# المرابع المربع المربع المربع

# رة المجنار على الدّر المخنار

لمحداً مين عب مرالشهير بابن عابدين المتوفي سنة ١٢٥٢ه

حَقَّقَ مُصُوْمَهُ وَعَلَةِ عَلَيْهِ ثِلَةٌ ثِنَ ٱلْبَاحِثِينَ بِإِشْرَافِ الدكتورحت م الدّين بن محمد صالح فرفور رئيس نسرالدراسان بخصصة في متمهم عبدالعنج البنطوي

فتذكمكنه

نفبلة الأسازالدُكتور محدّستَيدُ رمَضِانُ لُبُوطي نغبة أنقربتغ عَبْدالرَّزِيلِ الحِلِي

طَبَعَةٌ مُقَائِلَةٌ ظَنْ لَلائِ نُنْجَ حَطِلَةِ مِسْفُولَةِ عَنْ أَصْلِ الْوَلَفِ مَعَ تَوْثِقَ إِلْفُسُومِي فِي مَعَا دِدِهَا الْخَطُوطَةِ وَلَلْطَبُوعَةِ « مُضَافًا إِلِيهَا تَعْرِيَاتِ الْإِفِي فِي مَوَاضِمِهَا مِنَ الْإَجْعَاتِ » الجزءالحاديءشر

قسم المعاملات العِتق-الأيمان



مَ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدَدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعِمِ الْمُعْدُدُ الْمُعِدُ الْمُعْدُدُ الْمُعِمِ الْمُعْدُدُ الْمُعِمُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعِمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُعِ



الموضوع: الفقه الحنفي

العنوان: حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار

التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين

التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور

الإخراج: خلدون موفق التشة

الإشراف الطباعي: مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد

عدد الصفحات: ٧٠٠ صفحة

قياس الصفحة: ٢٨×٢١

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤٩٠٧٥ بتاريخ ٩/١٠١/٢٠٠٠م

جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة، والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن خطى من:

> دار الثقافة والتراث ـ دمشق ـ سورية ص ب ٨٢٣٥ هاتف ۲۲۲۰۷۳۹ ۲۲۲۰۸۹ فاکس ۲۲۲۰۷۳۹

الطبعة الأولى 1211ه -- ۲۰۰۰م

يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص. ب ٨٢٣٥ هاتف ۲۲۲۰۷۳۹ عاکس: ۲۲۲۰۷۳۹

الموزعون:



نمشق – حلیونی – ص عب ۲۵۵۲۱ – هـ ۲۱۲۲۱۹۱ recue - Hefitouri - P.O.Box 36636 - Tol.2253601



الطبتاعت والمششر والمشدوديش وشق رحمه 1917 . فانت. ١٣١٦٦٦٨/١



مطل – میاب: ۲۲۲۵ – مطل: ۲۲۲۲۷۳ – ۲۲۵۸۹۲ – فاکس: ۲۲۳۵۳۰ ه e - mail:wad 60 netsy

بروت ساس باب: ۲۹۷۶۱۰ – عطب: ۲۲۲۵۲۸ – ۲۱۹۰۳۹ – تاکس: ۸۹۸۹۸ web: www. resulah. Com - e - mail: resulah @ resulah. Com غيان «م<sub>نا</sub>ب: ٧٧ - ١٨٢ - عالم: ١٩٨٩٥٢ - ١٩٨٩٥٢ – 4كن: ١٩٨٩٥٢ ظاهرة – س.ب. ۲۲۲ ونز: ۱۹۵۹ – هانگ: ۲۲۷ - ۲۹ – فاکس: ۲۸۵۲۸ ۶ ترینس می ب. ۱۹۷۹ ونز: ۱۹۲۸ منطق: ۱۹۲۹۲ – ۱۹۲۹ کاکس: ۴-۲۲۹۹ اليمن - صنعاء - ص.ب: ٥٤٤ - هالك - فاكس:٢٧٥٣٢٢



# المشرف على التحقيق الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور رئيس قسم الدراسات التخصصيّة في معهد الفتح الإسلامي

#### شارك في التحقيق

| أحمد السيد أحمد  | خضر شحرور      | أيمن شعباني     | أحمد سامر القباني   |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| سميح إبراهيم صال | عبدالرحمن ناصر | عبدالهادي منصور | عبد القادر علي بلمو |
| غسان خباز        | نوري الجمل     | محمد شحرور      | محمد عماد قلب اللوز |

ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه

كمال طالب وسيم صمادي خالد القصير رياض الخرقي محمد القباني قتيبة القباني

#### ﴿ كتاب العتْق ﴾

مُيِّزَت الإسقاطاتُ بأسماء اختِصاراً، فإسقاطُ الحَقِّ عن القِصاصِ عفْوٌ، وعمَّا في الذَّمَّةِ إبراءٌ، وعن البُضْعِ طلاقٌ، وعن الرِّقِّ عِتْمَقٌ، وعَنْونَ بهِ لا بالإعتماقِ ليَعُمَّ نحوَ استيلادِ ومِلكِ قريبِ.....

#### ﴿كتابُ العتَّق﴾

ا ١٦٤١٥ (قولُهُ: مُثِرِّتِ الإسقاطاتُ إلخ) جَمعُ إسقاطٍ، والمُرادُ به ما وَضَعَهُ الشَّارِعُ لإسـقاطِ حقَّ للعبْدِ على آخَرَ، وأشار إلى وَجْهِ مُناسَبَةِ ذِكْرِ العِنْقِ عَقِبَ الطَّلاقِ وهو: اشتراكُهُما في أنَّ كُلاً مِنهُما إسقاطُ الحقِّ، وقدَّمَ الطَّلاقَ لِمُناسَبةِ النَّكاحِ.

[١٦٤١٦] (قولُهُ: اختصاراً) لأنَّ أعَتَقَ أَخْصَرُ مِن أَسقَطَ حقَّهُ عن مَمْلُوكِهِ، وكذا الباقي.

[١٦٤١٧] (قولُهُ: وعن الرِّقِّ عِنْقُ) المناسبُ إعتاقٌ؛ لأنَّ العِنْقَ قائمٌ بالعَبْد، والإعتاقُ ـ وهمو الإسقاط ـ: فِعْلُ المَوْلَى، أفاده "الرَّحمتيُّ". قال في "المِصْباح"('): ((ويتَعدَّى بالهَمْرة فيُقالُ: اعتَقتُهُ فهو مُعْتَقٌ، لا بنَفْسِهِ فلا يُقالُ: [عتقتُهُ] (٢) ولا أعتَق [٣/٤٨٥٥] همو بالألِف مَبنيًا للفاعلِ، بل التُلاثيُ (٣) لازمٌ، والرُّباعِيُّ مُتعدٌ، ولا يجوزُ: عبدٌ مَعتُوقٌ؛ لأنَّ مَحييء مَفعُول مِن أفْعَلْتُ شاذِّ مَسْموعٌ لا يُقاسُ عليه، وهو عَتِيقٌ فَعِيلٌ بَمَعْنى مَفْعُول، وجَمْعُهُ عُتَقاء، وأمَةٌ عَتيقٌ أيضاً، وربما قيْلَ: عَتِيقٌ وجَمعُهُ عَتافِقُ)) اهم. لكِنْ قال في "الفتح"(٤): ((وقد يُقالُ: العِنقُ بَعِنى الإعتاق في الاستعمال الفِقهي تجوُّزًا باسم المُسبَّب، كقول "مُحمَّدٍ": أنتِ طالِقٌ مع عِنْق مَولاكِ إيَّاكِي)) اهم.

[١٦٤١٨] (قُولُهُ: وعَنْوَنَ بِهِ إِلخ ( ) أي: حَعَلَهُ عُنوانًا ـ بضمَّ العَين، وقد تُكسَرُ ــ: مـا يُســـتَدَلُّ

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((عتق)) باختصار.

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها ((عتقه))، وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "المصباح".

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((الثاني)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العناق ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل": ((الحموي)) بدل ((إلخ))، وهو خطأ.

(هُوَ) لغةً: الحزوجُ عن المَملوكيَّةِ، مِن بابِ ضرَبَ، ومَضدرُهُ عَتْقٌ وعَتاقٌ، وشَرعاً: (عبارةٌ عن إسقاطِ المَولى حقَّهُ عن مَملوكِهِ بوَجهٍ) مَخصوصِ.....

به على الشَّيء، "مصباح" (1). ومُرادُهُ: أنَّ العِتقَ صَفَةٌ قائِمةٌ بِمَن كان رَقِيقاً، والإعتاقُ إيقاعُ العِتق مِن المَوْلى، وليس في الاستيلادِ ومِلْكِ القَريب إعْتاقٌ بل عِتْقٌ فلِلْنَا عُنُونَ بهِ لا بالإعتاق، وقد 'يُقالُ: إنَّ الاستيلادَ والشِّراءَ فِعلُ المَوْلى، والجواب: أنَّ العِتقَ حصلَ بَمُوتِ سيِّدِ المُستَولَدةِ، وفي الشَّراءِ هـو آثَرُ المِلْكِ لا فِعْلٌ منه.

[٦٦٤١٩] (قولُهُ: هو<sup>(٧)</sup> لغَةً: الحُرُوجُ عن المَمْلُوكيَّةِ) عـزَاهُ في "البحرِ"<sup>(٣)</sup> إلى "ضياء الحَلُومِ"، وردَّ بِهِ قُولَهُم: ((إنَّه في اللَّغةِ: القَوَّةُ، وفي الشَّرع: القوَّةُ الشَّرعيَّةُ))؛ لأنَّ أهلَ اللَّغةِ لم يقولُوا ذلك، واعترَضَهُ في "النَّهر" (أنَّ: بأنَّ ما ردَّهُ نقَلَهُ في "المبسوطِ" (أنَّ وعليه جَرَى كثيرٌ ـ فَبَعْلَ كوْنِ النَّاقلِ ثِقةً لا يُلْتَفَتُ إلى رَدِّو.

قَلْتُ: وحقَّقَ في "الفتح"(٦) هذا المَقَامَ. بما يَشْفِي المَرَامَ.

ر ١٦٤٢٠ (قولُهُ: ومَصْدَرُهُ عَتْقٌ وعَتَاقٌ) وكذا عَتَافَةٌ بِفَتْحِ الأُوَّلِ فِيهِنَّ، والعِنْـقُ بالكَسْر اسمٌ منهُ، "مصباح"('')، ومِثلُهُ فِي "القُهِسْتانِيِّ"(^). وما نُقِلَ عـن "البحر" مِن أَنَّ الأُوَّلَ بالكَسر والشَّانيَ بالفَتح لم أجدهُ فيه، فافهم.

[٢٦٤٢١] (قولُهُ: وشرْعاً: عبارَةٌ عن إسقاطِ إلخ) المُناسِبُ: عن سُقُوطِ؛ لأنَّ المُحدَّثَ عنه

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة((عنن)).

<sup>(</sup>٢) ((هو)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب العتاق ٢٠/٧.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٧) "المصباح المنير": مادة((عتق)).

<sup>(</sup>٨) "جامع الرمور". كتاب العناق ١/٩٥٩.

| كتاب العتق | ٧    | <br>الجزء الحادي عشر |
|------------|------|----------------------|
|            |      |                      |
|            | <br> | <br>                 |

العِتْقُ، والإسقاطُ مَعْنَى الإعتاق كما عَلِمْتَ إلاَّ أَنْ يكونَ أَطلَقَ العِتْقُ على الإعتاق بحَوُّزاً كما مرَّ (١٠). والمُرادُ بالوَحْه المَحْصُوصِ: ما استَوْفَى رُكْنَهُ وشُرُوطُهُ مِن قوْل أو فِعْل، كمِلْكِ القريب بشراء ونحوِه؛ فإنَّ فيه إسقاطاً معْنى وإلاَّ كان التَّعريفُ قاصِراً، فافهم. وعُرَّفَهُ في "الكُنْزِ" (٢٠) وغيرِهِ: بأنَّه إنباتُ القُووِّةِ الشَّرعيَّةِ وأَهْلَيْتُهُ للولاَياتِ والشَّهاداتِ، ورَفْعُ تَصَرُّفِ الغَيْر عليه.

ثمَّ اعلم أنَّه سيأتي في عِنْقِ البَغْضِ: أنَّ الإعتاقَ يَتَحزَّى (٣) عندَهُ لا عندَهُما، ومَبْنى الخلافِ على ما يُوجِبُهُ الإعتاقُ أوَّلاً وبالذَّاتِ، فعِندَهُ: زَوالُ المِلْكِ ويَتْبَعُهُ زَوالُ الرِّقَ، لَكِنْ بعد زَوالِ المِلْكِ على ما يُوجِبُهُ الإعتاقُ أوَّلاً وبالذَّاتِ، فعِندَهُ: زَوالُ المِلْكِ ويَتْبَعُهُ زَوالُ الرِّقَ، لَكِنْ بعد زَوالِ المِلْكِ عن الكُلِّ، وعندَهُما: زَوالُ الرِّقَ، ولا يَخْفى [٣/٤٨٥/ب] أنَّ كُلاَّ مِن التَّعريفَيْن يأتي على كُلِّ مِن القوالِين بأنْ يُرادَ بالأوَّل: إسقاطُ المِلْكِ أو إسقاطُ الرِّقَ، وبالثَّاني: إثْباتُ القوَّةِ المُسْتَبِعَةِ لِزَوالِ المِلْكِ أو زَوالِ الرِّقَ، فافهم.

ما شاءَ اللهُ كانَ ﴿كتابُ العتق﴾ بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ، سيدِنا محمَّد وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. (قولُهُ: كملك القريبِ بشراءِ إلخ) تقدَّمُ له: أنَّ العتق حَصَلَ بدونِ فعلِـهِ هنـا بمـوتِ السيَّدِ أو أشرِ الملكِ، وحيننذٍ لا داعيَ لإدخالِهِ في التعريفُ، وعلى ما قالُه داخلٌ فيهِ؛ لوجودِ الإسقاطِ معنَّى.

(قولُهُ: وبالثاني إثباتُ القوةِ المستبِعةِ إلخ) لكنْ لا يظهرُ أنَّ هـذا تعريفٌ على قـولِ "الإمـامِ" إلا بالنسـبةِ للعتقِ الكاملِ، بخلاف عتقِ البعضِ؛ فإنَّهُ لَيسَ فيهِ إثباتُ القوةِ المستبعةِ إلخ، وكذلكَ يقالُ في التعريفِ الأوَّلِ؛ فإنَّهُ بعتق البعض لم يصر المملوكُ مِنَ الأحرار إلا إذا رُوعيَ المآلُ فيهما. ٧/٣

<sup>(</sup>١) المقولة [١٦٤١٧] قوله: ((وعن الرُّقُّ عِنْقٌ)).

<sup>(</sup>٢) انظراً "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الإعتاق ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((يتحزأ)).

رَيْصِيرُ بهِ الْمَلُوكُ<sup>(۱)</sup>) أي: بالإسقاطِ المَذكورِ (مِنَ الأحرارِ) ورُكَّنَهُ اللَّفظُ الدَّالُّ عليهِ أو ما يَقومُ مقامَهُ كمِلكِ قريبٍ ودُخولِ حَربيٌّ اشتَرى مُسلِماً دارَ الحَرب، وصِفَتُهُ واحب ٌ لكفَّارةٍ، ومُباحٌ بلا نِيَّةٍ؟......

[١٦٤٢٧] (قولُهُ: يَصيرُ به المَمْلُوكُ مِن الأحرارِ) خَرَجَ به التَّذبيرُ والكِتابَةُ قبْلَ مَـوْتِ السَّلِّيدِ وأداءِ النَّحُوم؛ فإنَّ فيهما إسقاطَ البَيْع والهَبَةِ والوَصيَّةِ، لكِنْ لم يَصِرِ العبْدُ بِهما مِنَ الأحرارِ، "ط"<sup>(٢)</sup>.

(١٦٤٢٣) (قولُهُ: ورُكُنُهُ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عليه) سواءٌ كان إقراراً بالحُرَّيَّةِ أو ادَّعــاءً لنَسَبِ أو لفظًا إنشائيًا، والضَّميرُ يَرْجِعُ إلى العِنْــقِ سـواءٌ نَشَــاً عـن إعتــاقٍ أَمْ لا؛ لِيَصِـحُّ قولُـهُ: ((ومِلْـكِ قريبِ))، "ط"<sup>(٢)</sup>.

الحَرْبُ عَتَى عَنْدَ مَولانا الإمام عَلَيْهِ، وقال صَاحِبَاهُ: لا يَعْتِقُ، "ط"(٢)، وإنَّما عَتَىقَ إقامةً لتَبايُنِ الخَرْبُ عَتَى عَنْدَ مَولانا الإمام عَلَيْه، وقال صَاحِبَاهُ: لا يَعْتِقُ، "ط"(٢)، وإنَّما عَتَىقَ إقامةً لتَبايُنِ الدَّارِيْنِ مُقَامَ الإعتاق، وهذه إحدى مَسائِلَ تِسْعٍ يَعْتِقُ العَبْدُ فيها بلا إعتاق؛ لأنَّه عِتْقٌ حُكْميٌّ، كما سيأتي (٢) في الجهاد قُبَيْلَ باب المُسْتَأْمَن إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

[١٦٤٢٥] (قُولُهُ: واحِبٌ لِكَفَّـارَةٍ) أي: كَفَّـارَةٍ قَتْلٍ، وَظِهَـارٍ، وَإِفْطَـارٍ، وَيَمِيْنٍ. وهـل المُرادُ بالوُجُوبِ المُصْطَلَحُ عليه (٤) أو الافتراضُ ؟ قَوْلان، "ط"(٥).

[١٦٤٢٦] (قولُهُ: بلا نِيَّةٍ) أي: نِيَّةٍ قُرْبَةٍ أو مَعصيَةٍ، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) عبارة "د" و "و": ((المملوك به)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٩٨٥٦] قوله: ((ففي هذه التسع صور)).

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"ب": ((المصطلح)) دون ((عليه))، وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "ط".

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ٢٨٥/٢، باختصار.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العنق ٢٨٥/٢.

لأنَّهُ ليسَ بعبادَةٍ، حتَّى صحَّ مِنَ الكافرِ، ومَندوبٌ لوَجْهِ اللهِ تعــالى؛ لحديثِ عِتْـقِ الأعضاء،.....

العِباداتِ، "رحمتيّ". العِباداتِ، "رحمتيّ".

[١٦٤٢٨] (قُولُهُ: لِحَديثِ عِتْقِ الأَعضَاءِ) هو ما رَواهُ السَّتَّةُ عن "أبي هريرة" رَضِيَ اللّهُ تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَيُّمَا امْرِئَ مُسلِمٍ أَعْتَقَ امْرِءً مُسلِماً استَنْقَذَ اللّهُ بكُلِّ عُضْوِ مِنهُ عُضُواً منه مِنَ النَّارِ ﴾ ('')، وفي لفظٍ: ﴿ مَن أَعْتَقَ رَفَّبةً مُؤمِنةً أَعْتَقَ اللّهُ بكُلِّ عُضْوٍ مِنْها عُضْواً مِن أَعْتَقَ اللّهُ بكُلِّ عُضْو مِنْها عُضْواً مِن أَعْتَقَ اللّهُ بكُلِّ عُضْو مِنْها عُضْواً مِن أَعْتَقَ اللّهُ بكُلِّ عُضْو

وأخرَجَ "أَبُو دَاوِدً" و"ابنُ مَاجَه" عنه ﷺ: ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسيماً كَان فَكَاكُهُ

(١) أخرجه أحمد ٢٠٠/٢، ٤٤٧، ٥٢٥، والبخاري (٢٥١٧) في العتق ـ باب في العتق وفضله، ومسلم (١٥٠٩) في العتق ـ باب فضل العتق، والترمذي (١٥٤١) في النلور والأيمان ـ باب ما جاء في ثواب مَنْ أعتق رقبة، والنسائي في "الكبرين" (٤٨٧٤) في العتق ـ باب فضل اعتق، والطحاوي في "يان المشكل" (٢١٩) (٧٢٠) باب بيان مشكل ماروي عنه ﷺ في ثواب من أعتق رقبة، والبيهقي في "السنن الكبري" ٢٧١/١ فضل إعتاق النسمة، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي حكيم، وواقد وزيد ابنا محمد، وعمر بن علي بن حسين، كالهم عن سعيد بن مرحانة عن أبي هريرة رضي الله عنه... به وأخرجه الطحاوي (٧٢٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٠) عن نابل ـ صاحب العباء ـ عن أبي هريرة .... به

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

ولفظ: ((استنقذ)) رواه إسماعيل، و((أعتق الله بكل عضو منه)) لعمر بن علي، وروي: ((بكل إرب منه)). وبنحو هذه الألفاظ أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٨٧٧)، والطحاوي (٧١٥) عن الحكم بن أبي نُعم عـن فاطمة بنت على عن أبيها رضى الله عنهما مرفوعاً.

وأخرجه الطحاوي (٧١ أ) عن عثمان بن مُرَّة، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

وأخرجه أحمد ٤٠٤/٤، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٧٨)، والحاكم ٢١٦/٢، والطحاوي (٧١٨)، والببهقي في "السنن الكبرى" ٢٧٢/١٠، وغيرهم عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩١)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٠٧). والحكم ٢٢٢٢، والطحاوي (٧٣٧)، وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن (الغريف) عمد لنه لما المدَّل ، عمد واثلةً عَلَيْك والمدينة عند لنه لما المدينة عند الله المدينة عند الله المدينة المدينة عند الله المدينة المدينة المدينة على المدينة على المدينة المدين .....

مِن النَّارِ، وأَيُّمَا امْرأَةٍ مُسلِمةٍ أَعَتَقَتْ امرَأَةً مُسلِمةً كِانَتْ فَكَاكَهَا مِن النَّارِ ،،('). ورَوَى "أبو داودُ": ((وأَيُّمَا رَجُلِ أَعَتَقَ امْرأَتَيْنِ مُسلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِن النَّارِ يَحْزِي مَكَانَ عَظْمَيْسِ مِنهُما عَظْماً مِن عِظامِهِ »('')، وهذا دليلُ ما في" الهدايةِ": ((من استحبابِ عِنْقِ الرَّجُلِ الرَّجُلُ والمَرْأَةِ المَـرْأَةَ؛ لأَنّه ظَهَرَ أَنَّ عِنْقَةَ بعِنْقَ المَرأَتَيْنِ بخلاف عِنْقِهِ رَجُلاً))، كذا في "الفتح"('').

(قولُهُ: لأنَّهُ ظَهَرَ أنَّ عَتقَهُ إلخ) هذهِ العِلَّهُ إنَّما أفادتْ استحبابَ عتقِ الرجُلِ الرجلَ، ولا تفيدُ نفيَ استحبابِ عتقِ المرأةِ الرجلَ، وكذلكَ ما ذكرَهُ منَ الحديثِ، والظاهرُ: أنَّ عَتْهَه الرجلَ مساوٍ لعتقِهـا المرأةَ؛ حصولِ المقصودِ منَ الفكاكِ بكلِّ، بخلافِ عتقِ الرجل المرأةَ، وأنَّ عتقَ الرجلِ المرأتينِ مساوٍ لعتقِدِ الرجلَ من جهةِ حصولِ المقصودِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٢٥/٤، وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٧) في باب العتق، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٨٣) في العتق باب فضل العتق، والطبراني في "الكبير" ٢٠٥٠/١، والطحاوي (٢٧٥) وغيرهم عن الأعمش، عن عمرو بين مُرّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السّمط، عن كعب بن مُرّة مرفوعاً. قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل. ورواه منصور عن سالم قال: حُدِّث عن كعب بن مرّة أو مرَّة بن كعب. أخرجه أحمد ٢٣٤/٤، ٢٣١، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٨٠)، والطحاوي (٢٢٨).

 <sup>(</sup>٢) وأخرجه أحمد ٢٩٨٤،١١٣/٤ وأبو داود (٣٩٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٧٨)، والطُحاوي في "بيان المشكل" (٧٢٧)، وابن حيان في "صحيحه" (٤٣٠٩)، وغيرهم عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السُلميّ.

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٦) عن خالد، به، وأخرجه أحمد ١١٣/٤، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٨٩) عمن الصنابحي عن عمرو، الصنابحي عن عمرو، الصنابحي عن عمرو، به، وأخرجه أحمد ٣٨٦/٤، وعبد بن حميد (٢٩٨) عن القاسم عن أبسي أمامة عن عمرو، به. وأخرجه الترمذي (١٥٤٧) في النذر والأيمان ـ باب ما جاء في فضل من أعتق، عن عصران أنحي سفيان بن عبينة، عن حصين عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ مرفوعاً فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ. لكن عمران قَد خالف عمرو بنَ مــرَّة وقتـادة ومنصور مع أنه صدوق له أوهام، ولذلك قال الـترمذي بعدُ: الحديثُ صحَّ في طرقه (أي: حديث عمـرو بـن عبسة. وكعب بن مرَّة. وأبي أمامة)، ولم يذكر القاسم عن أبي أمامة العتق.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٢/٤.

وهل يحصُلُ ذلِكَ بتَدبيرٍ وشِراءِ قَريبٍ؟ الظَّاهرُ نعَـمْ، ومَكروهٌ لفُـلان، وحَرامٌ بَـلْ كُفرٌ للشَّيطان.........

[٦٦٤٢٩] (قولُهُ: وهل يَحصُلُ ذلِكَ) أي: المُنْدُوبُ المُترنِّبُ عليه [٣/٤٨٥] التَّـوابُ المَذْكُورُ مع النَّيَّةِ مِن غير تَوَقُّفٍ على مادَّةِ العِتْق، والبحثُ لصاحِب "النهر"(١)، "ط"(٢).

[١٦٤٣٠] (قُولُهُ: الظَّاهِرُ، نَعَم) لأَنَّ بِالتَّدبيرِ إعتاقاً مَآلاً، وبشيراء القريبِ إعتاقــاً وصِلَـةً، وفي الحديث: «لَنْ يَحْزي وَلَدٌ والِلهُ إلاَّ أَنْ يَجِدَهُ رَقيقاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ﴾ (<sup>٣)</sup> أي: فَبَتْسَبَّبَ عَـن شــرائِهِ عِنْقُهُ؛ إذ هو لا يَتأخَّرُ عنه، "رحمتيّ".

[١٦٤٣١] (قُولُـهُ: ومَكْروة لِفُلان) صَرحَ في "الفَتْح"(<sup>؛)</sup>: ((بِأَنَّهُ مِن الْمِباحِ))، وكــذا في "البحرِ"(<sup>°)</sup> عن "المحيطِ"، ثُـمَّ قـال في "البحر"<sup>(°)</sup>: ((ففَرَقَ بين الإعتىاق لآدَمِيٍّ وبين الإعتىاق للشَّيطان، وعلَّلَ حُرْمةَ الإعتاق للشَّيطانِ بأنَّهُ قصَدَ تَعْظيمهُ)) اهـ، أي: بخلاف قصْدِ تعظيم فُلان؟ لأنَّه غيرُ مَنْهِيِّ، تأمَّل.

[١٦٤٣٢] (قولُهُ: وحرَامٌ بل كُفْرٌ للشَّيطانِ) وكذا للصَّنَمِ كما سيأتي<sup>(٣)</sup>، ولعلَّ وَجْـهُ القـوْلِ بأنَّه كُفْرٌ هو ما سيذكره<sup>(٧)</sup> عن "الجوهرة": أنَّ تَعظيمَهُما دليلُ الكُفْر الباطِنِ كالسُّجودِ للصَّنَم

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٠٣/، ٢٦٣، ٢٥٥، والبخاري في "الأدب الفرد" (١٠) باب جزاء الوالدين، ومسلم (١٥١٠) في العتق ـ فضل عتق الوالد، وأبو داود (١٩٠٨) في الأدب ـ باب في برّ الوالدين، والترمذي (١٩٠٦) في البر \_ باب حق الوالدين، والوالدين، والمحاوي في "شرح معاني والنسائي في "الكبرى" (٢٩٩٦) في العتق، وابن ماجه (٢٦٥٩) في الاتقى والبهقي في "شرح معاني الآثار" ٢٩/٣ في العتق ـ الرحل يملك ذا رحم منه، هل يعتق عليه أم ٢٧ وابن حبان (٢٤٤)، والبهقي في "المسنن الكبرى" ١٩٠٨ فيمن يعتق بالملك، وغيرهم من طرق عن سفيان وزهير وجرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٤ /٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٦٥٣٧] قوله: ((وإن أثم وكُفِرَ به)).

<sup>(</sup>Y) صد٤٤ "در".

| كتاب العتق | 1 1         |     | حاشيه ابن عابدين             |
|------------|-------------|-----|------------------------------|
|            |             |     |                              |
|            |             |     | "                            |
|            | <br><i></i> | نب) | (و يصحُّ مِنْ حُرٍّ مُكَلَّة |

ولو هَزُلاً فَيُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، وهذا كُلُهُ إذا لم يَقْصِد التَّقرُّبَ والعبادةَ وإلاَّ فهو كُفْرٌ بهلا شُبهةٍ سواءً كان لفلان أو للشَّيطان. وذكر في "فتح القدير"(١): ((أَنَّ مِن الإعتاق المُحرَّمِ إذا غلَبَ على ظُنهِ أَنَّ له أعتقهُ يذهَبُ إلى دار الحَرْب أو يَرْتدُّ، أو يُحافُ منه السَّرقةُ وقَطْعُ الطَّريق، ويَنْفُذُ عِتْقُهُ مع تَحريمهِ خلافاً للظَّاهريَّةِ)، قال: ((وفي عِنْق العبْدِ الذَّمِّيِّ ما لم يُحفَّ منه ما ذَكَرْنا أَجْرٌ لتحصيلِ الجَرْيةِ منه للمسلمين)).

#### (فرغٌ)

في "البحر"(٢) عن "المحيط": ((ويُستحبُّ أنْ يَكتُبَ للعِنْقِ كِتابًا ويُشْهِدَ عنيه شُهُودًا؛ تَوثيقــاً وصيانةً عن التَّحاحُدِ والنَّنازُع فِيهِ كَما في المُدايَنةِ، بِخلاف سائرِ التَّحاراتِ؛ لأنَّه ثَمَا يَكُثْرُ وُقُوعُهــا، فالكِتابَةُ فيها تَوْدِّي إلى الحَرَجِ ولا كذلك العِنْقُ)).

(١٦٤٣٤) (قولُهُ: مُكلَّف ) أي: عاقل (٢) بالغ، ومُحترَزُهُ: قولُهُ: ((لا مِن صَبِيٍّ)) إلخ.

ولم يُشترَطِ الإسلامُ؛ لأنَّه يَصُحُّ مِن الكَاَّفِرِ ولوَّ مُرْتدةً، أَمَّ إعتىاقُ الْمُرْتدُّ فموَقُوفٌ عندَهُ، نـافِذٌ عندَهُما، ولا قُبُولُ العِبْدِ لأنَّه غيرُ شَرْطٍ إلاَّ فِي الإعتاق على مال كما سَـينـكُرُه فِي بابِـهِ، "بحر"(أ)، ولا النُّطْقُ باللَّسان لأنَّه يَصِحُّ بالكِتابَةِ المُسْتبينَةِ والإشارَةِ المُفْهِمةِ، "بدائع"(أ) أي: مِن الأَخْرسِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((مكلف أي: عاقل)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ١٤٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "المدائع". كتاب الإعتاق ـ فصل شرائط الركن ٤٥٥/٤.

ولَوْ سَكَرانَ أَو مُكرَهاً أَو مُخطِفاً أَو مَريضاً أَو لا يَعلَمُ بِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ كَقُولِ الغاصِبِ للمالكِ أَو البائعِ للمُشتري: أعتِقْ عَبدي هَذا وأشارَ إلى المبيعِ عتَقَ، لا مِنْ صَبَيٍّ ومَعتوهٍ ومَدهوشٍ ومُبَرْسَمٍ ومُغْمَىً عَلَيهِ ومَحنون ونائمٍ، كما لا يصِحُ طلاقُهُم، ولو أسنَدَهُ لحالَةٍ مِمَّا ذُكِرَ أَو قَالَ: وأنا حَربيٌّ في دارٍ الحَربِ وقَد عُلِمَ ذلِكَ......

[١٦٤٢٥] (قولُهُ: ولمو سَكُرَانَ أو مُكْرَهاً إلىخ) سيأتي (١) في المتّن النَّصريحُ بهذَيْن، لكِنْ لَكِنْ فَكَرَهُما [٢/٤٧٥/٢] تَتْميماً للتَّعميم؛ فإنَّه أشارَ إلى أنَّه لا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صاحِياً أو طائعاً أو عامداً أو مريضاً أو عالماً بأنَّه مَمْلُوكٌ؛ لأنَّ السَّكْرانَ بَمَخْطُورِ غيرُ مَعْدُورِ فهو في حُكْم الصَّاحي في الأحكام، والمُكْرَةُ اختارَ أَيْسَرَ الأمرَيْن فكان قاصداً له وإنْ عُدِمَ الرَّضى، وما صَحَّ مع الهزل لا يُؤثّرُ فيه الإكراه؛ لعدَمِ تَوقُّفِهِ على الرِّضى ولذا صحَّ مِن المُخْطِئ أيضاً.

[١٦٤٣٦] (قُولُهُ: وأشارَ إلى المَبيْع) فيه اكتفاءً، والأصْلُ: أو إلى المَغْصُوب.

[١٦٤٣٧] (قولُهُ: عَتَقَ) أي: إذا قال الْمُشْتري أو المالك: أَعْتَقَتُهُ، ويكونُ هذا بمنزلَةِ القَبْصِ مِن المُشْتري فَيَلْزَمُهُ الثَّمَرُ وبمنزلَةِ القَبْضِ مِن المَغْصُوب منه فلا يَلْزمُ الغَاصِبَ شَييّ، "سَائِحانيّ".

[٢٦٤٣٨] (قُولُهُ: ومَعْتُوهِ إلخ) تَقَدَّم في أوَّلِ الطَّلاق بيانُ مَعانِيْها فرَاجِعهُ.

(١٦٤٣٩ (قُولُهُ: ومَجْنُونِ) أي: في حالِ جُنُونِهِ حتَّى لُو كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَأَعَتَقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ يَصِحُّ.

َ اَءَءَدَ) (قُولُهُ: أَوَ قَالَ: وَأَنَا حَرْبِيٍّ إِلَجَ) كَوْنُهُ حَرْبِيًا غَيْرُ قَيْسَدٍ بِـل يُشْتَرِطُ كَـوْنُ العَبْـدِ حَرْبَيًا فَإِنَّه لا يَعْتِقُ إِلاَّ بِالتَّحْلِيَةِ بخلاف المُسلِم أَو الذَّمِّيِّ كَمَا يَذْكُرُهُ.

[١٦٤٤١] (قولُهُ: وقد عُلِمَ ذلك) أي: عُلِمَ منه وُقُوعُ العَنَهِ وَنَحــوِهِ وكَوْنُـهُ في دار الحـرْب. وأمَّا الصِّبا<sup>(٢)</sup> والنَّومُ فمَعْلومانِ قَطْعاً، لكِنْ يَنْبغي تقييدُ تَصْديقِهِ فيهِما بما إذا لم يُعْلَم مِلْكُهُ نَهُ

(قولُهُ: أو مريضاً إلخ) حقُّهُ: أو صحيحاً.

4/4

<sup>(</sup>۱) صـــ۲۶\_۴\_ أنتر".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((الصبي)).

فالقَولُ لَه (فِي مِلكِهِ) ولو رقبةً كمُكاتَبٍ، وخرَجَ عِنْقُ الحَمْلِ إذا ولدَّتَهُ لسِنَّةِ أَشَهُر فأكثرَ، ولو لأقلَّ صَحَّ (ولو بإضافَتِهِ إلَيهِ) كـ: إِنْ مَلَكْتُنَكَ أَو إِلى<sup>(١)</sup> سَبَبِهِ كــ:إنَّ اشترَيْتُكَ فأنْتَ حُرِّ

بعد صِبَاهُ وبعد إِفاقَتِهِ مِن آخِرِ نَوْمَةٍ، تأمَّل.

ر١٦٢٤٤٢ (قُولُهُ: فالقَوْلُ لَهُ) وهل يُحَلَّفُ إذا طلَبَ العبْدُ تَحْليفُهُ؟ يُحرَّر، "ط"(١).

قَلْتُ: كُلُّ مَنْ إِذَا أَقَّ بشَيْءٍ لَزِمَهُ فإنَّه يُحلَّفُ رَحَاءَ نُكُولِهِ إِلَّا فِي اثْنَيْن وخمسين تَـأْتي قُيلَ البُيُوع ليسَتْ هذه مِنْها.

[١٦٤٤٣] (قولُهُ: في مِلْكِهِ) خرَجَ إعتاقُ غيرِ المَمْلُوكِ ولا يَرِدُ عِنْقُ الفُضُولـيِّ الْمَحازِ كما تَوهَّمَهُ فِي "البحر""؛ لأنَّ الإجازةَ اللاَّحقَةَ كالوَّكالَةِ السَّابِقةِ، "نَهر"<sup>(٤)</sup>.

اِ ١٦٤٤٤٤] (قُولُهُ: إذا وَلَدَّهُ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: مِن وَقْتِ العِثْق؛ لعدَمِ التَّيقُّنِ بوُجُودِهِ وقْتَهُ(°)، "بحر"(١).

[معند] (قولُهُ: ولــو بإضافَتـه إليـه (٧٧) أي: بإضافـةِ العِتْـق إلى المِلْـكِ، وأشــار إلى أنَّ الشَّـرطَ وُجُودُ المِلْكِ وقْتَ وُقُوعِ العِتْقِ، فإنْ كان مُنجَّزًا اشْتُرطَ وُجُـودُ المِلْـكِ وَقْـتَ التَّنجـيزِ؛ لأنَّـه وَقْتُ الوُقُوعِ، وإنْ كان مُعلَّقاً بالمِلْكِ أو سَبَبِهِ اشْتُرِطَ تحقُّقُ ذلك فَيْنْوِلُ الجَرَاءُ وَقْتَ المِلْكِ.

ُ والحاصِلُ ـ كما في "البحر"(^ ُ ـ: أَنَّه إذا عَلَّقَ بالمِلْكِ أَو بسَبَبِهِ كالشِّراء لا يُشترَطُ تَحقُّقُ

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((والي)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٥) ((وقته)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ٢٤٠/٤.

 <sup>(</sup>٧) في النسخ جميعها: ((ولو بإضافة إليه))، وما أثبتناه هو الصوابُ الموافقُ للمتن بدليل تفسير ابنِ عــابدين رحمه اللــه
تعالى، وقد نبَّه على ذلك مصحّحُ "ب".

<sup>(</sup>٨) "البحر': كتاب العتق ٢٤٠/٤ يتصرف.

بخلاف: إِنْ مَاتَ مُورِّتْي فَأَنتَ حُرٌّ لا يصِحُّ؛ لأنَّ المُوتَ ليسَ سبَباً للمِلكِ، ومِنْ لَطَائفِ التَّعليقِ قَولُهُ لأَمْتِهِ: إِنْ ماتَ أَبي فأنتِ حُرَّةٌ، فباعَها لأبيهِ ثمَّ نكَحَها، فقالَ: إِنْ ماتَ أَبي فأنتِ طالِقٌ ثِنتَين، فماتَ الأبُ لم تطلُقْ ولم تعتِقْ، "ظَهيريَّة"(١)، وكأنَّهُ لأنَّ المِلكَ ثَبَتَ مُقارِناً لَهُما.....

المِلْكِ وَقْتَ التَّعليقِ، وإنْ عَلَّقَ بغيرِهِما كَدُّخُولِ اللَّارِ اشْتُرِطَ وُجُودُ المِّلْكِ [٣/٤٨٨٥/١] وَقْتَ التَّعليـقِ ووَقْتَ نُزُولِ الجَزَاء، ولا يُشترَطُ وُجُودُ المِلْكِ فيما بينَهُما.

رِهُ الْمَدُّلُ وَوَلَهُ: بِخِلافِ النِّي مُحترَزُ الإِضافَةِ إلى سَبَبِ المِنْكُ لأنَّ مَوْتَ الْمُـورَّثِ ليس سبباً للمِلْكِ؛ لأنَّه قد يَخْرُجُ مِن مِلْكِ الْمُورَّثِ قَبْل مَوْتِه، وإنْ بَقِيَ فَقَـدْ يُوجَدُ مانِعٌ مِن الإِرْثِ، كَقَتْل ورِدَّةٍ. نعم إذا قال: إنْ وَرِثْتُك فهو مثْلُ: إن اشتريتُك، وهذا إذا كان الخِطابُ لعَبْدِ المُورَّثِ، أمَّا إذا قال لعَبْدِهِ: إنْ مات مُورَّثِي فأنت حُرٌّ فهو مِثْلُ: إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ كما لا يَحْفى.

(١٦٢٤٧) (قولُهُ: لأنَّ الموْتَ ليس سَبباً للمِلْكِ) أي: ليس سَبباً مُساوِياً بل قد يكُونُ وقدْ لا يكُونُ كما قلنا، فهو نَظيرُ ما قدَّمهُ "الشَّارِخِ" في أوَّل باب التَّعليقِ("): ((لو قال: كلُّ امرأَةٍ أَحْتَمِعُ معها في فِراشٍ فهي طالِقٌ فتزوَّجَ لم تَطلُقُ، وكذا: كُنَّ حارِيَةٍ أَطَوُها فهي حُرَّةٌ فاشترَى حارِيةً فوَطِئَها لَم تَعْتِق)) أي: لأنَّ الاجتماعَ في فِراشٍ لا يَلزَمُ كُونُهُ عن نكاحٍ، كما أنَّ وَطْءَ الجاريَةِ لا يَلزَمُ كُونُهُ عن مِلْكِ فلم تُوجَدِ الإضافةُ إلى سبب المِلكِ.

[١٦٤٤٨] (قولُهُ: فمات الأبُ) أي: ولم يَثْرِكُ وَارِثًا غيرَهُ، أو تركَ بالأُولَى، "ط" ".

النَّهْرِ "(أَنَّهُ العِنْقَ مُعلَّـقٌ بِالمَّوْتِ النَّهْرِ النَّهْرِ الْأَنَّهُ وَتُوضِيحُهُ: أَنَّ العِنْقَ مُعلَّـقٌ بِالمُوْتِ وَحِينَ المُوْتِ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلا تَعْنِقُ؛ لأنَّ المِلْكَ يَنْتَقِلُ إليه عَقِبَهُ، والمُعلَّقُ بشّيء وهو العِنْقُ هنا يَقَـعُ بعد وُجُودِ ذلك الشَّيءِ وهو الموْتُ فصار كُلِّ مِن المِلْكِ والعِنْقِ حاصلاً عَقِبَ الْمُوْتِ فِي آنٍ واحِدٍ،

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الثاني: في التعليقات والإضافات ق١١/أ باحتصار.

<sup>(</sup>٢) صـ ٤ د ٤ ـ ٥ ه ٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٨٦/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٦٠/ب.

## بالمَوتِ، فتأمَّل (بصَريحِهِ بلا نِيَّةٍ) سواةً وصَفَهُ بهِ.....

وشَرْطُ العِنْقِ وُقُوعُهُ على مَمْلُوكِ وهي لم تَصِرْ مَمْلُوكةً إلاَّ مع وُجُودِ العِنْقِ فلم يُوْجد شَرْطُهُ قَبَلُهُ فلم يَقَعْ، وكذا الطَّلاقُ مُعلَّقٌ على الموْتِ فحَقَّهُ أَنْ يُوجَدَ عَقِبَهُ، لكِنْ وُجدَ المِلْكُ عَقِبَ الموْتِ أيضاً وانفَسخ به النَّكاحُ فلا يقعُ الطَّلاقُ؛ لأنَّه وُجدَ في وَقْتِ انفساخِ النَّكاحِ كما في: أنتِ طالِقٌ مع مَوْتي أو مَوْتِك فالعِنْقُ والطَّلاقُ ثَبَتَ المِلْكُ مُقارِناً لهما، ولا بُدَّ مِن سَبْقِه عليهما حتَّى يَقَعَا ولم يُوْجَد؛ فلِذَا لم تَطْلُقْ ولم تَعْنِق فلهُ وَطؤها بِمِلكِ اليَمينِ، ولو أعْتَقَها ثُمَّ تَرَوَّجها مَلكَ عليها ثلاثاً لِعدَم وُقُوع الطَّلْقتَيْن المُعلَّقَيْن، أفاده "الرَّحمَة يُّ".

[١٦٤٥٠] (قُولُهُ: بالمَوْتِ) مُتعلِّقٌ بثَبَتَ، والباء للسَّببيَّةِ، "ح"(').

[١٦٤٥١] (قولُهُ: فتأمَّل) أشارَ بِهِ إلى دِقَّةِ تعليلِ المَسْأَلَةِ، "ح"(١).

[١٩٤٥٢] (قُولُهُ: بصَرَيجِهِ) مُتعلَّقٌ بـ: يَصِحُّ، وصَرِيحُهُ ـ كما في "الإيضاح" وغيرهِ ـ: مــا وُضِعَ لهُ، وقد استعمَلَ الشَّرعُ والعُرْفُ واللَّغةُ هذه [٣/ق٨٤/ب] الألفاظَ في ذلك فكانَتْ حقــاثِقَ شـرعيَّةً على وَفْق اللَّغةِ فيها، وتمامُهُ في "الفتح"(٢).

[٣٠ المَوْلُهُ: بلا نِيَّةٍ) أي: بلا تَوقُّفٍ على نِيَّتِهِ فِيَقَعُ به نَوَاهُ أَو لَم يَنْوِ شيئًا، وكذا لو نَـوَى غيرَهُ فِي القَضاءِ، أمَّا فيما يَنِهُ وبين اللهِ تعالى فلا يَقَعُ، كما لو قــل: نويْبَ بالمُوْلَى<sup>٣١</sup> النَّاصِرَ، وإنْ نَوَى الهَوْلُ وَقَعَ قضاءً ودِيانةً كما يَقْتضيهِ كلامُ "مُحمَّدٍ"، وتمامُهُ فِي "الفتح"<sup>(٤)</sup>. وفي "البحر"<sup>(٥)</sup>

(قولُهُ: ولا بدَّ مِن سبقِهِ عليهِما إلخ) فيهِ: أنَّهُ إذا سبَقَ المِلكُ الطلاقَ لا يقعُ؛ لانفساخِ النكاحِ، نعم هذا ظاهرٌ في سبْقِ المِلكِ العتقَ، نعم إذا أُريدَ بالملكِ بالنسبَةِ للطلاقِ ملكُ البضع يستقيمُ الكلامُ، وهو المتعيِّنُ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ق٢١٩/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((بالموت))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٤/١٤.

### (كَأَنْتَ حُرٌّ أَو) عَتِقٌ أَو (عَتِيقٌ أَوْ مُعَتَقٌّ أَو مُحَرَّرٌ) ولَوْ ذَكَرَ الخَبَرَ فقَطْ كانَ كِنايَةً....

عن "الخانيَّةِ"(١): ((لو قال: أُرَدْتُ بِهِ اللَّعِبَ يَعْتِقُ قضاءً ودِيانةً)).

#### مطلبٌ: الفُقهاءُ لا يَعْتبرُونَ الإغرابَ

(١٦٤٥٤) (قولُهُ: كَانْتَ حُرِّ) أي: بفَتْحِ التَّاء وكَسْرِها لِكُلِّ مِن العبْدِ والأَمَةِ، كما يَذْكُرهُ عن "الخانيَّةِ" (القَهِسْتانِيُّ" ((وفي حُرُوفِ المَعاني مِن "الكَشْف" (أَ: أَنَّ الفُقهاءَ لا يَعْتَبرونَ الإعْرابَ أَلا تَرَى أَنْه لو قال لِرَجُلٍ: زَنَيْتِ بكَسْرِ التَّاء، أو لامرأةٍ بفَتْحِها وَجَبَ عليه حَدُّ القَذْفِ)).

[١٦٤٥٥] (قولُهُ: أو عَتِقٌ) يَحْتَملُ قِراءَتُهُ بكَسْرِ التَّاء صِفَةَ مُبالَغةِ فَيُناسِبُ مَا قَبلَهُ ومَا بعَدَهُ، ويَحْتَمِلُ السُّكُونَ مَصْدَرًا؛ فإنَّه مِن الصَّريح كما سَيُصرِّحُ به، وحَزَمَ بهِ في "الفتح"(" خلافاً لِمَا في "جُوامِع الفقهِ": ((مِن أنَّه لا يَعْتِقُ إلاَّ بالنَّيَّةِ فِي: أَنْتَ عِتْقٌ أو إعْتاقٌ))، ففي "البحرِ"(" و"النَّهرِ"("): ((أَنَّه ضعيفٌ)).

[١٦٤٥٦] (قُولُهُ: كان كِنايةً) أي: فيتَوقَّفُ على النَّيَّةِ، ولِذا قال في "الخانيَّةِ"(١٠): ((لو قال: حُرٌّ

(قولُهُ: ولمذا قالَ في "الخانيَّةِ" إلخ) وفي "السندي" ما نصُّهُ:((قدْ مرَّ لنا أَوَّلَ الطلاقِ الصريح: أنَّ "الحمَـويَّ" أحابَ بعدمِ الوقوع فيما إذا قالتْ لهُ: طلَّقْنـي، فقـالَ: طـانقٌ طـانقٌ طـانقٌ، وذلـكَ لأنَّ شـرطَ الطـلاقِ خطأبُهـا، أو الإضافةُ إليها، وقدْ رأيتُ نصَّ غير واحدٍ: أنَّ ذكرَّ العددِ بدون الطلاق غيرُ مؤثِّر فتنبَّه)) اهـ. 2/4

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ١/٥٦٥ (هامش 'الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٥٥٩/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري: باب حروف المعاني ـ حروف الشرط ٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٢٠/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

(أو) أخبَرَ نحْوَ: (حرَّرتُكَ أو أعتَقْتُكَ أو أعتقَكَ اللهُ) في الأصَحِّ، "ظَهيريَّـة"(١)، (أو هذا مَولاي

فقيل لَهُ: لِمَنْ عَنيت؟ فقال: عَبْدي عَتَقَ عَبْدُهُ))، "بحر"(٢).

قَلْتُ: لكِنَّ هذه النَّيَةَ ليسَتْ نِيَّةَ مَعْنى العِتْقِ بل نِيَّةُ العبْدِ؛ لأنَّ المبتَدَّأَ المَحْذُوفَ لَمَا احتَمَلَ أَنْ يكونَ تقديرُهُ: عَبْدِي، وأنْ يكونَ عبْدَ فُلان مَثلاً تَوقَّفَ إعتاقُ عبْدِهِ على قصْدِهِ إيَّاهُ لا على قصْدِهِ مَعْنى التَّحرير الشَّرْعيِّ، وفي كَوْن ذلك كِنايَّةً نَظرٌ، تأمَّل.

رِهُ ٢٠٩٤ (قُولُهُ: أَو أَخْبَرَ) عَطْفٌ على قُولِهِ: ((وَصَفَهُ بِهِ)) أي: أَتَى بَصِيْعَةِ الخَبَرِ المُوضُوعةِ للإنشاء؛ لأنَّ الكلامَ في الصَّريح وهو ما وُضِعَ لَهُ كما مرَّ (٣).

ر ٢٦٤٥٩٦ (قولُهُ: أو هذا مَوْلايَ) فإنَّه مُلْحقٌ بالصَّريحِ لأنَّه وإنْ كان يَأْتِي لِمَعَان أَوْصَلَها "ابنُ الأَثِيْرِ" إلى نَيُفٍ وعِشْرينَ، كالنَّاصِرِ، وابنِ العمِّ، والمُثِيقِ بالكَسْرِ، والمُثَّتِقِ بالفَتْح إلاَّ أَنَّ إِضَافَتَهُ للعَبْد تُعَيِّنُ الأَخِيرَ وهو الأصحُّ. وقيْل: لا يَثْنِقُ إلاَّ بالنَّيِّةِ وَأَيَّدَهُ "الإِنْقانِيُّ" في ٣٦/٤٥٩٥/أ، "غايةِ النَّيَان". ورَدَّهُ المُحقِّقُ "ابنُ الهُمام" (٧) كما بَسَطَهُ في "البحر" (٨)، وفيه (٨) عسن "الظَّهيريَّةِ" (٩)

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول: فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق١١١أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٤٥٢] قوله: ((بصريحه)).

<sup>(</sup>٤) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إبراء الزوجة لزوجها صـ٢٢..

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٨٧٤] قوله: ((ذكره "البهنسي")).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٤/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب العتق ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٩) "الظهيرية": كتاب العتاق ق١١٣/ب.

أو) نادَى نحوَ (يا مَولاي) أو يا مَولاتي، بخِلافِ: أنا عَبدُكَ في الأَصَحِّ (أو يـا خُـرُّ أو يـا عَتيقُ) ولو<sup>(١)</sup> قالَ: أردْتُ الكذِبَ أو خُرِيَّتُهُ<sup>(٢)</sup> مِنَ العمَلِ دُيِّنَ........

وغيرها: ((لو قال: أنتَ مَوْلَى فُلان عَتَقَ قضاءً، كأنْتَ عَتِيْقُ فُلان بخلاف: أَعْتَقَكَ فُلانْ)).

[۱۹۴۹ وَوَلُهُ: أَو نَادَى) عَطْفٌ على قَوْلِهِ: ((وَصَفَهُ))، "ط"(٢)؛ لأنَّ النَّداءَ لاستِحْضارِ المُنَادَى، فإذا نادَاهُ بوَصْفٍ يمْلِكُ إِنْشَاءَهُ كان تحقيقاً لذلك الوَصْفِ، "دُرَر "(١٤).

[۱۹۶۹۱] (قولُهُ: نَحْوَ: يا مَوْلايَ) قَيَّدَ بِهِ لأَنَّه لا يَعْتِقُ بـ: يا سَيِّدِي أو ياسَيِّدُ، أو يـا مَـالِكِي إلاَّ بالنَّيَّةِ؛ لأَنَّه قد يُذْكَرُ على وَحْـه التَّعظيـمِ وَالإِكْرامِ، "بحـر"(٥)، أي: وحقيقَتُـه: كَـذب بخـلاف.ِ: يا مَولاي. وفي "النَّهر"<sup>(١)</sup>: ((وقيْلَ: يَعْتِقُ، والأصَحُّ لا ما لم يَنْو)).

الموركة: في الأصحِّ) أي: أنَّه لا يَعْيَقُ، حُكِيَ عن "أبي القاسِمِ الصَّفَّارِ": أنَّهُ سُئِلَ عـن رَجُلِ جاءَتْ جارِيَّتُهُ بسِرَاجِ فوقَفَتْ بين يَدَيْهِ فقال لهـا: مـا أَصْنَعُ بالسِّرَاجِ فوَجْهُكِ أَضْوَءُ مِن السِّرَاجِ يا مَنْ أنا عَبْدُكِ، قال: هذه كَلِمةُ لُطْفٍ لا تَعْيَقُ بها، هذا إذا لم يَنْوِ الْعِنْقَ، فـإنْ نَـوَى: عـن المُحمَّدِ" فيه روايَتَان، "حانيَّة" (٧).

[٦٦٤٦٣] (قولُهُ: دُيِّنَ) أي: فيما بينَهُ وبين رَبِّه تَعَالى، أمَّا القاضي فلا يُصَلِّقُهُ، وكذا لو صَرَّحَ بقولِهِ: مِن هذا العَمَل كما يَذكُرُهُ (١٠ قريباً، وهذا بخلاف ما لو أراد الهَزْلَ أو اللَّعِبَ فإنَّه لا يُدَيِّنُ أيضاً كما قدَّمناهُ (١٠). ووَجهُهُ: أنَّه قصَدَ التَّلفُّظَ بما هو مَوضُوعٌ للعِثْقِ ولم يُردْ به مَعْنَى آخرَ فَعَدَّهُ فَعَيْنَ المَعْنَى المُوضوعُ وإنْ لم يَقْصدهُ، أمَّا هنا فقد أراد بهِ مَعْنَى آخرَ يَصْلُحُ له اللَّفظُ فصحَّ قصْدُهُ

<sup>(</sup>١) في "و": ((فلو)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((حبرية)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب العتاق ٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر"; كتاب العتق ٤/٤ ٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٤/ب.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ١/٩٥٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) صـ٤٢ ـ "در".

<sup>(</sup>٩) المقولة [٩٣ ١٦٤] قوله: ((بلا نيَّة)).

(إلاَّ إذا سمَّاهُ بهِ) وأشهَدَ وقْتَ تَسْميَتهِ، "خانيَّة"(١)، فلا يعتِقُ ما لــم يُرِد الإِنْشاءَ، وكَذا في الطَّلاق (ثمَّ) بعدَ تسميَتهِ بالحُرِّ (إذا ناداهُ).....

دِيانةً، لكِنَّهُ خلافُ الظَّاهِرِ فِلِذَا لَم يُصَدَّقْ قضاءً، وفي "التَّتَارْخانيَّةِ"<sup>(۲)</sup> عن "المُنْتَقَى": ((له عبْدٌ حَلَّ دَمُهُ بالقِصاصِ فقال له: أَعَّقَتُكَ، ثُمَّ قال: نَويْتُ بِهِ العِنْقَ عن الدَّمِ عَنَقَ قضاءً ولَزِمَهُ العَفْـوُ بـإقْرَارِهِ، وإنْ لم يَنْوِ لم يَنْوِمهُ العَفْوُ، ولو أَعَنَقَهُ لوَجْهِ اللهِ تعالى عن القِصاصِ كان كما قال، ولو كان له على رَجُل فِصاصٌ فقال: أَعَتَقْتُكَ فهو عَفْوٌ قياساً واستِحْساناً)).

[٦٦٤٦٤] (قولُهُ: إلاَّ إذا سَمَّاهُ) لأنَّ مُرادَهُ الإعلامُ باسم عَلَمِهِ، "هداية"(٣).

[١٦٤٦٥] (قُولُهُ: وأَشْهَدَ) أي: على أنَّه سمَّاهُ بذلك وهَذا إذا لم يكُنْ مَعْروفاً بِهِ عنـد النَّـاسِ، فلو مَعْروفاً بِه لا يَعْتِقُ، كما في "البحر"(٤) عن "المَبْسوطِ"(٥).

[١٦٤١٦] (قولُهُ: وكذا في الطَّلاق) رَدِّ على ما في ["التَّلقيح"] (١٦؛ حيثُ فرَّقَ بين هذا وبين ما لو سَمَّى المُرْأَةُ بطَالِق حيثُ فرَّقَ بين هذا وبين ما لو سَمَّى المُرْأَةُ بطَالِق حيثُ يَقِعُ إذا نادَاها للهُ عُهدَ التَّسميةُ ، بـ: ((حرِّ))، كـ"الحُرِّ بن قَيْسِ" بخلاف: طَالِقُ فإنَّه لَم تُعْهَدِ التَّسميةُ به، [٣/قـ٤٨٩/ب] قال في "البحر" (٢): ((وفي أكثر الكُتُب لم يُفرَّق بينَهُما لأنَّ العَلَمَ لم يُشْترطْ فيه أنْ يكونَ مَعْهوداً، والكلامُ فيما إذا أَشْهَدَ وَقُتَ التَّسميةِ فيهما، فالظَّاهرُ عدَمُ الفَرْق)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٩/١ ٥٥ (هامش "الفتاوى الهمدية"). ,

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول في بيان أسباب العتق وشرطه وركنه ٢٧٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب العتاق ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ٤/د ٢٤.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب العتاق ٧٥/٦ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) نقول في النسخ جميعها "التنقيح" ـ بالنون ـ، وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ لم نعتر على المسألة في "التُتقيح"، بل هي في "تلقيح العقول في فروق المنقول" لـ صدر الشريعة الأول "أحمد بن عبيـ الله المحبوبي" تم ٧٤٧\_، وقـد جاءت بلفظ "التلقيح" - باللام ـ في "غمز عبون البصائر" في متن "الأشباه"، ونقل "الحموييّ" المسألة بتمامها عن "التلقيح" - ١٦٥٨. ويؤيّدُ هذا أنَّ المسألة مرَّت في ١٢٩٧٩ المقولة (١٣٤٠٦] بلفظ "التلقيح" ـ باللام \_ في جميع النسخ، وقد وقـع سهور هناك حيث أثبتنا "التنقيح" في صلب النـصً، فليتنبه لذلك، ونشير إلى أن صاحب الطبقات السنية ذكر الكتاب بـ :"تنقيح العقول في فروق المنقول" بالنون ٢٧٦/١، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ٤/٤٦.

والظَّاهرُ: أنَّ ما في "التَّلْقيح"(٣) مُبْنيٌّ على عدّم اشتِراطِ الإشْهادِ أو الشُّهْرةِ فيْهِما.

[١٦٤٦٧] (قولُهُ: بُمُرادِفِهِ بالعَجَميَّةِ) أي: بَلَفْظِهِ اَلأَعْجَميِّ، وليس احترازاً عن مُرادِفِهِ العَرَبيِّ ك: يا عَتِيقُ كما يَدُلُّ عليه التَّعليلُ.

[١٦٤٦٨] (قُولُهُ: كـ: يَا أَزَادُ) بَفَتْح الهمزةِ وِبالزَّايِ الْمُعْجَمةِ بِعِلَهَا أَلِفٌ ثُمَّ دَالٌ مُهمَلةٌ سَاكِنةً، الرَّانُ. الرَّانُ. الرَّانُ.

[١٦٤٦٩] (قولُهُ: لعَدَمِ العَلَميَّةِ) لأنَّ العَلَميَّةَ بصيغَةِ (حُرٌّ) أو (أَزادْ) لا بالمَعْنَى فَيُعْتَبرُ إِخْباراً عسن الوَصْف ِ لا طلَباً لإقبال الذَّاتِ.

[١٦٤٧٠] (قولُهُ: َ ونَحْوُهُما) مُمَّا يُعَبَّرُ به عسن البَدَن كالفَرْج للعَبْدِ والأَمَةِ بخلاف الذَّكَر في ظاهِر الرِّوايَةِ، "خانيَّة"<sup>(°)</sup>، وكذا رَقَبتُكَ أو بَدَنُكَ أو بَدَنُكَ كَبَدَن حُرِّ.

(قولُهُ: والظَّاهرُ أنَّ ما في "التليقح"<sup>(١)</sup> مبنيٍّ على عدّمِ اشتراطِ الإشهادِ أو الشهرةِ فيهما) أي: ولـم يوجَدُّ واحدٌ منهُما، وإذا وُجِدَ أحدُهما يقولُ بعدم الوقوع فيهما كما هو ظاهرٌ.

(قولُهُ: أو بدنُكَ كبدن حرٌ) في "السنديّ": ((وكذا لو قالَ: كبدن حرَّ يعتِقُ)) اهـ. وعليه: يفرَّقُ بينَ هذا وبينَ ما لو شبَّهَ الجزءَ الذي يعَبَّرُ بهِ عنِ الكلَّ بعضو آخرَ يُعَبَّرُ بهِ عنِ الكلَّ كما يأتي له فيما لو قالَ: رأسُكَ مشلُ رأسِ حرِّ، تأمَّلُ، والظاهرُ: عدمُ الفرقِ وأنَّهُ يعتِقُ فيهما بالنيَّةِ، ولا يعتِقُ بدونِها كما يأتي ما يفيلهُ.

<sup>(</sup>١) ١٨٠/٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((لجزء)) بدل ((إلى جزء)).

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((التنقيح))، وما أثبتناه هو الصواب، انظر تعبيقنا عليه في الصحيفة السابقة.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ق٩ ٢١٪.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٩/١ ٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) انظر التعليق رقم (٣) من هذه الصحيفة.

[١٦٤٧١] (قولُهُ: كَثَلَثِيمِ) ولو قال: سَهُمْ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ سُلُسٌ، ولو قال: جُـزْءٌ أو شَـيءٌ يَعْتِـقُ منه ما شاء المَوْلَى في قولِهِ<sup>(٤)</sup>، "بحر<sup>"(٥)</sup> عن "الخانيَّة"<sup>(١)</sup>.

اِ١٦٤٤٧ (قُولُهُ: لَتَجَرِّيْهِ عند الإمامِ) أشارَ إلى الفَرْق بينَـهُ وبـين الطَّـلاق فإنَّـه لا يَتِحرَّأُ اتَّفاقـاً فذِكْرُ بغْضِهِ كذِكْرِ كُلَّهِ، فما في "غايةِ البَيانِ" مِن التَّسْويةِ بينَهُما سَهْقٌ، "بحر"<sup>٧٧)</sup>، ولعنَّهُ بَنَى التَّسويةَ على قولِهما.

[٦٦٤٧٣] (قُولُهُ: ومِن الصَّريح إلخ) لأنَّ الفُقهاءَ لا يَعْتَبرونَ الإغْرَابَ كما مرَّ<sup>(٨)</sup> آنفاً.

[١٦٤٧٤] (قولُهُ: ومنه وَهَبُّتُكَ أو بِعْتُكَ نَفْسَكَ) زاد في "الخانيَّةِ"<sup>(٩)</sup>: ((تصَدَّقتُ بَنَفْسِكَ عليكَ)) فقيْل: إنَّ هذه الثَّلاثةَ مُلْحقَةٌ بالصَّريح، وقيْلَ: إنَّها كِنايَةٌ وهُما مَبْنَيَّانِ على أنَّ الصَّريحَ : يَخُصُّ الوَضْعِيَّ، والحقُّ أَنَّها صَرائِحُ حقيقةً كما قال بِهِ جماعةٌ؛ لأنَّه لا يَخُصُُ الوَضْعِيَّ واختَارَهُ المُحقِّقُ "ابنُ الهُمام"(١٠)، "بحر"(١١).

[١٦٤٤٧] (قُولُهُ: فَيَعْتِقُ مُطْلَقاً) أي: سواءٌ قَبِلَ أَوْ لا، نَوَى أَوْ لا؛ لأنَّ الإيجابَ مِن الواهِب

<sup>(</sup>١) ص٦٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((لعبده: أنتَ حرُّ ولأمته: أنتِ حرَّةٌ))، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٩/١ ٥٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) قوله: ((في قوله)) أي: في قول "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى كما في "الخانية".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٢٤٢/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب العتاق \_ فصل في صريح العربية ٩/١٥٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب العتق ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٥٤٦] قوله: ((كأنت حرًّ)).

<sup>(</sup>٩) "الخانية": كتاب العناق ـ فصل في صريح العربية ٧/١٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب العتاق ٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب العتق ٢٤٢/٤.

توقَّفَ عمى القَبولِ، "فتح"<sup>(۱)</sup>، ومِنهُ: المَصدَرُ نحـوُ: العِتــاقُ علَيـكَ وعِتْقُـكَ عــيَّ فَيَعتِـقُ بلا نِيَّةٍ، ولو زادَ: واحبُّ لـم يَعتِقُ؛ لجوازِ وحوبِهِ لكفَّارَةٍ، "ظَهيريَّة"، وفي "البَدائِع<sup>"(٢)</sup>قـــلَ لَهُ: أعتَقْتَ عبدَكَ؟ فأَوْمَأَ برأسِهِ أَنْ نعَمْ..............................

> el 7/0 K

والبائِع إزالَةُ الِمُلكِ وإنَّما الحاجَةُ إلى القَبُولِ مِن المَوْهُوبِ لَهُ والْمُشْترِي لَثُبُوتِ المِلْكِ لهُمَا، وهُنـا لا يُثَبُّتُ المِلْكُ للعَبْدِ في نفْسِهِ لأنَّه لا يَصْلُحُ مَمْلُوكاً لنفْسِهِ فَيَقِيَ البَيْـعُ والهِبَـةُ إزالَـةَ المِدكِ عـن الرَّقِيقِ لا إلى أَحَدٍ وهذا مَعْنى الإعتاقِ، "بحر" عن "البدائع" (٤٠).

[١٦٢٤٧٦] (قولُهُ: توقَّفَ على القَبُول) أي: في المَحْلِس لأنَّه مُبادَلَةٌ كما سيأتي (٥) في بابهِ.

[١٦٤٧٧] (قولُهُ: لِجوازِ وُجُوبِهِ لكَفَّارةٍ، "ظهيريَّة") تَمامُ عبارَةِ "الظَّهيريَّة" هكذا<sup>(٢)</sup>: ((بخلافِ طَلاقِكِ علَيَّ وَاحِبٌ؛ لأنَّ نفْسَ الطَّلاقِ غيرُ واحِب، وإنَّما يَجِبُ حُكْمُهُ، وحُكْمُهُ ٢٦/ق.١٩/١] وُقُوعُهُ. أمَّا العِنْقُ فَجازَ أنْ يكونَ واحِباً) اهـ، أي: فإذا صرَّحَ بالوُجُوبِ في العِنْقِ ولـم يَنْو العِنْقَ صُدُقَ لأنَّه مُحْتَمَلُ كلامِهِ، واعترَضَ "الرَّحميُّ": ((بأنَّ (عليَّ) تُفيدُ اللَّزُومَ فَيَنْغِي اشْتِراطُ النِّيَّةِ وإنْ لم يُصرِّحْ بالوُجُوبِ)) اهـ.

قَلْتُ: لا يَخْفَى أَنَّ الوُجُوبَ أو اللَّزُومَ عامِلٌ خاصٌّ فلا يَتعَمَّقُ به لَفْظُ (عليَّ) بدُونِ قريْنةٍ

(قولُهُ: لا يخفى أنَّ الوجوبَ أوِ اللزومَ عــاملٌ خــاصٌّ إلــخ) الاعـتراضُ واردٌ، وإنْ لُوحـظَ أنَّ الجــارَّ متعلَّـقٌ بالاستقرارِ العامَّ فإنَّ ((عليَّ)) تفيدُ الوجوبَ واللزومَ في ذاتِها بقطع النظرِ عن كونِ متعلَّقِها واجبًا، كما لــو قــالَ: لفلانِ عليَّ كذا، فإنَّها تفيدُ الوجوبَ عليهِ لهُ وإنْ كانَ المتعلَّقُ عامَّأً كما قالوهُ في كتابِ الإقرارِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) نقول قوله (رقيل له أعتقت عبدك؟ فأوماً برأسه أن نعم لم يعتق))، وقوله: ((ولو زاد: من هذا العمل عتق قضاء)) نقلهما "الشارح" في "اللمر المنتقى" عن "النّهر" معزياً لـ: "البدائع"، ولدى رجوعنـا إلى "النهر" تبيّنَ أنّه نقـل المسألة الأولى عس "المحيط"، والثانية عن "البدائع"، هذا وقد بحثنا عن المسألة الأولى في "البدائع" فلم نجدها، انظر "النهر" ق٣/٢١٥، و"الدر المنتقى" ١١/١ («هامش "بجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصن: وأما ركن الإعتاق ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٦٨٢٤] قوله: ((أعتق عبده على مال)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) "الطهيرية": كتاب العتاق ق١١١/أ.

لم يَعتِقْ، ولو زادَ: مِنْ هذا العمَلِ عتَقَ قَضاءً، ولو قالَ: يا سالِمُ فأجابَهُ غانِمٌ فقــالَ: أنتَ حُرُّ ولا نِيَّةَ لَهُ.....

بِل يَتعَلَّقُ بالاستِقرارِ العامِّ والحُصُولِ فَيَــدُلُّ على ثُبُوتِهِ فِي الحال، تأمَّل. واعترض "الرَّمْليُّ" قولَـهُ لأنَّ نفْسَ الطَّلاقِ غَيرُ واحبٍ بأَنَّه مَمْنُوعٌ؛ لأنَّه قد يَجِبُ عند عدَمِ الإمســاكِ بـالمَعْروف.، ولـو سُـلّمَ فلا يَلْزمُ مِن وُجُوبِهِ وُجُودُهُ فِي الحارج.

ا ١٦٤٧٨ (قُولُهُ: لم يَعْنِقُ) في اللَّهُ هر الله عن اللحيط! : ((يَعْنِقُ)) (٢) وكأنَّهُ تَحريْفٌ؛ فقَدْ رأيتُ في اللَّحيرةِ البُرهانيَّةِ الصاحِبِ اللحيطِ الآ) مِثْلَ مَا هُنا، وفرق بين العِثقِ والنَّسَبِ حيثُ يَثْبُتُ أَنَّ العِثْقَ يَفْتَقُرُ إلى العِبارةِ ولا تَقُومُ الإشارةُ مَقامَ العِبارةِ حالةَ القُدْرةِ، والنَّسَبَ لا يَفْتَقِرُ إلى العِبارةِ، وسيأتي (١) في أوائِلِ كِتاب الإقرار مَّناً ما نَصُّهُ: ((والإيْماءُ بالرَّأْسِ مِنَ النَّاطِقِ ليس باقْرارِ بمال وعِنْقِ وطَلاق وبَيْعِ ونِكاحٍ وإحارةٍ وهِبَةٍ بخلاف إنْتاء ونسَبٍ وإسلامٍ وكُفْرِ)) إلخ.

َ وَفِي َ "الْجَوْهُرَةِ" (°): ((ولو قَالَ العبْـدُ لِمَولاهُ وهُو مَرْيضٌ: أنا خُرُّ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ أي: نَعَم لا يَعْتِقُ)) اهـ. وأمَّا ما قدَّمناهُ (٢) عن "البدائع": ((مِن أنَّه يَصحُّ بالإشارَةِ اللَّهْهِمَةِ)) فهو مَحْمولٌ على الأَخْرس، وتقدَّم (٢) الكلامُ على ذلك في أوائِل كِتابِ الطَّلاق.

اِ ١٦٤٧٩ (قُولُهُ: ولو زَادَ: مِنْ هذا العَمَلِ إلخ كَانَ الأُوْلَى ذِكْـرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ: ((ولـو قـال: رُدْتُ الكَذِبَ أو حُرَّيَّتُهُ مِن العَمَلِ دُيِّنَ))، قال في "البدائـع"(١٠٠): ((ولـو قـال: أنـتَ حُرُّ مِن عَمَـلِ كذا، أو أنتَ حُرُّ اليَوْمَ مِن هذا العَمَلِ عَتَقَ في القَضاءِ؛ لأنَّ العِنْقَ بالنَّسبةِ إلى الأعمالِ لا يَتَحرَّأُ فكانَ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٣/أ.

<sup>(</sup>٢) وهي كذلك في مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) نقول: لا يلزم أن يكون ما في "النّهر" عن "المحيط" تحريفاً، إذ إنَّ "المجيط" الذي بين يدي صاحب "النهر" والذي ينقل عنـــه هو "محيط السرخسي"، وأما "النَّحيرة البرهانية" فهي لـصاحب المحيط البرهاني" لا لصاحب "محيط السرخسي"، فليتنه.

<sup>(</sup>٤) انظر الدر قبل المقولة: [٥٠ ٢٨١] قوله: ((لا يستخدم فلاناً)).

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) المقولة ٢٦٤٣٤٦ قوله: ((مكلّف)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٣٠١٣] قوله: ((به يُفتّى)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصل وأمَّا ركن الإعتاق ٢٦/٤ باختصار.

عَتَقَ الْمُجيبُ، ولو قالَ: عنيْستُ سالِماً عَتَقَا قَضاءً ))، وفي "الجَوهَـرةِ" ((قـالَ لِمَـنْ لا يُحسِنُ العربيَّة: قُلْ لعَبلِكَ: أنتَ حُرٌّ، فقالَ لَهُ عَتَقَ قَضاءً، ولو قالَ: رأسُـكَ رأسُ حُرٍّ بالإضافَةِ لا يَعتِقُ، وبالتَّنوين عَتَقَ؛ لأنَّهُ وصْف ٌ لا تَشْبيهٌ) (وبكِنائِتهِ إنْ نوَى)......

إعْتَاقًا عن الأعمالِ وفي الأَزْمانِ جميعًا، ونِيَّةُ البَعْض خِلافُ الظَّاهرِ فلا يُصدِّقُهُ القاضي)).

وِ١٦٤٨٠] (قُولُهُ: عَتَقَ الْمُجِيْبُ) لأنَّه الْمُحاطَبُ بالإعْناقِ.

[١٦٤٨١] (قولُهُ: عَتَقَا قضَاءً) أمَّا دِيانةً فانَّذي نَادَاهُ فقَطُ، ولو قال: يا سَالِمُ أنتَ حُرٌّ فإذا عَبْـدٌ آخَرُ<sup>(۲)</sup> لَهُ أَو لغَيْرِهِ عَتَقَ سالِمٌ؛ لأنَّه لا مُحاطَبَةَ هنا إلاَّ له فينْصَرِفُ إليه، "بحر<sup>((۳)</sup> عن "البدائع"<sup>(٤)</sup>. [١٦٤٨٧] (قولُهُ: عَتَقَ قضَاءً) أي: لا دِيانةً؛ لعَدَم القصْدِ [٣/ق.٤٩/ب]، "ط"<sup>(٥)</sup>.

[١٦٤٨٣] (قولُهُ: لا يَعْتِقُ) لأنَّه على مَعْنى التَّشبيهِ، كما لو قال: مِثْلُ رَأْسِ حُرِّ فإِنَّـه لا يَعْتِـقُ، كما في "الهنْديَّةِ"<sup>(٢)</sup> عن "السِّراج".

(١٦٤٨٤) (قولُهُ: لأنَّه وَصْفٌ) أي: للرَّاسِ بالحُرِّيَّةِ، والرَّاسُ ثَمَّا يُعَبَّرُ به عن الكُلِّ فكأنَّه قال: أنت حُرُّ، "ط"(٧).

#### مطلبٌ في كِناياتِ الإعْتاق

[١٦٤٨ه] (قولُهُ: وبكَنايَتِه إِنْ نَوَى) قال "الحَمَوِيُّ": ((ثَبَتَ فِي الأُصول أَنَّ الشَّرطَ فِي الكِنايــةِ النَّيُّهُ أَو مَا يَقُومُ مَقامَها مِن دِلاَلَةِ الحال لِيَزولَ مَا فيها مِن الاشْتِباوِ)). اهـ "ط"(٧).

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٧٧/٢ باختصار.

 <sup>(</sup>٢) في "البحر": ((فإذا هو عبدٌ آخرُ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق \_ فصل: وأما ركن الإعتاق ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ـ الباب الأول في تفسيره شرعاً وركته وحكمه وأنواعه ٥/٢.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب العتق ٢٨٧/٢.

للاحتِمَالِ (ك: لا مِلكَ لي علَيكَ ولا<sup>(')</sup> سبيلَ، أو لا رِقَّ أُو<sup>(')</sup> خرَجْتَ مِنْ مِلكي وحلَّيْتُ سبيلَكَ و) كقَولِهِ (لأمَتِهِ: قَدْ أطلَقْتُكِ) وأنْتِ أَعْتَقُ، أو لزَوجَتِهِ: أطْلَقُ مِـنْ فلانةٍ ـ وهِيَ مُطلَّقةٌ ـ تَعتِقُ وتطلُقُ إنْ نَوَى........

[١٦٤٨٦] (قولُهُ: للاحْتِمالِ) لأنَّ نَفْيَ المِلْكِ وما بعدَهُ حازَ أَنْ يكونَ بالبَيْعِ والكِتابةِ كما حـاز أَنْ يكونَ بالعِنْقِ. وَنَفْيُ السَّبيلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عن العُقُوبةِ واللَّومِ لِكَمالِ الرِّضا، وأَنْ يكونَ لِلعِتقِ فَيُؤُولُ إلى مَعْنى: لا مِلكَ لِي عَلَيكَ؛ إذْ هو الطَّريقُ إلى نفاذِ التَّصرُّفِ، "نهر"(").

[١٦٤٨٧] (قولُهُ: قد أطَلَقْتُكِ) بهَمْزٍ في أوَّلِهِ مِن الإطلاقِ وهو: رَفْعُ القَيْدِ بخِلافِـهِ بـدُوْكِ هَمْزٍ فإنَّه ليس بصَرِيحٍ ولا كِنايَةٍ فلا يَقَعُ به أصَّلاً كما يأتي<sup>(٤)</sup>.

[١٦٤٨٨] (قُولُهُ: وأنْتِ أَعْتَقُ) فيه حذْفٌ دَلَّ عليه ما بعدَهُ والتَّقديـرُ: وأنتِ أَعْتَقُ مِن فُلانةٍ وهي مُعْتَقَةٌ، "ح"(°).

فإنْ قَيْلَ: إِنَّمَا كَانَ أَعْنَقُ وَأَطْلَقُ كِنَايَةً لاحْتِمَالِهِ: أَقْدَمُ فِي مِلْكِي وَأَطْلَقُ يَدَا فَيُقَـالُ: إِنَّ مِثْلَهُ عَتِيْقٌ.

فالجوابُ: أنَّ الْمُتبادِرَ في عَتِيْقِ إرادَةُ التَّحريرِ بخلافِ أعْنَقُ وأَطْلَقُ لعدَمِ احْتِمالِ العِنْقِ والطَّلاقِ

(قولُهُ: لعدمِ احتمال العتقِ إلخ) لم يظهرْ مناسبةُ هذا التعليلِ لما قبلَـهُ، والـذي ذكرَهُ "السـنديُّ" نقـلاً عن "الرحمتي":((لأنَّهُ في قولِهِ: أَنتِ اعتقُ منْ فلانةٍ يحتملُ أنَّ ((اَعتَقُ)) معناهُ أقـدَمُ في مِلكي، وفي قولِهِ: أنتِ أطلَقُ أي: أطلقُ يداً، فلم يتمحَّضْ ((اَعتَقُ)) للتحرير، ولا ((أطْلَقُ)) للطلاق، فاحتيجَ إلى النَّةِ حيثُ صـارُ كـلُّ منهُما كنايةً، وأفعلُ التفضيلِ يقتضي المشارَكَةُ والزيادةَ، وقد يرادُ بهِ أصلُ الفعلِ، وهو متعيِّنٌ هنـا؛ لألَّ العثق والطـلاق لا يحتمِلُ التفاضُلَ، "رحمتي"، قلتُ: وعلى هذا لا تطنقُ هذهِ أكثرَ عدداً من فلانةٍ، بلُ تقعُ طلقَةٌ رحعيَّةً)) اهــ

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو لا))، وفي "و": ((أو لا سبيل لي)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((و)) بدل :((أو)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٤/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥١٥٦] قوله: ((إلا في قوله إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ق ٢١٩/ب.

كَتَهَجِّيهِما، وفي "الخُلاصَةِ": ((قالَ لعَبدِهِ: أنتَ غيرُ مَملُوكٍ لا يَعتِقُ، بلْ يَثْبَتُ<sup>(۱)</sup> له أحكامُ الأحرارِ حتَّى يُقِرَّ بأنَّهُ مَملُوكُهُ و يُصَدِّقَهُ فيَملِكُهُ، وكَذا: ليسَ هذا بعَبدي لا يَعتِقُ))،

للتَّفاضُلِ الذي هو أَصْلُ أَفْعَلَ النَّفْضيلِ، "رحمتي".

المَّدَا (قُولُهُ: كَتَهَجَّيْهِما) أي: تَهَجِّي الْفاظِ الطَّلاقِ والعِنْقِ، قـال في "الذَّحيرةِ": ((وعن البَّي يؤسف" فيْمَن قال لأَمَتِهِ: ألِف نون تاء حاء راء هاء، أو قال لامراً تِهِ: ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنَّه إنْ نَوَى الطَّلاقَ والعِتاقَ تَطْلُقُ المرأةُ وتَعْتِقُ الأُمَةُ، وهـذا بَمَنزِلَةِ الكِتابةِ؛ لأنَّ هـذه الحُرُوفَ يُفْهَمُ منها ما هو المَفْهُومُ مِن صَريحِ الكلام إلاَّ أنَّها لا تُسْتَعملُ كذلك فصار كالكِنايَةِ في الفَقِقار إلى نَيَّةٍ)) اهـ.

[١٦٤٩٠] (قولُهُ: وفي "الخُلاصَةِ") عبارَتُها(٢٠): ((لو قال لعَبْدِهِ: أنتَ غيرُ مَمْوكٍ لا يَعْتِقُ، لكِنْ ليس لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ بعد ذلك ولا أَنْ يَسْتحدِمَهُ، فإنْ مات لا يَرِثُهُ بالوَلاء، فإنْ قال المَمْلُوكُ بعد ذلك: أنا مَمْلُوكٌ لَهُ فصدَّقَهُ كان مَمْلُوكَ ظاهراً، وكذا لو قال: ليس هذا بعَبْدِي لا يَعْتِقُ)) اهـ.

قَلْتُ: وذَكَر في "الذَّخيرةِ" المَسْأَلَةَ الأُولَى ثُمَّ ذَكَر النَّانيةَ بعِبارَةٍ فارسيَّةٍ ثُم قال في جَوابِها: ((يَعْتِقُ في القَضاءِ لأَنَّهُ أَقَّ بالعِنْقِ، والصَّحيحُ: أنَّه لا يَعْتِقُ بدُونِ النَّيَّةِ عند "أبي حنيفةً" كما في قوْبِهِ: ليسَتُ بامْرَأتِي؛ رَّ / ق / ٤٩١ اللَّهُ ليُسَ مِن ضَرورةِ أنْ لا يكُونَ عَبْداً لَهُ أنْ يكونَ حُرَّاً، ويُؤيِّسَدُ هذا القوْلَ المَسْأَلَةُ الأُولَى)) اهد.

وحاصِلُهُ: أنَّ اللَّفْظَ فِي المَسْأَلَيْن كِنايَةٌ، فــَالْ نَـوَى عَتَــقَ فَيْهِمـا وإلاَّ فـلا، لكِـنْ ليـس لَـهُ أنْ يدَّعِيَهُ؛ لنفَـاذِ إقْـرارِهِ علـى نفْسِـهِ، ولهـذا قـال في "البحـرِ"": ((وظـاهِرُهُ: أنَّـه يكـونُ حُـرَّاً ظـاهِراً لا مُعتَقاً، فتكونُ أحكامُهُ أَحْكامَ الأَحْرارِ حتَّى يَأْتِيَ مَنْ يَدَّعَيْهِ ويُثْبِتَ فيكُونُ مِلكاً لَهُ)) اهـ.

7/5

<sup>(</sup>١) في "و": ((تثبت)).

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوي": كتاب العتق ـ جنس آخر في ألفاظ الكنايات قد٣٣٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٢٤٢/٤.

# وقاسَ علَيهِ في "البّحرِ"(١): ((لا مِلكَ لي علَيكَ))، لكِنْ نازَعَهُ في "النَّهرِ" (و) يَصِحُّ

(١٦٤٩١] (قولُهُ: و قَاسَ عليه إلخ) أي: حَعَلَهُ في حُكْمٍ مَسَأَلَةِ "الخُلاصَةِ"<sup>(٢)</sup> وهـو: أنَّـه إذا لم يَنْو العِتْقَ ليس له أنْ يَدَّعِيَهُ؛ لإقْرارهِ بعدَم المِلْكِ.

َ (١٦٤٩٢) (قُولُهُ: و<sup>(٣)</sup> نازَعَهُ في النَّهْرِ") حيثُ قال (٤): ((وعِنْدي اَنَّ هـذه المَسْأَلَةَ أي: مَسأَلَةَ الكِتابِ الطُّلاصَةِ" مُغايِرةٌ لِمَسأَلَةِ الكِتابِ أي قولِهِ: ((لا مِنْكَ لِي عليكَ))؛ وذلـك أنَّه في مَسأَلَةِ الكِتابِ إنَّما أَقرَّ بأنَّهُ لا مِنْكَ له فيه، وهذا لا يُنافِي مِلْكاً لغَيْرِهِ. ومَسأَلَةُ "اخُلاصَةٍ" مَوْضُوعُها: إقْرارُهُ بأنَّه غيرُ مَمْلُوكٍ أصْلاً إمَّا لعِثْقِهِ لَهُ أو لِحُرَّيَّتِهِ الأصليَّةِ، فَتَبَّهُ لهذا فإنَّه مُهمِّ)) اهـ.

قال "ح"(°): ((قلْتُ: والذي يَظْهَرُ<sup>(٢)</sup> باَدْنى تَأَمُّلِ أَنَّ الحَقَّ مَع صاحِبِ "البحر"؛ فبإنَّ الفرْق الذي أبْدَاهُ في "النَّهر" غيرُ مُؤثِّرٍ فإنَّه إذا نَفَى مِلْكَهُ عنه وليس هناك مَنْ يَدَّعِيْهِ سَاوَى مَنْ قيلَ لَهُ: أنتَ غيرُ مَمْلُوكٍ، ويَدُلُّ لِمَا قُلْنا تَسوِيَةُ صاحِبِ "الخُلاصَةِ" بين قولِهِ: أنتَ غيرُ مَمْلُوكٍ وبين قولِهِ:

(قولُ : الشَّارح": وقاسَ عليهِ في "البحر" إلخ) عبارتُهُ: ((وإذا لم يقعِ العتقُ في: (لا ملكَ لي) هل سهُ أنْ يدعيَهُ؟ قالَ في "خلاصَةِ الفتاوى"))، وذكرَ عبارتَها.

(قولُهُ: فإنَّ الفرقَ الذي أبُداهُ في "النهرِ" غيرُ مؤثِّر إلخ) بل يقالُ في الردَّ: إنَّ مسألةَ الكتــاب مســاويَة للمسألةِ الثانيَةِ من مسألتَــي "الحلاصةِ" من كلِّ وجه؛ فإنَّهُ فيهما نفَـى الملكَ عــن نفسِهِ فقط، وقــد ذكرَ في الفصلِ العاشرِ من "الفصولينِ" ما يفيدُ الاختلافَ في سماعِ الدعوى لو نَفَى ذو اليــدِ أو الخــارجُ الملـكَ عــن نفسِهِ ثمَّ ادَّعى، فانظُرهُ.

(قولُهُ: ويدلُّ لِما قلنا تسويةُ إلخ) فيهِ: أنَّه إنما سوَّى بينَهما في عدمِ العتقِ. لا في عدمِ سماعِ اللَّعوى الذي الكلامُ فيهِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتاق ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ـ جنس آخر في ألفاظ الكنايات ق ٣٣٥/أ.

<sup>(</sup>٣) ((الواو)) ليست في "م"، وعبارة الشارح: ((لكن نازعه)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٪أ.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ق٩ ٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل": ((ويظهر لي)).

أيضاً (بهذا ابْني) أو بنتي (للأصْغَرِ) سِنّاً مِنَ المالكِ (والأكْبَرِ وَ) كَذا (هَذا أبسي) أو حَدِّي (أو) هَذهِ (أُمِّي وإنْ لـم) يَصلُحوا لِذلِكَ ولـم (يَنـوِ العِتْـقَ) لأنَّهـا صَرائِـحُ لا كِنايَةٌ، ولذا جاءَ بالباء وأخَّرَها لتَفصيلِها،......

ليس هذا بعَبْدي، تأمَّل)) اهـ.

قَلْتُ: والحاصِلُ أنَّ كُلاً مِن مَسْأَلَةِ الكِتابِ ومَسْأَلَتِي "الخُلاصَةِ" كِنايَةٌ فِي العِنْقِ فلا بُدَّ لَهُ مِن النَّيَّةِ، وقد نَصَّ فِي مَسْأَلَتَي "الخُلاصَةِ" على أنَّه إذا لم يَعْتِق - أي: عند عدَم النَّيَّةِ - ليس لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ، أي: لإقرارِهِ على نفْسِهِ بأنَّه غيرُ مَمْلُوكِ، وأنَّه ليْسَ عبْدَهُ، وهـذا مَوْحودٌ في مَسْأَلَةِ الكِتابِ أيضاً فينبغي مَنْعُ دَعُواهُ فيْهَا أيضاً، ولا فرْقَ في صِحَّةٍ إقرارِهِ على نفْسِهِ بين نَفْيهِ عن نفْسِهِ فقط أو عنه وعن غيرِهِ، بل نَفْيهُ عن غيرِهِ لا فائدة فيه الأنَّه لا ولائية لَهُ على غيرِهِ في ذلك، فافهم.

ر ۱٦٤٩٣ (قولُهُ: أو بيْنِي) أي: أو هذهِ بيْنِي، ولا يَصِحُّ أَنْ يكونَ التَّقديرُ: أو هذا بيْنِي؛ لِمَا سيأتي ((): ((أنَّه كِنايَةٌ)) وكلامُهُ الآنَ في الصَّريح، ولـو قـال: أو هـذهِ بِيْنِي لَكَانَ أَوْلَى، "ح"(٢)، وقولُهُ: ((إنَّهُ كِنايَةٌ)) فيه كَلامٌ يَأْتي (٣).

إ، ١٦٤٩٤ (قُولُهُ: وإنْ ٣/ق،٤٩١م]لم يَصْلُحوا لِلْلِكَ) أي: للأُبُوَّةِ والجُنُودَةِ والأُمُومَةِ.

الجَارَّةِ لِيُفِيدَ أَنَّه عَطْفٌ على قولِهِ: ((وَبكِنَايَتِهِ))، مُقَابِلٌ نَهُ، ولـو حـذَفَ البـاءَ لأَوْهَـم أَنَّـه عَطْفٌ على قولِهِ: ((وَبكِنَايَتِهِ))، مُقَابِلٌ نَهُ، ولـو حـذَفَ البـاءَ لأَوْهَـم أَنَّـه عَطْفٌ على أَمْثِلَةِ الكِنايَةِ لِمَا أَنَّـه عَطْفٌ على أَمْثِلَةِ الكِنايَةِ لِمَا أَخْـرَهُ وذَكَرَهُ بعـد الْفاظِ الكِنايَةِ لِمَا فيـه مِنَ التَّفْصيل المُفَادِ بقولِهِ: ((فإنْ صَلَحُوا)) إلخ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٦٥٠٢] قوله: ((افتقر للنيَّة)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٠٥٠٢] قوله: ((افتقر للنيَّة)).

فإنْ صلَحوا وجُهِلَ نسبُهُم في مَولدِهم وليسَ للقائلِ أبٌ مَعروفٌ ثَبَتَ (١) النَّسَبُ أيضاً ما لم يقُلْ: ابْني مِنَ الزِّنا.....

إلى المدومة المنافعة المنافعة المنافعة الله المنافعة الله المنافعة المنافع

اِ ١٦٤٩٧] (قولُهُ: في مَوْلِدِهِم) قال في "القُنيةِ" ((مَحْهُولُ النَّسَبِ الذي يُذْكُرُ في الكُتبِ الذي لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ في البُّلدةِ التي هو فيها) اهـ.

ومُخْتَارُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شُرَّاحِ "الهِدايَةِ" وغيرِهِم: أنَّه الذي لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ في مَوْلِــــدِهِ ومَسْقَطِ رَأْسِهِ، وتمامُهُ في "اللَّدُرَر"<sup>(4)</sup>.

[١٦٤٩٨] (قولُهُ: وليْسَ للقـائِلِ أَبٌ مَعْـروفٌ) أراد بـالأَبِ الأَصْـلَ فيَشْـمَلُ الجَـدَّ والأُمَّ، قـال "ط"(°): ((وهذا يُغْنِي عنه قوْلُهُ: وجُهلَ نَسَبُهُم)).

(قولُهُ: فكذلكَ عندَ الإمامِ إلىغ) الخلافُ مبنيٌّ على أنَّ المجازَ حَلَفٌ عنِ الحقيقةِ في الحُكمِ عندَهما، وعندَهُ: في التَّكَلُم على ما عُرِفَ في الأصولِ، "بحر".

<sup>(</sup>١) في "و": ((يثبت)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٢٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الإقرار ـ باب الإقرار بالعتق والرَّقِّ والاستيلاد وتفسير مجهول النِّسب ق١٥١/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر "الدرر": كتاب العتاق ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ٢٨٨/٢.

فَيَعتِقُ فَقَطْ، وهلْ يُشترَطُ تصديقُهُ فيما سِوَى دَعْـوى الْبُنُـوَّةِ؟ قَـولانِ، ولا تصـيرُ أَشُّهُ أَمَّ ولَدٍ، ولو قالَ لعَبدِهِ: هذهِ بِنْتي أو لأمَتِهِ: هذا ابْني افتقَرَ للنِيَّةِ، وفي: هَذا حالي أو عمِّي..

المَّدِينَ العَيْسَ ( الْحُرْثَيَةِ) وَالزِّنَا يَنْفِي اللَّهُوتِ نَسَبٍ لأَنَّ العِنْقَ باعتِبَارِ الجُزْثِيَّةِ، والزِّنا يَنْفِي النَّسْةَ الشَّوْعَةَ لا الجُوْثَةَ.

[١٦٥٠٠] (قولُهُ: و هَلْ يُشْتَرَطُ) أي: في نُبُوتِ النَّسَبِ تَصْديقُ العبْدِ للسَّيِّدِ؟ فقيل: لا؛ لأنَّ إقْرارَ السَّيِّدِ على مَمْلُوكهِ يَصِيحُّ بلا تَصْديقٍ، وقيْلَ: يُشْتَرطُ فِيْما سِوَى دَعْوى البُنُوَّةِ؛ لأنَّ فيه حَمْلَ النَّسَبِ على الغَيْر، "زيلعيّ" (١).

قَلْتُ: ومَشَى في "كافي الحاكِمِ" على النَّاني حيثُ قال في مَساَلَةِ الأَبِ والأُمِّ: ((وصَلَّقَا في ذلك))، ولم يَذْكُر ذلك في مَسْأَلَةِ الابْنِ.

[١٦٥٠١] (قولُهُ: ولا تَصيرُ أُمُهُ أُمَّ وَلَدٍ) [٤٩٣/٣] قال في "فتح القديرِ" (رُنُمَّ إذا قال: هـذا ابْنِي هل تَصيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إذا كَانَتْ في مِلْكِهِ؟ فقيْلَ: لا، سَواءٌ كَانَ الولَدُ مَحْهولَ النَّسَبِ أَوُهُ مُوفَهُ، وقيْلَ: تَصيرُ في الوجهيْن، وقيْلَ: إنْ كَان مَعْروفَ النَّسَبِ حتَّى لهم يَثْبُتْ نَسَبُهُ منه لا تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ لَهُ ، وإنْ كَان مَحْهُولَهُ حتَّى ثَبَتُهُ منه صارَتْ أُمَّ ولَدٍ لَهُ وهذا أَعْدلُ)) اهـ، وبه عُبُهم ما في كلام "الشّارح" مِن الإطلاق في مَحلَّ التَّفْصيل، فافهم.

﴿ ١٦٠٠٢] (قُولُهُ: افَتَقَر للنَّيَّةِ) فيه نَظَرٌ؛ ففي "الْمُخْتَبى : ((قال لِغُلامِهِ: هذه بنْتِي، أو لِحَارِيَتِهِ: هذا ابْنِي يَعْتِقُ عَنْدَهُما خلافا لـ"أبي حنيفةَ"، وقيْلَ: لا يَعْتِقُ عَنْدَ الكُلِّ وهو الأَظْهَرُ)) اهـ. ومِثْمُه

<sup>(</sup>قولُهُ: فقيلَ لا إلخ) وجهُ الأوَّل: أنَّهُ يحتمِلُ الإقرارَ ويحتمِلُ المحازَ عـنِ العتـق، فـلا تصـيرُ أمَّ ولـدٍ بالشَّكُّ، ووجهُ الثاني: أنَّهُ قد أقرَّ لها بَذلكَ ياقرارِهِ ببنوَّةِ ولدِها، فينفُذُ إقرارُهُ على نفسِهِ، ووجهُ الشـالـثـز: أنَّهُ فِي معروفِ النسبِ مكذَّب، فيبطُلُ إقرارُهُ فِي حَقِّها بخلافِ مجهولِهِ اهـ، "سندي".

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ١٩/٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٨/٤.

في "الذَّحيرةِ" و"القُهسْتانيِّ"(١)، وقال في "النَّهْر"(٢): ((قــال في "الْمُحْتَبِي": والأَظهَرُ أنَّه لا يَعْتِقُ ــ يعني: إلاَّ بالنِّية - ويَدُلُ عليه ما مرَّ: مِن أَنَّهُ لو قال لعبْده: أنت حُرةٌ، أو الأَمْتِه: أنْت حُر ذُكر في بعض المُواضِع أنَّه صَريحٌ، وفي بعْضِها كِنايَةٌ)) اهـ. فقولُهُ: ((يعني: إلاَّ بالنَّيَّةِ)) الخ ليْـسَ مِن كلام "المُحْتَبِي" كما علمْت، وفيه نَظَر"، وما استَدَلَّ به لا يَدُلُّ لَهُ؛ لجواز كُون التَّانِيْثِ في قولِه للعَبْدِ: أَنْتِ حُرَّةٌ باعْتبار كَوْيِهِ ذاتًا أو جُنَّةً أو نَسَمةً، والتَّذكير في قولِهِ للأَمَةِ: أَنْتَ حُرٌّ باعْتبار كوْيِها شُخْصاً أو خَلْقاً، بخلاف إطْلاق البنْت على الابْن وعَكْسِهِ؛ لِما في "فتح القديـر"(٣)؛ حيثُ قـال في تَعْليل المَساَلَةِ: ((لأنَّ الأوَّلَ مَحازٌ عن عِتْق في الذَّكَر، والشَّاني عنـه في الأُنْثَى فـانْتفى حقيقتُـهُ لانتفاء محَلَّ يَنْزلُ فيه ولا يُتَحوَّزُ في لفْضِ الابْن في البنْتِ وعَكْسِهِ اتَّفاقاً))، ثُمَّ قال<sup>(4)</sup>: ((وما ذَكَرةُ "المُصنَّفُ" ـ يعني: صاحِبَ "انهدايـةِ" ـ بيـانٌ لتعـذَّر عِنْقِـهِ بطريـق آخَـرَ وهـو أنَّـه إذ احتَمعَـت الإشارَةُ والتَّسميةُ والْمُسمَّى مِن حنْس الْمُشار تَعلَّقَ بالْمُشار، وإنْ كَان مِنْ حـلاف ِ حنْسِهِ يَتَعلَّقُ بِلْمُسمَّى، والمشارُ إليه هنا مع الْمُسمَّى جنْسان؛ لأنَّ الذُّكرَ والْأَنْثي في الإنسان جنْسان لاختلاف المقاصِدِ فيَلزَمُ أَنْ يتعلَّقَ الحُكْمُ بالمُسمَّى، أعنى: مُسمَّى (بنَّت) وهو مَعدومٌ؛ لأنَّ النَّابتَ ذَكَّرٌ)) اهـ. فأنت تَرَى أنَّ مُقْتضى التَّعليل بهذَيْن الوجهَيْن كَوْنُ الكلام لَغُواً لا يَتعلَّقُ به حُكْمٌ مواءٌ نَـوَى أَوْ لا، ويَظهَرُ مِن هذا أنَّه لا فرْقَ بين قولِــهِ للعبْـدِ: هـذا بنْتــى أو هـذه بنْتِـى بَتَذْكـير اســم الإشــارَةِ [٦/ق٩٩٥/ب] أو تَأْنيثِهِ؛ لأنَّ اللُّغْوَ حاء (٥) مِن إطلاق البنتِ على الابن حيثُ لا يُستعملُ أحدُهُما في الآخر حقيقةً ولا مَحازًا، ومِن كَوْنِه خِلافَ جِنْسِ الْمُشارِ إليه، كمــا لـو بـاع فَصَّا علـى أنَّـه ياقوتٌ فإذا هو زُجاجٌ فالبيْعُ باطِلٌ، ويَدُل لِما قُلْنا أنَّه في مَثْن "الْمُلْتَقَى"(\*) عَبَّرَ بقوْلِهِ: هذا بنْتيي.

(١) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٢٦١/١.

11/2

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) أي صاحب "الفتح".

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((حاصل)).

<sup>(</sup>٦) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق ١٠/١ه.

[١٦٥٠٣] (قولُهُ: عَتَقَ) أي: بلا خِلافٍ، "فتح"(١)، ويَنْبغي تَوقُّفُهُ على النُّيَّةِ، تأمَّل.

(١٦٥٠٤) (قولُهُ: وأُخِي لا) أي: وفي قوله: ((هذا أُخِي)) لا يَغْتِقُ بدُوْن نِيَّةٍ، قال في "البحر"<sup>(٢)</sup>: ((وفرَّقَ في "البدائع"<sup>(٣)</sup>: بأنَّ الأُخُوَّةَ تَحْتمِلُ الإِكْرامَ والنَّسَبَ بخلاف العَمِّ؛ لأَنَّه لا يُستَعمَلُ للإِكْرامِ عادَةً وهذا كُلُّهُ إذا اقْتَصَر، فلو قـال: أُخِي مِن أَبِي أو مِن أُمِّي أو مِن النَّسَبِ فإنَّه يَعْتِقُ كَمَا في "الفتح"<sup>(٤)</sup> وغيرِهِ، ولا يَخْفَى أنَّه إذا اقْتَصرَ يكُونُ مِن الكِناياتِ فِيَعْتُو بالنَّيَّةِ)) اهـ.

اللَّتُقَى "(١) ((وعنه أنَّه يَعْتِقُ بـ: يا ايني ويا أَعِي) أي: بـلُوُن نِيَّةٍ كما يَأْتِي (٥)، قال في "اللَّرُ المُنتَقى "(١): ((وعنه أنَّه يَعْتِقُ، والظَّاهِرُ الأوَّلُ؛ لأنَّ المقصُودَ بالنَّدَاء استِحْضارُ المُنادَى، فإنْ كان بوَصْف يُمْكُنُ إِثْباتُهُ مِن جهَتِه نَحْوُ: يا حُرُّ كان لإثباتِ ذلك الوَصْف، وإنْ نم يُمْكِن كالبُنوَّةِ كان لِمُحرَّدِ الإعلام، قال في "الفتح"(١): ويَعْبغي أنْ يكُونَ مَحَلُّ المَسالَةِ ما إذا كان العبدُ مَعْروفَ النَّسَب وإلاَّ فهو مُشْكِلُ؛ إذْ يَجِبُ أنْ يَثُبتَ النَّسَبُ تصديقاً له فيَعْتِقُ اهـ، ولـو قال: يا أُخِي مِن أُمِّي أو مِن النَّسَب عَتَقَ كما مرَّ)) اهـ.

، ﴿ ١٦٥٠ [ وقولُهُ: ولا سُلْطانَ لِي عَلَيْكَ) لأنَّ السُّنطانَ عبارَةٌ عن الحُجَّةِ واليَّذِ، ونَفْيُ كُلِّ منْهُما

(قُولُهُ: وينبغي توقَّفُهُ على النَّبَةِ) خلافُ ما يفيدُهُ "الشَّارح" وكلامُ "البدائعِ"، وذكَرَ "السنديُّ": ((أَنَّهُ ذَكَرَ "ابنُ رستم" في "نوادرِهِ" عن "محمَّد" لو قالَ: يا أبي، يا جـدَّي، يـا خـالي، يـا عمِّسي، أو قـالَ لجاريتِهِ: يـاعمَّتي، ياخالتي لا يعتِقُ في جميع ذلكَ، زادَ في "التَّحفةِ": إلا بالنَّيِّةِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البدائم": كتاب الإعتاق \_ فصلٌ في أنَّ ركن الإعتاق اللفظُ الدالُّ عليه ٢/٤ه.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٥،٩] قوله: ((قيد للأخيرة)).

<sup>(</sup>٦) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ١٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب العناق ٤/٠٠٠.

وَلا بَالفَاظِ الطَّلاقِ) صريحِهِ وكِنائِتِهِ، بَخِلافِ عَكْسِهِ كَما مرَّ (و(''إِنْ نَـوَى) قَيــدٌ للأخيرةِ؛ لتوقُّفِهِ في النِّداءِ على النَّيَّةِ كَما نقَلَهُ "ابنُ الكَمـالِ"، وكَـذا نفْيُ السُّنطانِ كَما رجَّحَهُ "الكَمالُ".

لا يَسْتدعي نَفْيَ الِلْكِ كَالْمُكَاتَبِ يَثْبُتُ للمَوْلي فيه الْمِلْكُ دون اليَدِ.

(١٦٥٠٨) (قولُهُ: كما مَرَّ (٢)) أي: في أوَّلِ الطَّلاق.

و ١٦٥٠٩ (قُولُهُ: قَيْدٌ للاَّخيرَةِ) يعني: أنَّ قُولُهُ: ((وإنْ نَوَى)) رَاجعٌ إلى المسألةِ الأخسيرةِ وهي اَلفاظُ الطَّلاق، أمَّا الأُوْلى وهي مَسألَهُ النَّداء، والثَّانيةُ وهي مَسألَةُ نَفي السُّلْطانِ فيَتَوقَّفُ وُقُوعُ العِنْقِ فيْهما على النَّيَّةِ فهُما مِن كِنايَاتِهِ.

َ (١٦٥١٠] (قولُهُ: كما نقلَهُ "ابنُ الكَمالِ") أي: عن "غايةِ البَيانِ"، وكذا نقلَهُ في "البحر "(٤) عنها عن "التُحْفةِ"(٥)، وقال: ((فحينفذٍ لا يَنْبغي الجَمْعُ بين هذه المَسائِلِ [٤٩٣/٣] في حُكْمٍ واحِدٍ))، وأقرَّهُ في "النَّهْرِ"(١) أيضاً.

قَلْتُ: بل على ما مرَّ (٧) مِن بَحْثِ "الفتحِ" يَنْبغي أَنْ يَثْبُتَ العِتْقُ بـلا نِيَّةٍ إذا كـان مَحْهولَ النَّسَبِ.

[١٦٥١١] (قُولُةُ: كما رَجَّحَةُ "الكَمالُ"(^)) ونَقلَهُ أيضاً عن بعض المَشايخ، وبه قال الأَثمَّةُ

<sup>(</sup>١) ((الواو)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب العتاق ٣/٢.

<sup>(</sup>۳) ۱٤٩/٩ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ٤/د٢٤.

<sup>(</sup>٥) "تحفة الفقهاء": كتاب العثاق \_ ألفاظ الكناية ٢/٧٥٢.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق ق٤٦٦/ب.٠

<sup>(</sup>٧) المقولة [د٠٦٥٠] قوله: ((لا يعتق بـ: يا ابني أو يا أحمى)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب العتاق ٤/٢٣٧.

وأقرَّهُ في<sup>(١)</sup> "البَحرِ" (و) كَذَا (أنتَ مِثْلُ الحُـرِّ) يَعتِقُ بالنَّيَّةِ، ذَكَرَهُ "ابنُ الكَمالِ" وَغيرُهُ (إِلاَّ فِي قَولِهِ): أطلقْتُكِ وَلو لعَبدِهِ، "فتح"<sup>(٢)</sup> (أمرُكِ بيدِكِ.......

الثَّلاَثَةُ؛ إذْ لا يَظْهر فرْقٌ بينَهُ وبين: لا سَبِيْلَ، وعن الإمامِ "الكَرْخيِّ": ((فَنِي عُمُرِي ولم يَتَضِحْ لي الفَرْقُ بينَهُما))، ثمَّ قال "الكَمالُ" " بعد تَقُريرِ عدَمِ الفَرْقِ \_ : ((والذي يَقْتضِيْهِ النَّظَرُ كَوْنُهُ مِن الكِنايَاتِ)).

٢٦٦٥١٢] (قولُهُ: وَأَقرَّهُ فِي "البحرِ" (٤) وكذا فِي "النَّهرِ" (٥) و "الشُّرُنبُلاليَّةِ" (٦) و "المَقْدِسِيِّ". ٢٦٦٥١٣] (قولُهُ: يَعْبَقُ<sup>(٧)</sup> بالنَّبِّةِ) الأَوْلَى: لا يَعْبَقُ إلا بالنَّبِّةِ.

[١٦٥١٤] (قولُهُ: ذَكرهُ "ابنُ الكَمالِ" وغيرهُ) أي: ذكرَ اشْتِراطَ النَّيَّةِ للعِنْقِ، ومِثْلُهُ في "البحرِ" (^) عن "الزَّيلعِيِّ" (ق) و"غايةِ البَيانِ"، وعزاهُ في "النَّهر" (١٠) إلى "العِنايَةِ" (١٠) عن "المَشوطِ (١٢).

[١٦٠٥٠] (قُولُهُ: إلاَّ في قَوْلِهِ إلخ) استثناءٌ مِن قَوْلِهِ: ((وبأَلْفاظِ الطَّلاقِ))، وزادَ قَوْلُهُ:

<sup>(</sup>١) ((في)): ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ٤/٥٧٤.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ٣/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) في "م": ((ويعتق)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب العتق ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ٧٠/٣.

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٦٦/أ.

<sup>(</sup>١١) "العناية": كتاب العتاق ٢٤٦/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>١٢) "المبسوط": كتاب العتاق ٦٩/٧.

أو اخْتارِي فهو عِتْقٌ مـعَ النَّيَّةِ) فهـو<sup>(١)</sup> مِنْ كِنايـاتِ العِتـقِ أيضـاً، وَلا بِـدْعَ، 'آبَدائِـع''، ويَتوقَّفُ على القَبول في المَجلسِ، وكَذا: اختَرِ العِتقَ أو أمْرُ عِتقِكَ بيَدِكَ.........

((أَطْلقَتُكِ)) مع أنَّه قدَّمَهُ "المُصنِّفُ" لتَكُميلِ ما اسْتَثْنى، ولكِنَّ اسْتِثناءَ الأَمْرِ باليَدِ والاخْتِيارِ مُنْقطعٌ؛ لأَنَّهُما مِن كِناياتِ التَّقويض لا كِناياتِ الطَّلاق.

[١٦٥١٦] (قولُهُ: أو اختاري) عزاهُ في "البحرِ" (٢) و"النَّهرِ" (٦) إلى "البدائع" (١).

قلْتُ: وهو خِلافُ المَنْهُ عَبِ؛ ففي "الذَّخيرةِ": ((قال "مُحمَّدً" في "الأَصْلِ" في الأَصْلِ المُّجُلُ لاَمَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَئِكِ يَنُوي به العِنْقَ يَصِيرُ العِنْقُ بِيَدِها حتَّى لو أَعْتَقتْ نفْسَها في المَحْلِسِ حَزَ، ولو قال لها: اخْتَارِي يَنُوي العِنْقَ لا يَصِيرُ العِنْقُ في يَدِها: فقد فرَّقَ بين الأَمْرِ باليَدِ وبين قولِهِ: اخْتَارِي في العِنْقِ وسَوَّى بينَهُما في الطَّلاقِ)). اهم كلامُ "الذَّخيرةِ"، وكذا صرَّحَ في "الفتح" ("): ((بأنَّه لُو قال لها: اخْتَارِي فاخْتَارَتْ نفْسَها لا يَثْبُتُ العِنْقُ وإنْ نَوَاهُ)) اهم، وصرَّح بذلك أيضاً في "كافي الحاكِمِ" بلا حِكايَةِ خِلاف، وأنْت خَبيرٌ بأنَّ ما في "الأَصْلِ" و"الكافي" هو نَصُّ المَذْهَبِ فلا يُعْدَلُ عنه، ولم أَرَ مَنْ نَبَّهُ عَي ذلك، فاغْتَيْمهُ.

اِ١٦٥١٧ (قولُهُ: ولا بدْعَ) أي: ليْسَ ذلك أَمْرًا مُنْفَرِدًا خارِجًا عن نَطَائِرِهِ، وهو حَـوابٌ عـن قوْلِهِ: ((فهُوَ مِن كِناياتِ العِنْقِ أيضاً)) أي: كما أنَّهُ مِن كِنايـاتِ الطَّلاقِ؛ لأَنَّه لَمَّا احْتَمَلَ العِنْقَ وغيرَهُ كان مِن كِناياتِهِ أيضاً.

[١٦٥١٨] (قولُهُ: ويَتَوقَّفُ) أي: العِنْقُ في: أَمْرُكِ بيَدِكِ واخْتارِي، بخلافِ: أَطْلَقْتُكِ فإنَّه لا تَمْليكَ

1/4

<sup>(</sup>١) في "ط" و"ب" و"م": ((فإنَّهُ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٦.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق \_ فصلٌ في أنَّ ركن الإعتاق اللفظُ الدالُّ عليه ٤ /٥٣ \_ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ٢٣٧/٤.

وإنْ لم يَحتَجُ للنَّيَّةِ؛ لأَنَّهُ تمليكٌ كالطَّلاق، ولا عِتْقَ بنَحْوِ: أَنْتِ عليَّ حرامٌ وإنْ نوكى، لكِنْ يُكَفِّرُ بوَطْئِها (و) يصِحُّ أيضاً (بقولِهِ: عَبْدي أو حِماري) أو حداري (حُرِّ) كما لو جَمَعَ بينَ امرأتِهِ وبَهيمةٍ أو حجَرٍ، وقالَ: إحْداكُما طالِقٌ طلقَت امرأتُهُ، لا لو جَمَعَ بينَ امرأتِهِ أو أمَتِهِ الحيَّةِ والميِّتَةِ، "جَوهَرة" و"زَيلعِيّ" (و) يصحُ أيضاً......

فيه حتَّى يَتُوقَّفَ.

ا ١٦٥١٩ (قولُهُ: وإنْ لم يَحْتَج للنَّيَّةِ) لأنَّه صَريحٌ [٣/٤٩٣٤]ب] حيثُ ذَكَر لَفْظَ العِنْقِ، "ح"('). ا ١٦٥٧٠] (قولُهُ: لأنَّه تَمْليكٌ) تعليلٌ للتَّشبيْهِ أي: وكنا: اخْتَرِ العِشْقَ يَتَوقَّفُ على المَحْلِس؛ لأنَّه تَمْليكٌ، "ح"(')، أو هو عِلَّةٌ لِقولِهِ: ((يَتوقَّفُ)).

٢٦٦٥٢١١ (قُولُهُ: وإِنْ نَوَى) لأَنَّه مِن كَنِاياتِ الطَّلاق المُخْتَصَّةِ به، "ح"(١).

المعه الحَالَ وَوَلُهُ: لَكِنْ يُكَفِّرُ بِوَطْنِها) لأنَّ تَحْرِيمَ الحَلالِ يَمِينٌ فَكَأَنَّهُ قَال: واللّهِ لا أَطَوُّكِ، "ح"(١).

الموه الله الله الموالية عبدي أو حِمارِي) يعني: حَمَعَ بين هذَيْن النَّفظَيْن، وقولُـهُ: ((أو جِمَارِي)) أي: بدَلَ حِمارِي وهذا عنْدَه، وقالا: لا يَصِحُّ، ويَيانُهُ في "الزَّيلعِيِّ"(٢)، "ط"(٣).

۱۹۵۷٤۱ (قُولُهُ: الحَيَّقِ) نعْتُ لامرَأَتِهِ وأَمَتِهِ، وأَفْـرَدُهُ لِيكُـونَ العَطْـفُ بـأَوْ. وقولُـهُ: ((والمَيَّسَةِ)) بِمَعْنى: وامرَأتِهِ أَو أَمَتِهِ المَيَّنَةِ فهو مُقابِلُ مَدْخولِ ((بَـيْـنَ)).

[١٦٥٢٥] (قُولُةُ: "جوهرة"(٤)) ونَصُّها: ((ولو حَمَعَ بين عبْدِهِ وبين ما لا يَقَعُ عليه العِتْقُ

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ق٢١٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتابٌ العتاق ١٧٩/٢.

| بن عابدين ٣٨ بن عابدين |
|------------------------|
|------------------------|

(بمِلكِ ذي رحِمٍ مَحرَمٍ).....

كالبَهِيْمةِ والحائِطِ والسَّارِيةِ فقال: عَبْدِي حُرِّ أو هذا، أو قال: أحدُكُما عَتَقَ العَبْدُ عند "أبي حنيفة"، وعنْدَهُما لا يَعْتِقُ. وإنْ قال لعبْدِهِ: أنتَ حُرِّ أوْ لا لا يَعْتِقُ إجماعاً. وإنْ قال لعبْدِهِ وعبْدِ غيرِهِ: أحدُكُما لم يَعْتِقْ عَبْدُهُ إجماعاً إلاَّ بالنَّيَةِ؛ لأنَّ عبْدَ الغَيْر لا يُوْصَفُ بالحُرِّيَّةِ إلاَّ مِن جهةِ مَوْلاهُ، وقَدْ يَحوزُ أنْ يكُونَ أَوْقَعَ حُريةً مَوْقُوفةً عنى إجازَةِ المَوْلَى، وكذا إذا حَمَعَ بين أمَةٍ حيَّةٍ وأَمَةٍ مَيِّتَةٍ فقال: أنْتِ حُرَّةً، أو هذهِ، أو إحداكُما حُرَّةً لم تَعْتِقْ أَمَتُهُ؛ لأنَّ المَيَّةَ تُوْصَفُ بالحُرِّيَّةِ فيقال: ماتت حُرَّةً وماتت أمَةً فلا تَحْتِصُ الحَرِّيَةُ بأَمْتِهِ)) اهـ "ح"(١).

### مطلبٌ في مِلْكِ ذي الرَّحِم المَحْرَم

(١٦٥٧٦) (قُولُهُ: بَمِلْكُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ) شَمِلَ الِلْكَ بِشْرَاء أَو هِبَةٍ أَو وَصَيَّةٍ أَو غَـيرِهِ، "قُهِسْتانيّ"(٢)، وشَمِلَ ما لو باشَرَهُ بنفْسِهِ أَو نائِبِهِ فَدَخَلَ ما إذا اَشْتَرَى العَبْدُ الْمَأْذُونُ ذا رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ مَوْلاهُ ولا دَيْنَ عليه، أمَّا المَدْيُونُ فلا يَعْتِقُ ما اشترَاهُ عَنْدَه خِلافاً لَهُما، وحرَجَ المُكَاتَبُ إذا اشْتَرى ابنَ مَوْلاهُ ولا دَيْنَ عليه، أمَّا المَدْيُونُ فلا يَعْتِقُ منا اشتَرَاهُ عَنْدَه خِلافاً لَهُما، وحرَجَ المُكَاتَبُ إذا اشْتَرى ابنَ مَوْلاهُ ولا دَيْنَ عليه، أمَّا المَدْيُونُ فلا يَعْتِقُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### (تنبية)

في "القُتْيَةِ"(°): ((وَطِئَ حارِيَةَ أَبِيه فُولَدَتْ مِنْهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَلَدِ ادَّعَى الْوَاطِئُ الشَّبْهَةَ أَوْ لا؛ لأَنّه وَلَلُ وَلَذِهِ فَيَعْتِقُ عليه حين دَخَل في مِلْكِهِ، وإنْ لهم يَثْبُتِ النَّسَبُ، كَمَنْ زَنَى بجارِيَةِ غيرهِ فَوْلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَ الوَلَدَ يَعِتْقِ عليه، وإنْ لهم يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ)) اهـ. وفي "حاشِيَةِ الحَمَويَّ" عن "غايَةِ البَيانِ": ((لو اشْتَرى أَخَاهُ مَنَ الزَّنَا لا يَعْتِقُ عليه لأنه يُنْسَبُ إليه بواسِطَةِ [٣/٤٥٤٥]] الأَبِ

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ق٢١٩/ب.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٤ /٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ''الظهيرية'': كتاب العتاق ـ الفصل الخامس: نوعٌ آخرُ في عتق ذوي الأرحام ق١١٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب العتاق ـ باب مسائل متفرقة ق٤٩ أ، وفيها: ((وطئ حارية ابنه)) بدل ((أبيه)) وهو خطأ.

أي: قريبٍ حَرُمَ نكاحُهُ أبداً ولو شِقْصاً فيَعتِقُ بقدرِهِ عِندَهُ، أو حَمْلاً كشِراءِ زَوجَةِ أبيهِ الحامِل مِنهُ.....

ونِسْبَةُ الأَبِ مُنْقطِعَةٌ فلا تَنْبُتُ الأُنحُوَّةُ، قالُوا: إلاَّ إذا كان مِن أُمِّهِ فَيَعْتِـقُ عليـه إذا مَلكَـهُ؛ لأنَّ نِسْبةَ الوَلَدِ إليها لا تَنْقطِعُ فتكُونُ الأُنحُوَّةُ ثابتةً)) اهـ.

[١٦٥٢٧] (قُولُهُ: أي قَرِيْبٍ) تفسيرٌ لِذِي الرَّحِمِ، وقُولُهُ: ((حَرُمَ نِكَاحُهُ أَبَداً)) تفسيرٌ للمَحْرَم، قال في "اللَّرِّ المُنتقى"(١): ((ثُمَّ المَحْرَمان شَخْصان لا يَجُوزُ النّكاحُ بِينَهُما لـو كـن أحَدُهُما ذَكَراً والآخَرُ أُنثى فالمَحْرَمُ بلا رَحِم كانْنِهِ رَضَاعاً وزَوْجَةِ أَصْلِهِ وفَرْعِهِ فلا يَعْتِقُ عليه تّفاقاً، وكذا الرَّحِمُ بلا مَحْرَمٍ كَبْنِي الأَعْمامِ والأَخْوالِ لا يَعْتِقُ عليه اتّفاقاً، "كافي"(٢) وغيرُهُ)) اهـ.

(١٦٥٧٨) (قولُهُ: عنْدُهُ) أي: عند الإمام لِتجَزِّي (٢) العِنْق عنْدَهُ خِلافاً لَهُما، "ط"(٤).

[١٦٥٢٩] (قُولُهُ: أو حَمَّلاً إلخ) فَيَعْتِقُ دُوْنَ أُمِّهِ، وليْسَ لـه بَيْعُهـا قَبْـلَ أَنْ تَضَـعَ حَمْلَهـا؛ لأَنَّـه مَلَكَ أَخاهُ فَيَعْتِقُ عليه، "بدائع"(٥)، وهذا مُنافِ لِقوْلِهم: إنَّ الحَمْلَ لا يَدْخُــلُ تَحْـتَ المَمْلُـوكِ حَتَّى لا يَعْتِقُ بـ: كُلُّ مَمْلُوكِ لِي حُرٌّ فيحَتْاجُ إلى الجَواب، "بحر"(٦).

وأقول: لا يَلْزَمُ مِن كَوْنِ الشَّيءِ مِلْكَا كَوْنُهُ مَمْلُوكاً مُطْلَقاً، "نهر"(٧)، وتَوْضِيحُهُ: أَنَّ المَمْلُوكَ في: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرِّ حيثُ أَطْلِقَ يَنْصَرِفُ إلى ذاتٍ مَمْلُوكةٍ لَهُ مُسْتقَّةٍ بنفْسِها، واخَمْلُ جُرْءٌ مِن أُمَّه فلا يَلْزم مِنْ كَوْنِهِ مِلْكاً له أَنْ يَصْدُقَ عليه اسمُ مَمْنُونٍ حيثُ أَطْلِقَ، وهنا عُنْقَ العِثْقُ

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ٢/١٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفي": كتاب العتاق ـ فصل: ومَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مخصوصِ منه عَتَقَ عليه ق٧١/ب.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((لتحزيء)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصل: في أنَّ ركنَ الإعتاق اللفظُ الدالُّ عليه٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ٤/٨٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٦٦/أ.

## (ولو) المالِكُ (صَبيًّا أو مَحنوناً أو كافِراً) في دارِنا، حتَّى لو أعتَقَ الْمُسلِمُ أو الحَربيُّ.....

على دُخُولِ القريْبِ فِي مِلْكِهِ لا على كوْنِهِ مِمَّا يَصْدُقُ عليه لفْظُ مَمْلُوكٍ مُطْنَقٍ فلِـذَا دَخَـل الحَمْـلُ هنا لاهناك، فافهم.

اِ ١٦٥٣٠ (قُولُهُ: ولو المَالِكُ صَبِيًّا أو مَحْنُوناً) إنَّما جُعِلا أَهْلاً لعِنْقِ القرِيْبِ عليْهِما؛ لأنَّه تعلَّـقَ به حَقُّ العبْدِ فشَابَهَ النَّفقةَ، "بحر"(١).

المحمد الله عَكْمَمَ لنا في دارِنا) أي: دارِ الإسلامِ، قَيَّدَ بهِ لأَنَّه لا حُكْمَمَ لنا في دارِ الحَمرْب، الفتح "٢٠).

الأظهر أن يقول: حتَّى لو مَلكَ قريْته في دار الحرْب، لكِنْ أفاد ذلك بالأوْلَى؛ لأنّبه إذا كان الأظهر أن يقول: حتَّى لو مَلكَ قريْته في دار الحرْب، لكِنْ أفاد ذلك بالأوْلَى؛ لأنّبه إذا كان لا يَعْتِقُ بالإعْتاقِ الصَّريحِ فكذلك بالمِلْكِ بالأوْلَى، وقد حَمَع بينَهُما في "الفتح" ((فلو مَلَكَ قريْبَهُ في دار الحَرْب لا يَعْتِقُ خِلافاً لـ "أبي يوسف"، وعلى هذا الجِلاف: إذا أَعْتَقَ المُسلِمُ قريْبَهُ في دار الحَرْب، ذَكرَ الجِلاف في يوسف"، وعلى هذا الجِلاف: إذا أَعْتَقَ الحَرْبي عُبلدَهُ في دار الحَرْب، ذَكرَ الجِلاف في "الإيضاح"، وفي "كافي الحاكم": عِنْقُ الحَرْبي في دار الحَرْب قريْبَهُ [٣/٤٤٩٤/ب] بَاطِلٌ ولم يَذْكُر خِلافاً، أمَّا إذا أَعْتَقَهُ وَحَلاهُ فقال في "المحتلف": يَعْتِقُ عند "أبي يُوسف" وولاؤهُ لَه، يَذُكر وقلا: لا وَلاءَ لَهُ لكِنَّهُ عَتَقَ بالتَّحْيَةِ لا بالإعْتاقِ فهُوَ كالمُراغِم "، ثمَّ قال: المُسلِمُ إذا دَحَلَ دارَ الحَرْب فاشْتَرى عبْداً حَرْبياً فأَعْتَقَهُ ثَمَّة؛ القِياسُ: لا يَعْتِقُ بدُونِ التَّخلِيةِ لأنه في دار الحَرْب ولا تَحْري عليه أحكامُ الإسلام، وفي الاستحسان: يَعْتِقُ مِن غيرِ تَحْليَةٍ؛ لأنه لم تنقطع عنه أحكامُ المُسلِميْن ولا وَلا وَلا مُحمَّد الله يُوسُف" في كوسف" في كتاب "السّير"، لم تَنقطع عنه أحكامُ المُسلِميْن ولا وَلا وَلَا مُحمَّد الله عنه أبي يُوسف" في كتاب "السّير"، لمَّ المي يُوسف" في كتاب "السّير"،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ فصل: ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ١٠٤ ٣٥٠.

أي: مَنْ خرج مِنْ دار الحرب على رَغْم مولاه، أي: خرج إلينا مسلماً أو أسلم بعد. اهـ منه.

عَبدَهُ في دارِ الحَرْبِ لا يَعتِقُ بعِنْقِهِ، بلْ بالتَّخلِيَةِ، فَـلا ولاءَ لَـهُ خِلافاً للشَّاني، ولـو عَبـدُهُ مُسلِماً أو ذِمِّيًّا عَتَقَ بالاتِّفاقِ؛ لعدَمِ محَلِّيَتِهِ للاستِرقاقِ، "زَيلعِيّ" (١)......

وعلى هذا فالجَمْعُ بيْنَهُ وبين ما في "الإيضاحِ": أنْ يُرادَ بالمُسْلِم ثَمَّةَ الذي نَشَاً في دارِ الحَرْبِ، وهنا نَصَّ على أنَّه دَاخِلٌ هناك بعدَ أنْ كان هنا فلِذَا لم تَنْقطِعُ عنه أَحْكامُ الإسلام)). اهد ما في "الفتح".

وحاصِلُهُ: أنَّ الحَرْبِيَّ إذا أَسْلَمَ في دار الحَرْبِ أو بَقِيَ حرْبِياً لو مَلَكَ أو أَعْتَقَ (١ فَرِيْهُ ثَمَّةَ لا يَغْتِقُ خلافاً لـ "أبي يُوسُف" إلاَّ إذا خلَّى سَبِيلَهُ؛ بأنْ رَفَعَ يدُهُ عنه وأَطْلَقَهُ فَيَعْتِقُ بالتَّحليةِ لا بالإعْتساقِ ولا وَلاءَ لَهُ خلافاً لـ "أبي يُوسُف"؛ فعنْدُهُ لَهُ الوَلاءُ، وأمَّا المُسْلِمُ الأَصْليُّ إذا دَخَلَ دارَ الحَرْبِ فاشْتَرَى عَبْداً حَرْبِياً فأَعْتَقَهُ ثَمَّةَ فالاستِحْسانُ: أنَّه يَعْتِقُ بدُون التَّحلِيةِ ولَهُ الوَلاءُ، وعلى هذا: فيإطْلاقُ "الشَّارِح" المُسلِمَ مُقيَّدٌ بكَوْنِهِ ناشِناً في دار الحَرْبِ، فالأَحْسَنُ ما في بعْضِ النَّسَخِ: ((حتَّى لو أَعْتَقَ المُسْلِمُ النَّاشِحُ: (أَلَى اللهُ إلى اللهُ اللهُ في دار الحَرْبِ.

ا ١٦٥٣٢ (قولُهُ: عبْدَه) أي: الحَرْبيّ بقرينةِ قوْلِهِ: ((ولو عَبْدُهُ مُسلَماً)) إلخ، "ح" ".

[١٦٥٣٤] (قُولُهُ: فلا وَلاءَ لَهُ) تَفْريعٌ على عِنْقِهِ بالتَّخْليةِ لا بالإعْنَــاقِ؛ لأنَّ الـوَلاءَ مِـن أَحْكـامِ الإعْناق ولم يَعْنِق بهِ.

والموري ( وَوَلُهُ: عَنَقَ بِالاَتْفَاقِ) أي: بإغْناقِ سَيِّدِهِ أو بِشِرائِهِ إِنْ كَانَ ذَا رَحِم مَحْرم، "ح" ،

(قُولُةُ: وعلى هذا فالجمعُ بينَهُ وبينَ ما في "الإيضاحِ" إلخ) يُبعِـدُ هذا الجمع التعليلُ المنقولُ عن "الزيلعيِّ" وغيرِهِ لقولِهما بعدمِ عتقِهِ بالإعتاقِ وملكِ القريب؛ فإنَّهُ عامٌّ في المسلِم الأصليِّ الداخلِ دارَهُم والمسلمِ الحربيُّ، وقد نقلَهُ "ط"، والظاهرُ في الجمع: بناءُ ما في "الإيضاحِ" على حواب القياسِ، وغيرِهِ على حواب الاستحسان، تأمَّلُ.

9/4

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ٧٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((عتق)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتنى ق٢٢٠/أ.

(و) يصِحُّ أيضاً بتحرير (لوجهِ اللهِ والشَّيطانِ والصَّنمِ وإن) أَثِمَ و(كُفِرَ بهِ) أي: بالإعتاقِ للصَّنمِ (اللسلِمُ عِندَ قُصْدِ التَّعظيمِ) لأنَّ تعظيمَ الصَّنمِ كُفْرٌ، وعبارةُ "الجَوهـرةِ"(١): ((لـو قالَ: للشَّيطان أو للصَّنم كفَرَ)) (و) يصِحُّ أيضاً (بكُرْهِ) أي: إكراهِ،.....

[١٦٥٣٦] (قولُهُ: وبتَحْريرٍ لوَحْهِ اللهِ تَعَالَى إلخ) لأنَّه نَجَّزَ الحُرِيَّةَ وبَيَّنَ عَرَضَهُ الصَّحيحَ أو الفَاسِدَ فلا يَقْدَحُ فيه، كما في "البدائع"(٢).

والمُرادُ بـ ((وَجْهِ اللهِ تعالى)) ذَاتُهُ، أو رِضَاهُ. والشَّيطانُ واحِـدُ شَياطِيْن الإِنْسِ أو الجِـنُّ بَمَعْنى: مَرَدَتِهِم، والصَّنَمُ صُورَةُ الإِنسانِ مِنْ خَشَبٍ أو ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ فلو مِن حَجَرٍ فهـو وَثَنَّ، كما في "البحر"(٣).

[١٦٥٣٧] (قولُهُ: وإنْ أَثِمَ وكُفِرَ بِهِ) لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ؛ فالإِثْمُ في الإعْتىاق للشَّيطان، والكُفْرُ في الإعْتاق للصَّنَم بقرينَة تَفْسيرِهِ مَرْجِعَ [٢/ق٤٩٥/١] الضَّميرِ المَحْرُورِ، وإلاَّ فلا فَائِدَة في زيادَتِهِ لَفْظَ (أَثِمَ)، لكِنْ لا يَظْهَرُ فرْقٌ بيْنَهُما، وما فعلَهُ "الشَّارِحُ" هو ما مَشَمى عليه "المُصنَّفُ" في "المِنَحِ"(١٤)، وهو ظاهِرُ "البحر"(٥) أيضاً.

والأَظْهَرُ: ما في "المتن" و"الجَوْهرةِ"(٦): مِن الكُفْرِ بكُلِّ مِنْهُما.

١٦٦٥٣٨١ (قولُهُ: أيْ إِكْرَاهٍ) هو حَمْلُ الغَيْر على ما لا يَرْضاهُ، "بحـر"(٧)، وأشـارَ إلى أنَّ المُرادَ مَصْدُرُ المَزِيْد؛ لأنَّ الكُرْهُ أَثَرُ الإكْراهِ، لكِنْ كُلِّ مِنْهُما صحيحٌ أيضاً، فافهم.

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصلٌ في أنَّ ركن الإعتاق اللفظُ الدالُّ عليه ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب العتق ١/ق٨٧١/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب العتق ٤/٤ ٢.

ولو غيرَ مُلجِيء (وسُكْرٍ بسبَبٍ مَحظورٍ) سيَجيءُ أنَّ كلَّ مُسكرٍ حرامٌ، فلا يَخرجُ إلاَّ شُرْبُ الْمُضْطَّرِّ، فإنَّهُ كالإغماءِ (و) يصِحُّ أيضاً معَ (هَزْلِ)......

إ١٦٥٣٩ (قُولُهُ: ولو غَيْرَ مُلْجِئِ) الْمُلْجِئُ: ما يُفوِّتُ النَّفْسَ أَو الْعُضْـوَ، وغيرُ الْمُلْجِئِ بخلافِهِ، والأَوْلَى الْمُبالَغَةُ بالْمُلْجئ كما لا يَخْفَى، "ط"<sup>(١)</sup>.

وتَجبُ القيمــَةَ على المُكْـرِهِ، "جوهـرة"<sup>(٧)</sup>. وفي "التّتارْخانيّـةِ"<sup>(٣)</sup>: ((قــال لِمَــوْلاهُ في مَوْضِـعٍ خــال: إنْ أَعْتقَتَنِي وإلاَّ قَتلَتْكَ فَأَعْتَقَهُ مَخافةَ القَتْل يَعْتِقُ ويَسْعَى في قِيْمتِهِ لِمَولاهُ)).

[١٦٥٤٠] (قولُهُ: سَيَجِيءُ ﴿ أَي: فِي كتاب الأَشْرِبَةِ: ((أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) أي: كُلُّ ما أَسْكَرَ كَرْيُرُهُ حَرُمَ قَيلُهُ وهو قولُ المُحمَّدِ" المُفتَى بِهِ، فَيَدْخُلُ فيه الأَشْرِبَةُ المُتَّخَذَةُ مِن غير العِنسِدِ، والمُنظَّتُ لا بقصْدِ السَّكْرِ بن بقصْدِ الاسْتِمْراء والتَّقوَّي، ونقيْعُ الزَّيْبِ بلا طَبْخِ فالسُّكُرُ بها يكُونُ بسببٍ مَحْظُورِ كالسُّكْرِ مِن الخَمْرِ، وأمَّا على قولُ الإمامِ إذا شَرِبَها لا بقصْدُ المَعْصيةِ فلا يكُونُ مَحْظُوراً فإذا سَكِرَ بها لا يَصِحُّ طَلاقُهُ ولا عِتَاقُهُ، أمَّا السُّكُرُ نفسهُ فهو حَرامٌ اتفاقاً بمَعْنى: أنَّه يَحْرُمُ مَحْظُوراً فإذا سَكِرَ بها لا يصِحُّ طَلاقُهُ ولا عِتَاقُهُ، أمَّا السُّكُرُ نفسهُ فهو حَرامٌ اتفاقاً بمَعْنى: أنَّه يَحْرُمُ القَالِثُ المُقَدِّرُ المُؤدِّي إلى الإسْكارِ، حتى لو عَنِمَ أَنَّ شُرْبَ كَأْسَيْن لا يُسْكِرُ وإنَّم يُسكِرُ الكَأْسُ الثَّالِثُ حَرُمُ شُرْبُ النَّالَثِ فَقَط عند "الإمام"، فلو سَكِرَ مِن كأسَيْن لم يَكُنْ بسببٍ مَحْظُورٍ، أمَّا عند "مُحمَّلُو" فإذَا الحَرامُ كُلُّ ذلك وإنْ قلَّ كالخَمر، فافهم.

اَ ١٦٥٤١] (قُولُهُ: فَلا يَحْرُجُ) أي: عن السَّبِ المَحْظُورِ إِلاَّ شُرْبُ اللَّصْطَرِّ أي: لِإِساغَةِ اللَّقْمـةِ أو بِسبَبِ الإِكْراهِ، ومِثْلُهُ ما يَحْصُلُ مِنْ مُباحٍ كالعَسَلِ عند غَلَبَةِ الصَّفْراءِ.

(١٦٥٤٢ع (قولُهُ: معَ هَزُل) هو اللَّعِبُ، وقلَّمنا (٥) الكلامَ فيه.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ٢٩٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) "التاتر حانية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث عشر في المتفرقات ١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر "الدر" عند المقولة:[٣٣٨٧٥] قوله: ((وقال "محمد" إلخ)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٦٦٤٦٣] قوله: ((دُيُّنُ)) والمقولة [٦٤٥٣] قوله: ((بلا نية)).

[٦٦٥٤٣] (قولُهُ: وإنْ علَّقَ العِتْقَ بشَرْطٍ إلنج) شَمِلَ تَعْلِقَهُ بالمِلْكِ أَو بِسَبَيهِ، كما مرَّ<sup>(٤)</sup> التَّصريحُ بهِ، لكِنْ لا بُدَّ مِن تَعيقِهِ على مِلْكِ صحيح؛ ففي "الجَوْهرةِ" ((لو قال المُكاتَبُ

أو العبْدُ: كُلُّ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ فِيْمَا أَسْتَقِبُلُ فَهُو حُرٌّ فَعَنَقَ ثُمَّ مَلَكَ مَمْلُوكاً لا يَعْتِقُ عَنْـدَهُ، وعَنْدَهُما يَعْتِقُ، وإنْ قال: إذا عَتَقْتُ فَمَكْتُ عَبْمًا فَهُو حُرِّ فَأَعْتِقَ فَمَلَـكَ عَبْدًا عَتَـقَ إجماعـاً؛ لأنَّـه أضَـافَ

الحُرِّيَّةَ إِلَى مِنْكِ صحيحٍ، وإِنْ قال: إِنِ اشْترَيْتُ هذا العبْدَ فهو حُرِّ لَـم يَعْتِق حتَّى يقولَ: إِنْ اشْترَيْتُ الْعَبْدَ فهو حُرِّ لَـم يَعْتِق حتَّى يقولَ: إِنْ (١) اشْتَرَيْتُهُ بعد العِثْق، وعنْدَهُما يَعْتِقُ )) اهـ. [٣/قه ٢٩]

[١٦٥٤٤] (قولُهُ: وعَتَقَ إِنْ دَخَلَ) أي: إِنْ يَقِيَ فِي مِلْكِهِ فِإِنَّه يجوزُ لَهُ يَيْعُهُ وإحراجُهُ عن مِلْكِهِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ـ لأنَّ تعليقَ العِنْقِ بالشَّرْطِ لا يُزيْلُ مِلْكُهُ ـ إِلاَّ فِي التَّدبِيْرِ حاصَّةً، "حوهـرة"(٧). ولو بَاعَهُ ثُمَّ اشتَراهُ فَدَخَلَ عَتَقَ، "كافِي".

[١٩٥٤٥] (قُولُهُ: لِقُصُور الإضَافَةِ) لأنَّ في إضافةِ المُكاتَبِ إلى نفْسِهِ بعُنْوان العبْدِ قُصُوراً أي:

<sup>(</sup>١) في "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الثاني: في التعليقات قـ١١/أ، وقوله: ((لقصور الإضافة)) نقله في "الظهيرية" عن الفقيه "أبي الليث" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق ١١١/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٤٤٤٦] قوله: ((ولو بإضافته إليه)).

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((أنا))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٤/٢.

تَعليقٌ، وتقومُ حُرَّاً وتَقَعُدُ حُرَّاً تَنحيزٌ))، قالَ: إنْ سقَيْتَ حِماري فذهَبَ بهِ للماءِ ولم يشرَبْ عَتقَ؛ لأنَّ المرادَ عَرْضُ الماءِ عليه، قالَ: عَبدي الذي هو قديمُ الصُّحبَةِ حُرُّ عَتَقَ مَنْ صحِبَهُ سَنَةً، هو المُخْتارُ، ولو قالَ: أنتَ عَتيقٌ ونوى في المِلكِ دُيِّنَ، ولو زادَ: في السِّنِّ لا يَعتِقُ......

عدَمَ تَحقَّق؛ إذْ مُرادُهُ بِقَوْلِهِ: إنْ أنتَ عبْدِي إنْ كان لا يَصْدُرُ منْكَ أَمْرٌ إلاَّ بإِذْني فأَنْتَ حُرِّ والْكاتبُ لِيس بهذه الصِّفةِ، "طَ"(١).

والحاصل: أنَّ المُطْلقَ يَنصرفُ إلى الكامِل، والمُكاتَبُ عبْدٌ ناقِصٌ.

[١٦٥٤٦] (قولُهُ: تَعْليقٌ) كأنَّه قال: إذا أُصْبحتَ فأَنْتَ حُرٌّ، "ط"(١).

[١٦٥٤٧] (قُولُهُ: تَنْحِيزٌ) لأنَّ المُرادَ أَنَّه مَعْتوقٌ (٢) في جميع أَحْوالِهِ، "طَ" (٣).

[١٦٥٤٨] (قولُهُ: لأنَّ المُرادَ عَرْضُ الماءِ عليه) أي: لا إِزالَةُ العَطَشِ؛ لأنَّه ليْسَ في وُسْعِهِ، ولأنَّـه يُقالُ: سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَشْرِب.

[١٦٥٤٩] (قولُهُ: عَتَقَ مَن صَحِبَهُ سَنَةً) الْمرادُ: أَنَّه يَعْتِقُ مَن دَخَلَ فِي مِنْكِهِ مُنْـذُ سنةٍ صاحَبَـهُ أَوْ لا، "ط"(").

ر ١٦٥٥٠ (قُولُهُ: ونَوَى في المِلْكِ) أي: أنَّه قديمٌ في مِلْكِه، "ط" (٢).

[١٦٥٥١] (قولُهُ: دُيِّنَ) ولا يُصدَّقُ قَضاءً.

ر ١٦٥٥٢ (قُولُهُ: ولو زَادَ في السِّنِّ) أي: صرَّحَ بذلك بأنْ قالَ: أنْتَ عَتِيْقٌ في السِّنِّ أي: كبيرُ السِّنِّ، وفي "البحرِ"<sup>(۴)</sup> عن "الحانيَّةِ"<sup>(°)</sup>: ((لو قال: أنْتَ حُرُّ النَّفْسِ ــ يعني: في الأَخْـلاقِ ــ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ٢٩١/٢.

 <sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قوله: (معتوق) صوابه: معتق؛ لأنَّ عتق الثلاثيَّ لازمٌ فلا يأتي منـه اسـم المفعول، ولا يصحُّ أن
 يكون اسمَ مفعول مِن أعتق الرباعيِّ، قال في "المصباح": ولا يجوز عبدٌ معتوق؛ لأنَّ مجيء ((مفعول)) مــن أَفْعَلْـتُ
 شأذٌ مسموعٌ لا يُقَاسُ عليه)). اهـ مصحِّحُه.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ١/١٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

### (وعَتَقَ بـ: ما أَنْتَ إلاَّ حُرٌّ) لا بـ: ما أَنْتَ إلاَّ مِثْلُ الحُرِّ وإنْ نوَى،........

عَتْقَ فِ القضاء)).

(۱۲۵۵۳) (قولُهُ: وعَتَقَ بـ: ما أَنْتَ إِلاَّ حُرُّ لِأَنَّ الاستِشْاءَ مِن النَّفْي إِثباتٌ عسى وَجْه التَّأكيدِ كما في كلِمَةِ الشَّهادة، "هداية" (). ويُستَثْنى منه ما نقلَهُ "الحَمَوِيُّ" عن "مُنْيَةِ المُفْتِي": ((إذا أَمَرَ غُلامَهُ بشَيْء فامْتَنَعَ فقال له: ما أَنْتَ إِلاَّ حُرِّ فإِنَّه لا يَعْتِقُ)) ذَكَرَهُ "أَبو السُّعُودِ" (")، قال "ط" ((لأنَّ قرينة الحال دَالة على أنَّ المُوادَ: ما أَفْعَالُكُ هذِهِ إِلاَّ أَفْعالُ الحُرِّ).

[١٦٥٥٤] (قُولُهُ: لا بـ: ما أَنْتَ إِلاَّ مِثْلُ الحُـرِّ وإِنْ نَوَى) كذا نقَلَهُ في "الدُّرِّ المُنتَقىي"( عن اللَّحيط! ، مع أَنَّه في "البحرِ" ( و القُهسِتاني "( ) نقَلا هذهِ المَسأَلَةَ عن "المُحيط! بدُوْنِ قوْلِهِ: ((وإنْ نَوَى)) ( ) ، وكذا في "الجَوْهرةِ" ( لكِنْ بدُوْن عَزْو.

نَعَم في "القُهسْتانيِّ"<sup>(۱)</sup>: ((لا يَصحُّ بَقَوْلِهِ: أَنْتَ مِثْلُ الحُـرِّ أَو الحُـرَّةِ وإنْ نَــوَى، وقــال بعضُهُم: إنَّه يَعْتِقُ بالنَّيَّةِ، كما في "الإختِيارِ"<sup>(١١)</sup>)) اهـ. واقتَصَر<sup>(١١)</sup> "الزَّيْلعِيُّ"<sup>(٢١)</sup> على الثَّاني وقالَ:

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب العتاق ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتاق ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ١١/١ه (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٣٦١/١.

<sup>(</sup>٧) نقول: قوله: ((وإن نوى)) ليس من عبارة "المحيط البرهاني"، وليس من عبارة "عيط السرخسي" على ما نقله في "البحر" عنه، وعليه فيكون عزو "الدر النتقى" هذه العبارة لـ"المحيط" محل نظر وبحث، وانظر "المحيط البرهاني": كتاب العتاق ـ الفصل الثانى في الأنفاظ التي لا يقع بها العتق ا/ق٣٢٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٩) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٣٦١/١.

<sup>(</sup>١٠) "الإختيار": كتاب العتق ٢٠/٤.

<sup>(</sup>١١) في "ب": ((واتقصر)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ٧٠/٣.

ولا بـ: كلُّ مالي حُرٌّ، ولا بـ: كلُّ عَبدٍ في الأرضِ أو كلُّ عَبيدِ الدُّنيا أو أهْلِ "بَلْخٍ" حُرٌّ عِندَ "النَّاني"، وبهِ يُفتَى، بخِلافِ: هذهِ (١) السِّكَّةِ أو الدَّار، "بحر". (حرَّرَ حامِلاً......

((لأنَّه أَثْبَتَ الْمَاثَلَةَ بيْنَهُما وهي قد تَكُونُ عامَّةً وقد تكُونُ حاصَّةً فلا يَعْتِقُ بلا نَيَّةٍ لشَّكِّ)).

[١٦٥٥٥] (قولُهُ: ولا بـ: كُلُّ مَا لِيْ حُرٌّ) لأنَّه يُرادُ به الصَّفاءُ والخُلُوصُ عن شَرِكَةِ الغَيْرِ، "بحر"(٢).

ا ١٦٥٥٦ (قُولُهُ: أَو أَهلِ بَلْخِ) أَي: كُلُّ عَبِيْدِ أَهْلِ بَلْخِ وهو مِنْ أَهْلِ بَنْخِ ولم يَنْوِ عَبْدَهُ، كما في "التَّاتِرْخانيَّةِ" )، ومُقتضاهُ: [٣/ق٤٩٤/أ] أنَّه لُو نَوَى عَبْدَه يَعْتِقُ، والظَّاهِرُ: أَنَّ مِثْلَهُ يُقالُ فِي: ((كُلُّ عبدٍ فِي الأَرْضِ)) و:((عَبِيْدِ أَهْلِ اللَّنيا))، ويُؤيِّدُهُ أَنَّه قال بعدَهُ: ((ولو قال: وَلَـدُ آدَمَ كُلُّهُم أَنَّه قال بعدَهُ: ((ولو قال: وَلَـدُ آدَمَ كُلُّهُم أَنَّهُ عَبْدُهُ إِلاَّ بِالنَّيَّةِ بِالاَّيْفَاقِ)).

[٢٦٥٥٧] (قُولُهُ: حُرٌّ) أَفْرَدَ الْحَبَرَ نَظَرًا لَلْفُطْ (كُلِّ) في المَسْأَلَةِ التَّانيةِ، "ط" (٤٠).

التَّاتِرْ خَانَّيَةِ"(°)، وقال قَبْلَهُ(°): ((وعلى هذا الجِلافِ إذا قــال: كُلُّ عَبْدٍ في هـذا المَسْجِدِ ــ يعنى: التَّاتِرْ خَانَيَةِ"(°)، وقال قَبْلَهُ(°): ((وعلى هذا الجِلافِ إذا قــال: كُلُّ عَبْدٍ في هـذا المَسْجِدِ ــ يعنى: المسجد الجَامِعَ يَومَ الجُمُعَةِ ـ فهو حُرُّ وعَبْدُهُ في المَسْجِدِ إلاَّ أنَّه لم يَسْوِه، أو قــال: كُلُّ امرَأةٍ طَـالِقُ والمَرَّأتُهُ فِي المَسْجِدِ إلاَّ أنَّه لم يَسْوِه، أو قــال: كُلُّ امرَأةٍ طَـالِقُ

وحينتذٍ فالفَرْقُ بين السِّكَّةِ والمَسْجِدِ الجَـامِعِ: أَنَّ المَسْجِدَ الجَـامِعَ فِي حُكْمِ البُلْـدَةِ؛ لكُوْنِـهِ حامِعاً لأَهْلِها ولِذا قَيَّدَهُ بيَوْمِ الجُمُعةِ بخِلافِ السِّكَّةِ؛ لأنَّ لها أَهْلاً مَحْصُورِيْن فلِذا عَنَىَ فيها بلا نِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) في "و": ((في هذه)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول في بيان أسباب العتق إلخ ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب العتاق ـ الفصل الأول في بيان أسباب العتق إلخ ٢٧٦/٤.

## عَتَقَا) أصالةً وقَصداً (إذا<sup>(١)</sup> ولدَّنْهُ بعدَ عِتقِها لأَقَلَّ مِنْ نِصفِ حَولِ).......

اتَّفاقًا، هذا و"الشَّارِحُ" عَزَا المَسأَلَةَ إلى "البحر" مع أنَّه في "البحر" (٢) لم يَذْكُرِ السَّكَّةَ بل ذَكر الدَّارَ. ١٦٥٥٩١] (قولُـهُ: عَتَقَا) أطْلَقَهُ فشَمِلَ ما إذا اسْتَثْنى حَمْلَها فإنَّه يَعْتِقُ تَبَعاً لها كما في "التَّتار خانيَة" (٣).

العَمْرُولُهُ: أَصالَةً بَفَتْح الهمزَةِ وعَطْفِ القَصْدِ عليها مِنْ عَطْفِ العِلَّةِ على المَعْمُولِ، "ط"(أ)، أمَّا فِي الخُرْهِ، وأمَّا فِي الجَنِيْن فمِنْ حيثُ إنَّه جُرْةٌ، والتَّحريرُ المُسلَّطُ على الكُلِّ مُسلَّطٌ على الجُرْءِ أَصالَةً وقَصْداً وهذا لا يُنافِي قَوْل "البحر"("): ((عَتَقَ أَي: الأُمُّ والحَمْلُ تَبَعالُ لها))؛ لأنَّه باعْتِبارِ كُون الجُرْء فِي ضِمْنِ الكُلِّ، "ح"(")، وهذا مُقيَّدٌ بأنْ لا يكُونَ خَرَجَ أكثرُ الوَلَدِ، فانْ خَرَجَ أكثرُ الوَلَدِ، فانْ خَرَجَ أكثرُ لا يَعْتَقُ؛ لأنَّه كَالمُنْفُصِلِ فِي حَقِّ الأَحْكامِ أَلاَ تَرَى أَنَّه تَنْقَصَى به العِلَّةُ، ولو مات في هذهِ الجَلَّة يَرثُ، و تمامُهُ في "البحر"(").

[١٦٥٦٦] (قُولُهُ: إذا وَلَدَّتُهُ الِخ) للتَّيقُّنِ بُوجُودِهِ وَقْتَ الإعْتاقِ، "ط" (^^.

(قولُهُ: مع أَنَّهُ في "البحر" لم يذكر السَّكَةَ بل ذكرَ الدارَ نعم ذكرَ الدارَ وأَنَّهُ يعِيَّى فيها اتفاقًا، وفي "الأشباو": ((لو قالَ: كلُّ عبدٍ في المسحدِ الجامع، فعنم "أبي يوسف": لا يعبق، وعند محمَّد: يعبَق، ولو قالَ: كلُّ عبدٍ في هذه الدارِ وعبدهُ فيها يعبقُ عبدُهُ في قولِهم)) اهد. وكذلِك جعلَ في "الهنديّةِ" عبيدَ السَّكَةِ والجامِع على الحلاف، وعبيدَ الدارِ بالاتفاق اهد. "سندي".

<sup>(</sup>١) في "ط": ((إذ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب العناق ـ الفصل السادس في عتق ما في البطن ٣٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق ٢٢٪/أ.

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب العتق ٤ /٢٤٩.

<sup>(</sup>۸) "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲.

### ولو(١) لأكْثَرَ عَتَقَ تَبَعًا، وتُمَرَّتُهُ انجرارُ وَلائِهِ. (ولو حرَّرَهُ) ولو بَلَفْظِ: عَلَقةٍ أو مُضغَةٍ....

[٢٦٥٦٢] (قُولُهُ: ولو لأَكْثَرُ) أي: مِن الأَقَلِّ فَيَشْمَلُ تَمَامَ النَّصْفِ، "ح"(٢).

ر ١٦٥٥٢٦ (قولُهُ: عَنَق تَبَعًا) حاصِلُهُ: أَنَّ الحَمْلَ يَغْنِقُ بِإعْنَاقِ أُمِّهِ مُطْلَقًا، لكَنَّهُ إِذَا وَلَدَنَّهُ لأَقَلَّ مِن نِصْفُو حَوْل يَعْنِقُ أَصَالَةً ولأكْثَرَ تَبَعًا، وإنَّما قَيْدَ "الْمُصنَّفُ" بَالأُوَّل لِئلاَّ يَتكرَّرَ مع قولِهِ الآتِي ("): ((والوَلَدُ يَنْبُعُ الأُمَّ)) إلخ.

(١٦٥٦٥) (قولُهُ: ولو حرَّرَهُ إِلخ) أي: حرَّرَ الحَمْلَ وحْدَهُ؛ بـأَنْ قـال: حَمْلُـكِ حُرِّ، أو قـالَ: الْمُضْغَةُ أو العَلَقَةُ التي في بَطْنِكِ حُرِّ عَتَقَ، "خانيَّة" (٥)، لكِنْ لا بُدَّ مِن تَحقَّقِ وُجُودِهِ قَبْلَ التَّحريرِ بأنْ وَلَدَّتُهُ لاَقُلَّ مِن سَتَّةِ أَشْهُر، فلو لِستَّةٍ فأكثرَ لا يَعْنِقُ ولا يكُونُ قولُهُ: ما في بَطْنِكِ حُرِّ إقراراً بوُجُودِهِ لَعَدَم التَّيقُّن به؛ لِحَوازِ حُدُّوثِهِ، وتَمامُهُ في "البحرِ" (٦).

<sup>(</sup>١) ((لو)) ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ق ٢٢/أ.

<sup>(</sup>٣) صـ٢٥\_ "در ".

<sup>(</sup>٤) انظر الدر عند المقولة:[٣٠٥٢٨] قوله: ((الموجود عند العتق))، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ١/١١، بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) انظر "البحر": كتاب العتق ١٥٠/٤.

أو: إنْ حَمَلْتِ بولَدٍ فهُوَ حُرٌّ (عَتَقَ فقَطْ) ولم يجُزْ بَيعُ الأمِّ وجازَ هِبَتُها، ولـو دَّبرَهُ لـم تَجُزْ هِبَتُها فِي الأصَحِّ؛ لأنَّهُ كـمُشاع، وبطَلَ شرطُ المالِ عليهِ وكذا على أمِّهِ،......

اِ ١٦٥٦٦] (قولُهُ: أَوْ إِنْ حَمَلْتِ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ) الظَّاهِرُ: أَنَّه يُشْتَرَطُ أَنْ تَلِدَهُ لأَكْشَرَ مِن سِنَّةِ أشهُر؛ إِذْ لو كان أَقَلَّ عُلِمَ أَنَّه حَمْلٌ مَوْجُودٌ والشَّرْطُ حَمْلٌ حادِثٌ، ويَنْبغي أَنَّه لو أَنْكرَ حُدُوثَـهُ بعد سَيَّةِ أَشْهُر أَنْ يكُونَ القَوْلُ لَهُ إِلى سَنَتَيْن، أمَّا بعدَهُما فَهُوَ حَمْلٌ حادِثٌ يَقِيْناً، تأمَّل.

(أ٦٥٦٧) (قُولُهُ: عَتَقَ فَقَطْ) أي: دُوْنَ الأُمِّ؛ إِذْ لا وَجْهَ لإعْتاقِها مَقْصوداً لَعَدَمِ الإِضافَةِ، ولا تَبعاً؛ لأنَّ فيه قَلْبَ المَوْضُوع، "نهر"<sup>(١)</sup>.

ر ١٦٥٦٨ (قولُهُ: ولم يَحُزُ بَيْعُ الأُمِّ إلخ) لأنَّـه لَمَّـا كـان مـا في بَطْنِهـا لا يَقْبَـلُ النَّقُـلَ صـارَ بِمَنْزلةِ الحَمْلِ المُستَثْنى، والاستِثْناءُ شَرْطٌ فاسِلٌ في البَيْعِ والهِبَةِ، لكِنَّ البَيْعَ يَبْطُلُ بالشُّرُوط الفاسِدَةِ بخِلاف ِ الهِبَةِ، كما يأتي في البَيْع الفاسِدِ، "ح"<sup>(٢)</sup>.

المَوْمُونَ وَلَوُلُهُ: لَمْ تَحُزُ ۚ هِبَتُهَا فِي الْأَصِحِّ ) والفرْقُ: أنَّ بِالتَّدْبِيرِ لا يَزُولُ مِلْكُهُ عَمَّا فِي الْبَطْنِ، فإذا وَهَبَ الْأُمَّ بعد التَّدْبِيرِ فلَمَوْهُوبُ مُتَّصِلٌ بما ليْسَ بمَوْهُوبٍ فِيكُونُ فِي مَعْنَى هِبَةِ الْمُشَاعِ فِيْما يَحْمَلُ القِسمةَ، وأمَّا بعدَ العِتق ما في البَطنِ غيرُ مَملُوكٍ، "بحر" "عن "المبسوط" فَيْما يَحْمَلُ القِسمةَ، وأمَّا بعدَ العِتق ما في البَطنِ غيرُ مَملُوكٍ، "بحر" عن "المبسوط" فَيْما يَحْمَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(١٦٥٧٠) (قولُهُ: وبَطَلَ شرطُ المَالِ عليه إلخ) لأنَّه لا وَحـه إلى إِلـزامِ المَـالِ علـى الجَنِيْنِ لَعَدَمِ الوَلايَةِ عليه، ولا إلى إِلزامِ أُمِّهِ، فإذا قال: أُعْتَقتُ ما في بَطنِكِ على أَلفٍ عَليـك فقَبِلَـتْ فَحَـوَتْ بولَدٍ لأقَلَ مِن سِتَّةِ أَشَهُرٍ يَعتِقُ بلا شَيء؛ لأنَّه مُعلَّقٌ بقَبُولِها الأَلـف وقـد قَبِلَتهُ فَعَـَـقَ الوَلَدُ وبَطَلَ المَالُ؛لأنَّ اشتِراطَ بَدَل العِتقِ على غَير المُعتَقِ لا يَحُوزُ، "بحر" مُلحَّصاً.

۱۱/۳

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ق٢٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب تدبير ما في البطن ١٩٤/٧.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٤/٥٠٠.

لكِنْ يُشترَطُ قَبُولُها للعِنْقِ، وفي "الظَّهيريَّةِ"<sup>(۱)</sup>: ((قالَ: ما في بَطْنِكِ مَتى<sup>(۱)</sup> أدَّى إلـيَّ ألفًا تَعليقٌ))، وفيها<sup>(۳)</sup>: ((أُوصى بهِ وماتَ وأعتَقَهُ<sup>(١)</sup> الورئةُ جازَ،........

[١٦٥٧١] (قولُهُ: لكِنْ يُشْتَرطُ قَبُولُها) أي: قَبُولُها المَالَ إذا شَرَطَهُ عليها، وقولُهُ: ((للعِتْقِ)) مُتعلَقَّ بـ: يُشْتَرَطُ.

[١٦٥٧٢] (قولُهُ: قال: ما في بَطْنِكِ) الخَبَرُ مَحْدُوفٌ تَقديْرُهُ: حُرٌّ وهو مَوْجُودٌ في بعض النَّسَخِ. [١٦٥٧٣] (قولُهُ: تَعلِيقٌ) [٣/٤٩٧] أي: على الأَداءِ، فإِذَا وَلَدتْ لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشَهُرٍ فَهُوَ حُسِّ مَتَى أَدَّى إلِيهِ الأَلْفَ، كما في "البحر"(٥).

[١٦٥٧٤] (قولُهُ: أَوْصَى بهِ) أي: بما في بَطْنِ أَمَتِهِ، ومات أي: المُوْصِي، وأَعْتَقَهُ الوَرَنَةُ أي: أَعْتَقُوا ما في بَطْنِها تَبَعاً لإعْتاق أُمِّه، والعِسارَةُ في "البحر "(١) عن "الظَّهيريَّةِ" ( وهكذا رَأَيُّها في "الظَّهيريَّةِ". والأحْسَنُ عِبارَةُ "كافي الحاكِمِ": ((فأَعْتَقَ الـوَارِثُ الأَمَةَ)) إلىخ، قال "ط"(١): ((والظَّاهِرُ: عدَمُ حَوازِ إِعْتاقِهِ قَصْداً؛ لأنَّه غيرُ مَمْلُوكٍ لَهُم)).

المُوْصَى لَهُ؛ إذْ لا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إِلاَّ بعد الولادَةِ، "ط<sup>(٩)</sup>. المُوْصَى لَهُ؛ إذْ لا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إِلاَّ بعد الولادَةِ، "ط<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق ١١٩/ب.

<sup>(</sup>٢) في "د" و"و" و"م": ((ما في بطنك حرِّ)) وقد أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق١٩ ١/ب باختصار.

<sup>(</sup>٤) في "د" و "و": ((فأعتقه)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ٤/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ١/٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق119/ب.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ٢٩٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب العتق ٢٩٢/٢.

٦٦٥٥٢٦ع (قولُهُ: وضَمِنُوه يومَ الوِلادَةِ) لأنَّه أوَّلُ يَومٍ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ أَنْ لُو بَقِيَ بلا إعْتناقٍ، "ط"(٢).

رَ١٦٥٧٧] (قُولُهُ: فَأُولُهُمَا خُرُوجاً أَكْبَرُ) ظاهِرُهُ: لو خَرَجا مَعَاً لَـم يَفْتِق واحِدٌ مِنْهُما إلاَّ أَنْ تَلِدَ ثَالثاً قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُر فَيَعْتِقانِ؛ لأَنَّهِما أَكْبَرُ منه، والولَدُ وإنْ ذُكِرَ مُفْرداً لكِنَّهُ مُفْردٌ مُضافّ فَيَعُمُّ، "ط"<sup>(٢)</sup> عن السُّيِّدِ "أَبِيُّ السُّعُودِ"<sup>(٣)</sup>.

المعهديم (قُولُهُ: ما دام جَنِيْنًا) أمَّا بعد الوِلادَةِ فلا يَتْبَعُها في شَيْء ثمَّا ذكَرُوهُ حتَّى لـو أُعْيِقَتْ لا يَعْتِقُ، "بحر"<sup>(1)</sup>، وسيَذكُرُ<sup>(0)</sup> "الشَّارِحُ" استِثْناءَ مَسْأَلَتَيْن مع زِيادةِ تَلاَّنَةٍ أُخرَ.

[١٦٥٧٩] (قُولُهُ: يَنْبَعُ الأُمَّ) للإجماع، ولأنَّه مُتيقَّنٌ به مِن جَهَتِها؛ ولذا يَثُبتُ نَسَبُ الزِّنا وولَسدِ المُلاعِنَةِ مِنْ أُمِّه حتَّى تَرِثُهُ ويَرِثُها؛ لأنَّه قبْلَ الانفِصالِ كَعُضْوٍ مِنْهَا حِسَّا وحُكُمـاً، ويَتْبعُها في البَيْع والعِنْق وغيرهِما فكان جانِبُها أَرْجَحَ، "بحر"<sup>(١)</sup>.

ر١٦٥٨٠١ (قولُهُ: فيكونُ لصَاحِبِ الْأَنْتَى) كما إذا نَنزاَ ذَكَرٌ لرَجُلٍ على أُنْتَى لآخَرَ كان حَمْلُها لصاحِبِها فقَطْ.

<sup>(</sup>١) ((١٠)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٥) صـ٢٦-٣٦ "در" .

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ٢٥١/٤ بتصرف.

## لو أُمُّهُ كَذَٰلِكَ (في الْمِلْكِ).....

### مطلبٌ: في حُكْم الْمُتولَّدِ بين شَاةٍ وغَيْرِها

[١٦٥٨١] (قولُهُ: نَو أُمُّهُ كَذَلِكَ) أي: لو كانَتْ أُمُّهُ ثَمَّا يُؤْكُلُ وَيُضِحَّى بها، والْمَرادُ: أنَّه يَـأْخُدُ حُكْمَ أُمِّهِ ولا يَزُولُ عنه بعد الولادَةِ كما يَأْخُدُ خُكْمَها في العِنْقِ وغيرِهِ كذلك، فلا يَرِدُ أنَّ الكلامَ في الجَنِيْن وهو لا يُضحَّى به قبْلَ الولادَةِ، فافهم.

وفي "شرْح الوَهْبانيَّةِ" لـ"الشُّرُ بُلاليُّ عن "جوامِع الفِقهِ" و"الوَنُوالِحيَّةِ"('): ((الاعْتِبارُ في الْمُتولِّدِ للأُمِّ فِي الأَضْحِيَةِ والحِلِّ، وقيل: يُعْبَرُ بَنَفْسِه فيهما حتَّى إذا نَزا ظَبْيٌ على شاةٍ أهْليَّةٍ، فإنْ وَلَدَتْ شاةً تَحوزُ التَّضحيةُ بها، وإنْ ولَدَتْ ظَبْيًا لم تَحُزْ، ولو وَلَـدَتِ الرَّمَكَةُ حِماراً لم يُؤكلْ. وفي "الخُلاصَةِ"(''): في الأُضْحَيةِ التُولِدَةِ بين الكَلْسِ والشَّاةِ، قال عامَّةُ العُلماءِ: لا يَحُوزُ، وقال الإمامُ "الجُرْحانِيُّ": إنْ كان يُشْبِهُ الأُمَّ يَحُوزُ)) اهد. وستَأْتِي ('') مَسائلةُ المُتولِّدِ بين الكَلْب والشَّاةِ في الذَّبائح عن "نَظْم الوَهْبانيَّةِ" ('').

والحاصِلُ: أنَّ المَفْهُومَ (٣/٤٩٧ع) مَمَّا مرَّ<sup>(٥)</sup> أنَّ الولَدَ تَبَعٌ لأُمَّهِ مُطْلقاً، وقيْلَ: لا تُعْتَبرُ التَّبعَيْــةُ بل يُعتَبَرُ بنفْسِــه، والأَوَّلُ المُعْتَمــدُ كما يَقْتضيـهِ كـلامُ "البدائـع"(١) في كتــب الأُضْحيـة، وهــو

(قولُهُ: وفي "الحخلاصةِ": في الأضحيّةِ المتولّدةِ بينَ الكنبِ والشَّاةِ السخ) عبارتُهـا:(( ولـو نـزا كلـبٌ على شاةٍ فولدَتْ، قالَ عامَّةُ العلماء: لا يجوزُ، وقالَ الإمامُ "الحُيْزَاحَزِيّ": إنْ كانَ يشـبهُ الأمَّ يجـوزُ، ولـو نزا شاةٌ على ظبْي، قال الإمامُ "الخَيْزَاحَزِيُّ": إن كانَ يشبهُ الأبَ يجوزُ، ولو نزا ظبْيٌ عَلَى شاةٍ، قالَ عامَّةُ العلماء: يجوزُ، وقالَ الإمامُ "الخَيْزَاحَزِيُّ": العبرةُ للمشابهةِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح ـ الفصل الثالث: فيما تجوز الأضحية عنه وعن غيره إلى آخره ق١٤٨/ب.

 <sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأضحية ـ الفصل الرابع: فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز ق٥٠٥/ب نقلاً عـن نظم الزندويستي.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة: [٣٢٥٠٩] قوله: ((وإن ينزُ إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "المنظومة الوهبانية": كتاب الذُّبائح والصُّيود صـ٨٩ ـ٩٠ ـ. ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب التضحية - فصلٌ في محلِّ إقامة الواحب في الأضحية د/٦٩.

## بسائرِ أسبابهِ (والرِّقِّ) إلاَّ ولَدَ المَغرورِ، وصورةُ الرُّقِّ بلا مِلكٍ كالكُفَّارِ في دارِ الحربِ،..

مُقْتضي إطْلاق المُتُون، لكِنْ على ما قالَهُ عامَّةُ العُلماء يُستَثْني وَلَدُ الكلْبِ.

والظَّهِرُ: أنَّ الْمُتولِّدَ بين آدَمِيٍّ وشاةٍ كَذلِكَ بَلَ أَوْلَى؛ لأنَّه جُزْءُ آدَمِيٍّ لا يَحِلُّ الانْتِفاعُ بـه فَضْلاً عن أَكْلِهِ، فافهم.

[١٦٥٨٢] (قولُهُ: بسَائِرِ أَسبَابِهِ) كشيراءِ وهِيَةٍ وإِرْثٍ، "حِ"(١).

ر١٦٥٨٣ (قولُهُ: إلاَّ ولَدَ المَغْرُورِ) كما إذا تزوَّجَ امرأَةً على أنَّها حُرَّةٌ فإذا هي قِنَّةٌ فأولادُهُ مِنْها أَحْرارٌ بالقِيْمةِ، وتُعتَبَرُ القِيْمةُ يومَ الخُصُومَةِ، "شُرُنبُلاليَّة"(٢)، وهذا إذا كان المَغْرُورُ حُـرَّاً فلو مُكاتَباً أو عَبْداً أو مُدبَّراً فالأولادُ أرقَّاءُ، "حَمَويَّ" عن "البِرْجَنديُّ"، قال "ط"(٢): ((ويَنْبغي أَنْ يُستَثَنَى أَيضاً ما لو تزوَّجَ أَمَةً وشَرَطَ حُرِّيَّةَ الولَدِ فإنَّه يكُونُ حُرِّاً).

ا ١٦٥٨٤١ (قولُهُ: وصُورةُ الرِّقِّ بلا مِلْكِ إلنه) لَمَّا كان الأَصْلُ فِي العَطْفِ المُعايَرةَ كان مَظِنَة انْ يُقالَ: هل يُتَصوَّرُ رِقِّ بلا مَلْكِ؟ فَبَيْنَ صُورَتَهُ، وأَمَّا صُورةُ المِلْكِ بلا رِقِّ فهي ظاهِرةٌ كالحَيُوان والنَّياب، وكذا صُورةُ اجتِمَاعِهما، لكِنْ قَدْ يَكُونانِ كَامَلَيْن كَمَا فِي القِنَّ، وقَدْ يكُونُ أحدُهُما كَامَلاً والآخرُ ناقِصاً؛ فالمُدبَّرةُ وَأُمُّ الولَدِ الرِّقُّ فَيْهِما ناقِصْ فلم يَجْزُ عِتْقُهُما عن الكَفَّارةِ، والمِلْكُ فيهما كامِلٌ حتَّى جاز وَطُوْهُما، والمُكاتَبُ رِقُّهُ كَامِلٌ فجاز عِتْقَهُ عن الكَفَّارةِ، ومِلْكُهُ ناقِصْ حتَّى خَرَجَ مِن يَدِ المَوْلَى، وتَمَامُهُ فِي "البحر" (\*).

(قُولُهُ: يُستثنى ولدُ الكلبِ إلخ) أي: من قولِهم: ((العبرةُ للأمِّ))، لكن يبقى تُوقُفُ "ط" على قولِ غير العامَّةِ، ويظهرُ من تعليلِ المسألةِ الجوازُ.

ُ (قولُهُ: وينبغي أنْ يُستَّفنى أيضاً ما لو تزوَّجَ أمةً وشَرَطَ حريَّةَ الولدِ إلخ) فيهِ تأمُّلٌ؛ فإنَّ الولدَ يصيرُ حُرَّاً بالولادةِ لوحودِ التعليق بها معنًى كما ذكروهُ، وقبلَ ذلكَ هو رقيقٌ، هذا ما يقتضيهِ التعليلُ.

<sup>(</sup>١) "ح"؛ كتاب العتق ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٩٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر": كتاب العتق ٢٥٢/٤.

فإنَّ كُلَّهُم أرِقًاءُ غيرُ مَملوكِينَ لأحَدٍ، فأوَّلُ ما يُؤخَذُ الأسيرُ يُوصَفُ بالرِّقِّ لا الْمَلُوكَيَّةِ، حتَّى يُحرَزَ بدارِنا، فإذا أُنجِذَتُ ومعَها ولَدٌ يَتَبَعُها في الرِّقِّ، "قُهستانيِّ"(') (والحُرِيَّةِ......

### مطلبٌ: أَهْلُ الحَرْبِ كُلُّهم أَرِقًاءُ

٢٦٦٥٨٥٦ (قولُهُ: فإنَّ كُلَّهُم أَرِقَاءُ) أي: بعد الاستيلاء عليهم بدليسِ التَّفريع، أمَّا قبْلَهُ فهُم أحرارٌ؛ لِمَا في "الظَّهيريَّة" ((لو قال لعَبدهِ: نَسبُكَ حُرِّ أَوْ أَصْلُكَ حُرِّ، إِنْ عُلِمَ أَنَّه سَبْيٌ لا يَعْتِقُ، وإنْ لم يُعلم أَنَّه سَبْيٌ فهُوَ حُرِّ)، قال ((وهذا دليلٌ على أنَّ أَهلَ الحَرْبِ أَحْرارٌ)) اهر. وسَيَأْتي (أَي في باب اسْتِيلاء الكُفَّار ما يُؤيِّدُهُ أيضاً.

الم ١٦٥٨٦ (قُولُهُ: فإذا أُخِذَتَ إلخ) ليْسَ هـذا التَّصويرُ في "القُهِسْتَانيِّ" وهـو خَطَأْ؛ إذ الوَلَـدُ حيئذٍ مُسْتَرَقٌّ أَصالَةً. والمِثَالُ الصَّحيحُ ـ كما قالَهُ "ح"(") ـ: ((أَخَذَ حامِلاً يَتْبعُها الحَمْلُ في الرِّقِّ؛ وذلك لأنَّ المُقامَ في تَبعيَّةِ الجَنِيْنِ لا الوَلَدِ المُنفصل))، "ط"(").

اِ١٦٩٥٨ (قُولُهُ: والحُرِّيَّةِ) أي: الأَصليَّةِ؛ بأنْ تَزوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةً أَصْلَيَّةً فَحَمَلَتْ منه، وأمَّا الطَّارِئةُ فقَدْ مرَّتْ، "نهر"(٧) أي: في قولِهِ: ((حَرَّرَ حَامِلاً عَتْقا)).

(قُولُهُ: ليسَ هذا التصويرُ في "القُهِستاني"، وهو خطأً إلخ) فيهِ تأمُّلٌ؛ فإنَّ مرادَهُ بــالولــــ الولـــدُ قبــلَ الانفصال، بقرينةِ: أنَّ الكلامَ في تبعيَّةِ الجنين لا المنفصل، وتفريعُ المسألةِ عنى ذلكَ.

 <sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب العتاق ٣٦٢/١ نقلاً عن "المستصفى"، لكن انتهت عبارة "القهستاني" عنــد قولـه: ((غـير مملوكين لأحد))، وسينيه ابن عابدين رحمه الله تعالى على ذلك.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب العتق ـ الفصل الأول فيما يقع به العتق إلخ ق ١١٤ / أ ـ ب.

<sup>(</sup>٣) أي صاحب "الظهيربة".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٩٨٣٧] قوله: (( ونملك عليهم جمعيهم ذلك )).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٢٦/ب.

# والعِنْقِ وفُروعِهِ) كَكِتابَةٍ وتَدبيرٍ مُطلَقٍ.....

[١٦٥٨٨] (قولُهُ: والعِنْق) هو خُرِّيَةٌ طارِئةٌ وقَدْ مرَّتُ (١) كما علِمْتَ.

لكِنَّ الْمُرادَ بِما مرَ<sup>ّ(٢)</sup> عَِّتُقُ الوَلَدِ قَصْداً؛ ولِذا قَيَدَهُ "الْمُصنَّفُ" هناك: بِما إذا وَلَدَتـهُ بعْـدَ عِتْقِهـا لأَقَلَّ مِن نِصْف ِحَوْل.

والمُرادُ بما هنا [٣/ق٨٤/١] العِنْقُ تَبَعاً للأُمِّ فَيُرادُ به: ما إذا وَلَدَتَهُ لِنِصْـفِ حَـوْلِ فـأَكْثَرَ فَتَكُـونُ هذه الصُّورةُ مَفْهُومَ قولِهِ هناك: ((إذا وَلَدتَهُ لأَقلَّ مِنْ نِصْف حَوْلٍ)) فلا تَكْرارَ، كمَّا أفادَهُ "ح"<sup>(٣)</sup>. وقدَّم<sup>(٤)</sup> "الشَّارحُ" الشَّمرَةَ فِي انْحرار الوَلاء.

وما قِيْنَ: إِنَّ هذه الصُّورَةَ سَبُّقُ قَلَمٍ لأَنَّ المَوْضُوعَ فِي الجَنِيْنِ لا فِي الوَلَدِ بعــد انْفِصالِـه، ففيـه: أَنَّ الْمُرادَ أَنَّه يُحْكَمُ بعِثْقِهِ قَبْلَ الولادَةِ، ولكِنْ إذا وُلِدَ لِنِصْف ِ حوْل فأكْثرَ عُلِـمَ أنَّـه عَنَقَ تَبَعاً لأُمَّـه؛ لكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْها، وإِنْ وَلَدَتُهُ لأَقَلَّ عُمِمَ أَنَّه عَتَقَ قَصْدًا وأصالَةً لِتَيْقُن وُجُودِهِ وَقُتَ الإعْتناق، فافهم.

[١٦٥٨٩] (قُولُهُ: كَكِتَابَةٍ) بَأَنْ كَاتَبَ أَمَنَهُ الحَامِلَ فجاءَتْ به لَأَقُلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُمْ مِنْ وقْتِ الْكِتَابَةِ، "نهر"(٥)، قال "ح"(١): ((فَيَعْقِقَانِ مَعَاً بَأَدَائِهِا البَدَلَ، وكذا كُلُّ وَلَــدٍ تَلِـدُهُ فِي مُــدَّةِ الْكِتَابَةِ،) اهـ. وعليه: فتَقْييدُ "النَّهْرِ" بَأَقَلَ مِن سِتَّةٍ أَشْهُرٍ لِتَكُونَ الْكِتَابَةُ واقِعةً على الحَمْلِ أَصالةً وقَصْداً، وإلاَّ فكُلُّ حَمْل فِي المُدَّةِ يَتُعْهَا فِي حُكْم الْكِتَابَةُ كما عَلِمْتَ.

 17/4

<sup>(</sup>١) صـ٧٤ـ٨٤ "در".

<sup>(</sup>٢) صـ٨٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العنق ق ٢٢/ب.

<sup>(</sup>٤) صـ٩٤\_ "در" .

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق٢٠٠/أ.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب العتق ق٢٠٠/أ.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٢٦/ب.

<sup>(</sup>٩) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق١١٠/ب.

## واستيلادٍ إذا لم يَشترِط الزَّوجُ حُرِّيَّةَ الولَدِ كَما مرَّ، وفي رَهْنِ ...........

قَلْتُ: هذا ظاهِرٌ في الولَدِ الذي تَأْتِي به بعْدَ التَّدبيرِ وكَلامُنا في الحَمْلِ، فإذا دَبَّرَ حامِلاً مِن غَيْر سَيِّدِها صارَ الحَمْلُ مُدبَّراً قَصْداً وأصالةً إِنْ ولَدَتْهُ لاَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُو، وإنْ لاكثرَ فهُ وَ مُدبَّرٌ تَبَعاً لها، لكِنْ لا فَرْقَ هنا بين التَّدبيرِ المُطلَقِ والمُقيَّدِ؛ لأنَّ الْقيَّدَ في حُكْمِ المُعلَّقِ، فإذا قال: إنْ صِتُ مِن مَرَضي هذا فأنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ ماتَ بعْدَ شَهْرٍ مَثلاً عَتَقَتْ وعَتَىقَ حَمْلُها تَبعاً لها، لكِنْ هذا مِن مَسائِلِ التَّبعيَّةِ في الحُرثَيَّةِ العارضَةِ، وهذا لو وَلَدَّتْ بعد مَوْتِ المَوْلَى، أمَّا قبهُ فلا يَعْتِقُ وَلَدُها لأَنّه وَلِدَ قبْل عَرْقَ فيه بين ولادَتِها قبْل موْتِهِ أو بعْدَهُ؛ لأَنّه قبل عِنْقُ اللهُ مَوْتِهِ أو بعْدَهُ؛ لأَنّه تَبْسُومًا قَبْل موْتِهِ أو بعْدَهُ؛ لأَنّه تَبْسُومًا قبْل موْتِهِ أو بعْدَهُ؛ لأَنّه تَبْسُومًا قبْل مَوْتِهِ أو بعْدَهُ؛ لأَنّه

[١٦٥٩١] (قولُهُ: واسْتِيْلادٍ) بأنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فحَمَلَتْ تَبِعَها وَلَدُها في حُكْمٍ أُمُوميَّةِ الوَلَمدِ فَيَعْتَقُ بَمُوْتِ السَّيِّدِ كالأُمِّ، "نهر"(١).

الموه المولادة الله يَشْتَرِطِ الزَّوجُ حُرَّيَّةَ الوَلَــنِ) هـذا بَحْثٌ لصَاحِبِ "النَّهر" (')، فلو شَرَطَ ذلك عَتَقَ بالوِلادَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ، قال "ح" ('): ((ويَنْبغي أَنْ يُستَثْنَى أَيضًا المُغْرُورُ كما لا يَخْفى)).

[٩٦٥٩٣] (قولُهُ: كمَا مرّ<sup>(٣)</sup>) أي: في بَــابِ نِكـَاحِ الرَّقيقِ، كمـا [٣/ق.٩٩/ب] قالَـهُ في "الــدُّرِّ الْمُنْتَقِ "<sup>(1)</sup>.

[١٩٠٩٤] (قُولُهُ: وفِيْ رَهْنٍ) أي: إذا رَهَنَ حَامِلاً كان وَلَدُها رَهْناً مَعَها، "ح"(٥)، أي: فإذا

(قولُهُ: هذا بحثٌ لصاحب "النهرِ" إلخ) يُقالُ فيهِ ما قبلَ فيما قبلُهُ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ق٥٢٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ق ٢٢٠/ب.

<sup>(</sup>٣) ٨/٨٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ١٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العنق ق ٢٢١/ب.

## ودَينٍ وحَقٌّ أَضحِيَةٍ واستِردادِ بَيعٍ وسَرَيانِ مِلكٍ، فهي اثنتا عشرَةً(')، ولا يَتبَعُها في كَفالةٍ

وَضَعَتْهُ لَيْسَ للرَّاهِن نَزْعُهُ مِن يَدِ المُرْتَهِن، "ط"(٢).

[١٦٥٩٥] (قُولُهُ: ودَينٍ) صُورَتُهُ: أَذِنَ لأَمَتِهِ الحَامِلِ فِي التَّحارَةِ ثُمَّ لَزِمَها دَيـنٌ تَبِعَهـا الوَلَـدُ فيه حتَّى يُبَاعُ فِيهِ، "ح"<sup>(٣)</sup>.

[١٦٥٩٦] (قُولُهُ: وحقِّ أُضحِيَةٍ) أي: إذا اشتَرَى شَاةً حَامِلاً للأُضحِيَةِ لَزِمَهُ التَّضحيَـةُ بوَلَدِها أَيضاً اهـ "ح"<sup>(٢)</sup>، أي: بعدَ خُرُوجهِ حيًا.

[١٦٥٩٧] (قولُهُ: واستِردَادِ بَيعٍ) أي: إذا باعَ أَمَـةً بَيعـاً فاسِـداً ثُـمَّ اسْتَردَّها وهـي حَـامِلٌ يَتْبَعُها الوَلَدُ فِي الاستِرْدَادِ، "ح"<sup>(٣)</sup>.

ا ١٦٥٩٨] (قولُنهُ: وسَرَيانَ مِنكِ) قال في "الأَشْباهِ" ((وحَقُّ المَالِكِ القَدِيمِ يَسْرِي اللهِ)) اهـ "ح" ()، وصُورَتُهُ: إذا تَدَاوَلَت الأَيْدي الجَارِيَة فرُدَّتْ بعَيْبٍ قَدِيمٍ على المَالِكِ الأَوَّلِ الأَوَّلِ وهي حَامِلٌ تَبعَها حَمْلُها، وكذا إذا اسْتُجقَّتْ، اهـ "طَ" ().

[١٦٥٩٩] (قُولُهُ: فهيَ اثَّنتا عشرَةَ) أي: المَسائِلُ التي يَتْبَعُ فِيْها الحَمْلُ أُمَّهُ.

المنتبع المولكُ: وَلاَ يَتْبَعُها فِي كَفَالَةٍ) أي: إِذَا كُفِلَتْ - وهِيَ حَامِلٌ - بِمال أَو نَفْسِ<sup>(٧)</sup> لا يَتْبَعُها الوَلَدُ فِي الطَّلَبِ إِذَا استَمرَّت الكَفَالَةُ حتَّى وَلَدَتْهُ وكَبَرَ، وكَذَا إِذَا كَفِلَتُ أَمَةٌ حَامِلٌ بِإِذْنِ السَّيَّادِ لا يَتْبَعُها بعْدَ الولادَةِ، أَمَّا قَبْلها فَلِرَبِّ المَالِ بَيعُها حَلْدُ الولادَةِ، أَمَّا قَبْلها فَلِرَبِّ المَالِ بَيعُها حَلَدُ المَشْتَرِي، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها: ((اثنا عشر))، والصواب ما أثبتاه؛ لأن "ابن عابدين" رحمه الله تعالى فسرها بالمسائل، وهي مؤثة، فتحب للطابقة.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢/٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ق٢٢٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ـ كتاب البيوع صـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ق٢٢٠/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٧) السياق: إذا كُفِلَتْ بمالِ أو نفسٍ وهي حاملٌ، ومعنى كُفِلَت بنفسٍ: أي تكفُّلُ شخصٌ بإحضرها للطالب.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢.

## وإجارَةٍ وحِنايَةٍ وحَدٍّ وقَوَدٍ وزَكاةِ سائِمَةٍ ورُجوعٍ في هِبَةٍ.......

[١٦٦٠.١] (قولُهُ: وإِحارَةٍ) أي: إِذَا آجَرَها عَشْرَ سِنِيْنَ مَثَلاً وكانَتْ حَامِلاً فوَلَـدَتْ في أَثْنائِهـا لا يَدْخُلُ الولَدُ في الإِحارَةِ حتَّى لا يَسْتَخْدِمُهُ، "طـ"(١).

[١٦٦٠٧] (قُولُهُ: وحَنَايَةٍ) بأَنْ قَتَلَتْ رَجُلاً خَطَأً وهِيَ حَامِلٌ فلا يَتَبَعُهـا وَلَدُهـا في الدَّفـعِ عـن الجَنَايَةِ، وإذا فَدَى السَّيِّدُ إِنَّما يَهْدِي الأُمَّ فقَطْ، اهـ "ط"(١).

وحاصِلُهُ: أنَّهُ لو تَبِعَها لَلَزِمَ بعْدَ الوِلادَةِ(٢) دَفْعُهُ مَعَها أو فِدَاؤُهُ أيضاً، أمَّا لـو دَفَعَهـا قَبْـلَ الوِلادَةِ مَلَكَهُ المَّحْنِيُّ عليه حتَّى لو وَلَدَتْ بعْدَ الدَّفْعِ لَم يكُنْ للسَّيِّدِ أَخْذُ الوَلَدِ كمـا لا يَخْفَى؛ لأنَّه تَبعَها فِي المِلْكِ.

[٦٦٦٠٣] (قولُهُ: وحَدٌّ) فلا تُحَدُّ وهِيَ حَامِلٌ أيَّ حَدٌّ كانَ، فإِذَا وَلَدَتْهُ فَـإِنْ كَانَ حَدُّهَـا الرَّحَمَ رُحِمَتْ إلاَّ إذا كانَ الولَدُ لا يَستَغنِي عَنها، وإنْ كان الجَلْدَ فَبَعد النَّفَاسِ، كمــا يَـأْتِي فِي الحُدُّودِ، "ط"(٣).

[١٦٦٠٤] (قُولُهُ: وقَوَدٍ) فلا تُقَتَلُ إلاَّ بعد الوَضع، "ح"(٤).

الكَبَارُ اثْنَاءَ الحَوْلُ : وزَكَاةِ سَائِمَةٍ) لأَنَّه لا شَيْءَ في الفُصْلانِ والعَجَاجِيْلِ والحِمْلانِ إلاَّ إذا مــاتَ الكِبَارُ اثْنَاءَ الحَوْلِ وخَلَّفَتْ صِغَارًا فِيْها كبيرٌ، فبِالأَوْلَى لا يَجِبُ في الحَمْلِ شَيْءٌ.

[١٦٦٠٦] (نُولُهُ: ورُجُوعِ في هِبَةٍ) سَيَذْكُرُ<sup>(٥)</sup> في الهِبَةِ ما نَصُّهُ: ((ولو حَبِلَتْ ولَم تَلِدْ [٣/قـ٤٩٩]] هل لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ؟ قال في "السِّراجِ": لا، وفي "الزَّيْلجِيِّ"<sup>(٦)</sup>: نَعَم)). اهـ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في "م" ((الولاة)) وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ق ٢٢٠/ب نقلاً عن "الأشباه".

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة [٢٩١٩٤] قوله: (( ولوحبلت)).

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ٩٨/٥.

ووَجَّهَ فِي "المِنَحِ"<sup>(١)</sup> الأَوَّلَ بَأَنَّ الوَلَدَ زِيـادَةٌ مُتَّصلةٌ لـم تكُنْ وَقْـتَ الهِبَـةِ، والثَّـانيَ بـأَنَّ الحَبَـلَ نُقْصالٌ لا زِيَادَةٌ اهـ.

قَلْتُ: والتَّوفيقُ ما سَيَذكُرُهُ (٢) في باب خِيَارِ العَيْبِ: ((مِنْ أَنَّ الحَبَلَ عَيْبٌ في الآدَمِيَّةِ لا في البَهْيْمَةِ))، أو ما في "الهنديَّةِ" ((مِن أَنَّ الجَوَارِيَ تَحتَلِفُ؛ فمِنهُنَّ مَنْ تَسْمَنُ بِهِ ويَحسُنُ لَوْنُهَا فيكُونُ زيادةً تَمْنَعُ الرُّجُوعَ، ومِنْهُنَّ بالعَكْس فيكُونُ نُقْصاناً لا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ)) اهـ.

ويُؤيِّدُ هذا التَّوفِيَوَّ: ما فِي "الحُلاصَةِ" ( أَن البَرْازيَّةِ " ( (مِنْ أَنَّ الحَبَلَ إِنْ زَادَ خَيْراً مَنَعَ الرُّجُوعَ وَإِنْ نَقَصَ لا)) اهـ؛ فإذَا كانَتِ المَوْهُوبَةُ أَمَةً وحَبِلَتْ عَنْدُ المَوْهُوبِ لَهُ وَنَقَصَت بذلك كانَ للوَاهِبِ الرُّجُوعُ وَإِنْ نَقَصَ لا) اهـ؛ فإذَا كانَتِ المَوْهُوبَةُ أَمَةً وحَبِلَتْ عَنْدُ الرُّجُوعِ يَسْتَرِدُهُ المَوْهُوبُ لَهُ لِكُوْنِهِ حَدَثَ عَنِي الرُّجُوعُ وَلا يَتْبِعُها حَمَّلُها، بَلْ إِذَا وَلَدَتْ بعُدَ الرُّجُوعِ يَسْتَرِدُهُ المَوْهُوبُ لَهُ لِكُوْنِهِ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ، كما قالُوا: فِيْما لو بَنَى فِي الدَّارِ المَوْهُوبِ لِنهً أَخْدُهُ، فَقَدْ سَقَطَ ما قَيْلَ: إِنَّ ما ذَكَرَهُ لا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ كم فِي "الخانيَّةِ" ( ولِلْمَوهُوبِ لَهُ أَحْدُهُ، فَقَدْ سَقَطَ ما قَيْلَ: إِنَّ ما ذَكَرَهُ "الشَّارِ حُ" لا يُوفِقُ القَولَيْنِ، فافهم.

ثُمَّ لا يَخْفَى أَنَّ هذا في الحَبَلِ العَارِضِ، أَمَّا لو وَهَبَها خُبْنَى ورَجَعَ بها كذلـك صَحَّ، وليْسَ الكَلامُ فيه حِلافاً لِمَا فَهِمَهُ "الحَمَوِيُّ"، وَبَقِيَ ما لَوْ كانَ الحَبَلُ مِنَ المَوْهُوبِ لَهُ فَبَحَثَ بعْضُهُم: بأنَّه مانِعٌ مِن الرُّجُوع، وسَيَأْتِي (٢) تَمامُ الكَلام على ذلك في الهبَة إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

<sup>(</sup>١) "المنتح": كتاب الهبة ـ باب الرجوع في الهبة ١/ق ١٣٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند: المقولة [٢٢٩٦٢] قوله: (( الحبل عيب )).

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الهندية": كتاب الهبة ـ الباب الخامس في الرجوع في الهبة إلخ ٣٨٨/٤ بتصرف، نقلاً عن "المبسوط".

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق ٢١٦٪أ.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الهبة ـ الفصل الثاني في الرجوع عنها ٢٤٢/٦ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الهبة \_ قصل في الرجوع في الهبة ٢٧٥/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) المقولة: [٢٩١٩١] قوله:((وإن نقص لا)).

وإيصاء بخِدْمَتِها، ولا يَتذَكَّى بذَكاةِ<sup>(۱)</sup> أمِّهِ، فهيَ تِسْعٌ كَما بُسِطَ في بُيُـوعِ "الأشْباهِ"<sup>(۲)</sup>، وزادَ في "البَحْرِ"<sup>(۳)</sup>: ((ولا في نسَبٍ))، حتَّى لو نكَحَ هاشِميٍّ أمَةً فولَلُها هاشِميٍّ كأبيهِ

[١٦٦٠٧] (قُولُهُ: وإِيْصَاء بِحِدْمَتِها) يَعْني: إذا أُوْصَى بَخِدْمَةِ حَارِيَتِهِ الحَامِلِ مِن غَيْرِهِ ليْسَ للمُوْصَى لَهُ أَنْ يَسْتَخدِمَ الحَمْلَ بعد وَضْعِهِ لعَدَمٍ دُخُولِهِ فِي الوَصيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُتَحقِّقاً وَقَتَها؛ لأَنَّه إِنَّما جُعِلَ لَهُ الانْتِفاعُ بها حَاصَّةً لا بِذَاتِ أُخْرَى، "ط"(<sup>1)</sup>.

وحاصِلُهُ: أَنَّ الخِدَمَةَ مَنفعةٌ وهُـوَ إِنَّما أَوصَى بِمَنْفَعَتِها لا بِذَاتِها ولا بِمَنفَعَةِ وَلَدِها، بخلاف ما إذا أَوْصَى بذَاتِها فإنَّ الحَمْنَ المَوْجُودَ يَتْبُعُها في اللِّلْكِ لِلمُوْصَى لَهُ؛ لأَنَّه يَمْنِكُها بسَائرِ أَجْزائِها، وحَمْلُها جُزْءٌ مِنْها.

[١٦٦٠٨] (قولُهُ: ولا يَتَذَكَّى بذَكَاةِ أُمِّهِ) أي: بذَبْحِها، سواءٌ كانَ تَامَّ الخَلْـقِ أَمْ لا؛ حتَّى إذا خَرَجَ مَيْنًا لم يُؤكَلُ وهو الصَّحيحُ، وقالا: إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ أُكِلَ، "ط"(°).

[١٦٦٠٩] (قولُهُ: وزَادَ في "البحر" إلني زَادَ "البيرِيّ" ثَانِيَةً وهِيَ ما في "خِزانَةِ الأَكْمَلِ": ((لَوْ قال لِحَارِيَةٍ: إذا مَلَكُتْكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ اشْتَرَاهَا عَتَقَتْ دُوْنَ الوَلَدِ)) اهـ. [٣/ق٩٩٤/ب] فقلتُ: وزدْتُ ثَالِقَةً وهِيَ: وَلَدُ المَعْصُوبَةِ لا يَتْبَعُها في الغَصْبِ، حتَّى لو وَلدَتُهُ وماتَ عِنْد الغَاصِبِ بلا تَعَدُّ مِنْهُ لم يَضْمَنْهُ، وكذا سَائِرُ زَوَائِدِ الغَصْبِ، كَثْمَرِ الشَّحَرِ ونَحْوِهِ؛ لأَنه أَمَانَةٌ، كما سَيَأْتِي (أ) في بَابهِ.

### مطلُّبٌ: الشَّرَفُ لا يَثْبُتُ مِن جَهَةِ الأُمِّ الشَّريفةِ

(١٦٦٦٠) (قولُهُ: ولا فِي نَسَبِ إلخ) لأنَّ النَّسَبَ للتَّعريفِ وحَالُ الرِّحالِ مَكْشُوفٌ دُوْنَ النَّساءِ، كذا في "الشُّمُنِيِّ"، فهذا صَريحٌ بأنَّ الشَّرَفَ لا يَثْبتُ مِنْ جِهةِ الأُمِّ الشَّريفَةِ، "بـاقانيِّ"،

<sup>(</sup>١) في "ب": ((بدكاة)) بالدال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني، الفوائد صـ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ٤/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ٢٩٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظر الدر عند المقولة (٣١٤٠٧] قوله: ((أمانة لا تضمن إلا بالتعدّي)).

## رَقيقٌ كَأُمِّهِ، ولا يَتبَعُها بعدَ الوِلادَةِ إلاَّ في مَسالتَينِ:......

, \$

نَعَم لِوَلَدِها شَرَفٌ ما بالنَّسبَةِ لغَيْرِهِ.

[١٦٦٦١] (قُولُهُ: رَقيقٌ كَأُمِّهِ) لأنَّ الزَّوجَ قَدْ رَضِيَ برِقِّ الوَلَدِ؛ حيثُ أَقْدَمَ<sup>(١)</sup> على تَزَوُّجهِ مَعَ العِلْمِ برِقِّهَا، "بحر<sup>"(٢)</sup>.

#### مطلبٌ: يُتصورًرُ هَاشِمِيٌّ رَقيقٌ وَالِدَاهُ هَاشِميَّان

قالَ "الخَيرُ الرَّمْلِيُّ": ((فَلُو كَانَ هذا الوَلَكُ أُنْثَى فَزُوِّجَتْ بِهَاشِمِيٍّ فَأَتَى لَهُ وَلَدٌ مِنْهـا فَهُوَ أي: هذا الوَلَدُ رَقِيقٌ وهو هَاشِمِيِّ ابنُ هَاشِمِيٍّ وهَاشِمِيَّةٍ فِيُتَصَوَّرُ هَاشِمِيٍّ مِنْ هَاشِمِيَّيْنِ وهُوَ رَقِيقٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ وسائِرُ مَا يَجُوزُ فِي الرَّقِيقِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ)) اهـ.

(١٦٦١٢] (قولُهُ: ولا يَتْبَعُها بعْدَ الوِلَادَقِ) أي: في حُكْمٍ حَدَثَ بعد الوِلادَقِ، أمَّا الحُكْمُ الحادِثُ قبْلَها ـ ولو كانَ قبْلَ الحَمْلِ كالتَّدْبيرِ والاسْتِيلادِ ــ فالَّ<sup>(٣)</sup> الأَوْلادَ المُتأخَّرِيْن يَتْبعُونَها فيه، كما سَبَق، "ط"<sup>(٤)</sup>.

(قولُهُ: نعم لولبِها شرف ما بالنّسبَة لغيرِهِ) بسَطَ هذه المسألة "السنديُّ"، حيثُ قالَ نقلاً عن "أبي السعودِ" مفتي الثقلين: ((هو سيدٌ وشريف، وبه أفتى أستاذنا "ابنُ كمال باشا"، وكتب الشيخ "إبراهيمُ" مفتي الحنفية بدمشق: هو سيدٌ وشريف، لأنَّ السيّادة والشَّرف بها النسب المطهَّرِ في الابتداء حاءً من الأمِّ، وهو كونُها بنتَ رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ "السَّغناقيّ": سألتُ الشيخ "جميدَ الدينِ الضَّرير" عمَّن لهُ أمُّ سيّدةً وأبوهُ ليسَ بسيّدٍ، قال: سمعتُ أستاذي "المكردريَّ" قال: هم سيّد، ورأيتُ في "فتماوى الوجيزِ": إذا كانتِ المرأةُ سيّدةً بليكونُ الولدُ عليه عليه الله عليهم: لا يكونُ الولدُ سيِّداً، وقالَ بعضُهم: يكونُ سيَّداً، وقالَ شمسُ الأَنهَ "الحَلُوانيُّ": والفتوى على أنَّهُ يكونُ سيَّداً، ومثلهُ في "كاملِ الفتاوى"، وهو يصلُحُ أنْ يكونُ وجهاً للتوفيقِ)) اهد.

<sup>(</sup>١) في "م": ((قدم)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": ((وكان)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العنق ٢٩٣/٢.

### إذا استُحِقَّت الأُمُّ بَبِّيَةٍ، وإذا بيعَت البَهيمةُ ومعَها ولَدُها وَقَنَّهُ، (وولَدُ الأَمَةِ مِنْ زَوجها..

ر ١٦٣١٣ (قولُهُ: إذا اسْتُحِقَّتِ الأُمُّ ببيِّنتِي أي: إذا وَلَـدَتْ الْمَبْعَةُ عَنْـدَ الْمُشْتَرِي لا باسْتِيلادِهِ فاستُحِقَّتْ ببيِّنةٍ يَتْبُعُها وَلَدُها بشَرْطِ القضاء بهِ في الأَصحِّ إذا سَكَتَ الشُّهُودُ، فلَوْ بَيَّنا أنَّه لذِي اليَـدِ أَوْ قالوا: لا نَدْرِي لا يُقْضَى بِهِ، وإِنْ أَقَرَّ ذُو اليّدِ بِها لِرَجُلٍ لا يَتْبُعُها، كما سَيَأْتِي (أ) في الاسْتِحقاقِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

والفَرْقُ كما ذَكَرَهُ فِي "الدُرَرِ" (\*) هناكَ: ((أَنَّ البَّيِّنَةُ تُثْبِتُ المِّلْكَ مِنَ الأَصْلِ والوَلَدُ كانَ مُتَّصِلاً بَها يَومَئِذٍ فِيَثْبُتُ بِها الاسْتِحقاقُ فِيْهِما، والإِقْرارُ حُجَّةٌ قـاصِرةٌ تُثْبِتُ اللِّكَ فِي المُحْبَرِ بِـهِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الخَبَرِ فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِها)).

المعادي (قولَهُ: وإذا بيْعَتَ البَهيْمَةُ إلخ) سَيَأْتي<sup>(٣)</sup> فِي فصْلِ ما يَدْخُلُ فِي البَيْعِ تَبَعَا أَنَّه يَدْخُــلُ وَلَدُ البَقَرَةِ الرَّضِيْعُ لا وَلَدُ الأَتَان رَضِيْعًا أَوْ لا، به يُفْتَى اهـ.

والفَرْقُ أَنَّ البَقَرَةَ لا يُنْتَفَعُ بها إلا بالعِحْلِ ولا كَنَلكَ الأَتَانُ كما في "البحر"<sup>(1)</sup> هُنــاكَ، أي: لأنَّ البَقَرَةَ تُقْصَدُ للحَلْبِ ومِثْلُها النثَّاةُ والنَّاقَةُ، بخلاف الأَتَانِ، وبخِلافِ الوَلَدِ الفَطِيْمِ.

#### (تَتِمَّةٌ)

يُرادُ تَبَعِيَّةُ الوَلَادِ لها إذا أسلَمَتْ؛ فإنَّ الوَلدَ يَتَبَعُ خَيْرَ الأَبُونِينِ دِيْناً كما مرَّ في النّكاحِ، وزَادَ "البَيْرِيُّ" مَسْأَلتَيْنِ ٣/ق. ١ د/أَ أيضاً عن "خِزانَةِ الأَّكُمَلِ": ((مَا لَوْ وَكَلَّهُ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ فولَـدَتْ وَلَـداً لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ إِلاَ إِذَا وَلَـدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ إِللّهِ إِنَّهُ لَلْوَكِيْلِ قَبْضُهُ مَعَها إلا إذا ولَـدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَتْ فَلْسَلَمْنَا فَي اللّهُ وَلَالَةُ عَلَيْلِ فَبْضُهُ مَعَها إلا إذا ولَـدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ أَمِنَا إِلَّا إذا ولَـدَتْ فَبْسَلَ أَنْ يُعْتِقَ أَمْدَالًا إِلَّا إِذَا وَلَـدَتْ فَلْسَلَمْ اللّهُ إِلَيْلِ وَلِمُنْ إِلَّا إِذَا وَلَـدَتْ فَلْسَلَمْ وَاللّهُ إِلَّا إِذَا وَلَـدَتْ فَلْ أَنْ يُعْتِقُ أَنْ يُعْتِقَ أَمْدُولُونَا إِلَّا إِذَا وَلَـدَتْ فَلْ أَنْ يُعْتِقُ أَنْ يُعْتِقَ أَمْدَالًا لَوْ لَكُنْ أَلُولُكُولُونِ إِلَا إِللّهُ إِلَّا إِذَا وَلَـدَتْ فَلَلْكُولُونَا إِلَا إِللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُولُونَا إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُونَ وَلَالَعُنْ إِلَالَالِكُولُونَا إِلَّا إِلَا اللّهُ كُلُهُ إِلَّا إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَلْكُولُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْكُولُ إِلْكُولُونَا لَا اللّهُ لَلْمُلْكُونُ اللّهُ إِلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُولُونَا اللّهُ اللّهُ لِلْمُ لَلْكُولُونِ اللْفُلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ لَالْكُلُولُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) انظر الدر عند المقولة [٢٤٥٦٣] قوله: ((فلو استحقت مبيعة ولدت)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب البيوع ـ باب الاستحقاق ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٢٢٤٧٢] قوله: ((وتدخل قلادته عرفاً)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب البيع ـ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدَّار ٥/٨١٦، نقلاً عن "الظهيريّة".

مِلْكٌ لسيِّدِها) تَبَعاً لها (وولَدُها مِنْ مَولاها حُرٌّ) وقد يَكونُ حُرَّا مِنْ رقيقَينِ بـلا تَحريرٍ، كأنْ نكَحَ عَبدٌ أمَةَ أبيهِ فولَـدُهُ حُرٌّ؛ لأنَّـهُ ولَـدُ ولَـدِ الْمَولى، "ظَهيريّـة"(١)، وعلَيهِ: فولَدُها مِنْ سيِّدِها أو ابنِهِ أو أبيهِ حُرُّ.

### ﴿فَرْعٌ﴾

حَمَلَتْ أَمَةٌ كَافِرةٌ لَكَافِرٍ مِنْ كَافِرٍ فأسلَم، هَلْ يُؤمَرُ مالِكُها الكَافِرُ ببَيعِها لِإسلامِهِ تبَعاً؟ قالَ فِي "الأشباهِ": ((لم أَرَهُ)).....

[١٦٦٦٦] (قولُهُ: حُرِّ) لأنَّه عَلِقَ حُرَّا؛ لأنَّ ماءَ جَارِيَتِهِ مَمْلُوكٌ لَهُ فلا يُعارِضُ مَاءَهُ كما في "المَّسُوطِ"(٤)، وقيْلَ: إنَّه يَعْتِقُ عَلَيْه، وتَمامُهُ في "النَّهر"(٥).

[١٦٦٦٧] (قولُهُ: كَأَنْ نَكَحَ عَبْدٌ (١) أي: بإذْن سَيِّدِهِ.

المُتِدرَاكٌ على تَقْييدِ "المُصَنَّفِ" بالمُوْلَى. على ما فِي "الظَّهيريَّةِ"، والتَّفريعُ لِصَاحِبِ "البحر" (٧)، وفيه اسْتِدرَاكٌ على تَقْييدِ "المُصَنَّف" بالمُوْلَى.

[١٦٦٦٩] (قولُهُ: أَو الْبَنِهِ أَوْ أَبَيْهِ) أي: ونَحْوِهِما مِنْ كُلِّ ذَيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ. [١٦٦٢] (قولُهُ: مِنْ كافِر) أي: مِن زَوْج كافِر.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق ١٢٠/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢ ٩٥٦] قوله:((إذا لم يشترط الزوج حرية الولد)).

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"ب": ((ومن شرط ...)).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب بيع أمهات الأولاد ١٤٩/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "النهر": كتاب الإعتاق ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٦) في "الأصل" و"آ": ﴿(عبداً)›، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ٢٥٣/٤.

قُلْتُ: الظَّاهرُ أَنَّهُ لا يُحبَرُ؛ لأنَّهُ قَبْلَ الوَضْعِ مَوهومٌ، وبهِ لا يَسقُطُ حَقُّ المالِكِ، واللهُ أعلَمُ.

١٦٦٢١٦ (قولُهُ: قُلْتُ: إلخ) البَحْثُ لِصَاحِبِ "النَّهر"(١).

ر ١٦٦٢٢ (قولُهُ: لأنَّهُ قَبْلَ الوَضْعِ مَوْهُومٌ) مُفادُهُ: أَنَّه لو تَحَقَّقَ وُجُودُهُ بالعَلامَاتِ القَاطِعَةِ التي تُدْرِكُها أَرْبابُ الخِبْرَةِ أَنَّه يُحْبَرُ إِلاَّ أَنْ يُرادَ بكَوْيِهِ مَوْهُوماً مَا يَعُمُّ مَا ذُكِرَ، ويَعُمُّ كَوْنَهُ يَنْفَصِلُ عَنْها أَوْ يَمُوتُ فِي بَطْنِها فإنَّ انْفِصَالَهُ مَوْهُومٌ، "ط"(٢).

[٦٦٦٢٣] (قُولُهُ: وبه) أي: بتَوَهُّم الحَمْل المَأْخُوذِ مِن مَوْهُوم، "ط"(٢).

[١٩٦٦٤] (قولُهُ: لا يَسْقُطُ حَقُّ المَالِكِ) أي: مِنْ عَيْنِها فـلا يُحْبَرُ على يَيْعِها، "ط" (٢)، واللهُ سبحانَهُ أَعلَمُ.

(قولُهُ: مفادُهُ: أنَّهُ لو تحقَّقَ وجودُهُ بالعلاماتِ القاطعَةِ إلخ) في "السنديّ" عن "الخانيّةِ ": ((للو أوصى على بطنِ جاريّةِ لفلان، إنْ كانَ في بطنِها ولدٌ يومَ الوصيَّةِ بانْ جاءَتْ بهِ لأقلَّ من سنَّةِ أشههُر من يومِها جازتِ الوصيَّةُ، وإنْ لسنَّةٍ أشههُر فاكثرَ فالوصيَّةُ بهِ باطلةً)) اهد. ومفهومُهُ: أنَّ الوصيَّةَ إنما بطلّت في الستَّةِ أشهر لاحتمالِ عدم وجودِه، فلا عبْرةَ بالآثارِ التي تدلُّ على كونِهِ حمْلاً ولا تُحرجُهُ عن كونِهِ موهوماً، فلا يُجرَر على بيعِها، وقد رأى "البيريُّ" في "كفايةِ المجيبِ" عن "السَّيرِ" النصَّ على أنَّ حكمَ الإسلامِ لا يثبُتُ للوليدِ ما دامَ حمْلاً؛ إذ لو كانَ يثبتُ له ذلك لوجَبَ أنْ يُصلَّى عليهِ إذا انفصلَ ميْناً، كما لو ماتَ بعدَ الانفصالِ اهد. ثمَّ نقلَ عن "البدائع": أنَّ الإيمانَ والكفرَ لا يُعرفان للجنينِ لا حقيقةً ولا حُكماً، أمّ حقيقةً فلا شكَّ في انتفائِهما؛ لعدم تحقيقهما منهُ، وكذلكَ حُكماً؛ لأنَّ ذلكَ بواسطَةِ الحياةِ ولم تُعرف. وفيها: ((لو ارتدَّتِ امرأةٌ وهي عاملٌ ولَحِقَتُ بدارِ الحربِ ثمَّ سُيتَ وهي حاملٌ كانَ ولدُها فياً؛ لأنَّ السَّييَ لَحِقَةُ وهو في حكم جزء من الأمُّ ولا يَبطُلُ بالانفصالِ، فياذا لم يثبُتْ إسلامُ الحمَّلِ لا يُؤمَرُ وليَها فياً؛ ما المنهُ الحمَّلِ لا يُؤمَرُ على المنها إذا كانَ عققاً، فعنذ كونِهِ مَوهُوماً بالأولى)) اهد.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتأب الإعتاق ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ٢٩٤/٢.

### ﴿بابُ عَثْقِ البَعْض

(أُعتَقَ بعضَ عَبدهِ) ولو مُبهَماً (صحَّ) ولزِمَهُ بَيانُهُ (ويَسعَى () فيما بقِيَ) وإنْ شاءَ حرَّرَهُ (وهو) أي: مُعتَقُ البَعض.....

#### ﴿بابُ عتق البَعض

أَخَّرَهُ عن الكُلِّ إِمَّا لأَنَّهُ مِن العَوَارِضِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِ، أو لِلْخِلافِ، أو لأَنَّـه تَبَعِّ لِلكُلِّ، أَوْ لأَنَّـه دُوْنَهُ فِي التَّوابِ، "نهر"(٢).

[١٦٦٢٥] (قولُهُ: ولَوْ مُبْهَماً) كـ: جُزْءٌ مِنْكَ حُرِّ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكَ حُرِّ، ولمو قال: سَهْمٌ مِنْكَ حُرِّ عَتَقَ السُّلُسُ، "خانيَّة" ("").

[١٦٦٢٦] (قولُهُ: صَحَّ) أي: إعْتَاقُهُ وهو عِبارَةٌ عن زَوَالِ المِلْكِ عن البَعْضِ لا عن زَوَالِ السرِّقِّ؛ لأَنَّهُ عِنْد الإِمام رَقِيقٌ كُلُّهُ كما في "الفتح"<sup>(٤)</sup>، ويَأْتِي تَمامُهُ<sup>(٥)</sup>.

[١٦٦٢٧] (قُولُهُ: وَلَزِمَهُ بَيانُهُ) أي: في الْمُبْهَمِ.

[١٦٦٦٨] (قولُهُ: ويَسْعَى فِيْما بَقِيَ) أي: في بَقِيَّةِ فِيْمَتِهِ لِمَوْلاهُ، وتُعْتَبَرُ قِيْمَتُهُ في الحال، "فتح" ( . وفي "البحرِ" عن "جَوامِعِ الفِقْهِ": ((الاسْتِسعَاءُ: أَنْ يُؤاجِرَهُ ويَـأُخُذَ قِيْمَةَ ما بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ)) اهـ. وفي "القَهِسْتانِيِّ " ( ( وعن "أبي يُوسُف": أَنَّه يُؤَجَّرُ ولو صَغِيْراً يَعْقِلُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ) اللهَاعَةِيَهُ اللهَّاعِيَةُ ) .

<sup>(</sup>١) في "و": ((وسعى)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبد يعتق بعضه ق٢٦٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في صريح العربية ٩/١ ٥٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُ يعنق بعضه ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٦٣٤] قوله: (( والخلاف مبنيٌّ إلخ )).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٨) "جامع الرموز": كتاب العتق ـ فصل عتق البعض ٢٦٤/١.

(كمُكاتَبٍ) حتَّى يُؤدِّيَ إِلاَّ فِي ثَلاثٍ (بلا رَدِّ إلى الرِّقِّ لو عجَزَ) ولو جَمَعَ بينَهُ وبينَ قِنِّ فِي البَيعِ بطَلَ فيهما، ولو قُتِلَ ولم يَترُكُ وفاءً فلا قَوَدَ، بخِلافِ الْمُكاتَبِ (وقـالا): مَنْ أُعتِقَ بعضُهُ (عتَقَ كُلُّهُ)..........

[١٩٦٧٩] (قولُهُ: كمُكاتَبِ) في أنَّه لا يُبَاعُ ولا يَرِثُ ولا يُوْرَثُ ولا يَتْزَوَّجُ ولا تُقْبَلُ شَهادَتُهُ ويَصِيْرُ أَحَقَّ بِمَكاسِبِهِ، ويَخْرُجُ إلى الحُرِّيَّةِ بالسِّعَايَةِ والإعْناق، ويَزُولُ ٣/ق٠٠٥/ب] بعضُ المِلْثِ عنه كما يَزُولُ مِلْكُ اليَدِ عن المُكَاتَبِ فَيَثْقَى هكذا إلى أَنْ يُؤَدِّيَ السِّعايَةَ، "دُر مُنْتقى"(`` و"قُهِسْتانيّ"(``.

[١٦٦٣٠] (قولُهُ: بلا رَدِّ إلى الرِّقِّ لَوْ عَجَـزَ) لأَنَّه إِسْقَاطٌ مَحْضٌ فلا يَقْبَلُ الفَسْخَ بخِلافِ الكِتَابَةِ، "در مُنْتقى"(").

إ ١٩٦٣١٦ (قولُهُ: بَطَلَ فِيْهِما) لأنَّه لَمَّا تَعَذَّرَ رَدُّهُ إلى الرِّقِّ صَارَ بَمْنْزِلَةِ الحُرِّ، ولو جَمَعَ بـين قِـنِّ وحُرِّ فِي البَيْعِ بَطَلَ فِيْهِما فكَذَا هَذَا، "ح"<sup>(1)</sup>.

[١٦٦٣٣] (قولُهُ: ولو قُتِلَ) أي: قَتَلَهُ أحَدٌ عمْداً ولم يَثْرُك وَفَاءً، أي: ما يَفِيْ بِمَا عليه لِسَيِّدِهِ فلا قَوَدَ بِقَتْلِهِ، أي: لا قِصَاصَ للاخْتِلافِ في أنَّه يَعْتِقُ كُلَّهُ أَوْ لا، كالمُكَاتَبِ إذا قُتِلَ عـن وَفَاءٍ ولَـهُ وَارِثٌ فقِيْلَ: يَمُوتُ حُرَّاً، وقيْلَ: لا؛ فقَدْ جُهِلَ المُسْتَحِقُّ هل هُـوَ الـوَارِثُ أو المَوْلَى؟ أمَّا المُكاتَبُ اللّذي لم يَثْرُكُ وَفَاءً فإنَّه ماتَ رَقِيقاً بلا خِلافٍ.

#### ﴿بابُ عتق البعض﴾

(قولُهُ: فلا قَوَدَ بقتلِهِ إلخ) هذا إذا كانَ لهُ وارثٌ، وإلا فالحقُّ لِلمسولى سواءٌ مـاتَ حـراً أو عبـداً، فينبغي أنْ يُقادَ بِهِ. اهـ "رحمتي".

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب عتق البعض ١٥/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب العتق ـ فصل عتق البعض ٢٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) "اللدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب عتق البعض ١٥/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٠/ب.

والصَّحيحُ قَولُ "الإمام"، "قُهِستانيّ"(١) عن "المُضمَراتِ"، والخِلافُ مَبنيٌّ على أنَّ الإعتاقَ يُوحِبُ زَوالَ المِلكِ عَنِدَهُ، وهو مُتحَزِّ، وَعِندَهُما: زَوالَ الرِّقِ وَهوَ غَير متحزِّ، وَعَلى هَذا الْخِلافِ التَّدبيرُ....

التصحيح، وأَيْدَهُ فِي "فتح القَدِيرِ" بالمُغنَى وبالسَّمْع، ومنه حديثُ الصَّحيحُيْنُ ": «مَنْ أَعْتَقَ شِسْرُكَا التَّصحيح، وأَيْدَهُ فِي "فتح القَدِيرِ" بالمُغنَى وبالسَّمْع، ومنه حديثُ الصَّحيحُيْنُ ("): «مَنْ أَعْتَقَ شِسْرُكَا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَنْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عليه قِيْمَةُ عَدْل فأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُم وعَتَـقَ العَبْدُ عَبْدٍ فكانَ لَهُ مَالٌ يَنْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عليه قِيْمَةُ عَدْل فأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُم وعَتَـقَ العَبْدُ عَتَقَ مِنْهُ ما عَدَقَ اللهِ عَلَى الْعَلْمُ وَاللهِ عَلَى الْعَبْدُ

(١٦٦٣٤) (قولُهُ: والخِلافُ مَبْنِيٌّ إلخ) هذا ما حقَّقَهُ في "فتح القدير" وهو: أنَّ إيرادَ إلى الخلافِ في تَعجَرُي العِنْقِ أو الإعتاق وعَدَمِهِ غَلَطٌ في تحرير مَحلِّ السَّزاع، بَلِ الخِلافُ فِيْما يُوْجِبُهُ الإعتاق وعَدَمُهُ وَوَالُ الرِّقُ وهو غيرُ مُتَحَرِّ اتّفاقاً، وعنْدَهُ: زَوالُ المِلْكِ ويَتُبعُهُ زَوالُ الرِّقُ لا يَثْبتُ إلاَّ عنْدَ زَوالِ المِلْكِ عن الكُلِّ شَرْعاً، وَوَالُ المِلْكِ عن الكُلِّ شَرْعاً، كَحُكْمِ الحَدَثِ لا يَرُولُ إلاَّ عند غَسْلِ كُلِّ الأَعْضاءِ وغَسْلُها مُتَجَرِّ، وهذا لِضَرورَةِ أنَّ العِسْقَ فُوقً شَرْعيَّة هي قُدْرةٌ على التَصرُفاتِ، ولا يُتَصورُ لُبُوتُها في بعضِهِ شائِعاً، وتَمامُهُ فيه.

(١٦٦٣٥) (قولُهُ: وعَلَى هذا الخِلافِ التَّدْييرُ ) فإذا دَبَّرَ بعْضَ عَبْدِهِ اقْتَصَىر عليه عِنْـده وسَـعَى في الباقِي بعْدَ مَوْتِ سيِّدِهِ، وسَرَى إلى كُلُّهِ عَنْدَهُما ولا سِعَايَةَ عليه، "ط"(°).

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب العتق ـ فصل: عتق البعض ٣٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في "الموطأ" ٩٩٢/٢ في العتق ـ باب من أعتق شيركاً له في مملوك، وأحمد ١٩٥١، ١٩١٠، ١١١، والبحاري (٢٤٩١) في المستق عبداً بين انسين، ومسلم (١٥٠١) في العتق، وأبو داود (٣٤٤٠) في العتق ـ باب إذا أعتق عبداً بين انسين، ومسلم (١٥٠١) في العتق ـ باب لأيستسعى، والنسائي ٣٩٤٠ في البوع ـ باب الشركة في الرقيق، و"الكبرى" (٤٩٥٧) في العتق ـ العبد بين اثنين، وابن ماحه (٢٥٢٨) في العتق ـ باب من أعتق عبداً، والنشافعي كما في مسنده ٢٦٢/٢، وابن حبّان (٢٥١٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٢٧٤/١، في العتق ـ باب من أعتق شقصاً له في عبيد، عن مالك ويحى بن سعيد وأبوب وعبيد الله والليث وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ" و"م": ((يراد))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٥/٢.

## والاستيلادُ، ولا خِلافَ في عدَم تجزِّي العِنْقِ والرِّقِّ،......

إلى القِنَّةِ، قال في الفَقْع الله أي: فإنَّه مُتَجزِّ عنْدَهُ لا عنْدَهُما والخِلافُ في اسْتِيلادِ الْمُسْتَرَكَةِ الْمُدَّرَةِ لا القِنَّةِ، قال في الفَقْع الله (واقًا الاسْتِيلادُ فَمُتَجزَّ عنْدَهُ حتَّى لو اسْتَولَدَ نَصِيْبَهُ مِن مُدَّبَرة مسنده اقْتصرَ عليه حتَّى لو مَاتَ المُستَولِدُ ١١/٣٠ و التَّقِيقُ مِن جميع مَالِهِ، ولو مَاتَ المُدبَّرُ عَتَقَتْ مِن ثَلُثِ مَالِهِ، وإنَّما كَمُلَ في القِنَّةِ لأنَّه لَمَّا ضَمِنَ نَصِيْبَ صَاحِيهِ بالإِثلافِ مَلَكَهُ مِن حِيْنِ الاسْتِيلافِ فَصَارَ مُستَولِداً جَارِيةَ نَفْسِهِ فَثَبَتَ عَدَمُ التَّجزِّيْ ضَرُورةً) اهد.

(١٦٦٣٧ع (قولُهُ: ولا خِلافَ في عدَمِ تَحَرِّي العِتْقِ والرِّقِّ) فيه: أنَّ العِتْقَ إِنْ كانَ بِمَعْنَى زَوالِ المِلْلُكِ تَحَرَّى وإِنْ كانَ بِمَعْنَى زَوالِ الرِّقِّ لا يَتَحَرَّى. اهـ "ح"<sup>(٢)</sup>.

قلْتُ: ليْسَ مُرادُ "الشَّارِحِ" مُوْجَبَ العِنْقِ وهُوَ مَا ذُكِرَ بَلْ مُرادُهُ نَفْسُ العِنْقِ؛ ففي "الزَّيلعِيِّ" (٢): ((الإِعْنَاقُ يُوْجِبُ زَوَالَ المِلْكِ عِنْدَهُ وهُوَ مُتَجَزِّ، وعِنْدَهُما: زَوالَ الرِّقِّ وهو غَيْرُ مُتَجَزِّ، وأمَّا نَفْسُ الإِعْنَاقِ أَو العِنْقِ فلا يَتَجَرَّى بالإِجْماعِ؛ لأنَّ ذَاتَ القَوْلُ \* ـ وهو العِلَّةُ ـ وحُكْمَهُ ـ وهو نُرُولُ الحُرِّيَّةِ فِيهُ - لا يُتَصوَّرُ فِيْهِ التَّجَزِّي، وكنا الرِّقُّ لا يَتَجَزَّى بالإِجْماعِ لأنَّه ضَعْفَّ حُكْمِيُّ والعِنْقُ والعِنْقُ والحِنْقُ أَوْرَةٌ حُكْمِيَّةٌ فلا يُتَصوَّرُ الْجَتِماعُهُما فِي شَخْصٍ واحِدٍ)) اهـ، أي: الحَتِماعُ الضَّعْفِ الحُكْمِيُّ والمُعَلَقِ وهُمَا الرِّقُّ والعِنْقُ.

(قولُ "الشَّارح": والاستيلادُ) والكتابةُ كذلكَ على الخلافِ كما يأتي في كتابَةِ المشترَكِ.

(قُولُهُ: لو ماتَ المستولِدُ تعتقُ من جميع مالِهِ إلخ) المـرادُ: أنَّ نصيبَ المسـتولِلدِ أو المدبَّـرِ يعتـقُ مـنَ الجميعِ أو النُّلُـثِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العنق ـ باب عتق البعض ق٢٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٧٣/٣.

<sup>◊ ((</sup>قوله: لأنَّ ذات القوَّل)) أي: الإعتاق، و((قوله: وحكمه)) أي: العتق، ففيه لفٌّ ونشرٌ مرتَّبٌ. اهـ منه.

ومِنَ الغريبِ(١) ما في "البَدائع": مِنْ تَحَزِّيهما عِندَ "الإمامِ"؛ لأنَّ الإمامَ لو ظهَرَ على حَماعَةٍ مِنَ الكَفَرةِ وضرَبَ الرِّقَّ على أنْصافِهِم ومَنَّ على الأنْصافِ حازَ، ويكونُ حُكْمُهُم بَقاءً كالمُبَعَّض، (ولو(٢) أعتَقَ) شَريكٌ (نصيبَهُ فَلِشَريكِهِ) سِتُّ خِياراتٍ،....

رَمَا كَانَ غَرِيْباً لِمُحَالَفَتِهِ الْمَسْهُورَ مِن الغَرِيبِ إلى إنَّما كَانَ غَرِيْباً لِمُحَالَفَتِهِ المَشْهُورَ مِن الاتَّفاقِ المَذْكُورِ، ولكِنْ هذا حَكَاهُ في "البدائع" في عن بَعْضِ المَشايخِ جَواباً عن اسْتِدلالِ الصَّاحِبيْن: بانَّ الرِّقَ لا يَتَحزَّى في حَالَةِ التُّبُوتِ حتَّى لا يَصْرِفُ الإِمامُ الرِّقَّ في نِصْفِ السَّبايا ويَمُن على نِصْفِهم فكذا في حَال البقاء، ثُمَّ قالَ في جَوابِةِ: ((مِنْ مَشايخِنا مَنْ مَنْعَ ذلك؛ فإنَّ الإِمامَ لو فعَلَ ذلك حَازَ ويكُونُ حُكْمُ مُعْتَق البَعْض في حَالَةِ البقاء)) اهد.

قَلْتُ: ويَظْهَرُ لِيَ الْحَوابُ بِأَنَّه لِيْسَ فِي ذلك تَحَزِّيْ الرِّقِّ فِي حَالَةِ النُّبُوتِ؛ لأنَّ الرِّقَ ثَبَتَ عليهم حَالةَ الاسْتِيلاءِ كما مرَّ<sup>(0)</sup>، فصَرْفُ الرِّقِّ إلى نِصْف كُلِّ واحِدٍ مِنْهُم تَقْريرٌ للثَّابِتِ، والمَنَّ على النَّصْفِ البِاقِي بمَعْنى إعْتاق أَنْصافِهم، فصَارَ ذلك إعْتَاق البَعْض البِتداءُ وبَقَاءً، فتَدَبَّر.

[١٦٦٣٩] (قُولُهُ: فلِشَرَيْكِهِ) أي: الَّذٰي يَصِيحُ مِنْهُ الْإَعْتَاقُ حَتَّى لَو كــان صَبَيّـاً أَو مَحنُونـاً انتظِرَ بلوغُهُ وإفاقَتُهُ إنْ لم يكُنْ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيِّ، فإنْ كان امْتَنَعَ عليه العِثْقُ فقَطْ، "نهر"<sup>(٦)</sup>.

(قولُ "الشَّارح": وضَرَبَ الرِّقَ على أنصافِهم إلخ) الأوَّلُ: مثالُ تَجزِّي الرقَّ، والثاني: تَجزِّي العتق. (قولُهُ: بمعنى إعتاق أنصافِهم إلخ) فيه: أنَّهُ كيفَ يكونُ إعتاقاً مع أنَّهُ لم يُثبُتْ فيهِ ملكَّ؟!! لأَنَّهُ قبلَ الإحرازِ أو الإعتاقِ عنده إزالةُ الملكِ، ولا يُقالُ: إنَّهُ يكفي في كونِه إزالــةَ ملكِ أنَّهُ بعــدَ وحــودِ مــا يقتضيهِ مِنَ الإحرازِ يكونُ مزيلًا فهرَ إزالةً مضافةٌ؛ لعدم ملكِهِ أيضاً، والظاهرُ: أنَّ المنَّ لا يقالُ له: إعتاقٌ. 10/4

<sup>(</sup>١) في "ب":((الغويب))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ((ولو)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام الشارح "الحصكفي".

<sup>(</sup>٣) ((شريك)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام "التمرتاشي"، وفي "و":((الشريك)).

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصلّ: صفة الإعتاق ١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٥٨] قوله: ((فإنَّ كُلُّهم أرقاءُ)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٦/ب.

بلْ سَبْعٌ: إِمَّا (١) (أَنْ يُحَرِّرَ) نصيبَهُ مُنجَّزاً، أو مُضافاً لُدَّةٍ كَمُدَّةِ الاستِسْعاءِ، "فَتْح"، أو يُصالِح، (أو يُكاتِبَ (٢)) لا على أكثر مِنْ قيمَتِهِ لو مِنَ النَّقدَينِ، ولو عجز استَسْعى،

[١٦٦٤٠] (قولُهُ: بَلْ سَبْعٌ) لأنَّ التَّحريرَ نَوْعان: مُنجَّرٌ ومُضافٌ، وهذا قوْلُ الإِمامِ، وقالا: ليْسَ ١٨٣٦-/ب] لَهُ إلاَّ الضَّمانُ مَعَ اليَسَارِ وانسِّعايَةُ مع الإعْسَارِ، "نهر"(٢).

[١٦٦٤١] (قولُهُ: أَوْ مُضافاً لِمُدَّةٍ كَمُدَّةِ الاسْتَسعاءِ) قال في الفَتْسح "(1): ((ويَبْغي إذا أَضافَهُ أَنْ لا تُقْبَلَ منه إِضافَتُهُ إلى زَمان طَويلٍ؛ لأنَّه كالتَّدبيرِ مَعْنَى، ولو دَبَّرَهُ وَجَبَ عليه السَّعَايَةُ في الحالِ فيَعْتِقُ كما صَرَّحُوا به، فيَنْبغي أَنْ يُضاف إلى مُدَّةٍ تُشاكِلُ مُدَّةَ الاسْتِسعاءِ))، كذا في "البحر "(٥)، "ح"(٠). كما صَرَّحُوا به، فيَنْبغي أَنْ يُصالِحَ) أي: السَّاكِتُ المُعتِقَ أو العَبْدَ كما يُفادُ مِن "البَحر "(١)، "ط"(٨).

المَّدُّعِ والكِتَابَةِ، والمُرادُ قِيْمَةِ مِن قِيْمَةِ فِي رَاحِعٌ إلى الصُّلْحِ والكِتَابَةِ، والمُرادُ قِيْمَةُ حِصَّةِ مِ كَالنَّصْفِ مَثَلًا، فيَصِحُ على نِصْفِ القِيْمَةِ أو أَقَلَّ لا أَكْثَرَ بزِيادَةٍ لا يَتَغابَنُ النَّاسُ فِيْها، فالفَضْلُ باطِلٌ؛ لأَنَّهُ رَبًا، كما فِي "البحر" (٩٠٠).

[١٦٦٤٤] (قُولُهُ: لَوْ مِنَ النَّقْدَيْنِ) فَلُوْ عَلَى عُرُوضٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ جازَ، "بحر" (١٠). [١٦٦٤٥] (قُولُهُ: وَلَوْ عَجَزَ اسْتَسْعَى) أي: لو عَجَزَ العبْدُ عن بَدَل الكِتَابَةِ اسْتَسْعَاهُ السَّاكِتُ،

<sup>(</sup>١) ((إما)) في "ب" و "د" و "ط" من كلام الماتن "التمر تاشي".

<sup>(</sup>٢) ((أو يكاتب)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام الشارح "الحصكفي".

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٦/أ ـ ب باختصار.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق . بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٩٥٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق٢٢١/أ ، نقلاً عن "البحر".

<sup>(</sup>٧) "المبحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٤ ٢٥.

فإن امتَنعَ آجَرَهُ جَبْراً، (أو يُدَبِّرَ ) وتلزَمُهُ السِّعايَةُ للحال، فلو ماتَ المَولى فلا سِعايةً إنْ حرَجَ مِنَ الثُّلثِ، (أو يَستَسعِيَ ) العَبدَ كَما مرَّ،........

أَفَادَهُ فِي "البحر "(١).

والظَّاهِرُ: أنَّ عَجْزَهُ عن بَدَل الصُّلْح كذِّلِكَ، "ط"(٢).

ز١٩٦٤٤ (قولُـهُ: فـإِن امْتَنَـعَ آحَرَهُ حَـبْراً) أي: ويُؤخَـذُ نِصْفُ القِيْمَةِ مِن الأُحْرَةِ، كـذا في "الشَّلْبِيِّ""، ومِنْهُ يُستَفَادُ: أنَّه عِنْد العَحْزِ عن بَدَل الكِتَابَـةِ والصُّلْحِ يُرحَعُ إلى اعْتِمـارِ القِيْمَـةِ لا ما وَقَعَ عليه العَقْدُ وإنْ كانَتِ الزِّيادَةُ يَسِيْرةً، "ط"<sup>(٤)</sup>.

[١٩٦٤٧] (قُولُهُ: وَتُلْزَمُهُ السَّعَايَةُ لِلْحالِ) ولا يَجُــوزُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتُرُكَـهُ عَلَـى حَالِـهِ لِيَعْتِـقَ بعْـدَ المَوْتِ بَلْ إِذَا أَدَّى عَتَقَ؛ لأنَّ تَدْبِيرَهُ احْتِيارٌ منه لِلسِّعَايَةِ، "بحر"<sup>(°)</sup>.

المتعدم (قولُهُ: فَلُوْ مَاتَ المَوْلَى إِلَخَ) ظَاهِرُ كَلامٍ "الفتح"(1): أَنَّهُ لا فَائدَةَ لِلتَّدْبيرِ والكِتَابَةِ لِرُجُوعِهِما إلى السَّعانية. وأجابَ في "البحر"(٧): بأنَّ لِتَدْبيرِ فائِدَةً هِيَ أَنَّـهُ لـو مَـاتَ المَـوْلَى مَـقطَتُ عَنْهُ السَّعَايَةُ إِذَا خرَجَ مِنَ النَّلُثِ، كَمَا أَنَّ فائِدَةَ الكِتَابَةِ تَعْيِيْنُ البَدَلِ؛ لأَنَّـه لَـوْلا الكِتَابَةُ لاَحْتِيْجَ إِلَى تَقْويِهِ وإيْحابِ نِصْفُ القِيْمَةِ، وقَدْ يُحْتاجُ فِيْها إلى القَضَاء عنْدَ التَّنَازُع فِي الْقِلْار.

(١٦٦٤٩ع (قولُهُ: كمَا مَرَّ<sup>(٨)</sup>) مِنْ كَوْنِه يُؤَجِّرُهُ جَبْرًا إِنِ امْتَنَعَ، كما يُفْهَمُ مِن "النَّهر"<sup>(١)</sup>) "ح"(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٤ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤ بتصرف، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابُّ: العبدُّ يعتق بعضه ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>A) صالا 'در'.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ق٢٦٦/ب.

<sup>(</sup>١٠) "ح": كتاب العتق ق٢٢١/أ.

(والوَلاءُ لهما) لأنَّهُما المُعتِقانِ، (أو يُضَمِّنَ) المُعتِق (لو مُوسِراً) وقد أَعتَقَ بلا إذَنِهِ، فلو بِهِ استَسْعاهُ على المَذهَبِ (و يرجِعُ) بما ضمِنَ (على العَبدِ، والوَلاءُ) كُلُّهُ (لَهُ) لصُدورِ العِسْقِ كُلِّهِ مِنْ جِهَتِهِ؛ حيثُ ملكَهُ بالضَّمانِ، وهَلْ يجوزُ الجَمعُ بينَ السِّعايَةِ والضَّمانِ؟......

[١٦٦٥٠] (قُولُهُ: وَالوَلاَءُ لَهُما) أي: في جميع الخِيَارَاتِ السَّابِقَةِ، "ط"(١).

(١٩٦٥) (قُولُهُ: أَو يُضَمِّنَ المعتِقَ) وْحِينئذٍ فالسَّيِّدُ أيضاً بالخِيَارِ، إِنْ شَسَاءَ أَعْشَقَ مَا بَقِيَ، وإِنْ شاءَ دَّبَرَ، وإِنْ شاءَ كَاتَبَ، وإِنْ شاءَ اسْتَسعَى، "بدائع"<sup>٧١</sup>. وإِنْ أَبْرَأُهُ الشَّريكُ عسن الضَّمانِ فلَـهُ أَنْ يَرْجعَ عَلَى العَبْدِ والوَلاءُ لِلْمُعْتِقِ، "هندية"<sup>(١)</sup>، "ط" (أ<sup>:)</sup>.

(١٦٦٥٢٦ (قولُهُ: اسْتَسعَاهُ عَلَى المَلْهَبِ) وعن "أبي يُوسُفَ": أَنَّ لَهُ التَّضْمِيْنَ؛ لأَنَّه عِنْدَهُ ضَمانُ تَمْليكِ لا إِتْلافٍ، "بحر"(°). [٦٠٠٠/٣]

والظَّاهِرُ: أَنَّ اقْتِصارَهُ عَلَى السَّعَايَةِ يُرِيدُ بِهِ نَفْـيَ الضَّمـانِ لا نَفْـيَ الإِعْتـاقِ والتَّدْبيرِ والكِتابَةِ والصَّلْح؛ فإنَّها بمُنْزِلَةِ السِّعَايةِ، "ط"<sup>(١)</sup>.

[١٦٦٥٣] (قُولُهُ: ويَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ) ونَهُ أَنْ يُحِيْلَ السَّاكِتَ عَلَى العَبْدِ فَيُوكَلَّهُ بقَبْضِ السّعايَةِ

(قولُةُ: في جميع الخياراتِ السابقةِ) لا يظهرُ أنَّ الـولاءُ لهمـا فيمـا لـو صـالحَ الســاكتُ المعتِـقَ بــل للمعتِقِ لصدورِ العتقِ من فَيَلِهِ؛ لأنَّهُ ملَكَهُ بأداء بدلِ الصُّلْح ضِمناً كما إذا ضَمِنَهُ موسِراً.

(قُولُهُ: فالسيَّدُ أيضاً بالخيارِ إلخ) لقيامِهِ مَقامَ الساكِتِ بأداءِ الضَّمانِ.

(قولُهُ: والصَّلْحِ) أي: معَ العبدِ لا معَ السيِّدِ؛ لأنَّ الضَّمانَ ضمانُ إتــلافٍ، وقــد أتلَفَـهُ بـإذنِ، فــلا شيءَ عليهِ حتَّى يصِحَّ الصلحُ معهُ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصلٌ: صفة الإعتاق ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الهندية"; كتاب العتاق ـ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ١١ـ١١.١.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق .. باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/د٢٥.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

إِنْ تعدَّدَ الشُّرَكاءُ نعَمْ، وإلاَّ لا، ومَتى اختارَ أمْراً تعيَّنَ إلاَّ<sup>(۱)</sup> السِّعايةَ فلَـهُ الإعتـاقُ، ولو باعَهُ أو وهَبَهُ نصيبَهُ لم يجُزْء...........

اقْتِضاءً مِنْ حَقِّهِ، "هِنديَّة"(٢).

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاءُ نَعَسَمُ أَي: إِذَا اخْتَارَ بِعضُهُمُ السِّعايَةَ وَبِعضُهُمُ الضَّمانَ فِلِكُلِّ مِنْهُم مَا اخْتَارَ فِي قَوْل "أبي حنيفة"، "بحر"(") عن "المِدائع"(<sup>؟)</sup>.

المعض والسَّعَايَةَ في البَعْضِ، "بحر" (° عن "المبسوط" (\*). وفي "الهنديَّة" (\*) عن الفقيه "أبي اللَّيْثِ": البَعْضِ والسَّعَايَةَ في البَعْضِ، "بحر" (° عن "المبسوط" (\*). وفي "الهنديَّة" (\*) عن الفقيه "أبي اللَّيْثِ": ((أنَّه لا روَايةَ في ذلك، فلِقَائل أَنْ يَقُولَ: لَهُ ذلك، ولِقائِل أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ لَهُ ذلك)).

ا ١٦٦٥٦١ (قولُهُ: ومَتَى اَحتَارَ أَمْرًا تَعَيَّنَ واختِيارُهُ أَنْ يقولَ: اخْـتَرْتُ أَنْ أَضَمَنَـكَ، أو يقـولَ: أَعْطِنِي حَقِّى، أَمَّا إذا اخْتَارَ بالقَنْبِ فلَيْسَ بشَيء، "ط" (^) عن "النّهايَةِ".

٢٦٦٦٥٧١ (قولُـهُ: إلاَّ السَّعايَةَ فلَـهُ الإِعْتـاقُ) الظَّاهرُ: أنَّ الكِتابـةَ والتَّنْبِيرَ والصُّلْحَ مِثْـلُ السِّغايَةِ، "ط"(^).

المُواكِّةِ وَلَوْ بُاعَهُ) أي: لَوْ<sup>(١)</sup> بَاعَ السَّاكِتُ لِشَرِيكِهِ الْمُعْتِقِ لَـمْ يَحُـرِ اسْتِحْساناً؛ لأنَّه لَيْسَ مَحلاً للتَّمْليكِ، وإنَّما يُملَكُ بالضَّمان ضَرُورَةً.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((إلى))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الهندية": كتاب العتاق ـ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ١٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق \_ فصا": صفة الإعتاق ٤/٤ ٩.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب العتق ماب عتق العبد بين الشركاء ١١٠/٧.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ـ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ١٢/٢.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٩) في "م": ((ولو)).

لأنَّهُ كَمُكَاتَبٍ (ويَسَارُهُ بَكُونِهِ مَالِكًا قَدْرَ قيمةِ نصيبِ الآخرِ)(١) يومَ الإعتاق سِوَى مَلبوسِهِ وقُوتِ يومِهِ في الأصَحِّ، "مُحتبَى"، ولو اختَلفا في قيمَتِهِ: إنْ قائِماً قُوَّمَ للحَالِ،...

قَلْتُ: فَلَوْ فَعَلَ ذَلَكَ هَلْ يَترتَّبُ عليه مُوْجَبُهُ حتَّى لَــوْ أَعْتَقَهُ صَـحَّ؟ أَو يَكُــونُ لَغْـواً فلَـوْ أَعْتَقَهُ السَّاكِتُ صَحَّ وصَارَ الوَلاءُ لَهُما؟ الظَّاهِرُ: الثَّانِي، "مَقْدسيّ".

[١٦٦٥٩] (قولُهُ: لأنَّه كمُكَاتَبٍ) وعِنْدَهُما حُرٌّ مَدَّيُونٌ.

[١٦٦٦٠] (قولُهُ: ويَسَارُهُ بكَوْنِهِ مَالِكًا إِلَخٍ) هذا ظاهِرُ الرِّوايَةِ كما في "الفتح"<sup>(٢)</sup>، واقْتَصـرَ عليه في "الهدَايَةِ"<sup>(٣)</sup>، واخْتارَ بعْضُ المَشايِخِ يَسَارَ الغِنَى المحرِّمَ لنصَّدَقةِ، والأُوَّلُ أَصَحُّ، كما في "المُحْتَبى".
[١٦٦٦١] (قولُهُ: يَوْمَ الإعْتاق) مُرْتَبِطٌ بقَوْلِهِ: ((مَالِكاً))، وبقولِهِ: ((قِيْمَةِ))؛ فلَوْ أَعْتَقَ وهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ فلِشَرِيْكِهِ حَقُّ التَّضْمِين، وبعَكْسِهِ لاَ.

ولَوْ كَانَ العِبْدُ يُومَ العِنْقِ أَعْمَى فَانْجَلَّى بَيَاصُ عَينَيْهِ تَجِبُ قِيْمَتُهُ أَعْمَى، وعَكْسُهُ في عَكْسِـهِ، كما في "الفتح"(٤).

[١٦٦٦٢] (قولُـهُ: سبوَى مَلْبُوسِهِ إلىخ) قبال في "الفتىح"<sup>(°)</sup>: ((وفي روايَةِ "الحسَمَنِ" اسمَتَّقَنَى الكَفَافَ وهُوَالْمُنْزِلُ والحَادِمُ وثِيابُ البَدَنِ))، قال في "البحر"<sup>(١١)</sup>: ((والَّذي يَظْهَرُ: أنَّ اسْتِثناءَ الكَفَافِ لا بُدَّ منْهُ على ظَاهِرِ الرَّوايَةِ ولِذَا اقْتَصرَ عليه في "المُحِيطِ"، وصَحَّحه في "المُحتَبِي")) اهـ.

[١٦٦٦٣] (قُولُهُ: إِنْ قَائِماً قُوَّمَ لِلْحال) هذا إِذَا لَم يَتَصادَقَا عَلَى العِنْقِ فِيْما مَضَى وإلاَّ يُنظَرْ

(قُولُةُ: واقتَصَرَ عليهِ في "الهدايةِ") حيثُ قالَ: ((ثمَّ المُعتَبَرُ يسارُ التيسيرِ ـ وهو أنْ يملِـكَ مِـنَ المـالِ قدرَ نصيبِ الآخر ـ لا يسارُ الغني)).

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين في "و" من كلام الشارح "الحصكفي".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب العتاق . باب: العبد يعتق بعضه ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٥٥/.

وإلاَّ فالقَولُ للمُّعتِقِ؛ لإنكارِهِ الزِّيادةَ، وكذا لـو احتَىفَا في يَسـارِهِ وإعسـارِهِ. (ولـو شهدَ) أي: أخبَرَ لعدَم قَبولِهَا وإنْ تعدَّدوا؛ لجَرِّهِم مَغنَماً، "بدائِع"(١).........

إلى قِيْمتِهِ يَوْمَ ظَهَرَ العِتْقُ؛ لأنَّ العِتْقَ حَادِثٌ ٣٦/ق٢٠د/ب] فيُحالُ على أَقْرَبِ أَوْقاتِ حُدُوثِهِ، كـذا في "الفتح"<sup>(٢)</sup>.

[١٦٦٦٤] (قولُهُ: وإلاً) بأَنْ كان العبْدُ هالِكاً فالقَوْلُ لَلْمُعْتِقِ لِتَعَذَّرِ مَعْرَفَةِ قِيْمَتِهِ بالعِيَان بتَغَيِّرِ أَوْصافِهِ بالمَوْتِ، والسَّاكتُ يَدَّعِي الزِّيادَةَ والمُعْتِقُ يُنْكِرُ فيكُونُ القوْلُ لَهُ، وتَمامُهُ في "البحر"(٢).

[١٦٦٦٥] (قولُهُ: وكَذَا) أي: يكُونُ القوْلُ لِنْمُعْتِقِ إذا كان العِنْقُ مُتقلِّماً على يَوْمِ الخُصُومَةِ في مُدَّةٍ يَخْتَلِفُ فيها اليَسَارُ والإعْسارُ وإلاَّ فيُعْتَبَرُ لِلْحالِ؛ فإنْ عُلِمَ يَسارُهُ في الحالِ فلا مَعْنَى لِلاحْتِلافِ، وإنْ لم يُعْلَم فالقوْلُ لِلْمُعِتِقِ، "بحر"(٤)، وبه عُلِمَ أَنَّ القوْلُ لِلمُعْتِقِ عند الجَهَالَةِ ولم يُقَيَّدُ بنذِلكَ؛ لأَنَّه لا مَعْنَى لِلاحْتِلافِ عند العِلْم كما عَلِمْتَ، فافهم.

ولم يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ: مَا إِذَا مَاتَ العَبْدُ أَو الْمُعْتِقُ أَو الشَّرِيكُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ شَيْئًا، وهِيَ مَبْسُوطَةٌ في "البحر"<sup>(٥)</sup> و"الفتح"<sup>(٦)</sup>.

(١٦٦٦٦) (قُولُهُ: لَعَدَمِ قَبُولِها) عِلَّةٌ لِتَفْسيرِ الشَّهادَةِ بالإِخْبارِ، وقوْلُه: ((لِجَرِّهِمْ مَغْنَماً)) عِلَّةٌ

(قولُهُ: فَيُحالُ على أقربِ أوقاتِ حدوثِهِ كذا في "الفتح") عبارةُ "الفتح" هكذا: ((ولـوِ احتَلَفـا في قيمتِهِ يومَ أعتقَهُ، فإنْ كانَ العبدُ قائماً نُظِرَ إلى قيمتِهِ يومَ ظهرَ العنْقُ، • تَى إذا لم يتصادَقا على العتقِ فيما مضى يُقوَّمُ للحال؛ لأنَّ العتقَ حادِثٌ فَيحالُ على أقربِ أوقاتِ ظهورهِ)). ۱٦/٣

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب العتق ـ فصل في أنّ العتق هل يتجزأ أو لا؟ ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤) "المحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٦٠/٤.

(كُلُّ مِنَ الشَّريكَينِ بعِتْقِ الآحَرِ) حَظَّهُ وأنكَرَ<sup>(١)</sup> كُلُّ (سعَى لهما) ما لم يُحلَّفُهُما القاضي، فحينَتِلدٍ يُسترَقُّ أو يَسعَى (في حظِّهِما).....

لِلعِلَّةِ، وأشارَ إِلَى أَنَّ العِلَّةَ لِيْسَتْ كَوْنَها شَهادَةَ فَرْدٍ؛ إِذْ لا تَطَّرِدُ لَوْ كانوا جَمعةً فشَهِدَ كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهُما (٢) على آخَرَ فإِنَّها لا تُقْبلُ أيضاً؛ لأَنَّهما يُشْتِان لأَنْفُسِهِما حَـقَّ التَّضْمين، زادَ في "الفتح"("): ((أو يَشْهَدان لَعَبْدِهِما، وإنَّما أَنْبَتنا السَّعايَة باعْيراف كُلِّ مِنْهُما عبى نَفْسِهِ بِحُرْمَةِ اسْتِرْقاقِهِ ضِمْنَةً لشَّهادَتِه فَعَيِّنَ السَّعاية)) اه.

[١٦٦٦٧] (قولُهُ: كُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ) قَيْدٌ اتَّفاقِيٌّ إِذْ لَوْ شَهِدَ أحدُهُما عَلَى صاحبِهِ أَنَّه أَعْتَقَهُ وأَنْكَرَهُ الآخَرُ فالحُكْمُ كذلك، "بحر"(٤) و"نهر"(°).

[١٦٦٦٨] (قولُهُ: وأَنْكَرَ كُلُّ) فَلُو اعْتَرَفا أَنَّهُما أَعْتَفا مَعَا أَهِ على التَّعاقُبِ وَجَبَ أَنْ لا يُضَمِّنَ كُلُّ الآخَرَ إِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ، ولا يُسْتَسْعَى العبْدُ؛ لأَنَّه عَتَقَ كُلُّهُ مِنْ جَهَتِهِما، ولو اعْتَرفَ أَحلُهُما كُلُّ الآخَرَ إِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ، ولا يُسْتَسْعَى العبْدُ؛ لأَنَّه عَتَقَ كُلُّهُ مِنْ جَهَتِهِما، ولو اعْتَرفَ أَحلُهُما وأَنْكَرَ الآخَرُ فإنَّ اللَّذَكِرَ يَجِبُ أَنْ يَحْلِفَ لأَنَّ فِيْهِ فائِلدَةً؛ فإنَّه إِنْ نَكُلَ صَارَ مُعْتَرِفاً أو بَاذِلاً فصَارَا مُعْتَرِفَيْنِ فلا تَجِبُ على العبْدِ سِعَايَةٌ كما قُلْنَا، "فتح"(١).

َ ٱ ١٦٦٦٩ (قُولُهُ: ما لم يُحَلَّفُهُما القَاضِي إلخ) أَشَارَ إلى أَنَّ ما ذَكَرَهُ "الْمُصنَّفُ" بَعًا لِغَيْرِهِ: مِن لُزُومِ اسْنِسعاء كُلِّ مِنْهُما لِلعبْدِ إِنَّما هُوَ فَيْمَا إذا لم يَتَرافَعا إلى قاض بَلْ خاطَبَ كُلِّ مِنْهُما الآخَرَ: بأَنَّك أَعْتَقتَ نَصِيْبُهُما مُتَفاوِتٌ فَتَرَافَعَا، بأَنَّك أَعْتَقتَ نَصِيْبُهُما مُتَفاوِتٌ فَتَرَافَعَا، أُورَفَعُهُمَا ذُوْ حِسْبَةٍ فِيْما لو اسْتَرَقَّاهُ بعْدَ قُولِهِما، فإنَّ القاضِيَ لَوْ سَأَلَهُما فأَحَابَ بالإِنْكارِ فَحَلَفا أُورَفَعُهُمَا ذُوْ حِسْبَةٍ فِيْما لو اسْتَرَقَّاهُ بعْدَ قُولِهِما، فإنَّ القاضِيَ لَوْ سَأَلَهُما فأَحَابَ بالإِنْكارِ فَحَلَفا

<sup>(</sup>١) في "و": ((فأنكر)).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((منهما)) كذا بخطُّه بضمير التُّنبية، ولعلُّ الصُّواب: منها أو منهم، أي: الجماعة، فتأمُّل. اهـ مصحُّحُه.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق \_ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٤/٨٥٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ : العبد يعتق بعضه ق٢٦٧أ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٧/٤.

ولو نكَلَ أَحَدُهما صارَ مُعترِفاً فلا سِعايَةَ، ولو ماتَ قبْلَ أَنْ يَتْفِقا فلِبَيتِ المالِ، "بحر" (مُطلَقاً) ولو مُوسِرَين......

لا يُسْتَرَقُّ؛ لأَنَّ كُلاَّ يَقوْلُ: إنَّ صاحِبَهُ حَلَفَ كاذِباً واعْتِقادُهُ أَنَّ العبْـدَ يَحْرُمُ اسْتِرقَاقُهُ ٣/ق٣٠٥/أم ولِكُلِّ اسْتِسعَاقُهُ، وإن اعْتَرَفا أو أَحَدُهُما فقَدْ مَرَّ<sup>(١)</sup> آنِفاً، "فتح<sup>"(٢)</sup>.

والحاصِلُ: أَنَّهُمَا إِنْ حَلَفا لا يُسْتَرَقُّ بـل يَسْعَى لَهُمـا، وإِنِ اعْتَرفا لا يُسْتَرَقُّ ولا يَسْعَى. ومِثْلُهُ: ما لَوْ نَكَلاً؛ لأنَّ النُّكُولَ اعْتِرافٌ أو بَذْلٌ، كما مرَّ<sup>(٣)</sup>.

وعلى هذا فقوْلُ "الشَّارِحِ": ((فحِيْنئذِ يُسْتَرَقُّ أَوْ يَسْعَى)) صَوابُهُ: لا يُسْتَرَقُّ أَوْ وَلاَ يَسْعَى، أي: لا يُسْتَرقُّ إِنْ حَلَفَا وِلا يُسْتَرَقُّ وَلاَ يَسْعَى إِن اغْتَرفا أَوْ نَكَلا.

[١٦٦٧٠] (قولُهُ: ولو نَكَلَ أَحَدُهُما) أي: وحلَفَ الآخَرُ؛ إِذْ لو نَكَلَ أيضاً صَارَا مُعْترفَين، وقَدْ مرَّ<sup>(٤)</sup>.

[١٦٦٧١] (قولُهُ: فلا سِعايةَ) أي: على العبْدِ للمُعْتَرف، وعليه السِّعايَةُ للحالِف، "ح"(٥).

اِ ١٩٦٧٢] (قُولُهُ: ولو ماتَ قَبْـلَ أَنْ يَتَّفِقـا) يعنـي: لـو مـاتَ العبْـدُ قَبْـلَ أَنْ يَتَّفِقـا علـى إعتــاق أحلِهِما فَوَلاؤُهُ لِبيْتِ المال.

واعلم أنَّ وَضْعَ هذهَ الجُمْلةِ في هذا المُوضِعِ غَلطٌ؛ لأنَّه يَقْتضي أنَّ الوَلاءَ عند "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى موقوفٌ، وليس كذلك. ومَوْضِعُها بعد قولِهِ<sup>(١)</sup>: ((حتَّى يَتَصادَقا))، كما فعَلَ في "البحر" و"الفتح" (<sup>(۱)</sup> و"الفتح" (فيرهِما؛ لأنَّها مِن تتمَّةِ كَلام الصَّاحِبَيْن، "ح" (<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>١) المقولة: [١٦٦٦٨] قوله: ((وأنكر كلِّ)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٦) صـ٨٠ "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح': كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٩) " ح": كتاب العتق ق ٢٢١ /ب.

أو مُحتلِفَينِ (والوَلاءُ لَهُما) وقالا<sup>(١)</sup>: يَسعَى للمُعسِرينَ، لا للمُوسِـرينَ (ولـو تخالَفـا يَساراً يَسعَى<sup>(٢)</sup> للمُوسِرِ، لا لِضِدِّهِ) وهو المُعسِرُ، والوَلاءُ مَوقوفٌ في الكُلِّ......

[١٦٦٧٣] (قولُهُ: أو مُحتلِفَيْن) صرَّح بِهِ \_ وإنْ فُهِمَ ثَمَّا قبلَهُ \_ تَمهِيداً للاعتراضِ الآتِي، ولأنَّه مَنْشأُ الوَهْم في كلام "المُصنَّفِ"، فافهم.

[١٦٦٧٤] (قولُهُ: والوَلاءُ لهما) لأنَّ كُلَّ مِنهُما يقولُ: عَتَقَ نصيبُ صاحبي عليه بإعتاقِه، ووَلاؤُهُ أَنَّ لَهُ، وعَتَقَ نصيبي بالسِّعايَةِ ووَلاؤُهُ لِي وهو عبْدٌ ما دَامَ يَسْعى كالمُكاتَب، "بحر"(١٤)، "طا"(١٠).

٢١٦٦٧٥١ (قولُهُ: ولو تَحَالَفَا إلخ) عَطْفٌ عَلَى قوْلِهِ: ((يَسْعَى لِلْمُعْسِرَيْن)).

[١٦٦٧٦] (قولُهُ: يَسْعَى لِلْمُوسِرِ) لأَنَّه لا يَلَّعِي الضَّمانَ على صاحبِهِ لإِعْسارِهِ، وإنَّما يَلَّعِي عليه السِّعايَةَ فلا يَبْرُأُ عَنْها. ولا يَسعَى لِلمُعسِرِ؛ لأَنَّه يَدَّعِي الضَّمانَ على صاحبِهِ؛ لِيَسَارِهِ فيَكُونُ مُرَّئًا لِعبْدِ عن السِّعَايَةِ، "ح" عن "البحر" (٧).

(١٦٦٧٧) (قُولُةُ: والوَلاءُ مَوْقُوفٌ) أي: عنْدَهُما في الكُلِّ، أي: في يَسارِهِما وإِعْسارِهِما

(قولُ: "المصنّف" يَسعى للموسِر إلخ) نقلَ "ابنُ الكمالِ"عن" الحقائقِ": أنَّهُ عندَ احتلافِهما في اليسارِ والإعسارِ يَسعى عندَ "أبي يوسفَ" في ربع قيمتِهِ للموسِرِ وعندَ "محمَّد" في نصف قيمتِه، قالَ "الرحميُّ": وهو الموافقُ لأصولِهم. اهد "سندي".

<sup>(</sup>١) في "ط": ((وقال)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((سعى)).

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((وولاؤ))، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>د) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ بابُّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٢٥٧.

حتَّى يتَصادَقا، كَذا في "البَحر" و"الْمُلتَقي"(١) وعامَّةِ الكُتب.

قُلْتُ: ففي "المَّن خلَلُ<sup>(٢)</sup> لا يَخفَى فتَنبَّهْ، ثمَّ رأيتُ شيخَنا "الرَّملِيَّ" نبَّـهَ على ذلِكَ كَذلِك، فللهِ الحَمْدُ.

#### ﴿فُرْعٌ﴾

ِ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَينِ للآخَرِ: بِعْتُ مِنْكَ نَصيبي وإنْ لم أكُنْ بِعْتُهُ مِنْكَ فهو حُرِّ، وقالَ الآخَرُ: ما اشترَيتُهُ وإنْ كُنْتُ اشترَيتُهُ مِنْكَ فهو حُرِّ فالقَولُ لمُنكِر الشِّراء بيَمينِهِ، فإنْ حلَفَ

واخْتِلافِهِما؛ لأنَّ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما يُحِيْلُهُ على صاحبِهِ ويَتَبَرَّأُ عنه، كذا في "البحر"(٣)، "ح"(١).

[١٦٦٧٨] (قُولُهُ: حتَّى يَتَصادَقًا) أي: يَتَّفِقا على إعْتاقِ أحدِهِما، فلَوْ ماتَ قبْلَ أَنْ يَتَّفِقَا وَجَبَ أَنْ يَأْخُذَهُ بَيْتُ الْمَال، كذا في "البحر"(°)، "ح"(١).

إلى ما قَرَّرَهُ مِن مَذْهبِ الإِمامِ (٢٧) إلىخ) الإِشارَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى ما قَرَّرَهُ مِن مَذْهبِ الإِمامِ ومَذْهَبِ الصَّاجِيِّن.

[١٦٦٨٠] (قُولُهُ: فَفِيُّ المِّنْ ِخَمَلٌ) هُو قُولُهُ: ((وَلَوْ تَخَالَفَا يَسَاراً)) الِخ؛ حيثُ أَوْهَمَ أَنَّهَا مِنْ كلام أبي حنيفةً" مَعَ أَنَّهَا مُنافِيَةٌ لِقَولِهِ: ((مُطْلَقاً))، و"الشَّارِحُ" أَصْلَحَ المِّنَ بِقَولِهِ: ((وقالا يَسْعَى لِلْمُعسِرَيْن لا لِلْمُوْسِرَيْنِ))، [٣/٣٠د/ب] وجَعَل قُولُهُ: ((ولَوْ تَخَالَفَا)) الِخ مِنْ تَنِمَّةِ كَلام الصَّاحبَيْن، "ح"<sup>(^)</sup>.

(١٦٦٨١) (قُولُهُ: نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ) أي: نَبَّهَ في حاشِيَتِهِ على "الْمِيَّحِ" على هذا الخَلَلُ كَذَلِك، أي:

<sup>(</sup>١) "ملتقى الأبحر": باب العتق ـ فصل: في عتق البعض ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((خلط)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٤/٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٧٥٧.

<sup>(</sup>A) "ح": كتاب العتق ق ۲۲۱/ب.

### ولا بيِّنَةَ للبائع عَتَقَ بلا سِعايَةٍ لُدَّعي البّيع، بلْ للآخَرِ في حظِّهِ بكُلِّ حالٍ، وكذا عِندَهُما

كما فَهمَهُ "الشَّارحُ".

[١٩٦٨٧] (قُولُهُ: ولا بَيِّنَةَ لِلْبائعِ) أمَّا لَوْ كانَ لَهُ بَيِّنَةٌ ثَبِتَ حِنْثُ مُنْكِرِ الشِّراءِ فَيَعْتِقُ العبْـدُ كُلَّـهُ عليه ويَلْزَمُهُ ثَمَنُ حِصَّةِ البائِع بِمُوْجَبِ الشِّراءِ لا الإعْتاقِ.

ر ١٦٢٨٣) (قولُهُ: عَتَقَ بِلا سِعَايَةٍ) أمَّا عِنَّقُهُ فلأَنَّ كُلاً مِنْهُما يَرْعُمُ أَنَّ شَرِيْكُهُ الآخَر حَايِث، وأَمَّا عَدَمُ السِّعَايَةِ لِمُنَّعِي البَيْعِ فِلأَنَّ شَرِيكَهُ لَمَّا أَنْكَرَ الشِّراءَ وكان القوْلُ قولَهُ لم يَثُبُتْ بيعُهُ، فقَد وُجَدَ شَرْطُ عِنْقِ مُدَّعِي البَيْعِ فكان العِنْقُ مِن جهتِه فليْسَ له سِعايَةٌ على العبْد، وأمَّا سِعايَتُه لِمُنْكرِ الشَّراء فلأَنَّه لم يَثُبُت عِنْقُهُ لإنكارِه، وإنَّما ثَبَت عِنْقُ شَريكِهِ، لكِنْ لم يَثُبُت عِنْقُ شَريكِهِ الشَّراء فلأَنَّه لم يَثُبُت عِنْقُهُ لَوْ كانَ مُوْسِرًا وإِنْ أُضِيْفَ العِنْقُ حقيقةً إلى تَعْليقِ مُلَّعِي البَيْع، فكان المُعلَقُ صاحِبَ الشَّرْط، والحُكْمُ يُضافُ لِعِلَّتِه، ولِذَا لو رَحَعَ البَيْع، فكان المُعلَقُ صاحِبَ العَلَّةِ والمُنْكِرُ صاحِبَ الشَّرْط، والحُكْمُ يُضافُ لِعِلَّتِه، ولِذَا لو رَحَعَ

(قولُهُ: فيعتقُ العبدُ كلَّهُ عليهِ إلخ) النصفُ بمقتضى حنثِهِ في حلِفِهِ حسَّبَ شـهادَةِ البَيَّنَةِ، والنصـفُ الآخـرُ بمقتضَى الاستسعاء، وليسَ المرادُ أنَّهُ يعتقُ كلَّهُ الآنَ، تأمَّلْ.

(قُولُهُ: أما عَتْقُهُ فلأنَّ كلاَّ منهما يزعُمُ إلخ) هذا يصلُحُ عنَّة لعدمِ بقائِهِ رقيقاً مُواخِدَةً لكلَّ بزعمهِ لا لعتقِهِ، تأمَّلُ. إلا أنْ يُقالَ: إنَّ المرادَ تحقَّقَ فيهِ العتقُ ولا بدَّ؛ لزعمٍ كلَّ حنْثَ صاحبِهِ، ويدلُّ لهـذا مـا في "الهندية": ((إنْ أقامَ مدَّعي البيع بيَّنَةً، أو نكَلَ المشتري قضى بالبيعِ والثمنِ، وعتقَ العبدُ على المشتري، وإن حلَفَ لا يُتركُ ويسعى عندهُ للمنكر إلخ)).

(قُولُهُ: وأمّا عدمُ السعايةِ لمدَّعِي البيع، فالأنَّ شريكُهُ إلخ) الأظهرُ في وجهِ عدم سعايتِهِ لمدَّعِي البيع: هوَ أَنسُهُ لما ادعاهُ تبرَّأَ مِن ملكِ العبد، فهوَ يدعي الشمَن وينكرُ استحقاق الاستسعاء؛ لأنَّهُ أجنبيٍّ عن العبدِ على حسبِ دعواهُ، وبدلُّ لهذا ما يأتي له عندَ قويه: ((قالَ: هيَ أُمُّ ولدِ شريكي إلخ))، ووجهُ سعايتهِ لمنكرِ الشراءِ: هو أنَّهُ حيثُ زعمَ حنثَ مدَّعي البيع، وأنَّهُ لا يجوزُ لَهُ استرقاقُ نصيبهِ، ولا جائزٌ أنْ يضمنَهُ لإنكارِهِ سببَ الضمان فقد شهدَ على صاحبهِ، ويُقبَلُ في حقَّ نفسِهِ فيمتَيعُ بهِ استرقاقُهُ، ويستسعيهِ للتيقُنِ به؛ لأنَّهُ إن كانَ صادقًا فهوَ مكاتَبُهُ، وإن كاذبًا فهو عبدُهُ.

14/4

### لو البائِعُ مُعسِراً، ولو مُوسِراً لم يَسْعَ لأحَدٍ في الأصَحِّ،.....

شُهُودُ الزِّنَا وشُهُودُ الإِحْصَانِ يَضْمَنُ شُهُودُ الزِّنا فقَطْ، فلمَّا كانَ إِنْكارُهُ شَـرُطًا لِلْعِنْقِ<sup>(۱)</sup> صـار لَـهُ دَخلٌ فِي عِنْقِهِ فلا يَضْمَنُ شَرِيكُهُ، ولَمَّا كان الشَّريكُ مُباشِرًا لِعِلَّةٍ أُضِيْفَ العِنْقُ إليه فكـان لِلْمُنْكِرِ اسْتِمْ عاءُ العَبْدِ بكُلِّ حال، أي: سَواءٌ كان البائِعُ مُوْسِرًا أو مُعْسِرًا، هذا ما ظَهَرَ لِيْ في تَوْجيْههِ.

لكِنْ قَدْ يُقالُ: إِنَّهُ كَانَ يَنْبُغِي أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِه لهما؛ لأنَّه عَسَقَ نِصْفُهُ بِيَقِيْنِ لِتَعْلِيقِ عِتْقِه على الشِّراءِ وعَدَمِه، فلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الذي عَسَقَ منه حِصَّةُ أَحَدِهِما وهو مَحْهُولٌ، وكُونُ الذي عَتَقَ حِصَّةُ أَحَدِهِما وهو مَحْهُولٌ، وكُونُ الذي عَتَقَ حِصَّةً مُدَّعِي البَيْعِ غِيرُ ظَاهِرٍ؛ لأنَّه مُنْكِر شَرْطَ العِنْقِ، وكُونُ القولُ لِلبَائِعِ بالنَسبةِ لِعَدَم العِنْقِ، الشَّرى إِنَّما يَظْهَرُ بالنَسبةِ لِعَدَم لُرُومِ النَّمْنِ فِيكُونُ القولُ له فيه، والقولُ لِلبَائِعِ بالنَسبةِ لعَدَم العِنْقِ، كَما لَوْ عَلَق طُلاق عَلى علم فَلْ عَلَم العَنْقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إ ١٩٦٨٤] (قولُـهُ: لَـوِ البَـائِعُ مُعْسِراً) لأنَّـه عندَهُمـا [٥٠٤/٣] يُـلزَمُ السِّعايَةَ عنْــدَ الإِعْســارِ، والضَّمانَ عنْدَ اليَسارِ.

العَنْقَ مِن حِهْتِهِ، وأمَّا للشَّــارِي؛ فلأنَّ العِنْقَ مِن حِهْتِهِ، وأمَّا للشَّــارِي؛ فلأنَّ حقَّـهُ في التَّضْمين حِيْنئذٍ دُوْنَ الاسْتِسعاء كما عَلِمْتَ.

[١٦٦٦٨] (قولُهُ: في الأصحِّ) هُوَ روايَةُ "أبي حَفْصِ"، وفي روايَةِ "أبي سُيمانَ": يَسْعَى لَهُما عَنْدَهُم جميعاً إِنْ كَانَا مُوسِرَيْن يَسْعَى لِمُدَّعِي البَيْعِ في نِصْفِ قِيْمتِهِ فقَطْ، "نهر"(٢) عن "المحيط".

<sup>(</sup>قُولُهُ: وفي روايةِ "أبي سليمانَ" يسعى لهما عندَهم إلخ) والتوجيهُ في "المحيطِ" كما في "النهرِ".

<sup>(</sup>١) في "ب": ((للعستق))، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٧أ.

ولو (علَّقَ أَحَدُهُما عِتْقَهُ بِفِعْلٍ غَداً) مثلاً ك: إنْ دَخَلَ فُلانُ الدَّارَ غَداً فأنْتَ حُرَّ (وعكَسَ) الشَّريكُ (الآخَرُ) فقالَ: إنْ لم يَدَخُلْ، فمَضى الغَدُ (وجُهِلَ شَرطُهُ) أَدْخُلُ أَمْ لا؟ (عَتَقَ نِصِفُهُ) لِحِنثِ أَحَدِهِما بيَقينٍ (وسَعَى في نِصِفِهِ لَهُما) مُطلَقاً، والوَلاءُ لَهُما. (ولا عِتْقَ)....

٢١٦٦٨٧٦ (قولُهُ: ولَوْ عَنَّقَ أَحَدُهُما) أي أَحَدُ الشَّريكَيْنِ فِي عَبْدٍ واحِدٍ، "ط"(١). (قولُهُ: بفِعْل) سَواءٌ كانَ فِعْلَ أَجْنَبِيٍّ أَو المَحْلُوفِ بعِثْقِهِ، "ط"(١).

٢١٩٦٨٩٦ (قولُهُ: مَثَلاً) يعني: أَنَّ ذِكْرَ الغَدِ لَيْسَ قَيْداً بَلِ الْمُرادُ وَقْتٌ مُعيَّنٌ؛ [إذ]<sup>(٢)</sup> لا فَرْقَ بين الغَدِ واليَوْم والأَمْس، "بحر"<sup>(٣)</sup>، وكذا ذِكْرُ الدُّخُول، "ط"<sup>(٤)</sup>.

٢٩٦٩، (قُولُهُ: فقالَ: إنْ لم يَدْخُلِ) أي: فُلاَنْ غَدَاً الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ، "ط"(١).

٢١٦٦٩١٦ (قولُهُ: فمَضَى الغَدُ) أي: مَعَ بقَاءِ مِلْكِهِما إلى آخِرِ الغَدِ، أَمَّا إذا أخرَجَهُ أَحَدُهُما عَنْمِلْكِهِ قَبْلَ الغَدِ بطَلَ تَعْلَقُهُ بِمُضِيِّ الغَدِ ويُنْظَرُ فِي تَعْلَيقِ الآخَرِ، إِنْ عُلِمَ وُقُوعُ شَرُطِهِ عَتَـقَ حَظُّهُ، وإلاَّ فلا، كما لا يَحْفَى، "ط<sup>الاً)</sup>.

[١٦٦٩٢] (قولُهُ: وجُهِلَ شَرْطُهُ) أي: شَرْطُ العِتْقِ وهـو الدُّحُولُ نَفْياً أو إِثْباتاً، فلو عُيـمَ أحدُهُما بَيِّنَةِ أَوْ إقْرار الحالِف لا إقرار فُلان عَمِلَ بمُقَتَضاهُ.

[١٩٦٩٣] (قولُهُ: وَسَعَى فِي نِصْفِهِ) هَذَا عَنْدَهُما، وقال "مُحمَّدٌ": يَسْعَى في جميعِ قِيْمتِهِ؟ لأنَّ المُقْضِيَّ عليه بسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُولٌ، "نهر"(°).

إ ١٦٦٩٤٤ (قُولُهُ: مُطْلَقاً) أي: مُوْسِرَيْن أَوْ مُعْسِرَيْن أَوْ مُخْتَلِفَيْن، "ح" (١٠

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين منكسرين من عبارة "البحر".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابٌ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٧٪.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ق ٢٢١/ب.

٢١٦٦٩٥٦ (قولُهُ: والمَسألَةُ بِحَالِها) أي: بـأنْ حَلَفَ أَحَدُهُما على فِعْلِ فُلانٍ غَداً وعَكَسَهُ

(١٦٦٩٦) (قولُهُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما لأَحَدِهِما) أي: كُلُّ واحِدٍ مِنَ العَبْدَيْنِ بَتَمامِهِ مَمْلُوكٌ لِواحِدٍ مُعَيَّن مِنَ الحَالِفَيْنِ.

(١٦٦٩٧) (قُولُهُ: لِتَفَاحُشِ الجَهَالَةِ) لأنَّ الْمَحْهُولَ هنا شَيْنان: العبْدُ الْمَقْضِيُّ لَـهُ بالحُرِيَّةِ وبِسُـقُوطِ نِصُف السِّعَايةِ عنه، والحَانِثُ الْمَقْضِيُّ عليه بالعِنْقِ، والمَعْدُومُ واحِدٌ وهو المَقْضِيُّ به أَعْنِي: الحُرَيَّةَ وسُقُوطَ السَّعَايَةِ، وفي العَبْدِ الواحِدِ بالعَكْسِ؛ لأنَّ المَقْضِيُّ لَهُ بالحُرِّيَّةِ والمَقْضِيُّ بهِ مَعْلُومان والمَحْهُولُ والحَدْهُولُ والحَدِّدُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُؤْتِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْتُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

[١٦٦٩٨] (قُولُهُ: حتَّى لو اتَّحَدَ المَالِكُ) غَايَةٌ عنى مَفْهُومِ التَّقييْدِ بَنَفَاحُشِ الجَهالَةِ، وإنَّما حُكِمَ بعِنْق أَحَدِهِما لأنَّ الجَهالةَ في المَقْضيِّ عليه ارْتَفَعتْ، "ط"(").

[١٦٦٦٩] (قُولُهُ: عَنَىقَ عليه أَحَلُهُما) ولا يُسَافِي عِلْمُهُ بَحِنْتِ أَحَدِ المَالِكَيْن صِحَّة شِسرَائِهِ [٣/٤٠٥/ب] لِلعبْدِ؛ لأنَّه قبْلَ مِلْكِهِ له غَيْرُ مُعْنَبَرٍ، كما لو أَقَّ بحُرِّيَّةٍ عبْدٍ ومَوْلاهُ يُنْكِرُ ثُمَّ اشْتَراهُ صَحَّ، وإذا صَحَّ شِراؤُهُ لَهُما واحْتَمَعا في مِلْكِهِ عَنَقَ عليه أَحَدُهُما؛ لأنَّ عِلْمَهُ مُعْتَبِرٌ الآنَ ويُؤمِّرُ بالبَيَانِ؛ لأنَّ المَقْضِيَّ عليه مَعْلُومٌ، كذا في "الفتح"(٤)، قال في "البحر"(٥): ((وهو يُفِيدُ أنَّ أَحَدَ الحَالِفَيْن لـو اشْتَرى

<sup>(</sup>١) انظر "ح": كتاب العتق ق٢٢١/ب.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبد يعتق بعضه ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٤/٥٩.

أو الحالِفُ بأنْ (قالَ: عَبدُهُ حُرٌّ إنْ لم يكُنْ فُلانٌ دخَلَ هذهِ الدَّارَ اليومَ، ثــمَّ قـالَ: امرأتُـهُ طالِقٌ إنْ كانَ دخَلَ اليومَ عَنَقَ وطُلُقَتْ) لأنَّهُ بكُلِّ يَمينِ زعَمَ الحِنْثَ في الأُخرَى،.....

العَبْدَ مِنَ الحالِفِ الآخَرِ يَصِحُّ ويَعْنِقُ عليه ويُؤْمَرُ بالَبيانِ كما لا يَخْفَى، وفي "اللَّحيطِ": هـذا إِذَا عَلِمَ الْمُشْترِي بحَالِهِما<sup>(١)</sup> فإِنْ لَمْ يَعْلَم فالقَاضِي يُحَلِّفُهُما ولا يُحْبَرُ على البَيانِ مـا لـم تَقُـمِ البَيَّنـةُ على ذلك)) اهـ.

رَ ١٦٧٠٠٦ (قُولُهُ: أَوِ الْحَالِفُ) عَطْفٌ على: ((الْمَالِكُ))، فإنَّه لا جَهالَةَ هنا أَصْلاً لِلعِلْم بالحـانِثِ والمَقْضِيِّ لَهُ وهو العبْدُ والْمِرْأَةُ والمَقْضِيِّ بِهِ وهو الحُرِّيَّةُ والطَّلاقُ، فافهم.

والظَّاهِرُ: أنَّ الحُكُمُ كذلك لَوْ كانَتِ اليَمِيْنان على عبْدَيْهِ.

#### مَطلبٌ في الْفَرْق بين

((إِنْ لَمْ يَدْخُل)) وبين ((إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَل))

[١٦٧٠١] (قولُهُ: عَتَقَ وطَلُقَتْ) وقيْل: لا يَعْتِقُ ولا تَطْلُقُ؛ لأنَّ أَحَدَهُما مُعلَّقٌ بِعَدَمِ الدُّحُولِ والآخرَ بوُجُودِهِ وكُلِّ مِنْهُما يُحتَمَلُ تَحَقَّقُهُ وعَدُمُه. قُننا: ذلك فِي مِثْلِ قرْلِهِ: ((إِنْ لَمْ يَدْخُلُ فَعَبْدِي حُرِّ))، بخِلاف ((إِنْ لَمْ يكُنْ دَخَلَ))؛ فإنَّه يُسْتَعمَلُ لِتَحقيْقِ الدُّخُولِ في الماضي رَدًا على المُمارِيْ في الدُّخُولِ وعدَمِهِ فكان مُعْتَرِفاً بالدُّخُولِ وهو شَرْطُ الطَّلاق فوَقَعَ، بخلاف: إِنْ لَمْ يَدْخُلُ لِيْسَ فيه تَحقُّقٌ (")، وصِيْغَةُ ((إِنْ كان دَخَلَ)) ظاهِرةٌ لتَحقيقِ علم الدُّخُولِ رَدًّا على مَنْ تَردَّدَ فيه، فكان مُعْتَرِفاً بعدَمِ الدُّخُولِ وهو شَرْطُ وُتُوعِ العِثْقِ فوَقَعَ، بخلاف: إِنْ دَخَل؛ فإنَّه ليْسَ فيه تَحقُّقٌ فكان مُعْتَرِفاً بعدَمِ الدُّخُولِ وهو شَرْطُ وُتُوعِ العِثْقِ فوَقَعَ، بخلاف: إِنْ دَخَل؛ فإنَّه ليْسَ فيه تَحقُّقٌ

۲/۸/۳

(قولُهُ: إذا علِمَ المشتري بحالِهما إلخ) عبارةُ "البحرِ" بحلِفِهما.

(قولُهُ: فإنْ لم يعلَمْ فالقاضي يحلِّفُهُما إلخ) لم يظهـرْ وحـهُ تحليـفـِ القـاضي للبـاثعَين بعـدَ بيعِهِمـا وخُرُوجِهما عن الخصومَةِ في العتقِ معَ عدمِ تصديقِ المشتري لهُما في الحلِف، ولعلَّ لفظـةَ ((لا)) سـاقِطَةٌ من "البحر" وحقَّها الإثباتُ.

<sup>(</sup>١) عبارة "البحر": ((بحلفهما)) وقد نبُّه عليه "الرافعي".

<sup>(</sup>٢) عبارة "البحر": ((ليس فيها تحقيق))، انظر "البحر": كتاب العتق ٤/٩٥٠.

أَصْلاً فقَدْ اشْتَبَهَ على ذلك القَائِلِ تَرْكِيبٌ بآخَرَ، وبِهِ سَفَطُ أيضاً قَـوْلُ "الرَّيْلعيِّ"<sup>(٢)</sup>: ((يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بين التَّعْليقِ بـ: ((كَائِنٌ)) فيَقَعُ لِتَصَوُّرِ الإِقْرارِ فيه وبَيْـنَ غيْرِهِ لِعَدَمِـه)) اهـ مـن "البحـر"<sup>(٣)</sup>. و"النَّهر"<sup>(٤)</sup>، وأَصْلُ الجَوابِ لـ"الفتح"<sup>(٥)</sup>.

رَابِهُ اللهِ مَ وَخُلُهُ: بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَتِ الأُولَى بِاللهِ) قال "ابنُ بَلْبَانَ" في بابِ: اليَمِيْنُ تَنْقُضُ صَاحِبَتَها - مِنْ أَيْمَانِ "شَرْح تَلْخِيْصِ الجَامِعِ" ( ) - مَا نَصُّهُ: ((لَوْ كَانَتِ اليَمِيْنُ الأُولَى باللهِ تَعَالَى عَلْقَ اللهِ مَا وَخُلَ هَـنَهِ الدَّارِ ثُمَّ قَالَ: عَبْدِي ( ) حُرِّ؛ إِنْ لَم يكُنْ وَحَلَ لا تَلْرَمُهُ كَفَّارَةٌ بِأَنْ قَالَ: وَاللهِ مَا وَخُلَ هَـنَهِ الدَّارِ ثُمَّ قَالَ: عَبْدِي ( ) حُرِّ؛ إِنْ لَم يكُنْ وَحَلَ لا تَلْرَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلا عَنْقَ لا تَقْرَمُهُ كَفَّارَةً وَإِنْ كَانَ صَاوِقًا فَلا كَفَّارَةً وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً للكَذَبِ فَهُو الغَمُوسُ والغَمُوسُ لِيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْرَى )) اهـ. وقَدْ تقلَّمَتُ هذه والمَدَّ المَاللَةُ قُبَيْلَ طَلاقِ المريضِ ونَبَهْنا هناك على غَلَطِ "الشَّارِحِ" في تَصُويرِها، "ح" ( ).

[١٦٧٠٣] (قولُهُ: ومَنْ مَلَكَ قَرِيْبُهُ) أي: مَنْ يَعْتِقُ عَلَيه.

(قُولُهُ: وَبِهِ سَقَطَ أَيضاً قُولُ "الزيلعيَّ": ينبغي أنْ يُفَرَّقَ إلخ) لم يظهرُ مخالفةُ ما قالَـهُ "الزيلعيُّ". لما أَجابَهُ في "الفتحِّ"، بل مآلُهما واحدٌ، وذلكَ أنَّ "الزيلعيُّ" نقلَ عنِ "النَّهايةِ" ما قالَهُ "المصنَّفُ"، وما قيلَ: إنَّهُ لا يعتِقُ ولا تَطلَقُ نحوُ ما ذكرَهُ في "الفتحِ"، ثمَّ قالَ: ((وينبغي أنْ يفرَّقَ إلىخ))، والقصـدُ الردُّ على القيلِ المذكورِ بالفرقِ كما فعلَ في "الفتح".

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط": ((بخلاف الأخرى))، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لـ: "د" و"و".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق\_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٧/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٦) تقدَّمت ترجمته ۱۳٦/۳.

<sup>(</sup>٧) في "م": ((عبده)).

<sup>(</sup>٨) ((ليكون الحكم)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب العتق ق٢٢٢/أ.

بسبَبٍ ما (مَعَ) رحُلٍ (آخَرَ عَتَقَ حَظُّهُ بلا ضَمانِ علِمَ) الشَّريكُ (بقَرابَتِهِ أَوْ لا) على الظَّاهر؛....

ر ٢٦٧٠٤ (قولُه: بِسَبَبِ مَا) أي: بِشِيراء، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ إِرْثٍ، "نهر"(''. وصُورَةُ الإِرْثِ: المرأةُ اشْتَرَتْ ابنَ زَوْجِها ثُمَّ ماتَتَ عن زَوْجِها وعَنْ أُخِيْها، وكذلك إذَا كانَ لِرَجُليْنِ ابنُ عَمَّ ولابْنِ العَمِّ حارِيَةٌ تَزَوَّجَها أَحَدُهُما فَوَلَدَتْ وَلَداً ثُمَّ ماتَ ابنُ العَمِّ، "جوهرة"('').

رهُ ١٦٧٠ (قُولُهُ: مَعَ رَجُلٍ آخَرَ) أي: بعَقْدِ واحِدٍ قَبِلاَهُ جميعاً، قالَهُ "الإِنْقَانِيُّ". ويُوضِحُ هـذا القَيْدَ المَسأَلَةُ الآتِيَةُ، "حَمَوِيّ" عن "شَرْحِ ابنِ الجَلَبِيِّ"(")، والمُرادُ بالمَسأَلَةِ الآتِيَةِ قُولُـهُ: ((وإنِ اشْتَرَى بعْضَهُ أَخْنَييٌّ)، "أبو السُّعُودِ"<sup>(4)</sup>.

[١٦٧٠٦] (قولُهُ: بلا ضَمان) أي: لِقِيْمَةِ نَصِيْبِ شَرِيكِهِ لَوْ مُوْسِراً، "نهر"(٥).

١٦٧٠٧١ (قولُهُ: عَلِمَ الشَّرِيكُ) أي: الأَحْنَبِيُّ، والضَّميرُ في: ((بقَرَابَتِهِ)) للشَّرِيكِ القَرِيبِ، "ط" ("١).

رَ ١٦٧٠٨: (قُولُهُ: عَلَى الظَّهرِ) أي: ظاهِرِ الرَّوايَةِ وهو مُرْتَبِطٌ بقوْلِهِ: ((بِسبَبٍ مَا))، وبقوْلِهِ: ((عَلِمَ الشَّريكُ بقَرَابَتِهِ أَوْ لاً)) وهذا قوْلُ "الإِمامِ"، وقالا: يَضْمَنُ في غيْرِ الإِرْثِ نِصْفَ قِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ مُوْسِراً، وإِنْ كَانَ مُعْسِراً يَسْعَى العَبْدُ في نِصْفِ قِيْمَتِهِ لِشَريكِ قَرِيْهِ المُشْتَري، كذا في "مِسْكين" (٧)، "ط" (٨).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبد يعتق بعضه ق٢٦٧/ب.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو: ابن الشُّلَبيّ شارح "الكنز"، تقدمت ترجمة كتابه في ٤٧٨/١، وانظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق":
 كتاب الإعتاق ـ باب العبد يعتق بعضه ٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الإعتاق \_ بأب العبد يعتق بعضه ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الإعتاق ـ باب العبد يعتق بعضه صـ٢٦١ـ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ـ باب عنق البعض ٢٩٩/٢.

لأنَّ الحُكمَ يُدارُ على السَّببِ (ولِشَريكِهِ أَنْ يُعتِقَ أَو يَستَسْعي). أَمَّا لَـو ملَـكَ مُستَولَدتَهُ بالنَّكاحِ معَ آخَرَ فيَضمَنُ حظَّ شريكِهِ؛ لكَونِهِ ضَمانَ تملُّكِ. (وإن اشتَرى نِصفَهُ أَجنَبيٌّ ثمَّ القريبُ باقِيَهُ فلَهُ أَنْ يُضمِّنَ المشتريَ) مُوسِراً (أو يستَسعِيَ) العَبدَ، هذهِ ساقطةٌ......

العَدَّمَ السَّبِ وهُوَ النَّعَـدِّي أَوْ عَلَمُهُ يُدَارُ على السَّبِ وهُوَ النَّعَـدِّي أَوْ عَلَمُهُ، وَقَدْ عُدِمَ السَّبِ وهُوَ النَّعَـدِّي أَوْ عَلَمُهُ، وقَدْ عُدِمَ التَّعَدِّي هُنَا، "ط"(١)، كما إِذَا قالَ لغَيْرِهِ: كُلْ هَذَا الطَّعَـامَ وهُوَ مَمْلُوكٌ لِلآمِرِ ولا يَعْلَمُ الآمِرِ بِمِلْكِهِ، "بحر"(٢).

ر ١٦٧١٠] (قولُهُ: أَمَّا لو مَلَكَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) ولَوْ بِالإِرْثِ، "بحر"(٢)، وقوْلُهُ: ((بالنَّكاحِ)) مُتعلَّقٌ بقولِهِ: ((مُسْتَوْلَدَتَهُ))، "طَ"(٢).

[١٦٧١١] (قولُهُ: لكَوْنِهِ ضَمانَ تَمَلُّكِ) أي: فلا يَخْتَلِفُ باليَسَارِ وَالإعْسَارِ. اهـ "ح"<sup>(4)</sup>.

ولو قالَ "الشَّارِحُ": فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرَاً لَكَانَ أَوْلَـى؛ لِيُفِيْـدَ أَنَّ هـذِهِ العِلَّـةَ لِلإطْلاق، "ط"(°).

َ ١٦٧١٠٢٦ (قولُهُ: فَنَهُ) أي: لِلأَحْنَبِيِّ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي؛ لِوُجُودِ التَّعدِّيْ، ولـو أَبْـدَلَ الْمُشْتَرِي بالقريْبِ لَكَانَ أَوْضَحَ، "ط" (٢).

[١٦٧١٣] (قُولُهُ: أَوْ يَسْتَسْعِي العَبْدَ) لأنَّ يَسَارَ الْمُثِّقِ لا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عَنْدَهُ خِلافاً لَهُما.

[١٦٧٧٤] (قولُهُ: هذهِ ساقِطَةٌ) أي: جُمْلُهُ قولِهِ: ((وَ إِنْ اشْتَرَى نِصْفَـهُ أَجْنَبِيٌّ اِلْخ)) سَقَطَتْ مِنْ نُسْخَةِ المَّتْنِ الَّتِي شَرَحَها "المُصنَّفُ"(٧)، "ط"(٨).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق - بابّ: العبد يعتق بعضه ٤/٩٥٦.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ق٢٢٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر "المنح": كتاب في بيان أحكام العتق ـ باب في بيان أحكام عتق البعض ١/ق١٨٠/أ.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢.

مِنَ نُسَخِ "الشرح"(). (وإن اشترى نِصفَ قريبِ مِمَّنْ يَملِكُهُ) كُلَّهُ (لا يضمَنُ لِبائعِهِ مُطلَقاً) لمشاركتِهِ في العِلَّةِ، وقيَّدَ بـ: يَملِكُهُ؛ لأَنَّهُ (لو اشتراهُ مِنْ أَحَدِ الشَّريكَينِ لزِمَهُ الضَّمانُ) إجماعاً (للشَّريكِ الذي لم يبِعْ لو) المشتري (مُوسِراً. عَبدٌ بينَ ثلاثةٍ.....

١٦٧١٥٦ (قولُهُ: لاَ يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ) وحِيْنئذٍ فالبَائِعُ إِنْ شَاءَ أَعْنَقَ نَصِيْبَهُ وإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى، "بِحِ "(٢).

ر١٦٧١٦) (قولُهُ: مُطْلقاً) أي: مُوْسِرًا كان أَوْ مُعْسِراً، وقالا: لَوْ مُوْسِراً يَجِبُ عليه الضَّمانُ، "بحر "(٢).

[١٦٧١٧] (قولُهُ: لِمُشارَكَتِهِ) فإنَّ عِلَّةَ دُخُولِ المَبِيْعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الإِيْحـابُ والقَّبُـولُ وقَـدْ تَشَارَكَا فِيهِ [٤/ق ا/أ]، "نهر"<sup>(٣)</sup>.

١٦٧١٨٦] (قولُهُ: لَزِمَهُ الضَّمانُ) أي: لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ ضَمَانُ حِصَّةِ الشَّريكِ الَّــنِي لَـمْ يَبِـعْ؛ لأَنَّـه لَم يُشَارِكُهُ فِي العِلَّةِ فلا يَبْطُلُ حَقَّهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، ولا يَضْمَنُ البَائِعُ شيئاً، "بحر"<sup>(4)</sup>، "ط"<sup>(7)</sup>. [١٦٧١٩] (قولُهُ: لَوْ مُوْسِراً) فلَوْ مُعْسِراً سَعَى العَبْدُ بِالإِحْماعِ، "هندية"<sup>(7)</sup>، "ط"<sup>(٧)</sup>.

(قُولُهُ: ولا يضمَنُ البائعُ شيئًا، "بحر") كذا في بعضِ نُسَخِهِ، وفيهِ تَـأَمُلٌ؛ فإنَّـهُ مشــارِكُ في عَنْـةِ العتـقِ، وفي بعضيها: ((للبائع))، وكذا قالَ "المقدسيُّ": ((ضَمِنَ للآخرِ لا للبائع اتفاقًا؛ لأنَّ مَنْ لم يبعْ لم يشارِكْ في العُلَةِ)) اهـ.

<sup>(</sup>۱) في "ط" و"ب" و"م": ((الشارح))، وهو خطأ، إذ المقصود شرح "المنح" على "التنوير"، كما صرَّحَ به ابن عابدين في المقولة ٢١٦٧١٤].

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٧/ب.

<sup>(</sup>٤) "المبحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ـ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ١٤/٢.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٩٩/٢.

### دَّبَرَهُ واحِدٌ و) بعدَهُ (أعتقَهُ آخَرُ وهُما مُوسِران ضمَّنَ السَّاكَتُ) الذي لم يُدبِّرْ....

رِ، ١٦٧٧، (قُولُهُ: وَبَعَدَهُ أَعَتَقَهُ آخَرُ) أي: قبلَ الضَّمانِ، أَمَّا لَو أَعَقَهُ بعدَ تَضمِينِ السَّاكِتِ الْمُدَبِّرِ ضَمَّنَ اللَّذَبِّرُ اللُعتِقَ ثُلُثَ قِيْمَتِهِ قِنَّا [وثلثَ قيمتِهِ مدبَّراً] ('')؛ لأنَّ الإعْتَقَ وُجدَ بعَدْ تَمَلَّكِ الْمُدَبِّرِ نَصِيبَ السَّاكِتِ، وإنَّما ضَمَّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمِنَهُ لِلسَّاكِتِ قِنَّا لَبَقائِهِ قِنَّا عَلَى مِلكِهِ؛ فإنَّ النَّدبيرَ يَتَحَرَّأُ، وثُلُثُنَا الوَلاَءِ لِلْمُدَبِّرِ وثُلْلُهُ لِلْمُعْتِقِ؛ لأنَّ ضَمَانَ المُعتِقِ ضَمانُ جَنَايَةٍ لا ضَمَانُ تَملِيكِ، "ح"('') عن "البحر"(").

التَّضمِين وكذَا المُعتِقُ لو كانَ أَمُّا لَو كانَ المُدَّبِّرُ مُعسِراً [فللسَّاكتِ] (٤) الاستِسعاءُ دُونَ التَّضمِين وكذَا المُعتِقُ لو كانَ مُعسِراً فلِلمُدَبِّر الاستِسعاءُ دُون تَضمِين المُعتِق، "بحر" (٩).

(قولُ "المُصنَّفِ": دَبَّرَهُ واحدٌ وبعدَهُ اعتقَهُ آخرُ إلخ) قَيَّدَ بكونِ التدبيرِ أولاً والعتقِ ثانياً؛ لأنَّهُ لـو كـانَ بالعكسِ كانَ للمدبِّرِ أنْ يستسعيَ العبدَ في نصيبِهِ؛ لاختيارِهِ بالتدبيرِ تركَ التضمين، ولو لـم يعلَمْ أو كانا معاً كانَ للمدبِّرِ تضمينُ المعتقِ نصفَ نصيبِهِ، واستسعاءُ العبدِ في النصف الآخرِ، ويرجعُ المعتقُ. عا ضمِنَ على العبدِ، وهذا كلَّهُ عندَ الإمامِ، وعندُهماً: العتقُ أولى في الكلَّ، فإذا كانَ المعتقُ موسِراً ضمِنَ للمدبِّرِ والساكت، وإلا سعى العبدُ لهما اهـ. "رحمتى".

(قولُهُ: ضمَّنَ المديَّرُ المعتِقَ ثلثَ قيمتِهِ قَنَّا إلخ) وكذا له أيضاً تضمينُهُ ثلثَ قيمتِهِ مديَّراً؛ لأنَّـهُ كانَ لهُ ثُنثٌ، وحَصَلَ له بالضَّمان الثلثُ من جهةِ انساكتِ اهـ. وسيجيءُ في كلامِهِ أيضاً.

(قولُهُ: فللمدبِّر الاستسعاءُ) عبارةُ البحر فللساكِتِ.

<sup>(</sup>١) نقول: في النسخ جميعها ((ثلثَ قيمتِه قِنَّأ)) فقط، وما بين منكسرين نصُّ عبارةِ "ح" و"البحر"، وقد سقط مسن عبارة "ط"، وكانَّ ابنَ عابدينَ رحمُهُ الله تعالى تُبعَه في هذا السَّقْط، وما أثبتناه يويِّبُدُهُ ما في "الهندية" ١٣/٢ معزيًا لـ"النهاية": ((ولو ضمَّنُ الساكثُ المدبَّر نَصِيبَه ثم أَعتَقَه كانَ للمدبَّرِ أَنْ يُضَمَّنَ المعتــقَ ثَلْنَي فيمتِـه، ثلثَـهُ مديًّر أَ وثلثَه قِنَّا)، فليتنبه.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ق٢٢٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((فللمدبّر)) بدل ((فللسَّاكت))، وهو خطأ، وما أنبتناه من عبارة "البحر" همو الصَّواب، وقمد نبَّه عليه في نسخة "ب" بخطّ اليد لا طباعةً، وقد أشار إليه "الرافعيُّ" في تقريراته هنا، فليتنبُّه.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦١/٤.

(١٦٧٢٢) (قولُهُ: إِنْ شَاءَ) وإِنْ شَاءَ دَبَّرَ نَصِيْبَهُ أَو اسْتَسْعَى العبْدَ فِي نَصِيْبِهِ أَو أَعْنَقَـهُ أَو كَاتَبَـهُ أَو تَرَكَهُ على حالهِ؛ لأَنَّ نَصِيْبَهُ بَاقَ على مِلْكِهِ فاسِدٌ بإفسادِ شَرِيكِهِ حيثُ سَدَّ عليه طُرُقَ الانْتِفـاعِ بالبَيْع ونَحْوِهِ، "ح"(') عن "الزَّيْلِعِيُّ"('').

[١٦٧٢٣] (قولُهُ: ورَجَعَ بِهَا) أي: بُنُلُثِ قِيْمَتِهِ، وأَنَّتَ الضَّميرَ لاكْتِسابِ المُضافِ التَّانِيْثَ مِس المُضافِ إليهِ كما في: قُطِعتْ بعضُ أصابعهِ.

[١٦٧٧٤] (قُولُهُ: لأنَّ التَّدْبيرَ إلخ) على حذْفِ مُضافٍ، أي: ضَمانَ التَّدْبير.

19/2

(قولُهُ: أو ترَكَهُ على حالِهِ إلخ) لا يتأتَّى للساكِتِ تركُهُ على حالِهِ بعدَ عتقِ المعتقِ، والذي في "الزيلعيِّ" إنما ذكرهُ بعدَ انتديرِ فقط وعبارتُهُ: ((ولَّمَا كَانَ التديرُ متحزَّناً عندَه اقتصرَ على نصيب المدَّبرِ، وفسد نصيب الآخرِ من حيثُ امتنعَ البيعُ والهبهُ، فيكونُ لكلِ واحدٍ منهما الخيارُ، إنْ شاءَ ديَّرَ نصيبَهُ إلخ)). واستدامةُ ملكِ أحدِ الشريكَينِ بعدَ تديرِ الآخرِ حائزةً، كاستدامتِه للمنكرِ فيما لو قالَ: هذهِ أمُّ ولَدِ شريكي، كما يأتي بخلافِها بعدَ الإعتاق.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ق٢٢٢/أ باختصار.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعنق بعضه ٨٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ((إلى منك)) ساقط من "آ".

# لَنَقصِهِ بَتَدبيرِهِ، وسيَجيءُ أنَّ قيمةَ المُدبَّرِ ثُلُثا قيمَتِهِ قِنَّا، (والوَلاءُ بينَ المُعتِقِ والمُدبِّرِ.....

الْمُدَّبِرَ، وهذا عِنْدَه، وعِنْدَهُما: صارَ العَبْدُ كُلَّهُ مُدَّبَرًا، وإغْتَاقُ الْمُعْتِقِ باطِلِّ ويَضْمَنُ لِشَريكَيْهُ ثُشَيْ قِيْمَتِه مُوْسِراً كان أَوْ مُعْسِراً؛ لأَنَّ التَّدْبِيرَ لا يَتَحزَّأُ عِنْدَهُما، وتَمامُهُ فِي "الزَّيلعِيِّ"<sup>(١)</sup>.

ا ١٦٧٧٥ (قولُهُ: لِنَقْصِهِ بِتَدْبِيرِهِ) عِلَّةٌ لتَضْمينِهِ الْمُثِقَ ٤١/٤٥٪ أَلُثُهُ مُدَّبِراً، فكانَ الأَوْلَى ذِكْرَه عَقِبَهُ؛ فإنَّ الْمُثِقَ أَفْسَدَ على اللَّذِيْرِ نَصِيْبَهُ مُدَبَّراً، والضَّمانُ يَتَقدَّرُ بَقَدْر الْمُثَلَفِ، "زَيْلعيّ"<sup>(٢)</sup>.

وأمَّا عِلَّهُ عَدَمِ تَضْمينِهِ المُعْتِقَ ثُلْتُهُ قِنَّا وهو ما مَلَكَهُ الْمُدَبِّرُ مِنْ جَهَةِ السَّاكتِ فهي أنَّ مِلْكَهُ فه ثَبَتَ مُسْتَنِداً، أي: إلى ما قبْلَ الإعْتاقِ فكان ثَابِتاً مِنْ وَجْهٍ، غَيْرَ ثَابِتٍ مِنْ وَجْهٍ فلا يَظْهَرُ في حقِّ التَّضْمينِ، ولهذا قُلْنَا: لَوْ أَعَتَقَهُ بعْدَ تَضْمينِ السَّاكِتِ المُدَبِّرَ كَانَ لِلمُدَبِّرِ تَضْمينُ المُعْتِقِ ثُلُتَ قِيْمَتِهِ قِنَّا مَعَ ثُلُثِهِ مُدَبَّراً؛ لأنَّ الإعْتاق وُجِدَ بعْدَ تَمُلَّكِ المُدَبِّرِ نَصِيْبَ السَّاكِتِ فلَهُ تَضْمينُ كُلِّ ثُلُثِ بِصِفْتِهِ، وتَمامُهُ في "الفتح" ".

والحاصلُ: أنَّ المُدَبِّرِ يَرْجِعُ على المُعْتِي بِما كان له قبْلَ الإعْتاق، فبإنْ كان السَّاكِتُ ضَمَّنَهُ ف قِيْمةَ ثُلْتِهِ صَارَ لِلْمُدَبِّرِ الثَّلُثانِ قِبْلَ الإعْتاقِ: ثُلُثٌ مُدَبَّرٌ وثُلُثٌ قِنٌ فَيرْجِعُ بقِيْمَتِهِمَا على المُعْتِقِ، وإنْ لم يكُنْ ضَمِنَ لِلسَّاكِتِ شَيْئًا حتَّى أَعْتَقَ الآخَرُ يَرْجِعُ المُدَبِّرُ بما ضَمِنَهُ للسَّاكِتِ على العبْدِ كما مرَّ<sup>(2)</sup>، ويَرْجعُ بقِيْمةِ ثُلُثهِ المُدَبَّرِ على المُعْتِقِ.

رَاءُ٧٢٦] (قُولُهُ: وسَيَجِيءُ(٥) أي: في المُثنِ آخِرَ باب التَّدْبيرِ، قال في "البحر"(١): ((فلُوْ كانَتْ قِيْمتُهُ قِنَّا سَبَعةً وعِشْرينَ دِيْناراً ضَمِنَ ـ أي: المُعْتِقُ ـ لِيمُدَبِّرِ سِيتَّةَ دَنانِيْرَ؛ لأَنَّ ثُلَقَيْها ـ وهو

<sup>(</sup>١) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٨١/٣ ـ٨٠.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٨١/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُّ يعتق بعضه ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٩٠١٩ "در".

<sup>(</sup>٥) صد١٦٨ ا - "در".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٦١/٤.

أثلاثاً، ثُلُثاهُ للمُدبِّرِ وما بقِيَ للمُعتِقِ لعِتقِهِ هَكذا على مِلكِهِما. (ولو قــالَ: هِـيَ أَمُّ ولَدِ شريكي، وأنكرَ) شريكُهُ، ولا بيِّنةَ (تخدُمُه يوماً وتتوقَّفُ).....

قِيْمةُ الْمُدَبَّرِ ـ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وثُلْثُها ـ وهو المضمون ـ سِتَّةٌ، وَالْمُدَبِّرُ يَضْمنُ للسَّاكِتِ تِسْعةً)).

المحداية (قُولُهُ: أَثْلاثًا) هذا قولُ الإمام، وعلى قوْلِهِما: السوَلاءُ كُلَّـهُ لِلمُدبِّسرِ كما في الهداية (١٦٧٧)، وقَدْ أَهْمَلَ الشُّرَّاحُ التَّبية على ذلك، "أبو السُّعُود"(١).

المعدد (قولُهُ: لِعِثْقِهِ هكذا على مِلْكِهما) فإنَّ أَحَدَ الثَّلْقَيْنِ كَانَ لِلمُدَبِّرِ أَصَالَةً، والآخَرَ تَمَلَّكُهُ بَأَدَاءِ الضَّمان لِلسَّاكِتِ فصارَ كَانَّهُ دَيَّرَ ثُلُثَيْهِ مِنَ الاثتِداءِ بخلاف المُعْتِقِ؛ فإنَّهُ وإنْ كان لَهُ ثُلُثٌ أَعْتَقَهُ وَثُلُثٌ أَدَّى ضَمَانَهُ اللَّهُ وإنْ كان لَهُ ثَلُثُ أَلْتُ الوَلاءِ؛ لأنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ إِفْسَادٍ لاضَمانُ تَمَلَّكِ ومُعاوضَةٍ لِمَا ذَكَرْنا: مِن أَنَّ المُدَّبِّرِ فَابِل للنَّقْلِ، وحين أَعْتَقَهُ كان مُدَّبَراً. ولَوْ كان السَّاكِتُ اخْتَارَ سِعَايَة العَبْدِ فالوَلاءُ يَيْنَهم أَثْلاثًا لِكُلُّ ثُلُتُه، النتح "(٤).

[١٦٧٧٩] (قُولُهُ: وأَنكَرَ شَرِيْكُهُ) فلَوْ صدَّقَهُ كانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، ولَزِمَـهُ نِصْفُ قِيْمَتِها ونِصْفُ عُقْرِها كالأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذا أَتَتْ بَوَلَدٍ فادَّعاهُ أَحَدُهُما، كما سيأتي، "بحر"(°).

[١٩٧٣٠] (قُولُهُ: وَلاَ بِيِّنَةَ) أَمَّا لَوْ كَانَتْ لَهُ يَيِّنَةٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّقَهُ. [٤/٤٦/ب] (قُولُهُ: تَحَلَّمُه) أي: المُنْكِرَ.

(قولَهُ: وقد أهملَ الشُّرَّاحُ التنبيهَ على ذلكَ إلخ) نَّبَهَ عليه "الزيلعيُّ" في العبارةِ السابقةِ، ويؤخَذُ من قولِهم: وقالا: العبدُ للذي دَبَّرَهُ أولَ مرَّةٍ، ويضمَنُ ثلثي قيمتِهِ لشريكِهِ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يُعتَقُ بعضُه ٩/٢٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يُعتَقُ بعضُه ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) عبارة "آ": ((فإنه وإنْ كان له ثلثٌ وثلثٌ أعتقه وثلثٌ أدَّى ضمانَهُ)).

<sup>(</sup>٤) "القتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٣/٤.

ا ١٦٧٣٢ (قُولُهُ: بِلاَ خِدْمُهُ) أي: لا تَحدُمُ أَحَداً، ولا سِعايَةَ عليها لِلْمُنْكِرِ ولا لِلْمُقِرِّ؛ لأنَّه يَتَبرُّأُ مِنْها ويَدَّعِي الضَّمانَ عَلَى شَرِيْكِهِ وهـذا عنـد "أبـي حنيفـةَ"، وهـو قـوْلُ الشَّانِي آخِراً كمـا في "الأصْل"(١)، وقال "مُحمَّدٌ": لِيْسَ لِلْمُنكر إلاَّ الاسْتِسعاءُ في نِصْفو قِيْمَتِها، "نهر"(١).

المعتبر" : ((وفي "المُحتَلِف في باب "مُحمَّد" في الفتح "("): ((وفي "المُحتَلِف" في باب "مُحمَّد" أَنَّ نَفَقَتُها في كَسْبِها، فإنْ لم يكُنْ لها كَسْبٌ فعَلَى المُنْكِر ولم يَذْكُر خِلافًا في النَّفقة، وقال غيرهُ: نِصْفُ نَفقتِها في كَسْبِها لِسُمُنكِر وَنِصْفُ مَوْقُوفٌ وَنَفقتُها مِنْ كَسْبِها، فإنْ لم يكُنْ لها كَسْبٌ فنِصْفُ نَفقتِها على المُنكِر؛ لأنَّ نِصْفَ الجَارِيَة لِلْمُنكِر، وهذا اللاَّتِقُ بقول "أبي حنيفة")) اهد. قال في "النَّهر"(أنَّ): ((ونَسَبَهُ "العَيْنِيُّ")).

[١٦٧٣٤] (قولُهُ: وجِنَايَتُها مَوْقُوفَةٌ) أي: إلى تَصْديقِ أَحَلِهِما صاحِبَهُ، "فتح"(١). ولم يُفَصِّل

(قولُهُ: ولا سعايةَ عليها للمنكرِ إلخ) لأنَّ استدامةَ ملكهِ ممكنٌ بأنْ تخدمَهُ يومـاً ويومـاً لا، ولا يُصـارُ إلى السعاية إلا عندَ تعذُّر الاستدامةِ، "زيلعي".

(قولُهُ: وقالَ "محمَّد": ليسَ للمنكِرِ إلاَّ الاستسعاءُ في نصفِ إلخ) لأنَّه انقلبَ إقرارُهُ عليهِ، فصارَ كأنَّه استولذها، كمشتر أقرَّ بعتقِ بائعِهِ، ولا سعايةَ للمقِرِّ؛ لأنَّهُ تبرَّأَ منها بدعوى الضمان، وكذا ليسَ له استخدامُها، وإذا بَطَلَ الاستخدامُ وقد حُبست ماليتُها عندها على وجهٍ لا يُمكِنُ تضمينُ الغيرِ \_ وجبتِ السعايةُ؛ لأنها هي التي تنقعُ بذلك، من "الزيلمي".

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في القسم المطبوع من نسخة "الأصل" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٦٨٠/أ.

<sup>(</sup>٥) "رمز الحقائق": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ الذي يعتق بعضه ٢٤٣/١ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٧/٤.

إِلاَّ لضرورةِ إسلامِ<sup>(١)</sup> أمِّ ولَدِ النَّصرانيِّ، وقوَّماها بثُلُثِ قيمَتِها قِنَّةً (فلا يضمَنُ غنيٌّ أعَتَهَها مُشترَكةً ) بأنْ ولدَتْ فادَّعَياهُ وصارَتْ أمَّ ولَدٍ لَهُما فأعتقَها أحَدُهُما لم يضمَنْ......

بين حَنَايَتِهَا والجَنَايَةِ عبيها، وفي "النَّهر"(٢) عن "المُحيطِ": ((والجَنَايَةُ عليها مَوْقُوفة في نَصِيْبِ الْقِرِّ دُوْنَ اللَّنْكِرِ فَيَأْخُذُ نِصْفَ الأَرْشِ، وأمَّا حَنايَتُها فقِيْلَ: هي كَذَلَث، والصَّحيحُ: أنَّها مَوْقُوفة في حقَّهَا؛ لأَنَّه تَعَذَّرَ إِيْحَابُها في نصيبِ المُنَّكِرِ عليه لعَجْزِهِ عن دَفْعِها لها مِنْ غير صُنْع مِنْه فلا تَلْزَمُهُ الفِدْيَةُ فَوَجَبَ التَّوقُفُ في نَصِيْبِه ضَرُورةً كالمُقِرِّ، بخلافِ الجِنايَةِ عليها؛ لأَنَّه أَمْكَنَ دَفْعُ فِي المَّذِرُهُ المُنْكِرِ)) اهد.

#### مَطْلَبٌ: أُمُّ الوَلَدِ لا قِيْمةَ لها خِلافاً لَهُما

[١٦٧٣٥] (قُولُهُ: إِلاَّ لِضَرُورةِ إِسْلامٍ أُمَّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ) فإنَّها تَسْعَى في قِيْمَتِها وهو ثُلُتُ قِيْمَتِها وَقَد أُمِرْنا بتَرْكِهِم ومَا يَدِيْنُونَ، قِيْمَتِها قِنَّه، كما يَأْتِي<sup>(٢)</sup> في الاسْتِيلادِ؛ لأنَّه يَعتَقِدُ تَقَوَّمَها، وقَد أُمِرْنا بتَرْكِهِم ومَا يَدِيْنُونَ، وحَكَمْنا بكِتَابَتِها عليه دَفْعًا للضَّررِ عَنْها؛ إِذْ لا يُمْكِنُ بَقَاؤُها مَمْلُوكَةً لَهُ ولا إِخْرَاجُها مَحَّاناً، "طا"(أ) عن "الزَّيلعيِّا"(٥).

٢٦٦٧٣٦ (قُولُهُ: وقَوَّمَاها) أي: قالا: لَها قِيْمَةٌ، وهِيَ ثُلُثُ قِيْمَتِها قِنَةً.

[١٦٧٣٧] (قُولُهُ: فَلاَ يَضْمَنُ غَنِيٌّ إلخ) تَفْريعٌ عنى ما مَهَّدَهُ، بِهِ يَظْهَرُ أَثَرُ الخِلافِ، وقيَّدَ بالغَنِيِّ لأَنَّهُ مَحَلُّ الخِلافِ، أمَّا المُعْسِرُ فلا يَضْمَنُ اتّفَاقاً بل تَسْعَى عِنْدهُما لِلسَّاكِتِ في نِصْف قِيْمَتِها.

(١٦٧٣٨] (قولُهُ: فَأَعْنَقَها أَحَدُهُما إلخ) أي: أَعْنَقَ نَصِيْبُهُ فَإِنَّـه يَعْنِـقُ كُلُّهـا بِـهِ<sup>(١)</sup> ولا سِعايَةَ عليها، ولا ضَمانَ على المُعْتِقِ عند "أبي حنيفةَ"، "خانية"<sup>(٧)</sup>. وبـه عُبِمَ أَنَّ عِنْقَ أُمِّ الوَلَدِ لا يَتَحرَّأُ؛

<sup>(</sup>١) في "ط": ((سلام))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "ألنهر ": كتاب الاعتاق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ق٨٦٦٪.

<sup>(</sup>٣) صـ٩٣ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٠٠٠/٣

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعنق بعضه ٨٢/٣ وما بعدها باختصار.

<sup>(</sup>١) ((١٩)) ليست في "م".

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب العتاق \_ فصل في الاستيلاد ٥٦٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

#### وكذا لو ولَدَتْ فادَّعاهُ أَحَدُهُما تُبَتِّ نسَّبُهُ، ولا ضَمانَ ولا سعايَةَ، حلافاً لهما....

لأنَّهُ عَتَقَ كُلُّها بِعِتْق بَعْضِها اتِّفَاقاً، كما سَيَأْتِي (١) في بَابها.

٢٩٦٧٣٩٦ (قولُهُ: وكَذَا لَهُ ولَدَتْ) أي: ولَذاً آخَرَ بعد الولَد المُشْتَرَك، "ط"(١).

ر، ٢٦٧٤، وقولُهُ: ولا ضَمانَ) أي: لا ٤٦/ق٦/أم يَضْمَنُ لِشَريكه قَيْمَةَ الوَلَد عَنْدَهُ؛ لأنَّ وَلَدَ أُمِّ اله لَد كَأُمِّه فلا يكُونُ مُتَقَوَّماً عِنْدَه، "بحر" عن "الكافي" (1).

وقولُهُ: ((ولا سعَايَةً)) أي: عَلَى الولَدِ ولا على أُمِّهِ.

(١٩٧٤١) (قولُهُ: خِلافاً لَهُما) فعِنْدَهُما يَضْمَنُ الْمُوْسِرُ في المَسْأَلَتَيْنِ، ولَوْ مُعْسِراً تَسْعَى الأُمُّ في الأُوْلَى والوَلَدُ في التَّانية.

#### (تنبية)

زَعَمَ "الزَّيْلعِيُّ"(°) أنَّ ما هنا مُحالِفٌ لِمَا سَيأْتِي (¹) في الاسْتِيلادِ: مِنْ أَنَّهُ لُو ادَّعَـي ولَـدَ أَمَةِ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ منه وهِيَ أُمُّ وَلَـدِهِ، وضَمِنَ نِصْفَ قِيْمَتِها ونِصْفَ عُقْرها لا قِيْمَةَ وَلَدِها، ولم يَذْكُر وا جِلافًا فيه، فإذَا لم يَضْمَنْ وَلَدَ القِنَّةِ فكَيْفَ يَضْمَنُ عنْدَهُما وَلَدَ أُمُّ وَلَده مع أنَّهُ لم يَعْنَقُ شَيءٌ مِنْه عَنِي مِلْكِ الشَّريكِ؟! وأجابَ فِي "البحر "(٧): بأنَّه لم يَضْمن ولل القِنَّةِ؛ لأنَّه مَلَكَها بالضَّمان فَتَبَيَّرَ أنَّه عَلِقَ على مِلكِه فلا يَغرَمُهُ، بخلافِ ولَدِ أُمِّ الولَدِ؛ لأنَّها لا تَقبلُ النَّقْلَ فَمَ يَكُن الاستيلادُ في مِلْكِهِ التَّامِّ فَيَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ، وتَمامُهُ فيه.

7.14

<sup>(</sup>١) المقولة (١٦٩٩٧] قوله: ((أي: ملكها)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٢٠٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفى": كتاب الإعتاق . باب إعتاق بعض العبد ق ١٨١/أ.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٨٤/٣ بتصرف.

 <sup>(</sup>٦) صـ ٩٤ ١ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العثق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٤/٤.

(و) إنَّما (تُضمَنُ بالجِنايَة) إجماعاً (فلو قرَّبَها إلى سَبْعِ فافترَسَها ضمِنَ) لأنَّهُ ضَمانُ جنايَةٍ لا ضَمانُ<sup>(۱)</sup> غَصْب، ولذا يُضمَنُ الصَّبيُّ الحُرُّ بمِثلِهِ، "زيلعيّ"<sup>(۲)</sup>، (ولو قالَ لعَبدَيسنِ عِندَهُ مِنْ ثلاثَةِ أَعبُدٍ لَهُ: أَحَدُكُما حُرِّ، فحرَجَ واحِدٌ ودخَلَ آخَرُ، فأعادَ) قولَهُ: أَحَدُكُما حُرِّ، فما دامَ حيَّا يُؤمَرُ بالبَيانِ...

[١٦٧٤٢] (قولُهُ: وإنَّما تُضمنُ بالجنَايةِ إِجمَاعاً) أي: بتُلُثِ قِيْمتِها قِنَّةً، "ط" ("). واحتَرَز بالجناية عن الغَصْب فإنَّه على الخِلافِ فلا تُضمَنُ به عندَهُ لو مَاتَتْ خِلافاً لهما، كما في "النَّهْر" ("<sup>3)</sup>.

(١٦٧٤٣] (قولُهُ: لأنَّه ضَمانُ جِنايةِ(٥) كما لَو قَتَلها حيثُ يَضمَنُ بالاَتَّفاقِ، "فتح"(١).

[۱۹۷٤٤] (قُولُهُ: ولِلْمَا يُضْمَنُ الصَّبَيُّ الحُرُّ بَمِثِلِهِ) أي: بَمِثْلِ هـذا الفِعْل فإنَّـه لـو قرَّبـهُ رَجُلٌ إلى سَبُعِ فافتَرَسَهُ يَضَمَنُ الرَّجُلُ دِيَتَهُ مَعَ أَنَّهُ حُرِّ لا قِيمةَ له أَصْلاً، فأُمُّ الوَلَدِ بالأَوْلَى، فنيْسَ التَقْييدُ بــالحُرِّ للاحْتراز عن المَملُوكِ بَلْ لِكُون الحُرِّ أَشْبَهَ أُمَّ الوَلَدِ في عدَم التَّقَوُّمُ (٧)، فافهم.

[١٦٧٤٥] (قولُهُ: عندَهُ) أي: حَضَرا عندَهُ، "ط"(^).

ا ١٦٧٤٦] (قولُهُ: يُؤْمرُ بالبَيَانِ) فإنْ بَلَدًا بِبَيانِ الإيجابِ الأوَّلِ، فإنْ عَنَى به الخارِجَ عَنَقَ الخارِجُ بالإيجابِ الأوَّلِ، فإنْ عَنَى به الخارِجَ عَنَقَ الخارِجُ بالإيجابِ الأوَّلِ، وتبيَّنَ أنَّ الإيجابِ النَّانِيَ بَيْنَ النَّابِتِ والدَّحِلِ وَقَعَ صحيحاً لِوُقُوعهِ بين عبْدَينِ فَيُوْمرُ بالبَيانِ لَهَذَا الإيجابِ الأوَّلِ وتَبَيَّنَ أنَّ فَيُقُومرُ بالبَيانِ لهَذَا الإيجابِ الأوَّلِ وتَبَيَّنَ أنَّ الإيجابِ النَّانِي، النَّانِي، وإنْ عَنَى بالإيجابِ النَّانِي، النَّانِي، النَّانِي، وَقَعَ لَغُواً لِوُفُوعهِ بين حُرِّ وعبدٍ في ظهرِ الرِّوايةِ، وإنْ بدأً ببَيانِ الإيجابِ النَّانِي،

<sup>(</sup>١) ((ضمان)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) "تبين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب: العبد يعتق بعضه ٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٣٠٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٨/ب.

<sup>(</sup>د) ((جناية)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٧) من ((فأم الولد)) إلى ((عدم التقوم)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٠٠٠/٣.

(و) إِنْ (ماتَ بلا بَيان عَتَقَ مِمَّنْ ثَبَتَ ثلاثَةُ أَرباعِهِ) نِصفُـهُ بـالأوَّلِ ونِصفُ نِصفِهِ بالثَّاني (و) عَتَقَ (مِن كُلِّ مِن غيرهِ نِصفُهُ).....

فإِنْ عَنَى بِهِ الدَّاخلَ عَتَقَ الدَّاخلُ بالإِيجابِ الثَّاني وبَقِيَ الإِيجـابُ الأُوَّلُ بَيْنِ الحنارِجِ والشَّابِتِ على حَالِهِ كَمَا كَانَ فَيُؤْمرُ بالبَيانِ، وإِنْ عَنَى ٤/ق٣/ب] بِهِ الشَّابِتَ عَتَقَ الشَّابِتُ بالإِيجـابِ الثَّاني وعَتَقَ الحَارِجُ بالإِيجابِ الأُوَّلُ<sup>(۱)</sup> لِتَعَيِّنهِ للعِثْق بإعْتاق الثَّابِتِ، كذا فِي "البحر"<sup>(۲)</sup>، "ح"<sup>(۲)</sup>.

ُ (١٦٧٤٧) (قولُهُ: وإنْ ماتَ) أيُ: السَّيِّدُ، أمَّا لو ماتَ أحَدُ العبيْد قبْلَ البَيانِ فالمَوتُ بيبانْ، فإنْ مات الحَارِجُ عَتَقَ النَّابِتُ بالإيجابِ الأوَّل؛ لِزَوالِ المُزاحِمِ وبَطَل الإيجابُ النَّانِي، وإنْ ماتَ النَّابِتُ تعَيِّنَ الخَارِجُ بالإيجابِ الأوَّل؛ للإيجابِ الثَّاني، وإنْ ماتَ الدَّاخلُ حُيِّرَ في الإيجابِ الأوَّل، فإنْ عَنَى به الخَارِجُ تعيَّنَ الثَّابَ بالإيجابِ الثَّاني، وإنْ عَنَى به الثَّابِتَ بَطَل الإيجابُ الثَّاني، وإنْ عَنَى به الثَّابِتَ بَطَل الإيجابُ الثَّاني، كذَا في "المَّوْرَج" ومِثْلُه في "المِعْراج" و"العِنايةِ" (٥ وافتح القدير "٢١) والخُررِ الأَذْ كار "٢٧) وغيرها.

فما في "البحر" ( ﴿ مَنَعَ لَـ "البدائع " ( ﴿ مِن قولِهِ فِي الصُّورةِ الْأَخْيَرَةِ: ( ( فَإِنْ عَنَى به الخارَجَ عَتَقَ بالإيجابِ الأوَّل وبَقِيَ الإيجابُ الثَّاني بَيْن الدَّاخِلِ والشَّابِ فَيُوْمَرُ بالبَيَانِ)) إلى خ مُشْكل ؛ فإنَّ ( ١٠) المَوْتَ بيانْ، فمَوْتُ الدَّاخِلِ يَقْتضِي تَعَيُّنَ النَّابِ بالإيجابِ الثَّاني، فلَعلَّهُ تَحريفٌ أو سَبْقُ قَلَم، فافهم.

إ،٦٦٧٤٨ (قُولُهُ: عـَنَقَ مِمَّن تَّـبَتَ ثلاثَةُ أَرْباعِهِ ومِن كُلِّ مِن غَيرِهِ نِصفُهُ) أمَّا الخارِجُ<sup>(١١</sup>؟ فلأنَّ

<sup>(</sup>١) من ((وتبيَّنَ أنَّ الإيجابَ الثانيَ)) إلى ((وعتَقَ الخارجُ بالإيجابِ الأوَّل)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٤/٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانيَّة": كتاب العتاق \_ فصنٌ في العتق المبهم ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٢٨٢/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٧) "غرر الأذكار": كتاب العتق ـ ذكر عتق البعض ق٢٣٢/أ.

<sup>(</sup>A) انظر المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب الإعتاق ـ فصلٌ في بيان حكم الإعتاق ووقت ثبوته ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>۱۰) في "آ": ((بأنَّ)).

<sup>(</sup>١١)في "ب" و"م": ((الخارجُ)) بدون ((أمَّا))، وما أثبتناه من "الأصل" و"آ" هو الصَّواب، والله تعالى أعلم.

لتُبوتِهِ بطريقِ التَّوزيعِ والضَّرورةِ فلم يتعَدَّ، (وإنْ صــدَرَ ذلِـكَ) المذكورُ (مِنـهُ في مرَضِـهِ) وضاقَ الثُّلُثُ عَنهُم (ولم يُجزْهُ الورَثْةُ) وقيمَتُهُم سَواةٌ قُسِّمَ الثُّلُثُ بينَهُم، كَما مرَّ<sup>(۱)</sup>....

الإيجابَ الأوَّلَ دائِرٌ بينَـهُ وبين الشَّابِ فَأُوجبَ عِثْقَ رَقَبَةٍ بِينَهُما فَيُصِيبُ كلاَّ مَنْهُما النَّصفُ؛ إذْ لا مُرجِّحَ، وكذا الإيجابُ الثَّاني بينَهُ وبين الدَّاخلِ، غيرَ أَنَّ نِصفَ التَّابِ شاعَ في نِصفْيَهِ، فما أَصابَ مِنْهُ الْمُستَحَقَّ بالأَوَّلُ لَغَا، ومَا أَصابَ الفَارِغَ مِن العِنْق عَتَقَ فَنَمَّ له ثَلاثةُ الأَرْساعِ ولا مُعَارِضَ لِنصفْ الدَّاخِلِ فعَنَقَ نِصْفُهُ عندَهُما، وقال "مُحمَّدً"! يَعْتِقُ رُبُعهُ؛ لأنَّه إِنْ أُرِيدَ بالإيجابِ الأَوَّلُ الخارِجُ صَحَّالًا النَّاني، وإنْ أُريدَ النَّابِ بُطَلَ، فذارَ بين أَنْ يُوجبَ أَوْ لا فَيَتَصَّفُ فَيَعْتِقُ نِصْفُ رَقِبَةٍ بِينَهُما، "نهر"(٢).

اِ ١٩٧٤٩] (قُولُهُ: لِتُبُوتِهِ إِلَخ) حَوابٌ عمَّا يُقالُ: هذا ظَاهِرٌ عند الإمامِ لِتَحَرِّيُ العِنْقِ عندَهُ، أَمَّا عندَهُما فلا لِعدَمِ تَحزِّيهِ، والحوابُ: أنَّ قُولَهُما بعدَمِ التَّحزِّي إِذَا وَقَعَ فِي مَحلٌ مَعلُومٍ، أَمَّ إذا كـان الحُكْمُ بثُبُوتِهِ للضَّرُورةِ ـ وهي مُتَضمِّنةٌ لانقِسامِهِ ـ انقَسَمَ للضَّرورةِ وهي لا تَتَعدَّى مُوضِعَها.

والحاصِلُ: أنَّ عدَمَ التَّحَرِّي عِندَ الإمكان، والانقِسَامَ ضَرُوريٌّ، كذا في "الفتح"(٢)، [٤/٤٤/أ] ثمَّ ذَكر فيه (٢) إيراداً قويًا لبعض الطَّلَبةِ، ونقَلَهُ "حَ"(٤) فراجعهُ، وذَكرَهُ أيضاً في "البحر"(٤) و"النَّهْر"(١). [٢٩٧٥،] (قولُهُ: وضَاقَ النُّلُثُ عَنْهُم إلخ) أمَّا لو خَرَجُوا مِن النَّلُثِ أو أحازَ الوَرَثُ فحُكْمُ المَرضَ كالصَّحَة.

(١٩٧٥) (قولُهُ: وقِيمتُهُم سَواغٌ) ليْسَ هذا القيْدُ لازماً حُكْماً، "شُرُنْبُلاليَّة"<sup>(٧)</sup>. (١٩٧٥) (قولُهُ: كما مرَّ) أي: على ثَلاثةِ أرْباعِ الثَّابِّتِ ونِصْفَي الدَّاخل والخارج.

<sup>(</sup>۱) صـ۹۸\_ "در".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٦٦٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب عتق أحد العبدين ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٩/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الشُّرنبلاليَّة": كتاب العتاق ـ باب عتق البعض ١١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

بأنْ (جُعِلَ كُلُّ عَبدٍ سبعة ) أسهُم (كسِهامِ العِنْقِ) لاحتِياجنا إلى مَخرَج لَـهُ نِصفٌ ورُبُعٌ وأقلَّهُ أربعةٌ فتَعولُ لسَبعَةٍ (١)، وهِي تُلُثُ المالِ (وعتَقَ مِمَّنُ ثَبتَ ثلاثَةٌ) مِنْ سبعَةٍ وسعَى في أربعَةٍ (و) عتق (مِن كُلِّ مِن غيرٍهِ سَهمان) وسعَى (١) في خمسَةٍ، فبلغَ سِهامُ السّعايَةِ أربعَةَ عشَرَ، وسِهامُ الوَصايا سَبعَةً؛ لنفاذِها مِنَ النَّلُثِ (وإنْ طلّق) نِسوتَهُ الثَّلاثَ (كذلِك) ومهرهُنَّ سَواةً (قبلَ وطع).....

[١٦٧٥٣] (قولُهُ: بأنْ جُعِلَ إلخ) بيانُهُ: أنَّ حقَّ الخارِج في النّصف، وحقَّ الشّابتِ في ثلاثيةِ الأَرْباع، وحقَّ النَّاخلِ عندَهُما في النّصف أيضاً فيُحتاجُ إلى مَحْرج لهُ نِصْفٌ ورُبُعٌ وأَقلَّهُ أَربَعةٌ فتَعُولُ إلى سَبَعةٍ، فحقُّ الخَارج في سَهمَينِ وحقُّ التَّابتِ في ثلاثةٍ، وحقُّ النَّاحلِ في سَهمَينِ فبَلَغَتْ سِهامُ العِتْق سبعةً فيُحعَلُ ثُلثُ المَالِ سبعةً؛ لأنَّ العِتْق في المَرض وصيَّة، ويصيرُ ثُلثا المَالِ أربعة عَشَرَ هي سبهامُ السِّعاية، وصار جميعُ المالِ أحداً وعِشْرين، ومالُهُ ثلاثةُ أَعْبُدٍ، فيصِيرُ كُلُّ عبدٍ سَبعةً، فيعْتِقُ من الخارِج سَهْمان ويَسْعى في خَمْسةٍ، وكذا الدَّاحلُ، ويَعْتِقُ من الشَّابِتِ ثَلاثةٌ ويَسْعى في أربعةٍ، من الخارج سَهْمان ويَسْعى في خَمْسةٍ، وكذا الدَّاحلُ، ويَعْتِقُ من النَّابِ ثَلاثةٌ ويَسْعى في أربعةٍ، في الدَّرو"("؟).

قال "السَّائِحانِيُّ": ((فإنْ لم تَستَو قِيمتُهُم: بأنْ كانَتْ قيمةُ النَّابِتِ أَحداً وعِشْرِينَ والخارِجِ أربعةَ عَشَر وسِهامُ الوصيَّة سبعةٌ، فيُوضَعُ عن الثَّابِتِ سِتَّةً، وعن الخارِجِ أربعةٌ، وكذا عن النَّابِحلِ، ويَسْعى النَّابِتُ في خمسةَ عَشَر، والخارِجُ في عَشَرةٍ، والنَّابِحُ في ثلاثةٍ، فسِهامُ السَّعايَةِ ثَمانيةٌ وعِشْرونَ».

[١٦٧٥٤] (قُولُهُ: ومَهرُهُنَّ سَواءٌ) هذا القَيدُ ليْسَ لازِماً أيضاً، كما في "الشُّرُنْبُلاليَّةِ"<sup>(٤)</sup>.

(قُولُهُ. فيوضَعُ عن النَّابِتِ سَنَّةٌ إلخ) وذلكَ: بأنَّ تَقْسِمَ الثلثَ على سهامِ الوصيةِ، ونقَـدْرِ الخـارجِ بالقسمةِ لكلِّ يسقُطُ عنهُ من السَّعايةِ. ۲۱/۳

<sup>(</sup>١) في "و": ((إلى سبعة)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((ويسعي)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الدُّرر": كتاب العتاق ـ باب عتق البعض ١١/٢.

<sup>(</sup>٤) "الشُّرنبلاليَّة": كتاب العتاق ـ باب عتق البعض ١١/٢ (هامش "الدُّرر والغرر").

ليُفيدَ البينونَةَ (سقَطَ رُبُعُ مَهرِ مَن حرجَت وثلاثَةُ أَثمانِ مَن ثَبَتَت وتُمُنُ مَن دخلَت) لأنَّ بالإيجابِ الأوَّلِ سقَطَ نِصفُ مَهرِ الواحدَةِ مُنَصَّفاً بينَ الخارجَةِ والثَّابِتَةِ، فسقَطَ رُبُعُ كُلِّ، ثمَّ بالإيجابِ الثَّاني سقَطَ الرُّبُعُ مُنَصَّفاً بينَ الثَّابِتَةِ والدَّاحِلَةِ (وأمَّا الميراثُ) لَهُنَّ......

[١٦٧٥ وَوَلُهُ: لِيُفِيدَ البَّنُونةَ) قال في "اللِنَحِ" ((وإنَّما فُرِضَت المَسأَلَةُ في الطَّلاق قَبْلَ الوَطْء لِيكُونَ الإيجابُ الأوَّلُ لا يَنْقَى مَحلاً للإيجابِ النَّانى فيصيرُ في هذا المَّغنى كالعِنْق)) اهـ "ح" (٢).

المُومَةِ: (مَوْلُهُ: ثُمَّ بالإيجابِ الثَّاني سَقَطَ الرُّبُعُ إلخ) قَيْلَ: هذا قولُ "مُحمَّدٍ"، وعندَهُما: يَسقُطُ رُبُعُ مَهر الدَّاخلَةِ، كما في العِتْق.

والمُختارُ: أنَّه بالاتّفاقِ، كما في "المُلْتقى"(٣) وغيرِهِ، والفرْقُ لهما ـ كما في "العِنايَةِ" (٤) ـ هـو: ((أَنَّ النَّابِتَ فِي [٤/ق٤/ب] العِتْقِ بمنزنَةِ المُكاتَبِ؛ لأنَّه حين تَكلَّمَ كان نَهُ حقُّ البَيانِ وصَرْفُ العِتْقِ إِلَى الْيَهما شاءَ مِن النَّابِ والحَارِج، فما دَامَ له حَقُّ البَيانِ كان كُلُّ واحِدٍ من العبدُيْنِ حُرًا مِن وَحْهٍ عَبْداً مِن وَحْهٍ، فإذا كان النَّابِتُ كَالمُكاتَبِ كان الكَلامُ النَّانِي صحيحاً مِن وَحْهٍ؛ لأَنَّه دارَ بين المُكاتَبِ والعبدِ إِلاَّ أَنَّه أصابَ النَّابِتَ منه الرُّبعُ والدَّاخلَ النصفُ لِمَا قُلنا، فأمَّا النَّابِتَهُ في الطَّلاقِ فمُتَردِدة بين أَنْ تَكُونَ مَنكُوحةً أَو أَجنبيَّةً؛ لأنَّ الخارِجةَ إِنْ كانتِ المُرادَة بالإيجابِ الأوَّلِ كانتِ النَّابِيةُ مَنكُوحةً فيصِحُّ الإيجابِ الأَوَّلِ كانتِ النَّابِيةُ مَنكُوحةً فيصِحُ الإيجابُ الثَّانِي، فيَسْقُطُ نِصفُ النَّصفِ وهُوَ الرُّبُعُ مُوزَّعاً بين مَهرِ الدَّاخلَةِ والنَّابِية فيصِيبُ كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُما الثَّمُنُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب العتق ـ أحكام عتق البعض ١/ق١٨١/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العنق ـ باب عنق البعض ق٢٢٨/أ.

<sup>(</sup>٣) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق المبهم ٣٠٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٢٨٦/٤ باختصار (هامش "فتح القدير").

مِن رُبُعِ أُو ثُمُنٍ (فللدَّاحِلَةِ نِصفُهُ) لأنَّهُ لا يُزاحِمُها إلَّا الثَّابَتَةُ (والنَّصفُ الآخَرُ بينَ الخارِجَةِ والتَّابَتَةِ نِصفانِ) لعدَمِ المُرجِّجِ (وعلى كلِّ واحِدَةٍ (ا) مِنهُنَّ عِدَّةُ الوفاةِ الخارِجَةِ والتَّابِينِ في طلاقٍ) بائنٍ (مُبهَمٍ) احتياطاً) لا الطَّلاق؛ لعدَمِ الدُّحولِ، (والوَطءُ والمُوتُ بَيانٌ في طلاقٍ) بائنٍ (مُبهَمٍ)

[١٦٧٥٧] (قولُهُ: مِنْ رُبُعٍ) أي: إنْ لم يكُنْ فَرْعٌ وارِثٌ. وقولُهُ: ((أَو تُمُنِ)) أي: إنْ كانَ فَرعٌ وارثٌ، "ط"(٢).

رَمُوهُ! (قُولُهُ: لأنَّمه لا يُزاحِمُهما إلاَّ الثَّابِتهُ) أي: لا يُشارِكُها في الزَّوجيَّةِ، واعلم أنَّه لم يُزاحِمِ الدَّاخلَةَ إلاَّ إِحدَى الأُوْلَيْن غيرَ مُعيَّنةٍ والأخرى مُطلَّقَة بيقِيْنِ فاستَحَقَّتِ الدَّاخلَةُ النّصفَ وتَنصَّفَ النّصفُ الآخرُ بين الخارِجةِ والثَّابِتةِ، فالأَوْل أنْ يقولُلَ: لأنَّه لا يُزَاحِمُهما إلاَّ واحدَة أي: غيرُ مُعيَّنةٍ، "ط"(٢) مُلحَّصاً مِن "ح"(٢).

[١٩٧٥٩] (قولُهُ: احتِياطاً) في أَمْر الفُرُوجِ وهـي مِمَّا يجِبُ الاحتِياطُ فيها، "ط"(٤) عـن "المُصنَّف"(٥).

الم ١٦٧٦٠] (قولُهُ: لا الطَّلاق) أي: لا عِدَّةُ الطَّلاقِ لعدَمِ الدُّخُولِ بهِنَّ، والعِدَّةُ في الطَّلاق إنَّمــا تَحبُ بعد الدُّخُول، "ط".(٦) والمُرادُ بالدُّخُولِ الشَّامِلُ للخَلْوةِ الصَّحيَحةِ.

[١٦٧٦١] (قُولُهُ: فِي طَلاق بَائِنٍ) بَأَنْ كَانَ قَبْلَ الدُّحُولِ أو بعدَهُ فَقَالَ: طَالِقٌ بَائِنَ<sup>الا)</sup> أوْ ثَلاثَاً،

(قولُ "الشَّارح": في طلاقٍ بائنِ إلخ) التقييدُ بالبائنِ عزاه في "الفتح" لـ "النوادرِ"، والظاهرُ: عدمُ اعتمادِهِ،

<sup>(</sup>١) ((واحدة)) ليست في "د" و "و".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "ط" كتاب العتق \_ باب عتق البعض ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب العتق ـ أحكام عتق البعض ١/ق١٨١/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((بائن)).

"فتح"(``). ثُمَّ قالَ<sup>(``)</sup>: ((وإنَّما قَيَّدْنا بِهِ لأَنَّه لَو كَانَ رَجْعَيَّاً لا يكُونُ الوَطْءُ بَياناً لِطَلاقِ الأُخْرى؛ لأَنَّه يَحِلُّ وَطْءُ المُطَلَّقَةِ الرَّجَعِيَّةِ)) اهـ. وأمَّا بالنِّسبةِ إلى المُوتِ فهُوَ غيرُ قيْــــــــ يَقَعُ على المَيَّةِ فَتَعَيَّنتِ الأُخْرى.

[١٦٧٦٢] (قولُهُ: قيْلَ: إلخ) قالَ في "الفتح"<sup>(٢)</sup>: ((وهـلْ يَثْبَتُ البَيـانُ في الطَّـلاق بالمُقدِّمـات؟ في "الزِّيادَاتِ"<sup>(٤)</sup>: ((لا يَثْبُتُ))، وقالَ "الكَرْخيُّ": يَحصُلُ بالتَّقْبِيل كَما يَحْصُلُ بالوَطْءَ)) اهـ.

اِ ۱۲۷۲۳ (قُولُهُ: لا الطَّلاقُ) قال في "البحر" ((قَيَّدَ بالوَطْءِ والمَوْتِ لأَنَّه لَوْ طَلَّقَ إِحسَاهُما يَنْبغي أَنْ لا يكُونَ بَياناً؛ لأنَّ المُطلَّقَةَ يَقَعُ [٤/قه/أ] الطَّلاقُ عليها ما دامَتْ في العِدَّةِ فلا يَدُلُّ

بدليلٍ إطلاق الطلاق في عبارةِ المتون، ولِما قالَ الزيلعيُّ" في تعليلِ المسألةِ: إنَّ المقصودَ بوطءِ الزوجةِ الولـدُ، فيكونُ دليلاً على الاستبقاء، وكذا عَلَل في "العناية" مع زيادةِ قولِهِ: صيانةً للولد؛ إذ تربيتُهُ على ما ينبغي تكونُ بدوامِ النكاحِ والاجتماع على ما نَقَله "عبدُ الحليمِ" في "حواشي الدُّررِ" جاريًا على أنْهُ لا يخصُ البائن، وقالَ: فسقطَ قولُ مَنْ حصَّ الطلاقَ بالبائنِ، وقد استشكلَ "الشُّرنبلاليُّ التقييدَ بالبائنِ: ((بأنَّ المسلِمَ لا يفعلُ حلافَ السُّنَّة، والسنَّةُ: أنْ لا يظأَ المطلَقةَ رجعيًا قبلَ رجعتِها بالقولِ، فما وجهُ حملِهِ هنا على هذا مع حملِهِ م إيَّاهُ في غيرِ هذا المحلِّ على عدم مخالفةِ السُّنَّةِ)، اهـ. فهذا الإشكالُ مما يقوَّي إطلاقَ المتون، تأمَّلُ.

(قولُهُ: في "الزياداتِ": لا يثبُتُ) وجهُهُ: أنّنا قلنا بأنَّ الوطءَ بيانٌ للعلّـةِ المذكورةِ عـن "الزيلعـيّ"، وهيَ غيرُ موجودةٍ في الدواعي، وتعبيرُ "الشَّارح" يفيدُ ضَعْفَ ما قالَهُ "الكرخيُّ".

<sup>(</sup>١) في "ط": ((لامرأته))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب عتق أحد العبدين ٢٨٩/٤ \_٢٠ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٤/٩٠/.

<sup>(</sup>٤) انظر "زيادات الزيادات": باب طلاق السنة يفع بالوكالة وبالجعل وغيره صــ ٢٦..

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٧٠/٤.

## وهل التَّهديدُ بالطَّلاقِ كالطَّلاقِ؟....

على أَنَّ الأُخْرَى هِي المُطَلَقَةُ)) اهـ. وفيه إِحْمالٌ، والتَّفْصيلُ أَنْ يُقالَ: إِنْ كَانَ الطَّلاقُ المُبْهِمُ رَجْعيًّــًا لا يكُونُ طَلاقُ المُعَيَّنَةِ بَياناً، رَحْعيًّا كَانَ أَو بائِناً، وإِنْ كَــانَ بَائِناً: فـإِنْ كــانَ طَـلاقُ المُعَيَّنَةِ رَجْعيًّـاً فكَلَلِكَ، وإِنْ كَانَ بَائِناً كَانَ بَيَاناً لِمَا عُلِمَ مِن أَنَّ البَائِنَ لا يَلْحَقُ البَائِنَ، "ح"(\).

قَلْتُ: ويُشِيرُ إلى هذا قوْلُ "القُهِسْنَانِيِّ" ((وَلَوْ طلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ هُو بَيَـانٌ قَبْلَ مُدَّةٍ صالِحَةٍ لانْقِضاءِ العِدَّةِ؟ ويَنْبغي أَنْ لا (٢٠) يكُونَ بَيانًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ الرَّجعيَّ لا يُحَرِّمُ الـوَطْءَ)) اهـ. وأفاد بقَرْلِه: ((قَبْلَ مُدَّةٍ)) إلخ إلى زيادةِ قيْدٍ آخَرَ.

١٦٣٧٦٤ (قولُهُ: وهلِ النَّهْديدُ بالطَّلاق كالطَّلاق؟) لا مَعْنى لهذا البَحْثِ بالنَّسْبةِ لِمَا قالَهُ: ((مِن أَنَّ الطَّلاقَ لا يكُونُ بَياناً)) لأنَّ الطَّلاقَ إذَا لم يكُنْ بَياناً وهُوَ أَقْوى فَلاَّنْ لا يكُونَ التَّهْديدُ بَياناً وهُوَ أَقْوى فَلاَّنْ لا يكُونَ التَّهْديدُ بَياناً وهُوَ أَدْنى ـ أَوْلَى، نَعَم لَوْ كَانَ كُلِّ مِن الْمُبْهِمِ والمُعَيَّنِ بائِناً لكَانَ له وَجْهٌ كما هو ظهرٌ، "ح"(١٠).

قَلْتُ: قد يُجابُ بأنَّ الطَّلاق إنَّما لم يكُنْ بَياناً لإمْكان وُقُوعِهِ على المُطَلَّقةِ كما عَلِمت، أمَّا التَّهْديدُ فإنَّما يكُونُ بغيرِ الحاصِلِ؛ إذْ لو كان المُهَدَّدُ بهِ حاصِلاً لم يكُنْ للتَّهْديدِ به مَعْنَى، فعُلِمَ بالتَّهْديدِ أنَّ المُطلَّقةَ غيرُهَا، إلاَّ أنَّه قَدْ يُقالُ: يَحوزُ أَنْ يكُونَ تَهْديداً بِطَلاقٍ آخَرَ لكِنَّهُ خِلافُ المُتبادِر، فظَهرَ أنَّ تَرْدُدَ "الشَّارح" في مَحلِّه، فافهم.

(قولُهُ: لأنَّ الطَّلاقَ الرجعيَّ لا يحرِّمُ الوطءَ إلخ) لعلَّ هـذا التعليلَ غيرُ مناسب، وقولُـهُ: ((وأفاذَ بقولِهِ: إلخ)) هو مستفادٌ من قولِهِ في "البحرِ": لأنَّ المطلَّقةَ بقـعُ الطلاقُ عليها ما دامت في العدَّةِ، بـل أحسنُ منه؛ لأنَّ المدارَ على بقائِها في العدَّةِ لا على مضىًّ مدَّةٍ صالحةٍ لها.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب العتاق \_ فصل عتني البعض ١/٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) ((لا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢٣/ب.

# كالعَرضِ<sup>(١)</sup> على البَيع كالبَيع، لم أرَّهُ، (كبَيعٍ) ولو فاسِداً.

[١٦٧٦٥] (قولُهُ: كالعَرْضِ على البَيع كالبَيعِ) في بعـضِ النَّسَخ: والعَرْضُ بـالواو عَطْفاً على ((التَّهديدُ))، والصَّوابُ الكافُ لأنَّه لا يُناسِبُهُ قولُهُ: ((لَم أَرَهُ))؛ فإنَّ كُونَ العَرْض عَلَىي البّيْع بَياناً في العِنْقِ الْمُبْهِم كَالبَيْع مَشْهُورٌ؛ فإنَّه صوَّحَ به في مَثْنِ "الْمُلْتَقَى"(٢) الَّذي شَرَحَهُ، وكَذا في "البحر"(٣) و"النَّهْر"(٤) و"القُهسْتانِيِّ"(٥) و"شرْح المَحْمَع" وغيرها، وهذِهِ الكُتُبُ مَآخِذُ شَـرْحِهِ فكيـف يَقُـولُ: لَمْ أَرَهُ، وحِيْنتٰذٍ فَوَحْهُ الشَّبَهِ أَنَّ التَّهديدَ بالطَّلاقِ في مَعْنى عَرْضِ الطَّلاقِ عبيها؛ لأنَّ قولَـهُ: أُطَلِّقُكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا بِمَنزِلَةِ قُولِهِ: أَبِيعُ عَبْدي هذا.

(١٦٧٦٦) (قُولُهُ: كَبَيْعٍ إِلخ) ابْتِدَاءُ كَلامٍ لِتَشْبِيهِ البَيْعِ وما عُطِفَ عليه بما مَرَّ<sup>(١)</sup> مِن كَون كُلِّ مِن المَذْكُوراتِ بِيانًا فِي عِنْقِ مُبْهَمٍ، فإنَّه لو قالَ: أَحَدُكُما حُرٌّ ثُمَّ باعَ عبـداً مُعيَّناً مِنْهُما لم يَبْق مَحَلاًّ لِلعِنْقِ مِن جِهَتِهِ فَتَعَيَّنَ الآخَرُ لِلعِنْق، [٤/ق٥/ب] وقولُهُ: ((ولُوْ فاسِدًاً)) شَمِلَ مَا كانَ مَعَهُ فَبْضٌ أَوْ لا، وما كانَ مُطْلقاً أو بِشَرطِ حِيارِ كما في "القُهسْنانِيِّ"<sup>(٧)</sup> وغيرهِ. قـال في "النَّهـر"<sup>(^)</sup>: ((وظاهِرْ أَنَّه لو بَاعَهُما معاً لم يكُنْ بَياناً لبُطْلانِ البَّيْع؛ لأنَّ أَحَدَهُما حُرٌّ بِيَقينِ)) اهـ.

(قولُهُ: لتشبيهِ البيع إلخ) فيهِ قلبٌ كما لا يخفى.

(قولُهُ: وقولُهُ: ولو فاسداً شملَ إلخ) أي: البيعُ من حيثُ هو لا بقيدِ كونِهِ فاسداً. اهـ، وعبـارةُ "القُهستانيّ": كبيع صحيح أو فاسدٍ وإن لم يُسلِّم المبيعَ باتّاً أو بشرطِ الخيار لأحدِهما.

<sup>(</sup>١) في "و": ((والعرض))، وانظر كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق \_ باب العتق المبهم ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب": العبد يعتق بعضه ق٢٦٨ أ.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب العتاق \_ فصل عتق البعض ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) صـ٢٠١ الدر".

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب العتاق \_ فصل عتق البعض ٣٦٥/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٨/أ.

قَلْتُ: التَّعليلُ ببُطْلانِ البَيْعِ غيرُ مُفيدٍ لِمَا عَلِمتَ مِن أَنَّ العَرْضَ عَلَى البَيْعِ كَالبَيْعِ، وكذا المُساوَمَةُ وليْسَ في ذلك بَيْعٌ أَصْلاً، بلِ الأَوْلَى التَّعليلُ بأنَّه لـم يَخُصَّ أَحَدَهُمـا بتَصَرُّف ِ يَـدُلُّ على تَعَيُّن الآخَر لِلعِثْق.

َ (١٩٧٦) (قُولُهُ: ومَوْتٍ) أي: مَوتِ أَحَدِ العَبْدَينِ؛ لأنَّه لَم يَيْقَ مَحلاً للعِبْقُ اصْلاً، وقولُهُ: ((ولو بقتْلِهُ بقتْلِ العَبْدِ نَفْسَهُ)) بحثٌ لِصاحب "النَّهر" أَخْذاً مِن الإطلاق؛ فإنَّه مِثْلُ ما لَوْ قَتَلَهُ أَجنبيِّ، أمَّا لَو قَتَلَهُ الْوَلِّي فَظَاهِرٌ كَوْنُهُ بِياناً؛ لأنَّه بِفِعْلِهِ، قال في "النَّهر" ((): ((وإذا أَخَذَ المَوْلَى القِيْسَةَ مِن الأَجنبيِّ القَاتِلِ فَشَيْنَ العِبْقَ في المَّقْتُولِ عَتَقا وكانتِ القِيمةُ لُورَثَةِ المَقْتُولِ)) اهـ. أي: لإقرارِ المَوْلَى بُحُرِّيَّةِ فلا يَسْتَجِقُّها، "بحر" () واحتَرَز بالمَوتِ عن قَطْع اليَدِ؛ فإنَّه لا يكُونُ بَياناً غيرَ أَنَّ المَوْلَى إِنْ العِبْقَ فيه فَالأَرْشُ له

(قولُهُ: أمَّا لو قتلَهُ المولى إلخ) قالَ في "البحرِ": ((ولو جَنى عليهما قبلَ الاختيارِ فلا يخلو: فإنْ كانت من المولى فيما دونَ النفسِ بأنْ قطعَ بنهما - فلا شيءَ عليه، وهو يدلُّ على عدم نزولِ العتنى، وسواءٌ قطعَهما معاً أو على التعاقُبِ فالأوَّلُ عبد والشاني حرَّ وتلزمُهُ ديَّتهُ لورثِتهِ، وإنْ قلّهما معاً بضربةٍ فعليهِ نصفُ ديّةٍ كلِّ واحدٍ منهما، وهذا يؤيَّدُ نزولَ العتق في غيرِ المعين، وإن كانت من أجنبي قيما دونَ النفسِ: فإنْ كان عليهِ للمولى، قطعهما معاً أو على التعاقب، وهذا يدلُّ على عدم نزولِهِ، وإن كانت في النفسِ: فإنْ كانَ القاتلُ واحدًا: فإنْ قَتَلَهما معاً فعلى القاتلِ نصفُ قيمةٍ كلِّ واحدٍ منهما وتكونُ للمولى، وعليهِ نصفُ ديّةٍ كلِّ واحدٍ منهما وتكونُ للمولى، وعليهِ نصفُ ديّةٍ كلَّ واحدٍ منهما لورثِتِهما، وهذا يدلُّ على النزولِ في غيرِ المعيّنِ، وإنْ تَتَلَهما على التعاقب يجبُ عليهِ قيمةُ الأوَّلُ للمولى، وديّةُ الثاني لورثِتِه، وإنْ كانَ القاتلُ اثنينِ: فإنْ كانا معاً فعلى كلِّ منهما القيمةُ، نصفُها للمولى ونصفُها للورثةِ، ولم تجب ديّة؛ لأنَّ مَن تجبُ عليهِ الديّةُ منهما بجهولٌ، بخلافِ ما إذا كانَ واحداً، وإن كانَ على التَّاقِ العَيق بغلى الأوَّل القيمةُ للمولى، وحيّة المولى، وعلى الثاني الديّةُ منهما بجهولٌ، بخلافِ ما إذا كانَ واحداً، وإن كانَ على التَعقب فعلى الأوَّل القيمةُ للمولى، وعلى الثاني الديّةُ منهما بجهولٌ، بخلافِ ما إذا كانَ واحداً، وإن كانَ على التَعقب فعلى الأوَّل القيمةُ للمولى، وعلى الثاني الديّةُ للورثةِ»).

(قولُهُ: إنْ بَيَّنَ العنقَ فيهِ فالأرشُ له إلخ) الأوَّلُ قياسُ مذهبِ التعليقِ، والثاني قياسُ مذهَبِ التّنجيزِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٩/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

(وتحريرٍ) ولو مُعلَّقاً (وتدبيرٍ) ولو مُقيَّداً (واستيلادٍ) وكَـذا كُـلُّ تصرُّفٍ لا يصِحُّ إلاَّ في المِلكِ كُكِتابَةٍ....

فَيْمَا ذَكَر "القُدُوريُّ"(١)، وقال "الإسبيحابيُّ": لِلْمَحْنِيِّ عليه، "نهر"(١).

[١٦٧٦٨] (قُولُهُ: وتحرير) المُرادُ به إِنشَاؤُهُ فَيَعْتِقُ هذا بالإعْناقِ الْمُسْتَأَنَفِ، وذاكَ بالنَّفُظِ السَّابقِ. ولو ادَّعى أنَّه عَنَى بقوالِهِ: أَعْنَقَتُكَ ما لَزِمَهُ بقوالِهِ: أَحَدُكُما حُرٌّ صُدِّقَ قضَاءً، ولو لم يَقُلُ شَيْئًا عَتَفَا، "بحر"(") و"نهر"(٤).

[١٦٧٦٩] (قولُهُ: ولو مُعنَّقاً) كأنْ قالَ لأحَدِهِما: إنْ دَخَلتَ الدَّارَ فأنْتَ حُرَّ يَعْتِقُ الآخَرُ "بحر" (" أي يَتعَيَّنُ لِلعِتْقِ الأَوَّلُ، وكذا المُضافُ كـ: أنْـتَ حُرِّ غداً، قال "ط" (" ( (لأنَّـه أَقُوى لِيَحقُّقِ مَجِيء الزَّمانِ، بخِلافِ دُخُولِ الدَّارِ)) اهـ.

قَلْتُ: ولانْعِقادِهِ(٧) عِلَّةً في الحالِ، بخِلافِ الْمُعَلَّقِ.

[١٦٧٧٠] (قُولُةُ: وَتَدْبير) لأنَّ فيه إبقَاءَ الانْتِفاع إلى مؤتِهِ أَوْ إلى ما قيَّدَهُ به، وكذا الاستِيلادُ،

(قولُهُ: ولانعقادهِ علةً إلخ) تقدَّم في طلاق المريض عن "المقدسيّ": أنَّ عدمَ حوازِ البيع في قولِهِ: ((أَنتَ حرُّ غذاً)) مخالفٌ لكلامِهم، ومنهُ ما نقلَهُ "المصنفُ" في باب العتق عن "البدائع": ((من أنَّ الحكمَ في التعليقِ والإضافة واحدٌ، والحكمُ لا يوجَدُ فيهما إلا بعدَ وجودِ الشَّرطِ والوقت، والمحلُّ قبلَ ذلكَ على حكم ملكِ المائكِ إلا في التدبير والاستيلادِ إلخ)) اهـ.

(قُولُهُ: وكذا الاستيلادُ إلخ) انظرْ ما ذكرَهُ "السَّنديُّ"عن "الرَّحمتي"، وعبارتُهُ: ((لا يصِحُ أنْ يرادَ بهِ الوطءُ؛

<sup>(</sup>١) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الديات ١٦٦/٠.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابًا: العبدُ يعتق بعضه ق٦٦٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق - بابّ: العبد يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٣٠٣/٣، وعبارتُهُ: ((لتحقيق بحيء الوقتِ المضافِ إليه، بخلافِ المعلَّقِ بدخول الدار)).

<sup>(</sup>V) في "الأصل" و "آ" و "م" : ((لانعقاد)).

وإحارَةٍ وإيصاء وتَزويج ورَهْنٍ (وهِبَـةٍ وصَدَقـةٍ) ولـو غـيرَ (مُسـلَّمتَينِ) ذكَـرَهُ "ابـنُ الكَمال"؛ لأنَّ المُساومَةُ بَياكْ،.....

وذَلكَ يُعَيِّنُ إرادةَ العبْدِ الآخَر بالعِتْق الْمُبْهَم.

[١٩٧٧١] (قولُهُ: وإِجارَةٍ) قال "الزَّيلَعِيُّ"(١): ((ولا يُقـالُ: الإِجـارَةُ لا تَخْتَصُّ بـالمِلْكِ لِجَـوازِ إِجارَةِ الحُرِّ؛ لأنَّ نقوْلُ: الِاستِبدادُ بإِجارَةِ الأَعْيانِ عَلَى وجْـهٍ يَسـتَحِقُّ الأَحـرَ لا يكُـونُ إلاَّ بـالمِلْكِ فَتكُونُ تَعْيِيناً دِلالةً، وهكذا نقوْلُ<sup>(٢)</sup> فِي الإِنْكاحِ)). اهـ "ح"<sup>(٣)</sup>.

[١٦٧٧٢] (قولُهُ: وَإِيصَاءٍ) أي: إِيصَاءٍ بِه، "بحر" ( الله عَمليك بعد المُوتِ [٤/ق٦/أ] لِلمُوْصَى لَهُ.

[١٦٧٧٣] (قولُهُ: ورَهْنِ) لأنَّ استِبدَادَهُ به ـ على وَجْهٍ يكُونُ مَضْمُوناً بالدَّيْنِ لو هَلَكَ ـ دليلٌ علَى استِبْقائِهِ على مِلْكِهِ، فَيَتَعَيَّنُ الآخَرُ مُراداً بالعِثْق.

[١٦٧٧٤] (قُولُهُ: ولو غَيْرَ مُسلَّمَتْيْنِ) أَشَارَ بِهِ إِلى أَنَّ قَوْلَ النَّيْنِ: ((مُسلَّمَتَيْنِ)) - تَبَعاً لــ"الهدايَةِ"<sup>(٥)</sup> -قَيْدٌ اتَّفاقِيِّ، كما نَبَهَ عليهِ في "كافي النَّسَفِيِّ"<sup>(١)</sup>؛ لأَنَّ قَيْدَ النَّسليم لإفادَةِ اللِّلْكِ وهو غيرُ لازمٍ.

لأَنَّهُ ليسَ بيانًا في العتقِ المبهَم، فيتعيَّنُ أنْ يرادَ بهِ دعوةُ الولدِ، فحينتذِ يُشكِلُ كُونُهُ بيانًا؛ لأَنَّهُ إخبارٌ عن أمرٍ مَضَى قبلَ العتقِ المبهَمِ من وطء سابق، وجوابُهُ: أنَّ البيانَ إنشاءٌ، والاستيلادُ: هو دعوى الولمدِ من غيرِ نظر إلى كونِهُ واقعاً عـن وطء سابق؛ لأنَّهُ يثُبُّتُ بُمجَّدٍ قولِهِ، فلمَّا تصرَّفَ فيه تصرُّفاً لا يكونُ إلا في الملكِ تعيَّنَ في الثّانيَّةِ للعتقِ اهـ. وقيلَ: لعنَّ المعنى على قولِهما المفتى بهِ من أنَّ الوطءَ بيانٌ في العتق المبهم فلا إشكالَ). اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((تقول)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب عنق البعض ق٢٢٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٦٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفى": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ١/٣٥٦/أ.

فهذهِ أولى بلا قَبض، "بدائع"(١) (في) حَقِّ (عِنْقِ مُبهَمٍ) كَقَولِهِ: أَحَدُكُما حُرَّ، فَفَعَلَ ما ذَكَرَ تعيَّنَ الآخَرُ، ولو قيلَ لَهُ: أَيَّهُما نويت؟ فقالَ: لم أعْنِ هذا عَنَقَ الآخَـرُ، ثمَّ إِنْ قالَ: لم أعْنِ هذا عَنَقَ الأوَّلُ أيضاً، وكذا الطَّلاقُ، بخِلافِ الإقرارِ، "إختِيار"(٢)، ولو جنَى أَحَدُهُما تعيَّنَ الجاني، وعلَيهِ الدِّيَةُ دَفَعاً للضَّرَرِ، "ولوالجيَّة"(٣)......

[ه١٦٧٧] (قولُهُ: فهَذهِ) أي: هذه التَّصرُّفاتُ، أعني: الهبــةَ والصَّدقـةَ أَوْلَى بكَوْنِهـا بَيـانــاً حالَةَ كَوْنِها بدُوْن قَبْضِ وتَسلِيمٍ.

[١٦٧٧٦] (قولُهُ: بِحِّلافِ الْإِقْرارِ) أي: بالمال، قال في "الإختيارِ" (''): ((كَانْ قالَ: لأَحَدِ هَذَيْنَ فِ الرَّجُلَيْنَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهُم، فقيْلَ: أَهُوَ هذا؟ فقالَ: لاَ يُجِبُ للآخَرِ شَيْءٌ. والفرْقُ: أنَّ التَّعِينَ فِي الطَّلاقِ والعِتاقِ واحِبٌ عَليه فإذَا نَفاهُ عَنْ أَحَدِهِما تَعَيَّنَ الآَخَرُ إِقامَةً للواجِب، أمَّا الإِقرارُ فلا يَجِبُ عليه البَيانُ فيه؛ لأنَّ الإقرارَ للمَجْهُولِ (' لا يُلزَمُ حتَّى لا يُحْبَرُ عليه فلَـمْ يَكُنْ نَفْيُ أَحدِهِما تَعْيِينًا للآخَرِ) اهـ. للآخَر)) اهـ.

َ ١٦٢٧٧١ (قُولُهُ: ولو جَنَى أَحَدُهُما) أمَّا لو جُنِيَ عليه بقَتْلٍ أو قَطعٍ فقَد مَرَّ<sup>(١)</sup>. [١٦٧٧٨] (قُولُهُ: دَفعاً للضَّرر) أي: عن المَولى.

(قُولُهُ: لأنَّ الإقرارَ بالمجهول إلخ) عبارةُ "الإختيار": ((للمجهول)).

(قُولُهُ: دفعاً للضَّررِ، أي: عَنِ المـولى) أي: في الزامِـهِ الحَريَّـةَ فَيمَنْ لـم يجْـنِ، وفي الزامِـهِ ديـة الجانبي اهـ. "سندي".

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب العتق ـ فصل: في بيان حكم الإعتاق ووقت ثبوته ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب العتق ـ فصلٌ: مَنْ أعتَقَ بعض عبده عَتَقَ ٢٦/٤ ـ ٢٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) "الإختيار": كتاب العتق - فصلٌ: من أُعتنى بعض عبده عَتنى ٢٧/٤.

<sup>(&</sup>lt;) نقول: في النسخ جميعها: ((بالمحهول)) بالباء، والصوابُ ما أثبتناه من عبارة "الإختيار"، وقد نَّه عليــه "الرافعيُّ"، وكذا نَّه عليه مصَحِّحُ "ب" بقوله: قوله: ((لأنَّ الإقرار بالمحهول)) هكذا بخطَّه، ولعلَّ الأصوب: ((للمحهول)) باللام بدنيـل صــدر العبارة، تأمَّل. اهـ مصحِّحُه.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٦٧٦٧] قوله: ((وموت)).

(لا) يكونُ (الوَطءُ) ودواعيهِ بَياناً (فيهِ) وقالا: هو بَيانٌ حبِلَــتْ أَوْ لا، وعلَيهِ الفَتـوَى؛ لعدَمِ حِلّهِ إلاَّ فِي اللِّكِ، (وكَـذا المَـوتُ لا يكـونُ بَياناً فِي الإخبـارِ) اتّفاقـاً، (فلـو قـالَ لغُلامَينِ: أحَدُكُما ابْنِي، أو قالَ لجارِيَتَينِ: إحْدَاكُما أُمُّ ولَدي، فماتَ أحَدُهُما لا يتعيَّنُ الباقي للعِنْقِ ولا للاستيلادِ) لأنَّ الإخبارَ يصِحُّ فِي الحَيِّ والمُيِّتِ،.....

ر ١٦٧٧٩ (قُولُـهُ: لا يكُـونُ الـوَطْءُ إلـخ) لأنَّ المِلْـكُ قـائِمٌ في المَوْطُــوءَةِ؛ لأنَّ الإِيْقــاعَ في المُنكَّـرةِ، والمَوْطُوءَةُ مُعَيَّنـةٌ فكــان وَطْؤُهــا حَــلالاً فــلا يُحْعـلُ بَيانـاً، ولهــذا حَـلَّ وَطْؤُهــا على مَذْهبه، "بحر"(').

[١٦٧٨٠] (قُولُهُ: فِيهِ) أي: في العِتْقِ المُبْهَمِ.

[١٦٧٨١] (قولُهُ: حَبِيَتْ أَوْ لا) أشارَ بِهِ إلى أنَّ قوْلَ الإمامِ مُقَيَّدٌ بعدَمِ الحَبَلِ فلَوْ حَبِلَتْ عَتَقَستِ الأُخْرى اتِّفاقاً، كما في "البحر"(٢).

(١٦٧٨٢) (قولُهُ: وعليه الفَتُوى) قال في "البحر"("): ((والحاصِلُ: أنَّ الرَّاحِعَ قولُهُما، وأنَّه لا يُفتى بقوْلِ الإمامِ كما في "الهداية"(أ) وغيرِها؛ لِمَا فيه مِن ترُكِ الاحتياطِ مع أنَّ الإمامَ ناظِرٌ إلى الاحتياطِ في أكثرِ المسائِلِ))، وفي "الفتح"("): ((الحقُّ أنَّه لا يَحِلُّ وَطُوهُما كما لا يَحِلُّ بِيعُهُما)).

المَّامِهُ: أَنَّ وَطُّءَ إِحدَاهُما حَائِزٌ بلا خالاف، وَلَوْلُهُ: العَدَمِ حِلَّه إلاَّ فِي المِلْكِ)<sup>(1)</sup> حاصِلُهُ: أَنَّ وَطُّءَ إِحدَاهُما حائِزٌ بلا خالاف، فَلَوْ لم يكُنْ بيانًا لتَنحصِيصِ العِتْقِ بالأُخرى لَزِمَ وُقوعُ الوَطْءِ فِي غيرِ المِلْكِ، ولا سِيَّما على قولِهِ بِحِلِّ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب العتاق \_ باب عتق أحد العبدين ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب عتق أحد العبدين ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٦) هذه المقولة ساقطة من "الأصل".

بخِلافِ الإنشاءِ (قالَ لأمَتِهِ: إنْ كانَ أوَّلُ ولَدٍ تِلدينَـهُ ذكَـراً فـأنْتِ حُـرَّةٌ، فولَـدَتْ ذكَـراً وأُنثى، ولم يُدْرَ الأوَّلُ رَقَّ الذَّكَرُ) بكُلِّ حالِ (وعَتَقَ نِصْفُ الأمِّ والأُنثى)........

,

وَطْءِ الْأُخْرِي؛ إِذْ لا شَكَّ أَنَّ إِحدَاهُما حُرَّةٌ بيَقِينٍ، كذا ظَهَرَ لِي في تقريرِ هذا المحلِّ.

َ [17۷۸٤] (قولُهُ: بخِلافِ الإِنْشاءِ) ظاهِرُهُ: أنَّ جُملةَ ((أَحَدُكُما الْنِي)) لا تَصلُحُ لإِنشاءِ الحُرَّيَةِ مع أنَّه يَصلُحُ، فالوَجْهُ التَّفصيلُ [٤/ق٦/ب] بـين إِرادَةِ الإخبارِ فـلا يكُـونُ المَـوتُ بيانـاً، وبـين إِرادَةِ الإنشاء فيكُونُ، "ط"(١).

وَ اللهُ اللهُ وَلِلهُ: ولم يُدْرَ الأُوَّلُ) أي: بأنْ تَصادَقَا على ذلك، أمَّا لو اتَّفَقا على أنَّ الغُلامَ أوَّلاً عَتَقَتِ الأُمُّ والجارِيَةُ، أو أنَّهُ كان ثانِياً لم يَعْتِق أحَدٌ، وتَمامُهُ في "ح"<sup>(٢)</sup> عن "الشُّرُنُبلاليَّةِ"<sup>(٣)</sup>.

ر ١٦٧٨٦ (قُولُهُ: بكُلِّ حالٍ) أي على تَقديرِ وِلادَتِهِ أُوَّلًا أُو ثَانياً؛ لأنَّ وِلادَتَهُ شَرْطٌ لحِرَّيَةِ الأُمِّ فَتَعْتَقُ بعد ولادَتِه فلا يَتَبَعُها.

(قُولُهُ: كذا ظهرَ لي في تقريرِ هذا المحلُّ فيه: أنَّ العتق المبهَمَ معلَّقٌ بالبيانِ، والمعلَّقُ بالشرطِ لا ينزِلُ قبلَهُ، ولذا كانَ له استخدامُهما، والأرشُ إذا جُنيَ عليهما، والمهرُ إذا وطئنا بشبهة، والوطءُ في الأمةِ كالاستخدام؛ لأنَّهُ لقضاءِ الشهوةِ لا لطلبِ الولدِ، بخلافِ الحرَّةِ، ولهذا حازَ له في مذهبِهِ وطءُ كلَّ منهما، وذكرَ في "البحرِ": أنَّ في كيفيَّةِ هذا التصرُّف اختلافاً، فقيلَ: إنَّهُ معلَّقٌ بالبيان ولا يشبتُ قبلَ اللختيارِ، إلا أنَّهُ هنا يدخلُ الشرطُ على الحكم لا على السببِ، كالتدبيرِ والبيع بخيارِ الشرطِ، بخلافِ التعلقِ بسائرِ الشُّروطِ، ونُسِبَ هذا القولُ "لأبي يوسف"، ويقالُ: إنَّهُ قولُ "أبي حنيفةً" أيضاً، وقالَ بعضُهم: إنَّهُ تنجيرُ العتق في غيرِ المعيَّن للحالِ، واختيارُ العتقِ في أحدِهما بيانٌ، ونُسِبَ هذا للقولِ "عنى للفقيهِ لا عنى للفقيهِ عنه مطالعتِها.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٣٠٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر "ح": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "الشُّرنبلالية": كتاب العتاق ـ باب عتق البعض ٢/٢ (هامش "الدرر والغرر").

لعِتقِهِما بتقديم (١) الذَّكرِ ورقِّهِما بعَكسِهِ، فيَعتِقُ نِصفُهُما (٢) ويُستَسعَيان (٢) في نِصْفِ قيمتِهَ على قيمتِهَ أَخَدِ مَملوكيهِ) ولو أمتيه (لغَتْ) عِندَ "أبي حنيفة"؛ لكونِها على عِتق مُبهَم (إلاَّ أَنْ تكونَ) شهادَتُهُما (في وصيَّةٍ) ومِنْها: التَّدبيرُ في الصَّحَّةِ والعِتــقُ في المُرضِ (أو طلاقٍ مُبهَمٍ) فتُقبَلُ إجماعاً، والأصلُ أنَّ الطَّلاقَ المُبهَمَ.....

باب عتق البعض

[١٦٧٨٧] (قولُهُ: لِعِتْقِهِما بَتَفْديمِ الذَّكَر) فعِتْـقُ الأُمِّ بالشَّـرْط، وعِتْـقُ البِنْـتِ بالتَّبعِيَّـةِ؛ لأنَّ الأُمَّ حُرَّةٌ حين وَلَدَتها، "بحر"<sup>(٥)</sup>، وتَمامُ الكلام على هذه المَسألَةِ فيه.

اِمَّادِهِ (قَولُهُ: ولَوْ أَمَّيُّكِ) أَتَى بِالْمِالَغَةِ لأنَّ عِتْقَ الأَمَةِ لا يَتوقَّفُ على اللَّعْوى إِجماعاً؛ لِمَا فيه مِن تَحْرِيمٍ فَرْجِها على المَوْلَى وهو حالِصُ حَقِّهِ تَعَالَى فأَشْبِهَ الطَّلاقَ، لكِنْ لَم تُقْبَلِ الشَّهادةُ هنا؛ لأَنَّها على عِتْقِ مُبْهَمَ وهو لا يُحرِّمُ الفرْجَ عندَهُ.

[١٦٧٨٩] (قُولُهُ: لكَوْنها على عِنْقِ مُبْهَمٍ) أي: فلم تَصِحَّ الدَّعْوي لِجَهالةِ مَنْ لهُ الحَقْ.

[١٦٧٩٠] (قولُهُ: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ إِلحَّ) الاسَّــتثناءُ مُنقطِعٌ، "بحـر"<sup>(١)</sup>. ورَدَّهُ في "النَّهـر"<sup>(٧)</sup>: ((بأنَّـه مُتَّصِلٌ))، وفيه نَظرٌ؛ إِذْ لا يَصحُّ اتّصالُهُ في قولِهِ: ((أَوْ طَلاقِ مُبهَمٍ))، فافهم.

[١٦٧٩١] (قولُهُ: ومِنْها: التَّدْبيرُ في الصِّحَةِ والعِنْقُ في المَرَضِ) المُناسِبُ إِسقاطُ قولِهِ: ((ومِنْها))

(قولُهُ: المناسِبُ إسقاطُ قولِهِ: ومنها والإتيانُ بالكاف إلخ) بـل مـا فعلَـهُ "الشَّـارح" هـو المناسِبُ؛ فـإلَّ الوصيَّة بعتيِّ أحدِ مملوكيهِ تشملُ ما إذا أوصى له يجزء مـن مالِـهِ كتاثِيهِ، علـى أنَّ الكافَ تفيـدُ مـا أفـادَ لفظـهُ ((مِن)) الجارَّةِ، إلا إنْ جُعِلَت استقصائيَّةً، وعبارةُ "البّحرِ": ((والمرادُ بقولِهِ: إلا أنْ تكونَ في وصيَّة أنَّهما شَهِــلا أنَّهُ أعتقهُ في مرض موتِهِ). 77/7

<sup>(</sup>١) في " و": ((بتقدم)).

<sup>(</sup>٢) في "ط": ((نصفها))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((ويسعيان)).

<sup>(</sup>٤) في "ط": ((قيمتها))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق \_ بابِّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٢/٤

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق \_ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٧٢/أ.

والإتيانُ بالكاف؛ لأنَّ المُرادَ بالوصيَّةِ هنا ما ذُكِرَ، كما فسَّرَها به في "البحر"<sup>(١)</sup> و"النَّهر"<sup>(٢)</sup> وغيرهِما. وقيَّدَ بالتَّدْبير في الصِّحَّةِ لا للاحْتراز بل لِلعِنْم بكُوْنِه وصيَّةً في حالَةِ المَرض بالأُوْلى.

ُ ثُمَّ اعلم أنَّ التُتبادِرَ مِن كلام "المُصنَّفِ" قَبُولُ الشَّهادةِ فِيْما ذُكِرَ سواءٌ أُدَّيَتْ في مَرَضِ مَوْتِـه أو بعدَهُ، وبهِ صرَّحَ في "الهداية"(") وقال: ((إنَّه الاستِحسَانُ)) يعني: عنْدَ الإمام.

ول"الشُّرُنُيلالي "رسالة سمَّاها: "إصابة الغَرَضِ الأَهَمِّ فِي العِنْقِ المُبهَمِ" (أَ) اعترَضَ فِيها على "الهداية" وشُرَّاجِها بِمَا فِي "شَرْح مُخْتَصْرِ الطَّحَاوِي "لـ "الإسْبيحابي "؛ حيثُ قال فيه: ((وإذا شَهِدا على رَجُلٍ أَنَّه قال لَعَبدَيْه: أَحَدُكُما حُرِّ والعَبْدان يَدَّعِينن أَو يَدَّعِي أَحَدُهُما ففي قوْلِهما: تُقْبلُ هذه الشَّهادةُ ويُحْبرُ على البَيَان، وأمَّا على قوْل "أبي حنيفة": إِنْ كان هذا في حال الحياةِ فلا تُقبلُ، وإِنْ الشَّهادةُ ويُحْبرُ على البَينان، وأمَّا على قوْل "أبي حنيفة": إِنْ كان هذا في حال الحياةِ فلا تُقبلُ، وإِنْ قالا: [٤/ق٧/أ] شَهِدًا بعد الوَفَاةِ: فإنْ قالاً: إنَّه كان في حال الصَّحَةِ فهُوَ على الاختلافِ أيضاً، وإنْ قالا: وإنْ قالا: وَعُرْقُ مِن كُلِّ واحِدٍ نِصْفُهُ على اعتِبارِ الثَّلثِ. ولو شَهِدًا أنَّه قال لعَبدَيْهِ: أَحَلُهُما مُدَّبَرٌ، فإنْ شَهِدًا في حال الحَياةِ فهُوَ على الاختلاف، وإنْ كان بعْدَ الوفاةِ قال لعَبدَيْهِ: أَحَلُهُما مُدَّبَرٌ، فإنْ شَهِدًا في حال الحَياةِ فهُو على الاختلاف، وإنْ كان بعْدَ الوفاةِ يُهْرَ على الوقاة كانَ القولُ في المَرض أو الصَحَّةِ؛ لأنَّ هذه وصيَّة والحَهالَةُ لا تُنْطِلُ الوصيَّة)) اهـ.

(قولُهُ: اعترضَ فيها على "الهدايةِ" وشُرَّاحِها إلخ) فيهِ: أنَّه مع كونِ ما في "الهدايةِ" استحسانًا وتسليم شرَّاحِها ذلكَ لا يُعترَضُ عليها بما في "شرح مختصرِ الطَّحاويِّ"؛ لأنَّه مقابِلٌ للاستحسانِ، وما في "الهدايةِ" يوافقُهُ ما في "الإختيار"، وما في "الكافي" لا يخالفُهما صراحةً.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق - بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق ٢٧٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب العتاق \_ باب عنق أحد العبدين ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) هي رسالةٌ من مجموع رسائل لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائيّ الشُّرُنْبلاليّ المصريّ (ت١٠٦٩هـ) ("إيضاح المكنون ٨٩/١، "خلاصة الأثر" ٣٨/٢، "التعليقات السنية" صــ٨٥ـ. "هدية العارفين" ٢٩٢/١).

يُحرِّمُ الفرجَ إجماعاً فيكونُ حقَّ الله تعالى، فلا تُشترَطُ له الدَّعوى، بخلافِ العِنْقِ المُبهَمِ فلا يُحرِّمُهُ عِندَهُ، لكِنْ لم يُجُزْ أَنْ يُفتَى بهِ، فليُحفَظْ (كما) تُقبَلُ (لو شَهدا بعدَ مَوتِهِ أَنَهُ) أي: المَولى (قالَ في صِحَّتِه) لقِنْهُ: (أحَدُ كُما حُرِّ على الأصَحِّ) لشُيُوعِ العِنْقِ فيهما بالمَوتِ، فصارَ كُلِّ خصْماً مُتعَيِّنًا، وصحَّحَهُ "ابنُ الكَمال" وغيرُهُ.............

ثُمَّ قال في آخِرِ الرِّسالةِ: ((والحاصِلُ: أنَّ الشَّهادةَ بأنَّه أَعْتَقَ أَحَلَهُما في صِحَّتِه لا تُقبَلُ عندَهُ أَصْلاً،

غيرَ أَنَّ الأَصَحَّ أَنَّهُما لو شَهِدَا بعْدَ مَوْتِ المَوْلَى أَنَّه قال في صِحَّةِ: أَحَدُّكُما حُرُّ تُقْبِلُ، كما ذَكَرهُ "ابنُ الهُمامِ"()، ونَقَلَ تَصْحَيحَهُ "ابنُ كمال باشا" عن "المُحِيطِ"، وأمَّا الشَّهادةُ على أنَّه أعْتَقَ أَحَدَهُما في الصَّحَةِ أو في المَرض فلا تُقبَلُ حالَ حَياةِ المَوْلَى بل بعْدَ

قَلْتُ: ويُؤيِّدُهُ مَا فِي "كَافِي الحَاكِمِ" حيثُ قال: ((وإنْ شَهِدَا أَنَّه أَعْتَقَ أَحَدَ عَبَدَيْهِ بَغَيْرِ عَيْنِهِ فالشَّهادَةُ باطِلةٌ فِي قَوْلِ "أبي حنيفةَ"، ولو قالا: كانَ هذا عَنْدَ المَوْتِ استَحسَنْتُ أَنْ أُعْتِقَ مِنْ كُلِّ واحِدٍ منْهُمَا نِصْفَه، وقال "أبو يُوسُفَ" و"مُحمَّدً": الشَّهادَةُ جائِزةٌ فِي الحَيَاةِ أَيضاً)) اهـ.

[۱۲۷۹۲] (قُولُهُ: يُحَرِّمُ الفَوْجَ) أي: فَرجَيْهِما حتَّى يُبَيَّنَ ولو بِوَطْءٍ، وإذا تَبَيَّنَ به أَنَّها زَوْجَتُـهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ حُرْمَتِهِ، "ط"<sup>(۲)</sup>.

[١٩٧٩٣] (قولُهُ: فلا يُحَرِّمُهُ عَنْدَهُ ) أي: لا يُحَرِّمُ فَرجَيْهِما بل يَحِلُّ وَطُوُهُما عندَهُ كما مَرَّاً.

[١٦٧٧٤] (قولُهُ: عَلَى الأَصحِّ) مُقابِلُهُ: ما مَرَّ (١) آنِفَاً عن "شَرْح الطَّحَاوِيِّ".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب عتق أحد العبدين ٢٩٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٧٨٨] قوله:((ولو أمتيه)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٦٧٩١] قوله:((ومنها: التدبيرُ في الصُّحَّة والعتقُ في المرض)).

## ﴿فُروعٌ﴾

[١٦٧٩٥] (قولُهُ: ولا يَعْرِفُونَهُ) الأَوْلَى: ولا يَعْرِفَانِهِ.

[17٧٩٦] (قولُهُ: للحَهَالَةِ) عِلَّةٌ لقولِهِ: ((فلا عِثْقَ)) ولِقوْلِهِ: ((لم تُقْبُل)) أي لِحَهالَةِ المَشْهُودِ له، وهُمَا لم يَشْهَدَا بِمَا تَحمَّلاهُ \_ وهُوَ عِثْقُ مَعلومٍ أو مَعلومةٍ، أو طَلاقُها \_ وهُو قولُ المِشْهُودِ له، وهُمَا لم يَشْهَدَا بِمَا تَحمَّلاهُ \_ وهُو عِثْقُ مَعلومٍ أو مَعلومةٍ، أو طَلاقُها \_ وهُو قولُهُما الإمامِ، وعندَ "زُفَرَ" تُقبَلُ ويُحبَرُ على البَيَانِ، قال في "الفتح" ((ويَحببُ أَنْ يكونَ قولُهُما كَمُولُ "وَفَرُ" أَمَتَنَهِ أو طلاقِ إحدى ") تَمَثَيْهِ أو طلاقِ إحدى ") رَوْحتَيْهِ)). اه "ط" (اللهُ سبحانه أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((بعتقه سالمًا)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب عتق أحد العبدين ٤ /٢٩٨ ـ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها في الموضعين: ((أحد))، وما أثبتناه من عبارة "ط" هو الصوابُ، واللهُ أعلم.

<sup>(1) &</sup>quot;ط": كتاب العتق ـ باب عتق البعض ٢٠٤/٣.

### ﴿بابُ الحَلف بالعتْق

(قالَ: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُّ مَملُوكٍ لِي يُومَثِذٍ خُرٌّ عَتَقَ مَنْ لَـهُ حَـينَ دَحُولِـهِ) ولو ليلاً سواءٌ (مَلَكَهُ بعدَ حَلِفِهِ أو قبلَهُ).....

﴿يابُ الْحَلْفِ بِالْعَتْقِ ﴾

شُرُوعٌ في بَيانِ التَّعْلِيقِ بعد ذِكْرِ التَّنْجيزِ، وإنَّما ذَكَر مَسأَلَةَ التَّعْلِيقِ بـالوِلادَةِ في مُعْتَقِ البَعْضِ لِبَيانَ أَنَّه يَعْتِقُ منه البَعْضُ عند عدّم العِلْم، "نهر"(١).

وهو بِكَسْرِ اللاَّم مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ، وجاءَ بسُكُونِها، وتَدْخُلُه التَّاءُ للمَرَّةِ كفولِهِ: [الطويل] حلَفتُ لَهَا بِاللهِ حَلْفَةَ فـاجرِ(٢)

وتَمامُهُ فِي "الفَتْح"(٣).

[١٦٧٩٧] (قولُهُ: فكُلُّ مَملوكٍ لِي) يَشْمَلُ العبْدَ والأَمَـةَ؛ [٤/ق٧/ب] فإنَّـه كـالآدَمِيِّ يقَـعُ على الذَّكَر والأُنْثَى كما في "الذَّحيرةِ"، "قُهسْتانِيّ"( ٤)، ويَأْتى ( ° ) بَيانُهُ.

وفي بعض النَّسَخ بعد قولِهِ: ((لِي)) زِيادَةٌ وهي: ((بِخلافِ قولِهِ لعبْدِ غيرِهِ: إِنْ دخلْتُ الـدَّارَ فأنْتَ حُرُّ فاشتَراهُ فلَـخَلَ لـم يَعْتِق؛ لأنَّه لـم يُضِف العبْدَ إلى مِلْكِهِ لا صَريحًا ولا مَعْنَى)).

[١٩٧٩٨] (قولُهُ: ولو لَيلاً) أي: ولو كان دُخُولُهُ ليلاً، أفادَ أنَّ لفْظَ اليومِ مُرادٌ بِهِ الوقْتُ؛ لأنَّـه أُضيفَ إلى فعْلِ لا يَمتدُّ وهو الدُّخُولُ، "فَتْح"<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ـ بابّ: العبدُ يعتق بعضه ق٢٦٩أ.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه صـ٣٢ وعجزه:

لَنَامُوا فَمَا إِنَّ مِن حَديثٍ و لا صَال

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالعتق ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب العتاق ـ فصل الحلف بالعتق ٦/١٣٦.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٨٠٨] قوله: ((ولو لم يقل إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالعتق ٢٩٩/٤ بتصرف.

| باب الحلف بالعتق                        |       | 117                                   |                           | الجزء الحادي عشر    |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | إذ <sup>(۱)</sup> دخلَتُ، | لأنَّ المُعنى: يومَ |

### مطلبٌ: تَحقيقٌ مُهمٌّ في (يَومَئِذٍ)

المعاور ومَيلٌ إلى حانِبِ المَعنى يومَ إذْ دَحَلتُ أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنَّ إِضَافَةَ يَومٍ إِلَى الدُّحُولُ أَخْتُ اللَّهُ المُضافَةِ اللَّهُ وَمِيلٌ إِلَى حانِبِ المَعنى، وإلاَّ فالَّذِي يَقتضيهِ التَّركيبُ: أَنَّ يوماً مُضافٌ إِلَى ((إِذْ)) المُضافَةِ إِلَى حانِبِ المَعنى، وإلاَّ فالذِي يَقتضيهِ التَّركيبُ: أَنَّ يوماً مُضافٌ إِلَى اللَّعْوُلِ، قال فِي "الفَتْحِ": ((لأنَّه أُضيفَ إِلَى فِعلَ لا يَمْتَدُّ وهُوَ الدُّخُولُ وإِنْ كَانَ المُرادُ: يومَ وَقُتِ أَضِيفَ إِلَى ((إِذْ)) المُضافَةِ للدُّحُولِ، لكِنَّ مَعنى ((إِذْ)) غيرُ مُلاحَظٍ وإِلاَّ كَانَ المُرادُ: يومَ وَقُتِ الدُّخُولِ، وهُو وإِنْ كَانَ المُرادُ: يومَ الوقْتِ الذِي فِيهِ الدُّخُولُ وَلِنَّ كَانِ المُرادُ: يومَ وَقُتِ بِهِ مُطْلَقُ الوَقْتَ يَصِيرُ المَعنى: وقت وقت وقت وقت اللَّي يَعلمُ والدُّحُولُ وَعَنُ نِعلَمُ مِثْلُهُ كَثِيراً فِي الاستِعمالِ الفَصيحِ بِمُ مُطْلَقُ الوقْتَ يَصِيرُ المَعنى: وقت وقت وقت وقت اللَّهُ الروم -٤] ولا يُلاحَظُ فِيه شَيَّ مِن ذَلكَ؛ إِذَى مُن ذَلكَ؛ إِذَى لَا كَثِيراً لِلعِوضِ عن خُملَةُ لا يُلاحَظُ فِيهِ اللهِ تعالى وغيرِو، فَعُرِفَ أَنَّ لَفظَ ((إِذَى) لم يُذكر إِلاَ تَكثيراً لِلعِوضِ عن جُملَةِ وَنَظَارُهُ كثيرةٌ في كتابِ اللهِ تعالى وغيرِو، فعُرِفَ أَنَّ لفظَ ((إِذَى) لم يُذكر إِلاَ تَكثيراً لِلعِوضِ عن جُملَةِ وَنَظَارُهُ كثيرةٌ في عِماداً لَهُ، أَعنى: التَّنونَ؟ لِكُونِهِ حرفاً واحِداً سَاكِناً تَحسيناً، ولم يُلاحَظ مَعْناهَا، ولمَ يُلاحَظ مَعْناها،

#### ﴿بابُ الحلف بالعتق﴾

(قولُهُ: إلى أنَّ إضافةَ يوم إلى الدُّحولِ إلخ) أي: كما وقعَ في عبارةِ "الفتح" لا في عبارةِ "الشَّارحِ"، فإنَّه أضافَ ((يومَ)) إلى ((إذْ))، فهوَ لم يقطع النَّظرَ عن حانبِ اللَّفظِ.

(قُولُةُ: إذ لا يُلاحَظُ في هذهِ الآيةِ: وقَتَ يَغلِبونَ إلخ) عبارةُ "الفتحِ" هكذا: ((فإنَّهُ لا يلاحَـظُ فيـهِ وقتَ وقتِ يَغلبونَ إلخ)).

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((يومنذ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالعتق ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ((وقت)) - الثانية - ليست في مخطوطة "ح التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وقت يغلبون إلخ)) هكذا بخصّه، ولعلَّ الموافق لأوَّل العبـارة: وقـتَ وقـتِ يغلبـون بتكـرار كلمـة ((وقـت))، تـأمَّل. اهـــ مصحّحُه. نقول: وما دكره المصحّحُ هو الصواب وهو الموافق لعبارة "الفتح"، وانظر ما ذكره "الرافعي".

فاعتُبِرَ مِلكُهُ وقتَ دخولِهِ (و) لذا (لو لم يقُلْ: يومَئِيذٍ عَتَىَ مَنْ لَهُ وقتُ حلِفِهِ فَقَطْ، كَقُولِهِ: كُلُّ عَبدٍ لِي أو أملِكُهُ حُرٌّ بعدَ غَدٍى أو بعدَ شهر اعتُبرَ وقتُ حلِفِه؛ لأنَّ ((لي)) أو ((أملِكُهُ)) للحالِ فلا يَتناولُ الاستِقبالَ، حتَّى لو لم يمَّلِكُ شيئًا يومَ حلِفِهِ لَغا يمينُهُ.....

4 8/4

ومِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي أَقُوال أَهْلِ العربيَّةِ فِي بعْضِ الأَلفاظِ لا تَخْفى على مَنْ له نَظَرٌ فيها)). اهـ "ح"('). [١٦٨٠٠] (قُولُهُ: فاعتبرَ مِلْكُهُ وقْتَ دُخُولِه) فَيَشْمَلُ مَن لم يَكُـنْ فِي مِلكِهِ وَقْتَ الحَلِف ِثُـمَّ اشتَراهُ ثُمَّ دخَلَ، ومَنْ كان وَبَقِيَ حتَّى دَخَل.

٢١٦٨٠١٦ (قُولُهُ: ولِلنَّا) أي: لكَوْن المَعْني ما ذُكِرَ، فإنَّهُ مُسْتفادٌ مِن لفُظَةِ ((يَومَتَذِ)).

اسمُ فاعل، والمُختارُ في الوَصْف مِن اسمِ الفاعلِ أو المُفعُول: أنَّ معناهُ قاتِمٌ حالَ التَّكَلَّم عَن نُسِب السُمُ فاعل، والمُختارُ في الوَصْف مِن اسمِ الفاعلِ أو المُفعُول: أنَّ معناهُ قاتِمٌ حالَ التَّكَلَّم عَن نُسِب الله على وَحْه قِيامِهِ به أو وُقُوعِهِ عليه، وصيغةُ المُضارِع وإنَّ كانتُ تُستعملُ [٤/١٥/١] للاستِقبال، لكن عند الإطلاق يُرادُ بها الحالُ عُرْفاً وشَرْعاً ولُغةً، واللاَّمُ للاختِصاصِ فلزَمَ مِن الترَّكيبِ اختِصاصُ يَاء المُتكلَّم بالمَّتصف بالمَمُلوكيَّة للحال، فلوْ نَوَى الاستِقبالَ لم يُصدَّق الصَرُّفِهِ عن ظاهرِه فيعيقُ ما مَلكَة للحال؛ لِما ذَكرنا، وكذا ما استَفادَ مِلكَه في اليوم، ومِثلُ اليومِ الشَّهرُ والسَّنةُ، فإنْ عَنى أَحَد الصَّنفَيْن صُدِّق دِيانةً لا قَضاءً، وتَعامَهُ في اليوم، ومِثلُ اليومِ الشَّهرُ والسَّنةُ، فإنْ عَنى أَحَد الصَّنفَيْن صُدِّق دِيانةً لا قَضاءً، وتَعامَهُ في البحر" (١٠٠).

وفيه<sup>(٣)</sup>: ((كُلُّ مَملوكٍ أَشترِيهِ فهُوَ حُرُّ إِنْ كَلَّمتُ زَيداً، أو إِذَا كَلَّمتُهُ فهو على ما يَشْترِيهِ

(قُولُهُ: كُلُّ مُملُوكُ أَشْتريهِ فَهُو حرِّ إِنْ كُلَّمتُ إِلَىٰجٍ) تَقَدَّمَ مَا يَتَعلَقُ بِهِذَه المُسأَلَةِ فِي أُولِ بابِ التعليقِ فانظرهُ اهـ. وبيانُ ذلكَ: أَنَّهُ باعتراضِ الشَّرطِ على الجزاء يُغيِّرُه، فلا يعتِقُ حتَّى يوجدَ الشَّرطُ والعبدُ فِي ملكِهِ، فإذا كُلَّمَهُ أُوَّلًا ثُمَّ اشْترى لسم يوجَدٌ ذلكَ، وإذا اشترى ثمَّ كُلَّمَ وُجِدَ الشَّرطُ والعبدُ فِي مِلكِهِ فعَتَقَ عليهِ، وفي الصُّورتِينِ الباقيتِينِ المعلَّقُ بالكلامِ عِتقُ المشترَى بعدَهُ لا قبلَهُ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ق٢٢٪أ.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدحول ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدخول ٢٧٣/٤ بتصرف.

(ودُبِّرَ بـ: كُلُّ عَبدٍ لِي أَو أَملِكُهُ خُرٌّ بعدَ مَوتي مَنْ) كَانَ (لَهُ) مَملوكٌ (يومَ قالَ) هذا القَولَ، (لا) يكونُ مُدبَّراً مُطلَقاً بل مُقيَّداً (مَن ملكَهُ بعدَهُ و) لكِنْ (إنْ ماتَ عَتَقَا مِنَ الثَّلُثِ) لتَعليقِهِ بالمَوتِ فيصيرُ (١) وصيَّةً. (المَملوكُ لا يَتناوُلُ الحَمْل).....

قَبْلَ الكلامِ لا بعدَهُ، وإنْ قدَّمَ الشَّرْطَ فبالعَكْسِ، وكذا إِنْ وَسَّطَهُ مِثْل: كُنُّ مَمْلُوكٍ أَشْترِيهِ إذا دَخَلتُ الدَّارَ فَهُوَ خُرُّ، ولا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَى قبلَهُ إِلاَّ أَنْ يَنْويَهُم)).

[١٩٨٨٣] (قولُهُ: ودُبِّرَ) بالبِناءِ للفاعِلِ كما يُفيدُهُ قوْلُ "المُصنَّفِ" في "شَمَرْحهِ" ('`): أنَّ ((مَـنْ)) مَفعُولُهُ، لكِنَّ الأَظهَرَ بناؤُهُ للمَفعُول، و((مَنْ)) نائِبُ الفاعِل.

[٦٩٨٠٤] (قُولُهُ: مَملوكٌ) كَذَا فِي النُّسَخ الَّتِي رَأَينَاها، وصوابُهُ النَّصْبُ. اهـ "ح"(").

[١٩٨٠] (قولُهُ: بل مُقيَّداً مَن مَلكَهُ بعدَهُ) حاصلُهُ: أنَّ مَن كان فِي مِلْكهِ يـومَ الحَلِـفِ يَصـيرُ مُدَّبَراً مُطْلقاً، فلا يَصحُّ بَيْعُهُ بعد هذا القوْلِ، ومَن مَلكَهُ بعدهُ يَصـيرُ مُدبَّراً مُقيَّـداً فيَصـحُّ بَيعُهُ قَبْـلَ مؤت سيِّدهِ.

ر ١٦٨٠٦ (قولُهُ: عَتَقَا مِن النَّلُثِي هذا ظاهِرُ مَذَاهِبِ الكُلِّ، وعن الثَّني: لا يَعْتِقُ ما استَفادَهُ بعْدُ؛ لأنَّ اللَّفظَ حقيقة للحال كما سَبَقَ، فلا يَعْتِقُ به ما سَيَمْنِكُهُ، ولهُمَا: أنَّ هذا \_ أي: مَحمُوعَ التَّركيب \_ إيجابُ عِثق وإيصاء أيضاً بقولِه: بعْدَ مَوْتِي، ولِلذا اعتبرَ مِن الثَّلَث، فمِنْ حيثُ الجههةُ الأُوْل يَتناوَلُ المَملوكَ حَتَّى صارَ مُدَّرًا مُطْلَقاً، ومِن حيثُ الجهة الثَّانية يَتناوَلُ المُسْتفادَ؛ لِما استَقرَّ: أنَّ الوَصيَّة يُعتَبرُ فيها كُلِّ من الجهتئين، ألا تَرَى أنَّه يَدخُلُ في الوَصيَّة بِالمَال لأولادِ فُلان ما يَستَفيدُهُ وَمَن يُولَدُ له بعْدَها فيصيرُ كأنَّه قال عند الموْتِ: كُلُّ مَملوكِ أميكُهُ فَهُو حُرٌّ. اهـ "نهر "(١٠).

<sup>(</sup>١) في "و": ((فصير))، وفي "ط": ((فصير)).

<sup>(</sup>٢) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العنتي ـ بأب الحلف بالعنق ق٢٢٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الحلف بالدحول ق ٢٧١٪.

لأنَّهُ تَبَعٌ لأمِّهِ (فلا يعتِقُ حَملُ حاريَةِ مَن قالَ: كُلُّ مَملوكٍ لِي ذكَرٍ فهُوَ حُرٌّ) ولو لم يقُـلْ: ذكَرٍ لدخلَ الحامِلُ فيَعتِقُ الحَملُ تَبَعاً، (وكَذا) لفظُ المَملوكِ والعَبلِ لا يَتناولُ (الْمُكاتَبَ)

[١٦٨٠٨] (قولُهُ: ولَوْ لَم يقُلْ إلني يعني: أنَّ المَملوكَ لا يَتناوَلُ الحَمْلَ سواةً وُصِفَ الْمَملوكُ بِنَكَم أَوْ لا، وإنَّما فائدة وصَفْهِ به عدّمُ دُخُولِ أُمِّ الْحَمْلِ، فلو لم يُوْصَف به تَدخُلُ أُمُّهُ، ولكِنْ يَعْتِق هو لا بتناوُلِ اللَّفظِ له بل [٤/ق٨/ب] بتبعِيَّته لها، وبه اندَفَع ما فهمَهُ في "البحر"(٢) كما أفادَهُ في "البُعر" وَذكرَ في "الفتح"(٤): ((أنَّ تَناوُلَ مَملوكِ للأُمِّ مَبنيٌّ على أنَّ الاستِعمالَ استَمرَّ فيه على الأَعميَّةِ أو على أنَّه اسم لذَاتٍ مُتَصفِقٍ بالمَملوكيَّةِ، وقَيْدُ التَّذكيرِ ليْسَ جُزْءَ المَفهُومِ وإنْ كان التَّانيثُ جُزْءَ مَفهُومٍ مَمْلوكةٍ فيكونُ (مَملوك) أَعَمَّ مِن مَملوكةٍ فالثَّابِثُ فيه عدَمُ الدَّلاَلةِ على التَّانيثِ لا الدَّلاَلةُ على عدَم التَّانيثِ والطَّلاقِ: لا اللَّلاللَّةُ على عدَم التَّانيثِي ) اهم، لكِنْ ذكر (٥ أيضاً في الأَيْمانِ في باب الحَلِف بالعِثق والطَّلاقِ: (رأنَّ لفُظَ (كُلُّ مَملوكِ) لِيرِّجالِ حقيقةً؛ لأنَّ ه تعميمُ (مَملوك) وهُو الذَّكَرُ وإنَّما يُقالُ للأُنْثَى: وللتَّك حقيقةً، فلِذَا كان بَيَّةُ الذَّكُورِ خاصَّةً خِلافَ الظَّاهِرِ فيلا يُصَدَّقُ قضاءً، ولمو نَوى النساءَ وحدَهنَّ لم يُصدَّقُ أصلاً)) اهد.

الم ١٩٨٠٩] (قُولُهُ: لا يَتناولُ الْمُكاتَبَ) لأنَّه غيرُ مَملوكٍ على الإطلاق؛ إذْ هُـوَ حُـرٌّ يَـدُأ، ولأنَّه غيرُ عبْدٍ كذلِكَ؛ لأنَّه يَتَصرَّفُ بلا إِذْنِ سيِّدِه، والعبْدُ ليْس كذلِكَ. وسيأتي (١) في باب الحَلِف بـالعِتْقِ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الحلف بالدخول ق٢٧١/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدخول ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الحلف بالدخول ق ٢٧١/أ.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالعتق ٢٠١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أي: في "الفتح" ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>٦) صـ ٩٤ دـ وما بعدها "در".

## والْمُشترَكَ، ويَتناولُ الْمُدبَّرَ والمَرهونَ والمَأذونَ على الصَّوابِ، ولو نوى الذُّكورَ أو لم يَنو

والطَّلاق عن "الفَتْح"(\): ((أنَّه يَنْبغي ـ في: كُلُّ مَرْقُوق لِي حُرُّ ـ أَنْ يَعْتِـقَ المُكاتَبُ؛ لأنَّ الرِّقَّ فيـه كاملٌ لاَ أُمُّ الهَلَد الاَّ بالنَّنَّة).

[١٦٨١٠] (قُولُهُ: والمُشْتَرَكَ) قال في "البحر"(٢): (﴿إِلَّا بِالنَّيَةِ، وذَكَرَ فِي "المحيط": إلَّا إِذَا مَلَكَ النَّصْفَ الآخَرَ<sup>(٢)</sup> بعدَه فإِنَّه يَعْنِقُ في قولِهِ: إنْ مَلَكْتُ مَملُوكاً فهُوَ حُرِّ؛ لأنَّه وُجِدَ الشَّرْطُ وهُوَ مَملُوكٌ كامِلٌ، فلو باعَ نَصيبَهُ ثُمَّ اشتَرَى نَصيبَ شَريكِهِ لم يَعْنِق استِحْساناً))، وتَمامُهُ فيه (٤٠).

المُخْتَبى" في قوْلِهِ: ((لا يَدخُلُ العَبْدُ العَبْدُ اللهُخْتَبَى" في قوْلِهِ: ((لا يَدخُلُ العَبْدُ الْمَخْتَبَى" في قوْلِهِ: ((لا يَدخُلُ العَبْدُ الْمُؤْهُونُ واللَّهُونُ في النّجارَةِ)) كما ذَكرَهُ في "البحر"(")، "ح"("). ثمَّ المَأْذُونُ إِنْ لم يكُنْ عليه دَينٌ لم يَعْتِقُوا وإِنْ نَواهُمُ السَّيِّدُ وإلاَّ فلا، وإنْ كان عليه دَينٌ لم يَعْتِقُوا وإِنْ نَواهُم، كذا في "الفتح"(") وغيرهِ، "ط"(^).

[١٦٨٨٢] (قُولُهُ: ولو نَوَى الذُّكُورَ) أي: بقولِهِ: ((كُلُّ مَملوكٍ لِي حُرٌّ)) فإنَّه لا يُصَدِّقُ

(قولُهُ: لم يعتقِ استحساناً إلخ) لأنَّه لم يجتمعُ في ملكِهِ مملوكٌ كاملٌ، بخلافِ ما لو قالَ: إن ملكتُ هذا العبدَ فهو حرَّ فملَكَ نصفَهُ ثمَّ باعَهُ ثمَّ ملَكَ النصفَ الثاني فإنَّهُ يعتِقُ النصفُ الذي في ملكِهِ؛ لأنَّه حالةَ تعيين المملوكِ يرادُ بو الملكُ فيه مطلقاً لا مجتمعاً. اهد "بحر".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدخول ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((الأخيْر))، وما أثبتناه من عبارة "البحر" عن "المحيط"هو الصوابُ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) أي: في "البحر" لا في "المحيط".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدخول ٢٧٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٢٧٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ٢/٢ ٣٠٠.

الْمُدَّبَرَ دُيِّنَ، وفي: مَماليكي كُلُّهُم أحرارٌ لم يُديَّنْ؛ لدَفْعِ احتِمالِ التَّخصيصِ بالتَّأكيدِ. ﴿فُرُوعَ عُ

حلَفَ لا يُعتِقُ عَبدَهُ فكاتَبَ أو اشترى قريباً أو اشترى العَبدُ نفسَهُ حنِثَ. إنْ بعتُكَ فأنتَ حُرٌ فباعَهُ فاسِداً عتقَ، وصحيحاً لا.

إِنْ دَعَلْتَ دَارَ فُلان فأنتَ حُرٌّ، فشهدَ فُلانٌ وآخَرُ أَنَّهُ دَخَلَ......

في القضاء؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهر في عُرْفِ الاستِعمال، ويُصَدَّقُ دِيانةً، "ط"(١).

ا المَّدَّ اللَّهُ: دُيِّنَ) لَأَنَّه نَوَى تَحصيصَ الْعامِّ؛ فقَدْ نَوَى ما يَحْتَمِلُه لفظُهُ فيُصدَّقُ دِيانةً، لكِنَّهُ حلافُ الظَّاهِ فلَمْ يُصَدَّق قضاءً. اهـ "ح"(٢). والأَوْلَى أَنْ يقولَ: ((أو نَوى غيرَ الْمُدَبَّرِ))؛ لأنَّ عدَمَ نِيَّةِ الْمُدبَّرِ صادِقٌ بعدَمِ نيَّةِ شَيْءٍ أَصْلاً، وذَلَكَ لا يكُونُ تَخْصيصاً، أَفَادُهُ "ط"(٣).

40/4

[١٦٨١٤] (قولُهُ: لـم يُديَّن إلخ) أي: في نِيَّةِ [٤/ق٩/] الذُّكُورِ؛ لأَنَّه تَحصيص لِلعامِّ وهُوَ (مَمَالِكِي)، فإنَّهُ جَمعٌ مُضاف فيَعُمُّ مع احْتِمالِ التَّحصيص، ولَمَّا أُكَّدَ بـ (كلُّهُم) ارْتَفَعَ احتِمالُ التَّحصيص، بخِلافعِ: كُلُّ مَملوكِ فإِنَّ الشَّابِتَ فيه أَصْلُ العُمُومِ فَقَطْ فَقَبِلَ التَّحصيص، أَفادَهُ في التَّحسيص، اللَّحسيص، اللَّهُمُ في الله اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الم ١٦٨١٥ (قولُهُ: حَنِثَ) لأنَّ الكِتابةَ عِنْقٌ مُعلَّقٌ بأدَاءِ النَّحُومِ، وفي شِيراءِ القرِيبِ قـدْ بَاشَر سببَ الإعْتاق، وفي الثَّالثةِ باعَ العبْدَ لَنَفْسِهِ وهو إعتاقٌ، "ط<sup>َّارْ°)</sup>.

[١٦٨٨١٦] (قولُهُ: وَصَحيحاً لا) والفرْقُ: أنَّ نُزُولَ العِنْقِ المُعلَّقِ بعْدَ الشَّرْطِ، وهُوَ بعْدَ البَيْـعِ ليْسَ يَمَمْلُوكٍ فلا يَعْنِقُ، والمِلْكُ في البَيْعِ الفاسِدِ باقِ لا يَزُولُ إِلاَّ بَتَسْليمِهِ فَيَعْقِقُ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ المُشْتري

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ٢/٢ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ٢/٢ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب الحلف بالدخول ٢٧٥/٤ يتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب الحلف بالعتق ٢/٢.٣٠.

عَتَقَ، وفي: إنْ كلَّمْتَهُ لا؛ لأنَّها على فعلِ نفسِهِ (١)، ولــو شــهِدَ ابنــا فُــلانِ أَنَّـهُ كلَّـمَ أباهُما جازَتْ إنْ حَحَدَ، وكذا إنِ ادَّعاهُ عِندَ "مُحمَّدٍ"، وأبطَلَها الثَّاني......

تَسلَّمَةُ قَبْلَ البَيْعِ فَحِيْنَتَذِ يَزُولُ مِلكُهُ بَنَفْسِ البَيْعِ فلا يَعْتِقُ، كما في "الفتح"(٢) عن "المَبْسُوط"(٣).

[١٦٨١٧] (قُولُهُ: عَتَقَ) لأنَّ الدُّحُولَ فعْلُ العبْدِ، وصاحِبُ الدَّارِ في شهادَتِهِ بِهِ غيرُ مُتَّهَمٍ فَصَحَّتْ شهادَتُهُ، "فتح"(٤).

[١٦٨١٨] (قولُهُ: لأنَّها على فِعْل نفْسِهِ) كذا قالَ في "الفتح"<sup>(1)</sup>، أي: لأنَّ شهادَةَ فُلان على فِعْلِ نفْسِهِ وهُوَ التَّكْلِيمُ، قال "المَقْدِسِيُّ": ((وفيه: أنَّهُ إنَّما شَهِدَ علَى فِعْلِ العبْدِ، وإِنَّما يَظْهرُ هُذا لـو قالَ: إنْ كَلَّمَكَ فُلانٌ)).

[١٦٨١٩] (قولُهُ: ولو شَهِدَ ابْنَا فُلانٍ) أي: في صُورَةِ التَّعليقِ على كَلامِ أَبِيْهِما.

[١٩٨٨٠] (قولُهُ: حازَتْ إِنْ حَحَدَ) أي: الأَبُ؛ لأَنَّها علَى أَيِيْهِما بِالْكَلَامَ، وعلَى أَنْفُسِهِما بوُحُودِ الشَّرْطِ، "فتح"<sup>(٤)</sup>.

[ ١٩٨٧] (قولُهُ: عنْدَ "مُحمَّدِ") لأنَّه لا مَنْفعةَ للمَشْهُودِ به لأَيْهِما، فـ "مُحمَّدٌ" يَعْتبرُ المَنْفعةَ لِلْمَشْهُودِ به لأَيْهِما، فـ "مُحمَّدٌ" يَعْتبرُ المَنْفعةَ لِثُبُوتِ التَّهَمَةِ، و"أبو يُوسُفَ" يَعْتبرُ مُحرَّدَ الدَّعُوى والإِنْكارِ؛ لأنَّ بِشُهادتِهِما يُظْهِرانِ صِدقَهُ فِيما يَتُعُيه، "فتح" اللهُ سبحانَهُ أعلَمُ.

(قُولُهُ: وفيه: أنّه إنّما شهدَ على فعلِ العبدِ إلخ) الكلامُ وإنْ كانَ فعلَ العبدِ إلاَ أنّـه يتوقـفُ تحقّقُه على فعلِ فلان وهو سماعُهُ حقيقةً أو حكماً، فيكونُ بشهاديّهِ أنّه كلّمَهُ شاهداً بسماعِهِ الذي هـو فعلُـهُ، والمذكورُ في الأيمان: أنّهُ لو حلّفَ لا يكلّمهُ فناداه وهو نائمٌ فأيقَظَهُ حنِثَ، ولو لم يوقظُه لم يحنـثْ على المختار، ولو مستيقظاً حنِثَ لو بحيثُ يسمعُ إنْ أصغى إليه بأذنهِ. اهـ.

(قُولُهُ: وعلى أنفسيهما بوجودِ الشَّرطِ إلخ) كذا عبارةُ "الفتح"، ولم يتَّضحْ لي أنَّها شهادةٌ على الابنين.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فعلِهِ)) بدل ((فعلِ نفسِهِ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالدخول ٣٠٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب الأيمان في العتق ٢٣٩/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الحلف بالدخول ٢٠٣/٤.

# ﴿بابُ العِتْقِ على جُعْلٍ ﴾

بالضَّمِّ ويُفتَحُ: المالُ،.....

﴿بابُ العَتْق على جُعْل ﴾

أُخَّرَهُ لأَنَّ الأَصْلَ عدَمُه.

[١٦٨٢٧] (قولُهُ: بالضَّمَّ إلخ) قالَ في "البَحْر"(١): ((والجُعْـلُ في اللَّغةِ بِضَمِّ الجَيْم: ما يُحعَـلُ لِلعَامِلِ على عَمَلِه، ثُمَّ سُمِّيَ به ما يُعْطَى المُحاهِدُ لِيَستَعِينَ به على جهادِه، وأَجعَلتُ له: أَعطَيتُهُ لـه، والجَعائِلُ جَمعُ جَعِيلةٍ أو جَعالَةٍ بالحَرَكات بمَعْنى: الجُعْل، كذا في "المُغرب"(٢)).

وقوله: ((باخَرَكاتِ)) أي: حرَكَاتِ الفَاء في جعالَةٍ أي: الضَّمَّ والفَتْح والكَسْر، وقَدْ اقتَصَرَ في "البَغناية" (") ـ تَبعنًا لـ "الجَوْهِرِيِّ " على الكَسْر، واعترَضَهُ في "النَّهْر " ( (بالَّ المَلدُكُورَ في "ليوان الأَدَب" وغيرهِ: الفَتْحُ))، ثُمَّ ذَكَر ما في "المُغرِب ( ) فقلِم أنَّ الضَّمَّ ضَعيف ، وأنَّ الأَشهَرَ الكَسْرُ والفَتَحُ، وهذا في الجُعلُو في المُعْمِلِ فلم نَر مَن ذكرَ غير الضَّمَّ، فقولُ "الشَّارِحِ" ( الشَّارِحِ" ( والمُعْلُ بالضَّمَّ المَاليَّقَى ( ) يَحتاجُ إلى نقْل، وعِبارتُهُ في "شَرْح المُلْتقَى ( ) أحسَنُ ؛ حيثُ قال: ( (والجُعْلُ بالضَّمِّ المَالتَمَّ المَالدَّمَ المُعللُ بالضَّمَّ المَالدَ ( ) المُعَلَّمُ بالطَّمَّةُ اللهُ الكَسْرِ والفَتْح)).

[١٦٨٧٣] (قولُهُ: المالُ) أي: المُرادُ به هنا المالُ المَجْعُولُ شَرْطاً لِعِتقِهِ، "نهر"(٩٠).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل له ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((جعل)) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "العناية": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٤/٥٠٥ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٤) "الصحاح": مادة ((جعل)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ق ٢٧١/ب.

<sup>(</sup>٦) "ديوان الأدبّ : مادة ((جعل)) لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابيّ المتوفى في حدود (٣٥٠هـ) ("كشك نظنون" ٧٧٤/١، "بغية الوعاة" لا ٤٣٧، "هدية العارفين" ١٩٩/٥).

<sup>(</sup>٧) "المغرب": مادة ((جعل)).

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق , باب العتق على جعل ٢٨/١ (هامثل مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتابُ لإعتاق ـ باب العتق على جعل ق ٢٧١/ب.

# (أُعتَقَ عَبدَهُ على مالٍ) صحيحٍ معلومِ الجِنسِ والقَدْرِ....

[١٦٨٧٤] (قولُهُ: أَغْنَقَ عَبدَهُ على مَال) مِثلُ أَنْ يَقولَ: أنتَ حُرٌّ على أَلْفِ دِرْهمٍ أَو بِالْفِ وَرِهمٍ أَو بِالْفِ وَرِهمٍ أَو بِالْفِ وَرِهمٍ أَو على أَنْ تَعِظِنِي الْفَا، أَو على أَنْ تُودِّيَ إِليَّ أَلْفاً، أَو على أَنْ تَعِظِنِي بِالْفٍ، أَو على أَنْ تُودِّيهِا إِليَّ، أَو قال: بِعتُكَ نَفْسكَ مِنكَ على كذا، أو وَهَبْتُ لكَ نَفْسكَ على كذا، أو وَهَبْتُ لكَ نَفْسكَ على أَنْ تُعِرِّضَنِي كذا، "ح" (١٠) عن "البحر" (٢٠).

[١٦٨٨٥] (قولُهُ: صَحيح مَعلوم الجنس والقَدْرِ) هذه شُروطٌ لصِحَّةِ التَّسْميةِ لا لِنَفَاذِ العِتْقِ في هذه المَسْأَلَةِ؛ لأنَّ نَفاذَهُ مَوقُوفٌ على القَبُولِ وإنْ لم تَصحَّ التَّسميَةُ، وفَسادُها مُوجبٌ لقِيمَةِ العبْدِ. احتَرزَ بـ ((وسَمِلَ إطلاقُ المالِ الخَمْرَ في البحر" : ((وسَمِلَ إطلاقُ المالِ الخَمْرَ في حَقِّ اللَّمِيّ عَبدَهُ على خَمْرٍ أو خِنزِيرِ فإنَّه يَعْتِقُ بالقَبُول ويَلزَمُهُ عَيْمَةُ الْخَمْيَ ، فإنْ أسدَمَ أحدُهُما قَبْلَ قَبْضِ الخَمْرِ فعندَهُما: على العبْدِ قِيمتُهُ، وعند "مُحمَّدِ": عليه قِيمةُ الخَمْر، كذا في "المُحيط") اهـ.

وقوله: ((مَعُلُومٍ)) إلخ قال في "البدائع"<sup>(٤)</sup>: ((وإنْ كان الْمُسمَّى مَعُلُومَ الجُنْسِ والنَّوْعِ والصَّفَةِ كالمَكِيْل والموزون<sup>(٥)</sup> فعليه الْمُسمَّى، وإنْ كان مَعلُومَ الجِنْس والنَّوْعِ مَحْهُولَ الصَّفةِ كالثَّيابِ الهَرَويَّةِ والحَيوانَ مِن الفَرَس والعبْدِ والجَارِيَةِ فعليه الوَسَطُّ منه، وإذا جاءَ بالقِيمةِ يُحْبرُ المَوْل

#### ﴿بابُ العتَّق على جُعْل ﴾

(قولُهُ: فإنَّه يعيَقُ بالقَبولِ ويلزمُهُ قيمةُ المسمَّى إلخ) الظاهرُ: أنَّ لزومَ القيمةِ إذا ترافعوا إلينا وحَكَسمَ القاضي، وإلا فما المانعُ من لزوم المسمَّى، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢٤/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٤/٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٤/٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الإعتاق . فصل شرائط الركن ٢٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((الموزن))، وهو تحريف.

## (فَقَبِلَ الْعَبْدُ) كُلَّ الْمَالِ (في الْمُحلِسِ).....

على القُبُول، وإنْ كانَ مَحهُولَ الجِنْس كالنَّوبِ والدَّابَّةِ والدَّرِ فعليه قِيمةُ نفْسِهِ؛ لأنَّ الجَهالَةَ مُتفاحِشَةٌ ففَسَدَتِ النَّسْميةُ)) اهـ. وفي "النَّهرَ"('): ((وإنْ لم يُعْلمِ الجِنْسُ كَثُوبٍ وحَيَوان عَنَقَ بــالقَبُولِ ولَزِمَـهُ قِيمةُ رَقَبَتِهِ)) اهـ. فقد ثَبَتَ ما قُلْنا: مِن أنَّ هذه شُرُوطٌ لصِحَّةِ التَّسميةِ لا لِنفَاذٍ العِنْق هنا.

وأمَّا ما نَقلَهُ "ح"(٢) عن "النَّهْر"(٢) ـ: مِن أَنَّه إذا لم يكُنْ مَعلُوماً كَدَرَاهِم، أَوَ كَانَ مَحهُولَ الجُنْس كَثُوبٍ أَو غيرَ صَحيحٍ كَ : كَذَا مِن الخَمْرِ لم يُحْبَرِ على القَبُولِ له ففيه أَنَّ هذا ذَكرَهُ فِي النَّهَر"(٢) فِي المَسْأَلَةِ الآتِيَةِ (٤) وهي تَعلِيقُ عِثْقِهِ بأَدَائِهِ، ففيها لا يَعْتِقُ إلاَّ بَالأداء ويُحْبرُ المَوْلى على فَبُولِهِ، وهذا لا يَتأتَّى في مَسأَلتِنَا؟ فَبُولِ المُؤدَّى إلاَّ إذ كان مَحهُولاً أو غيرَ صَحيحٍ فلا يُحْبرُ على قَبُولِهِ، وهذا لا يَتأتَّى في مَسأَلتِنَا؟ لأَنَّ الشَّرْطَ فِيْها قَبُولُ العَبْدِ العِثْقَ على المَال، فإذا قَبلَ عَتَقَ بالقَبُولِ، ثُمَّ إذا كان المالُ صَحيحاً مَعْمُوماً لَزَمَهُ لِيهِ كَما قُلْنا، فافهم.

رَاكُوكُ (وَلِمُهُ: فَقَبِلَ العَبْدُ) شَرَطَ قَبُولُهُ لأَنَّه مُعاوَضةٌ مِن جانِبه، ولِـذَا مَـكَ الرُّجُـوعَ لـو البِّداءً، وَ٤/ق الرُّبُ وَبَقِيامِهِ قَبْلَ قَبُول المَوْلَى وبِقِيامِ المُوْلَى وإنْ كان تَعْلِيقاً مِن جانِبِ المَوْلَى، ولِذا لم يَصِحُّ رجُوعُهُ عنه ولم يبطُل بقِيامِهِ عن المُحْلس، "نهر"(°).

ر١٦٨٢٧ (قُولُهُ: كُلَّ المَال) فلَوْ قَبِلَ فِي النَّصفَ لـم يَجُنز عنـد الإمـام لِمَـا فيـه مِـنَ الإِضْـرارِ بالمَوْلَى، وقالا: يجوزُ ويَعْتِقُ كُلُّهُ بالكُلِّ بِناءً على تَحَرِّي الإعْناقِ وعَدَمِهِ، "نهر"(°).

(قولُهُ: وقالا: يجوزُ ويعنِقُ كلَّه بالكلِّ بناءً على تجرَّي إلخ) ما في "النهرِ" فيما إذا قـلَ العبـدُ في نصـفــِ نفسِهِ، ويظهرُ أنَّه لو قَبِلَ بنصف ِ البدلِ لا يعنِقُ أصلاً اتفاقًا؛ لأنَّه بالنظرِ لكونِهِ يمينــاً لـم يتحقَّقِ الشَّرطُ، وبـالنظرِ لكونِه معاوضةً يُشترطُ قَبولُ كلِّ العوض فيها. ٦/٣

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ق٢٧١/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "النهر"; كتاب الإعتاق ـ باب العنق على جعل ق٢٧٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٦٨٣٦] قوله: ((لأنُّه صريحٌ في تعليق العتق بالأداء)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ق ٢٧١/ب.

يَعُمُّ بحلِسَ عِلمِهِ لو غائِباً (عَتَقَ) وإنْ لم يُؤَدِّ؛ لأنَّهُ مُعلَّقٌ على القَبولِ لا الأداء، حتَّى لو ردَّ أو أعرَضَ بطَلَ (و) أمَّا (لو علَّقَـهُ بأدائِهِ) كــ: إنْ أدَّيتَ فأنتَ حُرُّ (صارَ مَأذوناً) لَهُ دِلالةً، وهل يصِحُّ حَحرُهُ؟............

[١٩٨٧٨] (قولُهُ: يَعُمُّ مَحْيِسَ عِلْمِهِ لو غَائِبًا) فإنْ قَبِلَ فيه صَحَّ وإِلاَّ بطَلَ، أمَّا الحاضِرُ يُعتَبرُ فيه مَحلِسُ الإيْحابِ.

ر ١٩٨٧٩ (قولُهُ: لأنَّه) أي: العِنْقَ المَفْهومَ مِن (عَنَقَ) مُعلَّقٌ على القُبُولِ، أي: قَبُولِ العبْدِ العَقْدَ؛ لأنَّه مُعاوَضةٌ مِن حانِبهِ كما عَلِمتَ.

[١٦٨٣٠] (قولُهُ: حتَّى لو رَدَّ إلخ) تفريعٌ على التَّعليلِ، "ط"(١).

[١٩٨٣١] (قولُهُ: أو أعرَضَ) بأَنْ قامَ مِن مُحلِسِه أو اشتَغَلَ بَعَملٍ آخَرَ يُعلَمُ منه أَنَّه قاطعٌ لِما قَنْكُ، "بح "(٢).

[١٩٨٣٧] (قولُهُ: فأنتَ حُرٌّ) أَتَى بالفاءِ في الجَوابِ لأنَّه لو لَـمْ يـأْتِ بهـا أو أَتَـى بـالواوِ تَنَجَّزَ لكَوْنِهِ ابْتداءٌ لا جَوابًا؛ لعدَم الرَّابطِ، "بحر<sup>"""</sup>. وفيه كلامٌ قدَّمناهُ<sup>(٤)</sup> في تَعيق الطَّلاق.

ر ٦٦٨٣٣] (قولُهُ: صارَ مَأْذُوناً) لم يَشْرِط قَبُولَهُ هنا أي: فِيْما إذا عَلَّقَ عَتِقَهُ بأَدَاثِهِ؛ إذْ لا يُحتاجُ إليه ولا يَيْطُلُ بالرَّدِّ كما في "التَّبْيينِ" (٥)، بخلاف المَسألَةِ السَّابقةِ وهي: ما إِذَا قال له: أنتَ حُرُّ على أَلْفِ، "شُرُّنُبلاليَّة" (٧).

[١٦٨٣٤] (قُولُهُ: دِلاَلَةً) لأنَّه رَغَّبُهُ في الاكتِسابِ بطلَبه الأَداءَ منْهُ، ومُرادُهُ: التَّحارَةُ لا التَّكدِّي

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٤/٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٠٠٢] قوله: ((وثمرته إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائل": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ٩٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ١٥/٢ (هامش "الدرر والغرر").

تردَّدَ فيهِ في "البَحرِ" (لا مُكاتَباً) لأنَّهُ صَريحٌ في تَعليقِ العِنْقِ بالأداءِ، وهو يُحالِفُ المُكاتَبَ في عِشرينَ مَسألةً، ذكرَ مِنها تِسعَةً، فقالَ:(فلا يتوقَّفُ) عِتقَهُ (على قَبولِهِ،..........

فكانَ إِذْناً له دِلالَةً، "درر"(١).

(١٦٨٣٥) (قولُهُ: تَردَّدَ فيه في "البحر") حيثُ قالَ<sup>(٢)</sup>: ((ولَمْ أَرَ صَريحاً أَنَّه لو حَجَرَ على هـذا العبْدِ المَّأْذُونِ هل يَصحُّ لأنَّ الإِذْنَ له ضَرورِيٌّ لِصِحَّةِ التَّعليقِ بأداء المال، وقد يُقالُ: إنَّه يَميِكُ بَيْعَهُ فيَملِكُ حَجْرَهُ بالأَوْلَى)) اهـ. واستَظهَرَ "السَّايِحانيُّ" الأَرْلَ، والأَظهرُ الثَّانِي؛ لأنَّ له أيضاً أَخْذَ ما ظَفِرَ به مِن كَسْبِ العبْدِ، فليتأمَّل.

[١٦٨٣٦] (قولُهُ: لأنَّه صَريعٌ في تَعليقِ العِنْقِ بالأَداءِ) أمَّا الكِتابَةُ فهِي صَريحةٌ في عقْدِ المُعاوَضةِ، نَعَم هُو تَعليقٌ نَظَرًا إلى المَقصُودِ، لكِنْ لَمَّا لهم يكُنِ المَالُ لازِمًا على العبْدِ نَعْم هُو تَعليقٌ نَظَرًا إلى اللَّفظ، ومُعاوَضةٌ نَظَرًا إلى المَقصُودِ، لكِنْ لَمَّا لهم يكُنِ المَالُ لازِمًا على العبْدِ تأخَّر اعْتِبارُ المُعاوَضةِ إلى وَلك لم يَثبُتْ مِن أَحكمِ المُعاوَضةِ إلا ما هُوَ بعد الأَداء، وهُوَ ما إذا وَجَدَ السَّيدُ بعضَ المُؤدَّى زُيُوفًا، له أنْ يَرْجِعَ بالجيادِ، وتقديمُ مِلْكِ العبْدِ لِمَا أَدَّاهُ وإِنْزالُهُ قابِضاً إذا أَتَاهُ بِهِ، وأمَّا فِيْما قَبْلَ الأَداءِ فالمُعتَبرُ جهةُ التَّعليقِ فكَثْثَرَتْ آثَارُهُ فلِذَا حالَفَ المُعاوضةَ النَّي هي الكِتابةُ في صُور كئيرةٍ. اهد مُلخَصًا من "الفتح" ".

المعرفي ( المَوْلُهُ: فلا يَتوقَّفُ عِتقُهُ على قَبُولِهِ ) فإذا أدَّى [٤/ق١٠/ب] بعْدَ قوْلِ المَوْلى: إِنْ أَدَّيتَ الِخ عَتَقَ، ويُشتَرَطُ القَبُولُ فِي الكِتابةِ كما فِي "الوقاية"(٤)، "ط"(٥).

(قُولُهُ: لأنَّ له أيضاً أَحَدَ إلخ) لم يظهرْ إنتاجُ هذا التعليل لأظهريَّةِ الثَّاني.

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح الوقاية": كتاب الإعتاق ـ باب الحلف بالعتق ٢٤٩/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على حعل ٣٠٧/٢.

ولا يبطُلُ<sup>(۱)</sup> برَدِّهِ، وللمَولى بَيعُهُ قبلَ وجودِ شَرطِهِ، وهـو الأداءُ)<sup>(۱)</sup> ولـو باعَـهَ ثـمَّ اشتَراهُ هـل يجِبُ قَبولُ ما يَأْتي بهِ؟ خِلافٌ (وعَتَقَ بالتَّخليَةِ) بحيثُ لو مدَّ يدَهُ للمـالِ أَخَذَهُ، (ولو أَدَّى عَنهُ غيرُهُ تَبَرُّعاً).....

[١٦٨٣٨] (قُولُهُ: ولا يَبطُلُ برَدِّهِ) أي: ولو صَريحاً كقولِهِ: لا أَرْضَى.

[١٦٨٣٩] (قولُهُ: قَبْلَ وُجُودِ شَرطِهِ) أي: شَرْطِ العِنْق.

[١٦٨٤٠] (قولُهُ: خِلافٌ) فعنْدُ "أبي يُوسُف" يَجبُ، وعند "مُحمَّد": لا، ولكِنْ لو قَبضَهُ عَتَقَ، بخلاف الكِتابةِ فإنَّه لا خِلافَ في أنَّه يَجبُ أَنْ يَقَبَلَهُ ويُعَدُّ قابِضاً، "بحر""، واختار في "الفتح" ((ولا يَظهَرُ كُونُ هذهِ المَسألَةُ رابعةٌ، قال "ط" ((ولا يَظهَرُ كُونُ هذهِ المَسألَةِ مِن مَسائل الخِلاف وإنْ عَدَّها في "البحر" (") و"النَّهر "(") مِنْها؛ لأنَّ الْمُكاتَبَ لا يُباعُ)).

[١٦٨٤١] (قُولُهُ: وعَتَقَ بالتَّحلِيَةِ) التَّحلِيةُ: رَفْعُ الْمَوانِع بأَنْ يَضْعَ المالَ بين يَدَي المَوْلى بحيثُ لو مَدَّ

(قولُهُ: فعندَ "أيي يوسفَ" يجبُ إلخ) وقولُ "أيي يوسفَ" هــو أوحَهُ عندي؛ لأن الكتابة التي تبطُلُ بالبيع هي القائمةُ عندَه، وأنتَ علمتَ أنَّ إنزالَهُ مكاتبًا إنَّما هو في الانتهاء، وهو ما عندَ أدائِه، فلا يُنزَلُ مكاتبًا قبله، ولا كتابةً حيتنذٍ معتبرةٌ شرعًا ليبطل، وقد فُرِضَ قبله، ولا كتابةً حيتنذٍ معتبرةٌ شرعًا ليبطل، وقد فُرِضَ بقاءُ هذه اليمين واعتبارٌ صحَّتِها بعدَ البيع، فيجبُ ثبوتُ أحكامِها، ومنها: وحوبُ القَبولِ إذا أتى بالمالِ، ووجهُ قولِ "محمَّد": أنَّ وحوبَ القبولِ وإنزالهُ قابصاً كانَ من حكم الكتابةِ وقد بطَلَت بالبيع، فلا يجبُ القبولُ عبد المُعلق، وهو لا يُبطلُ بالخروج عن الملكِ. اهـ "فتح".

<sup>(</sup>١) في "و": ((ولا تبطل)).

<sup>(</sup>٢) ((وهو الأداء)) في "و" من كلام الشارح "الحصكفي".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٩/٤، نقلاً عن "الفتح".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٩/٤.

 <sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على حعل ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ق٢٧٢/أ.

.....

يدَهُ أخذَهُ فحينينذِ يَحكُمُ القاضي بأنَّه قَبَضُهُ، وكذا في ثَمَن المَبِيع وبدَل الإحارةِ وسائرِ الحُقُوق، وهذا مَعْنى قولِهِم: ((أَجَبَرَهُ الحَاكِمُ على قَبْضِهِ)) أي: حكَمَ بهِ لا أَنَّه يُحْبِرُهُ عليه بحَبْس ونحوهِ، وإنَّما ذَكَر التَّحلِية لِيُفيدَ أَنَّه يَعْبَقُ بحقيقةِ القَبْضِ بالأُولَى، "بحر "(')، قال في "الفَتْح"(''): ((وهذا إذَا كان لا يَحمُراً أو مَحْهُولاً جَهالَةً فاحِشَةً، كما لو قال: إنْ أَدَّيتَ إليَّ حَمْراً أو مَحْهُولاً جَهالَةً فاحِشَةً، كما لو قال: إنْ أَدَّيتَ إليَّ حَمْراً أو تَوْباً فأنتَ حُرِّ فأدَّى ذلك لا يُحبَرُ على فَبولِهما، أي: لا يُنزَّلُ قابضاً إلاَّ إنْ أَخذَهُ مُحتاراً)) اهـ. وحاصلِهُ: أنَّ العِتَى بالتَّخلِيةِ إنَّما يَثَبُتُ لو العِوضُ صَحيحاً مَعُلُوماً، وإلاَّ فلا يَثَبُتُ إلا بحقيقةِ القَبْضِ، وهذا مَعْنى ما نَقلَهُ "ح" عن "النَّهر" في المَسألةِ الأُولَى('')، ومحلُّ ذِكْرِه هُنا كما نَبَهنا عليه.

العِتْقُ بالتَّخلِيَةِ لا يَخُصُّ العِتْقَ المُعلَّقَ، فإنَّ الكِتابــةَ كذلـك فـلا وَحْـهَ لَعَـدٌ ذلـك مِـن مسـائِلِ المُخالَفَةِ كما أفادَهُ "ح<sup>((3)</sup>؛ ولِذا لم يَعُدَّها مِنْها في "البحرِ<sup>"(°)</sup> وغيرِه، نَعَم ذَكر في "الفَتْح<sup>"(١)</sup>: ((أنَّه عنْدَ "زُفَر" لا يَعْتِقُ بالتَّخلِيَةِ))، وعليه تظهَرُ المُخالَفَةُ بينَهُ وبين الكِتابَةِ.

(قولُهُ: وعليه تظهرُ المخالفةُ بينَه وبينَ الكتابةِ) لا تظهرُ المخالفةُ بينَهُ وبينَ الكتابةِ على قولِ "زفـرَ" إلا إذا قالَ بعتقِهِ بالتخلِيَةِ في الكتابةِ، وقد ذكرَ في "الفتح" توجيهَ قولِهِ في عدم عتقِهِ بالتخلِيَةِ في التعليـقِ، ومنه يُستفادُ: أنَّهُ بقولُ بالعتقِ بالتخلِيةِ في الكتابةِ حيثُ قالَ: ((لأنَّه يمينٌ ولا يُجبَرُ الإنسانُ على أن يباشِرَ سبباً يُوجبُ عليه شيئاً، بخلاف الكتابة؛ لأنَّه عقدُ معاوضةٍ لازمةٍ، والبدلُ فيها واحبً على العبدِ، فيُحبَرُ المولى قبولهِ).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٨٢٥] قوله: ((صحيح معلوم الجنس والقدر)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٩/٤ ـ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العنق على جعل ٢٠١٨ ٣٠ بتصرف.

أو أمَرَ غيرَهُ بالأداء فأدَّى (لا) يَعتِقُ؛ لأنَّ الشَّـرطَ أداؤُهُ ولـم يُوحَـدْ، (كمـا) لا يعتِـقُ (لو) قيَّدَ بدَراهِمَ فأدَّى دنانيرَ، أو بكيسٍ أبيضَ فدفَعَ في كيسٍ أسودَ، أو بهذا الشَّهرِ..

[١٩٨٤٢] (قُولُهُ: أَو أَمَرَ غَيرَهُ بالأَداء إلخ) مِثلُهُ ما إِذَا أَدَّى مَدْيُونُ العبْسَدِ عنْـهُ كمـا لا يَخْفى، فلو أَسْقطَ النَّبرُّ عَ كان أَخْصَرَ وأَعَمَّ، "حُ<sup>ا(١)</sup>.

قَلْتُ: وفيه أَنَّ أَداءَ المَديُونِ دَيْناً على دَائِنِه إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ بَرِئَ المَديُونُ وإِلاَّ فهو مُتبرِّعٌ، فَمَسالَةُ مَدْيُونِ العبْدِ لم تَعرُجُ عَن أَحدِهِما، نَعَم لو أسقط ((مُتبرَّعاً)) (() استغنى عن قولِهِ: ((أو أَمَرَ غيرَهُ)). هذا وقد نقلَ في "البحر" (() مَسالة الأمرِ عن "المُحِيطِ"، ثُمَّ نقلَ (الله عَلَيْن لَهُ: إِنْ أَدَّيْتُما إِليَّ الْفا فَأَنتُما حُرَّانِ فَأَدَّى أَحَدُهُما حِصَّتُهُ لَم عن "البدائع "(٥): ((لو قالَ لعبديْن لَهُ: إِنْ أَدَّيْتُما إِليَّ الْفا فَأَنتُما حُرَّانِ فَأَدَّى أَحَدُهُما حِصَّتُهُ لَم عن "البدائع الأَنْ عَلَق العِنْق بأَدَاءِ الأَلْفِ ولم يُوجَدْ، وكذا لو أَدَّى أَحَدُهُما الأَلْف كُلَّهُ من عنديه، وإنْ أَدَى أَحَدُهُما إِنَّ اللهَ عَنقاً ولهُ عُودِ الشَّرْط، حِصَّهُ أحدِهِما بطَرِيقِ الأَصالَةِ، وحِصَّهُ الآخَو صاحبِي لِيُودِينِها إليكِ عَتَقاً؛ لوُجُودِ الشَّرْط، حِصَّهُ أحدِهِما بطَرِيقِ الأَصالَةِ، وحِصَّةُ الآخَو بطريقِ النَّعالَةِ اللهُ فَلَ اللهُ المُ المُونِيقِ الأَمْرِ مِن غير إعطاء شَيْء مِن المُعِدِ، وما في "المُحيطِ" إِنَّما هُوَ في الأَمْرِ مِن غير إعطاء شَيْء مِن العَدِيه البَدائِع" فِيما إِذَا بعَتَ مَع غيرهِ المَلْ فلا إشكال)) اهـ.

(١٦٨٤٣] (قُولُهُ: لأنَّ الشَّرْطَ أَداؤُهُ) لِما مَرَّ<sup>(٧)</sup> مِنْ أَنَّه صَريحٌ في تَعليق العِنْق بالأَدَاء، بخلاف

(قولُهُ: إلا أنْ يوفَّقَ بأنَّ ما في "المحيطِ" إلخ) الأظهرُ: أنَّ المسألَةَ خلافيَّةٌ كما يفيلُهُ تعليلُها بما ذكرهُ "الشَّارحُ" و"البدائمُ".

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢٤/ب.

<sup>(</sup>٢) نقول: الذي في نسخ "الدر": ((تُبرُّعاً)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على حعل ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ١/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الإعتاق . فصل شرائط الركن ٢٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على حعل ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٧) صـ۸۲ ١ــ "در".

فدفَعَ في غَيرِهِ، أو (حطَّ عَنهُ البَعْضَ بطلَبِهِ وأدَّى الباقيَ) وكذا لـو أبـرَأَهُ (أو مـاتَ المَـولى وأدَّاهُ إلى الوَرَثَقَ لعدَمِ الشَّرطِ، بل العَبدُ بأكسابِهِ للوَرَثَةِ كَما لـو مـاتَ العَبـدُ قبـلَ الأداءِ فتَركَتُهُ لَمولاهُ......

الكِتابَةِ فإنَّها مُعاوَضةٌ حَقيقةً فيها مَعْني التَّعليقِ فكانَ المَقصُودُ مِنْها حُصُولَ البَدَلِ.

(١٦٨٤٤) (قولُهُ: أو حَطَّ عنه البَعْضَ بطَلَبِهِ) الظَّهِرُ أَنَّـه إِنَّما قَيَّـدَ بِالطَّلَبِ لأَنَّ الحَطَّ يَلتحِقُ بأَصْلِ العَقْدِ، فإذَا لَم يَلتَحِقْ هنا بتَراضِيهما لا يَلتَحِقُ بدُوْنِهِ بِالأَوْلَى، أفادَهُ "السَّايحانيُ"، وهذا بخلافِ مال الكِتابَةِ فإِنَّهُ مَالٌ وَاحِبٌ شَرَّعاً؛ لأَنَّها عقْدُ مُعاوَضَةٍ، أمَّا هنا فغيرُ وَاحِبٍ بَل هُـوَ شـرُطٌ لِلعِنْقِ، وشَرَّطُ العِنْقِ لا يَحتَمِلُ الْحَطَّ، "ذخيرة".

[١٦٨٤٥] (قولُهُ: وكذَا لو أَبْرأَهُ) أي: عن البَغْض أو عن الكُلَّ لا يَبْرأُ ولا يَعْتِقُ، بخلافِ المُكاتَبِ، "جوهرة" ((بانَّ الفرْقَ إنَّ ما يكُونُ بعْدَ تَحقَّقِ الإِبْراءِ في المُوضِعَيْن، واعترَض في "البحرِ" (" تَبَعاً "الفَّتْحِ" ("): ((ربانَّ الفرْقَ إنَّ ما يكُونُ بعْدَ تَحقَّقِ الإِبْراءِ في المُوضِعَيْن، والإبراءُ لا يُتصوَّرُ في مَسأَلَةِ التَّعلَيقِ؛ لأنَّه لا دَيْنَ على العبْد، بخلافِ الكِتابَةِ)) اهـ. ومِثلُهُ يُقالُ في الحَطَّ، لكِنْ قال "ح" (أن (ويُمكِنُ أنْ يُحابَ: بأنَّه يَكفِي في الفرق عِتْقُ المُكاتَبِ إذا قال له مَوْلاهُ: أَبْرأَتُكَ عن بَدَل الكِتابَةِ؛ لِصحَّةِ الإبراءِ عنه؛ لأنَّه دَيْنٌ، وعدَمُ عِتْقِ المُقلِّق عِنْهُ على الأَداءِ إذَا أَبْرأَهُ مَوْلاهُ لِعدَم صِحَّةِ الإبراء)).

[١٦٨٤٦] (قُولُهُ: وأدَّاهُ إِلَى الوَرَثَةِ) أي: أدَّى المَالَ المُعلَّقَ عليه العِنْقُ.

[١٦٨٤٧] (قُولُهُ: لَعَدَمِ الشَّرْطِ) عِلَّةٌ لَلمَسائِلِ السِّتِّ المَذكُورَةِ في قُولِهِ<sup>(°)</sup>: ((كَمَا لا يَعْتَقُ)) الِخ. ١٦٦٨٤٨] (قُولُهُ: بَلِ العَبْدُ بَأَكسَابِهِ للوَرَثَةِ) أي: فلَهُم بَيعُــهُ وأَحْــذُ كَسبِهِ، بمخىلافِ المُكاتَبِ، وهذه المَسالَةُ عدَّها في "البحر"<sup>(١)</sup> وغيرهِ مِن جُملَةِ المَسائل، ولو عُدَّت هنا لَزَادَتْ على العِشْرينَ

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ١/٤ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العنق ـ باب العنق على جعل ق٢٥/أ.

<sup>(</sup>٥) صـ١٣١ "درّ".

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٩/٤ بتصرف.

بلْ لَهُ أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ أَو مَا فَضَلَ عِندَهُ مِنْ كَسَبِهِ، وَلَو أَدَّى مِنْ كَسَبِهِ قَبلَ التَّعليـقِ عَتَقَ ورجَعَ السَيِّدُ بمِثلِهِ علَيهِ، (وتعلَّقُ<sup>(۱)</sup> أَداؤُهُ بالْمَجلِس) إنْ علَّقَ بـ: ((إنْ))،.....

لأَنَّها الرَّابِعةَ عَشْرَةً، ولعلَّ "الشَّارِحَ" لَم يَعُدَّ مِنْها قولَهُ: ((وعَتَقَ بالتَّحلِيةِ)) لِمَا مَرَّ<sup>(٢)</sup> فتكُولُ هـذه النَّالثةَ عَشْرَةً، فافهم.

[١٦٨٤٩] (قولُهُ: بل لَهُ أخْذُ ما ظَفِرَ بِهِ) أي: مِن كَسْبِ العَبْدِ قَبْلَ أَدَاءِ البَدَلِ، وقولُهُ: ((أو ما فَضَلَ عِندَهُ)) أي: بعد أَداء البَدَل.

وحاصِلُه: أنَّ للسَّيِّدِ أَخْذَ ما ظَفِرَ به مِمَّا في يَدِ العبْدِ قبْلَ عِتْقِـهِ بـأَدَاءِ البَـدَلِ وبعـدَهُ، بخـلافِ المُكاتَبِ في [٤/ق١٠/ب] الصُّورتَيْن، كما في "البحر"(٣).

[١٦٨٥٠] (قولُهُ: ولو أدَّى مِن كَسبِه قَبْلَ التَّعليقِ) أي: مِمَّا اكتَسبَهُ قَبْلَ التَّعليقِ عَتَى، بخلافِ الكِتابةِ فإنَّه لا يَعْتِقُ بأدَائِهِ؛ لأنَّه مِنْكُ المَوْلَى إلاَّ أَنْ يكونَ كَاتَبَهُ على نفْسِهِ ومالِهِ فإنَّه حِيْنشذٍ يكُونُ أَحَقَّ به مِن سيِّدِه، فإذا أدَّى منه عَتَقَ، "بحر" ("). وقولُهُ: ((قبْلَ التَّعليقِ)) مُتعلَقَّ بـ: ((كَسْبِه))، وقيَّد به لِمَا في "البَحرِ" عن "الهداية "(ف): ((لو أدَّى أَلْفاً اكتَسبَها قبْلَ التَّعليقِ رَجَعَ المَوْلَى عليه وعَتقَ لاستِحقاقِها، ولو كان اكتَسبَها بعدَهُ لم يَرْجع عليه؛ لأنَّه مَأْذُونٌ مِن جهتِهِ بالأَداء منه )) اهـ.

[١٦٨٥] (فَولُهُ: وتَعلَّقَ أَدَاؤُهُ) في بعضِ النُّسَخ: ((وتَقيَّدَ أَدَاؤُهُ بالْمَجلِسِ)) أي: فلا يَعْتِقُ

(قولُ "المصنّفو": وتعنّقَ أداؤُه إلخ) لأنّه تخييرٌ محضّ للعبدِ بينَ الأداءِ والامتناعِ عنهُ، ولا منافاةَ بينَ تقييدِ الأداء بهِ وبينَ صيرورتِهِ مأذوناً؛ لجواز أن يتّحرَ في المحلِس قبلَ الافتراق، كذا في "السّندي".

<sup>(</sup>١) في "و": ((وتقيَّدَ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٦٨٤١] قوله: ((وعَتَقَ بالتَّحلية)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٩/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨١/٤

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٢٧/٢.

وبـ: ((إذا)) لا، ولا يتبَعُـهُ أولادُهُ، بخِلافِ المُكاتَبِ في الكُـلِّ، (وهـو) أي: المـالُ (دَيـنٌ صحيحٌ يصِحُّ التَّكفيلُ بهِ، بخِلافِ بدَلِ الكتابَةِ) فإنَّهُ لا تصِحُّ الكَفالَةُ بهِ،.....

ما لم يُؤدِّ في ذلك المُحلِسِ، فلو الحتَلَفَ (١) بأَنْ أَعرَضَ أو أَحدَ في عَملٍ آخرَ فأدَّى لا يَعْتِقُ، بخِلافِ الكِتابَةِ، "فتح"(٢).

[١٦٨٥٢] (قولُهُ: وبِـ: ((إذا)) لاَ) أي: لا يَتقيَّدُ بالمَحلِسِ، ومِثْلُها ((متى)) كما في "الفتح"<sup>(٣)</sup>؛ لأنَّهُما لعُمُوم الأَوقاتِ، كما مرَّ<sup>(٤)</sup> في الطَّلاق.

ر اُءِهُ اللهُ وَوَلُهُ: ولا يَتَبِعُهُ أُولادُهُ) أي: لو كان المُعلَّقُ عِنْقُهُ بأَدَائِهِ أَمَةً فولَدتْ ثُمَّ أَدَّتْ فعَتَقَتْ لم يَعْتِقْ وَلدُها؛ لأنَّه ليس لها حُكْمُ الكِتابَةِ وقْتَ الولادةِ، بخِلافِ الكِتابةِ، "فتح"(°).

را المَّدَّةُ اللَّهُ وَيُلُهُ: دَيِسٌ صَحِيحٌ يَصِحُ التَّكفيلُ بِه) فيه: أنَّه قبْلَ الأَداءِ لا دَينَ؛ لأنَّ السَّيِّدَ لا يَستَوجِبُ على عَبدِهِ دَيْناً، وبعْدَ الأداء لا دَينَ أيضاً، فلا مَعْنى لهذا الكَلامِ بَل ذِكرُ هذه المَسألَةِ غَلَطٌ هنا، ومَحلُها أوَّلُ البَابِ عَنْدَ قُولُ المَّتْنِ (''): ((أَعتَقَ عَبْدَهُ على مَال فَقَبِلَ العبْدُ فِي المَجلِسِ عَنْدَ قَوْل المَّتْنِ (''): ((فَإِذَا قِبلَ صارَ حُرَّا، وما شُرطً دَينٌ عليه حتَّى تَصِحُ الكَفالَةُ به، بخِلافِ بدَل الكِتابة؛ لأنَّه ثبَتَ مع المُنافِي وهو قِيامُ الرِّقَ على ما عُرِفَ)). اهـ "ح"(^)، والكَفالَةُ لا تَصِحُ إلاَّ بالدَّين الصَّحِيحِ وهو مَا لا يَسقُطُ إلاَّ بالأَداءِ أو الإبراءِ، وبَدَلُ الكِتابَةِ يَسقُطُ بغَيرِهِما وهو التَّعْجيزُ.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((اختلفت)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢٠٨/٤ \_ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٣٥٨٧] قوله: ((فلا يتقيَّد بالمحلس)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على حعل ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٦) صدد ١٢ هـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب العتق .. باب العتق على جعل ق٢٦/أ.

وهَذِهِ الْمُوفْيةُ عُشرونَ، ويُزادُ ما في "الذَّحيرةِ": لو علَّقَهُ بألفٍ فاستقرَضها فدفَعَها لَمُولاهُ عَتَق ورجَعَ الغريمُ على المَولى؛ لأنَّ غُرماءَ المَأذونِ أَحَقُّ بمالِهِ حتَّى تَتِـمَّ ديونُهُـم، ولو استقرَضَ ألفَينِ فدفَعَ أحدهُما (١) وأكلَ الأُحرَى فللغريمِ مُطالبَةُ المَولى بهما؛......

[١٦٨٥٥] (قولُهُ: وهذِهِ المُوفِيةُ عِشْـرونَ) صَوابُـهُ: (عِشْـرينَ) عمى أنَّـه مَفعُـولُ (المُوفِيَـة)، "ح"(٢). وقَد علِمتَ أنَّ هذه المَسألَةَ ساقِطةٌ لأنَّها ليسَتْ مِن مَسائلِ التَّعليقِ على مَـالٍ، فـالمُوفِي للعِشْرينَ ما في "الذَّحيرة".

رَحْمَ الْمَقْرِضُ على المَوْلَى المَوْلَى) أي: رَحْمَ الْمَقْرِضُ على المَوْلَى بــالأَلْفِ، والظَّاهِرُ: أَنَّ المَوْلَى لا يَرِحِعُ به على العبْدِ؛ لأنَّه إنَّما يَرِحِعُ بِما اكتَسَبَهُ قَبْلَ التَّعليقِ لا بعدَهُ كما قدَّمناهُ<sup>(٢)</sup> آيضًا عن "الهدايَةِ"، وهُنا الاستِقراضُ بعْدَ التَّعليق، [٤/ق٢/١] فافهم.

رِاحِداهُمَا)) بَأَلِفِ التَّــأَنِيثِ قَبْـلَ ضَمير التَّنْيةِ.

َ (١٩٨٥م] (قُولُهُ: فِلِلغَرِيمِ مُطالَبَةُ المَوْلَى بِهِما) أي: بالأَلْفِ الَّتي قَبَضَها وبِـالأَلْفِ الَّتي اســَهْلكَها العبْدُ، وقيَّدَ المَساَلَةَ في "الذَّحيرةِ": ((بِما إِذَا كَانَتْ قِيمةُ العبْدِ الفَيْن، أي: فلو أَقَلَّ فِللُغرِيمِ مُطالَبةُ المَوْلى بقَدْرِ القِيمةِ؛ لأنَّه بالعِنْقِ عَطَّل على الغريمِ فِيْمتَهُ فقَطْ؛ إِذْ لَوْلا العِنْقُ كانَ له بَيعُهُ لاستِيْفاءِ دَينِهِ)).

(قولُهُ: والظاهرُ: أنَّ المولى لا يرجعُ به على العبدِ إلىخ) حملافُ الظاهرِ، بـلِ الأظهرُ رجوعُه عليه؛ فإنَّه بتضمينِ الغريمِ له تبيَّنَ استحقاقُ المـولى ذلك في مسألةٍ مـا إذا أدَّى ما اكتسبَه قبلَ التعليقِ، بل أولى، تأمَّل. وهنا وإن كـانَ الاستقراضُ بعدَ التعليقِ لكنِ الرجوعُ باعتبارِ الاستحقاق، وقد تقدَّمَ له: أنَّه يُعْتَبُرُ أحكامُ المعاوضةِ بعدَ الأداء، ومقتضاهُ أيضًا الرجوعُ على العبدِ.

(قولُهُ: قلو أقلَّ فللغريمِ مطالبةُ المولى إلخ) أي: كخمسيائةٍ لا ألفي، فلو كانت ألفاً يطالِبُه بـالفينِ قدرَ قيمتِهِ وما قبضَهُ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"آ" و"م": ((إحداهما))، وانظر كلامَ "ابن عابدين" رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العثق ـ باب العتق على جعل ق٥٢٢/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٨٥٠] قوله: ((ولو أدَّى مِنْ كُسبهِ قبل التعليق)).

لَمنعِهِ بعِنْقِهِ مِنْ بَيعِهِ بدَينِهِ (ولو قالَ: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوتي بألفٍ، إنْ قبِلَ بعدَهُ) أي: بعـدَ<sup>(١)</sup> مَوتِهِ (وأَعتَقَهُ) معَ ذلِكَ (وارِثٌ أو وَصيٌّ أو قاضٍ عِندَ امتِناعِ الوارِثِ) هو الأَصَحُّ؛....

باب العثق على جعل

ا١٦٨٥٩ (قولُهُ: لِمَنعِهِ بعِثْقِهِ إلخ) الضَّميرُ الأوَّلُ والأخيرُ للغَرِيم، والثَّاني والثَّالثُ للعبْدِ، وهذا التَّعليلُ كما قال "ط"<sup>(٢)</sup>: ((إِنَّما يَظهَرُ لِلأَلْفِ الَّتي استَهلَكَها، أمَّا الَّتي دَفَعها لِلمَوْلَى فعِلْتُها ما مَرَّ<sup>(٢)</sup> مِن أَنَّ الغُرَماءَ أَحَقُّ بمال المَّأْذُونَ).

ز ١٦٨٦٠؛ (قولُهُ: إِنْ قَبِلَ بعدَهُ إِلَىٰ الْمَالُو قَبِلَ قَبْلَ الْمُوتِ لا يَعْتِقُ؛ لأَنّه مِثْلُ: أنت حُرِّ غَداً بألْف فإنَّ القبُولَ مَحلُهُ الغَدُ؛ لأنَّ القبُولَ إِنَّما يُعتَبَرُ في مَجلِسِه ومَجلِسُهُ وَفْتُ وُجُودِهِ، وَالإضافَةُ تُوخَّرُ وُجُودَهُ إِلَى وُجُودِهِ المُضافِ إليه وهُوَ هُنا ما بعْدَ المَوتِ، بخِلافِ: أنتَ مُدبَّرٌ على الْفُو فإنَّ القبُولَ لِمحال؛ لأنَّه إِيجابُ التَّذبيرِ في الحال إلاَّ أنّه لا يَحبُ المالُ في الحال لِقيام الرَّق، والمَوْل لا يَستَحِقُ على عبْدِهِ دَيْناً، ولا بعدَهُ لأنَّه لَمَّا لم يَحب عند القبُول لم يَحب بعده، ورُوي عن "أبي عَرضَقَ"؛ أنَّ القبُولَ هُنا أيضاً بعْدَ المَوتِ، وكذا رُويَ عن "أبي يُوسُفَ" إلاَّ أَنَّه احتَلَفَ كلامُهُ في لُزُوم المال، والأَعْدَلُ: لُزُومُهُ وهُوَ المَرْويُّ عن "مُحمَّدً" أيضاً؛ لأنَّ المَوْلِي ما رَضِيَ بعِتْقِهِ إِلاَّ بَبْدَل، والمُولِي من يتحقاق المال بعْدَ الوَتِي عن المُحمَّدِ" أيضاً؛ لأنَّ المَوْلِي ما رَضِيَ بعِتْقِهِ إِلاَّ بَبْدَل، والمُولِي يَسْتَحِقُّ على عبدِهِ المالَ إذا كان بالعِثق كالمُكاتَب، على أنَّ استِحقاق المالِ بعْدَ مُوتِ المُولِي.

١٦٨٦١١ (قولُهُ: مع ذلك) أي مع وُجُودِ القَبُولِ المَذكُور.

[١٦٨٦٢] (قُولُهُ: هُو الأَصحُّ) مُقالِمُهُ ما رُوِيَ عن الإمامِ: أَنَّه يَعتِقُ بمُحرَّدِ القَبُولِ كما هُو ظاهِرُ

(قولُهُ: إنَّما يظهرُ للألف التي استهلَكَها إلخ) بل هو ظاهرٌ فيهما؛ فإنَّه بدونِ العتـقِ كـانَ لـه بيعُـهُ بهما، فبهِ امتنعَ بيعُه، فيكونُ قد احتَمَع علَّتان لتضمين المولى الألفَ المدفوعةَ له. 71/17

<sup>(</sup>١) ((بعد)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣٠٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) صـ٥٣١ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢١١/٤ ـ ٣١٢.

لأنَّ المِّيْتَ ليسَ بأهْلِ للإعتاق (عَتَقَ) بالأَلْفِ، والوَلاءُ للمَيِّتِ (وإلاَّ) يُوحَدْ كِلا الأمرَيـنِ (لا) يعتِقْ بذلِكَ، (ولو حرَّرَهُ على خِدمَتِهِ حَولاً) مثَلاً كـ: أعتقتُكَ على أنْ تخدُمني سَنةً

إطلاقِ الْمُتُونِ، وأَيَّدَهُ في "غَايةِ البَيانِ" و"الفَتْح"(١).

اُ اَهُولُهُ: لأنَّ اللَّيْتَ لَيْسَ بأَهلِ للإعتاق) تَعليلٌ لِلأَصحِّ. واعتُرِضَ: بأنَّه لـو حُنَّ بعْـدَ تَعليقِ العِتْق أو الطَّلاق ثُمَّ وُجدَ الشَّرطُ وَقَعَ؛ لأنَّ الأَهيَّة ليْسَت بشَرْطٍ إلاَّ عند التَّعليقِ أو الإضافـةِ؛ ولذَا يَعتِقُ العِتْق بلَمُوتِ. ولِذَا يَعتِقُ الْمُدَّبِّرُ بعد المُوتِ، وَلَيْسَ التَّدبيرُ إلاَّ تَعيقَ إِ٤/ق١/ب] العِثْق بالمُوتِ.

وأُجيبَ بالفرْق، وهُو: أنَّه هنا حرَجَ عن مِلْكِ المُعلَّقِ إلى مِلْتُ الوَرْثَةِ، فسم يُوجَلِ الشَّرطُ الْاعتراضَ على التَّعليلِ هو أنَّ فَواتَ أَهليَّةِ المُعلَّقِ لا أَثَرَ له، وهذا الجَوابُ إيداءُ عِلَّةٍ أُخرَى، والصَّوابُ في الجَوابِ: أنَّ المُعترضَ فَهِم أنَّ فَواتَ الأَهليَّةِ بسبَبِ المَوتِ، والمُرادُ أنَّه بُحُرُوجِه عن مِلْكِه، وتَمامُهُ في "الفتح"(``. وقد عنَّ لِيَ هذا الجَوابُ قَبْلُ أَرَاهُ ولله الحمْدُ، وبهِ ظَهَرَ أَنَّ تَعْييلَ "الشَّارِحِ" تَبعًا "اللهدايَةِ" صَحيحٌ، فافهم.

المحديد (الله عَصَبُتُهُ المُعيَّتِ) أي: لا لِلوَارِثِ كما في "البحـر"(")، فيَرِثُهُ عَصَبُتُهُ المُتعصَّبُون بأَنفُسِهم دُوْنَ الإناثِ، ولو كان الوَلاءُ لِموَرَثةِ ابْتداءً لَدَحَل فيه الإِناثُ، فليُتَأمَّل، "ط"(<sup>٤)</sup>، وهو ظَاهِرٌ.

[٦٦٨٦٥] (قُولُهُ: لا يَعتِقُ بَذَلِكَ) أي: بذلِكَ القُول؛ لأنَّه عِنْقٌ بمالِ فلا بُدَّ فيه مِن القَبُول، ولَمَّا كان القَبُولُ بعْدَ المَوتِ لَزِمَ تَأْخُرُ العِنْقِ عن المَّــوتِ ويَـلزَمُ منـه خُرُوجُهُ إلى مِلْـكِ الوَرَثـةِ فـلا يَعتِـقُ إِلاَّ بعِنْقِهم، كما لو قال: أنتَ حُرٌّ بعْدَ مَوتِي بشَهْرٍ، وتَمامُهُ في "الفتح"(٥).

[٦٦٨٦٦] (قولُهُ: ولو حَرَّرهُ على خيدُمتِهِ) أي: خيدُمةِ العبْدِ لِلمَوْلَى أو لغَيْرُو، أفادَهُ في "النَّهر"(٦).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٢/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العنق على جعل ٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٣١٢/٤ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعناق ـ باب العتق على جعل ق٢٧٢/ب.

(فقَبِلَ عَتَقَ فِي الحالِ)، وفي: إنْ حدَمْتَني سنَةً فأنتَ حُرُّ لا يعتِقُ إلاَّ بالشَّرطِ، فلمو حدَمَهُ أَقلَّ مِنْها أو عوَّضَهُ عَنْهما أو قالَ: إنْ حدَمْتَني وأُولادي فمات بعضُ أولادِهِ لا يعتِقُ؛ لأنَّ ((إنْ)) للتَّعليقِ و((على)) للمُعاوضَةِ (وحدَمَهُ) الخِدمَةَ المَعروفَةَ بينَ النَّاسِ (مُدَّتَهُ)....

(١٦٨٦٧) (قولُهُ: فقَبِلَ) أي: في المُحلِسِ، "دُر مُنتقى"(١).

المعلِسِ لا وُجُودُ الْقَبُولِ كَسَاتِرِ الْعُقُود، "بحر"(٢). المحلِسِ لا وُجُودُ الْقَبُولِ كَسَاتِرِ الْعُقُود، "بحر"(٢).

[١٦٨٦٩] (قولُهُ: وَفِي: إِنْ حَمَمَتِنِي الِخ) تقدَّمُ (٢) أَنَّه إِنْ علَّقَ بـ: ((إِنْ)) تَقيَّـدَ أَداؤُهُ بـالمَحلِس، ولعلَّ الفرْقَ أَنَّ أَداءَ المــالِ مُمكِنٌ فِي المَحلِسِ فيَتقيَّدُ بـه، والخِدمَةُ سنَةً لا يُمكِنُ تَحصيلُها فيـه، فلم تَقتَصِرُ على المَحلِس ولو علَّقَها بإنْ، فليُنظر. اهـ "شُرنبلاليَّة" أَنْ.

ر١٦٨٧٠ (قولُهُ: لا يَمْتِقُ إلاَّ بالشَّرطِ) أي: لا يَتوقَّفُ على القَبُولِ بل لا بُدَّ مِن وُجُود الشَّرطِ وهُو الحِيْدمَةُ؛ لأنَّه تَعلِيقٌ لا مُعاوَضَةٌ، بخِلافِ مَسائلَةِ المَّـْنِ.

ر٢٦٨٧١] (قولُهُ: فلو حَدَمَهُ أَقلٌ مِنْها) أي: ولو لِعَجزِهِ عنها بِمَرضٍ أو حَبْسٍ فِيْما يَظهَرُ.

[١٦٨٧٢] (قولُهُ: لأنَّ ((إِنْ)) للتَّعليقِ إلخ) بيانٌ لوَجهِ الفَرْقِ بَين مَّا فِي المُثْنِّ وما في الشَّرحِ؛ حيثُ توقَّفَ الأَوَّلُ على القَبُول فقَطْ، والثَّاني: على الشَّرْط فقَطْ.

(١٦٨٧٣) (قولُهُ: وخَدَمَهُ) يعني: مِن ساعَتِهِ، "بحر"(°). أي: أنَّ ابتِداءَ الْمُدَّةِ مِن وقْتِ الحَلِفِ. (١٦٨٧٤) (قولُهُ: الحِدْمَةَ المَعرُوفةَ) عِبارةُ "كافي الحاكِمِ": ((والحِدْمَـةُ خِدْمَـةُ البَيْسَتِ [٤/ق٣٠/] المَعرُوفةُ بين النَّاس)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ٢٠/١ه (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>۳) صـ۳۳ <u>- "در".</u>

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ـ باب العتق على حعل ١٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق .. باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

أيًّا كانَتْ (فإنْ) جهلَتْ أو (ماتَ هو) ولو حُكماً كعمَّى (أو مَولاهُ قبلَها) ولو حدَمَ بعضَها<sup>(۱)</sup> فبحِسابِهِ (َتِحبُ قيمَتُهُ) علَيهِ<sup>(۲)</sup> فتُؤخَذُ مِنهُ للوَرثَةِ أو مِنْ ترِكَتِـهِ للمَـولى، وعِنـدَ "مُحمَّدٍ": تِحبُ قيمَةُ خِدمَتِهِ، وبهِ نأخُذُ......................

والظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُرادَ خِدْمَةُ مَصالِحِ البَيْتِ لِكِنْ تَعتلِفُ باختِلافِ الْمَوْلَى، فدو كان صاحبَ حِرْفَةٍ أُو زِراعَةٍ يَحْدُمُهُ فِي عَمَلِهِ حَيثُ كَانَ مَعرُوفًا، تأمَّل. وصرَّحُوا فِي الإِحارَةِ: بأنَّه لـو استَأَجَرَهُ لِلخِدمَةِ يَحَدُّمُه فِي الْحَضَرِ لا السَّفَوِ؛ لأنَّ خِدمَةَ السَّفُو أشَقُّ.

[١٦٨٧٠] (قُولُهُ: أَيَّأَ كَانَتْ) أي: سنةً أو أقلَّ أو أكثَرَ، "بحر""، أي: الْمُدَّةُ الْمَشرُوطَةُ.

[١٦٨٧٦] (قولُهُ: أو ماتَ هُوَ) أي: العبْدُ.

الممهرين (قُولُهُ: ولو حُكُماً) الْمُرادُ به: أن يَصيرَ بحالَةٍ لا يُمكِنُ فِيْها الخِدمَةُ، وهـذا بَحـثُ لصاحِبِ "البَحر"(؟)، وتَبعهُ أَخُوهُ في "النَّهر"(°).

[١٦٨٧٨] (قولُهُ: قَبُلُها) أي: الخِنمَةِ، مُتعلَّقٌ بـ ((مات)) بصُورَتَيْه، "طا"(١).

[١٩٨٧٩] (قولُهُ: ولو خدَمَ بَعْضَها فبحِسابهِ) كَسَنَةٍ مِن أَربِعِ سِنِينَ ثُمَّ مات، فعندَهُما: عيم ثَلاَتُهُ أَرباع قِيمَتِه، وعند "مُحمَّدٍ": قِيمةُ خِدمتِهِ ثَلاثَ سِنِينَ، "بحر<sup>"(٧)</sup> عن "شَرْح الطَّحاويّ".

المَكْمَدُ (وَوَلُهُ: فَتُوْخَذُ منه لِلوَرَثَةِ) أي: لوَرثَةِ المَوْلَى، وقال "عِيْسى بنُ أَبَانَ": بـلَ يَحدُمُهُـم ما بَقِيَ مِنْها؛ لأنَّها دَيْنٌ فيَحلُفُهُ وَارِثُهُ فيه، كما لو أَعتَقَهُ على أَلْفٍ فاستَوْفَى بعضَها ومات،

(قولُهُ: فلو كانَ صاحبَ حِرفةٍ أو زراعةٍ يخذُمُه في عملِهِ إلخ) أي: بقَدْرٍ ما يحتاجُ إليه في مصالحِ البيتِ، لا في الزائِدِ عنه.

<sup>(</sup>١) في "و": ((بعضاً)).

<sup>(</sup>٢) ((عليه)) ليست في "ب" و"ط".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق .. باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٣/٤ ـ ٢٨٤.

<sup>(°) &</sup>quot;النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على حعل ق٢٧٢/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على حعل ٢٨٣/٤.

"حاوي"، وهلْ نفقةُ عِيالِهِ لو فَقيراً على مَولاهُ في الْمُدَّةِ كَالْمُوصَى لَهُ بالخِدمَةِ أو يكتَسِبُ للإنفاقِ حتَّى يَستغنِيَ ثمَّ يخدُمُ المَولَى كالمُعسِرِ؟ بَحَثَ في "البَحرِ" الثَّانيَ و"المُصنِّفُ" الأوَّلَ

لكِنْ في ظاهِرِ الرَّوايَةِ: لا يَحدُمُهُم؛ لأنَّ الخِدمةَ مَنفَعةٌ وهـي لا تُـورَثُ، أو لأنَّ النَّـاسَ يَتفـاوَتُونَ فِيْها، وتمامُهُ في "البحر"<sup>(١)</sup>.

[١٦٨٨١] (قولُهُ: "حاوي") المُرادُ به: "الحاوِي القُدْسيّ"<sup>(٢)</sup>، نقلَهُ عنه في "البحر"<sup>(٣)</sup> و"النهر"<sup>(٤)</sup> وأقرَّاهُ.

[١٦٨٨٢] (قُولُةُ: وهل نَفْقَةُ عِيالِهِ إلخ) هذه حادِثَةٌ سُئِلَ عنها في "البحر"<sup>(°)</sup> ولم يَجِدْ لها نَقْلاً. قُلْتُ: وهذا خاصٌّ بمسألَةِ المُعَاوَضةِ كما هُوَ صُورةُ الحادِثةِ، أمَّا في مَسألَةِ التَّعليقِ فلا شُبْهةَ في أنَّ نَفقَتَهُ على سيِّدِهِ؛ لأنَّه باق على مِلكِهِ إلى انتِهاء مُدَّةِ الحِدمَةِ.

[١٦٨٨٣] (قولُهُ: حتَّى يَسْتَغِنيَ) أي: عن الاكتِسابِ.

[١٦٨٨٤] (قولُهُ: بَحَثَ في "البَحرِ" الثَّاليَ) وقال (٥٠): ((لأنَّه الآنَ مُعسِرٌ عن أَداء البَدَل فصارَ كما إِذَا اُعتَقَهُ على مَالٍ ولا قُدرةَ له عليه فإنَّه يُؤخَّرُ إلى المَيسرَةِ))، وأقرَّهُ في "النَّهر"(٦).

[٩٨٨٥] (قولُهُ: و"المُصنَّفُ" الأوَّلَ) حيثُ قال (١): ((وَيُمكِنُ أَنَّ يُقَالَ بُوحُوبِها عَلَى المَوْلَى فِي الْمَدَّة المَذكُورةِ ويُجعَلَ كالمُوصَى له بالخِدمَةِ؛ فإنَّ النَّفقةَ واجبةٌ عليه وإنْ لم يكُنْ لـه مِلـكُ الرَّقبةِ؛ لكونِهِ مَحبُوساً بخِدمتِهِ والحبسُ هو الأصلُ في هذا البابِ ، أصلُهُ القاضي والمُفْتِي، فـإنْ مَرِضَ فَيَنَغِي أَنْ تُفرَضَ فِي بيتِ المال، بخِلافِ المُوصَى بخِدمتِهِ إذا مَرضَ فإنَّ نفقَتَهُ على مَولاً ﴾) اهـ.

(١) انظر "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

۲۹/۲

<sup>(</sup>٢) "الحاوي القدسي": كتاب العتق ـ باب تعليق العتق ق ٨٩/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق \_ باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ق٢٧٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب العتق على جعل ق٢٧٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الإعتاق ـ باب العتق على جعل ١/ق١٨١/أ.

<sup>\*</sup> قوله: ((في هذا الباب)) يعنى: باب النفقة. اهـ منه.

(كَبَيعِ عَبدٍ مِنهُ بِعَينِ) كـ: بِعتُكَ نفسَكَ بهذه (١) العَينِ (فهلَكَتْ) أو استُحِقَّتْ (تجبُ قيمَتُهُ) وعِندَ "مُحمَّدٍ" قيمَتُها (٢)، (ولو قال) رجُلٌ لَمولَى (٣) أمَةٍ: (أعتِقْ أمَتَكَ بألْفٍ عَليَّ على أنْ تُزوِّ جَنيها:إنْ فعَلَ) العِنْقَ.....

واعترَضهُ "ح"(٤): ((بأنَّه قِياسٌ معَ الفارق؛ فإنَّ المُوصَى به إلات الرَّالَ يَحدُمُ المُوصَى لَهُ لا في مُقابَلَةِ شَيء، فلِذَا كانَتْ نَفقتُهُ عليه، أمَّا هذا فإنَّه يَحدُمُ في مُقابَلَةِ رَقَيْتِهِ فكانَ كالمُستَأْجَرِ، تأمَّل)) اهد. وكذاً اعترَضهُ "الخيرُ الرَّملِيُّ": ((بأنَّ المُوصَى بخِدَمَتِه رَقيقٌ مَحبُوسٌ في خِدمةِ المُوصَى له وليُستِ الحِدمةُ بدَلَ شَيء فيه، وما نَحنُ فيه هو حُرِّ قادِرٌ على الكَسبِ، فكيفَ نُوجبُ نَفقتَهُ ونَفقةَ عيالِهِ على مُعتَقِه بِسبَبِ دَينٍ واجبٍ له عليه؟! فإنَّ الحِدمةُ هنا بمَنزِلَةِ الدَّيْن؛ لِمَا في "التَّتارخانيَّة"(٥) عن "الأصلِ"(١): إذا قال: أنت حُرُّ على أنْ تَحدُمنِي سنةً فقبِلَ العبدُ فهُو كما لو قال: أنت حُرُّ على ألْف دِرهَمِ فقبِلَ الهدُ دِرهَم فقبِلَ اهد. وقد صرَّحُوا قاطِيةً: بأنَّها بدَلٌ في هذا المحلِّ، تأمَّل)) اهد.

[١٦٨٨٦] (قولُهُ: كبَيعِ عبْدِ منه) أي: مِن العبْدِ، يعني: أنَّ الخِلافَ المارَّ مَبنيٌّ على الخِلافِ في مَسْلَلَةٍ أُخرَى وهي: ما إذا باع نفْسَ العبْدِ منه بجَارِيةٍ بعيْبها ثُمَّ استُحِقَّتْ أو هَلَكَتْ قبْلَ تَسلِيمِها يَرجعُ عليه بقِيمَةِ نفْسِهِ عندَهُما، وعند "مُحمَّدٍ" بقِيمَةِ الجَارِيةِ، وتَمامُهُ في "الهِدايَةِ" (٧) وغيرِها، قال في "الفتح" (٨): ((ولا يَخفَى أنَّ بِناءَ هذِهِ على تِلكَ ليْسَ بأُولَى مِن عَكسِهِ بلِ الخِلافُ فيْهِما مَعَا ايتِدائِيِّ)).

(على) النَّسَخ بزيادَةِ ((على)) النَّسَخ بزيادَةِ ((على)) المُتَاقِ لِشَمِيرِ النَّسَخ بزيادَةِ ((على)) الجارَّةِ لِضمِيرِ المُتكلِّم، وفائِدتُها: الدَّلاَلَةُ على عدّمِ وُجُوبِ المالِ عند عدَمٍ ذِكرِها بالأَوْلى،

<sup>(</sup>١) في النسخ: ((بهذا))، وما أثبتناه من "و".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((وعند "محمد" تحب قيمتها)).

<sup>(</sup>٣) في "و": ((لولي)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢٠/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) "التاتر حانية": كتاب العتق ـ فصل في تعليق العتق وإضافته ٤/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٦) نقول: لم نعثر على المسألة بنصُّها في "الأصل"، ولكن فيه مسألة قريبة منها، انظر "الأصل": كتاب المكاتب ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "الهداية": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٤/٤ ٣١.

(وأَبَت) النَّكَاحَ (عَتَقَتْ) مِخَاناً<sup>(۱)</sup> (ولا شيءَ لَهُ على آمِـرِهِ) لصِحَّةِ اشْتِراطِ البَـدَلِ على الغَيرِ فِي الطَّلاقِ لا فِي العِتـاق<sup>(۲)</sup> (ولـو زادَ) لفـظَ (عنّـي قُسِـمَ الأُلْـفُ<sup>(۲)</sup> على قيمَتِهـا ومَهرها) أي: مَهر مِثلِها؛ لتضَمَّنِهِ الشِّراءَ اقتِضاءً........

أفادَهُ في "الفتح"(٤) و"البَحر"(٥).

ر ١٦٨٨٨] (قُولُهُ: وأَبَتِ النَّكَاحَ) أفادَ: أنَّ لها الامتِناعَ مِن تَزوُّجهِ؛ لأَنَّها مَلَكَتْ نفْسَها بالعِتقِ، "فتح"(^)، وقيَّد به لأنَّها لو تَزوَّجتهُ قُسِمَ الأَلْفُ على قِيمَتِها ومَهْر مِثْلِها، كما يأتي(<sup>٧)</sup>.

ا ١٦٨٨٩١ (قُولُهُ: ولا شَيءَ على آمِرهِ) لأنَّ حاصِلَ كَلامِ الآمِرِ أُمرُهُ المُحاطَبَ بإعتَاقِهِ أَمَتَهُ وَتَرويجِها منه على عِوضٍ أَلْفٍ مَشرُوطَةٍ عليه عَنْها وعن مَهْرِها، فلمَّا لَم تَتَرَوَّجهُ بطَنَتْ عنه حِصَّةُ المَهْرِ مِنْها، وأمَّا حِصَّةُ العِنْقِ فَباطَنَةٌ؛ لأنَّ العِنْقَ يَثَبُتُ للعَبْدِ فيه قُوَّةٌ حُكميَّةٌ هي مِلـٰثُ البَيْع والشَّراءِ وَنَحْوِ ذَلْكَ، ولا يَجِبُ العِرْضُ إلاَّ على مَن حَصَلَ له المُعَوَّضُ. اهـ "فتح" أَي: ومَن حَصَلَ له المُعَوَّضُ لا يَجبُ عليه؛ لأنَّه لم يُشرَطُ عليه.

اِ ١٦٨٩٠ (قُولُهُ: في الطَّلاق) كَخُلْعِ الأَبِ صَغيرَتَهُ لأَنَّه ليْسَ في مُقابَلَةِ عِــوَضٍ حقيقــةً؛ لأنَّ المرأةَ لم يَحصُل لها مِلكُ ما لم تكُنْ تَملِكُهُ، بخِلافِ العِنْق.

(١٦٨٩١] (قُولُهُ: ولو زَادَ إلخ) أي: بأنْ قال: أَعتِق أَمَتكُ عَنِّي بأَلْفٍ إِلخ ولم تَتَرَوَّجهُ.

[١٦٨٩٢] (قُولُهُ: لَتَضَمُّنِهِ الشِّراءَ اقتِضاءً) أي: مع المُقابَلةِ بالبُضْع أيضاً في قُولِهِ: على أَنْ [٤/٤]

<sup>(</sup>١) ((بحانًا)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام "التمرتاشي".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((الإعتاق)).

<sup>(</sup>٣) ((الألف)) في "و" من كلام الشارح "الحصكفي".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٤/٣١٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق \_ باب العتق على جعل ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب العتق على جعل ١٥/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٦٨٩٤] قوله: ((فحصَّةُ مهر مثلِها مهرها)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ٢١٥/٤ بتصرف.

(و) لِذا (تَحِبُ حِصَّةُ ما سَلِمَ) أي: القيمَةُ، وتسـقُطُ حِصَّةُ المَهـرِ (فلـو نكحَت) القـائِلَ (فحِصَّةُ مَهرِ مِثلِها) مِنَ الأَلْفِ (مَهرُها) فيكونُ لَها (في وَحْهَيهِ)......

تُزَوِّ جَنِيْها، ولَمَّا كان ذَلكَ واضِحًا لكِونِهِ مَذكُورًا صَرَيْحًا لم يَذكُرهُ في عِنَّةِ الانقِسام، فافهم.

والحاصِلُ: أَنَّ إِعَنَاقَهُ عَنِ الآمِرِ يَقْتَضِي سَبْقَ مِلْكِهِ له فصَارَ الْمَعْنَى: بِعُهُ مِنِّسِي وأُعتِقُهُ عَنِي، وصارَ إِعتَاقُ المَاهُورِ قَبُولاً، قال في "اللَّررِ"(١): ((وإذا كانَ كَذَلَكَ فقَدْ قابَسَ الأَلْفَ بالرُّقَبِةِ شِراءً والبُضْعِ نِكَاحاً فانقَسَمَ عليهِمَا، ووَجَبَ حِصَّةُ ما سَلِمَ لَهُ وهو الرَّقَبةُ وبَطَلَ عنه ما لم يَسْلَم وهُو البُضْعُ)) اهـ، فلو فُرضَ أَنَّ قِيمَتَها أَلْفَ، ومَهْرُ مِثْلِها خَمسُماتَةٍ قَسَمَ الأَلْفَ عنى أَلْفِ وخَمسِماتَةٍ، البُضْعُ )) اهـ، فلو فُرضَ أَنَّ قِيمَتَها أَلْفَ، ومَهْرُ مِثْلِها خَمسُماتَةُ قَسَمَ الأَلْفَ عنى أَلْفِ وخَمسِماتَةٍ، فَثَلَثُنَا الأَلْفَ عِنَ الشَّرُنُلِلَيَةً "(٢)، وهو سَبْقُ قَلَم.

المَّارِعُ على حالِه؛ ولِذَا) لا دَاعِيَ للتَّعليلِ هنا فالأَوْلَى إبقاءُ المَّتْنِ على حالِه؛ لأنَّ قولَـهُ: ((وتَحبُ)) عَطُفٌ على ((قُسِمَ)) مِن تَتِمَّةِ الحُكُم.

(١٦٨٩٤) (قولُهُ: فحِصَّةُ مَهر مِثِلِها مَهرُها) أي: إذا نَكحَتهُ يُقسَمُ الأَلْفُ أيضاً على مَهرِ مِثِبِها وقِيمتَها، فما أصاب المَهرَ وَجَبَ لَها في الوجهَيْن، أعني: الوَجهَ الأُوَّلَ وهو: ما إذَا لَم يَقُل: عَنِّي، والوجهَ الثَّاني وهو: ما إذَا لَم يَقُل: عَنِّي، والوجهَ الثَّاني وهو: ما إذَا قالُهُ، وما أَصابَ قِيمتَها سَقَطَ عنه في الوَجهِ الأُوَّل لِعدَم الشَّراء فيه، وأخذَهُ مَوْلاها في الوَجهِ الثاني لتضمُّن الثَّاني النِّرِّاء اقتضاءً كما مَرَّاً، فلو فُرِضَ النَّ قِيمتَها مائةٌ ومَهرَها مِائةٌ قُسِم الأَلْفُ عليهما فِصفُ الثَّاني يَستَقطُ عنه في الوَجهِ الأوَّل، ويأخُذُه المَوْلى في الوَجهِ الثَّاني، وكذا لو تفاوتا؛ بأنْ كانَ قِيمتُها مِاتَيْن ومَهرُها مِائهٌ في جب لها ثُلُثهُ في الوَجهِ الثَّاني.

(قولُهُ: فما أصابَ المهرَ وحبَ لها إلخ) لا يظهرُ وحوبُ ما أصابَ المهـرَ لهـا في الوجهـينِ إلا إذا وُجدَ ما يدلُ من الزَّوجين على الرِّضا بهِ حينَ العقدِ، وإلا فالظاهرُ وحوبُ مهر المثل.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ـ باب العتق على جعل ١٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) صـ٢٤١ ـ "در".

ضَمِّ ((عنِّي)) وترْكِهِ (وما أصابَ قيمَتَها) في الأُولى هَــَدَرٌ و (في الثَّانيَةِ لَمُولاها) باعتِبارِ تضمُّنِ الشِّراءِ وعدَمِهِ. (أعتَقَ) المَولى (أمَتَهُ على أنْ تُروِّجَهُ نفسَها فزوَّجَتْهُ فلَها مَهرُ مِثْلِها) وجوَّزَهُ الثَّاني اقتِداءً بفِعلِهِ علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في "صفِيَّةَ"......

[١٦٨٩٥] (قولُهُ: ضَمِّ ((عَنِّي)) وتَركِيهِ) بدَلٌ مِن ((وَجهَيهِ)) بدَلُ مُفصَّلٍ مِن مُحمَّلٍ، "ح"<sup>(١)</sup>. [١٦٨٩٦] (قولُهُ: وما أَصابَ قِيمَتَها إلخ) قيْلَ: فيه تَكرَارٌ مع ما سَبَقَ وليْسَ كذلِكَ، فافهم. [١٦٨٩٧] (قولُهُ: باعتِبار تَضَمُّنِ الشِّراءِ وعَدَمِهِ) لَفُّ وَنَشَرٌ مُشُوَّشٌ، "ط"<sup>(٢)</sup>.

إ١٦٨٩٨] (قولُهُ: فلَهَا مَهرُ مِثْلِهَا) أي: عندَهُما؛ لأنَّ العِتقَ ليْسَ بِمالِ فلا يَصحُّ مَهراً، "بحر"". ١٦٨٩٩٦ (قولُهُ: وحَوَّرُهُ التَّسانِي) أي: "أبو يُوسُفَ"، أي: حَوَّزَ هَــذا التَّعويضَ المَعلُومَ مِن المُقام، فقالَ بجواز حَعل العِثْق صَدَاقاً، "ط"<sup>(1)</sup>.

َ (أَمُولُهُ: وَ صَفِيَّةً) هي بِنْتُ حُيَّ أُمُّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها، مِن سَـبْي خَيْبَرَ، اعتَقَها ﷺ وجَعَل عِتْقَها مَهْرَها(٥)، "طَ"(١).

٣./٣

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢/٠١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٩١/٣٣ والبخاري (٢٠٨١) في النكاح - باب: عتق الأمة صداقها، و(٢٠٠) في المغازي \_ باب خيير، و(٢٧١) في الصلاة \_ باب ما يذكر في الفخاري روسلم (١٣٦٥) في النكاح \_ باب فضيلة إعتاقه الأمة ثم يتزوجها، ويتروجها، وأبو داود (٢٩٩٨) في الخراج - سهم الصفي، و(٢٠٥٤) في النكاح \_ باب الرجل يعنق أمته ثم يتزوجها، والنسائي ٢١٤ ١١٥ ١١ في النكاح \_ باب التزويج على العتق ٢١١ ١١٥) في النكاح \_ باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والنسائي ٢١١ ١١٥ ١١ في النكاح \_ باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والنسائي ٢١١ ١١٥ ١١ في النكاح \_ باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، وابن ماجه (١٩٥٧) في النكاح \_ باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، والدارمي (٢٢٤٨)، وأبو يعلى أمته ثم يتزوجها، والدارمي (٢٢٤١)، وأبو يعلى الطبقات ٢١٠١، وابن الجارود (٢٢١)، والطبقاوي في "شرح (٣٣٥)، وابن حبان (٢٠١٣)، والطبقات ١٨٤١، وابن الجارود (٢٢١)، والطبقات يق "الكبرى" ٢٠/١، وفي النكاح \_ باب ما روي مم أنه تزوج صفية إلى وغيرهم من طرق متنوعة عن عبد العزيز بن صهيب وثابت وشعيب بن الحبحاب وقنادة وعتمان بن الجعد وغيرهم عن أنس مطولاً وعتصراً.

وانظر "فتح الباري" لابن حجر ١٦٢/٩- ١٦٣ فقد بُسِطَ فيه خلافُ العلماء في جَعْل العتق صداقًا.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٣١٠/٢.

قُلنا: كَانَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مَخصوصاً بالنِّكَاحِ بلا مَهرٍ، (فإنْ أَبَتْ فَعَلَيها) السِّعايَةُ (() (قيمَتُها) اتَّفاقاً، وكذا لو أعتَقَت المرأةُ عَبداً على أنْ ينكِحَها فإنْ فعَلَ فلَها مَهرُها، وإنْ أبى فعلَيهِ قيمَتُهُ (ولو كانت) المُعتَقَةُ على ذلِكَ (أمَّ ولَدِه) فقبِلَتْ عَتَقَتْ (فإنْ أَبَتْ) نِكَاحَةُ (فلا شيءَ علَيها)، "خانيَّة" (()) لعدّمِ تقَوُّمِ أَمُّ الهِلَد.

باب العتق على جعل

## ﴿فَرغٌ﴾

قال: أعتِقْ عنِّي عَبداً وأنتَ حُرٌّ فأعتَقَ عَبداً جيِّداً لا يعتِقُ، وفي: أدِّ إليَّ يعتِقُ؛....

[١٦٩٠١] (قولُهُ: قِيمَتُها) بـدَلٌ مِن السِّعايَةِ. اهــ "ح"(")، وفي نُسـخةٍ: ((في قِيمَتِها)) وهـي أُوضَحُ، لكِنْ فِيْها [٤/ق٤/١ب] تَغييرُ إعـرابِ المَّشنِ، وفي نُسـخةٍ: ((سِعايَةُ قِيْمتِها)) بالإضافَةِ علـى مَعْنى ((في))، وفيه تَغييرُ المَّن أيضاً، لكِنَّ "الشَّارحَ" يَرتَكِبُهُ كثيراً.

[١٦٩٠٢] (قولُهُ: على ذَلكَ) أي: على شَرطِ التَّرَوُّج، "ط"(٤).

[١٦٩٠٣] (قولُهُ: فقَبِلَتْ) أفادَ به: أنَّ القَبُولَ شَرطُ العِثْقِ هنا وفِيْما قبْلَها، "ط"(أ)؛ لأنه مُعاوَضةٌ لا تَعلِيقٌ.

و ١٦٩٠٤] (قُولُهُ: لِعدَم تَقَوَّم أُمِّ الوَلَدِ) هذا إنَّما يَظهَرُ على قَوْلِ الإِمامِ لا على قولِهِما؛ إذْ هُما يَقُولان بتَقَوَّمِها، "ط"(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فعليها السعاية في قيمتها))، وقد أشار "ابن عابدين" رحمه الله تعالى إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ٥٦٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ق٢٢٥/ب.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٠/٠ ٣١.

لأنَّهُ إدخالٌ في مِلكِهِ فيكونُ راضِياً بالزِّيادَةِ، وأمَّا العِتقُ إخراجٌ؛ لأنَّ كَسبَهُ مِلكٌ<sup>(١)</sup> للمَولى.

[ ١٦٩٠٥] (قولُهُ: لأنَّه إدخَالٌ إلخ) ذكرَ هذا التَّعلِيلَ في "البحر" ( عن "المحيط"، ومُقتَضاهُ: الله يَعتِقُ بالعبْدِ الرَّدِيء في الوَجهِ الأوَّل، وهو مُحالِفٌ لِمَا في "الهنديَّةِ" ( ): ((مِن أنَّه يَنصَرفُ إلى الوَسَطِ ويَصيرُ العبْدُ مَاذُوناً في التّحارَق، فلو أعتق عَبْداً رَدِيْها أَو مُرتَفِعاً لا يَحوزُ، وفي الأَداء إذا لم يُبيِّنِ القِيمة ولا الجنس لو أتى بعبْدٍ وسَطٍ أو مُرتَفِع يُحبَرُ المَوْل على القَبُول، لا لو أتى بردِيء إلا أَنْ قَبِلُهُ، ولو أتَى بقِيمةِ الوَسطِ لا يُحبرُ ولا يَعتِقُ وإِنْ قَبِلَها)). اهد مُلحَّصاً.

#### (تَتمَّةٌ)

لو قال: أَدَّ إِلَيَّ أَلْفاً وأَنتَ حُرِّ ـ بالواو ـ لا يَعتِقُ ما لم يُؤدِّ، ولو قـال: فـأنتَ حُرِّ ـ بالفـاء ـ يَعتِقُ في الحال، والفرْقُ: أَنَّ جَوابَ الأَمرِ بالواو بَمْعنى الحالِ مَعناهُ: أَنتَ حُرِّ حالَ الأَداءِ ( ) فلا يَعتِقُ قِيْ الحال، والفرْقُ: أَنكَ حُرِّ ، مِثْلُ: أَبشِرْ فقَدْ أَتاكَ الغَوثُ، قِيْل: هـذا قوْلُهُما، قبلُهُ، وأمَّا بالفاء فهو بَمْعنى التَّعليلِ أي: لأَنَّكَ حُرِّ ، مِثْلُ: أَبشِرْ فقد أَتاكَ الغَوثُ، قِيْل: هـذا قوْلُهُما، أمَّا عندَهُ، وقيلَ: إنَّه أمَّا عندَهُ، وقيلَ: إنَّه قوْلُ الكُلِّ، وتَمامُهُ في "الذحيرة"، والله سُبحانَهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) ((ملك)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب العتق على جعل ٢٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الهندية": كتاب العتاق ـ الباب الخامس في العتق على جعل ٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ": ((أنت حر في حال الأداء)).

# ﴿بابُ التَّدبيرِ﴾

# (هو) لغةً: الإعتاقُ عَن دُبُرٍ، وهُو مَا بعدَ المُوتِ، وشَرعًا (تعليقُ العِتْقِ بُمُطلَقِ مَوتِهِ)

#### ﴿بابُ التَّدْبيرِ﴾

شُرُوعٌ في العِنْقِ الوَاقِعِ بعد المَوتِ بعد الفَراغِ مِن الوَاقِعِ في الحياةِ، وقدَّمَـهُ على الاستيالادِ لِشُهُولِهِ الذَّكَرَ أيضًا.

ورُكْنُهُ: اللَّفظُ الدَّالُّ على مَعناهُ.

وشَرائِطُهُ نَوعان: عامٌّ وخَاصٌّ، فالعامُّ ـ ما مرَّ<sup>(۱)</sup> في شَرائِطِ العِنْقِ ـ كَونُهُ مِن الأَهلِ في المَحـلَّ مُنَجَّزًا أو مُعلَّقاً أو مُضَافاً إلى الوقْتِ أو إلى المِلـكِ أو سَببِهِ. والخـاصُّ: تَعليقُـهُ بُمُطلَـقِ مَـوتِ المَـوْلى لا بمَوتِ غَيرهِ، كما يأتي<sup>(۲)</sup>.

وصِفتُهُ: النَّجزِّي عندَهُ خِلافاً لَهُما، فعو دَبَّرَهُ أَحَدُهُما اقتَصَر على نَصِيبِهِ، ولِلآخرِ عند يَسارِ شريكِهِ سِتُّ خِيارَاتٍ: الخَمسةُ المَارَّةُ والتَّركُ على حالِهِ، وسيأتي (٣) بَيانُ أَحكَامِهِ: مِن عَدَمِ حَوازِ إخراجهِ عن المِلكِ، ومِن عِثْقِهِ مِن الثَّلُثِ بعد مَوتِ المَوْلي إلخ، "بحر" (١٤).

َ [١٩٩٠٦] (قولُهُ: هو لُغةً إلخ) يَشمَلُ تَعديقَهُ (٥) بَكوتِهِ مُقيَّداً، وبَمُوتِ غيرِهِ فَهُو َ أَعَمُّ مِن المَعْنَى الشَّرعِيِّ، وفيه بَيالُ وَجهِ التَّسميةِ؛ فإنَّ الدُّبُرَ كما في "الِصْباح" (الصَّاعَيْن ويُحفَّفُ -: [٤/ق٥١]] ((خِلافُ القَبُل مِن كُلِّ شَيء، ومِنهُ يُقالُ لآخِرِ الأَمرِ: دُبُرٌ، وأَصلُهُ ما أَدبَر عنه الإنسانُ، ومنه: دَبَّر عبدَهُ وأَعتَقَهُ عن دُبُر، أيَّ: بعد دُبُر)). وفي "ضِياء الحُلُوم": ((التَّدبيرُ: العِثقُ بعُدَ المَوت، وتَدبيرُ الأَمرِ: النَّظُرُ فيه إلَى ما تَصيرُ إليه العَاقبَةُ)). وقصَرَ في "المَدرُر" (٢) تفسيرهُ لُغةً على هذا الأَخير وقال: ((كأنَّ المُولى نَظَر إلى عَاقِبةِ أَمرِهِ فأخرَجَ عبْدَهُ إلى الحُريَّةِ بعدهُ))،

<sup>(</sup>۲) صـ۸ه۱ـ "در".

<sup>(</sup>۳) صلمه ۱ - "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر"; كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في "م" ((تغليقه)) بالغين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((دبر)).

<sup>(</sup>٧) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٧/٢.

ولو مَعنَّى كـ: إِنْ مِتُّ إِلَى مائةِ سَنةٍ، وخرَجَ بَقَيدِ الإطلاقِ التَّدبيرُ الْمُقيَّدُ كَما سيَجيءُ (')، وبـ: مَوتِهِ تعليقُهُ بَمَوتِ غَيرِهِ، فإنَّهُ ليـسَ بتدبيرِ أصلاً، بل تعليقٌ بشَرطٍ (كــ: إذا) أو مَتى أو إِنْ (مِتُّ) أو هلَكْتُ أو حدَثَ بي حادِثٌ (فأنتَ حُرُّ) أو عَتيقٌ أو مُعتَقَّ..

ثُمَّ قال (٢): ((إنَّه شَرْعاً: يُستَعمَلُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ اشتِراكاً مَعنَويًا، وهو تَعلِيقُ العِنْقِ المَوتِ، أي: مَوتِ المَوْلَى أو غَيرِهِ)). فما مرَّ (٣) مِن المَعْنَى النَّعْوِيِّ حَعَلَهُ المَعْنَى الشَّرعِيَّ، ورُدَّ بأنَّه خِلافُ ظَاهِرِ كلامِ عامَّةِ أَثِمَّتِنا؛ حيثُ قَصَرُوهُ شَرْعاً على المُدَبَّرِ المُطْلَقِ، كما بَسَطَهُ في "الشُّرُنُبلاليَّةِ" (٤)، ولِـذا خالَفَهُ "المُصنَّفُ" و"الشَّارِجُ" مع كَثرةِ مُتابَعَتِهما له.

[١٦٩٠٧] (قولُهُ: ولو مَعْنَى) قال في "النَّهَرِ" ((وقَولُنا: لَفْظاً أَوْ مَعْنَى يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا حَالَيْنِ مِنْ مِن التَّعليقِ، والتَّعليقُ مَعْنَى: الوَصيَّةُ برَقَيْتِهِ أَوْ بَنَفْسِهِ أَوْ بَثُلُثِ مِالِهِ لأَمْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَا حَالَيْنِ مِنْ ((مُطْلَق))، والمُطْنَقُ مَعْنَى: كـ: إِنْ مِتَّ إِلَى مِائَةِ سَنةٍ فَأَنتَ حُرِّ، فإِنَّهُ مُطْلَقٌ فِي المُحتَارِ)) اهــ. وتَعْيِلُ "الشَّارح" للثَّاني فقطْ يُوهِمُ قَصْرُهُ عليه.

[١٦٩٠٨] (قولُهُ: وحَرَجَ إلخ) فيه رَدٌّ على "الدُّررِ" كما مرُّ<sup>(٢)</sup>، ومِن التَّدْبيرِ الْمُقَيَّدِ تَعليقُهُ بَمُوتِـهِ ومَوتِ فُلانِ كما سَيَأْتي<sup>(٧)</sup>، وكذا: أنتَ حُرُّ قبُلَ مَوْتِي بشَهْرِ، وسَيَأْتي<sup>(٨)</sup> تَمَامُهُ.

[ ١٦٩٠٩] (قُولُهُ: أَصْلاً) أي: لا مُطْلَقاً ولا مُقيَّدًا خِلافاً لِمَا يَذَكُرُه "الْمُصنَّفُ".

[،١٩٩١] (قولُهُ: أو حدَثَ بي حَادِثٌ) لأنَّه تُعُورفَ الحَدَثُ والحَادِثُ في الْمُوتِ، "بحر"(٩).

<sup>(</sup>١) صـ١٦٤ ـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب العتاق \_ باب التدبير ٢/٧١ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب التدبير ق٧٧ /ب.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٦٩٠٦] قوله: ((هو لغة إلخ)).

<sup>(</sup>٨) صـ١٦٩ "در".

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٥/٤.

(أو: أنتَ حُرٌّ عَنْ دُبُر مِنِّي أو أنتَ مُدبَّرٌ أو دَبَّرْتُكَ) زادَ: بعدَ مَوتي أَوْ لا (أو: أنتَ حُرَّ يومَ أموتُ) أُريدَ بهِ مُطلَقُ الوَقتِ؛ لقِرانِهِ بما لا يَمتَدُّ<sup>(١)</sup>، فإنْ نوَى النَّهارَ صَحَّ وكان مُقيَّداً (أو: إنْ مِتُ إلى مائةِ سنةٍ) مثَلاً (وغلَبَ مَوتُهُ قبلَها) هو المُختارُ؛ لأنَّهُ كالكائِنِ لا مَحالة،

[١٦٩١١] (قولُهُ: زَادَ: بعْدَ مَوْتِي أَوْ لاَ) أي: يَصيرُ مُدَّبَراً السَّاعةَ؛ لأنَّ التَّدبيرَ بعد المَوتِ لا يُتَصوَّرُ فِيَلْغُو قولُهُ: ((بعْدَ مَوْتِي))، أو يُجعَلُ قولُهُ: ((أنتَ مُدبَّرٌ)) بَمَعْنى: أنتَ حُرٌ، كما في "البحرِ"(٢) عن "المُحِيطِ".

المَّوَالَهُ: أَو أَنتَ حُرُّ يومَ أَمُوتُ) لا فَرْقَ فِي العِنْقِ المُضَافِ إِلَى المَّوتِ بِينِ أَنْ يَكُونَ مُعلَّقًا بِشَرَطٍ آخَرَ أَوْ لا، فلو قالَ: إِنْ كَلَّمتُ فُلانًا فَأَنتَ حُرُّ بَعَد مَوتِي فَكَلَّمَهُ صَارَ مُدَّبَرًا؛ لأَنّه بعد الكَلامِ صَارَ التَّدبيرُ مُطلَّقًا، وكذا لو قال: أنتَ حُرُّ بعد كَلامِكَ فُلانًا وبعْدَ مَوتِي فَكَلَّمَهُ فُلانًا عِلدُنْ كَالمَهُ مُلانًا مُدَبَّرًا مُدَّبَرًا عَدالَ مُدَبَّرًا عَدالَ مُدَبَّرًا عَدالَ أَلْ مُشَافًا، كَ: أنتَ مُدَبَّرٌ غَداً أو رُأْسَ شَهْر كذا، فإذا جاء الوقْتُ صارَ مُدَبَّرًا، "بحرً" (أَنْ).

اِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

[١٦٩٩٤] (قُولُهُ: وغلَبَ مَوتُهُ قَبْلَها) بأنْ كانَ كبيرَ السِّنِّ.

[١٦٩٩٥] (قولُـهُ: هُـوَ المُحتـارُ) كـذا في "الزَّيلعِيِّ"(٢)، لكِنْ ذكَرَ "قـاضي حـان"<sup>(٨)</sup>: ((أنَّــه على قوْل أصحابنا مُدبَّرٌ مُقيَّدٌ))، وهكذا في "اليَنابيع" و"جَوامِع الفقهِ". واعتَرَضَ في "الفتح"<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في "ط": ((يُمَدُّ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب التدبير \_ فصلٌ: في أنَّ ركن التدبير اللفظُ الدالُّ عليه ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب المدبر ١٨١/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في التعليق والإضافة ١/٥٦٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب التدبير ٤/٤ ٣٢.

وأفادَ بالكافِ عَدَمَ الحصْرِ، حتَّى لو أُوصَى لَعَبَدِهِ بِسَهْمٍ مِنْ مالِـهِ عَتَـقَ .َمُوتِـهِ، ولـو بجُزءٍ لا، والفَرقُ لا يَخفَى، وذكرْناهُ في شَرحِ "الْمُلتقَى". (دَّبَرَ عَبدَهُ ثُمَّ ذَهَـبَ عَقلُـهُ فالتَّدبيرُ على حالِهِ).....

عسى صحب "الهداية"('): ((بأنَّه كالمُناقِض؛ لأنَّه اعتَبَرهُ في النَّكاح تَوقِيتاً وأبطلَ به النَّكاح، وهنا جعلهُ تَأبِيداً))، وأحابَ في "البحر"('): ((بأنَّه اعتُبرَ في النَّكاح تَوقِيتاً لِلنَّهي عن النَّكاح اللُوقَتِ، فالاحتِباصُ في مُنْعِهِ تَقديماً للمُحرِّم؛ لأنَّه مُوقَّت صُورةً، وهنا نَظَرَ إلى التَّأبيدِ المَعْنويَّ؛ لأنَّ مُوقَّت صُورةً، وهنا نَظَرَ إلى التَّأبيدِ المَعْنويَّ؛ لأنَّ المُحتَارَ وإنْ حزَمَ "الوَلْوَالِحِيُّ" بأنَّه غيرُ مُدبَّرٍ مُطْلَقٍ تَسويةً بينَهُ وبين النَّكاح)).

َ ﴿١٦٩٩٦، (قُولُـهُ: وأَفَادَ بِالْكَافِ) أَي: في قُولِهِ: ((كَـــ: إِذَا مِـتُّ)) عَــدَمَ الحَصْـرِ لِمَــا في "الفتح"<sup>(٤)</sup>: ((أَنَّ كُلَّ ما أَفَادَ إِثباتَ العِثْقِ عن دُبُرِ فهو صَريحٌ، وهو ثَلاَثَةُ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما يكُونُ بلفُظ إضافَةٍ، كـ: دَبَّرتُكَ، ومنـه: حرَّرتُكَ، أو أَعَتَقَتُكَ، أو أنـتَ حُرِّ، أو عَيِقٌ بعد مَوتِي.

الثَّاني: ما يكُونُ بلفْظِ التَّعلِيقِ، كـ: إِنْ مِتُّ إِلخ، وكذا: أنتَ حُرٌّ مع مَوتِي، أو: في مَوتِي بناءً على أنَّ ((مع)) و((في)) تُستَعارُ لِمَعنى حَرْف الشرطِ.

#### مطلبٌ: في الوصيَّة للعبُدِ

الثَّالثُ: ما يكُونُ بلفْظِ الوصيَّةِ، كـ: أُوصَيتُ لـكَ برَقَبِتِكَ أُو بَنَفْسِكَ أُو بعِتقِكَ، وكذا: أُوصَيتُ لكَ بثُلثِ مَالِي، فتَدخُلُ رَقَبتُهُ؛ لأَنَّها مِن مالِهِ فيعيّقُ ثُلُثُ رَقَيّهِ)). اهـ مُلخَّصاً.

[١٦٩١٧] (قولُهُ: وذَكَرناهُ في "شَرحِ المُلْنَقَى") عِبارَتُهُ(°): ((وعن الثَّاني: أَوْصى لعبدِهِ بسَهْمٍ

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب العتاق \_ باب التدبير ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الولوالجية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث في الوصية بالعتق إلخ ق ١٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب التدبير ٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٢/١٦ (هامش "مجمع الأنهر").

.....

مِن مالِهِ يَعِتِقُ بعد مَوتِهِ، ولو مُجُزْء لا؛ إِذ الجُرْءُ عِبارَةٌ عن الشَّيءِ المُبهَم، والتَّعيينُ فيه للوَرَثَةِ أي: فلم تكُنِ الرَّقَبَةُ دَاحِلةً تَحتَ الوَصَيَّةِ، بخلافِ السَّهْمِ فإنَّه السُّدُسُ فكان سُدُسُ رَقَبِتِهِ دَاخِلاً في الوصيَّة) اهـ. ومثلُهُ في "البحر"(1) عن "المُحيطِ"، ثُمَّ قال(1): ((وما عن "أبي يُوسف" هنا جَزَمَ به في "الإنحتِيار"(7)) اهـ.

قَلْتُ: ومُقْتضى قولِهِ: ((يَعِتِنُ بِعْدَ مَوتِهِ)) أَنَّه يَعِتَنُ كُلُهُ وهو خلافُ مَا مرَّ (") آنِفاً عن "الفتح" في: أُوصَيتُ لِكَ بِثُلَثِ مَالِي: ((أَنَّه يَعِتَى ثُلُثُ رَقَبَتِه))؛ إذْ لا فرق بين الوَصيَّةِ بالثَّلْثِ أَو بالسُّدُسِ الَّذِي هو مَعْنى السَّهِم، ولعلَّ ما هُنَا مَنِيٌّ على قول الصَّاحبَيْن بعدَم تَحَرَّي التَّدْبِيرِ كَالإعتاق، فحيثُ الذي هو مَعْنى الوصيَّةِ عَتَقَ كُلُهُ. وما في "الفتح" مَنِيٌّ على قول "الإمامِ"، فتأمَّل. ثُمَّ رأيتُ في وَصَايا "خِزانَةِ الأَكْمَلِ": ((أوصى ٤١/٥٥١) لعَبدِهِ بدَرَاهِمَ مُسمَّاةٍ أو بشَيء مِن الأشياء لم يُحْر، ولو أوصى الخيرة بدَرَاهِمَ مُسمَّاةٍ أو بشَيء مِن الأشياء لم يُحْر، ولو أوصى عيه بها عَتَقَ ذلك القَدْرُ ويَسعَى في البَاقِي عند "أي حنيفة"، ولو وهَبَ له رَقَبَهُ أو تَصدَّقَ عيه بها عَتَقَ مِن أَلُثِهِ، ولو أوصى له بثُلثِ مالِهِ صَحَّ وعَتَقَ ثُلثُهُ، فإنْ بَقِيَ مِن النَّلُثِ أَكُولَ لَهُ، وإنْ كان في قِيمَتِهِ فَضْلٌ على النَّلْثِ (أَنَّ بَقِي مِن الثَّلْثِ)) الحج مَعناهُ واللهُ أَعدَمُ أَنَّه بَعْمَ المَالُ ومنه ثُلُثُ رَقَبَتِهِ، فإنْ كانتْ رَقَبَهُ حَميعَ المَالُ سَعَى للورَثِيةِ فِي ثُلْشَي وَلِمَة فِيما له لِيَستَوفِي ثُلُكُ حَميع المَالُ ومنه ثُلُثُ رَقَبَتِهِ شَيءٌ أُكِمْلَ له لِيَستَوفِي ثُلُكُ حَميع المَالُ ومنه ثُلُثُ رَقَبَتِهِ شَيءٌ أُكِمْلَ له لِيَستَوفِي ثُلُكُ حَميع المَالُ مَعي المَالُ سَعَى للورَثَة فِيما زاد.

﴿ بِابُ التدبير ﴾ (قولُهُ: وإنْ كانَ ثُلثا رَقَبته أقلَّ من ثلثِ إلخ حقَّهُ: ((أكثر)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب العتق - باب التدبير ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((عن الثلث)).

لِمَا مرَّ أَنَّهُ تَعليقٌ، وهو لا يَبطُلُ بَجُنون ولا رُجوعٍ (بخِلافِ الوَصِيَّةِ) برقَبَتِـهِ لإنسـانِ ثمَّ جُنَّ ثمَّ ماتَ<sup>(١)</sup> بطَلَتْ. (ولا يَقبَلُ التَّدبيرُ (الرُّجوعَ) عَنهُ (ويصِـحُّ معَ الإكراهِ بخِلافِها) فالتَّدبيُر كوصِيَّةٍ إلاَّ في هذهِ الثَّلاثةِ، "أشباه"(٢)، ويُزادُ مُدَّبَرُ السَّفيه......

[١٦٩١٨] (قولُهُ: لِمَا مرَّ<sup>(٣)</sup>) أي: في تَعريفِهِ أنَّه تَعلِيقٌ لكِنْ فيه مَعْنى الوَصيَّةِ؛ الأنَّه مُعلَّقٌ على المُوتِ فكان تَعلِيقاً صُورةً وَصِيَّةً مَعْنَى.

[١٦٩١٩؛ (قولُهُ: ولا رُجُوعَ) تَكرَارٌ مع قول المَّنْنِ: ((ولا يَقبَلُ الرُّجُوعَ)). اهـ "ح"<sup>(1)</sup>. [١٦٩٢٠] (قولُهُ: ثُمَّ جُنَّ) فَيْلَ: شَهْراً، وقَيْلَ: تِسعَةَ أَشهُر، وقيْلَ: سنةً، والفَتْوى على التَّفويضِ لِرَأْيِ القاضي، "ط"<sup>(٥)</sup> عن "الحَمَويِّ"<sup>(١)</sup>. وحزَمَ "الشَّارِحُ"<sup>(٧)</sup> في الوَصايَا بتقديرِهِ بِستَّة أَشهُرٍ. [١٦٩٢١] (قولُهُ: بطَلَتْ) الأُولَى: فإنَّها تَبطُلُ.

[٩٦٩٢٧] (قولُهُ: ويُزادُ مُدبَّرُ السَّفيُهِ) في "الحنانيَّة"(^): ((يَصحُّ تَدْبيرُ المَحجُورِ عليه بالسَّفَهِ بالشَّفَهِ بالثَّلُثِ وبِمَوتِهِ يَسعَى في كُلِّ قِيمَتِهِ، وأَنَّ وَصيَّةَ المَحجُورِ عليه بالسَّفَهِ بالثَّلُثِ حائِزةٌ)) اهـ. فيُطلَبُ الفرُقُ، ولعلَّ الفرُقَ هو أَنَّ التَّدْبيرَ إتلافٌ الآنَ، بخِلافِ الوَصيَّةِ فإنَّها بعد المُوتِ، وله الرُّجُوعُ قبلَهُ

(قُولُهُ: وأنَّ وصيَّةَ المحجورِ عليهِ بالسَّفَهِ بالثلثِ جائزةٌ) أي: في وجووِ الخيرِ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ثم جن فمات)).

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوابعه صـ٧١٣\_.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٤١ ـ "درّ".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٥٢٠/ب.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢/٢ ٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني في الفوائد ـ العتاق وتوابعه ١٤١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" ما قبل المقولة [٣٦٢٤٤] قوله: ((فصار معتوهاً)).

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الحجر \_ فصل في الحجر بسبب السفه والتدبير ٢٤٠/٣ (هامش "الفتاوي الهندبة").

ومُدبَّرٌ قَتَلَ سيِّدَهُ (فلا يُباعُ المُدبَّرُ) المُطلَقُ خِلافاً لــــ "الشَّافعيِّ"، ولـو<sup>(١)</sup> قضَى بصِحَّةِ بَيعِهِ نفَذَ، وهلْ يَبطُلُ التَّدبيرُ؟............

فلا إتلافَ فِيْها، "نهر"("). والمُرادُ بقولِهِ: ((يَسعَى بكُلِّ قِيمَتِهِ)) كُلُّ قِيمَتِهِ مُدَّبَرًا كما في "البحر"(")، "ح"(٤).

المُوصَى له المُوصِي فلا شَيءَ له؛ لأنَّه لا وَصَيَّةَ لقَاتل، وسيأتي (٥) تَفصيلُهُ، "ح"(٦).

(قولُهُ: وتمَامُ تقريرِهِ في "الفتح" إلخ) قالَ فيهِ: ((حتَّى لو أوصى لولدِ فىلان ولـه ثلاثـةُ أولادٍ فمـاتَ واحـدٌ منهم بطلَ ثلثُ الوصيةِ؛ لأنَّها تناولتهم بعينهم فبطلَ بموتِ أحدِهم حصتُه، ولو لـم يكـن لـه ولـدٌ فوُلـدَ لـه ثلاثـةُ أولادٍ ثمَّ ماتَ أحدُهم ثمَّ ماتَ الموصي كانَ الكلُّ للائنينِ؛ لأنَّ الثالثَ لم يدخُلُ في الوصيـةِ؛ لكونِهم معدومينَ عند الإيجابِ، فتناولت مَن يكونُ موجوداً عند الموت)) آهـ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((فلو)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ق٢٧٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٥/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٩٤٨] قوله: ((سعى في قيمته)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب التدبير ٤ /٢١٨.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢١٣/٢.

## قيلَ: نَعَمْ، نَعَمْ<sup>(١)</sup> لو قضَى ببُطلان بَيعِهِ صارَ كالحُرِّ (ولا يُوهَبُ ولا يُرهَنُ)......

منه فإعتَاقٌ بمال أو بلا مال فلا إشكالَ، كما في "شَرحِ النَّقايَةِ" لـ"البرْحَنديِّ")).

[1٦٩٢٥] (قولُهُ: قيْلَ: نَعَم) قال في "البحر"(٢): ((وفي "الظّهيريَّة"(٢): فإنْ باعَهُ وقَضَى القاضي بحَوازِ بيعِهِ نفَذَ قَضَاؤُهُ ويكونُ فَسحًا لنتَّدْيرِ، حتَّى لو عادَ إليه يوماً مِن الدَّهرِ بوَجه مِن الوُجُوهِ ثُمَّ ماتَ لا يَعتِقُ، وهذا مُشكِلٌ؛ لأنَّه يَيطُلُ بقَضاءِ القاضي ما هو مُختلَفٌ فيه، وما هو مُختلَفٌ فيه لُزُومُ التَّدْيرِ لا صِحَّةُ التَّعليقِ، فَينْبغي أن يُبطلَ وَصفُ اللَّزُوم لا غَيرُ)) اهـ. وقولُهُ: ((وهذا مُشكِلٌ)) الخر مِن كلام "الظَّهيريَّة".

[١٦٩٢٦] (قولُهُ: نَعَم لو قَضَى بُبطلان بَيعِهِ صارَ كَالْحُرِّ) أي: في سَرَيان الفَسادِ إلى القِنَّ إنْ ضُمَّ إليه في صَفقَةِ، قال في "البحر" ((وسيأتي في النُبُوعِ أَنَّ بَيعَ المُدبَّرِ بِاطِلَّ لا يُمُلكُ بِالقَبضِ، فلو بَاعَهُ المَوْلى فرَفَعَهُ العبدُ إلى قاضٍ حَنفيًّ وادَّعى عليه أو على المُشتَرِي فحكَم الحَنفِيُّ بُبطلان البَيعِ ولزُومِ التَّدييرِ فإنَّه يَصيرُ مُتَّفَقً عليه فُلْسَ لِلشَّافِعيِّ أَنْ يَقضِي بِحَوازِ بَيعِهِ بعدَهُ، كما في "فَتَاوَى ولزُومِ التَّدييرِ فإنَّه يَصيرُ مُتَّفَقً عليه فُلْسَ لِلشَّافِعيِّ أَنْ يَقضِي بحَوازِ بَيعِهِ بعدَهُ، كما في "فَتَاوَى الشَّيخِ قاسِم"، وهو مُوافِقٌ لمقواعدِ فيَنبغِي أَنْ يكُونَ كَالحُرِّ، فلو حَمَعَ بَينَهُ وبين قِنَّ يَنبَغِي أَنْ يَسرِيَ الفَسادُ إلى القِنِّ، كما سُبَيْنُهُ إِنْ شاءَ اللهُ تعالى في مَحله). اهـ "ح" (").

(١٦٩٢٧) (قولُهُ: ولا يُرهَنُ) لأنَّ الرَّهنَ والارتِهانَ من بابِ إيفاءِ الدَّين واستِيفائِهِ عندنا، فكان مِن بابِ تَمليكِ العيْن وتَمَلَّكِها، "بحر"(١) عن "البدائع"(٧). ۳/۳

<sup>(</sup>١) ((نعم)) الثانية ساقطة من "ط".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث في التدبير والإستيلاد ق١١٠/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ٤/٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٥/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٧) "البدائع": كتاب التدبير \_ فصل في أنَّ حكمَ التدبير نوعان ١٢١/٤.

فشَرْطُ واقفِ الكَتُبِ الرَّهنَ باطِلٌ؛ لأنَّ الوقفَ في يَدِ مُستعيرِهِ أَمانَـةٌ، فـلا يَتـأتَّـى الإيفـاءُ والاستيفاءُ بالرَّهنِ بهِ، "بحر"<sup>(١)</sup>.............

#### مطلبٌ في شرطِ واقفِ الكتبِ الرهنَ بها

الشَّارِحُ". ووَجهُ التَّفريعِ: أَنَّ العِلَّةَ كما أفادَتْ أَنَّ الرَّهنَ لا بُدَّ أَن يُمكِنَ الاستِيفاءُ منه، فقَدْ أفادَتْ "الشَّارِحُ". ووَجهُ التَّفريعِ: أَنَّ العِلَّةَ كما أفادَتْ أَنَّ الرَّهنَ لا بُدَّ أَن يُمكِنَ الاستِيفاءُ منه، فقَدْ أفادَتْ أيضاً أَنَّ المَرهُونَ به لا بُدَّ أَنْ يكُونَ دَيْئًا مَضمُوناً يُطالَبُ بإيفائِهِ، فبالنَّظَر إلى الأوَّل لا يَصِحُّ رَهنُ المُدَّرِ بمالِ آخرَ، وبالنَّظَر إلى التَّاني لا يَصِحُّ رَهنُ مال بكَنَّب الوَّفف، فالحامِعُ بينَهُما عدَمُ صِحَّةِ الرَّهن في كُنِّ لِلعَلَةِ المَذكُورةِ، فلا تَضرُّ المُغايَرةُ في كُونَ المُدبَّر مَرهُوناً والكُتُب مَرهُوناً بها، فافهم.

[١٦٩٢٩] (قولُهُ: فلا يَتأتَّى إلخ) قيْلَ: مُقْتضى كَونِها أَمانةٌ أَنَها تُضمَنُ بالنَّعـِّي فما المَــانِعُ مِـن صِحَّةِ الرَّهنِ لهذهِ الحَيثيَّةِ، وعليه يُحمَلُ شَرطُ الوَاقِفينَ تَصحِيحاً لأَغراضِهِم.

قَلْتُ: قد صرَّحُوا بأنَّ الرَّهنَ لا يَصحُّ إلا بدَينِ مَضمُون، وأنَّه لا يَصحُّ بالأمانياتِ والوَدائع، وسيأتي في بابه (٢) مَنْنًا، والأماناتُ تُضمَنُ ٢/١٧/١] بالنَّعدِّي مُطلَقاً برَهن أو غيرهِ، ولا يُمكِنُ الاستيفاءُ مِن الرَّهن الباطِلِ ولا حَبسُهُ على ذلك فلا فائِدة له، فافهم. ثُم اعلَمْ أَنَّ هذا كُلُهُ إِنْ أُرِيدَ بالرَّهنِ مَدلُونُهُ النَّرعِيُّ، أمَّا إِنَّ أُريدَ مَدلُولُهُ اللَّغُويُّ وأَنْ يكُونَ تَذكِرةً فيصحُّ النَّسَرطُ؛ لأنَّه غَرَضٌ صحيحٌ كما قالهُ "السُّبكِيُّ" (٢)، قال: وإذا لم يُعلَم مُرادُ الواقِفِ فالأَقرَبُ حملُهُ على اللَّغُويِّ تصحيحاً لِكلامِهِ، ويكونُ المقصُودُ تَحويزَ الواقِفِ الانتِفاعَ لِمَن يُحرِجُهُ مِن خِزانَتِه مَشرُوطاً بأنْ يضَعَ في الخِزانَةِ ويكونُ المقصُودُ تَحويزَ الواقِفِ الانتِفاعَ لِمَن يُحرِجُهُ مِن خِزانَتِه مَشرُوطاً بأنْ يضَعَ في الخِزانَةِ

(قُولُهُ: قلتُ: قد صرَّحوا بأنَّ الرهنَ لا يصحُّ إلا بديـنِ مضمـون إلـخ) مـا قالَـه لا يَدْفـعُ مـا قبـلَ، وذلك لأنَّ الرهنَ عليه بالقيمةِ اللازمةِ بالتعدِّي لا بالأمانةِ، ويكونُ الرَّهُنُ حينتذٍ كالرَّهنِ بالدَّينِ الموعودِ، فإنَّه صحيحٌ وإن لم يكنْ دينُ الآنَ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند المقولة [٣٤٠٧١] قوله: ((بحق)) وما بعدها، والمقولة [٣٤٢٣٤] قوله: ((ولا بالأمانات)) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) نقول: صرَّح ابن نجيم في "الأشباه" عن السيوطي أنَّ السبكيّ ذكر هذا الكلام في "تكملة شرح المهذب"، هذا وقد بحناً
 عن المسألة في مطبوعة التكملة للسبكي التي بين أيدينا فلم نعثر عليها.

(ولا يخرُجُ مِنَ المِلكِ إلاَّ بالإعتاق والكِتابَةِ) تعجيلاً للحُرِّيّةِ، وسيَتَّضحُ في بابِهِ، والحيلَــةُ لمُريدِ التَّدبير عسى وجهٍ يَملِكُ بَيعَهُ أَنْ يُدبِّرَهُ مُقيَّداً كـ: إنْ مِتُّ وأنتَ في مِلكي......

ما يَتذكَّرُ هو بهِ إعادَةَ المَوقُوفِ ويَتذكَّرُ الخَازِنُ به مُطالَبَتَهُ مِن غير أَنْ تَثُبُتَ له أَحكامُ [الرهنِ] (١)، قال في "الأَشباهِ" (٢) في القوْلِ في الدَّين بعد أَنْ نَقلَ عِبارةَ "السُّبكيِّ" بطُولِها: ((وأمَّا وُجُـوبُ اتّباعِ شَرطِهِ وحَملُهُ على المعنى اللَّغُويِّ فغيرُ بعيدٍ)).

ا ١٦٩٣٠١ (قولُهُ: ولا يَخرُجُ مِنَ اللِسكِ) عَطَيفُ عامٌ على خاصٌ، وفي "اللَّخيرةِ" وغيرِها: ((كُلُّ تَصرُّف لا يَقعُ في الحُرِّ نَحوَ البَيعِ والإمهارِ يُمنَعُ في المُدبَّرِ؛ لأنَّه باق على حُكم مِلكِ المَوْلى إلاَّ أَنَّه انعقَدَ له سببُ الحُريَّةِ، فكُلُّ تَصرُّف يُبطِلُ هذا السَّببَ يُمنَعُ المَوْلى مُنه)) اهم، فلذا لا تجوزُ الوصيَّةُ به ولا رَهنُهُ، "بحر" (٢٠).

[١٦٩٣١] (قُولُهُ: إلاَّ بالإعتاقي) أي: بلا بَدَلِ أو به، "نهر"(٤).

[١٦٩٣٢] (قولُهُ: وسَيَتَضِحُ في بابِهِ) إيضاحُهُ: أنَّ الْمُدَّبَرَ الَّـذِي كُوتِبَ إمَّا أن يَسعَى في ثُلْقَي قِيمَتِهِ إِنْ شَاءَ، أو يَسعَى في كُلِّ البَدَلِ بَمُوتِ سيِّدِهِ فقيراً لَم يَترُكُ غيرَهُ، وأمَّا إِذَا تَرَكَ مالاً غيرَهُ وهو يَحرُجُ مِن النُّلُثِ عَتَقَ مَحَّانًا، "ط" (٥). وهو حاصِلُ ما في "البحر" (١) عن "الفتح" (٧).

(قُولُهُ: من غيرِ أن تثبتَ له أحكامُ الوقفِ إلخ) حقُّهُ: الرهنِ.

<sup>(</sup>١) نقول: في النسخ جميعها: ((مِن غير أنْ تثبُتَ لهُ أحكامُ الوقفي))، والصوابُ ما أثبتناهُ من عبارةِ "الأشباءِ"؛ إذ هــوَ المقصودُ، ثمَّ إنَّ أحكامَ الوقفِ تابتةً له، وقد نبَّه "الرافعيُّ" على ذلك، فلينظر ، واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمعُ والفَرْقُ ـ القول في الدَّين صــ٢٦..

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب الندبير ٢٨٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ق٢٧٣/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العنق ـ باب التدبير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب التدبير ٢٤/٤.

أو: إنْ بَقَيْتَ بعدَ مَوتي فأنتَ حُرِّ (ويُستَخدَمُ) الْمُدبَّرُ (ويُستَأْجَرُ وينكَحُ، والأَمَةُ تُوطَأُ وتُنكَحُ﴾ جَبراً (والمَولى أحَقُّ بكَسبِهِ وأرْشِهِ ومَهرِ المُدبَّرَقِ)........

[١٦٩٣٣] (قولُهُ: أو إِنْ بَقِيتَ إِلَجَ) حِيلَةٌ ثانيةٌ المتَصرَها همَّا في "البحر"(١) عن "الوَلُوالجَيَّةِ"(١):
((قال: هذه أَمْتِي إِن احتَحتُ إِلى بَيْعِها أَبِيعُهَا وإِنْ بَقِيَتْ بعد مَوتِي فهِيَ حُرَّةٌ فَبَاعَها حازَ،
كذا في "فَتَاوَى" "الصَّدرِ الشَّهيدِ"(٢)) اهم، فافهم. قال في "البحر"(٤): ((ولم يُصرِّح بأنَّها مُدَبَرةٌ تَدْيراً مُطْلَقاً أُو مُقَيَّداً)) اهم.

قَلْتُ: كيف يَصِحُّ كُونُ تَدْبيرِها مُطْلَقاً مع تَصرِيجِهِ بجَوازِ بَيْعِها؟! فلِــذَا حزَمَ "الشَّـارِحُ" بكونِهِ مُقيَّداً.

أ المَّاهُ: ويُستَخدَمُ اللَّهُرُ إلخ) هو ومنا بعدَهُ بالبناء للمَجهُول، وكنان المُناسِبُ أن يقولَ: و(رَيُوجُرُ) بدَلَ و((يُستَأَجَرُ)) كما عَبَّرَ في "الكَنزِ" وغيرِهِ. وقولُهُ: ((جَبْراً)) قَيدٌ للجَميع، أي: للمَولِل أن يُجبِرَهُ على الخِلمَةِ وعلى أن يُؤجِّرُهُ وعلى أن يُنكِحَهُ، أي: يُزوِّجَهُ بالولايَةِ عليه، وعلى أَنْ يُنكِحَهُ، أي: يُزوِّجَهُ بالولايَةِ عليه، وعلى أَنْ يَظَا المُدَبَّرةَ وعلى أَنْ يُنكِحَها، أي: يُزوِّجَها لغيرِهِ، قال في "البحر" ((وإنَّما جازَتْ هذه التَّصرُّفاتُ [٤/و٧/ب]؛ لأنَّ المِلكَ ثَابتٌ فيه، وبهِ تُستَفادُ ولايَةُ هذه التَّصرُّفات)).

العهده وقولُهُ: وأَرْشِهِ) أي: أَرْشِ الجنايَةِ عبيه، وَأَمَّا أَرْشُ الْجِنايَةِ منه فَعَلَى الْمَوْلَى، ويُطالَبُ بالأَقَلِّ مِن القِيمَةِ ومِنْ أَرْشِ الجِنايَةِ، ولا يَضمَنُ أَكثَرَ مِنْ قِيمَةٍ واحِدَةٍ وإِنْ كَشُرتِ الجِنايَــاتُ، أفــاده في "البحر"<sup>(0)</sup>. وفي بعْضِ النَّسَخ: ((وإِرْثِهِ)) وهو تَحرِيفٌ؛ لأنَّه ما دَامَ سَيِّدُهُ حياً لا يَملِكُ شَيئاً، "ط"<sup>(1)</sup>.

(قُولُةُ: وَكَانَ المناسبُ أَنْ يَقُولَ: ((ويُؤجَّرُ)) بدلَ ((ويُسْتَأَخَرُ)) إلخ) مَالُهما واحدُ، إنما الفعـلُ في الأُوَّلِ مراحًى صدورُهُ منَ السيدِ على العبدِ، وفي الثاني من المستأجرِ عليهِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث في الوصية بالعتق إلخ ق ٨٥/أ.

<sup>(</sup>٣) أي: "الفتاوى الصغرى"، وقد تقدّمت ترجمتها في ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٤/٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢١٣/٢.

لَبَقاءِ مِلكِهِ فِي الجُملَةِ (وبمَوتِهِ) ولو حُكماً كلَحاقِهِ مُرتدًا (عَنَـقَ) في آخِرِ جُـزءِ مِـنْ حَياةِ المَولى (مِنْ ثُلْثِهِ) أي: ثلُثِ مالِهِ.........

المُورَدُ وَوَلُهُ: لِبِقَاء مِلكِهِ فِي الجُملَةِ) تَبِعَ فيه "الدُّرَرَ"(١)، واعتَرَضَهُ فِي "الشُّرُنُبُلاليَّةِ"(٢): ((بأنَّ المِلكَ فِي المُدبَّر كامِلٌ؛ لعِتْقِهِ بقولِهِ: كُلُّ مَملُوكٍ لي حُرِّ)). اهـ "ح"(٣).

وقَدْ يُجابُ: بَأَنَّ مَعْنى كَمالِ مِلكِهِ أَنَّه مَملُوكٌ رَقَبةً ويَمداً بخِلافِ الْمُكاتَب، وهـذا لا يُسافِي نَقصَهُ مِن جهةٍ أُخرَى، وهي: أنَّه لا يَملِكُ التَّصرُّفَ فيه بما يُخرِجُهُ عن مِلكِهِ بغير العِسْقِ والكِتابَةِ؛ لأنَّه انعقَدَ له سَببُ الحُريَّةِ كما مرَّ<sup>(4)</sup>، بخِلاف ِ القِنِّ فإنَّ مِلكَهُ كَامِلٌ مِن كُلِّ وَجهٍ.

(١٦٩٣٧] (قولُهُ: وبمَوتِهِ) أي: المَوْل.

١٦٩٣٨؛ (قولُهُ: كَلَحَاقِقِ) بفَتحِ اللاَّمِ، أي: مع الحُكمِ به كما في "الدُّرِّ المُتقى"(°)، وكذا المُستَأْمَنُ إذا اشتَرَى عَبْداً في دارِ الإسلامِ فذبَّرَهُ ولَحِقَ بدارِ الحرْبِ فاستُرِقَّ عَتَـقَ مُدَبَّرُهُ كما في "البَدائع"(١)، "نهر "(٧).

َ [١٩٩٣٩] (قُولُهُ: عَتَقَ فِي آخِرِ جُزء النَّحِ) نَقَلَهُ فِي "البحر" ( عن "اللَّحِيطِ"، ثُمَّ قال ( ) ( وهو التَّحقيقُ، وعليه يُحمَلُ كَلامُهُم )) اهـ. ومُفادُهُ: أنَّ فيه قولَيْن، وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّه إذا قال: إنْ مِتُ فأنْتَ حُرُّ بعْدَ مَوتِي لا تَقَعُ الحُريَّةُ إلاَّ بعد المَوتِ، "ط" ( ) .

(قُولُهُ: ولحقَ بدارِ الحربِ فاستُرِقَ الِخ) يظهرُ أنَّهُ غيرُ قيدٍ.

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب العتاق \_ باب التدبير ١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب العتاق \_ باب التدبير ١٨/٢. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٥٢٦/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٦٩٣٠] قوله: ((ولا يخرج من الملك)).

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٣٣/١، بتصرف (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب التدبير \_ فصلٌ في أنَّ حكمَ التدبير نوعان ١٢٢/٤.

<sup>(</sup>V) "النهر": كتاب الاعتاق ـ باب التدبير ق٧٤/ب.

<sup>(</sup>A) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب العتق \_ باب التدبير ٣١٣/٢ بتصرف.

يومَ مَوتِهِ إِلاَّ إِذَا قَالَ فِي صِحَّتِهِ: أَنتَ حُرُّ أَو مُدَبَّرٌ ومَاتَ مُجَهِّلاً فَيَعتِقُ نِصَفُهُ مِنَ النُّلُثِ وَ<sup>(٢)</sup> (فِي الكُلِّ وِنِصَفُهُ مِنَ النُّلُثِ، "حاوي"(١) (وسعَى ) بجِسابِهِ إِنْ لَم يخرُجْ مِنَ النُّلُثِ و<sup>(٢)</sup> (فِي تُلُكُنِ وَنَا النَّلُثِ (إِنْ لَم يَترُكُ غَيرَهُ وَلَهُ وَارِثٌ لَم يُحِزْهُ) أَي: التَّدبيرَ، (فَإِنْ لَم يَكُنْ) وَارِثٌ لَم يُحِزْهُ) أي: التَّدبيرَ، (فَإِنْ لَم يَكُنْ) وَارِثٌ (أَو كَانَ وَأَجَازَهُ عَتَقَ كُلُّهُ) لأَنَّهُ وَصِيَّةٌ، ولِذَا لَو قَتَلَ سَيِّدَهُ......

44/4

[١٦٩٤٠] (قُولُهُ: يُومَ مَوتِهِ) صِفَةٌ لِمِدلِهِ، أي: من ثُلُتْ مَالِهِ الكَائِنِ يَومَ مَوْتَهِ لا يُومَ التَّدُبيرِ. [١٦٩٤١] (قُولُهُ: في صِحَّتِه) فلو في مَرضهِ فكُلِّ مِنَ النَّصفَيْن يَخرُجُ مِن الثَّلْثِ، "ط"<sup>(٣)</sup>. [١٦٩٤٧] (قُولُهُ: أنْتَ حُرُّ أُو مُديَّنَ أَى: رَدَّدَ يَينَهُما.

المُعَلَى (عُولُهُ: وماتَ مُجَهِّلًا) اسمُ فاعِلٍ مِن المُضَعَّفِ، أي: لم يُبَيِّن مُرادَهُ، فلـو بَيَّنَ فعَلَى ما يَبَّنَ، "ح"(٤).

المعادد والله: فيعتِقُ إلخ) أي: مُرَاعاةً للَّفظَيْن، فلَوْ لم يَترُكْ غيرَةُ وكانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ مَثَلاً عَتَقَ نِصِفُهُ بثَلاثْمِائَةٍ وعَتَقَ مِن نِصِفِهِ الآخَر [مائةً]<sup>(°)</sup> وسَعَى [بمائتين] <sup>(°)</sup>.

اِهُ ١٦٩٤ه (قُولُهُ: إِنْ لَم يَخرُجْ مِن النَّلُثِ) كَمَا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلاَثَمَائةٍ وكَـان الثَّلُثُ مِائتَيْنِ فإنَّه يَسعَى في مِائةٍ.

[١٦٩٤٤] (قُولُهُ: وفِي ثُلُنْيَهِ) عَطْفٌ على قُولِهِ: ((بحِسابهِ)).

[١٦٩٤٧] (قولُهُ: لأنَّ عِتقَهُ مِن الثُّلُثِ) لِمَا مرُّ (": ((أنَّهُ تَعليقُ العِنْق بالمَوتِ))، فحيثُ لم يَترُكُ

(قولُهُ: وعَتَقَ من نصفِهِ الآخرِ مِائتنانِ وسعى بمِائةٍ) العبارةُ فيها قلبٌ، وحقَّةُ وعَتَـقَ مـن نصفِـهِ الآخــرِ مِائةٌ، وسعى في مِائتين.

<sup>(</sup>١) "الحاوي القدسي": كتاب العتق ـ باب التدبير ق ٩١أ.

<sup>(</sup>٢) ((الواو)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق \_ باب التدبير ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٥٢٠/ب.

 <sup>(</sup>٥) نقول: في النسخ جميعها: ((عتق من نصفه الآخر ماثنان وسعى بمائة))، وهو مخالف لأصل المسألة؛ حيث يعتنق
 النلث ويسعى في الثلثين، فالصواب ما أثبتناه بين منكسرين، والله أعلم، وقد نبَّه "الرافعيُّ على ذلك.

<sup>(</sup>٦) صـ٧٤١ "در".

سعَى في قيمَتِهِ كَمُدَّبَرِ السَّفيهِ، ولو قَتَلَتْهُ أُمُّ الولَدِ لا شيءَ علَيها، كما بسَطَهُ (۱) في "الجَوهَرةِ" (وسعَى في كُلِّهِ).....

سَيِّدُهُ غيرَهُ يَعتِقُ مِن النُّلُثِ ويَسعَى في ثُنُتَهِ، أمَّا إذا خَرَجَ مِن التُّلْثِ فلا سِعايَةَ عليه إِلاَّ إذا كان السيِّدُ سَفِيْها وَقْتَ النَّدْبيرِ، أو قَمَلَ سَيِّدَهُ فإِنَّه يَسعَى في قِيمَتِهِ، كما في "الدُّرِّ المُنتقى"(٢) عن "الأُشبَاهِ"(٣)، وقد مرَّ<sup>(٤)</sup> ويَأْتِي (°).

ا ۱٦٩٤٨] (قُولُهُ: سَعَى في قِيمَتِهِ) لأنَّه لا وَصِيَّةَ لقَاتِلِ إِلاَّ أَنَّ فَسْخَ العَقْدِ بعد وُقُوعِهِ لا يَصِحُّ فَوَحَبَ عليه قِيمَةُ نَفسِهِ، ثُمَّ إذا كان القَتْلُ خَطأً فالجِنايَةُ هَدَرٌ، وكذا فِيْما ٤٦/٤،١٨] دُونَ النَّفْسِ، ولو عَمْداً فلِلوَرَثةِ تَعجِيلُ القِصَاصِ أو تَأخيرُهُ إِلَى ما بَعدَ السِّعَايَةِ، "جَوْهرة"(١) مُلخَّصاً.

[١٦٩٤٩] (قولُهُ: كمُدَنَّرِ السَّفِيهِ) فإنَّه يَسْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ مُدَبَّراً وليْسَ عليه نُقْصانُ التَّدْبيرِ، كالصَّالِح إذا دَّبَرَهُ وماتَ وعليه دُيُونٌ، "بحر" (٧).

ر ١٦٩٥٠ (قولُهُ: لا شَيءَ عَلَيها) أي: أنَّها تَعتِقُ؛ لأنَّ القَتْلَ مَوتٌ ويُقتَصُّ مِنْها لو القَتْلُ عَمْداً، وإلاَّ فلا سِعايَة ولا غَيْرُها؛ لأنَّ عِتْقَها ليْسَ بوصِيَّةٍ، بخِلافِ اللُّدَّبَرَةِ فإِنَّ قَتْلَها له رَدِّ للوصيَّةِ، "جوهرة ((^^) مُلخَّصاً.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((بسط))

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٢/٣٣٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني في الفوائد ـ كتاب العتاق وتوابعه صــ١٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة ٢١٦٩٢٣] قوله: ((و مُدَبَّر قتل سيده)).

<sup>(</sup>٥) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العنق ـ باب التدبير ٢٨٩/٤، نقلاً عن الإمام "محمد" في كتاب الحجر.

<sup>(</sup>٨) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٩٠/٢.

أي: كُلِّ قيمَتِهِ مُدبَّراً، "مُحتَبَى"، وهو حينَئِذٍ كمُكاتَبٍ، وقــالا: حُرُّ مَديـونُ (لـو) المَولى (مَديوناً)......

[١٦٩٥١] (قُولُهُ: أي: كُلِّ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا) وهي ثُلُقًا قِيمَتِهِ قِنَّا كما مرَّ<sup>(١)</sup> في عِتْقِ البعْضِ ويأتي<sup>(٢)</sup>. وتومودد ذه أنُهُ من منه من أي كركرات الله في كرا ذكركم في الله من الله من الله من الراكس منه أنَّ ما من أنَّ م

[١٦٩٥٢] (قولُهُ: وهو حِيْنشاذٍ كَمُكَاتب إلى كنا ذَكرَهُ في "البحر" (")، وفرَّعَ عليه: أنَّه لا تُقبَلُ شَهَادُتُهُ ولا يُزوِّجُ نفْسهُ عندَهُ مُستَدِلاً بمَا في "المَجْمَعِ": لو تَرَكَ مُدَبَّرًا فَقُبِلَ خَطَأً وهو يَسْعَى للوَارِثِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِوَلَيِّهِ، وقالا: دِيَتُهُ على عاقِلَتِهِ اهد. قال ("): ((وكذا المُنجَزُ عِتقُهُ في مَرَض المَوتِ إذا لم يَحرُجُ مِن النَّلُثِ، فإنَّه في زَمَنِ السَّعايَة كالمُكاتب عندَهُ))، ولِلعلاَّمةِ "الشُّرُنبُلالِيِّ" رِسالَةٌ سَمَّاها: "إيقاظ ذَوي الدِّرايَة لِوَصَفِ مَنْ كُلَّ فَ السِّعايَة "(")، حَرَّرَ فِيْها: ((أنَّه إذا لم يَحرُجُ مِن الثُلُثِ يَسْعَى، وهو حُرِّ، وأحكامُهُ أحكامُ الأَحرَارِ اتّفاقًا، وكَذَا المُعتَقُ في مَرَضِ المَوتِ، والمُعتَقُ على مَالٍ يَسْعَى، وهو حُرِّ، وأحكامُهُ أحكامُ الأَحرَارِ اتّفاقًا، وكَذَا المُعتَقُ في مَرَضِ المَوتِ، والمُعتَقُ على مَالٍ

(قولُ "الشَّارِج": أي: كلِّ قيمتِهِ مدبَّراً إلخ) لا يظهرُ وجهُ سعايتِهِ في قيمتِهِ مدبَّراً، بلِ الوجهُ أنْ يسعى في جميع قيمتِهِ قَنَّا؛ لتقدُّم الدَّينِ، وهو ما في "الجوهرةِ" على ما نقلهُ "السنديُّ عنها، حيثُ قالَ في "الجوهرةِ": ((فإنْ كانَ على المولى دينٌ سعى في جميع قيمتِهِ لغرماهِم، يعني: في جميع قيمتِهِ قنَّا لتقدُّم الدَّينِ على الوصيَّة، والتدبيرُ بمنزلةِ الوصيَّة، والدَّينُ يمنعُ الوصيَّة، إلا أنَّ تدبيرَهُ بعدَ وقوعِهِ لا يلحقُهُ الفسخُ، فوجَبَ عليهِ ضمانُ قيمتِه) اهـ. تأمَّل، وكذا: دبَّرهُ ثمَّ قَتلَ مولاه، أو كن المولى محوراً بالسفه يسعى في قيمتِهِ قنَّا، ولا يظهرُ القولُ بأنَّهُ يسعى في كلِّ قيمتِهِ مدبَّراً، ثمَّ رأيتُ في حَمْرِ "الخانيَّةِ": ((تصرفاتُ المحجورِ بسبب السَّفَهِ على نوعين: ما لا يصحُّ من الهازلِ يصحُّ من المحجور، ويسعى العبلهُ في قيمتِهِ في نائحةًل إلى الله يصحُّ من الهازلِ يصحُّ من الهازلِ عصحُّ من المحجور، ويسعى العبلهُ في قيمتِهِ في ظاهرِ الرواية، وعن "محمَّدِ": أنَّه لا يسعى ويصحُّ تدبيرُهُ، فلو ماتَ سفيهاً يعتِقُ المدبَّرُ ويسعى في قيمتِهِ مدبَّراً)) اهـ. وبه عُلِمَ أنَّ ما ذكرَهُ "الشَّارِحُ" في مدبَّر السفيه روايةٌ عن "محمَّدِ".

<sup>(</sup>١) صـ٩٢ "در".

<sup>(</sup>۲) صـ۸۱۱ "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصري (ت١٠٦٩هـ) ("خلاصة الأثر" ٣٨/٢، 'التعليقات السنية" صــ٥٨هـ، "هدية العارفين" ٩٣/١).

بمُحيطٍ، ولو دَبَّرَ أَحَدُ الشَّريكَينِ فلِلآخَرِ خِياراتُ العِتقِ، فإنْ ضمَّنَ شـريكَهُ فمــاتَ سعَى في نِصفِهِ، "مُحتار"<sup>(١)</sup>......

أو خِدمَةٍ))، وأطالَ وأطابَ. ولَخَصنا كَلامَهُ فِيْما علَّقناهُ على "البحر"<sup>(٢)</sup>. وقــال السـيَّـدُ "الحَمَـوِيُّ" في "حاشيَةِ الأَشباهِ<sup>"(٣)</sup>: ((وهو تَحقِيقٌ بالقُبُول حَقيقٌ يُعَضُّ عليه بالنَّواجذِ)).

المعامل (قولُهُ: مُمحِيطٍ) أي: بدَيْنِ مُحيطٍ بجَميع مَالِهِ الَّذي مِن جُملَتِهِ الْمدَّبُرُ، أو بِرَقَبَةِ الْمدَّبرِ إِنْ لَم يَكُنْ لَه مَالُ<sup>(٤)</sup> سِواهُ. اهـ "ح"<sup>(٥)</sup>. أمَّا لو كان الدَّينُ أقلَّ مِن قِيمَتِهِ فإنَّه يَسْعَى في قدْرِ الدَّينِ، والزِّيادَةُ على الدَّين تُنْهُها وَصِيَّةٌ ويَسْعَى في ثُلْثَى الزِّيادَةِ، "بحر"<sup>(١)</sup> عن "شَرْح الطَّحاويِّ".

[١٦٩٥٤] (قُولُهُ: خِياراتُ العِتْقِ) وهي سبعَةٌ إذا كان الشَّريكُ مُوسِرًا، وسِتَّةٌ إذا كان مُعسِرًا بإسقاطِ التَّضمِينِ، "ط"<sup>(٧)</sup>. ومرَّت<sup>(٨)</sup> في باب عِنْقِ البَعضِ.

[1790] (قولُهُ: فإنْ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ) أي: ضَمَّنَ السَّاكِتُ الشَّرِيكَ الْمُدَّبَرَ فلِلضَّامِنِ أَنْ يَرِجعَ بِما ضَمِنَ على العبْد، وإنْ لم يَرجع حتَّى مات عَتَقَ نَصِيبُهُ مِن ثُلُثِ مَالِهِ، وسَعَى العبْدُ في النَّصفِ الاَّخرِ كَامِلاً لِلوَرَثةِ. وهذه الخِيارَاتُ عنْدَ "الإمامِ"، وعندَهُما صرَ العبْدُ كُلُّهُ مُدبَّراً بتَدْبِيرِ أَخَدِهِما، وهو ضَامِنٌ لنَصِيبِ شَرِيكِهِ مُوسِراً كان أو مُعسِراً، "ح" عن "الهنديَّة" (١٠) مُلحَّصاً.

<sup>(</sup>١) انظر "الإختيار": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني في الفوائد ـ العتاق وتوابعه ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها و"ح": ((إن لم يكن مال)) دون ((له)) ، وما أثبتناه من "آ".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٦/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب العتق \_ باب التدبير ٢/٤ ٣١.

<sup>(</sup>٨) صـ٧٠ وما بعدها "درّ".

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب العتق ـ باب التديير ق٢٢٦/ب.

<sup>(</sup>١٠) "الفتاوي الهندية": كتاب العتاق ـ الباب السادس في التدبير ٣٩/٢.

(وولَدُ المُدبَّرَةِ ) تَدبيراً مُطلَقاً (مُدبَّرٌ) أمَّا المُقيَّدُ فـلا يتبَعُهـا، وذكَرَ "المُصنَّفُ" في البَيع الفاسِدِ أنَّ ولَدَ<sup>(۱)</sup> المُدبَّرِ كأبيهِ، فتأمَّلُ<sup>(۲)</sup>.........

[١٦٩٥٦] (قُولُهُ: ووَلَكُ المُدَّبَرةِ) أي: المَولُودُ بعد التَّدْبيرِ لا قَبَلَهُ؛ لأنَّ حقَّ الحُريَّةِ لـم يكُنْ ثَابِتًا في الأُمِّ وقْتَ الولادَةِ (٤/٤٨١/ب) حتَّى يَسرِيَ إلى الولَدِ، ولـو اختَلَفا فـادَّعَتْ وِلادَّنَهُ بعـد التَّدْبيرِ فالقوْلُ لِلمَوْلى أَنَّها قِبَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ على العِلْمِ والبَيِّنَةُ لها، وتَمامُهُ في "البدائع"<sup>(٣)</sup> و"الفتح"<sup>(٤)</sup>.

زِ١٦٩٥٧] (قُولُهُ: مُدَّبَرٌ) فَيَعْتِقُ بَمُوتِ سَيِّدٍ أُمِّهِ.

[١٦٩٥٨] (قُولُهُ: وذَكَر "الْمُصَنِّفُ" إِلَى عِبارَتُهُ: ((وَوَلَدُ اللَّهَبِّرِ كَهُوَ)) اهـ، وَوَقَعَ نحوهُ في بعض نُسَخ "الهِدايَةِ" (المِنْ التَّبعِيَّةَ إِنَّما هِي بعض نُسَخ "الهِدايَةِ" (المِنْ التَّبعِيَّةَ إِنَّما هِي للْأُمِّ لا لِلأَبِ)). وأحاب "ح" (المِنْ الفُظَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَرَ وَالْأَنْفي كما مر (۱۸ في لفظ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمُ لا لِلأَبِ))، ويكُونُ المُرادُ به في عِبارَتِهِما الأُنْفي بقرينةِ ما قدَّمناه (۱۹): ((مِن أَنَّ الوَلدَ يَبَعُ الأُمَّ في التَّهْبيرِ لا الأَبَ)) اهـ. لكِنَّ هـذا الجَوابَ لا يَصِحُ في عِبارَةِ "الشَّارِح"؛ حيثُ عـبَّرَ بقولِهِ: ((كابيه))، فلوْ ذكرَ عِبارَةَ "المُصنَّفِ" مِن غَير تَصَرُّفٍ فِيْها لَكانَ أَوْلي، "ط" (۱۰).

[١٦٩٥٩] (قُولُهُ: فَتَأَمَّل) أَمَرَ بالتَّأَمُّل لِمُحالَفَته لِمَا مرَّ<sup>(١١</sup>): ((مِن عدَم تَبَعيَّته لِلأَب))، وفي بعْض

<sup>(</sup>١) في "و": ((الولد)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((فقال))، وهو تحريفٌ، وقد أشار إلىذلك "ابنُ عابدين" رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب التدبير \_ فصلٌ في أنَّ حكمَ التدبير نوعان ٢٢٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق باب التدبير ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب العتاق ـ باب التدبير ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٦/ب.

<sup>(</sup>٨) المقولة (١٦٧٩٧] قوله: ((فكلُّ مملوك لي)).

<sup>(</sup>٩) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>١٠) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>١١) في المقولة السابقة.

وأمَّا تدبيرُ الحَمْلِ فكَعِتقِهِ (ولو ولَدَت الْمدَّبَرَةُ مِنْ سيِّدِها فهِيَ أُمُّ ولَدِهِ وبطَلَ التَّدبيرُ) لأَنَّهُ مِنَ الثُّلُثِ، والاستيلادُ (() مِنَ الكُلِّ فكانَ أقـوَى (وبِيْعَ) ووُهِبَ ورُهِنَ () الْمُدَّبَرُ الْمُقَيَّدُ (رَكِنَاتُ قالَ لَهُ: إنْ مِتُّ فِي (") سفَري أو مرَضى) هذا (أو إلى عِشرينَ سَنةً مَثَلاً).....

النَّسَخِ: ((فقال)) وهو تَحريفٌ ظَاهِرٌ؛ لأنَّ ما بعدَهُ لم يَذكُرهُ "المُصنَّفُ" في البَيعِ الفاسِدِ، ولو كـان ذَكَرَهُ لا يُناسِبُ تَفريعَهُ على ما قبلَهُ كما قالَهُ "المُحشِّي".

[1٦٩٦٠] (قولُهُ: وأمَّا تَدْبيرُ الحَمْلِ فكعِتقِهِ) أي: أنَّه يَصِحُ تَدْبيرُهُ وحدَهُ، لكِنْ قال في "الكافي" (أن : ((ولم يكُنْ له أَنْ يَبِيعَ الأُمَّ ولا يَهْبَها ولا يَمْهَرَها، فإنْ وَلَدتْ لأَقلَّ مِن سِتَّةِ أَشهُر كان الوَلْدُ مُدَبَّراً، وإِنْ لأَكْثَرَ كانَ رَقِيقاً)) اهـ. وتقدَّم (أن في كِتابِ العِتْقِ: ((أنَّه لو أَعتَقَ الحَمْلَ لم يَحُرْ بيعُ الأُمَّ، وجازَ هِبَتُها، ولو دَبَّرَهُ لم تَحُرْ هِبتُها في الأَصَحِّ))، وتقدَّم (أنَّه لو أَعتَق الهرقِ، وهذا فبْلَ الوِلادَةِ، فيحُورُ بعْدَها البَيعُ والهبَهُ.

[١٦٩٦١] (قولُهُ: وبَطلَ التَّدْبِيرُ) مَعْنى البُطْلان، ـ كما قالَهُ صاحِبُ "الذَّخيرةِ" ــ: ((أَنَّه لا يَظهَرُ حُكمُهُ بعدَ الاستِيلادِ فكَأنَّه بَطلَ، وليسَ المُرادُ بُطلانَهُ بالكُنَّيِّي).

فإنْ قلْتَ: ما فائِدَةُ التَّدْبيرِ حِيْنَذِ؟ قلْتُ: دُخُولُها في قولِـهِ: كُلُّ مُدبَّرٍ لِـي حُرِّ فتَعتِقُ حالاً ولا يَتَوقَّفُ عِتقُها إلى ما بعْدَ المَوتِ، "ط<sup>ا(٧)</sup>.

[١٦٩٩٣] (قُولُةُ: وبِيْعَ إلخ) قال في "البحر"(^): ((بيانٌ للمُدبَّرِ المُقيَّدِ وأحكامِهِ، وحاصِلُهُ:

45/4

<sup>(</sup>١) في "ب": ((ولاستيلاد))، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((وزهن)) بالزَّاي، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((من)) بدل ((في)).

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب العتاق ـ فصلٌ: ومَنْ ملك ذا رحم محرمٍ منه عَتَقَ عليه ق١٧٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) صده ٥ "در".

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٦٥٦٩] قوله: ((لم تجز هبتها في الأصح)).

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢/٤ ٣١٥ـ٣١.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩٠/٤.

# مِمَّا يَقَعُ غالِباً، أو إنْ مِتُّ أو<sup>(١)</sup> غُسِّلْتُ.....

أَنْ يُعلَّقَ عِنَقَهُ بَمُوتِهِ على صِفةٍ لا بُمُطْلَقِهِ، أو بزِيادَةٍ شَيء بعْدَ مَوتِهِ، ك.: إِنْ مِتُ وغُسَّلتُ أو كُفِّنتُ ودُفِنتُ فأنْتَ حُرِّ، فَيَعِتِنُ إذا ماتَ استِحساناً، وإنَّما بِيعَ اللَّدبَّرُ اللَّقيَّدُ؛ لأنَّ سَببَ الحُريَّةِ لم يَنعَقَدْ في الحالِ للتَّردُّدِ في هذا القيْدِ لَجُوازِ أَنْ لا يَمُوتَ منْهُ، فصارَ كسَائِرِ التَّعلِيقاتِ، بخِلافِ اللَّدبَّرِ المُطلَقِ؛ لأنَّه تَعلَّقَ عِتقُهُ بُمُطْنَقِ مَوتِهِ وهو كَائِنٌ لا مَحالَةً)) اهـ. وأشارَ "التَّارِحُ" بقولِهِ: ((ووُهِبَ)) إلى أَنَّ المُرادَ بالبَيع الإخراجُ [٤/قه ١/١] عن المِلكِ لا خُصُوصُهُ، "ط"(").

[1797] (قُولُهُ: مُمَّا يَقَعُ عَالِبًا) أي: مُمَّا تَقعُ حَياتُهُ بِعْدَها عَالِبًا. احتَرَزَ بِهِ عَن نَحوِ: إلى مِائَةِ سنةٍ؛ فإنَّه يكُونُ مُدبَّرًا مُطْلَقاً وقد مرَّ الكلامُ عليه، ومَعْنَى قولِهِ: ((إلى عَشْرِينَ سنةً)) أي: إنْ وَقعَ مَوتِي في هذِهِ الْمُدَّةِ الَّتي ابتِداؤُها هذا الوَقْتُ وَتُنتهِي إلى عِشْرِينَ، "ط" فان وكذا: إلى سنةٍ، فلَوْ ماتَ قَبْلها عَتَقَ وبعْدَها لا، ولو في رَأْسِها فمُقتضى الوَجهِ: يَعِتِقُ ( الأَنَّ الغايَةَ هنا للإسقاطِ؛ إذْ لولاها تَناوَلَ الكَلامُ ما بعْدَها، "فتح" ( أم مُلحَّصاً. وأحاب في "البحر" ( ( ( أنَّ هذا غيرُ مُطَّرِدِ لا نَقاوَلُ الكَلامُ أي كُلِّمَهُ في الغَدِ لا تَدخُلُ في ظاهِرِ الرِّوايَةِ، فلهُ أنْ يُكلِّمَهُ في الغَدِ

(قولُهُ: فمقتضى الوجهِ لا يعتِقُ إلخ) الأصوبُ حذفُ ((لا))، وعبارةُ "الفتحِ": ((ومقتضى الوجهِ كونُـهُ لو ماتَ في رأس السنةِ يعتِقُ إلخ)) وكذا في "البحر".

<sup>(</sup>قولُهُ: فيعتِقُ إذا ماتَ استحساناً) وحهُهُ كما في "البحرِ": أنَّهُ يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويدفَنُ عقيبَ الموتِ قبلَ أنْ يتقرَّرَ ملكُ الوارثِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((وغُسِّلْتُ)) بالواو.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٩٠٧] قوله: ((ولو معنَّى)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٣١٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) نقول: في النسخ جميعها: ((لا يعتق))، وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الفتح" و البحر"، وقد نبَّه علىذلك "الرافعيُّ".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب التدبير ٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩١/٤.

وكُفَّنْتُ أَو إِنْ مِتُّ أَو قُتِلْتُ، خِلافاً لـ "زُفَرَ"، ورجَّحَهُ "الكَمــالُ"، أو أنــتَ حُرُّ بعــدَ مَوتي ومَوتِ فُلانِ مالم يَمُتْ فُلانٌ قَبَلَهُ فيَصيرُ مُطلَقاً.......

مَعَ أَنَّهَا لِلإِسقَاطِ))، ونازَعَهُ "المَقدِسيُّ": ((بأنَّ السَّنَةَ ليسَتْ في الحقيقةِ غايَةً فلا بُدَّ أنْ يُقَدَّرَ: إلى مُضيِّ سنَةٍ، بخِلافِ الغَدِ فإنَّه اسمٌ لِزِمَانٍ مُستَقِلِّ له اسمٌ خَاصٌّ دَخَلَ عليه ((إلى)) الَّتي لِلغَايقِ))، تأمَّل.

[٦٦٩٦٤] (قُولُهُ: وكُفِّنتُ) في نُسَخِ بـ: ((أو))، وهي المُوافِقَةُ لِمَا في "البحر"(١)، "ط"(٢).

ا ١٦٩٦٥ (قولُهُ: أو: إِنْ مِتُّ أو قُتِلتُ) أي: بتَردَادِهِ بين الجُملَتَيْن فليْسَ بَمُدبَّر مُطلَّق عند "أبي يُوسُف"؛ لأنَّ المَوتَ ليْسَ بقَتْلٍ، وتَعلِيقُهُ بأحَدِ الأَمرَيْن يَمنَعُ كَونَهُ عَزِيمةً فيَّ أَحَدهما خاصَّةً، "بح "(٣).

مطلب: الكَمالُ بنُ الهُمَام مِن أهل التَّرجيح

ا ١٦٩٦٦) (قولُهُ: ورَجَّحَهُ "الكَمَالُ"( أَي أَي: رَجَّحَ قول اَ "زُفَر ": ((أَنَّه مُدبَّرٌ مُطْلَقٌ)) بأنَّه أُحسَنُ؛ لأنَّه في المَعنى تَعلِيقٌ مُطْلَقٍ مَوتِهِ كَيْفَما كان قَتْلاً أو غَيرَ قَتْل، وقدَّمنا ( عَيرَ مَرَّةٍ: ((أَنَّ "الكَمَالَ" مِن أَهلِ التَّرجيح))، كما أفادَهُ في قضاء "البحر "(١)، بل صَرَّحَ بعض مُعاصِرِيهِ: بأنَّه مِن أَهلِ الاَجتِهادِ، ولا سِيَّما وقَدْ أقرَّهُ على ذَلِكَ في "البحر "(٧) و "النَّهر "(٨) و"النَّهر "(٨) و"النَّهر "(١) و"النَّهر "(١) و"النَّهر " (١) و"النَّهر " (١) و "النَّهر " (١) و"النَّهر " (١) و"النَّهر " (١) و"النَّهر " (١) و"النَّه و "اللَّهُ و "اللَّهُ و اللَّهُ اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللللَّهُ و اللَّهُ و الللَّهُ و اللَّهُ و الللْهُ اللَّهُ و اللللْلِي اللللْهُ و الللْهُ اللَّهُ و الللْهُ اللَّهُ و الللْهُ اللَّهُ و الللْهُ و الللْهُ اللَّهُ و اللَّهُ اللِّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ و الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ و اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ و اللْهُ اللْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و اللْهُ اللَّهُ ا

[١٦٩٩١٧] (قولُهُ: بعْدَ مَوتِي ومَوتِ فُلان) أو مَوتِ فُلان ومَوتِي، "كافي الحَاكِم". [١٦٩٦٨] (قولُهُ: فيَصيرُ مُطْلَقاً) جوابٌ للمَفهُوم، والتَّقديرُّ: فإنْ ماتَ فُلانٌ قبلَهُ صارَ الآنَ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢/١٥/٦.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب التدبير ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٣٤٤٨] قوله: ((وبحث الكمال هنا غير صائب))، والمقولة [٢٦٢٧ | قوله: ((ورجَّع الزيلعيُّ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب القضاء ـ فصل في التقليد ٢٩٣/٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق - باب التدبير ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب التدبير ق٧١/ب.

<sup>(</sup>٩) "المنح": كتاب العتق ـ باب التدبير ١/ق د١٨/ب.

(أو: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوتِ فُلانِ) كَما في "الـدُّرَرِ" (١) و"الكَنزِ" (٢)، وردَّهُ في "البَحرِ" بِما (٣) في "المَبسوطِ" (٤) وغيرِهِ مِنْ أنَّهُ ليسَ تَدبيراً بلْ تَعليقٌ (٤)، حتَّى لو مــاتَ فُـلانُ وَالمَولى حَيٌّ عتَقَ مِنْ كُلِّ المَالِ، ولو ماتَ المَولى أوَّلاً بطَلَ التَّعليقُ. (ويَعتِقُ) المُقيَّدُ (إِنْ وُجِدَ الشَّرطُ) بأنْ ماتَ مِنْ سفَرِهِ أو مرَضِهِ ذلِكَ (كعِنْقِ المُدبَّرِ)........

مُدبَّراً مُطْلَقاً، قال في "الكافي": ((ألا تَرَى أنَّه لو قالَ: أنتَ حُرُّ بعْدَ كَلامِكَ فُلاناً وبعد مَوتِي فكَلَّمَ فُلاناً كان مُدبَّراً، وكذلك قولُهُ: إنْ كلَّمتَ فُلاناً فأنتَ حُرٌّ بعْدَ مَوتِي فكَلَّمَهُ صارَ مُدبَّراً)) اهد. قال "ح" عن "الهنديَّةِ" ((فلَوْ ماتَ المَوْلى قَبْلَ مَوتِ فُلانٍ لا يَصيرُ مُدبَّراً، وكان لِلوَرْثَةِ أن يَبِيعُوهُ)).

[١٦٩٦٩] (قُولُهُ: مِن أَنَّه) أي: ما ذُكِرَ مِن مَسالَةِ المُتْنِ، وكذا قُولُهُ: ((بعْدَ مَوتِي ومَوتِ فُلان))، كما في "البحر"(^).

التَّذْبِيرِ الْمُقَيَّدِ بِعْدَ اشْتِرَاكِهِما ٤١/قه البِ آفريعٌ على كَونِهِ تَعلِيقًا مُتضَمِّنٌ لِبِيَانِ الفرْق بِينَهُ وبين التَّذْبِيرِ الْمُقَيَّدِ بِعْدَ اشْتِرَاكِهِما ٤١/قه ١/ب] في جَوازِ النبِع والعِثْقِ بالمُوتِ، والفرْقُ: هـو أَنَّه إِنْ مـاتَ فُلانٌ فَقَطْ فِي مَسْأَلَةِ النَّنْ عَتَقَ مِن كُلِّ المَال، وإِنْ ماتَ المُولَى أُولًا في المَسْأَلَيْن بَطَلَ التَّعليقُ، كما لَوْ قال: إِنْ دَحلَتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرِّ فَمَاتَ المُولَى قَبْلَ الدُّحُولِ، والمُدبَّرُ المُقيَّدُ مِثْلُ المُطْلَقِ لا يَعتِقُ إِلاَّ بَعْوَى المَولَى ومِن ثُلُثِ مَالِهِ لا كُلُه.

١٦٩٧١٦] (قُولُهُ: بَأَنْ ماتَ مِن سَفَرَهِ أَو مَرَضِهِ ذَلكَ) أي: أو في الْمُلَّةِ الْمُعَّنَةِ، فلو أقامَ أو صَحَّ

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((كما)).

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب التدبير ١٨١/٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) في النسخ جميعها: ((تعليقاً))بالنصب، وما أثبتناه هو الذي تقتضيه اللغة، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب العتق ـ باب التدبير ق٢٢٧٪.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ـ الباب السادس في التدبير ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩٠/٤.

مِنَ التُّلُثِ؛ لوُجودِ الإضافَةِ للمَوتِ.

(قالَ: إِنْ مِتُّ مِنْ مرَضي هَذا فهُو حُرٌّ فقُتِلَ لا يَعتِقُ، بخِلافِ) مالو قالَ: (في مرَضي) ففَرْقٌ بِنَ ((مِنْ)) و((في))، ولو لَهُ حُمّى فتحوَّلَ صُداعاً أو بعَكْسِهِ: قالَ "مُحمَّدَ"!: هو مرَضٌ واحِدٌ، "مُحتَبِي". (وقيمَةُ المُدبَّر) المُطلَق (ثُنثنا قِيمَتِهِ قِنَّا) بهِ يُفتَى (و) المُدبَّرُ (المُقيَّدُ

أو مَضَتِ الْمُدَّةُ ثُمَّ ماتَ لم يَعْتِق؛ لِبُطلانِ اليَمينِ قَبْلَ المَوتِ، "بحر"(١).

ر ۱٦٩٧٢ع (قُولُهُ: مِن النُّسُثِ) مُتعلِّقٌ بقولِهِ: ((ويَعِنقُ)) وذَكرَهُ بَياناً لِوَجهِ الشَّبَهِ، وأفادَ أنَّهُ يَسْعَى فِيْما زادَ، وإن استُغرقَ ففِي كُلِّهِ، كما في "اللُّرِّ المُنْقى"<sup>(٢)</sup>.

أَمْوَتُهُ أَنَّ الْمُوتُ اللَّهِ اللَّ وَنَاشِئٌ مِن ذَلَكَ الْمَضِ بَأَنْ يَكُونَ ذَلَكَ الْمَرْضُ سببَ الْمُوتِ، والقَّتَلُ سَبَبٌ آخَرُ، وأَمَّا ((في)) فإنَّها تُفيدُ أَنَّ المُوتَ وَاقِعٌ فِي ذَلَكَ الْمَرْضِ سَواءٌ كان بسبَبهِ أو بسبَبٍ آخَرَ.

[١٦٩٧٤] (قولُهُ: فتَحَوَّلَ) أعادَ الضَّميرَ مُذكَّرًا مع أنَّ الحُمَّى مُوَنَّقٌ عَمَى تَأْوِيلِها بالمَرَضِ. [١٦٩٧٥] (قولُهُ: هو مُرَضٌ واحِدٌ) لعلَّ وَجهَهُ: أنَّ أَحَدَ هذَيْن المَرضَيْن يَنشَأُ عن الآخَـرِ غَالِباً فعُدًّا مَرَضاً واحِداً، وإلاَّ فالمَذْكُورُ في كُتُبِ الطِّبِّ: أنَّهُما مَرَضانِ، ولعلَّ تَخصيصَ "مُحمَّدٍ" بالذِّكرِ لكُونِهِ المُخرَّجَ لِلفَرع، وإلاَّ فلَمْ أَرَ لَهُ مُقابِلاً، أفاده "ط" أنَّهُ

[١٦٩٧٦] (قولُهُ: بِهُ يُفْتَى) وقيْلَ: هي قِيمَتُهُ قِناً، وقيْلَ: قِيمَةُ خِدَمَتِهِ مُدَّةَ عُمُرهِ، وقيْلَ: نِصفُ

(قولُهُ: لعلَّ وحَهَهُ أنَّ أحدَ هذينِ المرضين ينشأُ عن الآخرِ إلخ) هذا خلافُ المشاهَدِ، بــلِ المشــاهَدُ كثيراً عدمُ ترتَّب أحدِهما على الآخرِ ونشْيْهِ عنهُ، والظاهرُ في وجهِ ما قالَهُ "محمَّدٌ": أنَّهُ لَمَّا كــانتِ الحمَّــى سبباً للصُّداعِ بالتَّحوُّلِ وبالعكسِ عُلَّا داءً واحداً، لا أنَّ هذا التحوُّلُ أمرٌ غالبٌ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٢/٥٣٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب التدبير ٢/٥ ٣١ بتصرف.

يُقَوَّمُ قِنَّا)، "دُرَر" (١) عن "الحانيَّة" (٢)، وفيها (٣) عَنْها (٤): ((صحيحٌ قــالَ لَعَبـــــــــــــــــ أنــتَ حُرِّ قبلَ مَوتي بشَهْرٍ فماتَ بعدَ شهْرٍ عَتَقَ مِنْ كُلِّ مالِهِ))، زادُ (٥) في "المُحتبَى" : . . . . . . . . . . .

قِيمَتِهِ قِنَّا، كَالْمُكَاتَبِ وَهُوَ الأَصحُّ، وعليه الفَتْوى، "باقانيّ". وفي "البحر" (أنَّهُ مُختَارُ "الصَّدرِ الشَّهيدِ" وَ"الوَلْوَلْوَجِيِّ ((فَلْتُ: ولكِنَّ المُتُنونَ الشَّهيدِ" وَ"الوَلْوَلْوَجِيِّ ((فَلْتُ: ولكِنَّ المُتُنونَ على الأُوَّلِ، ووَجَهُهُ - كما صـرَّحَ به في "الهدايَةِ " ( ) .: أنَّ المَنافِعَ أنواعٌ ثلاثَةٌ: البيعُ وأشباهُهُ، والاستِحدَامُ وأمثالُهُ، والإعتَاقُ وتَوابعُهُ، وبالتَّذير فاتَ البَيعُ).

(١٦٩٧٧) (قُولُهُ: يُقَوَّمُ قِنَاً) فإِذَا لَم يَحرُجْ مَن التُّلُثِ وَلَزِمَهُ السِّعايَةُ في تُلْشَي قِيمَتِـه أو في كُلُّهـا يُقَدَّمُ قَنَاً لا مُدَّيرًا.

المعاملة (قُولُهُ: قَبْلَ مَوتِي بشَهْرٍ) أمَّا لو قال: بعْدَ مَوتِي بشَهْرٍ فَهُوَ وَصَيَّةٌ بالإعتاقِ فَلا يَعْتِـقُ إِلاَّ بإعتاقِ الوَارِثِ أو الوَصِيِّ، كما في "البحر"(١٠٠ عن "المُحْتبي".

[١٦٩٧٩] (قولُهُ: عَتَقَ مِن كُلِّ مَالِهِ) فِي "الحانيَّةِ" ((ولو ماتَ بعْلَ شَـهْرِ: قَيْلَ: يَعتِقُ مِن النَّلُثِ، وقَيْلَ: مِن الكُلِّ؛ لأنَّ على قوْلِ الإمامِ يَستَنِدُ العِنْقُ إلى أوَّلِ الشَّهرِ وهو كان صَحِيحاً فَيَعْتِقُ مِن الكُلِّ إِلاَقَ مِن الكُلِّ إِلاَقَ مِن الكُلِّ إِلَى أَوْلِ الشَّهرِ قَبْلَ مَوتِهِ)) اهـ. مِن الكُلِّ إِلَى الصَّحيحُ، وعلى قوْلِهما: يَصيرُ مُدَبَّراً بعْلَدَ مُضِيًّ الشَّهرِ قَبْلَ مَوتِهِ)) اهـ.

0/4

<sup>(</sup>١) انظر "الدرر والغرر": كتاب العتاق .. باب التدبير ١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في التعليق والإضافة ٥٦٥/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) انظر "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب التدبير ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب العتاق ـ فصل في التعليق والإضافة ٥٦٥/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "ط": ((زاده))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "الولوالجية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث: الوصية بالعتق والتدبير إلخ ق٥٨/أ.

<sup>(</sup>٨) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ٢٠/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٩) "الهداية": كتاب المكاتب \_ باب كتابة العبد المشترك ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب العتق \_ باب التدبير ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>١١) "الحانية": كتاب العتاق ـ فصل في التعليق والإضافة ١/٥٦٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

((ولَمُولاهُ بَيعُهُ في الأَصَحِّ)).

### ﴿فَرْ عٌ ﴾

قالَ مَريضٌ: أعتِقوا غُلامي بعدَ مَوتي إنْ شاءَ الله صحَّ الإيصاءُ، وفي: هُوَ حُرٌّ بعدَ مَوتي إنْ شاءَ الله لم يصحَّ؛.....

وفي "الظَّهيريَّةِ"(): ((فإِنْ مَضَى شهرٌ كانَ مُطْلَقاً عنْدَ البعْضِ، وقال بعْضُهُم: هو بَاقٍ على التَّقييدِ)) اهـ.

قَلْتُ: القوْلُ بعِتقِهِ مِن النُّلُثِ يَصِحُّ بناؤُهُ على كُلِّ مِن القولَيْن الأَخيِرَيْنِ، وأمَّا ما صحَّحهُ فِي "الحَانيَّة" ــ: ((مِن عِتقِهِ مِنَ الكُلِّ)) ـ فهُوَ عنى أنَّه غيرُ مُدبَّرِ أَصْلاً لِمَا عَبِمتَ مِن أنَّ اللَّهبَّرَ المُطْلَقَ والمُقيَّدُ إِنَّما يَعبَقُ مِن الثُّلْثِ، وقيَّد بأنَّه ماتَ بعْدَ شهْرٍ لِمَا في "المُحْتبى": ((مِس أنَّه لو ماتَ المَوْلى فَبْلَ مُضِيِّ الشَّهرِ لا يَعبَقُ بالإجماعِ)).

المَوْل بعْدَ البَيعِ أَكْثَرَ مِن شَهْرِ لِينتَفِي الشُّرُ نُبلاليَّة "(١): ((و تُقيَّدُ صِحَّةُ بَيعِهِ بأنْ يَعِيشَ المَوْل المَوْل بعْدَ البَيعِ أَكْثَرَ مِن شَهْرِ لِينتَفِي المَحلُّ لِلعِنْقِ حَالَ المُدَّةِ الَّتِي يَلِيْها مَوتُ المَوْل المَوْل المَّوْل اللهِ اللهُ اللهِ ا

[١٦٩٨١] (قُولُهُ: فِي الأَصحُّ) رَاجعٌ إِلَى قُولِهِ: ((عَتَقَ مِن كُلِّ مالِهِ)) وقُولِهِ: ((ولِمُولاهُ يَيعُهُ)).

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب العتاق ـ الفصل الثالث في الندبير ق١١٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب العتاق - باب التدبير ١٩/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) ٢١٨/٩ وما بعدها "در".

لأنَّ الأوَّلَ أمْرٌ والاستِثناءُ فيهِ باطِلٌ، والثَّاني إيجابٌ فيَصِحُّ<sup>(١)</sup> الاستِثناءُ.

مع التَّلْفُظِ بهِ فلا يَصِحُّ استِتناؤُهُ، بخِلافِ: أنْت حُرِّ؛ فإنَّه في الأَصْلِ: إخبَارٌ مُحتَمِلٌ لِلصَّدقِ مع التَّلْفُظِ بهِ فلا يَصِحُّ استِتناؤُهُ، بخِلافِ: أنْت حُرِّ؛ فإنَّه في الأَصْلِ: إخبَارٌ مُحتَمِلٌ لِلصَّدقِ والكَذِب، ثُمَّ استُعمِلَ لإنشَاءِ الحُريَّةِ فيَصِحُ استِتناؤُهُ نَظَراً لأَصلِهِ كما مرُّ<sup>(7)</sup> في بابهِ. وفرَّقَ في "الذَّحيرةِ" هنا: ((بأَنَّ الإيجابَ يَقعُ مُلزِماً بحيثُ لا يَقدِرُ على إبطالِهِ بعدَهُ، فيَحتَاجُ إلى الاستِتناءِ فيه حتَّى لا يَلزَمَهُ حُكمُهُ، والأمرُ لا يَقعُ لازِماً فإنَّه يَقدرُ على إبطالِهِ بعزْل المَامُورِ به فلا يَحتاجُ لِلاستِثناءِ)) اهـ. وسيأتي (") تَمامُهُ قَبْلُ بابِ اليَمِين في الدُّحُولِ والخُرُوج، واللهُ تعالى أَعلَم.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((فُصَحُّ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٣٩٥٨] قوله: ((قال لها إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧٤٢٤] قوله: ((لم يصحُّ الاستثناء)).

### ﴿بابُ الاستيلاد﴾

هُوَ لُغةً: طلَبُ الولَدِ مِن زوجَةٍ أو أَمَةٍ، وخصَّـهُ الفُقَهـاءُ بالثَّـاني (إذا ولـدَتْ)......

### ﴿بابُ الاستيلاد

تَقَدَّمَ فِي التَّدْبِيرِ وحْهُ المُناسَبةِ، وهو على تَقدِيرِ مُضافٍ أي: أَحكَام الاستِيلادِ.

[١٦٩٨٣] (قولُهُ: وخَصَّهُ الفُقَهاءُ بالثَّانِي) أي: خَصُّوا الاستِيلادَ بطَلَبِ الوَلَدِ مِن الأَمَةِ أي: استِلْحَاقِهِ، قال في "الدُّرِّ المُنتَقى" (١): ((فأُمُّ إلاَق ١٠٠/ب) الولَدِ جَارِيةٌ استَونَدَها الرَّجُلُ بَمِلكِ اليَمِين، أو النّكاح، أو بالشُّبهةِ ثُمَّ مَلكَها، فإذَا استَولَدُها بالزِّنا لا تَصيرُ أُمَّ وَلَدِ عندَهُم استِحسانًا، وتَصيرُ أُمَّ ولَدِ عندَهُم استِحسانًا، وتَصيرُ أُمَّ ولَدِ عندَهُم اللهُووعِ.

ا ١٦٩٨٤ (قولُهُ: ولو سِقْطً) قال في "البحر"<sup>(٢)</sup>: ((أَطلَقَ في الوَلَدِ فشَـمِلَ الولَـدَ الحَـيَّ والمَّيْتَ لأَنَّ اللَّيْتَ ولَدٌ، بنليلِ أنَّه يَتعلَّقُ به أحكامُ الوِلادَةِ حتَّى تَنقَضِي به العِـدَّةُ وتَصيرُ به المرأة نُفَساءَ، وشَمِلَ السِّقْطُ الَّذي استَبَانَ بعْضُ حَلْقِهِ، وإنْ لم يَستَبن شَيَّةٌ لا تكُونُ أُمَّ وَلَدِ وإنْ ادَّعاهُ)) اهـ.

[١٦٩٨٥] (قُولُهُ: ولو مُدَّبَرةً) فَيَحَتَمِعُ لِحُرَّيْتِها سَببانِ: التَّدْبيرُ والاستِيلادُ، وقُولُهُ<sup>(٤)</sup> في البـابِ السَّابق: ((وبَطَلَ التَّدْبيرُ)) تقدَّمَ<sup>(٥)</sup> معناهُ.

ِ ١٦٩٨٦<sub>]</sub> (قولُهُ: مِنْ سيِّدِها) أي: المَالِكِ لها كُلاَّ أو بعْضَاً، وشَـمِلَ الْمُسـدِمَ والكـافِرَ ذِمَّيَّاً أو مُرتَدَّاً أو مُستَأْمَنًا كما في "البدائع"<sup>(٦)</sup>، قال في "الدُّرِّ المُنتقى"<sup>(٧)</sup>: ((وسـواءٌ كـانَ مَوْلاهـا حقيقـةً أو حُكُماً لِيَشمَلَ ما إذَا وَطِئَ الأَبُ جَارِيةَ الابن ثُمَّ ولَدَتْ فادَّعاهُ)).

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٢٠/١هـ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>۲) صـ ۲۱۳ ــ ۲۱۳ ــ "درّ".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ١٦٤ مـ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٩٦١] قوله: ((وبَطَلَ التدبيرُ)).

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الاستيلاد \_ فصلٌ في أنَّ حكمَ الاستيلاد نوعان ١٣٠/٤.

<sup>(</sup>٧) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ١/٤٣٥ (هامش "مجمع الأنهر").

المعمدية (المولُّهُ: ولو باستِدخَالِ إلخ) تَعمِيمٌ لِلوِلادةِ، أي: سواءٌ كَانَتْ بِسببِ الــوَطْءِ أو بإدخَالِها مَنِيَّهُ في فَرْجها.

اِ ۱۲۹۸۸ (وَوَلُهُ: بِإِقْرَارِهِ) أي: بإقْرَارِ المَوْلَى بأنَّ الوَلَـدَ مِنـه، "منـح"(١)، ومِثلُـهُ في "الـدُّررِ"(٢). وَقُولُهُ: ((ولو حَامِلاً)) أي: ولو كان إقرارُهُ حالَ كَوْنِها حامِلاً، "درر"(٢).

قَلْتُ: فَا (البَّاءُ)) في ((بِاقِرَارِهِ)) بَمْعنى: مع، حالٌ مِن الوِلادَةِ المَفهُومَةِ مِن ((وَلَسَدَتْ))، وقولُهُ: ((ولو حَامِلاً)) حالٌ مِن ((إِقرَارِهِ))، والمُرادُ منه إقرَارُهُ بالولَدِ كما علِمت، فصار المَعنى: إذا ولَدنتُ مِن سيِّدِها وِلادةً مُقترِنةً بإقرَارِهِ بالولَدِ ولو كان إقرارُهُ بالولَدِ في حال كونِها حَامِلاً؛ لأنَّ الإقرارَ وإِنْ كان قبْلَ الولادَةِ يَيْقى حُكمُهُ فَيُقارِنُ الولادَةَ، ولا يَحْفَى أنَّ هذا المَعنى صحيحٌ فلا حاجَةً إلى تَطرِيتِ كان قبْلَ الولادَةِ يَتْقى حُكمُهُ فَيُقارِنُ الولادَة، ولا يَحْفَى أنَّ هذا المَعنى صحيحٌ فلا حاجَة إلى تَطرِيتِ احتِمالاتٍ لا تَصِيحُ ورَدِّهَا، فافهم. وأفادَ أنَّ المَدارَ على الإقرارِ والدَّعْوى سواءٌ نَبْتَ النَّسَبُ مَعَها أوْ لا يُجلُونَ فِي النَّسَبُ مِنه العبْدِ لا يَشِعَ النَّسَبُ مِنه العبْدِ لا يَشِعَ النَّرَعُ، وبِهِ اندَفَعَ ما في الفتر"؛ ((مِن أَنَّهم أُخلُوا بقَيدِ ثَبُوتِ النَّسَبِ)) كما حرَّرُهُ فِي "النهر"<sup>(١)</sup>. ((مِن أَنَّهم أُخلُوا بقَيدِ ثَبُوتِ النَّسَبِ)) كما حرَّرُهُ في "النهر"<sup>(١)</sup>.

قَلْتُ: لكِنْ يَرِدُ عليه ما لو زَنَى بأَمَةِ غَيرِهِ وادَّعَى أنَّ الولَـدَ منه فإنَّهـا لا تَصـيرُ أُمَّ ولَـدِهِ إذَا مَلكها عِندَنا كما مرَّ<sup>(٥)</sup>؛ لأنَّ أُمومِيَّةَ الوَلَدِ فَرْعُ ثُبُوتِ النَّسَبِ، وسيأتي<sup>(٢)</sup> آخِرَ البابِ مَزِيدُ بَيَانِ.

<sup>(</sup>١) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق . باب الاستيلاد ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٢٧١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٩٨٣] قوله: ((وخصّه الفقهاء في الثاني)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧١٠٤] قوله: ((لعدم ثبوت النسب)).

[١٦٩٨٩] (قولُهُ: كقولِهِ: حَمْلُها إلخ) قال في "النّهرِ" ((يَبْبغي أَنَّ يُقيَّدَ بَمَا إِذَا وَضَعَتْهُ لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ [٤/٥١٦/٤] أَشَهُرٍ مِن وقْتِ الاعتِرَافِ، فإنْ وَضَعَتْهُ لأَكَثْرَ لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَـدٍ))، وفي "الزَّيلغيِّ" ((لو اعتَرَفَ بالحَمْلِ فجاءَتْ به لِسنَّةِ أَشْهُر مِن وقْتِ الإقرار لَزِمَهُ؛ لِلنَّيقُنِ بوحُودِهِ وقْتَ الإقرار، ويُوافِقُهُ مَا فِي "المُجِيطِ"؛ لو أقرَّ أَنَّ أَمَتَهُ حُبُلي مَنْهُ ثُمَّ جاءَتْ بولَدٍ لِسنَّةِ أَشْهُر يَبْبَتْ نَسَبُهُ الإِقْرار، ويُوافِقُهُ مَا فِي "المُجِيطِ"؛ لو أقرَّ أنَّ أَمَتَهُ حُبُلي مَنْهُ ثُمَّ جاءَتْ بولَدٍ لِسنَّةِ أَشْهُر لم يَلزَمْهُ النَّسَبُ؛ منه؛ لأَنْها صادَفَتْ وَلَداً مَوجُودًا فِي البَطْنِ، وإنْ جاءَتْ به لأكثرَ مِن سِنَّةٍ أَشْهُر لم يَلزَمْهُ النَّسَبُ؛ لأَنَّا لم نَتيقُن بوُجُودِهِ وقْتَ الدَّعْوى لاحتِمالَ حُدُوثِهِ بعْدَها فلا تَصِحُّ الدَّعْوى بالشَّكُ)) اهـ.

ا ا ١٦٩٩٠ (قولُهُ: وما في بَطْنِها مِنِّي) لكِنْ إِنْ قال: ما في بَطْنِها مِن حَمْلٍ أَو وَلَدٍ لَم يُقبَلْ قولُهُ: إِنَّها لَم تَكُنْ حَامِلاً وإِنَّما كَانَ رِيْحاً ولو صدَّقَتْهُ، وإِنْ لَم يَقُلْ وصَدَّقَتُهُ يُقبَلُ، كَما في "البحر"(٥). [١٦٩٩١] (قولُهُ: أمَّا دِيانةً إلخ) قال في "الفتح"(٥): ((فأمَّا الدِّيانَةُ فالمَرْويُّ عن "أبي حنيفةً"

﴿بابُ الاستيلاد﴾

(قولُهُ: وإن لم يقُلْ وصدَّقتُهُ إلخ) أي: لم يقلْ من حمل أو ولدي بل قالَ: ما في بطنها منّي، وعبارةُ البحرِ" عن "المبدور" عن "المبحرِ" عن "المبدور" عن "المبدور" و"الحائيّةِ": ((لو قالَ لجاريتُهِ: حملُها منّي صارتُ أمَّ ولد له؛ لأنَّ الإقرارُ بالحملِ إقرارٌ بالولد، وكذا لو قالَ: هي حبلي منّي، أو ما في بطنها من ولد فهو منّي، ولا يقبَلُ منه بعدَ ذلكَ أنَّها لم تكنْ حاملًا وإنّما كانَ ربحاً ولو صدَّقتُهُ الأمةُ؛ لأنَّ في الحريَّةِ حقَّ اللهِ تعالى، فلا يَحتمِلُ السُّقوطَ بإسقاطِ العبدِ، بخلافِ ما إذا قالَ: ما في بطنها منّي ولم يقلُ: من حملٍ أو ولدٍ ثمَّ قالَ بعدَهُ: كانَ ربحاً وصدَّقتُه لم تصرُّ أمَّ ولدٍ لا لاحتمالِهِ الولدَ والربحَ)).

**77/7** 

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((أو ما)).

<sup>(</sup>۲) ۱۰ / ٤٠٨ "در".

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٧١/ب.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ٢/٣ ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٢/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢٣٢/٤.

# كاستيلادِ مَعتوهٍ ومَحنونٍ، "وَهبانيَّة" (أو) ولَدَتْ......

رَحِمَهُ اللهُ أَنَّه إِنْ كَانَ حِينَ وَطِئَهَا لَم يَعْزِلَ عَنْهَا وحَصَّنَهَا عَن مَظَانٌ رِيْدَةِ الرِّنا يَلزَمُهُ مِنْ قِبَلِ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَدَّعِيَهُ بِالإِجمَاعِ؛ لأنَّ الظَّهِرَ والحالَةُ هذهِ كَونُهُ منْهُ والعمَلُ بالظَّهِرِ واجبٌ، وإِنْ كَانَ عَزَلَ عنها حَصَّنَهَا أَوْ لا أو لَم يَعْزِل ولكِنْ لَم يُحصَّنْها فَتَرَكَها تدخُلُ وتَحرُجُ بلا رَقِيبٍ مَامُونِ جازَ له أَنْ يَنْفِيهُ؛ لأنَّ هذا الظَّهِرَ - وهو كَونُهُ منْهُ - يُعارِضُهُ ظَاهِرٌ آخَرُ، وهو كَونُهُ مِن غَيرِهِ لوُجُودِ أَحَدِ الدَّلِيلُيْنِ على ذَلكَ وهُما العَزْلُ أو عدَمُ التَّحْصِينِ).

[١٦٩٩٧] (قولُهُ: كاستيلادِ مَعتُوهِ ومَحنُونِ) مُقْتضى التَّشبيهِ أَنَّه يَبُبَتُ بــلا دَعْــوةٍ دِيانــةً لا قَضاءً، والمُتبادِرُ مِن نَظْمِ "الوَهْبانيَّةِ" ((أَنَّه يَثُبَّتُ قَضاءً أيضاً))، وأَصلُهُ مَا في "القُنْيةِ" عن "نَحْمِ الاَئمَّةِ البُخارِيِّ": ((مَتَى ولَدَتِ الجَارِيَةُ مِن مَوْلاها صارَت أُمَّ ولَدِ له في نَفْـسِ الأَمر، وإنَّما تُشترَطُ دَعوتُهُ للقضاء، ولهذا يَصِحُّ استيلاهُ المَعتُوهِ والمَحنُونِ معَ عدم الدَّعْوةِ منْهُما)) اهـ. قال العلاَّمةُ "عبدُ البَّرْ بنُ الشَّحْنَةِ" في "شَرْحِ النَّظْمِ" ((وعامَّةُ المُصنَّفِينَ لم يَستَثُنُوا هاتَيْنِ الصُّورَتَيْن مِـن القاعِدةِ المُقرَّرةِ في المُذهب أَنَّه لا يَبُتُ النَّسَبُ في ولَدِ الأَمَةِ الأَوَّلِ إلاَّ بالدَّعوةِ)) اهـ. وظاهِرُهُ أَنَّه فَهِـمَ أَنَّ المُرادَ ثُبُوتُ الاستِيلادِ فِيْهِما قَضاءً، وإلاَّ فلا حاجَةَ إلى التَّبيهِ على أنَّ عامَّتَهُم لم يَستَثُنُوهُمَا،

(قولُ "الشَّارحِ": كاستيلادِ معتوهِ وبجنون، "وهبانيَّة") عبارتُها:[طويل] وذو عتَـهِ أو حنَّـةٍ ولـدَّتْ لــه ولم يدَّعبه أمَّ وُلْدِ تصير

قالَ شارحُها "المصنّفُ" في شرح نظمِهِ: صورةُ المسألةِ ما ذكرَهُ صاحبُ "القنيةِ"، ثمَّ استشكلَها على مقتضى قواعدِ المذهب، إلى آخرِ ما ذكرَهُ، وأنت خبيرٌ بأنَّ نفسَ النظم ليسَ فيهِ ما يدلُّ على أنّها تصيرُ أمَّ ولدٍ قضاءً، وكذلك عبارةُ "الخلاصةِ" التي هي مأخذُهُ، وإنّما جاءَ الإشكالُ مِن فهم مصنّفِها، فالدافعُ له عدمُ تسليم ما فهمَهُ منها.

<sup>(</sup>١) "الوهبانية": فصل من كتاب العتاق إلخ صـ٣١ـ (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ق٤٩/أ.

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق إلخ ق١١١/أ.

# (مِنْ زَوجٍ) تزوَّجَها ولو فاسِداً.....

وهكذا فَهِمَ فِي "البحر" حيثُ قال (١٠): ((فهذا إِنْ صَعَ يُستثنى، وهو مُشكِلٌ فإِنَّ الاستِثناء والإِشكالَ فِي تُبُوتِهِ قِضَاءً لا فِي تُبُوتِهِ دِيانَةٌ كما لا يَحْفى))، وهكذا فَهِمَ فِي "النَّهرِ "(٢) أيضاً حيثُ أجابَ عن ٤١/ق١/٢/١) الإشكال: ((بأنَّه يُمكِنُ أَن تَكُونَ الدَّعْوى مِن وَلِيِّهِ كَعَرْضِ الإِسلامِ عليه بإسلامِ زَوجَتِهِ)) اهم. واعترضهُ بعضهُم: ((بأنَّ الفرْق ظاهِرِّ؛ إِذْ في دَعْوى الولِيِّ تَحمِيلُ النَّسَبِ على الغَيْرِ))، ثُمَّ لا يَحْفى أَنَّ المُشكِلَ الَّذي فيه المكلامُ هو ما إذا كان لِلمَحنُونِ تَحمِيلُ النَّسَبِ على الغَيْرِ)، ثُمَّ الإ يَحْفى أَنَّ المُشكِلَ الَّذي فيه المكلامُ هو ما إذا كان لِلمَحنُونِ أَو المَعْنُوهِ أَمَةٌ يَطَوُها فَوَلَدَتْ، أَمَّا إذا كانتُ له زَوجَةٌ هي أَمَةٌ لِغَيْرٍ ولَدَتْ منه وثَبَت نَسَبُ الولَدِ منه بُحُكُم الفِراشِ ثُمَّ مَلكَها فلا شُبْهةَ فِي أَنَّها تَصيرُ أُمَّ ولَلا له قَضاءً بلا دَعْوى كالعاقِلِ، فحمُلُ كلامِ "النَّظُمِ" و"القُنْيَةِ" عليه غيرُ صَحيح، بل هو مَحمُولٌ على ما قُلنا، فافهم. ولكِنَّ فحمَّلُ كلامِ "النَّظُمِ" و"القُنْيَةِ" عليه غيرُ صَحيح، بل هو مَحمُولٌ على ما قُلنا، فافهم. ولكِنَّ الحَقَ أَنَ ثُبُوتَهُ فِي القَضاء مُشكِلٌ؛ إذْ هو فَرْعُ العِلْمِ بالوَطْء وهذا عسيرٌ، فمُحرَّدُ ولادَتِها فِي مِنْكُهِ بدُونِ دَعْوى صَحيحةٍ لا يَثِبُتُ به الاستِيلادُ ولا النَّسَبُ فلِذَا لم يَسْتَثِيهِ عامَّةُ المُصنَّفِيْن مِن القَاعِدَةِ المَدَونَ وَعَلَى ما فَهِمَهُ غيرُهُ، والمعنى: أَنَّها إذا ولَدَتْ له ثُمَّ أَفاقَ وعَلِمَ أَنَّه وَطِنَها فِي حالًا حُنُونِهِ وأَنَّ هذا الوَلَدَ منه صارَتْ أُمَّ ولَدٍ له في نَفْسِ الأمرِ ووَجَبَ عليه دِيانةً أن يَدَّعِيهُ وإلاً فلا، هذا ما ظَهَرَ لى تَحريرُهُ، واللهُ سُبحانَهُ أَعَلَمُ.

[١٦٩٩٣] (قولُهُ: مِن زَوْجٍ) خرَجَ ما لو وَلَدتْ مِن زِنـا فمَلَكَهـا الزَّانِي كما في "البحر"(٢)، وسيأتي(٤) في الفُرُوع.

[١٦٩٩٤] (قولُهُ: ولَوْ فاسِداً) كَنِكَاحِ بلا شُهُودٍ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٥٧٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٧١٢ وما بعدها "در".

كوطء بشُبهَةٍ فولَدَتْ (فاشتَراها الزَّوجُ) أي: ملَكَها كُلاَّ أو بعضًا (فهِيَ أَمُّ ولَـدٍ) مِنْ حَينِ المِلكِ، فلو ملَكَ ولَدَها مِنْ غَيرِهِ فلَهُ بَيعُهُ،.....

ر ١٦٩٩٥] (قولُهُ: كوَطْء بشُبْهَةٍ) تَنظِيرٌ لا تَمْثيلٌ لِمفاسِدِ؛ لأنَّ الْمُرادَ بـه مـا لَيْسَ بعَقْدٍ أَصْلاً كما لَوْ وَطِئَها على ظَنِّ أَنَّها زَوجَٰتُهُ.

[١٦٩٩٦] (قُولُهُ: فاشتَرَاها الزُّوجُ) الأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ: ((أَو الوَاطِئُ)) لِيشمَلَ الشُّبهَةَ.

[١٦٩٩٧] (قُولُهُ: أي: مَلَكُها) تَعمِيمٌ لِلشَّراء لِيدخُلَ فيه اللِكُ بإِرْثٍ أو هِبَةٍ. وقولُهُ: ((كُلاَّ وَ بعْضًاً)) تَعمِيمٌ للضَّميرِ المَفعُول، وأفادَ به عدَمَ تَحَزِّي الاستيلادِ، وَفي "اللَّرِّ المُنتقى"(١): ((هـل يَتَجزَّى الاستيلادُ وَفي اللَّبُيْبِينَ"(٢) وغَيرِهِ: لا(٣) إِذَا أَمكَنَ تَكمِيلُهُ)) اهـ. وفي "اللَّدائِع"(١): ((الاستيلادُ لا يَتَحزَّى عندَهُما كَالتَّدْبير، وعندَهُ هو مُتَحزَّ إِلاَّ أَنَّه قَدْ يَتكامَلُ عنْدَ وُجُودٍ سَبَبِ التَّكامُلِ وشَرْطِهِ وهو إمكَانُ التَّكامُلِ، وقيْلَ: لا يَتَحزَّى عندَهُ أيضاً لكِنْ فِيْما يَحتَمِلُ النَّقُلُ فيه، ويَتحزَّى فِيْما لا يَحتَمِلُهُ، كَأَمَةٍ بين اثنيْنِ ولَدَتْ فادَّعاهُ أَحَلُهُما صارَتْ أُمَّ ولَدٍ له، وإن ادَّعَياهُ جَمِعًا صارَتْ أُمَّ ولَدٍ لهه)).

[١٦٩٩٨] (قُولُهُ: أَو بَعْضاً) بَأْنِ اشْتَرَاها هو وآخَرُ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لـــلزَّوجِ وَيَلزَمُهُ قِيمَةُ نَصيــبِ شَريكِهِ، وتمامُهُ في "البحر"<sup>(°)</sup>.

[١٦٩٩٩] (قولُهُ: مِن حِينِ اللِّلكِ) أي: لا مِن حِينِ العُلُوق، [٤/٤٢٦] "بحر"(٥).

[١٧٠٠٠] (قُولُهُ: فلو مَلَكَ وَلَدَها مِنْ غَيرِهِ) يعني: الوَلَدَ الحَادِثَ قَبْسَ مِنْكِهِ إِيَّاهَا، قال في "الفتح"<sup>(٦)</sup>: ((وفي "المبسوطِ<sup>"(٧)</sup>: لو طَلَّقَها فتَزَوَّجتْ بآخَرَ فولَدَتْ منه ثُمَّ اشتَرَى الكُلَّ صارَتْ أُمَّ

<sup>(</sup>١) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٥٣٤/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ((في "التبيين": نعم، وفي غيره: لا))، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "التبيين" و"الدر المنتقى".

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الاستيلاد ـ فصل في صفة الاستيلاد ١٢٩/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب العتق ـ باب بيع أمهات الأولاد ١٥٦/٧ ١ بتصرف.

## وكَذا لو استَولَدَها بمِلكِ ثمَّ استُحِقَّتْ أو لحِقَتْ ثمَّ ملَكَها؛.....

وَلَدٍ وعَتَقَ وَلَدُهُ، ووَلَدُها مِن غَيرِهِ يجوزُ بَيعُهُ خِلافاً لـ"زُفَرَ"، بخِــلاف ِالحَـادِثِ في مِلكِـهِ مِـن غـيرِهِ فإنّه في حُكْم أُمّهِ)) اهـ.

#### (تنبية)

استَنْنَى في "الفتح" (') مِن قولِهِم: ((إِنَّ الحَادِثَ في مِلكِهِ مِن غَيرِهِ حُكمُهُ كُأُمِّهِ)): ما إِذَا كانَ حَارِيةً فإِنَّه لا يَستَمتِعُ بها لأنَّه وَطِئَ أُمَّهَا، وزَادَ في "البَحرِ" ('): ((ما لَو شَرَى أُمَّ ولَدِ الغيرِ مِن رَجُلٍ جَاهِلاً بِحَالِها فوَلَدتُ له ثُمَّ استَحقَّها مَوْلاها فلَهُ على المُشتَرِي قِيمَةُ الوَلَدِ لِلغُرُورِ، وكان يَنْبَغي أَن لا يَلزَمَهُ شَيءٌ عَنْدَ "الإِمامِ"؛ لأنَّ ولَدَ أُمَّ الوَلَدِ لا مَالِيَّةَ فيهِ كُأُمِّهِ، إلاَّ أَنَّه ضَمِنَ عندَهُ؛ لأنَّ عدَمَ اللَّيَةِ بعْدَ ثُبُوتٍ حُكم أُمَيَّةِ الولَدِ فيهِ، ولم يَقْبُتُ لغُلُوقِهِ حُرَّ الأَصْلُ فِلِذَا يُضِمَنُ بالقِيمَةِ)) اهد.

اي: ((أو وَلَدتْ مِن زَوجٍ)) أي: وكَذَا لو استَولَدَها بمِلكِ) عَطْفٌ على قولِهِ: ((أو وَلَدتْ مِن زَوجٍ)) أي: وكَذَا تكُونُ أُمَّ ولَدٍ لو استَولَدَها ثُمَّ استُحِقَّتْ أو لَحِقَتْ ثُمَّ مَلكَها. اهـ "ح"(").

٢١٧٠٠٢] (قولُهُ: ثُمَّ استُحِقَّتُ) أي: استَحَقَّها الغَيرُ بأَنْ أَنْبَتَ أَنَّها أَمَتُهُ، قال "ح"(٢):

دَوْلُهُ: فلذا يضمنُ بالقيمة) مقتض علمقه حرَّ الأصا عدمُ ضمانه بالكلَّق، لا ضم الأنقيمة من با

(قولُهُ: فلذا يضمنُ بالقيمةِ) مقتضى علوقِهِ حرَّ الأصلِ عدمُ ضمانِهِ بالكلَّيَّةِ، لا ضمـــانُ قيمتِهِ، بــل هو أُولى بعدمِه مِن ولدِ أمَّ الولدِ، وسيأتي للشَّارحِ تعليلُ عدمِ ضمانِ الشَّريكِ المُدَّعــي نســبَ ولــدِ الأمــةِ المشتركةِ بأنَّهُ علِقَ حرَّ الأصلِ.

(قولُهُ: وكذا تكونُ أمَّ ولدٍ لو استولدَها ثـمَّ استُجقَّتُ إلىخ) مسألةُ الاستحقاقِ داخلـةٌ في قـولِ "الشَّارحِ": كوطء بشبهةٍ، ومسألةِ الردَّةِ في قولِ المصنّف:ِ ولدتْ أمةٌ من سيَّدِها، فليسَ في ذكرِهما هنـاً مِن حيثُ إفادةُ تَحَقَّق الاستيلادِ كبيرُ فائدةٍ؛ لعلمِهِ ثمَّا سبَقَ. w//w

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢٣٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ق٢٢٧/ب.

| دي عشر باب الاستيلاد | الجزء الحا |
|----------------------|------------|
|----------------------|------------|

# فَإِنَّ عِتْقَ أُمِّ الوَلَدِ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْمِلْكِ كَالْمُحَارِمِ،.....

((ويَنْبغي أن يكُونَ ولَلُها حُرّاً بالقِيمَةِ؛ لأنَّه مُغرُورٌ)).

[١٧٠.٣] (قولُهُ: فإِنَّ عِتْقَ أُمِّ الوَلَدِ يَتَكَرَّرُ) يعني: أَنَّ كَونَها أُمَّ ولَدٍ يَتَكَرَّرُ، وأُطلِقَ عليـــه العِسْقُ لأَنه إعتَاقٌ مَآلاً لِحدِيثِ: ﴿أَعَتَقَها ولَدُها﴾(١).

(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۱٦) في العتق باب أمهات الأولاد، وابن سعد في "الطبقات "۲۱۰/۸، والدارقطني ۱۳۱۸۱۳۳ في المكاتب، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمشاني" (۲۹۲۷)، وابس عدي ۲۹۷/۷، وابس حبان في "المجروحين" ۲۶۲/۱، والحاكم ۱۹/۲ متابعة في البيوع، والبيهقي ۳٤٦/۱ في عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال رسول الله على: ((أعتقها ولدها))، قال الزيلمي: والحديث معلول بأبي بكر وحسين فإنهما ضعيفان، وأعله ابن حبان بحسين وقال: أصله عن عكرمة عن النبي على .

أبو بكر بن أبي سبرة قال البحاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك وكذبه أحمد، إلا أنه وقع عنـــد ابــن ماجــه (عن أبـي بكر هو النهشلــي) كذا قال.

وحسين بن عبد الله: ضعفه أكثر أصحاب الحديث، تركه أحمد وابن المديني، وذلك أنه اتهم بالزندقة، قال أحمد: لــــه أشياء منكرة، وقال ابن معين: ليس به بأس، يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وأخرجه ابن سعد ٢١٥/٨ وأبو يعلى كما في "نصب الرابة" ٣٢٨٨/٣، والبيهقي ٣٤٦/١ عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن حسين عن عكرمة عن ابن عبلى عن النبي على إلا أنَّ اللفظ عند ابن سعد ((أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات، إلا أن يعتقها قبل موته»)) ثم قال البيهقي: كذا رواه أبسو أويس عن حسين مرسلاً، وقد قبل عن أبي أويس موصولاً بذكر ابن عباس فيه، وذلك فيما رواه عبد الحميد وأبو بكر ابنا أبي أويس عن أبيهما، كذا قال إنه مرسل، مع أنه قد ثبت في نسخة "السنن الكبرى" [عن ابن عباس] وهذا مخالف لقول البيهقي في "السنن" و"للعرفة" (٢٠٨٠٢)، وكذلك - أي: كما رواه ابن أبي سبرة - رواه أبو أويس عن حسين، إلا أنه أرسله في إحدى الروايتين عنه، أحرجه الدارقطني 171/٤

وأخرجه بهذا اللفظ أحمد ١٩٠١، ٣٢٠، ٣١٠، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارمي (٢٥٧٤) في البيوع - باب بيع أمهات الأولاد، وابن أبي شبية ١٨٤/٥ في البيوع - باب في أمهات الأولاد، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٣٦)، والدارقطني ١٩/٤، والطبراني (١٩/١٥)، والحاكم ١٩/٢، والبيهقي في "المسنن" ١٠/ ٣٤٦، و"المعرفة" (٢٠٧٩٩) من طريق أسود وحجاج ومحمد بن سعيد الأصبهاني وابن أبي شبية وعمر بن عون ووكيع وأبي نعيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون كلهم عن شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ:

\_\_\_\_\_

= ﷺ: ((أيما رحل ولدت منه أمته فهي حرة بعد موته)) وألفاظهم متقاربة، قال الحاكم: صحيح الإسناد \_ وقد تابعه \_ أي: شريكاً \_ أبو بكر بن أبي سبرة \_ اهـ.

وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٩) عن أبي سفيان؟! عن شريك بن عبـد اللـه عن عكرمة، به.

وشريك: وإن كان ثقة فقد تغير بأخرة، إلا أنَّ ابن حبان قال في "الثقات": وكان في آخر أمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين منه ـ الذين سمعوا عنمه بواسط ـ ليس فيم تخليط، مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه في الكوفة فيه أوهام كثيرة اهـ.

وبذلك يكون قد برئ منه شريك، والاضطراب في اللفظ والإسناد من حسين، وإن احتمل أن يكـون مـن الـرواة عنه كشريك وأبي أويس وأبي بكر بن أبي سبرة وغيرهم.

وبلفظ ابن أبي سبرة أخرجه ابن سعد ٢١٥/٨ عن معن حدثنا سعد بن كليب قاضي عدن عن حسين، به (ح)، والدارقطني ١٣١/٤ عن عبد الله بن سلمة عسن حسين، به، وسعد: وثقه ابن حبان، وسكت عنه البخاري، وابن سلمة: قال أبو نعيم: متروك، وضعفه الدارقطني وغيره، بل وأخرجه الدارقطني عن حامد بن آدم عن الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن حسين، به، إلا أن حامداً كذّبه ابن معين وابن عدي والجوزجاني وغيرهم.

وأخرجه الذارقطني والبيهةي من طريق زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا عن علي بن أبي سارة عـن ابـن أبـي الحسين عن عكرمة، به، قال الدارقطني: تفرد به زياد وهو ثقة اهـ. وعلي: قال البخاري: في حديثــه نظـر، وقــال أبو حاتم: شيخ ضعيف الحديث. قال أبو داود: وترك الناس حديثه.

وأخرجه الدارقطني، والطبراني (١١٦٠٩) من طريق الحسين بن عيسى الحنفي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: ((أم الولد حرة وإن كان سقطاً))، قال البيهقي: وهمو ضعيف، والحسين بن على: قال البخاري: مجهول وحديثه منكر، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحكم ابن أبان أحاديث منكرة.

والحكم بن أبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعــة: صـالحّ، زاد ابن حبان: ربما أخطأ، وإنما وقعت المناكبر من رواية ابنه عنه، وكذلك قال ابن عدي.

قال البيهقي: لم يثبت فيه شيء ولحديث عكرمة علة عجيبة اهـ.

أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٣) عن معمر (ح)، والبيهقي ٣٤٦/١٠ عن سعيد بن منصور عن سفيان كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر، به.

وأخرجه عبد الرزاق ( ١٣٢٤٤)، والبغوي في "الجعديات" ( ١٧٤٨)، وعنه البيهقي ٢٤٦/١٠ عن سفيان =

 الثوري حدثني أبي عن عكرمة عن عمر، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٢/٥ في البيوع \_ باب بيع أم الولىد إذا أسقطت، حدثنا وكيع عن سفيان به. وسعيد بن منصور (٢٠٥١) ثنا أبو عوانة (ح)، والبيهقي ٣٤٨/١٠ عن شريك كلاهما عن سعيد بن مسروق به.

و أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٥٢) ثنا عتاب بن بشير ـ ليس بذاك ـ عن خصيف ـ ضعيف ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال عمر: إذا ولدت أمُّ الولد من سيدها فقد عتقت وإ ن كان سقطاً.

وأخرجه البيهقي. ٣٤٦/١ من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا خصيف عن عكرمة به، فزيادة ابن عباس خطأ من خصيف.

وأخرجه سعيد (٢٠٥٠)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ٧٢٨/٢ عن هشيم عن أبي إسحاق عن عكرمة قـال: أعتى عمر أمهات الأولاد وأمهات الأسقاط. قال البيهقي: فعاد الحديث إلى عمر، وهو الأصل في ذلك.

وأخرج القاسم بن أصبغ في كتابه، وذكره ابن القطان عنه في "الوهم والإيهام"، وابن عبد البر في "التمهيد" وعنه ذكره عبد الحق في "أحكامه" كما في "نصب الراية" ٢٨٧/٣. قال القاسم: حدثنا محمد بن وصاح حدثنا مصعب بن سعيد أبو حيثمة المصيصي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقمي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً في مارية ((أعتقها ولدها)). وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ١٨/٩ حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم ثنا مصعب إفاسقط محمد بن وضاح].

وأخرجه في "المحلى" ٢١٩/٩، و"الإحكام" ٢١٩/٥ من طريق قاسم بن أصبغ حدثنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله به اهد. وقال: هذا خبر صحيح، والحجة به قائمة، وكل رواته ثقات اهد. كذا قال وتعقبه ابن القطان بأن قوله [محمد بن مصعب] عطاً، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف اهد. وكأن ابن حزم أحطاً فيه مرة ثالثة، ومع ذلك قال ابن القطان: إسناده جيد، ومصعب بن سعيد: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ويين السماع في خبره؛ لأنه كان مدلساً، وقد كُف في آخر عمره، وقال صالح جزرة ضرير، لا يدري ما يقول، وذكره ابن عدي في "الضعفاء" وقال: يحدث عن الثقات بالمناكبر ويصحف عليهم، وذكر له عدة أحاديث مناكبر صحف فيها، ثم قال: والضعف على حديثه بين، قال الذهبي: ما هذه إلا مناكبر وبلايا.

والدليل على أنه غير صحيح عن ابن عباس ما أحرجه عبد الرزاق (١٣٢١٨)، وسعيد بن منصور (٣٠٦٠) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: ((بعها كما تبع شاتك أو بعيرك))، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٦) أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. وأخرجه ابن أبي شبية ١٨٦/٤ عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعلها من نصيب ولدها، وكذلك قال ابن مسعود.

 - عن سليمان بن يسار (ح)، والدار قطني ١٣٦/٤، والبيهقي، ٣٤٤/١ من طريق" ابن عينة وجعفر بن عون عن عبد الرحمن بن أنعم عن مسلم بن يسار كلهم عن سعيد بن المسيب أنه ستل أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال: لا، ولكن أعتمقين رسول الله على قال الدار قطني: تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي الله وأخرجه عمر بن شبة ٧٣٢/١-٧٢٣/٢ والبيهقي، ٣٤٢/١-٣٤٣ من طريق يونس ويزيد بن عبد الله بن الهاد وعبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن شهاب فذكر قصة طويلة بينه وبين الوليد بن عبد الله بن الهاد وقبيصة بن ذؤيب، وقال فيها ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن ابن المسيب عن عمر، وأخرجاه عن عبد الله بن ابن عمر وفيه قصة، وكذلك أخرجاه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، وأخرجاه عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده أنه سمع عمر. وأخرج الدارقطني ١٣٤/١، والبيهقي، ١٣٤٥/١ من طريق رشدين بن سعد عن ابن لهيعة وطلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات ابن جبير مرفوعاً: ((لا تباع - أي أم الولد - وأمر بعتقها)). وفي الحديث قصة.

وكذلك رواه سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة.

ورواه عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله عن بكير بن الأشج عن بسر عن خوات مرفوعاً نحوه، كذا قال: ((بكير بن عبد الله)). قال البيهقي: وهذا مما ينفرد بإسمناده رشدين بن سعد وابن لهيعة وهما غير مختج بهما، وأخرجه البيهقي، ٣٤٧/١ عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر مرسلاً. قال البيهقي: هذا منقطع واستدل الدارقطني على أنه خطاً من رشدين وابس لهيعة في الرواية الأولى، ومن تابعهما بأنه قد دخل لهم حديث في حديث.

وأخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن وهب عن الليث وابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير عن نــافع عـن ابن عمر مرفوعاً: ((من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد)). وكذلك رواه عمرو بـن خــالد عـن ابـن لهيعة، قال الدارقطني والبيهقي وعبد الحق: الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عـمر.

وأخرجه مالك في "الموطأ" ٧٧٦/٧ في العتق والولاء - باب عتق أمهات الأولاد عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: (رأتم وليدة ولمدت من سيدها فإنه لا ييعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة). وكذلك رواه بحيى بن سعيد وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر وعمر بن محمد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه. وكذلك رواه سالم عن أبيه به. أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٥٣) (٢٠٥٣)، وعبد السرزاق (١٣٢٢٥) (١٣٢٢١) (١٣٢٢١)، وابن أبي شبية ٥/١٨٥، وعمر بسن شبة في "تناريخ المدينة" ٧٧٢٧، والدارقطني ١٣٤/٤، والبيهقي ٢٤٥٠، ٣٤٨ (٣٤٢/١ والمعرفة

وأخرج عبد الرزاق (١٣٢٢٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٥٤)، وابن أبي شيبة ١٨٥/٤، والدرقطني١٣٤/٤، والبيهقي ٣٤٣/١-٣٤٣ من طريق سفيان وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر نحوه، وفي رواية سفيان قصة الردِّ عني ابن الزبير.

قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي ﷺ -

= وهو وهم لا تحل روايته.

أخرجه الدارقطني ١٣٤/٤ من طريق يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ((أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد)). ثم أخرجه عن يحيى بن إسحاق عن عبد العزيز عن ابن دينار عن عمر نحوه غير مرفوع. وأخرجه أيضاً هو وابن عدي ١٧٧/٤ عن عبد الله بن مطيع حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله بن عمر، فذكره مرفوعاً.

وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد على بن المديني، متروك وافي، إلا أن بعض الرواة عند الدارقطني فستَّره: ((هـو المخرّميُّ))، والمخرّميُّ: ثقة، إلا أنه لا يروي عن عبد الله بن دينار، ولا يروي عنه عبد الله بن مطيع، والله أعلم. وأخرج عبد الرزاق (١٣٢٤٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٤٩)، وابن أبي شيبة ١٧٧/٤، وعمسر بن شبة في "تاريخ المدينة" ٧٧٧/٧/٧/ من طريق وكيع وهشيم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق كلهم عن عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية قد كانت أسقطت من مولاها سقطاً بأربعة آلاف، وكان قارب صديقاً لعمر، فلامه لوماً شديداً وقال: والله إني كنت الأنزهك عن هذا وأقبل على الرجل ضرباً بالدرة، وقال: ((الآن بعد أن اختلطت لحومكم و لحومهن، ودمائكم ودمائهن ؟ ارددها، ارددها)).

وروى ابن سيرين والشعبي عن عبيدة عن على قال: اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد فأعتقهن، شم رأيت أن أرقهن، قال عبيدة: فرأي رجلين في الجماعة أحب إلى من رأي رحل في الفرقة ـ أو قــال الفتنة ــ، أخرجمه عبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وعمر بن شبة ٧٢٩/٣-٧٣٠، وسعيد بن منصور (٢٠٤٦) (٢٠٤٧) (٢٠٤٨)، وابن أبي شيبة ١٨٤/٤، والبيهقي ١٨٤/٤.

مما يدل على أن عمر كان يرى أو لا يرى جواز ذلك، ثم حرم بيعهن، وجعلهن من نصيب أبذاتهن ومن الثلث، ثم استقر اجتهاده على أنها تعتق من رأس المال.

وقال البيهقي، ٢٧٤٦: وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ توفي ولم يترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة، وفي ذلك دلالة على أنه لم يترك أمَّ إبراهيم أمةً، وأنها عتقت بموته بما تقدم بحرمة الاستيلاد. واحتج أيضاً بما أخرجه هو ورواه البخاري (٢٥٤٦) في العتق باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب إلخ، ومسلم (١٤٣٨) في النكاح بهاب حكم العزل، وأبو داود (٢١٧٦) في النكاح باب ما جاء في العزل، وأحمد ٤٩/٣ وغيرهم عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من الأنصار قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبياً فنحب الأثمان - وفي رواية الفداء - فكيف ترى في العزل ... الحديث. ثم قال البيهقي: فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم محبة الأثمان فائدةً، والله أعلم.

وقال في "المعرفة": وأحسن شيء يروى فيه عن النبي ﷺ حديث مسلامة بنت معقىل \_ أي فهمو صريح في العتـق \_ أخرجه أحمد ٢٦٠/٦، وأبو داود (٣٩٥٣) في العتق ـ بـاب في عتـق أمهـات الأولاد، والطبراني في "الكبير" (٣٩٦) و٢٤/ (٧٨٠)، وعنه أبو نعيم في "للعرفة" (٧٦٨٣)، والبيهقي ٣٤٥/١، و"للعرفة" (٢٠٨٠٩)، وذكره البخاري في "التاريخ" ٢٠١/، والدارقطني كما في "الإصابة" ٢٠٢/١ من طريق محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: =

بخِلافِ الْمُدبَّرةِ.

(حُكمُها) أي: المُستولَدةِ (كالمُدَّبرةِ).....

وحاصِلُهُ: أَنَّ الاستِحقاقَ أو النَّحاقَ لا يُنافِي عَوْدَها أُمَّ ولَدٍ بتَحدُّدِ اللِلكِ ولو بعْدَ إعتَاقِها؛ لأنَّ سَببَ صَيرُورَتِها أُمَّ ولَدٍ قائِمٌ وهو تُبُوتُ النَّسَبِ منه، فافهم. وما ذَكَرَهُ مَاخُوذٌ من "الحَانيَة" أَنَّ ونَصُّها: ((عِشْقُ أُمَّ الوَلَدِ يَتكرَّرُ بتَكرَّرُ اللِلكِ، كعِثْقِ المَحَارِمِ يتكرَّرُ بتَكرَّر اللِلكِ، وَقَسيرُهُ: أُمُّ الولَدِ إذا أَعتَقَها وارتَدَّتْ ولَحِقَتْ بدارِ الحَرْبِ ثُمَّ سُبيت واشترَاها المَوْلى فإنها تَعُودُ أُمَّ ولَدِ له، وكذا لو مَلكَ ذَات رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه وعَتقَتْ عليه ثُمَّ ارتَدَّتْ ولَحِقَتْ بدارِ الحَرْبِ ثُمَّ سُبيت فاشترَاها عَتقَتْ عليه، وكذا ثَانِياً وثَالِقاً)) اهـ.

أَ ١٧٠٠٤] (قُولُهُ: بخِلافِ الْمُدَّرَقِ) أَي: فإنَّه إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ ارتَدَّتْ وسُبِيَتْ فَمَلَكَهَا لا تَصيرُ مُدَّرَةً، والفرْقُ: أَنَّ عِنْقَ الْمُدَّرَةِ وَصَلَ إِلَيها بالإعتَاقِ وَبَطَنَ التَّدْبِيرُ فلا يَنْقَى عِنْقُها مُعَلَّقاً بـلَوبتِ، بخِلافِ الاستِيلادِ فإنَّه لا يَيطُلُ بالإعْتاقِ والارتِدَادِ لِقِيَامٍ سَبَبِهِ وهو ثُبُوتُ نَسَبِ الوَلَدِ، "بحر "(٢). ١٥٠٠٠] (قُولُهُ: حُكْمُها كَالْمُدَّرَقَ) في كَوْنِها لا يُمكِنُ تَملِيكُها بعِوضِ ولا بدُوْنِه.

<sup>(</sup>قولُهُ: وحاصِلُـهُ: أنَّ الاستحقاقَ أو اللَّحاقَ لا يُنـافي إلـخ) لعـلَّ الأصـوبَ عـدمُ إدخـالِ مسـألةِ الاستحقاق في الحاصلِ، والتعليلُ المذكورُ في الشَّرحِ غيرُ ظاهرِ فيها بل فيما بعدَها، تأمَّلْ. (قولُهُ: فإنَّهُ إذا أَعتَقَها ثُمَّ ارتدَّتْ إلخ) وإذا لم يعتقْها تعودُ مدبَّرةً كالطلاق اهـ. "رحمتي".

<sup>-</sup> حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولى منه غلام ـ فمات ـ فقالت لى امرأ ـ الآن تباعين في دينه، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: ((لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قلد حاءني فياتوني أعوضكم)) ففعلوا، فاحتلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله ﷺ، فقي كان الاختلاف، قال ابن إسحاق: فحدثت ربيعة الرأي بهذا الحديث فقال: والله ما أعتقهم عمر إلا بهذا الحديث اهد. وفيه نظر، فأمَّ الخطاب بجهولة. وقال الطبراني: تفرد به ابن إسحاق عن الخطاب عن أمه به.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ٧٠/١٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٣/٤ بتصرف.

وقـد مـرَّ، (إلاَّ) في ثلاثَـةَ عشَـرَ مذكـورةً في فُـروق "الأشـباهِ" (') والبَيـعِ الفاسِــدِ مِــنَ "البَحرِ" ('')، مِنْها: (أنَّها تعتِقُ بَمُوتِهِ مِنْ كُلِّ مالِهِ) والْمُدَّبَرَةُ مِنْ تُلْثِهِ (مِنْ غَيرِ سِعايَةٍ).....

> [١٧٠٠٦] (قولُهُ: وقَدْ مرِّ<sup>(٣)</sup>) في قولِهِ: ((لا تُباعُ الْمُدَّرَةُ)). [٤/ق٢٢/ب] مطلبٌ: في القضاء بجواز بَيع أُمَّ الوَلَد

البَحرِ": ((وفي "فَتحِ القَديرِ" هنا: اعلَمْ أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ تُخالِفُ المُدبَّرَ فِي الْبَيعِ الفاسد مِن "البَحرِ": ((وفي "فَتحِ القَديرِ" هنا: اعلَمْ أَنَّ أُمَّ الوَلَدِ تُخالِفُ المُدبَّرَ فِي ثَلاَثَةَ عشَرَ حُكْماً: لا تُضمَنُ بالغَصْبِ وبالإعْتناق والبَيعِ، ولا تَسْعَى لِغَرِيم، وتَعْيَقُ مِن جَميعِ المال، وإذا استَولَدَ أُمَّ ولَا مُشتَرَكَةً لم يَتَملَكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ، وقِيْمَتُها الثُلُثُ، ولا يَنفُذُ القَضاءُ بَحُوازِ بَيْعِها، وعليها العِدَّةُ بَمُوتِ السيِّدِ أو إعْتاقِهِ، ويَثبُتُ نَسَبُ ولَدِها بلا دَعْوةٍ، ولا يَصِحُّ تَدْبيرُها، ويَصِحُّ استِيلادُ المُدَّبَرَةِ، ولا يَملِكُ الحَرْبي بَيعَ أُمَّ ولَدِهِ، ولا يَصِحُّ السِيلادُهُ جَارِيَةَ ولَدِهِ، ولا يَصِحُّ تَدْبيرُها، كذا في التَّلقيح")). اهـ "ح" أُن المَعلِكُ بَيعَ مُدَّرِهِ، هنا هنا أربعَةً .

المرَّبِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

[١٧٠٠٩] (قُولُهُ: مِنَ كُلِّ مَالِهِ) هذا إذا كَان إقرارُهُ بالوَلَدِ فِي الصِّحَّةِ أَو الْمَرَضِ ومَعَها وَلَدٌ، أَو كَانَتْ حُبْلَى، فإنْ لَم يكُنْ شَيَّةٌ مِسَ ذَلَكَ عَتَقَتْ مِنَ التُّلَثِ؛ لأَنَّه عنْدَ عدَمِ الشَّاهِدِ إقرارٌ بالعِتقِ، وهو وَصَيَّةٌ، كذا في "المحيط" وغيرِهِ، "نهر"(٥)، وسيأتِي (١) في الفُرُوعِ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ـ ما افترق فيه المدبَّر وأُمُّ الولد صـ٤٦\_.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب البيع ـ باب البيع الفاسد ٧٩/٦.

<sup>(</sup>٣) صـ٣٥١ "درّ".

<sup>(</sup>٤) نقول: قد وهم "ح" في نقله عن "البحر"؛ لأنَّ صاحب "البحر" إنَّا عزا إلى "قتح القدير" مسألةُ أخرى قال عقبها: ((وصرّح به في "البناية" و"فتح القدير" هنا))، ثمَّ قال بعدها مستأنفًا: ((اعلم أنَّ أمَّ الولد إلخ)). انظر "البحر": كتاب البيم ـ باب البيع الفاسد ٧٩/٦، و"ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٦٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٥٧٠/أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة ٢١ ١١٢١ قوله: ((وإلا فمن الثلث)).

#### والْمُدَّبَرُةُ تَسعَى، ولو قُضِيَ بحَواز بَيعِها لم يَنفُذْ، بلْ يَتوقَّفُ على قَضاءِ قاضِ آخَرَ إمْضاءً

٢١٧٠١٠٦ (قولُهُ: والمُدبَّرَةُ تَسْعَى) أي: إِنْ لم تَحرُجْ مِن الثُّلُثِ على ما مرَّ<sup>(١)</sup> تَفصِيلُهُ. مطلبٌ: في قَضاء القاضيي بخِلافِ مَذَهَبه

[١٧٠١١] (قولُهُ: ولو قَضَى بَحَوازِ بَيْعِهاً) أي: قَضَى به حنَفِيٌّ مُثَلًا على إحدَى الرِّوايتَيْنِ عن "الإِمامِ" مِنْ أَنَّ القاضِيَ لِو قَضَى بَخِلاف ِ رَأيه ِ يَنْفُدُ قَضاؤُهُ، أي: ما لَم يُقيَّدُهُ السُّلطَانُ بَعْدَهَ خاصٌ، امَّا على الرِّوايَةِ الأُخْرى ـ وهو قولُهُما المُرجَّحُ ـ: لا يَنفُذُ مُطْلَقاً، فيُرادُ القاضِي المُقلَّدُ لـ"داودَ الظَّهرِيِّ"؛ فإنَّه يقُولُ بجَوازِ بَيْعِها، وله وَاقعَةٌ مَعَ "أبي سَعيدٍ البَرْدَعِيِّ" شَيْخ "الكَرْخِيِّ" حَكَاها "الزَّيلِعِيُّ" ( ) وغيرُهُ، وذكرَها " ح" ( ) فرَاجعهُ.

َ (١٧٠١٢] (قُولُهُ: لم يَنْفُدُ) هذا عنْدَ "مُحمَّدٍ" وعَلَيهِ الْفَتْوى، وَقالا: يَنفُذُ، والخِلافُ مَبنِيٍّ على خِلافٍ فِي مَسْالَةٍ أُصُوليَّةٍ هي: أنَّ الإجماعَ المُتاخِّرَ هـل يَرفَعُ الخِلافَ المُتقدَّمَ؟ عنْدُهُمـا: لا يَرفَعُ؛ لِمَا فيه مِن تَصْلِيلِ بعْضِ الصَّحابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى عنْهُم، وعندَهُ: يَرفَعُ، "ح"(")

(قولُهُ: وقالا: ينفُذُ إلخ) أي: إذا كانَ القاضي غيرَ حنفيٌّ؛ لِما علمتَ من أنَّه إذا قضى بخلافِ رأيهِ لا ينفُذُ عندَهما.

(قولُهُ: وعندَه يرفعُ، "ح" عن "المنح") لا يوافِقُ ما في "المنح" ما نقَلَهُ "الشَّارِحُ" عن "المدحيرةِ" كما هو ظاهرً؛ إذ على ما في "المنح": "حمَّد" يقولُ بعدم النفاذِ بعنى البطلان لمخالفته الإجماع لا رتفاع الخلاف السابق بالإجماع المتأخر، وهما يقولان بالنفاذِ لعدم خالفته لعدم ارتفاع الخلاف المتقدم، وكذلك لا يوافِقُ ما ذكرهُ في "التَّحرير"، والله المنظورُ على ما فَسَر به "الشَّارِحُ" عبارتهُ؛ إذ عليه يكونُ هذا القضاءُ قضاءُ بما لا قاتلَ به، فيبطُلُ ابتداءً، نعم تحتولُ عبارتُهُ تفسيرَها بما يوافِقُ ما في الشَّرح بأن يُرادَ بقولِهِ: ((لا ينفُذُ عندَهم)) أنَّهُ يكونُ متوفّقًا على قضاءِ قاض آخرَ إمضاءً وإيطالاً، لا أنَّهُ باطل"، فعلى ما سمعتَ: يكونُ القضاءُ بجوازِ بيع أمَّ الولدِ محلَّ خلافٍ في كونِه مخالفًا للإجماع أو لا بناءً على عدم اعتبار الخلافِ السَّابق واعتباره، فعلى عدم اعتبار ويكونُ داخلاً في القسم الأوَّلُ من الأقسام الثلاثةِ المذكورةِ في كتاب القضاء، وهذا ما ذرَجَ عليه "الشَّارحُ" في اكتاب القضاء، وعلى اعتبارهِ يكونُ داخلاً في القسم الثلاثةِ المذكورةِ في كتاب القضاء، وعلى اعتبارهِ يكونُ داخلاً في القسم الثولاةِ في القسم الثلاثةِ المذكورةِ في كتاب القضاء، وهذا ما ذرَجَ عليه "الشَّارحُ" في اكتاب القضاء، وعلى اعتبارهِ يكونُ العسم المؤلِّل في القسم الثالثِ، وهو ما مشى عليه "الشَّارحُ" هذا، فصحَّ حينته قولُهُ: ((بل يتوقَفُ إلخ)).

<sup>(</sup>۱) صـ٩٥١\_ "در".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق .. باب الاستيلاد ق٢٢/أ.

.....

عن "المنح"('). وذكَرَ في "التَّحريرِ"<sup>('')</sup>: ((أنَّ الأَظهَرَ مِن الرِّوايَاتِ أَنَّه لا يَنفُذُ عندَهُم جميعاً)) اهـ. ومُفادُهُ: ارتِفاعُهُ عندَهُم فَيَشُتُ الإِجماعُ المُتأخَّرُ؛ لأنَّه حيثُ ارتَفَعَ الخِلافُ المُتقدِّمُ لم يَيقَ في المَسائَلَةِ قَولٌ آخَرُ، فكانَ القَضاءُ به قَضاءً.بما لا قائِلَ بهِ، فلا يَنفُذُ لِمُحالَفَتِهِ الإجماعَ.

قَلْتُ: لَكِنَّ الْمُقرَّرَ [٤]ق٣٢/ا] في كِتابِ القضاء - كما سيأتي (٣) تَحريرُهُ إِنْ شاءَ الله تَعَالى - أَنَّ الحُكمَ ثَلاَتُهُ أَنواع: منهُ ما لا يَصِحُّ أَصْلاً وإِنْ نَفَدَهُ أَلْفُ قاض وهو: ما حَالَفَ كِتاباً أو سُنَّةً مَشهُورةً أو إِجمَاعاً، ومنهُ ما ثَبَتَ فيه الخِلافُ قبلَ الحُكمِ، أي: وَقعَ الخِلافُ في صِحَّةِ الحُكمِ به فهذا إِنْ رُفِعَ إِلَى قاضِ آخرَ: فإنْ كان لا يَراهُ أَبطَلَهُ، وإِنْ كان يَراهُ أَمضاهُ. ومُقْتضَى قولِه: ((بل يَتوقَفُ)) إلخ أنّه مِن قاضِ آخرَ: فإنْ كان لا يَراهُ أَبطلَهُ، وإِنْ كان يَراهُ أَمضاهُ. ومُقْتضَى قولِه: ((بل يَتوقَفُ)) الخ أنّه مِن القَضاء حيثُ قال عند قول "المُصنَّف": ((أو إجماعاً)): كَحِلِّ المِنْقَةِ؛ لإجمَاع الصَّحابَةِ على فسادِه، وكبيع أُمِّ وَلَدٍ على الأَظهر، وقيْلَ: يَنفُذُ على الأَصحِّ فجَعَلَ عدَمَ النَّفاذِ مَبْنياً على مُحالَفَتِه للإجماع، وعليه: فلا يَصِحُّ قولُهُ: ((بل يَتوقَفُ)) الخ، فتأمَّل. ثُمَّ رأيتُ في "التَّحرير" عَزَا قولُهُ: ((بل يَتوقَفُ)) الخ، فتأمَّل. ثُمَّ رأيتُ في كَانِ التَصَحيرِ "(°) عَزَا قولُهُ: ((بل يَتوقَفُ)) الخ، فتأمَّل. ثُمَّ رأيتُ في كونِهِ إجماعاً ففيه شُبهَةً، كحَبر وعليه: فلا يَصِحُّ قولُهُ: ((بل يَتوقَفُ)) الخ، فتأمَّل. ثُمَّ رأيتُ في كونِهِ إجماعاً ففيه شُبهَةً، كخبر المؤاحِد، فكذا في مُتعلَّقِهِ وهو ذَلِكَ الحُكْمُ المُحمَعُ عليه، فكانَ القَضاءُ به نَافِذًا؛ لأنَّه غيرُ مُحالِف الخامِع"؛ وقال "شَارِحُهُ" ((ثُمَّ الأَضَهَرُ: أَنَّ الخِلافَ في القَضاء بَيعِ أُمَّ الوَلَدِ في نَفْسِ مُتعَلَّقِهِ فقَطْ، فَيَتَّجِهُ ما في "الجَامِع"؛ القَضاء كما في مُتعلَّقِهِ الذي هو حَوازُ البَيع، لا في نَفْسٍ مُتعَلَّقِهِ فقطْ، فيَتُحِهُ ما في "الجَامِع"؛

T/17

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب العتق ـ باب التدبير وأم الولد ١/ق١٨٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "التحرير": الباب الرابع في الإجماع صـ٢٠٤..

<sup>(</sup>٣) المقرلة [٢٦٢٧٩] قوله: ((لو مجتهداً فيه)).

<sup>(</sup>٤) انظر الدّر عند المقولة [٢٦٢٩٨] قوله: ((أو إحماعاً)).

<sup>(</sup>٥) "التحرير": الباب الرابع في الإجماع صـ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليها في المطبوع من "الجامع الكبير" و"الصغير".

<sup>(</sup>٧) "التقرير والتحبير": الباب الرابع في الإجماع ٩٠/٣.

وإبْطالاً، "ذَحيرة"، ويَنفُذُ في الْمُدَّبَرَةِ كَما مرَّ<sup>(۱)</sup>.(وإنْ ولَدَتْ بعـدَهُ ولَـداً ثَبَتَ نسَبُهُ بلا دَعْوَى) إذا لم تحرُمُ علَيهِ بنَحْوِ نِكاحٍ أو كِتابَةٍ أو وَطْءِ ابنِهِ.......

لأنَّ قَضاءَ النَّانِي هو الَّذي يَقَعُ في مُحتَهَدٍ فيه أُعنِي: الأوَّلَ، فيذَا قال في "الكَشْف"ِ"(\*): ((وهذا أُوجَهُ الأَقاوِيلِ)). اهـ واللهُ سُبحانَهُ أعلَمُ.

#### ﴿فَرْغٌ﴾

باعَ أُمَّ ولَدِهِ والمُشتَرِي يعلَمُ بها فوَلَدتْ فادَّعاهُ فهُوَ لِلبائِعِ؛ لأنَّ له فِراشاً عليها، فإنْ نَفاهُ نَبتَ مِنَ المُشْتَرِي استِحسَاناً، وكذا لَوْ لم يَعلَمِ المُشْتَرِي، إلاَّ أنَّ الوَلَدَ يكُونُ حُرَّا لو نَفَهُ البَائِعُ، ولو بــاعَ مُدَّبَرَتُهُ ووَطِئَها المُشتَرِي عَالِماً بها فولَدَتْ منْهُ ثَبتَ منه ولم يَعْتِق، ورَدَّهُ مع أُمِّهِ إلى البَائِعِ لأنَّـه غَيرُ مَعْفُور، "محيطا".

[١٧٠١٣] (قُولُهُ: وإِنْ وَلَدَتْ بَعَدَه) أي: بعْدَ الولَدِ الَّذِي ثَبَتَ مَنْهُ باعتِرافِهِ أو بيكاحِه.

١٧٠١٤٦ (قولُهُ: إذَا لم تَحرُم) قيْدٌ لقولِهِ: ((بلا دَعْوى)).

[١٧٠١٥] (قولُهُ: بنَحْوِ نِكَاحٍ) أي: مِن كُلِّ حُرِمَةٍ مُزِيلَةٍ لِلْفِراشِ، بَخِلافِ الحُرْمَةِ بالحَيْضِ والنَّفاسِ والصَّومِ والإِحْرامِ، وأَدَخَلَ بَلَفْظِ ((نَحوِ)) الاشتِراكَ فِيْها، فَلَوْ وَلَدتِ الْمُشتَرَكَةُ ولَداً ثَانِياً لَم يَثَبُتْ بلا دَعْوى كما سيذكُرُه () قَبَيْلَ قولِهِ: ((وهِيَ أُمُّ وَلَدِهِما))، ويأْتِي (أُ بَيانُهُ، أو كانَتِ الحَرمَةُ بسبَب إرْضاعِها زَوجَتَهُ الصَّغِيرَةَ، "نهر" ().

٢٧٠١٦] (قُولُهُ: أو وَطْء ابنِهِ) مَصدَرٌ مُضافٌ لفَاعِلِه، والمُرادُ: أنْ يَطَأَها أَحَدُ أُصُولِهِ أو فُرُوعِهِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۳ه ۱ــ "در".

<sup>(</sup>٢) "كشف الأسرار": باب شروط الإجماع ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>۳) صـ۹۹\_ "در".

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٠٦١] قوله: ((ثمَّ لا يثبت إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ق٥٧٦/أ.

أو المَولى أمَّها، فحينَئِذٍ لو ولَدَتْ لأكثرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لا يَثْبُتُ إلاَّ بدَعوَةٍ، إلاَّ في الْمُزوَّجَةِ فلا يَثْبُتُ، بلْ يعتِقُ عَسِهِ بدَعوَتِهِ، ولو لأقلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَـتَ بـلا دعـوَةٍ وفسَدَ النَّكاحُ؛.....

[١٧٠١٧] (قولُهُ: أو المَوْلَى أُمَّها) المُرادُ: أنْ يَطَأَ المَوْلَى إِحْدَى أُصُولِها أو فُرُوعِها، [٤/ق٣٣/ب] "ح"(١).

[١٧٠١٨] (قولُهُ: فحِيْنَةُ إِنَ أَي: فحِينَ إِذْ حَرُمتْ عليه بأَحَدِ هذهِ الأشياءِ. اهـ "ح"(١).

[١٧٠١٩] (قولُهُ: لأكثَرَ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ كَذَا فِي "البحرِ" (٢) عن "البَدائعِ" (١)، قال "ح" (٤): ((والأُولى: لِسِتَّةِ أشهُر فأكثَرَ كما لا يَخْفَى)).

[١٧٠٢٠] (قولُهُ: ۚ لا يَتَبُتُ إلاَّ بدَعْوةٍ) لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّه مـا وَطِئَهـا بعْدَ الحُرْمَةِ، فكانَتْ حُرمَةُ الوَطْءِ كالنَّفْي دِلالةً، فإنِ ادَّعاهُ يَثْبُتُ؛ لأنَّ الحُرمَةَ لا تُزيلُ المِلكَ.

[١٧٠٢١] (قُولُهُ: فلا يَثْبُتُ) لأنَّ الولَدَ لِلفِراشِ وهو الزَّوجُ.

1٧٠٠٢١ (قولُهُ: ولو لأَقَلَ إلخ) قال في "البحرِ" ( ) بعْدَ عزْوهِ ما مر" ( ) لـ "البَدائِعِ" - : ((وظاهِرُ تَقْييدِهِ بالأَكثَرِ مِن السَّتَّةِ أَنَّها لو ولَدَتهُ بعد عُرُوضِ الحُرْمَةِ لأَقلَّ مِن سِتَّةِ أَشهُر فإنَّه يَثبُتُ نَسبُهُ بلا دَعْوةٍ لِلتَّيقُنِ بأنَّ العُلُوقَ كان قبْلَ عُرُوضِها، وقَدْ ذَكَرَهُ في "فتحِ القديرِ" ( ) بَحْشاً )) اهـ. أي فقد وافقَ بَحثُهُ مَفهُومَ الرِّوايَةِ، فافهم.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٨٪.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البدائم": كتاب الاستيلاد \_ فصلٌ في أنَّ حكمَ الاستيلاد نوعان ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٠١٩] قوله: ((لأكثرَ مِنْ ستَّة أشهر)).

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٣٢٣/٤.

لَنَدْبِ استِبرائِها قَبَلَهُ، "بحر"، وقدَّمْناهُ<sup>(۱)</sup> في نِكاحِ الرَّقيقِ وتُبـوتِ النَّسَـبِ (لكِنَّـهُ يَنتفِي بَنَفْيهِ مِنْ غَيرِ توقُّفٍ على لِعانٍ) لأنَّ الفِراشَ أربعَةٌ: ضعيفٌ..........

لكِنْ يُنْبغي تَقْييدُ هذا بما إذا زَوَّجها المَوْلى غيرَ عالِم بالحَمْلِ لِمَا في "التَّوشِيحِ" وغيرِهِ: ((مِن أَنَّه يَنْبغي أَنَّه لُو زَوَّجَها بعْدَ العِلمِ قَبْلَ اعتِرافِهِ به أَنَّه يَجُوزُ النِّكاحُ ويكونُ نَفْياً)). اهم، ذكرَهُ في "البحر"(٢) وغيرِهِ في فصلٍ مُحرَّماتِ النِّكاح، وقدَّمناهُ(٢) في نِكاحِ العبْدِ، والمُدبَّرَةُ والقِنَّةُ كأمَّ الوَلمِدِ بالأَوْلى؛ لأَنَّه إذا كان نَفْياً فِيْما يَئبُتُ بالسُّكُوتِ فَفِيْما لا يَثبُتُ إلاَّ بالدَّعْوةِ أَوْلى، كما في "النَّهرِ"(١) مِن المُحرَّماتِ.

[١٧٠٧٣] (قولُهُ: لِنَدْبِ استِبْرائِها قَبْلَه) أي: استِبراء المَوْلي إِيَّاها قَبْلَ النَّكَاحِ، وظَاهِرُهُ: أَنَّ العِلَّةَ فِي فَسادِهِ فِي فَسادِ النَّكَاحِ نَدْبُ الاستِبراء، وأَنَّ ذلك مَذكُورٌ في "البحر"، وليْسَ كَذلِكَ، بَلْ العِلَّهُ فِي فَسادِهِ ظُهُورُ الحَبَلِ قَبْلَ تَمَامِ السَّتِّةِ أَشَهُرٍ، كما تُفِيدُهُ عِبارَةُ "البحرِ"؛ حيثُ قال (٥): ((وأفادَ بالتَّرويج أنَّه لا يَجِبُ عليه الاستِبراء، قالوا: هو مُستحَبُّ كاستِبراءِ البَائِعِ لاحتِمالِ أَنَّها حَبِلَتْ منه فيكُونُ النَّكَاحُ فاسِداً، فكان تَعْريضاً لِلفَسادِي). اهد "ط" (١).

(قولُهُ: وظاهرُهُ: أنَّ العلَّة في فسادِ النكاح نَدْبُ الاستبراء، وأنَّ ذلكَ مذكورٌ في "البحرِ"، وليس كذلكَ إلى قد يُقالُ: إنَّ قولَهُ: ((لندبِ إلخ)) ليس علة لفسادِ النكاح، وعلَّتُهُ ظاهرةٌ، وهي ما ذكرةُ المحشّي، مل لِما أفادَهُ الكلامُ السابقُ من أنَّهُ صحيحٌ إذا ولدتُّهُ لأكثرَ، بمعنى أنَّهُ إذا زوَّجَ أمَّ وللهِ بدونِ استبراء، ثمَّ أتت بوللهِ لأكثرَ مِن ستَّةِ أشهر يكونُ صحيحًا؛ لأنَّهُ إنما تركَ أمرًا مندوباً، وتركُه لا يقتضي الفسادَ، بلُ تركُ الواجعبِ لا يقتضية أيضًا؛ لأنَّهُ ليسَ بشرطٍ للصحَّةِ، وعبارةُ "البحرِ" المنقولَة تفيدُ ما قالَهُ "الشَّارِحُ".

<sup>(</sup>۱) ۷۳/۸ و ۱۰/۱۳/۱ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب النكاح ـ فصل في المحرمات ١١٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٢٤٢٥] قوله: ((فهو من المولي)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب النكاح ـ فصل في المحرمات ق١٦٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢١٨/٢.

للأمَةِ، ومُتَوَسِّطٌ لأمِّ الوَلَدِ، وعُلِمَ حُكمُهما، وقَوِيٌّ للمَنكوحَةِ فـلا يَنتفِي إلاَّ بالنَّعـانِ، وأَقْوَى للمُعتَدَّةِ فلا يَنتفِي أصْلاً؛ لعَدَمِ اللَّعانِ (إلاَّ إذا قضَى بهِ قاضٍ).........

قَلْتُ: وقدَّمنا(١) في فصل المُحرَّماتِ: ((أنَّ الصَّحيحَ وُجُوبُ الاستِبراءِ قَبْلَ التزويج)). وقولُهُ: ((لاحتمال إلخ)) يُفِيدُ أنَّه لو تَحقَّق حَبُلها منه بأنْ ولَدَتْ لأقلَّ مِن سِتَّة أَشهُر يكُونُ النَّكاحُ فاسداً سواءً استَبرأَها أو لا، ويُفِيدُهُ عبارَةُ "كافي الحاكِمِ"؛ حيثُ قال: ((ولا يَشْخيُ له أنْ يُزوَّجَ أُمَّ ولَدِهِ حتَّى يَستَبرِ عَها فَيعَلَمَ أَنَّه ليست بُحامِ، فإنْ زَوَّجها فولَـدَتْ لأقلَّ مِن سِتَّةِ أَشهُر فهو مِن المَولى، والنَّك حُ فاسِدٌ)) اهد. ووجههُ: أنَّ الاستِبراءَ علامة ظاهِرة باعتِبارِ الغالبِ وإلاَّ فقد تكُونُ حامِلاً، وما رأتهُ مِن اللَّمِ استِحاضَة، والولادَةُ لأقلَّ مِن ستَّةِ أشهر مِن وقْتِ التَّزويج دَليلٌ قطعيٍّ ٤٤/٤٤ على كوْنِها حامِلاً وقتهُ فلا تُعارِضُهُ العَلاَمةُ الظَّهرةُ الغَائِيةُ، ولا يُقالُ: إلَّ تَزوِيجَها بعد الاستِبراء يكُونُ نَفْياً للولا فلا يَثَبُتُ منه؛ لأنَّا نقولُ: إنَّما يكُونُ نَفْياً له إذا عَلِمَ بوُجُودِهِ كما مرّ (٢) عن "التَّوشيح"، أمَّا إذا وَحَه على ظنَّ عدَم وُجُودِهِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّه مَوجُودٌ فمِن أين يكُونُ نَفْياً لنسَبه؟!! فافهم.

زِعُمْ ١٧٠٧٤] (قُولُهُ: للأَمَةِ) فإنَّه لا يَثْبُتُ إلاَّ بالدَّعوةِ، ويَنْتَفِي بلا لِعَان.

[١٧٠٢٥] (قولُهُ: لأُمَّ الوَلَدِ) يُشُبُتُ بلا دَعَوَةٍ، ويَنْتفِي بلا لِعانِ، ويَملِكُ نَقْلَ فِرَاشِها بالتَّزوِيجِ. [١٧٠٢٦] (قولُهُ: للمُعتَدَّقِ أي: مُعتدَّةِ البَائِن، "ح<sup>"(٣)</sup>.

(١٧٠٢٧] (قولُهُ: لَعَدَمِ النِّعانِ) لأنَّ شرْطَ النِّعانِ قِيامُ الزَّوجَيَّةِ؛ بـأَنْ تَكُونَ مَنكُوحَةً أو مُعتـدَّةَ رَجعِيٍّ كما تقدَّمَ في بابِهِ، "ح"<sup>(٤)</sup>.

[١٧٠٢٨] (قُولُهُ: إلاَّ إِذَا قَضَى بِهِ) استِثناءٌ مِن قُولِهِ: ((لكنَّهُ يَنْتَفِي بنَفْيِهِ))، "ط"(°).

<sup>(</sup>١) المقولة [٢١١٤٢٥] قوله: ((ولا يستبريها زوجُها)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح" كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٨/ب، وقوله: ((رجعي)) ساقط من النسخة التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) "ط" : كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢١٩/٢.

غيرُ حنَفِيٍّ يرَى ذلِكَ فيَلزَمُهُ بالقَضاءِ (أو تطاوَلَ الزَّمانُ) وهو ساكِتٌ كَما مرَّ في اللَّعان؛ لأَنَّهُ دليلُ الرِّضى، "بحر" (فلا) يَنتفِي بنَفْيهِ في هاتَينِ الصُّورتَينِ، (إذا أسلَمَتْ أُمُّ ولَدِ الذِّمِّيِّ) يَعني: الكافِرَ، أو مُدبَّرتُهُ، "مسكين "(١) (عُرِضَ علَيهِ الإسلامُ، فإنْ أسلَمَ فهي لَهُ، وإلاَّ سعَتْ) نظراً للجانبين؛

باب الاستبلاد

[١٧٠٢٩] (قُولُهُ: غيرُ حَنَفِيٌّ) أَمَّا الحَنَفِيُّ فليس لَهُ الحُكمُ مِن غيرِ صَريحِ الدَّعْوى، "بحر"(١).

[١٧٠٣٠] (قُولُهُ: يَرَى ذَلكَ) أي: يَرَى صِحَّةَ القَضاءِ بأنَّه وَلَلُّهُ بِعْدَ نَفيهِ مِن غيرٍ دَعْوى.

[١٧٠٣١] (قولُهُ: كما مرَّ في اللَّعانِ) حيثُ قال هناك<sup>(٣)</sup>: ((نَفْيُ الوَلَدِ الحَيِّ عَنْـدَ التَّهيَّئَةِ ـ ومُدَّتُها سَبَعَةُ أَيَّامِ عادةً وعَنْدَ ابِتِيَاع آلةِ الولادَةِ ـ صَحَّ، وبعدَهُ لا؛ لإقرارهِ به دِلالةً)) اهـ.

[١٧٠٣٢] (قُولُهُ: لأنَّه دَليلُ الرِّضَى) عَبَارَةُ "البحر"<sup>(٤)</sup>: ((لأنَّ التَّطاوُلَ دَليلُ إِقرَارِهِ لوُجُودِ دَليلِهِ مِن قَبُولِ التَّهنِتَةِ ونَحوِهِ فيكُونُ كالتَّصرِيح)).

١ (١٧٠٣٣] (قولُهُ: في هاتَيْن الصُّورتَيْنِ) زادَ في "الشُّرُنبُلاليَّةِ" ((ما لَـو أَعتَقَهـا؛ فإنَّـه يَثبُتُ تَسَبُ وَلَدِها إلى سنتَيْنِ مِن يـومِ الإِعْتـاقِ، كما إذا مـات، ولا يُمكِنُ نَفيُـهُ؛ لأنَّ فِراشَـها تـأَكَّدَ بالحُريَّةِ)) اهـ.

[١٧٠٣٤] (قولُهُ: يَعنِي الكَافِر) أي: لِيشمَلَ الحَرْبِيَّ الْمُستَأْمَنَ، أَمَّـا الَّـذي في دارِ الحَـرْبِ فلا يُتَمكَّنُ مِن عَرْض الإسلام عليه فهُوَ مَعلُومٌ أنَّه غيرُ مُرادٍ، فافهم.

[١٧٠٣٥] (قولُهُ: أو مُدبَّرَتُهُ) ذكرَهُ في "البحر"(١) و"النَّهرِ"(٧) أيضاً.

[١٧٠٣٦] (قولُهُ: نَظراً لِلجَانبَيْنِ) أي: حانبِ أُمِّ الولَدِ بَلَفْع الذُّلِّ عَنْها بصَيرُورَتِها حُرَّةٌ يَداً،

T9/T

<sup>(</sup>١) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الإعناق .. باب الاستيلاد صـ١٣٠ ...

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>۳) ۲۲۲/۱۰ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢٠/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق . باب الاستيلاد ق٥٧٠/أ.

لأنَّ خُصومَةَ الذَّمِّيِّ والدَّابَّةِ يومَ القِيامَةِ أَشَدُّ مِنْ خُصومَةِ المُسلِمِ (فِي) ثُلُثِ (قيمَتِها) قِنَّةً (وعَتَقَتْ بعد أدائِها) أي: القيمَة التي قدَّرَها القاضي (وهِيَ مُكاتبَةٌ في حال سِعايَتِها) إلاَّ في صورتَينِ: (بلا رَدِّ إلى الرِّقِّ لو عجزَتْ) إذ لو رُدَّتْ لأُعيدَتْ (ولو ماتَ قبلَ سِعايَتِها) اللَّ في الله ولدُّ ولَدَّتُهُ في سِعايَتِها سعَى فيما عليها، وإلاَّ (عتَقَتْ محَانًا) لأَنْها أمُّ ولَدٍ، وكذا حُكمُ المُدبَّرِ،

وجانِبِ الذِّمِّيِّ لِيَصِلَ إلى بَدَلِ مِلكِهِ.

#### مُطلبٌ: خُصُومةُ الذَّمِّيِّ أَشدُّ مِن خُصُومةِ الْسلِم

الاسماع (مُسلِمٌ خُصُومَةَ اللَّمِّيِّ إلخ) في "الخانيَّةِ" (المُعَصَّسِبِ: ((مُسلِمٌ غَصَبَ مِن العَفُو وَمِنَّةُ فَإِنَّهُ يُعاقَبُ عَلِيه يَومَ القِيامَةِ؛ لأنَّه أَخَذَ مَالاً مَعْصُوماً، والذَّمِّيُّ لا يُرْجى منه العَفْوُ بَخِلافِ المُسلِم، فكانَتْ خُصُومةُ اللَّمِيِّ أَشَدَّ، وعنْدَ الخُصومَةِ لا يُعطَى ثُوابَ طَاعةِ المُسلِم لِلكافِرِ؛ لأنَّه ليْسَ مِن أَهلِ الثَّوابِ، ولا وَحْهَ لأَنْ يُوضَعَ على المُسلِم وبَالُ كُفْرِ الكافِرِ فَيْنْقَسَى في خُصُومَتِه، وعن هذا قالُوا: إنَّ خُصُومةَ الدَّابَّةِ تَكُولُ أَشَدًّ مِن خُصُومةِ الآدَمِيِّ على الآدَمِيِّ)) اهد.

[١٧٠٣٨] (قولُهُ: في ثُلُثِ فِيْمتِها قِنَّـةً) كـذا قالَـهُ "الإِتقَـانِيُّ" [٤/قـ٤٢/ب]: بـأَنْ يُقـدِّرَ القـاضِي قِيمَتها فَيُنجَّمَها عليها فتَصِيرَ مُكاتَبةً، وهي وإنْ كانَتْ عنْدَ الإِمامِ غيرَ مُتقَوِّمَـةٍ إلاَّ أنَّ الذَّمِّيَّ يَعتَقِـدُ في هذا تَقَوُّمُها، أفادَهُ في "النّهر"(\*)، ومِثْلُهُ في "الفتح"(\*).

[١٧٠٤٠] (قولُهُ: ولو مَاتَ قبْلَ سِعاَيَتِها ولها ولَدٌ إلخ) كذا في عـامَّةِ النُّسَخ، وفي بعْضِها:

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الغصب ـ فصل في براءة الغاصب والمديون ٢٥٨/٣ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٥٧٠/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق . باب الاستيلاد ٣/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٢٥٠/١.

((ولو ماتَ قَبْلَ سِعانَتِها عَتَقَتْ بلا سِعانَةٍ، ولو ماتَتْ هـي ولهـا وَلَـدٌ)) إلـخ وهـي الصَّـوابُ؛ لأنَّ قولَهُ: ((ولها وَلَـدٌ)) إنَّمـا يُناسِبُ مَوتَهـا هـيَ لا مَـوتَ سَيِّدِها، لَكِنْ يَنْقـى قولُـهُ: ((وإلاَّ عَتَقَتْ مَجَّاناً)) غيرَ مُرتَبِطٍ بما قبْلَهُ ولا مَعْنى له، فكَان عليه أنْ يقول بعْدَ تَمامٍ عِبارَةٍ "المُصنَّفـِ": ولو ماتَتْ هِيَ ومَعها وَلَدٌ وَلَدَتُهُ فِي سِعانَتِها سَعَى فِيْما عليها، كما عَبْرَ به في شَرْحِه على "المُلْتَقَى"(١)

[١٧٠٤١] (قولُهُ: فَيَسْعَى فِي تُلْثَيْ قِيمَتِهِ) أي: قِنَّا، وقيْلَ: في نِصْفِها، كما مرَّ (١٠).

(١٧٠٤٢] (قولُهُ: وإلاَّ أُمِرَ بِبَيعِهِ) لأنَّ البَيعَ<sup>(٣)</sup> هنا مُمكِنّ، بخِلافِ أُمِّ الوَلَدِ والمُدبَّرِ.

الابته على البَيْع بعَرْضِ الإِسلامِ عليه ( عَلَيه البَيْع بعَرْضِ الإِسلامِ عليه و البَيْع بعَرْضِ الإِسلامِ عليه وإبايُه، كما في "البحرِ" ( ° ).

المُوافِقةُ لَقَولِهِ فِي "اللَّرِّ الْمُنتَقى" ((وَلَوْ مَعَ ابِنِهِ) فِي بعْضِ النَّسَخ: ((ولو مَعَ أَبِيهِ ب بالمُوحَّدةِ ثُمَّ المُثنَّاقِ وهِيَ اللَّرِّ الْمُنتَقى" ((بأَنها غيرُ الشَّريكُ أَباهُ))، واعترَضَها "ح" ((بأَنها غيرُ صَحيحةٍ))، واستَدلَّ لذلِكَ بقُولِ "البَحرِ" ((وشَمِلَ ما إِذَا كَانَ المُنتَّعِي مِنْهُما الأب، كما إذا كَانَ المُنتَّعِي مِنْهُما الأب، كما إذا كَانَ مُشترَكةً بين الأب وابنِهِ فَادَّعاهُ الأَبُ صَحَّ وَلَزِمَهُ نِصَفُ القِيمَةِ والعُقْرِ كالأَحنَبِيِّ، بخِلاف ما إذَا استَولَدَها ولا مِلْكَ له فِيْها حيْثُ لا يَحِبُ العُقْرُ عَنْدَنا)) اهد.

<sup>(</sup>١) "الدر المنتفى": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٥٣٦/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢١٩٧٦] قوله: ((به يفتى)).

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((فإنَّ بيعَهُ)).

<sup>(</sup>٤) "شرح مسكين على الكنز": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد صـ١٣٠ ـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "اللدر المنتقى": كتاب الإعتاق ـ باب الاستبلاد ٢/٣٥ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٨/ب.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب العتق .. باب الاستيلاد ٢٩٧/٤.

(تُبَتَ نسَبُهُ مِنهُ) ولو كافِراً أو مَريضاً أو مُكاتَباً، لكِنَّهُ إنْ عجَزَ فلَهُ بَيعُها (وهِيَ أمُّ ولَدِهِ وضمِنَ).....

قلْتُ: وفيه نظرٌ ظَاهِرٌ؛ إذْ لا مَانِعَ مِن دَعُوى الابنِ ولَدَ الأَمْةِ الْمُسْترَكَةِ مَعَ أَبِيهِ، نَعم يُقلَّمُ الأَبُ إِذَا ادَّعاهُ مَعَهُ، كما يأْتِي (١ ولا دَعْوى هنا إلا مِن واحِيدٍ. وتحصيصُ صاحِب "البحر "(١٠): ((بكُون المُدَّعِي الأَبَ)) لِبيَان الفرق بين هنهِ المُسألَةِ وبين مَسألَةٍ أُخرَى وهِيَ: ما إذَا ادَّعَى ولَدَ أَمَةِ ابِيهِ حَيْثُ لا يَحِبُ عيه العُقْرُ؛ لأَنّه إذَا لم يكُنْ لِلأَبِ فِيْها مِلكٌ مَسَّتِ الحاحَةُ إلى إثباتِ المِلكِ فِيْها مِلكٌ مَسَّتِ الحاحَةُ إلى إثباتِ المِلكِ فِيْها مابقاً على الوَطْء نَفياً له عن الزِّنا فلا عُقْرَ، وإذا كان لَهُ فِيْها مِلكٌ في شِقْصٍ مِنْها لم يكُنْ إِنْهَا مِلكُ في شِقْصٍ مِنْها لم يكُنْ إِنْهَا مِلكُ في الله عَلْمَ وانتَفَتِ الحاحَةُ فَيَلزَمُهُ نِصفُ العُقْر، فافهم.

(١٧٠٤٥] (قولُهُ: ثَبَتَ نَسُبُهُ مِنهُ) لأَنَّ النَّسَبَ إِذا ثَبَتَ منه في نِصفِهِ لِمُصادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ في الباقي ضَرُورةَ أَنَّه لا يَتحزَّى لِمَا أنَّ سَبَبَهُ ـ وهو العُلُوقُ ــ لا يَتَحزَّى؛ إذ [٤/ق٥٦/أ] الولَـدُ الواحِـدُ لا يَعلَقُ مِن مَاءَيْن، "درر"(٣).

[1٧٠٤٦] (قُولُهُ: أو مُكاتباً إلخ) في "كافي الحاكِم": ((وإذا كانت الحارية بين حُرٌ ومُكاتب فولَدَتْ ولَداً فادَّعاهُ المُكاتبُ فإنَّ الولَدَ ولَدُهُ، والحارية أُمُّ ولَدِله، ويَضمَنُ نِصفَ قِيْمتِها يومَ عَلِقَتْ منهُ ونِصفَ عُقْرِها، ولا يَضمَنُ مِن قِيمةِ الولَدِ شَيْئاً، فإنْ ضَمِنَ ذَلكَ ثُمَّ عَجَزَ كانت الحاريةُ ووَلَدُها مَملُوكيْنِ لِمَولاهُ، وإنْ لم يُضمِّنهُ ذَلك ولم يُحاصِمهُ رَجَعَ نِصْفُ الحارِيةِ ونِصْفُ الولَدِ للشَّريكِ الحَلِي العَلْدِ اللهُ الولَدِ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدَ الولْدِ اللهُ الولْدُ الولْدُ اللهُ الولْدُ الولْدِ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُ الولْدُ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدُ الولْدُ الولْدُ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدِ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُ الولْدُ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُ الولْدُ الْدُولُولُ اللهُ الولْدُ الْدُولُولُ اللهُ اللهُ المُ المُولِدُ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُ الْذُلُولُ اللهُ المُلْولَةُ الولْدُ الْذِي الْمُؤْمِنُ الْلِي اللهُ الولْدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ الولْدُولُ الولْدُولُ اللهُ الولْدُولُ الولْدُولُولُ الولْدُ

[١٧٠٤٧] (قولُهُ: لكِنَّهُ إِنْ عجَزَ فلَهُ بَيعُها) قَدْ عَلِمتَ أَنَّه إِنْ عجَزَ بعْدَ الضَّمان صارَتِ الحاريَةُ

( فَوَلَهُ: قَلْتُ: وَفِيهِ نَظُرٌ ظَاهَرٌ إِلَّخ) على ما ذكرَهُ الأحسنُ المبالغةُ بقولِهِ: ولو مَعَ ابنِـهِ؛ لأنَّـهُ محلُّ التوهُّمِ لعدمِ لزومِ شيء من العقرِ على الأبِ المدَّعي، وحينتذِ قد يُقالُ: إنَّ مرادَ "ح" بأنَّها غـيرُ صحيحـةٍ من حيثُ حسنُ الصناعَةِ، لا مِن حيثُ الحُكمُ.

<sup>(</sup>١) المقولة (١٧٠٦١] قوله: ((ثمَّ لا يثبُتُ إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢٠/٢.

يومَ العُلوقِ (نِصفَ قيمَتِها ونِصفَ عُقرِها) ولو مُعسِراً (لا قيمَةِ ولَدِهـــا) لأنَّـهُ عَلِـقَ حُرَّ الأصْلِ.....

ووَلَدُها لِمَولاهُ، وإِنْ عَجَزَ قَبْلَه رَجَعَ نِصفُ الجَارِيةِ والوَلَدِ لِلشَّريثِ، وحِيْنتَذِ فالضَّميرُ في: ((له بَيعُها على الأوَّلِ)) يَرجعُ لِلمُكاتَبِ يعني: بإذن مَولاهُ، أو لِلمَوْلى، وعلى الشَّاني يَرجِعُ للشَّرِيك، ويكُونُ المُرادُ في بَيعِها بَيعَ حِصَّتِه مِنْها، فافهم.

المُولِيُّةِ وَلَوْلُهُ: يَوْمَ العُلُوقِ) الأَوْلَى ذِكرُهُ بَعْدَ قُولِهِ: ((نِصْفَ قِيْمَتِهَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا))؛ فَإِنَّ كُلاَّ مِن القِيمَةِ وَالعُقْرُ يُعتَبرُ يَوْمَ العُلُوق كما في "الفتح"<sup>(١)</sup> وغيره.

[١٧٠٤٩] (قولُهُ: نِصفَ قِيمَتِها) لأنَّه تَملَّك نَصيبَ صاحبِهِ حِينَ استَكمَلَ الاستِيلادَ، "درر"(٢).

(١٧٠٥٠) (قولُهُ: ونِصْفَ عُقْرِها) لأنَّه وَطِئَ حَارِيةً مُشتَركَةً؛ إذْ مِلكُهُ يَثْبُتُ بعْدَ الوَطْءِ حُكماً لِلاستِيلادِ فَيعقُبُهُ المِلكُ فِي نَصِيبِ صاحبِهِ، "درر" (٢). وقدَّمنا (١) فِي أُوَّل بابِ المهْرِ عن "الفتح": ((أنَّ العُقْرُ هو مهْرُ مِثْلِها فِي الجَمال)) أي: ما يُرغَبُ به فِي مِثْلِها جَمالاً فَقَطْ.

[١٧٠٠٥] (قولُهُ: ولو مُعسِراً) لأنَّه ضَمانُ تَملُّكِ، بخِلافِ ضَمانِ العِتقِ، كما تَقرَّرَ في مَوضِعِه، "در. "<sup>(٤)</sup>.

(۱۷۰۵۲) (قولُهُ: لأنَّه عَلِقَ حُرَّ الأصلِ) إذِ النَّسَبُ يَستَنِدُ إلى وقْتِ العُلُوقِ، والضَّمانُ يَحِبُ فِي ذَلِكَ الوقْتِ فَيَحدُثُ الولَدُ على مِلكِهِ ولـم يَعلَقْ منه شَيءٌ على مِلـكِ شَـريكِهِ، "درر"(<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٣٤٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١١٨٧٨] قوله: ((وفي الإماء إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢١/٢.

(وإن ادَّعَياهُ مَعاً) أو جُهِلَ السَّابِقُ (وقد استَوَيا ) وقْتَ الدَّعوَةِ لا العُلوقِ (في الأوصافِ فهُوَ ابنُهُما) فلو لم يستَوِيا قُدِّمَ مَنِ العُلوقُ في مِلكِهِ.....

(تنبية)

قَيَّدَ المَسألةَ في "الفتح"<sup>(۱)</sup> بقولِهِ: ((هذَا إذَا حَملَتْ على مِلكِهِما، فلَوِ اشْتَرَيَاها حيامِلاً فادَّعـاهُ أَحدُهُما ثَبَتَ نَسَبُهُ منه ويَضمَنُ لشَريكِهِ نِصـفَ قِيمَةِ الولَـدِ؛ لأنَّـهَ لا يُمكِنُ استِنادُ الاستِيلادِ إلى وقْتِ العُلُوقِ؛ لأنَّه لم يَحصُل في مِلكِهِما، ولِذَا لا يَجِبُ عليه عُقْرٌ لشَريكِهِ هنا))، وتَمامُهُ فيه.

[١٧٠٥٣] (قولُهُ: وإن ادَّعَيَاهُ مَعًا) قَيَّد بالمَعِيَّةِ؛ لأَنَّه لـو سَبَقَ أَحَدُهُمـا بـالدَّعْوةِ فالسَّـابِقُ أَوْلَى كائِناً مَنْ كان، "جوهرة"<sup>(٢)</sup>. وكونُهُما اثنَيْن غيرُ فيْدٍ عندَهُ بل عنْدَ "أبي يُوسُفَ"، وعنْـدَ "مُحمَّـدٍ" يَئْبُتُ مِن ثَلاثَةٍ لا غيرُ، وعنْدَ "زُفَرَ" مِن خَمسَةٍ.

وهُ اللهُ عَلَيْنِ مُسلِمَيْن أو حُرَّيْنِ أو ذِمَّيْنِ أَحَنَبَيَّنِ مُسلِمَيْن أو حُرَّيْنِ أو ذِمَّيْنِ أو مُجُوسِيَّيْن.

وهو الله عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقُتَ الدَّعْوةِ الِخِ) ٢٥/٤٦/١٦] فلو كان أَحدُهُما مُسلِماً والآخَرُ ذِمَّيًا وقْتَ العُلُوقِ ثُمَّ أُسلَمَ النَّمِّيُّ وقْتَ الدَّعْوةِ كانا مُتساوِيَيْنِ وكان لَهُما، كما ذَكرَهُ في "غايةِ ابَيانِ".

المعام] (قولُهُ: قُلِمٌ مَنِ العُلُوقُ في مِلكِهِ) قال في "الفتح"("): ((إذا حَمَنْتُ على مِلكِ أَحدِهِما رَقبةٌ فبَاعَ نِصْفَها مِن آخَرَ فولَدَتْ ـ يعني: لِتمامِ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِن بَيعِ النَّصفِ ـ فادَّعيَاهُ يكُونُ

(قولُ "الشَّارِكِ": فلو لم يستويا قُدَّمَ مَنِ العلوقُ إلىخ) تقديـمُ ((مَنِ العلـوقُ في مِلكِـهِ)) لا يخـصُّ مسألةَ عدم الاستواء. ٤./٣

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٤/٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢/٤ ٣.

## ولو بنِكاحٍ، وأَبٌ ومُسلِمٌ وحُرٌّ وذِمِّيٌّ وكِتابيٌّ على ابنٍ وذِمِّيٌّ وعَبدٍ ومُرتَدًّ ومَحوسيٍّ،

الأُوَّلُ أَوْلَى؛ لَكُونِ العُلُوقِ فِي مِلكِهِ)) اهـ. وكان المُناسِبُ أن يقولَ: لأَقلَّ مِن سِتَّةِ أَشَـهُر مِن بَيـعِ النَّصفِ بدَليلِ قولِهِ: ((لِكُونِ العُلُوقِ فِي مِلكِهِ)) وبدَليلِ ما يأْتِي<sup>(۱)</sup> فِي مَسـاَلَةِ النَّكـاحِ. اهـ "ح"<sup>(۲)</sup>. وفي "كافي الحاكِمِ" مِن باب دَعوَةِ الحمْلِ: ((وإذا كانَتِ الأَمَـةُ بين رَجُليْنِ فولَـدَتْ وَلَـدًا فادَّعيَـاهُ جَيعًا وقَدْ مَلكَ أَحلُهُما نَصِيْبَهُ مُنذُ شَهْرٍ والآخَرُ مُنذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قُدِّمَ صاحِبُ المِلكِ الأَوَّلِ)).

[١٧٠٥٧] (قولُهُ: ولو بنِكَاح) قال في "الفتح"("): ((إذا كانَّ الحمْلُ على مِلكِ أَحدِهِما نِكاحاً ثُمَّ اشْتَرَاها هو وآخَرُ فولَدَتْ لأقلَّ مِن سِتَّةِ أشهُر مِن الشِّراءِ فادَّعَيَاهُ فهِي أُمُّ ولَدِ الزَّوج، فإنَّ نصيبَهُ صارَ أُمَّ ولَدٍ لَهُ، والاستِيلادُ لا يَحتَمِلُ التَّحزِّيْ عَنْدَهُما ولا بَقاءَهُ عندَهُ فَيَثَبُتُ في نصيبِ شَريكِهِ أَيضاً)). اهد "ح"(١٤).

[۱۷۰۵۸] (قُولُهُ: وأبٌ) مَعطُوفٌ على ((مَنْ)) في قولِهِ: ((قُلِّمٌ مَنِ الغُلُوقُ في مِلكِهِ))، "ط"(°. [1۷۰۵۸] (قُولُهُ: على ابنِ إلخ) لَفٌّ على سَبيلِ النَّشرِ المُرتَّبِ، "ط"(°).

[١٧٠٦٠] (قُولُهُ: ومُرتدُّ) كذاً وقَعَ في "البحر"(٢٠)، وتَبَعَهُ في "النَّهرِ"(٢) و"الشُّرُنُبُلاليَّةِ"(^)،

(قولُهُ: وكانَ المناسِبُ أنْ يقولَ: لأقلَّ من ستَّةِ أشهرٍ إلخ) بل المناسبُ ما فعَلَـهُ في "الفتـح"؛ لأنَّهـا إذا أتتُ لسنَّةِ أشهرٍ من وقتِ البيع يكونُ في مِلــكِ البـائع، ولا يتـاتَّى أنْ يكــونَ في مِلـكِ المشــتري؛ لأنَّ مِلكُهُ عَقِبَ البيع، فلم يكنِ العلوقُ فيه؛ لنقصانِ مدَّةِ ملكِهِ حينتذٍ عن ستَّةِ أشهرٍ.

<sup>(</sup>١) في المقولة الأتية.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستبلاد ق٢٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب العتاق .. باب الاستيلاد ٢/٤ ٣.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق ٢٢٩/أ.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ق٥٧٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢١/٢. (هامش "الدرر والغرر").

## ئمَّ لا يَثْبُتُ نسَبُ ولَدٍ ثانٍ بلا دَعوةٍ؛ لحُرمَةِ الوَطءِ.....

وهو سَـبْقُ قَلَـمٍ مِـن صـاحِـبِ "البحـرِ"؛ لِمُحالَفَتـهِ لِـمَـا في "كـافي الحـاكِـمِ" و"غايَـةِ البَيـان" و"الفتـح"<sup>(^)</sup> و"الزَّيلعِيِّ"<sup>(^)</sup> مِن تَقدِيمِ المُرتدِّ على النَّميِّ؛ لأنَّهُ أَقرَبُ إلى الإسلام، أي: لأَنَّه يُجبَرُ على الإسلام فيكُـونُ الولَهُ مُسلِماً وهذا أَنفُحُ لهُ، ونقَلَ "ط"<sup>(°)</sup> عن "أبى السُّعُودِ"<sup>(\*)</sup> التَّنبية على أنَّه سَبْقُ قَلَم<sup>(°)</sup> كما قُلْنا.

ثُمَّ اعلَمْ أَنَّ مُقْتضى تَقديم أَحدِهِما في هذه المسائِل - وهو مَن وُجدَ مُعُهُ المُرجِّحُ - أنَّه يَصِيرُ حُكمُهُ حُكمَ ما لَو ادَّعهُ أَحدُ الشَّريكَيْنِ فقطْ لِمَا سَمِعتَ () مِن عبارة "الفتح": ((مِن أَهَا تَصيرُ أُمَّ وَلَدِ الزَّوج، ويَثبُتُ النَّسَبُ مِنهُ))، وعنيه فيضمَنُ نِصْفَ فِيْمَتِها ونِصْفَ عُقْرِها، هذا ما ظَهَرَ لي فاعتَنِمهُ فإنِّي لم أَر مَن صرَّح بهِ. ثُمَّ رأيتُ في "كافي الحاكِم الشهيد" ما نَصُّهُ: ((وإذا كانتِ الجارِيةُ بين مُسلِم وفِمِّي ومُكاتبٍ وعبد فادَّعوا جَميعاً ولدَها فدَعوة المُسلِمِ أَوْلَى، وإنْ كان نَصيبُهُ أقلَّ الأنصِباء، وعليه ضَمانُ حِصَّةِ شُركائِهِ مِن العُقْرِ لإِقرارهِ بالوَطْءِ إلاَّ أَنَّ العبد والعَمْر، وعلى كُلِّ واحِدٍ مِن الآخرين حِصَّةُ شُركائِهِ مِنَ العُقْرِ لإِقرارهِ بالوَطْءِ إلاَّ أَنَّ العبد يُوالعَمْر، وعلى كُلِّ واحِدٍ مِن الآخرين حِصَّةُ شُركائِهِ مِنَ العُقْرِ لإِقرارِهِ بالوَطْءِ إلاَّ أَنَّ العبد يُوالله الحَمْدُ.

(١٧٠٦١ع (قولُهُ: ثُمَّ لا يَثِبُتُ إلخ) [٤/٥٦٥/أ] أقولُ: هذا رَاجِعٌ لأصْلِ المَسالَةِ وهو: ما إذا التَّعياهُ مَعًا وقد استَوَيا في الأوصافِ وثَبَت نَسبُهُ مِنْهُما، لا لِصُورِ الدَّعْوى مع المُرجِّح وإنْ أُوهَمَ كَلامُهُ - تَبَعًا "اللِحرِ" (") و "النَّهر "(^) - خلافُهُ؛ لِمَا عَلِمتَ مِن تقدَّم مَن معَهُ التَّرْجيحُ وأَنَّها تَصيرُ أُمَّ ولَدِهِ وحدَهُ لم يَبقَ له شَريكٌ فِيْهَا فلا يَحرُمُ وَطَوُها ولَدِهِ، ويَثبُتُ النَّسَبُ منه، وحيثُ صارَت أُمَّ ولَدِهِ وحدَهُ لم يَبقَ له شَريكٌ فِيْهَا فلا يَحرُمُ وَطَوُها

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ـ باب التدبير ٢٨٨/٢ ٢٨٩-٨٠.

<sup>(</sup>٥) نقول: لكن بعد نقل أبي السعود هذه العبارة قال: ((أقول: في كونِهِ سبقَ قلم نظرٌ؛ لأنَّ مـا في "البحـر" "والـدر" موافقٌ لما في "النهر"، وأيضاً: السيَّدُ "الحموي" نقلَ عبارة "النهر" وأقرَّها، فالظَّاهرُ أنَّه قولَ مقابِلٌ).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٠٥٧] قوله: ((ولو بنكاح)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ق٥٧٠/ب.

# كما مرَّ، (وهِيَ أمُّ ولَدِهِما) إنْ حبِلَتْ في مِلكِهما،....

عليه، فإذا جاءَتْ بُولَدٍ ثَانَ يَثَبَتُ منه بلا دَعْوى، كما لَوِ ادَّعاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فقَطْ. وقد نقَلَ فِي "المُحْتَبِي" وَالنّهِ وِ" المُحْتَبِي" وَلِيلٌ لِمَا قُلْنا؛ فإنَّه قال فِي تعليلِ أَصْلِ المَسْأَلَةِ: ((ولانَّهُما استَوَيَا فِي سَببِ الاستِحقَاقِ فَيَستَوِيانِ فِيهِ، حتَّى لو وُجِلَ المُرجِّحُ لا يَثْبُتُ مِنْهُما؛ بأنْ كان أحَدُهُما أَبَا الآخَرِ، أو كان مُسلِماً والآخَرُ وَمُيّا ثَبَت مِن اللَّبِ والمُسلِم لِوُجُودِ المُرجِّح، ولَمَّ ثَبتَ نسبُهُ مِنْهُما صارَتْ أُمُّهُ أُمَّ ولَدٍ لَهُما، ويَقَعُ مُقْرُها الأَبوواللهِ والمُسلِم لِوُجُودِ المُرجِّح، ولَمَّ ثَبتَ نسبُهُ مِن واحِدٍ إلاَّ بالنَّعُوى؛ لأنَّ الوطْءَ حَرامٌ فتُعتَبرُ النَّعُوقَةُ) اهـ. فقولُهُ: ((ولَمَّا ثَبتَ نَسَبُهُ مِنهُما)) رَاحِعٌ لأصلِ المَسأَلَةِ لا لِمسألَةِ المُرجِّح؛ لِقولِهِ فَي مَسألَةِ المُرجِّح؛ لِقولِهِ عَمَالَة المُرجِّح؛ ((ولَمَّا ثَبتَ نَسَبُهُ مِنهُما))، فقولُهُ: ((ولو حاءَتْ بآخَرَ)) مِن فُرُوعٍ أَصلِ المَسألَةِ المُسألَةِ المُسألَةِ المُرجِّح؛ لِقولِهِ عَمَالَة المُرجِّح؛ ((لا يَثبُتُ مِنهُما))، فقولُهُ: ((ولو حاءَتْ بآخَرَ)) مِن فُرُوعٍ أَصلِ المَسألَةِ الْمَرجِّح؛ أَصلِ المَسألَةِ المُرجِّح؛ (اللهَ يَثبُتُ مِنهُما))، فقولُهُ: ((ولو حاءَتْ بآخَرَ)) مِن فُرُوعٍ أَصلِ المَسألَةِ الْمُرجِّح؛

 $= ((|\dot{\xi}|^{(1)})^{-1})^{-1}$  أي في قولِهِ:  $((|\dot{\xi}|^{(1)} | \dot{\eta})^{-1})^{-1}$ 

ا ١٧٠٦٣] (قولُهُ: وهي أُمُّ ولَلهِمِما) فـتَخدُمُ كُلاَّ منْهُما يوماً، وإذا مات أَحَدُهُما عَتَفَتْ، ولا ضَمانَ لِلحَيِّ فِي تَرِكَةِ اللَّيْتِ لرِضَا كُلِّ منْهُما بعِنْقِها بعْدَ المُوتِ، ولا تَسْعى لِلحَيِّ عند "أبي حنيفة"؛ لعدَم تَقوُّمِها، وعلى قولِهما: تَسْعى في نِصْف قِيمَتِها، "بحر"(١).

[١٧٠٦٤] (قُولُهُ: إِنْ حَبَلَتْ في مِلكِهِما) بأَنْ ولَدَتْ لسِنَّةِ أَشْهُرٍ فَأكثَرَ مِن يَومِ الشِّراءِ، "ح"(٧)

(قولُهُ: لرضا كلَّ منهما بعَنْقِها بعدَ الموتِ إلخ) ونقلَ في "البحرِ" عن "المحتبى": أنَّ عتــقَ أمَّ الولــادِ لا يتحزَّأُ أتّفاقًا اهـ. وسينقُلُ "المحشّي" عبارةَ "المحتبي" بلفظِها.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٧٦/ب.

<sup>(</sup>٣) من ((لا لمسألة)) إلى ((أصل المسألة)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٤) صـ٨٨١ــ "در".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢/أ.

لا لو اشتَرَياها حُبلَى؛ لأنَّها دَعوةُ عِتقٍ فوَلاؤُهُ لهما، وبادِّعاءِ أَحَلِهِما يضمَنُ نِصـفَ قيمَةِ الولَدِ.....

عن "البحر"(١).

الدَّعوةِ، بَخِلافِ دَعْوى الاستِيلادِ فإِنَّ شَرطَها كُونُ العُسُوقِ في المِلكِ، وتَستَنِدُ الحُريَّةُ إلى وقْت اللَّعوةِ، بَخِلافِ دَعْوى الاستِيلادِ فإِنَّ شَرطَها كُونُ العُسُوقِ في المِلكِ، وتَستَنِدُ الحُريَّةُ إلى وقْت العُمُوق فَيهُلَقُ حُرَّا. العَلُوق فَيهُلَقُ حُرَّا. العَلُوق فَيهُلَقُ حُرَّا. الهـ "فتح"(٢).

ُ**وحاصِلُهُ**: أنَّ قوْلَ كُلِّ منْهُما: هذا الولَدُ ابني تَحريــرٌ منْهُمـا، ولا تَصـيرُ أُمُّـهُ أُمَّ ولَـدٍ لَهُمـا، ولا يَحبُ على كُلِّ واحِدٍ منْهُما العُقْرُ لِصاحبهِ لِعدَم الوَطْء في مِلكِهِ كما في "الزَّيلَعِيِّ"<sup>(٣)</sup>.

آراد الله المنهما، فكأنَّ كُلَّ واحِلهِ أَعْمَى عَلَى كَونِها دَعُوةَ عِنْقِ مِن كُلِّ مَنْهُما، فكأنَّ كُلَّ واحِلهِ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مَنْهُ فيكُونُ وَلَاؤُهُ له، لكِنْ صرَّحَ "الزَّيلِعِيُّ" آءً/ق٦٧/ب] وكذا في "الـدُّررِ" (اللهُ وَ اللهُّوتِ النَّسَبِ مَنْهُما))، فحيثُ ثَبتَ النَّسَبُ فما فَائِدةُ الوَلاءِ ال المَالِ. نعم تقدَّمَ أَوَّلَ العِنْقِ (٥٠): أَنَّه إذا قال: هذا ابني عَتَقَ مُطْلَقاً، وكذا يَثِبُتُ نَسَبُهُ إذا صَلُحَ ابناً له وكان مَجهُولَ النَّسَبِ وإِلاَّ لم يَشْبُهُ أَنْ اللهُ عَنْقَ مُطْلَقاً، وكذا يَثِبُتُ نَسَبُهُ إذا صَلُحَ ابناً له وكان مَجهُولَ النَّسَبِ وإِلاَّ لم

العَلَهِ، بَخِلافِ ما إذا حَبِلَتْ في مِلكِهِما فإِنَّه لا يَضمَنُ كم مرَّ<sup>(٧)</sup> في قولِّهِ: ((لا قِيمَةَ شَرِيكِهِ مِـن الولَدِ، بَخِلافِ ما إذا حَبِلَتْ في مِلكِهِما فإِنَّه لا يَضمَنْهُ كم مرَّ<sup>(٧)</sup> في قولِّهِ: ((لا قِيمَةَ<sup>(٨)</sup> ولَدِها)). 1/13

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢/٤ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ٣-١٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٩٦٦] قوله: ((فإن صلحوا)).

<sup>(</sup>١) ((نسبه)) ليست في "آ".

<sup>(</sup>۷) صــ٦٩١ ــ "در".

<sup>(</sup>٨) في "م": ((قيمسة))، وهو خطأ طباعيٌّ.

لا العُقْرَ، (وعلى كُلِّ نِصفُ عُقرِها وتقاصًّا، إلاَّ إذا كانَ نَصيبُ أَحَدِهِما أَكثَرَ فَيَاخُذُ مِنهُ الزِّيادَةَ) لأنَّ المهرَ بقَدْرِ المِلكِ (بخِلافِ البُنوَّةِ والإرثِ والوَلاءِ، فإنَّ ذلِكَ لَهُما.....

[١٧٠٦٩] (قُولُهُ: لا العُقْرَ) لعدَم الوَطْء في مِلكِ صاحِبه.

[١٧٠٧٠] (قُولُهُ: وعلى كُلِّ نِصْفُ عُقْرِها) لأنَّ الوَطْءَ فِي المَحلِّ المُحتَرَمِ لا يَحلُو عن عَقْرٍ أَو عُقْرِ (')، وقد تعَذَّرَ الأَوَّلُ لِلشُّبَهَةِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي، "نهر "(').

أ ١٧٠٧٦] (قولُهُ: وتَقاصًّا) أي: سَقطَ ما على كُلِّ واحِدٍ منْهُما للآخَرِ بَمَا لَـهُ على الآخَرِ إِنْ تَسَاوَيَا، قال في "النَّهر"<sup>(٢)</sup>: ((وفائِدةُ إِيجابِ الغُقْرِ مع هذا: أنَّه لـو أَبرَأَ أَحدُهُمـا صاحِبَهُ<sup>(٣)</sup> بَقِيَ حَقُّ الآخَرِ، ولو قُوِّمَ نَصِيبُ أَحدِهِما بالدَّراهِمِ والآخَرِ بالذَّهَبِ كان له أنْ يَدفَعَ الدَّراهِمَ ويَأْخُذَ الذَّهبَ).

[١٧٠٧٧] (قُولُهُ: فيأَخُذُ منْهُ الزِّيادَةَ) وكذا الغَّلَّةُ والكَّسبُ والخِدمَةُ، "نهر" (٤٠).

(١٧٠٧٣ (قولُهُ: بخِلاف البُنُوَّةِ) أي: النَّسَبِ.

(١٧٠٧٤ (قُولُهُ: والإِرْثِ) أي: إِرْثِ الوَلَدِ منْهُما.

[١٧٠٧٥] (قُولُهُ: والوَلاَء) حَقُّ التَّعبيرِ: والولايَةِ، أي: وِلاَيةِ الإِنكَاحِ فَإِنَّها تَتُبُتُ لِكُلِّ مِن المُدَّعِيَيْنِ كَمَلاً، وكذا في المالِ عند "أبي يُوسُف"، قال في "البحر" ( عَن وَصايًا "الحانيَّةِ ( ( ( فإنْ كان لهذا الوَلَدِ مَالٌ وَرِثْهُ مِن أَخٍ له مِن أُمَّهِ أو وُهِبَ لَهُ لا يَنفَرِدُ بالتَّصرُّفِ فيه أُحدُ الأَبوَيْنِ عندهُما، وعند "أبي يُوسُف": يَنفُرِدُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) تقدم شرح هذه المفردة في ١٢/٩.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٧٧/ب.

<sup>(</sup>٣) ((صاحبه)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق ٢٧٥ /ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر" كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٦) "الحانية": كتاب الوصايا ـ فصل في تصرفات الوصى في مال اليتيم إلخ ٣٧٧/٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

[١٧٠٧٦] (قولُهُ: سَوِيَّةُ) أي: لا على قَدْرِ الحِصَصِ، بل يَستَويان في ثُبُوتِهِ لِكُلِّ منْهُما (٢ كَمَلاً. الرَّيلِعِيُّ ((النَّسَبُ وإِنْ كان لا يَتَحزَّى النَّسَبِ إلَح) قال "الزَّيلِعِيُّ ((النَّسَبُ وإِنْ كان لا يَتَحزَّى لكِنْ يَتعلَّى به أَحكَامٌ مُتحزَّفٌ مَتحزَّلَةً، كالمِيْراثِ والنَّفقَةِ والحَصَانَةِ والتَّصرُّفِ في المال، وأحكامٌ غيرُ مُتحزَّلَةً، كالنَّسَبِ وولائِةِ الإنكاح. فما يَقبَلُ التَّجزِئَةَ يَئبُتُ بينَهُما على التَّجزِئَةِ، وما لا يَقبَلُها يَئبُتُ في حَقِّ كُلِّ واحِدِ مِنْهُما على الكَحر الكَمال كأنَّه ليْسَ مَعهُ غيرُهُ)). اهـ وتَمامُهُ في "البحر الأنَّا.

[١٧٠٧٨] (قُولُهُ: إِرْثَ ابنِ كَامِلٍ) لإِقْرارِ كُلِّ منْهُما أنَّه ابنُهُ على الكَمالِ، "نهر"(").

[١٧٠٧٩] (قولُهُ: وَورَثَا مَنَّهُ إِرْتَ أَبَ واَحِدٍ) لأَنَّ المُستَحِقَّ أَحدُهُما فَيَقَتَسِمان نَصِيبَهُ لعدَم الأَولَويَّةِ، "نهر" (١٠). وإذا ماتَ أَحدُهُما كان كُلُّ الْيُراثِ لِلْبَاقِي منْهُما، ولا يكُونُ نِصفُهُ لِلبَاقِي ونِصفُهُ لِورَثَةِ النِّسَةِ، كذا قالوا. ويَلزَمُ عليه أَنْ تكُونَ أُمَّهُ أَمَّ ولَدٍ لِلبَاقِي فلا يَعْتِقُ شَيءٌ مِنْها بمَوتِ أَحدِهِما، "حَمَويَ" عن "اليَعْقُوبيَّةِ"، وأحاب السيَّدُ "أبو السُّعُودِ" (٧): ((بأنَّ عدَمَ تَورِيثِ وَرَثَةِ المَّيْتِ لِلمَانِع، وهو حَجبُهُم بُأْبُوتِ البَاقِي لِثَبُوبِها له كَمَلاً، [٤/٤٠٧/أ] ولا مَانِعَ لعِثق الْأُمِّ بَعْوَيْهِ، فظَهَرَ الفرقُ)).

(فُولُهُ: وأحكامٌ غيرُ متجزئةٍ كالنسّبِ إلخ) كذا عبارةُ "الزيلعيِّ".

<sup>(</sup>١) في "ط": ((وورث))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((لكلِّ واحد منهما)).

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "البحر" كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" ((بحر)) بدل ((نهر))، وهو خطأ، وما أثبتناه من بقية النسخ هـو الصواب الموافـق لمـا في "اُلـهـر": كتاب الإعتاق ــ باب الاستيلاد ق٥٧٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ق٢٧٥/ب.

<sup>(</sup>٧) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ٢٨٩/٢.

وكَذَا الحُكُمُ عِندَ "الإمامِ" لو كَثُرُوا ولو نِساءً، وتَمامُهُ في "البَحرِ"، وفيهِ (١٠): ((لو ماتَ أَحَدُهُما أو أَعَتَقَها عَتَقَتْ بلا شَيء)).

قُلتُ: فالعِتقُ إِنَّما يتجَزَّأُ فِي القِنَّةِ لا فِي أَمِّ الولَدِ، بلُ بعتقِ بعضِها يَعْتِقُ (١) كلُّها الفَاقاً، "مُحتَبَى"، فليُحفَظْ.

(جاريَةٌ بينَ رجُلَين ولَدَتْ فادَّعاهُ أحَدُهُما وأعَتَقَهُ الآخَرُ.....

[١٧٠٨٠] (قولُهُ: وكذا الحُكمُ إلخ) أي: أنَّ قولَهُ: ((وإِنِ ادَّعَياهُ مَعَاً)) ليْسَ بقَيْدٍ، بل إذا كان الشُّرَكاءُ جماعَةً وادَّعَوهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ منْهُم عنْدَ "الإِمامِ"، وعند "أبي يُوسُفَ": يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنِ اثَنَيْنِ فقَطْ، وعنْدَ "مُحمَّدِ": مِن ثَلاثَةٍ، وعنْدَ "رُفَرَ": مِن خَمسَةٍ.

اِ۱۷۰۸۱ (قُولُهُ: وَلَوْ نِسَاءً) أي: لو تَنازَعَ فيه امرَأَتان فَضَى بهِ أيضاً بَينَهُما عندَهُ لا عندَهُما، ولو معَهَمُا رَجلٌ يَقضِي بَينَهُم عندَهُ، ولِلرَّجُل فقَطْ عندَهُماً، "بحر"<sup>(")</sup>.

[١٧٠٨٢] (قولُهُ: عَتَقَتْ بلا شَيء) أي: بلا سِعايَةٍ ولا ضَمان؛ لِمَا مَرَّ<sup>(٤)</sup> مِن عَدَمِ تَقَوُّمِها عندَهُ. [١٧٠٨٣] (قولُهُ: قُلْتُ اِلَخ) هو لِصاحِبِ "البحرِ" (في وقالَ: ((إِنَّه نَبَّه عَلَيهِ في "الْمُحْنَبِي")). قُلْتُ: والَّذي في "الْمُحْتَبِي": ((قال أُستَاذُنا: ظَنَّ بعْضُ النَّاسِ أَنَّ قولَهُ: ((عَتَقَتْ بالإجماع))

(قولُهُ: وعند 'ألبي يوسفّ' يثبُتُ النَّسبُ من اثنينِ فقط إلخ) توجيهُ هذهِ الأقوالِ: أنَّ القياسَ ينفي ثبوتَه منِ اثنينِ، لكَّنهُ تُرِكَ بأثرِ "عمرَ"، و"محمَّد" يقولُ: يثبتُ من ثلاثةٍ لقربِها من الاثنينِ، و"أبو حنيفةً" يقولُ: إنَّ سـببَ الثبـوتِ من أكثرَ منْ واحدٍ الاشتباهُ والدعوةُ فلا فرقَ، كذا ذكرهُ شرَّاحُ "الهداية"، ولم يظهرْ مِن هذا وجهُ قول "زفرً".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب" و "ط": ((بل يعتِقُ بعضُها بعثق كلَّها)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٠٦٣] قوله: ((وهبي أمّ ولدهما)).

<sup>(</sup>٥) "البحر : كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٨/٤.

### وخرَجَ الكلامانِ) مِنهُما (مَعاً.....

دَلِيلٌ على أنَّ الإعتاقَ لا يَتحزَّى عند "أبي حنيفةً"، وقد كَشفَ السِّرَّ فيه "القاضي الصَّدرُ" في "غِنا الفُقهاءِ" (١) و "شيخُ الإسلامِ": بأنَّ الإعتاقَ يَتحزَّى عندهُ، لكِنَّ العِنْقَ لا يَتحزَّى فيسرِي إلى نصيبِ شَريكِهِ، وإنَّما أَخَرَ العِتقَ فِيما إذا أَعتَقَ بعْضَ القِنِّ نَظَرًا للسَّاكِتِ ليَصِلَ إلى حقِّهِ بالضَّمانِ أو (٢) السَّعايَةِ قبْلَ بُطلان مِلكِهِ ولا كلَلِكَ هنا؛ لأنَّه لا يَجِبُ لا الضَّمانُ ولا السِّعايَةُ عندهُ، فلا فائِدةً في تَأْخير العِتق فيه فلَعْنِقُ في الحال) اهد.

ثُمَّ اعلم أنَّ الكلامَ في تَجَرِّي إِعتَاق أُمِّ الولَدِ، وأمَّا نَفْسُ الاستِيلادِ فإِنَّه يَتَحرَّى عندَهُ كالتَّدبيرِ كما قدَّمناهُ (" عن "البدائع". وقولُهُ: ((لا في أُمِّ الولَدِ)) يُفِيدُ أنَّ الإعتاق يَتَحرَّى في المُدبَّسرِ والمُكاتَب، وذكرْتُ فِيما علَّقتُهُ على "البحرِ" أما ما يَدُلُّ عليه، وأمَّا ما استدَلَّ به "ط" عمى ذَلكَ فهُو إِنَّما يَدُلُّ على تَجزِّي إعتاق المُكاتَبِ والمُدبَّر، فافهم.

[١٧٠٨٤] (قولُهُ: وحرَجَ الكَلامان مِنْهُما مَعَاً) أمَّا لو تقدَّمَ أَحدُهُما، فإنْ كان الدَّعْـوى فهُـوَ كنلك بالأوْلى. وإنْ كان الإعْتاق فالظَّاهرُ أنَّه أَوْلى لِكُونِ المُعتِقِ قد أَعتَقَ نَصيبَهُ فيشَريكِهِ الخِيـارَاتُ السَّابقةُ، ومنها الإعتاقُ. وقولُهُ: إنَّه ابني إعتاقٌ، ويَثبُتُ نَسَبُهُ منه إِنْ جُهِـلَ نَسَبُهُ، وكأَنْهم سكَتُوا عن يَبان ذَلكَ لِظُهورهِ.

(قُولُهُ: وإن كانَ الإعتاقَ فانظاهرُ أنَّه أُولى إلخ) الظاهرُ: أنَّ الدعـوى أُولى كمـا يفيـدُه التعبـلُ بقولِهِ: ((لاستنادِها))، وحينئذٍ يكونُ التقييـدُ بالمعيَّةِ ليـسَ للاحـترازِ اهـ. وعلـى مـا اسـتظهرَهُ يكونـانِ مستويينِ، لا أُولويَّةَ لأحلِهما على الآخرِ.

<sup>(</sup>١) "غناء الفقهاء": لأبي المعالي أحمد بن محمد المشهور بالقاضي الصدر النسفيّ البَرْدُويّ البخساريّ (ت٥٤٢هـ). ("كشف الظنون" ١٢١٠٠/ "الجواهر المضية" ١٩/١، "الفوائد البهية" صــ٣٦ـ ، "هدية العارفين" ٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) ((أو)) ساقطة مِنْ "آ".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦٩٩٧] قوله: ((أي: مَنْكُها)).

<sup>(</sup>٤) "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب العنق ـ باب الاستيلاد ٣٢١/٢.

فالدُّعوَةُ أُولَى) لاستِنادِها للعُلوق، "حانيَّة"(١).

(ادَّعى ولَدَ أَمَةِ مُكاتَبِهِ وصدَّقَهُ المُكاتَبُ لزِمَ النَّسَبُ) لتَصادُقِهِما، كدَعوَتِهِ ولَدَ حاريَةِ الاُجنبيِّ، أمَّا ولَدُ مُكاتَبَةِ فَلا يُشْترَطُ تصديقُها كما سيَجيءُ (و) لزَمَ المُدَّعِيَ (العُقرُ.....

١٧٠.٨٥٦ (قُولُهُ: فالدَّعَوَّةُ أَوْلَىٰ) ولو المُدَّعِي كافِراً، كما في "كافي الحاكِمِ".

٦٧٠٨٦٦ (قولُهُ: لاستِنادِها لِلعُلُوقِ) أي: لِوقْتِ العُلُوقِ، والإِعتاقُ يَقتَصِرُ على الحــالِ فيكُـونُ المُعتِقُ مُعْتِقاً ولَدَ الغَيْرِ، "ط"<sup>(٢)</sup> عن "اللِنَح"<sup>(٣)</sup>.

[١٧٠٨٧] (قولُهُ: كَنَعَوَتِهِ وَلَدَ جَارِيةِ الأَجْبَيِّ) بِحامِع عَدَمِ مِلْكِهِ التَّصرُّفَ فِيْها، بَخِلافِ ما لو ادَّعى وَلَدَ جَارِيَةِ [٤/ق٧٧/ب] ابيه؛ لأنَّ الأبَ يَملِكُ تَملُّكُهُ فَلا يُعتَبَرُ تَصديقُ الابنِ، بل يُعتَبَرُ تَصديقُ أَلْكَاتَبِ وَالْأَجنبِيِّ، لكِنْ يَأْتِي (أَنَّه يُعتَبَرُ فِي الأَجنبِيِّ تَصديقُهُ فِي الولَدِ والإِحلالِ؛ إذْ لو ادَّعاهُ مِن زَنَّا لا يَشِتُ نَسَبُهُ)).

الم آ۱۷٬۸۸۱ (قُولُهُ: أمَّا ولَدُ مُكاتَبَتِهِ) أي: لو ادَّعي ولَدَ نفْسِ مُكاتَبَتِهِ لم يُشتَرطُ تُصدِيقُها، وخُيِّرَتْ بين البَقاءِ على كِتابَتِها وأخْذِ عُقْرِها، وبين أنْ تُعْجِزَ نفْسَها وتَصيرَ أُمَّ ولَدٍ، كذا في "الهدايَةِ" (") و"الدِّرَايَةِ"، "نهر "(").

[۱۷۰۸۹] (قولُهُ: كما سِيجيءُ (٢) أي: في كتابِ الْمُكاتَبِ، "ح" (٨). [1۷۰۸۹] (قولُهُ: ولَزِمَ المُدَّعيَ الْعُقْرُ) لأنَّه وَطِئَ بغَيرِ نِكاحٍ ولا مِلْكِ يَمِينِ، "درر" (١٠).

27/4

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ٥٠٠/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢١/٢ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٠٠ ادر".

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٧١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ق٢٧٦/أ.

<sup>(</sup>٧) انظر "الدر" عند المقولة [٣٠٣٦٦] قوله: ((ويثبت نسبه بلا تصديفها)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢/أ.

<sup>(</sup>٩) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢١/٢.

وقيمَةُ الولَدِ) يومَ وُلِدَ (وسقَطَ الحَدُّ) عنهُ (للشُّبهَةِ، ولم تصِرْ أُمَّ ولَدِهِ) لعدَمِ مِلكِـهِ، (وإنْ كذَّبَهُ) المُكاتَبُ (لم يَثبُت النَّسَبُ) لحَجْرهِ على نَفسِهِ بالعَقدِ.

(ولَدَتْ مِنهُ حاريَةُ غيرِهِ، وقالَ: أحلَّها لي (١) مَولاها والولَدُ ولَدي، وصدَّقَهُ (٢) المَولى في الإحْلال وكذَّبَهُ في الولَدِ لم يَثْبت نسَبُهُ، فإنْ صدَّقَهُ فيهما) جميعاً (ثَبَتَ (٢) ....

[۱۷۰۹۱] (قولُهُ: وقِيمَةُ الولَدِ) لأنَّه في مَعْنَى المَعْرُورِ؛ حيثُ اعتَمدَ دَليلاً وهـو: أنَّه كسْبُ كَسْبِهِ فدم يَرضَ برقِّهِ فيكُونُ حُرَّاً بالقِيمَةِ ثابتَ النَّسَبِ منه إلاَّ أنَّ القِيمةَ هنا تُعتَبرُ يومَ وُلِـدَ، وقِيمَـةُ ولَدِ المَعْرُورِ يومَ الخُصُومَةِ، "بحر" (٤)، والفرْقُ في "الفتح" (٥).

ر ١٧٠٩٢] (قولُهُ: لِحَجْرِهِ على نفسيهِ) أي: لِمَنعِ السيّدِ نفستهُ عن التَّصرُّفِ في كَسْبِ المُكاتبِ المُكاتب بالعَقْدِ، أي: بعَقْدِ الكِتابَةِ فاشترطَ تَصديقُهُ، إلاَّ أنَّه لو مَلَكَ الولَدَ يَوماً عَتَقَ عليه، "نهر" (٦).

[١٧٠٩٣] (قولُهُ: ولَدَتْ مِنهُ إلخ) في "كافي الحاكِمِ": ((وإذَا وَطِئَ جارِيةَ رَجُلُ وقالَ: أَحلَّها لِي والولَدُ وَلَدِي وصدَّقَهُ المَوْلَ بأَنَّه أَحلَّها له وكذَّبهُ في الوَلَدِ لم يَثبُتْ نَسَبُ الولَدِ منه؛ لأنَّ الإحلالَ ليْسَ بنِكاحٍ ولا مِلْكِ يَمِين، فإنْ مَلَكهُ يَوماً ثَبَتَ نَسَبُهُ منه، وإنْ مَلَكُ أُمَّهُ كانَتْ أُمَّ ولَلهِ له، وإنْ صلَّقهُ المَوْلُ بأَنَّ الولَدَ منه فَهُوَ ابنُهُ حَينَ صَدَّقَهُ وهو عبد لِمَولاهُ، وكذَلِكَ الجَوابُ في جارِيةِ الزَّوجةِ والأبويْنِ إن ادَّعى أنَّ مَولاها أحلَّها له وأنَّ الولَدَ ولَدُهُ إلاَّ أنَّ الولَدَ يَعتِقُ بالقَرابَةِ إذا شَبَهُ)) اهد. وظاهِرُ قولِهِ: ((لأنَّ الإحلالَ ليْسَ بنِكاحٍ ولا مِلْكِ يَمين)) يُفِيدُ أنَّ المُرادَ به أن يقولُ: أَنْ السَرادَ به أن عَولانَ القَوْلَ صار شُبهَةً عَقْدٍ؛ لأنَّ حِلَها له أنَّ هذا القوْلَ صار شُبهةً عَقْدٍ؛ لأنَّ حِلَها له

<sup>(</sup>١) في "ب": ((إلي)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((فصدقه)).

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((يثبت)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ق٢٧٦/أ بتصرف.

#### وإلاَّ لا) وقَولُ "الزَّيلعيِّ"(١): ((ولو صدَّقَهُ في الولَدِ يَثْبُتُ))، أي: معَ تصديقِهِ في الإحْلالِ

لا يكُونُ إِلاَّ بالنّكاحِ أو بمِلكِ اليَمينِ، فكأنّه قال: مَلّكتُكَ بُضْعَها بأَحَدِ هذَيْن السَّبَيْن، وذلك وإِنْ لم يَصِحَّ لَكَنّهُ يَصِيرُ شُبهةً مُؤثِّرةً فِي نَفْيِ الحَدِّ وفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ إذا صدَّقَهُ السيِّدُ، أو مِلْكِ الوَلَدِ لِمَا مرَّ ( (مِن أَنَّه إذا مَلكَها بعدما ولَدَتْ منه ينكاحٍ فاسِدٍ أو وَطْءٍ بشُبهَةٍ تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ))، أي: لِثَبُوتِ النَّسَبِ بذلِكَ، هذا ما ظَهرَ لِي.

وفي حدود "الفتاوَى الهنديَّةِ" عن "المُحيطِ": ((رجُلٌ أَحَلَّ جارِيَتُهُ لَغَيرِهِ فَوَطِئَها ذَلَكَ الغَيرُ لا حَدَّ عليه)) اهـ. فهذا يُويِّدُ ما مرَّ (أَن ((مِن أَنَّ الإحلالَ قولُهُ: أَحلَلتُها لَكَ بدُونِ مِلْكٍ ولا نِكاح))؛ إذْ لو كان بأحَدِهِما [٤/٥٨/١] لم يكُنْ لِلتَّصريحِ بسُقُوطِ الحدِّ وجْهٌ؛ إذْ لا مَعْنى لِلقَول بأنَّ مَن وَطِئَ زَوجتَهُ أَو أَمَتُهُ لا حَدَّ عليه، فافهم.

[١٧٠٩٤] (قُولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإنْ لم يُصلِّقُهُ فِيْهِما جميعاً بأنْ كَنَّبَهُ فِيْهِما جميعاً، أو في الإحلال فقط، أو في الولدِ فقط لم يَثْبَتْ نَسَبُهُ، لكِنَّ الأَخْصِرةَ مَذَكُورَةٌ في المَّسْنِ، والأُولى مَفَهُومَةٌ مِنْهَا بالأَوْلى، فَيَقِيَتِ النَّانِيةُ مَقَصُودةً بالتَّنبيهِ عليها؛ لِمُحالَفَتِها لِظاهِرِ كَلامِ "الزَّيلِعِيِّ" اللَّالَةُ كُورِ ولِدفْع المُحالَفَةِ بَيْنَهُما، فافهم (١).

و١٧٠٩٥ (قولُهُ: وقولُ "الزَّيلِعِيِّ" (٧) إلخ) هذا الجَوابُ لـ"المُصنَّفِ" (٨)، "ح" (١٠).

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ـ باب الاستيلاد ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>۲) صد۷۱ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتاوي الهندية": الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه ١٥١/٢، نقلاً عن "محيط السرخسي".

<sup>(</sup>٤) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق .. باب الاستيلاد ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٦) في "م" ((فاتهم)) بدل: ((فافهم))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) من ((المذكور)) إلى ((الزيلعي)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٩) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق٢٢٩/أ.

فُلا مُخالفَةَ كَما لا يَخفَى (ولو ملكَها) أو مَلكَةُ (بعدَ تكذيبِهِ) أي: المُولى ولـو مُكاتَبـهُ (يوماً) مِنَ الدَّهرِ (ثَبَتَ النَّسَبُ) وتَصيرُ أمَّ ولَدِهِ.....

(١٧٠٩٦] (قولُهُ: فلا مُحالَفَةُ (١) أي: بين ما في "الزَّيلعِيِّ" وبين ما في "الخانيَّةِ" (٢) و"الدُّررِ" (٢): ((مِن أَنَّه لا يَثَبُتُ النَّسَبُ إِلاَّ إِذَا صدَّقَهُ في الأمرَيْنِ جميعاً))، ومثلُ ما في "الزَّينعِيِّ" ما قدَّمناهُ (١) مِن عَبارة "الكاف".

ا١٧٠٩٧ (قولُهُ: أي: المَوْلَى) أفاد أنَّ إِضافةَ ((تَكَانِيبِ)) للضَّميرِ مِن إِضافَةِ المُصدَرِ لِفَاعلِهِ، والمَفعُولُ مَحنُوفٌ، أي: تَكانِيبِ المَوْلَى إيَّاهُ.

١٧٠٩٨٦) (قولُهُ: ولو مُكاتَبُهُ) أي: ولو كان مَوْلى الأَمَةِ مُكاتَبَ المُدَّعِي، أفادَ به تُبُوتَ النَّسَبِ يملكِ الولَدِ في مسألَةِ المُكاتَبِ المَارَّةِ<sup>(٥)</sup>.

المُناسَةُ وَأَمَّا الأُوْلَى فَقَدْ تَبِعَ "المُصنَّفُ" فِيْها "الخانيَّةَ" و"الدُّرَرَ"، واستَشكَلَها "ح" ((باْنَّ الْخانيَةَ" و"الدُّررَ"، واستَشكَلَها "ح" ((باْنَّ الْمُكذَّبَ للتَعواهُ قَبْلَ أَنْ يَملِكَهُ مَوجُودٌ، بخِلافِ ما إِذا مَلَكُهُ فإنَّه حِيْنَاذٍ ارتَّفَعَ المَانِعُ وزَالَ المُنازِعُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يكُونَ قولُهُما: مَلكَها أي: مَعَ ولَدِها)) اهد.

قَلْتُ: لكِنَّه خِلافُ ما فَهِمَهُ "الشَّارِحُ"؛ حيثُ عطَفَ بـ((أو)) قولَهُ: ((أو مَلكَهُ))، فإِنَّه ظـاهِرِّ في أنَّ الْمرادَ مِلكُها وَحدَها، ولَعلَّ وَجهَهُ: أنَّه إِذَا مَلكَها وصـارَتْ أُمَّ ولَـدهِ بحُكمم إِقْرارِهِ لَـزِمَ نُبُوتُ نَسَبِ الولَدِ منه؛ لأنَّ أُمومِيَّةَ الولَدِ فَرْعُ نُبُوتِ نَسَبِ الولَدِ فَيْثُبُتُ نَسَبُهُ مِن الْمُدَّعِي ضَرَورةً معَ بَقائِهِ

<sup>(</sup>١) في "ب": ((مخالفة)) بالغين المعجمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ١/٩٦٥ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣ ٩٧] قوله: ((ولدت منه إلخ)).

<sup>(</sup>٥) صـ٧٠٧\_ "در".

<sup>(1) &</sup>quot;ح": كتاب العتق . باب الاستيلاد ق٢٢/ب بتصرف.

إذا ملَكَها؛ لبَقاء إقرارِهِ.

(ولو استولَدَ حاريَةَ أَحَدِ أَبَوَيهِ) أو جَدِّهِ (أو امرَأَتِهِ<sup>(۱)</sup> وقالَ: ظَنَنْتُ حِلَّها لي فَلا حَدَّ) للشُّبهَةِ (ولا نسَبَ) إلاَّ أنْ يُصدِّقَهُ فيهِما (وإن ملَكَهُ يَوماً عَنَـقَ علَيـهِ) وإنْ ملَكَ أمَّهُ لا تَصيرُ أمَّ ولَدِهِ؛...........

على مِلكِ المَوْلى، حتَّى إذَا مَلَكَهُ المُدَّعِي عَتَقَ عليه، وهـنا إذا كـان المُـرادُ بقولِهِ: ((بعْدَ تَكذيبهِ))، أي: في الإحلالِ والولدِ، أمَّا إذا كان المُرادُ تَكذيبَهُ في الولَدِ فقَـطْ مع تَصديقِهِ في الإحـلالِ فـالأمرُ أَطهَرُ لِتصادُقِهما على أنَّ وَطْأَها كان حَلالاً له، فتأمَّل.

(أبراد) (تولُهُ: إذا مَلكَها) قَيَّد به لِيُفيدَ أَنَّ قُولَهُ: ((وتَصيرُ أُمَّ ولَدِهِ)) رَاحِعٌ للصُّورَةِ الأُولَى فَقَطْ، ولولا ذَلكَ لتُوهِّمَ أَنَّه رَاحِعٌ لِلصُّورَيْن كما رَجَع إليهِما قُولُهُ: ((نَّبَتَ النَّسَبُ)) وهو غيرُ صَحيح؛ لأنَّه إذا مَلكَ الولَدَ ولم يَملِكُها لا تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ له ما لم يَملِكُها، ولا يَلزَمُ مِن مِلكِ الولَدِ وَثُبُوتِ نَسَبِهِ أَنْ تَكُونَ أُمُّهُ أُمَّ ولَدٍ قَبْلَ أَنْ يَملِكَها كما لا يَخْفى، فعُبِمَ أَنَّ هذا القَيدَ لا بُدَّ منه، فافهم.

[۱۷۱۰۱] (قولُهُ: ولا نَسَبَ) أي: لتَمَحُّضِهِ زِنَّا، كما عَلَّلُوا به [٤/ق٨٧/ب] في كتابِ الحُلُودِ. ولا نَسَبَ إلَّ أَنْ يُصدَّقَهُ فِيْهِما) مُحالِفٌ لإطلاقِهِم. في كتــابِ الحُـدُودِ \_ عـدَمَ نُبُـوتِ النَّسَبِ وإِنَ ادَّعاهُ، وتَعليمُهم بتَمَحُّضِهِ زِنَّا يَدُلُّ عليه، فلا مَحلَّ لهذا الاستِثناءِ هنا، ولم نَحدُهُ لِغيرِهِ، نعم مَحلُّهُ فِي المَسالَةِ السَّابِقَةِ، وضَميرُ ((فِيْهما)) يعودُ إلى الإحلالِ والولَدِ.

[۱۷۱۰۳] (قولُهُ: عَتَقَ عليه) أي: ولم يَثْبَتْ نَسَبُهُ (٢) كَما في الكافي". فعِلَّهُ العِنْقِ هنا الجُرْثِيَّةُ لا النَّسَبُ، كما يَأْتِي (٣)، لكِنَّ تَوقُّفَ عِتِقِهِ على مِلكِهِ خَاصٌّ. بما إذا كانَتِ الجَارِيةُ لامرَأَتِه، بجِلافِ ٤٣/٣

<sup>(</sup>١) في "و": ((أمته))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((نسبه منه)).

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآتية.

## لعدَمِ تُبوتِ النَّسَبِ(١)، كذا ذكَرَهُ "المُصنَّفُ"(٢) تَبَعاً لـ "الزَّيلعيِّ"(٣)،......

أَبِيهِ أَو أُمِّهِ؛ لِمَا في "القَنْيةِ"<sup>(٤)</sup>: ((وَطِئَ جَارِيَةِ أَبِيهِ فولَدَتْ منه: سَواءٌ ادَّعى شُبهَةً أَوْ لا لم يَحُزْ بَيـعُ الولَدِ؛ لأنَّه ولَدُ ولَدِهِ فَيَعِتَقُ عليه و إنْ لم يَثْبُتِ النَّسَبُ)) اهـ. أي: يَعِتَقُ على الأَبِ للحُزئِيَّةِ.

(١٧١٠٤) (قولُهُ: لعدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ) لأَنَّ أَمُومَيَّةَ الولَدِ فرْعُ ثُبُوتِ النَّسَبِ كما قدَّمناه (٥)، قال في "الكافي" ((وقولُهُ: ظَننتُها تَحِلُّ لِي لم يكُنْ شُبهَةً في ذَلِكَ)) اهـ. أي: في ثُبُوتِ النَّسَبِ، وإنَّما هو شُبهَةً في سَتُوطِ الحَدِّ، بَخِلاف ما مرّ (٧): ((مِن دَعُوى الإحلال)) فإنَّها شُبهَةٌ فِيْهما كما مرّ (٧٠).

والحاصِلُ: أنَّ الوطُّة في دَعُوى الإحلال وَطُّهُ شُبهَةٍ، وبهِ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَتَثُبتُ أُمومِيَّةُ الولَدِ، بخِلافِ الوَطْء مع ظَنِّ الحِلِّ فإِنَّه زِنَّا مَحضَّ وإنْ سقطَ فيه الحَدُّ، وإذا كان ظَنُّ الحِلِّ غير مُعتَرِ في ثُبُوتِ النَّسَبِ وتَمَحَّضَ الفِعْلُ مَعه زِنَّا لا تَثُبتُ أُمومِيَّةُ الولَدِ إذا مَلَكَ الأُمَّ وإِنْ كان أَقرَّ بالولَدِ؛ لأنَّ الزِنَا لا يَثبتُ فيهِ النَّسَبُ، وأُمُومِيَّةُ الولَدِ فرْعُ ثُبُوتِهِ، وفي "الفتح" ((أَمَةٌ جاءَتْ بولَدٍ فادَّعاهُ أَحنييٌّ لا يَثبتُ نَسَبُهُ صدَّقَةُ المَوْلَى أو كذَّبه، فإنْ مَلَكَهُ المُدَّعِي عَتَـقَ ولا رَأَمَةٌ جاءَتْ بولَدٍ فادَّعاهُ أَحنييٌّ لا يَثبتُ نَسَبُهُ صدَّقَةُ المَوْلَى أو كذَّبه، فإنْ مَلَكَهُ المُدَّعِي عَتَـقَ ولا تَصيرُ أُمَّةُ أُمَّ ولَدٍ) اهد. أي: لأنَّ عِتِقَةُ لِلحُرْئِيَّةِ لا لِنُبوتِ النَّسَبِ، ولذا قال: عَتَق، ولم يَقُل: ثَبت نَصيرُ أُمَّةُ أُمَّ ولَدٍ) اهد. أي: لأنَّ عِتِلِ "الشَّارِجِ": ((أَنَّهُ لَمَّا ادَّعي الولَدَ فقَدْ أَقرَّ له بالنَّسَبِ ولأَمْهِ بأَمُومِيَّةِ الولَدِ، فإذا مَلَكَ الأُمَّ زَالَ المَانِعُ وهو كَونُها مِلْكَ الغَيرِ فَيْبَغِي أَنْ تَصيرَ أُمَّ ولَدٍ وإنْ لم يَشُبت نَسَبُ الولَدِ) اهـ؛ لأنَّه إذا إذا لم يَثبت النَّسَبُ لا تَصيرُ أُمَّ ولَدٍ فاذِهم.

فِهِ فَلْتَ: قد تَصيرُ أُمَّ ولَدِ مع عدَم ثَبُوتِ النَّسَبِ فِيْما لو زَوَّجَ أَمَتُهُ مِن عَبدِهِ ثُمَّ ولَدَتْ فادَّعاهُ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((نسبهِ)).

<sup>(</sup>٢) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق \_ باب الاستيلاد ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب العتاق ـ باب مسائل متفرقة ق ٤ ٪ أ بتصرف، وفيها: ((وطئ جارية ابنه)) بدل: ((أبيه)) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٧٠٩٩] قوله: ((ثَبَتُ النُّسَبُ)).

<sup>(</sup>٦) "كافي النسفي": كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحدُّ والذي لا يوجبه٣/ق٨١٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٣٠٩٣] قوله: ((وللَّتُّ منه إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب العتاق \_ باب الاستيلاد ٢٣٨/٤.

لكِنَّهُ نقَلَ هُنا<sup>(١)</sup> وفي نِكاحِ الرَّقيقِ عن "الدُّررِ"<sup>(٢)</sup> و"الحانيَّةِ"<sup>(٣)</sup>: ((أنَّهُ لو ملَكَها بعدَ تكذيبِهِ يوماً ثَبَتَ النَّسَبُ لَبَقاءِ الإقرارِ))، فتدتَّرْ، نعَمْ في "الخانيَّةِ": ((زَنَى بأَمَةٍ فولَدَتْ، فملَكَها...

قَلْتُ: إِنَّمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمَوْلَى لِإقرارِهِ بِأَنَّ الوَلَدَ عَلِقَ مَنه قَبْلَ التَّرُويجِ بِوَطَءِ حَلال، لكِنْ لَم يَثَبُتْ منه لوُجُودِ الفِراشِ الصَّحيح، فقَدْ تعلَّقَ به حَقُّ الغَيرِ وهو الزَّوجُ، ولَولاهُ لثَبَـتَ مِنَ المَوْلَى فلَمْ يَثِبُتْ منه هنا لِعارِضِ، والزِّنا لا يَثْبُتُ منه الولَدُ ٤٦/٤ق٢١/أ على كُلِّ حَالٍ، هذا ما ظَهَرَ لي.

[١٧١٠٥] (قُولُهُ: لكَّنَّهُ نَقَلَ أي: "المُصنَّفُ"، وقُولُهُ: ((ثَبَتَ النَّسَبُ)) أي: فتَصِيرُ أُمَّ وَلَهِ ضَرُورةَ ثُبُوتِ النَّسَبِ مع زَوالِ المَانِع وهو مِلْكُ الغَيرِ، فَيُنافِي قُولُهُ: ((لا تَصيرُ أُمَّ وَلَدِهِ)) لِعلَمِ ثَبُوتِ نَسَبِهِ، والجَوابُ: أَنَّ ما نقلَهُ "المُصنَّفُ" عن "الدُّرَرِ" و"الحَانَّةِ" ليْسَ في هذهِ المَسألَةِ وهي قُولُهُ: ((طَنَنتُ جَلَّهَا لِي))، بل في مسألَةِ دَعْوى الإحلال، ونقلَ "حَالَانَ وغيارتَهُما بتَمامِها، وقَدْ عَلَى الفَرْقَ بين المَسألَتَيْن، وأَنَّ ظَنَّ الحِلِّ شُبهةٌ في سُقُوطِ الحَدَّ لا في ثُبُوتِ النَّسَبِ، بجِلافِ دَعْوى الإحلالِ فإنَّها شُبهةٌ فِيْهِما، فالاستِدرَاكُ في غيرِ محلّه، فافهم.

[١٧١٠٦] (قُولُهُ: نَعَم في "الحَانَيَّةِ"(\*) إلخ) يعني: أنَّ هذا لا إِشْكَالَ<sup>(٢)</sup> فيه؛ لأنَّ الزِّنا لا يَثبُتُ فيه

(قولُهُ: قلتُ: إنَّما صارتْ أمَّ ولدٍ للمولى لإقرارِهِ إلخ) هذا إنما يتمُّ إذا كانتِ المسألةُ مقيَّدةً بما إذا أمكنَ علوقَهُ مِن المولى قبلَ النويج، مع أنَّ ثبوتَ أموميَّةِ الولدِ غيرُ مقيَّدٍ علوقَهُ مِن المولى قبلَ النويج، مع أنَّ ثبوتَ أموميَّةِ الولدِ غيرُ مقيَّدٍ بما ذَكَر، وتقدَّمْ في أوَّلِ البابِ: ((أنَّ النَّسبَ يثبُتُ من العبد، وصارتْ أمَّ ولدٍ؛ لإقرارِهِ بثبوتِ النسبِ منهُ وإنْ لم يصدِّفُ الشَّرِعُ)) اهد. والأظهرُ في دفع الإيرادِ أنْ يقالَ: إنَّ وطءَ السيِّدِ لم يتمحَّضْ زَنَّ لوجودِ حقيقةِ الملكِ، فلذا صارتْ أمَّ ولدٍ له وإنْ ثبتَ النسبُ من الزوجِ، ويظهرُ من ذلكَ: أنَّ الأجنبيَّ كالعبدِ فيما ذُكرَ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((ههنا)).

<sup>(</sup>٢) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ٥٧٠/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب العتق ـ باب الاستيلاد ق ٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب العتاق ـ فصل في الاستيلاد ٧٠٠/١ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "م" و"آ": ((الإشكال فيه)) بدل ((لا إشكال فيه))، وهو خطأ.

لم تصرْ أمَّ ولَدِهِ، وإنْ ملَكَ الولَدَ عَتَقَ))، وفي "الأشباهِ"<sup>(١)</sup>: ((لو ملَكَ أختَـهُ لأمِّـهِ مِـنَ الزِّنَى عَتَقَتْ، ولو أختَهُ لأبيهِ لا)).

#### ﴿فُروعٌ﴾

أرادَ وطءَ أَمَتِهِ ولا تَصيرُ أمَّ ولَدِهِ يُمَلِّكُها لطِفْلِهِ ثُـمَّ يتزَوَّجُها. أفرَّ بأمومِيَّتِها في مرَضِهِ: إنْ هُناكَ ولَدٌ أو حبَلٌ تعتِقُ مِنَ الكُلِّ، وإلاَّ فَمِنَ النُّلُثِ.......

النَّسَبُ فلا تَصيرُ أُمَّ وَلَدٍ وإِنْ مَلِكَها، لكِنْ قد عَلِمتَ أَنَّ الوَطْءَ في مَسأَلَةِ ظَنِّ الحِلّ زِنَّا أيضاً.

[١٧١٠٧] (قولُهُ: لم تَصِر أُمَّ ولَدِهِ) أي: فلَهُ بَيعُها، "ط"(٢).

رِ٦٧١٠٨ (قُولُهُ: وإِن مَلَكَ الولَدَ عَتَقَ) لأنَّه جُزْوُهُ حَقيقةً.

[١٧١٠٩] (قولُهُ: ولُو أُحتَهُ لأَبِيهِ لا) والفرْقُ: أنَّ الأخَ يُنسَبُ إِلَى أُحتِهِ لأَبِيهِ بوَاسطَةِ الأَب ونِسبَهُ الأَبِ مُنقَطِعةٌ فلا تَثبُتُ الأُحوَّةُ، أمَّا النَّسبةُ إلى الأُمِّ فلا تَنقَطِعُ فتكُونُ الأُخَوَّةُ ثَابتةً مِن جِهَتِها فَيَعتِقُ بالمِلكِ كما في شُرُوح "الهِدايَةِ" (٢)، ولِذا لو ماتَ يَرثُهُ أَخُوهُ لأُمِّةٍ دُوْنَ أَخيهِ لأَبيهِ.

[١٧١١٠] (قولُهُ: يُملِّكُها لِطِفيهِ) فائِدَةُ ذَلَكَ وإنْ خَرجَتْ مِن مِلكِهِ: أَنَّه يَحافُ أَنَّها إذا وَلَدَتْ منه قَدْ تَتمرَّدُ عليه وتُكذِّرُ عَيشُهُ فإذَا عَلِمتْ أَنَّ له بَيْعَها كُلَّما أَرادَ انقادَتْ له، وإذا باعَها يُنفِقُ عَلى عَشْدَ الاحتِياجِ يُنفِقُ عَلى نفْسِهِ عَنْدَ الاحتِياجِ إليه، فظَهَرَ أَنَّ بَيْعِها لِطِفيهِ يَنتَفِعُ بلا ضَرر يَلحَقُهُ، فافهم.

[١٧١١١] (قُولُهُ: ثُمَّ يَتزوَّجُها) أي: يُزوِّجُها لنفْسِهِ، وإذا ولَدَتْ منـه وَلَـداً يَعتِـقُ علـى الطُّفـلِ لِكَونِهِ مَلَكَ أَخاهُ.

[۱۷۱۱۲] (قُولُهُ: وإِلاَّ فمِنَ التَّلُثِ) لأنَّه عند عدَمِ الشَّـاهدِ إِقرارٌ بـالعِتْقِ في المَرَضِ، وهـو مِـن النُّلُثِ كما قدَّمناهُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوابعه صـ٧١٣.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ٣٢٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب العتاق ـ باب الاستيلاد ٢٣٨/٤، و"البناية": ٧٠٣/٠.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٠٠٩] قوله: ((من كلِّ ماله)).

وما في يَدِها للمَولى إلا إذا أوصى لها بهِ، نعَمْ في "المُحتَبَى": ((استَحْسَنَ "مُحمَّدُ" أَنْ يُترَكَ لَها مِلحفَةٌ وقَميصٌ ومِقْنَعَةٌ، ولا شَيْءَ للمُدبَّر))، والله سُبحانَهُ وتعالى أعلَمُ.

[١٧١١٣] (قُولُهُ: وما في يَدِها لِلمَوْلي) لأنَّه كان مِلْكاً له قبْلَ أَنْ تَعْتِقَ يَمُوتِهِ.

[١٧١١٤] (قولُهُ: إِلاَّ إِذَا أَوْصَى لها بهِ) لأَنْها تَعْتِقُ بَمَوتِهِ فيكُونُ وَصيَّةً لِخُرَّةٍ، بخِلاف القِنِّ إذا أَوْصَى له بِشَيءٍ مِن مالِهِ فلا يَصِحُّ إلاَّ إذا أَوْصى له بثُلُثِ مالِهِ أو برَفَيَتِه، فإِنَّه يَصِحُ كما مرَّ<sup>(١)</sup> في باب التَّدْبير.

[١٧١١٥] (قُولُهُ: أَنْ يَتَرُكَ لَهَا إِلَخَ) ظَاهِرُ الإِطلاقِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ ذَلَثَ؛ لأَنَّه يَشْمَلُ مَا إِذَا كَـانَ في الوَرَثَةِ صِغَارٌ، ولو كان ذَلَكَ على وَجْهِ التَّبرُّعِ لَـم يَصِحَّ، تـأمَّل. وقَـدْ مـرَّ<sup>٢١)</sup> تَفسيرُ المِلْحَفةِ والقَويصِ والمِقنَّعَةِ في المِتْعَةِ مِن باب [٤/ق ٢٩/ب] المَهْرِ.

[١٧١١٦] (قولُهُ: ولا شَيءَ لِلمُدبَّرِ) أي: مِن النَّيَابِ وغيرِها، "بحر"<sup>(٣)</sup> عن "المُحْتَبي". ثُــمَّ هــلِ المُدبَّرَةُ كَذَلِك؟ لم أَرَهُ، وليُنظَر وجْهُ الفرْق بينهُ وبين أُمِّ الولَدِ، وفي "الحانيَّةِ"<sup>(١)</sup>: ((رحل أَعتَقَ عبــدَهُ ولَهُ مالٌ فمالُهُ لِمَولاهُ إِلاَّ تَوْباً يُوارِي العبْدَ<sup>(٥)</sup> أَيَّ ثَوْبٍ شاءَ المَوْلى)).

(قولُهُ: وليُنظَرْ وحهُ الفرقِ بينَهُ وبينَ أمِّ الولدِ إلخ) قد يُقالُ: وجهُ الفرقِ أنَّ أمَّ الولــدِ تحتــاجُ لســترِ العورةِ، وهيَ تكونُ بما ذكر غالبًا، بخلاف ِ المدبَّرِ، ومع هذا يُستحسَنُ له تُوبٌ يسترُ عورتَهُ كما في مسألةِ "الخانيَّةِ"، تأمَّلُ. وعلى هذا: تكونُ المدبَّرةُ كأمَّ الولدِ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٦٩١٧] قوله: ((وذكرناه في "شرح الملتقط")).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١١٩٤٨] قوله: ((وهي دِرْعٌ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب العتاق \_ فصلٌ في صريح العربية ٥٦٣/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((ثوباً يواري به العبدُ)).

| باب الاستيلاد | <del></del> | 710 | الجزء الحادي عشر _ |
|---------------|-------------|-----|--------------------|
|               |             |     |                    |
|               |             |     |                    |
|               |             |     |                    |

### (تَتمَّةٌ)

نقَلَ "ط"(١) في هذا الباب عن "قاضي خالَ"(٢): ((سُئِلَ "أبو بكْرِ" عن رَجُلِ مــات وتَـرَك أُمَّ ولَدٍ، هل يَحِبُ لها النَّفقَةُ في مالِه؟ قال: إِنْ كان لَها منْهُ ولَدٌ فلَهَا النَّفقَةُ وإِلاَّ فلا نَفَقَةَ لها)) اهــ.

قَلْتُ: الْمُرادُ: أَنَّهَا تَحِبُ نَفقَتُها على ولَدِها ولو صغيراً، كما قدَّمنا التَّصريحَ به في بابِ النَّفقَةِ عن "الذَّخيرةِ"، أي: فتُنفِقُ مِن مالِ ولَدِها الَّذي وَرِثَهُ لا مِنْ أَصْلِ مالِ النِّسَبِ؛ لأنَّه صارَ مَالَ الوَرثَةِ وهي أُجنبيَّةٌ عنهم، فافهم، والله سُبحانَه وتَعَالى أعلَمُ.

22/4

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب العتق \_ باب الاستيلاد ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) تقول: لم نعثر على هذا انتقل في "الفتاوى الخانية" و"شرح الجامع الصغير" لقاضي حان، ولعل ابن عابدين رحمه الله لم يقف عليه أيضاً في الكتابين المذكورين، ولذا عزا هذا النقل إلى "ط"، ولم ينقل عن "قاضي حان' مباشرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٦١٨٨] قوله: ((مِنْ مولاها)).

## ﴿كتابُ الأيمان﴾

مناسبتُهُ: عدمُ تأثيرِ الهزْلِ والإكراهِ، وقدَّمَ العتاقَ لمشاركتِهِ للطلاقِ في الإسقاطِ والسِّرايةِ. (اليمينُ) لغةً: القوةُ، وشرعاً: (عبارةٌ عن عقْدٍ قويَ بهِ عَزْمُ الحالِف.....

### ﴿ كتابُ الأيمان ﴾

(۱۷۱۱۷) (قولُهُ: مُناسَبَّهُ إلخ) قال في "الفَتْح"(١): ((اشتَركَ كُلٌّ مِن اليَمِينِ والعِتـاقِ والطَّـلاقِ والنَّكاحِ في أنَّ الهَوْلَ والإِكْراهَ لا يُوثِّرُ فيه إِلاَّ أَنَّه قلَّمَ النِّكاحَ لأَنَّه أَقرَبُ إلى العِباداتِ كما تقدَّم، والطَّلاقُ رَفعُهُ بعدَ تَحقُّقِهِ فإيلاؤُهُ إِيَّاهُ أَوجَهُ. واحتصَّ العِتاقُ عن اليَمين بزيادةِ مُناسبَتِهِ بالطَّلاق مِن جهةِ مُشاركَتِهِ إِيَّاهُ في تَمامِ مَعناهُ الَّذي هو الإِسقاطُ، وفي لازِمِهِ الشَّرعِيُّ الَّذي هو السِّرايةُ فقدَّمهُ على اليَمِين).

[١٧١١٨] (قولُهُ: فِي الإِسقاطِ) فإنَّ الطَّلاقَ إِسقاطُ قَيْدِ النَّكاحِ والعِتاقَ إِسقاطُ قَيْدِ الرِّقِّ، "ط"(').

١٧١١٩¡ (قولُهُ: والسِّرايةِ) فـإذَا طلَّقَ نِصْفَها سَرَى إلى الكُلِّ، وكذا العِتْقُ، أي: عندَهُما لِقولِهما بعدَم تَحَرِّيهِ، أمَّا عندَهُ فهو مُتَحرِّ، "ط"(٢).

ُ ١٧١٢٠٦ (قولُهُ: لغةً: القُوَّةُ) قال في "النَّهر"(٢): ((واليمينُ لغةً: لفُظٌ مُشترَكٌ بينَ الجَارِحةِ والقَسَمِ إِلاَّ أنَّ قولَهُم - كما في "المُغْرِب"(٤) وغيرِهِ : سُمِّيَ الجَلِفُ يَمِيْناً لأنَّ الحالِفَ يَتقوَّى

#### ﴿كتابُ الأيمان﴾

(قُولُهُ: أمَّا عندَه فهو مُتَحَزٍّ) وإذا أريدَ السرايةُ ـ ولو بقاءً ـ كانَ ظاهراً على قولِهِ أيضاً.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٣٢٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "المغرب": مادة ((يمن)) بتصرف.

.....

بالقَسَم، أو أَنَّهم (١) كانُوا يَتماسَكُونَ بأَيْمانِهم عنْدَ القَسَم - يُفِيدُ كما في "الفَتْح"(٢): أنَّ لفْظَ اليَمِينِ مَنْقُولٌ)) اهـ.

أَقُولُ: هُوَ مَنقُولٌ مِن أَصْلِ اللَّغةِ إلى عُرْفِها فلا يُنافِي كَونَهُ فِي اللَّغةِ مُشْتَرَكًا بين النَّلاثةِ، وإنَّما اقتَصَرَ "الشَّارحُ" على القُوَّة لِظُهُورِ المُناسَبَةِ بينَهُ وبين المَعْنى الاصْطِلاحيِّ المَذكُورِ فِي المَثن، "ح"<sup>(1)</sup>.

قَلْتُ: أو لأنّها الأصْلُ: فقد قال في "الفَتْح "(٤) في باب التّعليق: ((إلَّ اليَمينَ في الأصْلِ القُوةُ، وسُمِّينَ إِحدَى اليدَيْنِ باليَوِينِ لِزِيادَةِ قُوَّتِها على الأُخرَى، وسُمِّي الحَلِفُ [٤/ق.٣/١] باللهِ تعالى يَميننا لإفادَتِهِ القُوَّةَ على المَحلُوفِ عليه مِن الغِعْل والتَّرْكِ، ولا شَكَ أَنَّ تعليقَ المَكرُوو للنَّفْس على أَمرِ يُفِيدُ قُوَّةَ الإمتِناعِ عن ذلك الأَمرِ وتعليقَ المَحبُوبِ لها عبى ذلك يُفِيدُ الحَمْلَ عليه فكانَ يَمِيناً)) اهم، فقد أَوَّ الإمتِناعِ عن ذلك الأَمرِ وتعليق المَعمِلَت في اللَّغةِ لِمَعان أُخرَ لِوُجُودِ المَعنى الأَصلي فيها، كلفظ: الكَافر) مِن الكُفْر وهو السَّتْرُ، فيُطلَقُ على الكيافِر بالله تعالى، وكافر النَّعمةِ، وعلى اللَّيلِ، وعلى الفلاح، وهكذا في كثير مِن الأَلفاظِ اللَّغويَّةِ النَّسي تُطلَقُ على أَشياءً ") تَرجعُ إلى أصلٍ واحبُ عامٌ، الفَلاح، وهكذا في كثير مِن الأَلفاظِ اللَّغويَّةِ النَّسي تُطلَقُ على أَشياءً ") تُرجعُ إلى أصلٍ واحبُ عامٌ، المَنقُولَ يُهْجَرُ فيه المَعني، وأنْ يُطلَق عليها لفظُ الاشتِراكِ نَظراً إلى المَعنى الأصلي الذي ترجعُ إليه، والقوال بأنَّ المَنقُولَ يُهْجَرُ فيه المَعنى الأصلي الفَطلَ المُوسَلِق عليها الفَطلَ المُعنى الأصلي الذي ترجعُ إليه، والقوال بأنَّ المَنقُول يُهْجَرُ فيه المَعنى الأصلي واحبُ عالى الله المُنتِ ترجعُ إليه، والقوال بأنَّ المَنقُول يُهْجَرُ فيه المَعنى الأصلي الفي لهُ المَنقُول عليه الفَوْل بينسائِيَّة صَريحة الجُرْعَين يُؤكَّدُ النفتُ عليها بعُدَ ذِكْرِهِ أَنَّهُ مَنقُولٌ: ((ومَفهُومُهُ لغَة جُملَة أَوْل إنشائِيَّة صَريحة الجُرْعَين يُؤكِّدُ النفتُول بينا بعُدَ ذِكْرِهِ أَنَّهُ مَنقُولُ: ((ومَفهُومُهُ لغَة جُملَة أَوْل إنشائِيَّة صَريحة الجُرْعَين يُؤكِّد المُعْول بينا المُعْدَى بُول إنشائِيَة عَدَها حَبريَّةً)، فاحترز به: ((أُول)) عن التَّوكيدِ اللَّفظِي بالجُملَةِ، مُودَ وَيدٌ قائِمٌ زيدٌ

<sup>(</sup>١) ((أنهم)) ليست في "آ".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ٤/٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق٢٢٩/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الطلاق \_ باب الأيمان في الطلاق ٣ ٤٤٢/٣.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((الأشياء)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ٢٤٧/٤.

# على الفعلِ أوِ التَّركِ) فدخَلَ التعليقُ فإنَّهُ يمينٌ شرعاً إلاَّ في خمسٍ مذكورةٍ في "الأشباهِ"...

قائِم (١)، فإنَّ الْمُؤكِّد فيه هُو النَّانيةُ لا الأُولى عَكْسُ اليَمِينِ، وبـ: ((إنشائيَّةٌ)) عـن التَّعلِيق؛ فإنَّه ليس يَمِيناً حقيقةً لُغةً إلخ، وقولُهُ: ((يُؤكَّلُ بها إلخ)) إشارَةٌ إلى وُجُود المَعْنى الأصلِيِّ وهـو القُوَّةُ لا على أنَّه هُو المُرادُ، وكذا إذا أُطْلِقَ على الجَارِحةِ لا يُرادُ به نفْسُ القُوَّةِ بل اليَدُ المُقابِلَةُ لِليَسَارِ، وهـي ذات والقُوَّةُ عَرَضٌ، فقَدْ هُجرَ فيه المَعْنى الأَصْليُّ وإِنْ لُوحِظَ اعتبارُهُ في المَنْقُولَ إليهِ، وبهذا ظهَرَ أنَّ المُناسِبَ بَيانُ مَعْنى اليَمِينِ اللَّعْويِّ المُرادِ بِهِ الحَلِفُ لِيُقابَلَ بـه المَعْنى الشَّرعِيُّ. وأمَّا تفسيرُهُ بالمَعْنى الأَصليِّ فغَيرُ مَرْضَيِّ، فافهم.

[١٧١٢١] (قُولُهُ: على الفِعلِ أو النَّركِ) مُتعلِّقٌ بـ: ((العَزْم)) أو بـ: ((قَوِيَ))، "ط"(٢).

[١٧١٧٧] (قولُهُ: فإنَّه يَمينٌ شَرْعاً) لأنَّه يَقُوى بِهِ عزْمُ الحالِفِ على الفِعْلِ في مِثْل: إِنْ لَم أَدخُلِ الدَّارَ فزَوجَتُهُ طَالِقٌ، وعمى التُرْك في مِثْل: إِنْ دَخلتُ الدَّارَ، قال في "البَحرِ" ((وظاهِرُ ما في "البَدائع" أنَّ التَّعليقَ يَمينٌ في اللَّغةِ أيضاً، قال: لأنَّ "مُحمَّداً" أَطلَقَ عليه يَمِيناً، وقولُهُ حُجَّة في اللَّغة)).

## مطلبٌ: حلَفَ لا يَحْلفُ حَنِثَ بالتَّعليقِ إِلاَّ في مَسائِلَ

[١٧١٢٣] (قولُهُ: مَذكُورَةٍ في "الأَشباهِ") عِبارَتُهُ (٥٠): ((حَلَف لا يَحلِف حَنِثَ بالتَّعليقِ

(قولُ "الشَّارح": فندخَلَ التعليقُ إلخ) أي: فيما يحلِفُ به عادةً؛ لأنَّ التعليقَ فيمـا لا يحلـفُ بـهِ عـادةً ليـمَى يمينًا، كما لو علَّقَ الإذنَ أو الوكالةَ بالشَّرطِ كما نقلُهُ "السَّنديُّ" عن "تنوير الأذهان".

(قولُهُ: الْأَنَّ محمَّداً أطنقَ عليه يميناً، وقولُهُ حجَّةٌ في اللغَةِ) إطلاقُ "محمَّد" اليمينَ على التعليقِ لا يدلُّ على أنَّ هذا الإطلاقَ لُغُويٌّ، بل يُحمَلُ على أنَّه يمينٌ اصطلاحاً، إلا إذا وُجِدَ في كلامِهِ ما يدلُّ على أنَّهُ لُغويٌّ.

<sup>(</sup>١) ((زيد قائم)) غيرُ مكرَّرةٍ في "الأصل" و"آ".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٤٠٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الأيمان ٣/٣.

<sup>(</sup>٥) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صـــ٥ ٢ ٢ ـــ

••••••

إِلاَّ فِي مَسائِلَ: أَنْ يُعلِّقَ بَافعالِ القُلُوبِ، [٤/ق٣٠/ب] أَو يُعلِّقَ بَمَحِيْءِ الشَّهرِ فِي ذَوَاتِ الأَشهُرِ أَو بِالنَّطْلِيقِ، أَو يقولَ: إِنْ أَدَّيتَ إِليَّ كذا فأَنتَ حُرُّ وإِنْ عَجَزتَ فأَنتَ رَقِيتَنّ، أَو: إِنْ حِضْتِ حَيْضةً أَو بِطُلُوعِ الشَّمسِ، كما فِي "الجَامعِ"(١)) اهـ.

قَلْتُ: وإِنَّمَا لَمْ يَحْنَتْ فِي هذه الخَمْسَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ لِلتَّعليقِ، أَمَّا الأُوْلَى: - كَأْنت طَالِقٌ إِنْ أَرَدتِ أَو أَحْبَتِ - فَلاَنَّ هِذَا يُستَعمَلُ فِي التَّمليكِ ولِذَا يَقتَصِرُ على المَجلِسِ، وأَمَّا النَّانيةُ: كَأْنتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهِرِ أَو إِذَا أَهُلَّ الهِلالُ وَالْمَرَّةُ مِن ذَوَاتِ الأَشْهُرِ وَوْنَ الحِيضِ - فلاَنَّهُ مُستَعمَلٌ فِي بَيان وَقْتِ السَّنقِ؛ لأنَّ رَأْسَ الشَّهرِ فِي حَقِّها وَقْتُ وُقُوعِ الطَّلاقِ السَّنيِّ لا فِي التَّعليقِ. وأمَّا السَّنقِ؛ وأنَّ مَالكاً يَتعليقِها وَقْتُ وُقُوعِ الطَّلاقِ السَّنيِّ لا فِي التَّعليقِ. وأمَّا الرَّاعِةُ: - كَقُولِهِ: إِنْ أَدَّيتَ إلى الْفَافَ فَأَنتَ حُرِّ وَإِنْ عَجَزتَ فَأَنتَ وَأَمَّا النَّاعِيقِ فَى الطَّهْ فَقَعْ فِي الطَّهْرِ فَعَمَرَتَ فَأَنتَ وَاللَّهُ وَعَمْرِيَ حَيْضَةً وَ عِيشَرِينَ حَيْضَةً و عِيشَرِينَ حَيْضَةً وَ عِيشَرِينَ حَيْضَةً وَ عِيشَرِينَ حَيْضَةً وَ عِيشَرِينَ حَيْضَةً وَ عَيْشُرِينَ حَيْضَةً وَ عَيْشُرِينَ حَيْضَةً الكَامِلةَ لا وُحُودَ لها إلا بوجُودِ جُزء مِن الطَّهْ فِيقَعُ فِي الطَّهْرِ فَالمَعْ فَا فَعَمْ عِيلَا الطَّهْرِ فَالَى الشَّيْقِ فَي الطَّهْرِ فَالمَّالِقُ المَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِقُ فِي الطَّهْرِ فَاللَّهُ عَلَى الطَّهُ وَالْمُوسَةُ المَالِقَ إِنْ حَضْتَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْ اللَّهُ ا

٤٥/٣

(قولُهُ: لأنَّ البدعيُّ أنواعٌ إلخ) كونُ البدعيِّ أنواعاً لا يمنعُ أن يُجعلَ هذا الكلامُ بياناً لنوعٍ من البدعيِّ.

<sup>(</sup>قولُهُ: صوناً لكلامِ العاقلِ عن المحظورِ إلخ) فيه أنَّ الوقوعَ في المحظورِ حاصلٌ على كلِّ حـالٍ، سـواءٌ حعلَ هذا الكلامُ تعليقاً أو بياناً للطَّلاقِ السُّنيِّ.

<sup>(</sup>١) "الجامع الكبير": كتاب الأيمان ـ باب الحنث في اليمين صــــ 3 عـــ، وقوله: ((إن أديت إليَّ كـذا فـأنت حرِّ)) لـم نجدهـا في الجامع الكبير، وقد أشار إلى ذلك "الحموي" في حاشيته على "الأشباه" ٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((فلم يتمحَّضُ للتعليق في هذه الخمسة، وحيث ...إلخ)).

# فلو حَلَفَ لا يحلفُ حنِثَ لطلاق وعتاق. وشرْطُها: الإسلامُ والتكليفُ.....

فإنّه نَوعٌ واحِدٌ. وحَنِثَ أيضاً في: ـ أنتِ طَالقٌ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمسُ مَعَ أَنَّ مَعْنى اليَمِينِ ـ وهو الحَمْلُ أو المَنْعُ - مَفَقُودٌ، ومَعَ أَنَّ طُلُوعَ الشَّمسِ مُتَحَقِّقُ الوُجُودِ لا خَطَرَ فيه ـ لاَنَّا نَقولُ: الحَمْلُ والمَنْعُ (') ثَمَرَةُ اليَمِينِ وحِكَمَتُهُ فقَدْ تَمَّ الرُّكُنُ في اليَمِينِ دُون الثَّمَرةِ والحِكْمةِ، والحُكمُ الشَّرعِيُّ في العُقُودِ الشَّرعيَّةِ يَعَلَقُ بالصُّورةِ لا بالنَّمرةِ والحِكْمةِ، ولِذَا لو حَلَف لا يَبيعُ فباعَ فَاسِداً حَنِثَ؛ لِوُجُود رُكنِ النَّبعِ وإِنْ كَانَ المَطلُوبُ منه ـ وهو المِلْكُ مُعْيَرَ ثابتٍ اهد مُلحَّصاً مِن "شرْح تلخيصِ الجَامِعِ" لـ "ابنِ النَّمرسِيّ"، وبه ظَهَرَ: أَنَّ قوْلُ "الأَشْبَاهِ": ((أو بطُلُوعِ الشَّمسِ)) سَبْقُ قَلَمٍ، والصَّوابُ إِسقاطُهُ أَنْ يَقُولَ: لا بطُلُوعِ الشَّمس)) سَبْقُ قَلَمٍ، والصَّوابُ إِسقاطُهُ أَنْ يَقُولَ: لا بطُلُوعِ الشَّمسِ، فافهم.

(١٧١٧٤ (قُولُهُ: فَلُو حَلَفَ لا يَحلِفُ إلخ) تَفريعٌ على كَونِ التَّعليقِ (٤/قـ٣٠) يَمِيناً، وقُولُهُ: ((حَنِثَ بطَلاقِ وعِتاق)) أي: بتَعليقِهما ولكِنْ فِيْما عَدَا المُسائِلَ المُسْتَثَنَاةَ، فكانَ الأُوْلَى تأخيرَ الاستِثناء إلى هنا، كما مُرَّ<sup>(٢)</sup> في عِبارَةِ "الأَشباهِ".

#### (تنبيةٌ)

يَتفرَّعُ على القاعدةِ المَذكُورةِ ما في "كافي الحَاكمِ": ((لو قالَ لامرَأتِـهِ: إِنْ حَلَفْتُ بطَلاقِـكِ فعَبْدِي حُرِّ، وقالَ لعَبْدِهِ: إِنْ حَلَفتُ بعِتقِكَ فامرَأتِي طَالقٌ فإنَّ عبدَهُ يَعتِقُ؛ لأَنَّـهُ قـد حَلَـفَ بطَـلاقِ امرَأتهِ، ولو قالَ لها: إِنْ حَلَفتُ بطَلاقِـكِ فـأَنتِ طَـلِقٌ وكَرَّرُهُ ثَلاثـاً طَلُقت ْ ثِنتَيْن بـاليَمينِ الأُولَى والنَّانيةِ لو دَخَل بِها، وإِلاَّ فواحِدةً)).

### مطلبٌ في يَمِين الكَافِر

[١٧١٢٥] (قولُهُ: وشَرْطُها: الإِسلامُ والتَّكلِيفُ) قال في "النَّهر"("): ((وشَرطُها كُونُ الحَالِفِ مُكلَّفاً مُسلِماً، وفسَّرَ في "الحَواشِي السَّعديَّةِ"(<sup>٤)</sup> التَّكليفَ: بالإسلام والعَقْل والبُلُوغ، وعزَاهُ

<sup>(</sup>١) في "آ": ((المنع والحمل)) بتقديم المنع على الحمل.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "الحواشي السعدية": كتاب الأيمان ٣٤٧/٤ (هامش "فتح القدير").

.....

إلى "البَدائع"(')، وما قُلناهُ أَوْلى))اهـ، وَحهُ الأَوْلُويَّةِ: أنَّ الكافِرَ على الصَّحيحِ مُكلَّفْ بـالفُرُوعِ والأُصُول كما حُقَّقَ في الأُصُول، فلا يَخرُجُ بالتَّكليف. واعلـم أنَّ اشتِراطَ الإسلامِ إنَّما يُناسِبُ اليَمِينُ بالله تعالى واليَمِينَ بالقُرَب، نحو: إنْ فعَلْتُ كذا فعَليَّ صَلاَّةً، وأمَّا اليَمِينُ بغيرِ القُررب، نحو: إنْ فعلْتُ كذا فعَليَّ صَلاَّةً، وأمَّا اليَمِينُ بغيرِ القُررب، نحو: إنْ فعلَتُ كذا فعلَتُ كذا فأنتِ طَالِقٌ فلا يُشتَرِطُ له الإِسلامُ كما لا يَخْفى، "ح"\"

والحاصل: أنّه شرط لِليَمِينِ المُوجَبةِ لَعِبادَةٍ مِن كَفَّارةٍ أو نَحْوِ صَلاةٍ وصَومٍ في يَمِينِ التَّعليتِ، وسيَذكُرُ " "المُصنَّف": ((أنَّه لا كَفَّارةَ بيَمِينِ كَافِر وإنْ حَنِثَ مُسلِماً وأنَّ الكُفرَ يُبْطِلُها، فلو حلَف مُسلِماً ثُمَّ ارتَدَّ ثُمَّ اسلَمَ ثُمَّ حَنِثَ فلا كَفَّارةً)) اهـ. وَحِيْننذِ فالإسلامُ شَرْطُ انعِقَادِها وشرَّطُ بَقائِها، مُسلِماً ثُمَّ القاضِي له فهو يَمينُ صُورةً رَجاءَ نُكُولِهِ كما يَأْتي (أن)، ومُقْتضى هذا: أنّه لا إثْمَ عليه في الحِنْثِ بعد إسلامِهِ ولا في تَسرُّكِ الكَفَّارةِ، وكذا في حال كُفْرِهِ بالأَوْلَى عسى القوْل بتَكلِيفِهِ بالفُرُوع، فما قِيلَ مِن أنَّ يَمينَ الكَفِر مُنعَقِدةٌ لغيرِ الكَفَّارَةِ، وأنَّ مَن شَرَطَ الإسلامِ (" نَظَر إلى حُكميها - فهو غيرُ ظاهِر، فافهم. ويُشترَطُ خُلُوها عن الاستِثناء بنَحْو: إنْ شاءَ اللهُ، أو إلاَّ أنْ يَسْدُو لِي غيرُ هذا، أو إلاَّ أنْ أَرَى، أو أُحِبَّ، كما في "ط" (") عن "الهنديّة" (").

قال في "البَّحرِ"(<sup>9)</sup>: ((ومَنْ زَادَ الحُرَّيَّةَ كـ"الشُّمُنِيِّ" فقد سَهَا؛ لأَنَّ العبْدَ يَنعَقــدُ يَمينُـهُ ويُكفَّرُ بالصَّوم كما صَرَّحُوا بِهِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان ١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٠/أ.

<sup>(</sup>٣) صـ ٢٩٦-٧٩٧ "درّ".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٧٣٢١] قوله: ((فيعني الصوري)).

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((من شرطه الإسلام)).

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((غير ذلك وإلا)).

<sup>(</sup>Y) "ط": كتاب الأيمان ٢/٤٢٣.

<sup>(</sup>٨) "الفتاوي الهندية": كتاب الأيمان ١/٢٥.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠١/٤.

وإمكانُ البِرِّ، وحكمُها البِرُّ أوِ الكفَّارةُ، ورُكْنُها اللفظُ المستعمَلُ فيها، وهل يُكْرَه الحلِفُ بغيرِ اللهِ تعالى؟ قيلَ: نعم للنهي، وعـامَّتُهم: لا، وبـهِ أفتَـوْا لا سيَّمَا في زمانِنا، وحَمَلوا النهيَ على الحلِفِ بغيرِ اللهِ لا على وجْهِ الوثيقةِ كقولِهم (١٠): بأبيكَ.....

قلْتُ: ويُشترَطُ أيضاً عدَمُ الفاصِلِ مِن سُكُوتٍ ونَحوِهِ؛ ففي "البَرَّازيَّةِ"<sup>(٢)</sup>: ((أَحَـذَهُ الوَالِي وقالَ: قُلْ: باللهِ فقال مِثْلُهُ، ثُمَّ قال: لَتاتِيَنَّ يومَ الجُمُعةِ فقال الرَّجلُ مثلَهُ فلــم يَـأَتِ لا يَحنَـثُ؛ لأنَّـه بالحِكايَةِ والسُّكُوتِ صار فَاصِلاً بين اسم اللهِ تعالى [٤/ق٣/ب] وحَلِفِهِ)) اهـ.

وفي "الصَّيْرِفَيَّةِ": ((لو قالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وعهْدُ الرَّسُولِ لا أَفَعَـلُ كَذَا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ عهْدَ الرَّسُول صارَ فَاصِلاً)) اهـ، أي: لأنَّه ليْسَ قَسَماً بخِلاف.ِ: عهْدُ اللهِ.

[۱۷۱۲۱] (قولُهُ: وإمكانُ البِّ أي: عندَهُما خِلافاً لـ"أبي يُوسف" كما في مسألة الكُوزِ، "بحر"(").
[۱۷۱۲۷] (قولُهُ: وحُكمُها: البِرُّ أو الكفّارةُ) أي: البِرُّ أصلاً والكفَّارةُ خَلَفاً، كما في "الـدُّرِّ المُعالِق الْكَفَّارةُ خَلَفاً، كما في "الـدُّرِّ المُنتَقى"(٤)، وأنتَ خَبيرٌ بأنَّ الكفَّارةَ خاصَّةٌ باليَمِينِ بالله تعالى، "ح"(٥)، وأرادَ البِرَّ وُجُوداً وعَدَماً فإنَّه يَجِبُ فِيْما إذا حَلَفَ على مَعصِيةٍ، ويُندَبُ فِيْما إذا كان عَدَمُ المَحَلُوفِ عليه خَائِرًا، وفيه زِيادةُ تَفصِيلِ سَيَاتِي (٦).

### مَطَلَبٌ فِي خُكُمُ الْحَلِفِ بغيرهِ تَعَالَى(٢)

اللهِ تعالى أيضاً مَشرُوعٌ وهو تَعلِيقُ الجَزاءِ بالشَّرْطِ وهو ليْسَ بيَمِينِ وَضْعًا، وإنَّما سُمِّيَ يَمِينًا عند

<sup>(</sup>١) في "و": ((كقوله)).

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يمينًا ٢٦٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) "الدر المنتقى": كتاب الأيمان ٩٩/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣٠/أ.

<sup>(</sup>٦) صـ٩٨ـ "در".

<sup>(</sup>V) هذا المطلب في نسخة "م" فقط.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٧/٣.

ولَعمرُكَ (١) ونحوِ ذلكَ، "عيني" (٢). (وهي) أي: اليمينُ باللهِ تعالى لِعدمِ تصوَّرِ الغموسِ واللغوِ الفَقهَاء لِحُصُول مَعْنى اليَمِينِ باللهِ تعالى وهو الحَمْلُ أو المَنْعُ. واليَمِينُ بالله تعالى لا يُكرَهُ وتَقليلُهُ أَوْ لَمَنْ تَكْثيرِهِ، واليَمِينُ بغَيرِهِ مَكْرُوهةٌ عَنْدَ البَعْضِ لِلنَّهْيِ الواردِ فِيْها، وعَنْدَ عامَّتِهِم: لا تُكرَهُ؟ لأَنْها يَحصُلُ بَها الوَّلِيقةُ لا سِيَّما في زَمانِنا، وما رُوِيَ مِن النَّهيِ مَحمُولٌ على الحَلِف بغيرِ اللهِ تعالى لا على وَحْهِ الوَّلِيقةِ، كقولهم: وأبيك، ولَعمْرِي)) اهر، وتحوُهُ في "الفَتْح" (٢).

وحاصِلُهُ: أنَّ اليَمِينَ بغيرِهِ تعالى تارَةً يَحصُلُ بها الوَثيقةُ، أي: اتَّفَاقُ الخُصْم بصِدُقِ الحَالِفِ، كالتَّهيقِ بالطَّلاقِ والعِتاقِ مِمَّا لِيْسَ فيه حرْفُ القَسَمِ، وتارَةً لا يَحصُلُ مِثْلُ: وأبيك، ولَعمْرِي؛ فإنَّه لا يَلزَمُهُ بالجِنْتُ فيه شَيءٌ فلا تَحصُلُ به الوَثيقةُ بجِلافِ التَّعليقِ المَذكُورِ والحدِيثُ وهـو قولُهُ فإنَّه لا يَلزَمُهُ بالجِنْتُ فيه شَيءٌ فلا تَحصُلُ به الوثيقةُ بجِلافِ التَّعليقِ المَذكُورِ والحدِيثُ وهـو قولُهُ يُكرَهُ الفاقا لَمَا فيه مِن مُشاركةِ المُقسَمِ به للهِ تَعالى في التَّعطيم. وأمَّا إقسامُهُ تعالى بغيرِه، يُكرَهُ الفاقع ليما إذْ له أنْ يُعظم ما شاءَ وليُس يُكرَهُ الله تعالى؛ إذْ له أنْ يُعظم ما شاءَ وليُس كدر (الضَّحَى)) و((النَّيلِ)) فقالُوا: إنَّه مُحتَصَّ به تعالى؛ إذْ له أنْ يُعظم ما شاءَ وليُس لنا ذلكَ بعْدَ نَهْينا. وأمَّا التَّعليقُ فليسَ فيه تعظيم بل فيه الحَمْلُ أو المُنْعُ مَع حُصُولِ الوَثيقَةِ فلا يُكرَهُ لنا ذلكَ بعْدَ نَهْينا. وأمَّا التَّعليقُ فليسَ فيه تعظيم بل فيه الحَمْلُ أو المُنْعُ مَع حُصُولِ الوَثيقَةِ فلا يُكرَهُ النا في زَمانِك لقِلَةِ اللهُ الله تعالى في زَمانِك لقِلَة والمُؤتِق والمِناق، وفي "المِغْوج الكفّارة، أمَّا التَّعليقُ فيمتنعُ الحالِفُ فيه مِن الحِنْت خوفاً مِن وُقُوعِ الطَّلاقِ والعِناق، وفي "المِغْوج": ((فلو حَلَفَ [3/677/أ) به لا على وَحْهِ الوثيقةِ أو على المَاضِي يُكرَهُ)). (١٧١٣عق والعِناق، وفي "المِغْوبُ عَلَى المَاقيةِ والعَلَمُ واللهُ فينَه قَسَمٌ كما سَيأتي (١٠٠٠) (قولُهُ: لعَدَمُ تَصَوُّرِ العَمُوسِ واللَّغُو) على حَذْفِ مُضافٍ، أي: تَصَوُّر حُكمِهِما (١٧١٣) (قولُهُ: لعَدَمُ تَصَوُّرِ العَمُوسِ واللَّغُو) على حَذْفِ مُضاف، أي أي: تَصَوُّر حُكمِهِما

27/4

<sup>(</sup>١) في "و": ((لعمري)).

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": كتاب الأيمان ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) "الفنح": كتاب الأيمان ٤ /٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) رواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، به، أحرجه البحاري (٣٨٣٦) في مناقب الأنصار \_ باب أيام الجاهلية و(٦٦٤٨) في الأيمان \_ باب لا تحلفوا بآيائكم، ومسلم (٦٦٤٦) في الأيمان \_ باب النهي عن الحلف بغير الله، وأحمد ٢٠٠١،١٠٨/٢ والترمذي (١٥٣٤) في النفور والأيمان \_ باب كراهية الحلف بغير الله، والنسائي 4/٤ في الأيمان \_ باب التشديد في الحلف بغير الله، وابن ماجه (٢١٠١) في الكفارات \_ باب من حُلِف له بالله فليرض، والبيهقي في "الكبرى" ٢٠١٠) في الكلورة.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٢٢٠] قوله: ((وبقوله: لعمر الله)).

في غيرِهِ تعالى، فيقعُ بهما الطلاقُ ونحوُهُ، "عيني"(١). فليُحفظْ. ولا يَرِدُ نحوُ: هـو يهوديِّ؛ لأنَّهُ كنايةٌ عن اليمينِ باللهِ وإنْ لم يُعقَلْ وحهُ الكنايةِ، "بدائع"(٢). (غموسٌ) تَغْمِسُهُ فِي الإِثْمِ ثُمَّ النارِ٣).

وإِلاَّ نَافَى قُولُهُ: ((فَيَقَعُ بِهِما))، "حِ"،

[١٧١٣١] (قولُهُ: في غيرهِ تَعَالَى) أي: في الحَلِفِ بغَيرِهِ سُبحانَهُ وتعالى.

[١٧١٣٢] (قولُهُ: فيَقَعُ بهما) أي: بالغَمُوس واللَّغُو.

[١٧١٣٣] (قُولُهُ: ولا يَرِدُ) ـ أي: على قُولِهِ: ((لعَنَمِ تَصَوَّرِ)) اِلخ ــ لـو قـال: هُـو يَهُـودِيُّ إِنْ كان فعَلَ كذا مُتَعمَّدًا الكَذِبَ، أو على ظَنِّ الصِّدْقِ فهُوَ غَمُوسٌ أو لغُوِّ معَ أَنَّه ليْسَ يَمِيناً بالله تعالى.

[١٧١٣٤] (قولُهُ: وإِنْ لَم يُعْقَلْ وَحَهُ الكِنايَةِ) أَقُولُ: يُمكِنُ تَقريرُ وَحَهِ الكِنايَةِ(<sup>(°)</sup>: بـانْ يُقـالَ: مَقصُودُ الحالِفِ بهذهِ الصَّيغَةِ الامتِناعُ عن الشَّرطِ وهو يَسـتَلزِمُ النَّفْرةَ عن اليَهُوديَّةِ وهي تَستَلزِمُ تَعظِيمَ اللهِ تَعَالَى، فكأَنَّهُ قال: واللهِ العَظِيمِ لا أَفعلُ كَـذَا، اللهِ تَعالَى وهي تَستَلزِمُ تَعظِيمَ اللهِ تَعَالَى، فكأَنَّهُ قال: واللهِ العَظِيمِ لا أَفعلُ كَـذَا، اللهِ تَعالَى وهي تَستَارِمُ تَعظِيمَ اللهِ تَعَالَى، فكأَنَّهُ قال: واللهِ العَظِيمِ لا أَفعلُ كَـذَا،

(١٧١٣٥] (قولُهُ: تَغْمِسُهُ فِي الإِثْم ثُمَّ النَّار) بَيانٌ لِمَا فِي صِيغَةِ (فَعُول) مِن اللَبالَغةِ، "ح"(١).

(قولُهُ: يمكنُ تقريرُ وجهِ الكنايةِ بأنْ يُقالَ: مقصودُ الحالفِ بهذهِ الصَّيغةِ الامتناعُ عن الشرطِ إلىخ) هذا إنَّما يتأتَّى في اليمين المنعقدةِ، والكلامُ في اللغو والغموس.

(قولُهُ: وهي تستلزمُ تعظيمَ اللهِ تعالى إلخ) استلزامُ النفرةِ للتعظيــمِ لا يقتضــي أنْ يكــونَ بــالحلفــ، إذ أنواعُ التعظيم كثيرةٌ، ولم يوجدُ ما يدلُّ على خصوص التَّعظيم بالقَسَم، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "رمز الحقائق": كتاب الأيمان ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) "البدائم": كتاب الأيمان - فصل: وأمّا ركن اليمين ٨/٣.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((ثم في النار)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣٠/أ.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((الكنايات)).

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣٠/أ.

| كتاب الأيمان |  | الجزء الحادي عشر |
|--------------|--|------------------|
|--------------|--|------------------|

# وهيَ كبيرةٌ مُطْلقاً، لكنَّ إثْمَ الكبائرِ متفاوِتٌ، "نهر"<sup>(١)</sup>. (إن حَلَفَ...........

الابحر"(٢): ((ينبغي أنْ تكُونَ كبيرةٌ مُطْلَقاً) أي: اقَتَطَع بِها حقَّ مُسلِمٍ أَوْ لاَ، وهذا رَدُّ على قـوْلِ "البَحرِ"(٢): ((ينبغي أنْ تكُونَ كبيرةً إذا اقتَطع بها مالَ مُسلِمٍ أو آذَاه، وصَغيرةً إنْ لم يَترتَّب عليها مَفسَدةً))؛ فقد نازَعَهُ في "النَّهر"(٢): ((بأنَّهُ مُخالِفٌ لإطلاق حديثِ "البُخاريِّ": ((الكبائرُ: الإشراكُ بالله وعقوقُ الوالدين وقَتْلُ النَّفْس واليمينُ الغَمُوسُ)(١٤)، وقـوْلُ "شَمسِ الأَنصَّةِ" - : إنَّ إطلاق النَّمِينِ عليها مَجازٌ لأَنها عَقْدٌ مَشرُوعٌ وهذه كَبيرةٌ مَحضَةٌ - صَريحٌ فيه. ومَعلُوم أنَ إِثمَ الكَبائرِ مُتفاوِتٌ)) هد. وكذا قال "المَقدِسيُّ": ((أيُّ مَفسَدةٍ أعظَمُ مِن هَنْك حُرْمةِ اسم اللهِ تَعالَى)).

(قولُهُ: فقد نازَعَهُ في "النَّهْرِ": بأنَّـه مخالفٌ لإطلاقِ حديثِ "البحاريُّ": الكِبائرُ الإشراكُ إلىخ) قـالَ "السَّنديُّ" و"البحرُّ": ((جاءَ في كثيرٍ من الرَّواياتِ تقييدُ الوَعيدِ فيها بأنْ يقتطعَ بها مـالُ مسـلمٍ)) اهـ. وهـذا وجهُ ما بحثه في "البحر".

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق ٢٧٧/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "النه ": كتاب الأيمان ق٢٧٦/ب - ٢٧٧/أ.

<sup>(\$)</sup> أخرجه البخاري (٣٦٧٠) في الأيمان ـ اليمين الغموس، و(٢٨٧٠) الدَّبات، وأحمد ٢٠١/٢، والـترمذي (٣٠٢١) في التضيير إلنساء: ٣٦)، والنسائي ٨٩/٧ في تحريم الدم ـ الكبائر ١٣٢٨، والدارمي ١٩١/٢، وابن حبان (٥٦٢٥)، والطَّبري في "النفسير" (٣٢٢) إانساء: ٣١]، والبيهقي ٣٥/١ في الأيمان ـ باب ما جاء في اليمين الغموس. من طـرق عن شعبة وشيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

وفي رواية شيبان ـ عند ابن حبان ـ قال فراس: قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين صبر وهو فيها كاذب ـ وهو الموافق لما في "البحر" ـ وأخرجه أحمد ٣/٩٥)، والشرائي في "الأوسط" (٣٢٦) إلى التفسير [النساء/٣٦)، والطيراني في "الأوسط" (٣٢٦١)، والطيراني في "الأوسط" (٣٢٦١)، والحاكم ٢٩٦/٤، وابن حبان (٣٥٦)، وغيرهم عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني مرفوعاً نحوه. وفيه: ((واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يميناً صبراً فأدخل فيها مشل جناح بعوضة إلا جعله الله نمنية في قلبه إلى يوم القيامة)). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه ...) عند ابن حبان. ويؤيد ما في "البحسر" عن ابن مسعود مرفوعاً: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقسي الله وهمو عليه غضبيان)). أخرجه أحمـد ٣٧٧/١، والبخاري (٧٤٤٠)، ومسلم (١٣٨) و(٢٢٢)، وغيرهما.

على كاذب (١)عمْداً) ولوْ غيرَ فعلِ أو تركِ كـ: واللهِ إنَّهُ حَجَرٌ الآنَ، في ماضٍ (كـ: واللـهِ ما فعلتُ) كذا (عالِماً بفعْلِهِ، أوْ) حالٍ (كـ: واللهِ مالَهُ عليَّ ألفٌ عالمًا بخلافِهِ، وواللـهِ إنَّـهُ بَكْرٌ عالِماً بأنَّهُ غيرُهُ) وتقييْدُهُمْ بالفعلِ والماضي اتفاقيٌّ أوْ أكثريٌّ،...........

[١٧١٣٧] (قولُهُ: على كاذِبٍ) أي: على كـلامٍ كـاذِبٍ أي: مَكـنُوبٍ، وفي نُسـخةٍ: ((علـى كَذِب))('<sup>')</sup>.

[١٧١٣٨] (قولُهُ: عَمْدًا) حالٌ مِن فاعِلِ ((حَلَفَ))، أي: عَامِدًا، ومَجِيءُ الحال مَصْـدَرًا كثيرٌ لكِنَّهُ سَمَاعيٌّ.

ا ۱۷۱۳۹ (قُولُهُ: ولو غيرَ فِعْلِ أو تَرْكُغٍ) كان الأَوْلى ذِكرَهُ قَبَيلَ قولِهِ: ((وَوَاللَّهِ إِنَّه بَكْرٌ))؛ فإنَّـه مِثالٌ لهذا، فيُستَغْنى به عن المِثالِ المَّذْكُورِ وعن تَأخير قولِهِ: ((في مَاضٍ)).

[١٧١٤٠] (قولُهُ: الآنَ) قيَّدَ بِهِ لِمَا تَعرِفُهُ قَرِيبًا (").

[١٧١٤١] (قولُهُ: في مَاضٍ) مُتعلِّقٌ بَمَحَـــُذُوفِ صفةٍ لمَوصُوفِ ((كاذِبٍ))، أي: على كلامٍ كاذِبٍ وَاقعٍ مَدَلُولُهُ في ماضٍ، ولا يَصِحُّ تَعلَّقُه بقولِهِ: ((حلف))؛ إذْ ليْـسَ الْمُرادُ أَنَّ حلِفَهُ وَقعَ في المَاضِي كماً لا يَحْنَى، فافهم.

المَّاكِمَ المَّرِيعةِ "<sup>(1)</sup>؛ حيثُ حَعَل المَاضِي إلخ) رَدُّ على "صَدرِ الشَّرِيعةِ" ( المَّرَيعةِ الفَّا؛ حيثُ حَعَل التَّقييدَ للاحتِرازِ وأنَّ: واللهِ إنَّهُ حَجَرٌ مِن الحَيفِ على الفِعلِ ( ) بَتقديرِ (كان) أو (يكون). وجَعَلَ الخَالَ مِن المَاضِي؛ لأنَّ الكَلامَ [٤/ق٣٦/ب] يَحصُلُ أَوَّلاً فِي النَّفس فَيُعبَّرُ عنه باللَّسانِ، فالإِخبارُ

<sup>(</sup>١) في "د": ((كذب)).

<sup>(</sup>٢) هذه المقولة ساقطة من "الأصل".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٤١٤٢] قوله: ((وتقييدهم بالفعل والماضي إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "شرح الوقاية": كتاب الأيمان ٢٥٦/١ (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((فعل)).

| كتاب الأيمان | 117 | <br>الجزء الحادي عشر |  |
|--------------|-----|----------------------|--|
|              |     |                      |  |
|              |     | da itha              |  |

المُعلَّقُ بزَمانِ الحَالِ إِذَا حَصَلَ فِي النَّهُس فَعَبَّرَ عنه باللَّسانِ انعَقَدَ اليَمِينُ وَصَارَ الحَالُ مَضِياً بالنَّسبةِ إِلَى زَمَانِ اِنعِقَادِ اليَمِينِ، فإذا قال: كتَبتُ لا بُدَّ مِن الكِتابةِ قبْلَ ابتِداءِ التَّكلُّم، فيكُونُ الحَيْفُ عليه حَلِفاً على المَاضِي، وأشارَ إلى وَجْهِ الرَّدِّ بلفُظِ ((الآن)) فإنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يُقدَّرَ مَعَهُ ((كان)) لِيصيرَ فِعْلاً، ولا يُمكِنُ أَنْ يُقدَّرَ مِن الماضي لِمُنافاتِهِ لِلْفَظِ ((الآن))، على أنَّ الحالَ إنَّما يُعبَّرُ عنه بصيغَةِ المُنسيَّ أَنْ الحَالِ أَو فِي الاستِقبال، ولا يُعبَّرُ عنه بصيغةِ الماضي أَصْلاً، نَعَم قد يُرادُ تَقرِيبُ المَاضي مِن الحَالِ فَيُوتَى بصِيغَةِ المَاضي مَقْرُونَةً بِنَ ((قَدْ)) نحو: قَدْ قَامَ زَيدٌ إذا أرَدتَ أَنَّ وَيلهُ يُوبُ وَيلهُ عَلَى عَنو اللهِ قُمْتُ لا يَصِحُ أَنْ يُرادُ به الحالُ أَصَالاً بخِلاف: أَقُومُ فَي يُردَ بهِ الحَالُ أَو الاستِقبالُ، كما هُوَ مُقرَّرٌ فِي مَحلّهِ، فحيْثُ لم يَصِحُ أَنْ يُردَ به الحالُ أَصَالاً بخِلاف: أَقُومُ مَاضِياً اللهِ عَنْ يُردَ بهِ عَلَى فِعْلُ مِاللهِ وَلا يُعرِياً في المُنْ والمَاضِي و بِالمناضِي و يُقولهِم: ((هُو حَلِفُهُ على عَلى فِعْلُ مَاضِ)) الخالُ أَو الاستِقبالُ، كما هُوَ مُقرَّرٌ فِي مَحلّهِ، فحيْثُ لم يَصِحُ أَنْ يُكُونَ فَقْيلُهُ على فَعْلُ مَاضِ)) الخالُ أَو الاستِقبالُ، كما هُوَ مُقرَّرٌ فِي مَحلّهِ، فولِهِم: ((هُو حَلِفُهُ على فِعْلُ مَاضِ)) الخالُ أَو الاستِقبالُ، عَيرِه، أَو أَكْثَرِيّا أَي: لِكُونِهِ هُوَ الأَكثَرَ.

### مطلبٌ في مَعْني الإثْم

[١٧١٤٣] (قولُهُ: ويَأْتُمُ بِها) أي: إِنْماً عَظِيماً كما في "الحاوِيُّ القُدْسيِّ"". والإِنْمُ في اللَّغة: الذَّنْبُ، وقد تُسمَّى الحَمْرُ إِنْماً، وفي الاصطلاح عند أهلِ السُّنَّة: استِحقَاقُ العُقُوبةِ، وعَنـد المُعْتزِلـةِ: لُرُومُ العُقُوبةِ بِناءً على حَوازِ العَفْوِ وعدَمِهِ، كما أَشارَ إليه "الأَكْملُ" في تَقْريرِهِ، "بحر"<sup>(3)</sup>.

(قولُهُ: وأشارَ إلى وجهِ الردِّ بلفظِ الآن إلخ) فيما ردَّ بهِ على "صدرِ الشَّسريعةِ" تـَامُّلُ ولـو مـع زيـادةِ لفظةِ ((الآن))، فإنَّه مع زيادتِهِ لا يخرجُ عن كونِهِ حَلِفاً على الماضي مع تقديرِ ((كان)) بالنسبةِ لآنِ انعقادِ اليمينِ وهــو ما بعدَ الفراغِ منها، وقال: "الرَّحمتيُّ" في قولِهِ: ((اتّفاقيُّ أو آكثريٌّ)) بل هو مطرِّدٌ إذا تَامَّلت.

<sup>(</sup>١) مِنْ قُولِهِ: ((من الحال فيؤتى)) إلى ((يراد به)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((أن يكون فعلاً ماضياً))، وما أثبتناه أولى لقول "الشارح": ((وتقييدهم بالفعل والماضي)).

<sup>(</sup>٣) "الحاوي القدسي": كتاب الأيمان ق٩٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٣/٤.

فتلزمُهُ التوبةُ (و) ثانيها (لغوِّ) لا مؤاخذةَ فيها إلا في ثلاثٍ: طلاقٌ وعتاقٌ ونذرٌ، "أشباه"(١). فيقعُ الطلاقُ على غالبِ الظنِّ إذا تبيَّنَ خلافُهُ، وقد اشتَهرَ عن الشَّافعيَّةِ خلافُهُ. (إنْ حلَفَ كاذباً يظنَّهُ صادقاً) في ماضٍ أو حال، فالفارقُ بينَ الغموسِ واللَّعْوِ تعمُّدُ الكذبِ، وأمَّا في المستقبَلِ فالمنعقدةُ(١)،

[١٧١٤٤] (قولُـهُ: فَتَلزَمُهُ التَّوبـةُ) إذْ لا كَفَّـارةَ في الغَمُـوسِ يَرتَفِـعُ بِهـا الإِثـمُ، فَتَعَيَّنتِ التَّوبــةُ للتَّخلُص منه.

[مُ ١٧١٤] (قُولُهُ: إِلاَّ فِي ثَلاثٍ إلخ) استِثناءٌ مُنقَطِعٌ لأنَّ الكَلامَ فِي اليَمِينِ بالله تعالى وهذا في غيرهِ، ولِذا قال فِي "الإختِيارِ" (((وروَى "ابنُ رُسْتُم " عن "مُحمَّدِ": لا يَكُونُ النَّغُو إلاَّ فِي اليَمِينِ بالله تعالى؛ وذَلكَ أَنَّ فِي حَلِفِهِ بالله تعالى على أَمْرٍ يَظُنَّهُ كما قال وليْسَ كذَلكَ لَغَا المَحْلُوفُ عليه وبَيْقي قُولُهُ: المُراتُهُ وَبَقِي قُولُهُ: المُراتُهُ طَالِقٌ وعِبْدُهُ حُرِّ، وعليه حَجِّ فِيَلزُمُهُ). اهد مُلحَّصاً.

[١٧١٤٦] (قولُهُ: فَيَقعُ الطَّلاقُ) أي: والعِتاقُ ويَلزَمُهُ النَّذْرُ كما عَلِمتَ.

[١٧١٤٧] (قولُهُ: يَظُنُّه) أي: يَظُنُّ نَفْسَهُ.

[١٧١٤٨] (قولُهُ: فالفَارقُ إلخ) أقولُ: هناك فارقٌ آخَـرُ وهُـوَ: أنَّ الغَمُـوسَ تكُـونُ في الأَزمِنـةِ الثَّلاثةِ على ما [٤/٣٣٥] سيَأْتي واللَّغْوُ لا تكُونُ في الاستِقبال، "ح"<sup>(١)</sup>.

ا ١٧٦،٤٩ (قولُهُ: وأمَّا في المُستقبَلِ فالمُنعَقِدةُ) لا يَحْفَى أنَّ كلامَهُ في الحَلِفِ كاذِباً يَظُنُّـه صَادِقًا، وهذا في المُستَقبَلِ لا يكُونُ إلاَّ يَمِيناً مُنعَقِدةً، فلا يَرِدُ أنَّ الغَمُوسَ يكُونُ في المُستَقبَلِ أيضاً؛ لأنَّ الغَمُوسَ لا بُدَّ فيه مِن تَعمُّدِ الكَذِبِ وليس الكَلامُ فيه، فافهم. ٤٧/٣

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صـ١٤.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((فالمنعقد))، وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٣) "الإختيار": كتاب الأيمان ٤٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣/ب.

## وخصَّةُ "الشافعيُّ" بما حَرَى (١) على النسان بلا قصَّدٍ مثلُ: لا والنه وبني واللهِ....

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((يجري)).

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الأيمان ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح" و"العناية": كتاب الأيمان ٣٥١/٤، و"الكفاية" ٣٥٢/٤، و"البناية" ٧/٦.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) "الإختيار": كتاب الأيمان ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الأيمان ٣/٣.

<sup>(</sup>V) "البدائع": كتاب الأيمان ٣/٣-٤.

<sup>(</sup>٨) في "آ": ((فلذلك))، وهو خطأ، والعبارةُ قبلَ أسطر.

<sup>(</sup>٩) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((إلخ)).

<sup>(</sup>١٠) في "م": ((بينهما)).

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>١٢) "البدائع": كتاب الأيمان ٣/٣.

| كتاب الأيمان | <br>77. | <br>حاشية ابن عابدين |
|--------------|---------|----------------------|
|              |         |                      |
|              | <br>    | اه لآيت              |

أنَّ مَذْهَبَنا فِي اليَمِينِ اللَّغْوِ أَنَّها الَّتي لا يَقْصِدُها الحَالِفُ فِي الماضي أو الحالِ كما يَقولُهُ "الشَّافعيُّ" إلاَّ فِي المُستَقبَلِ.

قَلْتُ: وهذا وإِنْ كان يُوهِمُهُ آخِرُ كلام "البدائع" [٤/ق٣٣/ب] لكنَّ أُوَّلَهُ صَريحٌ بخِلافِهِ؟ حيثُ عَزَى ما في المُتُونِ إلى أصحابِنا، ثُمَّ نقَلَ ما حَكاهُ "مُحمَّد" عن "أبي حنيفة" فعليم أنَّ قولَهُ: ((عِندَنا)) إلخ بِناءً على هذهِ الرِّوايةِ كما قلنا، وبين المَذهَبِ وهذهِ الرِّوايَةِ مُنافاةٌ؛ فإنَّ حَلِفهُ على أَمر يَظُنهُ كما قال لا يكُونُ إلاَّ عن قصْدٍ فَيَنافِي تَفْسيرَ اللَّغُو بِالَّتي لا يَقْصِدُها، نَعَم ادَّعى في "البحرِ" (١): ((أنَّ المَقصُودَة إذا كانت لُغُواً فالَّتي لا يَقْميدُه كذلك بالأَوْل فيكُونُ تَفسيرُنا النَّغُو أَعَلَم مِن تفسيرِ "الشَّافعِيِّ"))، ولا يَخْفى أنَّ هذا التَّكلُف نَظرُهُ إلى ظاهِرِ عِبارَةِ "البدائع" الأخيرةِ وقد سَمِعْت تَأُويلُها، وكُأنَّ "الشَّارِحَ" نَظَرَ إلى كلامِ "البحرِ": ((مِن أنَّ مَنهَبَنا أَعَمُّ مِن مَنهسِر أَن الشَّافعِيُّ"))، فإنه التَّكلُف نَظرَهُ إلى كلامِ "البحرِ": ((مِن أنَّ مَنهَبَنا أَعَمُّ مِن مَنهسِر الشَّافعِيُّ"))، فإنه من نقل عن المُقول عن الأفسامِ الشَّلائةِ، فالأحسَنُ أَنْ يُقالَ: إنَّ اللَّغُو عِندَننا قِسمان: الأُوَّلُ: "الشَّافعيُّ")) فيذه الرِّوايَةِ فتكُونُ هذه الرِّوايَةُ بَياناً لِلقِسْمِ الَّذي سَكَت عنه أَصحابُ التُون. والثَّاني: ما في هذهِ الرَّوايَةِ فتكُونُ هذه الرَّوايَةُ بَياناً لِلقِسْمِ اللَّذي سَكَت عنه أصحابُ التُون، ويَأْتِي (٢) قَريبً عن "الفَتْحِ" (٢) التَصريحُ بعنَمِ المُؤاخِذَةِ في اللَّغُو على التَفسِيرِيْن، فهذا المُؤيدُ لهذا التَوفيق، والله سُبحانَهُ أعلَمُ.

[١٧١٥١] (قولُـهُ: ولَـوْ لآتٍ) أي: ولـو لِزَمـان آتٍ أي: مُسـتَقبَلٍ، فإِنَّـه لَغْوٌ عنـد "الشَّـافعِيِّ" لا عِندَنا حتَّى على الرِّوايَةِ المَحْكيَّةِ عن "أبي حَنيفةَ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة (١٧١٥٢ قوله: ((فلذا قال إلخ))

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ١/٤ ٥٥.

# فلذا قالَ: (ويُرجَى عفوُهُ) أو تواضعاً وتأذُّباً،.....

[١٧١٥٢] (قولُهُ: فِيلَا قالَ إلخ) أي: لِلاختِلافِ في اللَّغْوِ قالَ: ((ويُرْجَى عَفْوُهُ))، وهذا حَوابٌ عن الاعتراضِ على تَعلينِ "مُحمَّدِ" العَفْوَ بالرَّجاءِ بأَنَّ قولَهُ تَعَالى: ﴿ لَا يُوْاَعِنُكُمُ اللَّهُ فِي الْمُعْوَى الْمُعْوَى الْمُعَلَى الْمُعْوَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّعْوِيَ الْمُعَلَى اللَّعْوِيَ الْمُعَلَى اللَّعْوِيَ الْمُعَلَى اللَّعْوِيَ الْمُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّعْوِي)، واعْتَرَضَهُ في "الفتح " ( ( بأنَّ الأصحَّ أنَّ اللَّعْوَ بلتَّهْسيرِيْن مُتَّفَتَى على علَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الحَدِي الآخِوي)، واعْتَرَضَهُ في الفتح " ( ( بأنَّ الأصحَّ أنَّ اللَّعْوَ بلتَّهْسيرِيْن مُتَّفَتَى على علَى عَلَى اللَّهُ الحَدَى الاَعْرَقِ به في الآخِرَةِ، وكذا في النَّيْل بالكَفَارَقِ) قال ( ): ( (فالأوجَهُ ما قِيلَ: إنَّهُ لم يُرِد به التَّعلِيقَ بـل التَّبرُكُ باسمِهِ تعالى والتَّادُّبُ كَقولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لأهل المَقابِر: ( (و إنَّ إنْ شاءَ اللهُ بكُم لاحِقُونَ)) ).

وأحاب في "النَّهر"(٤): ((بأنَّه اختُلِفَ في الْمُؤَاخَذَةِ المَنفَّيةِ هـل هِــيَ الْمُعاقَبـةُ في الآخِــرَةِ أو الكَفَّارَةُ؟)) قال: ((ولا شَكَّ أَنَّ تَفسيرَ اللَّغْوِ على رَأْينا ليْسَ أَمْراً مَقْطُوعاً به؛ إِذِ "الشَّافعِيُّ" قــائِلٌ بأنَّه مِن المُنعَقِدةِ فلا حَرَمَ عَلَّقَهُ بالرَّجاء، [٤/ق٤٣/أ] وهذا مَعْنىً دَقِيقٌ ولم أَرَ مَنْ عَرَّجَ عليه)) اهـ.

(قولُهُ: واعترضه في "الفتح" بأنَّ الأصحَّ أنَّ اللغو بالتفسيرين إلخ) ذكر "عبدُ الحليم" ما يدفعُ هذا الاعتراضَ مما فهمهُ من "المنبع" و"شرح المقدسيّ" وتعليق به عسى "البحر" ببأنَّ عدم الجزم ببالعفو لاختلاف المجتهدين في مُرادِه تعالى، فصارَ المرادُ من اللغو غيرَ مقطوع به، والعلمُ عن اجتهادٍ علمُ غالب الرأي لا يفيدُ القطعَ، فحسنن تعليقُه بالرجاء؛ لعدمِ العلمِ بمرادِهِ تعالى، وإن اتفق المجتهدونَ على عدمِ المؤاحدةِ به في الدنيا والآخرةِ على التفسيرينِ، إلى آخرِ ما ذكرَهُ. ومرادُهُ بالتفسيرينِ، عا قلناهُ وم قاللهُ "الشّافعيُّ"، وفي "الفتح": ((قالَ "الشّعييُّ" و"مسروق": لغوُ اليمين أنْ يحلف على معصيةٍ فيتركها لاغياً ليمينِه، وقالَ "سعيدُ بنُ جبيرٍ": أنْ يحرَمُ على نفسيهِ ما أحلَّ اللهُ له من قولِ أو عملي)) اهـ.

(قولُهُ: كقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ لأهلِ المَقابرِ: وإنّنا إنْ شناءَ اللهُ إلىخ قنالَ "السّنديُّ": ((قررننا في شرح مسندِ "أبي حنيفة": أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَلَقَ اللحوقَ بالمشيئةِ في خصوصِ أهـلِ البقيـعِ دونَ غيرِهم، وذلكَ لا يعلمُهُ أحدٌ إلا اللهُ، فانتفى ما قيلَ إنَّهُ للتبرُّكِي) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الأيمان ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ٥/٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/أ.

قلْتُ: إنَّما لم يُعرِّج أَحَدٌ عليه لِمَا عَلِمتَ مِن الاَّنْفاقِ على عَدَمِ الْمُؤَاحَذَةِ به في الآخرَةِ، وكذا في الدُّنْيا بالكفَّارَةِ، فافهم.

الاً الله الله الله الله و كاللُّغُو إلخ) حاصِلُهُ: أنَّ حَلِفَهُ على مَاضٍ صَادِقًا يَمينٌ مَعَ أنَّه لم يَدخُل في الأقسام النَّيلاثةِ فيكُونُ قِسْمًا رَابِعًا، وهو مُبطِلٌ لِحَصْرهمُ اليَمينَ في النَّلاثةِ.

وأحابَ "صدْرُ الشَّريعةِ" ((بأنَّهم أَرادُوا حَصْرَ اليَمِينِ الَّتي اعتَبَرها الشَّرْعُ ورَتَّبَ عليها الأَحكامَ))، وردَّهُ في "البحرِ" ((بأنَّ عدَمَ الإِثْمِ فِيْها حُكْمٌ))، وق ل في "النَّهر "(أن علمَ الإِثْمِ فِيْها حُكْمٌ))، وق ل في "النَّهر "((وفيه (٥) نَظَرٌ))، قال "ح" ((الحقُّ (٢) ما في "البحر"، ولا وَجَهَ للنَّظَرَ)) اهـ.

قلْتُ: وأحابَ في "الفتحِ"<sup>(^)</sup>: ((بأنَّ الأقسامَ الثَّلاثةَ فِيْما يُتَصوَّرُ فيـه الحِنْـثُ لا في مُطْلـقِ اليَمِين)).

. َ ١٧١٥٤] (قولُهُ: كَـ: وَاللهِ إِنِّي لَقائِمٌ الآنَ) تَبِعَ فيه "النَّهرَ"<sup>(٩)</sup>، وكأنَّه تَنظِيرٌ لا تَمْثِيلٌ أَشــارَ بــه إلى أنَّ الماضيَ كالحالِ. والأحسنُ قولُ "الفتح"<sup>(١١)</sup>: ((كــ: وَاللهِ لقَدْ قامَ زَيْدٌ أَمْسِ)).

<sup>(</sup>١) في "و": ((كقوله)) بدل ((كوالله))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "شرح الوقاية": كتاب الأيمان ٢٥٦/١ بتصرف (هامش "كشف الحقائق").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٢/٤ بتصرف. ا

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧ أ.

 <sup>(</sup>٥) في "م": ((فيه)) بدون واو.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ق ٣١٠/أ.

<sup>(</sup>٧) في "م": ((والحق)) بالواو.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٦/ب.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الأيمان ١/٤ ٥٣.

على) مستقبَلٍ (آتٍ) يمكنُـهُ، فنحوُ: \_ واللهِ لا أموتُ ولا تطلعُ الشمسُ \_ من الغموسِ، (و) هذا القِسْمُ (فيه الكفارةُ) لآيةِ ﴿ وَٱحْفَ ظُوۤ اَ أَيْمَنَاكُمُ ۗ [المائدة \_ ٨٩].

((آتِ)) اسمُ فاعِلِ وحقيقتُه: ما اتَّصَفَ بالوَصْف في الحَال، فمِثْلُ: ((قائِم)) حقيقةٌ فِيْمنِ الصَف بالقِصاف في الحَال، فمِثْلُ: ((قائِم)) حقيقةٌ فِيْمنِ اتَّصَف بالوَصْف في الحَال، فمِثْلُ: ((قائِم)) حقيقةٌ فِيْمن اتَّصف التَّصَف بالقِيام (آتِ) حقيقةٌ فِيْمن اتَّصف بالإِتْيان في الحال ويَحتَمِلُ الاستِقبال، فرَادَ "الشَّارِحُ" لفْظ ((مُستَقبَل)) لِدُفع إرادَةِ الحال، ولا يَرِدُ (أَنَّ أَلَّ لفُظ ((مُستَقبَل)) لِدُفع إرادَةِ الحال، ولا يَرِدُ أَنَّ أَلَّ لفُظ ((مُستَقبَل)) لِدُفع إرادَةِ الحال، بكونِهِ مُستَقبَل أَيْ مُعناهُ أَنَّه مُتَّصِفٌ في الحال بكونِهِ مُستَقبَل أَيْ المُناسِبُ تَاحير بكونِهِ مُستَقبَل )عن ((آتِ)).

[١٧١٥٦] (قولُهُ: يُمكِنُهُ) أشارَ إلى ما في "النَّهر" حيثُ قالَ ( ( ويَجبُ أَنْ يُرادَ بالفِعلِ فِعلُ الحَالِف لِيعحُرُجَ نَحْوُ: واللهِ لا أَمُوتُ إلخ)) لكِنَّ هذا أَعَمَّ مِن الْمُكِنِ وعَيرِهِ، وتَعبيرُ "الشَّارِحِ" أَحسَنُ؛ لأَنَّه يَرِدُ على عِبارَةِ "النَّهرِ" نَحْوُ: وَاللهِ لأَشرَبنَّ مَاءَ هذا الكُوزِ اليَومَ ولا مَاءَ فيه لا يَحنَسثُ لِعدَم إِمْكانِ البِرِّ مع أَنَّه مِن فِعْلِهِ، ومُقتضى كلامِهِ: أنَّ هذا المِثالَ مِن الغَمُوسِ، لكِنْ يَنْبغي تَقْييدُهُ بما إذا عَلِمَ وقَتَ الحَيفِ أَنَّه لا مَاءَ فيه، وأمَّا إذا لم يَعْلَم فليْسَ مِنْها ولا مِن المُنعَقدَةِ لعدَمِ الإمكانِ، فإنْ جُعلتُ مِن النَّعْون مَا مَرَّ ( ) مِن أَنَّها لا تكُونُ على الاستِقبالِ.

21/43

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣١/أ.

<sup>(</sup>٢) في "م": ((بالإتيان)) بدل ((بالقيام))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((وكذا)).

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((يراد)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧ /أ.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٥٠١١٠] قوله: ((وعصَّه الشافعيُّ إلخ)).

والذي يَظهَرُ لِي: أنَّها غيرُ يَمينٍ أَصْلاً سَواءٌ عَلِمَ أَوْ لا؛ لِمَا مَرَّ (١) مِن أَنَّ شرْطَ اليَمِينِ إمكانُ البرِّ، فليُتأمَّل.

اُلَّهُ اللهُ اللهُ وَلا يُتصَوَّرُ خِفظٌ إِلاَّ فِي مُستَقبَلِ قَلْتُ: كُونُ الْحِفظِ لا يُتصوَّرُ إِلاَّ فِي مُستَقبَلِ مَعناهُ: أَنَّه لا يُتصوَّرُ فِي ماضٍ أو فِي حَالٍ؛ لأنَّ الْحِفظَ مَنْعُ نفْسِهِ عن الحِنْثِ فِيْها بعْدَ 13/5/7/17 وُجُودِها مُتردَّدة بين الهَتُكِ والحِفْظِ وذَلكَ لا يكُونُ فِي غير المُستَقبَلِ، ولا يَحْفى أنَّ هذا لا يَستَلزِمُ أَنَّ مُستَقبَلٍ كَذَلِكَ - أي: يُتصوَّرُ فيه الحِفظُ - حتى يَردَ عليه الغَمُوسُ المُستَقبَلَة الَّتي لا يُمكِنُ حِفْظُها، نَعَم يَردُ لو قال: ولا يُتصوَّرُ مُستَقبَلٌ إلاَّ مَحفُوظاً، والفرْقُ بين العِبارتَيْن ظاهِر، فافهم.

[١٧١٥٨] (قُولُهُ: فَقَطْ) قَيْدٌ للهَاءِ مِن ((فيه)) \_ فالمَعْنى: أَنَّ فيه لا فِي غيرِهِ مِن قَسِيمَيْهُ (٢) الكَفَّارَةَ \_ لا لِلكَفَّارَةَ حتَّى يَصِيرَ المَعْنَى أَنَّ فيه الكَفَّارَةَ لا غَيرَها مِن الإِثْم، لكِنَّ الأَوْلَى أَن يَقُولَ: وفِه فَقَط الكَفَّارَةُ. اهـ "ح"(٣).

وهذا حَوابٌ لـ"العَيْنيِّ" (؛ فَعَ به اعتِراضَ "الزَّيلعيِّ" (" على "الكَنْز": ((بأنَّ المُنعقِدَةَ فِيْها إِثْمّ

(قولُهُ: لما مرَّ من أنَّ شرطَ اليمينِ إمكانُ البرِّ) فيه: أنَّ هذا الشرطَ إنما هو للمنعقدةِ، لا للغوِ ولا للغموسِ، فلم يظهرْ دخولُ ما إذا لم يعلمْ في أيِّ قِسمٍ، وينبغي أن يقالَ ـ كما قدَّمَهُ عن "الفتح" ـ: إنَّ الأقسامَ الثلاثيةَ فيما يُتصوَّرُ فيه الحنثُ، لا في مطلق اليمين، فهي حيئة إخارجةٌ عنها كما قالَ.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲۲ "در".

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((قسميه)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣١/أ.

<sup>(</sup>٤) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق" كتاب الأبمان ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>د) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٩/٣.

وإنْ لـم توجـدْ(١) منه (التوبةُ) عنهـا (معهـا) أي مـع الكفـارةِ، "سـراجية"(٢). (ولـو) الحالفُ (مكرَهاً) أو مخطِئاً أو ذاهلاً أو ساهياً (أو ناسياً).....

أيضاً))، واعترضَهُ في "البحر"<sup>(٣)</sup>: ((بأنَّ الإِثْمَ غيرُ لازمٍ لها؛ لأنَّ الحِنْتَ قَـدْ يكُـونُ وَاحِباً أو مُستَحبًاً))، وأحاب في "النَّهر<sup>"(٤)</sup>: ((بأنَّه تَحلَّفَ لِعارضَ فلا يَردُ)).

۱۷۱۰۹۱ (قولُهُ: وإنْ لَم تُوجَد منه التَّوبةُ عَنها) أيَ: عَن اليَمِين، والْمرادُ: عـن حِبْتِهِ فِيهـا، وهــو مُتعنَّقٌ بالنَّوبةِ، وقولُهُ: ((مَعَها)) مُتعلَّقٌ بـ ((تُوجَدْ))، وفي عدَم لُزُومِ النَّوبةِ مع الكفَّارَةِ كَـلامٌ قدَّمنــاهُ<sup>(٥)</sup> في جناياتِ الحَجِّ، فرَاجعهُ.

ُ ١٧١٦٠٦ (قولُهُ: أَو مُخْطِئاً) مَن أَرادَ شَيْئاً فسَبَقَ لِسانُهُ إلى غَيرِهِ كما أفادَهُ "القَهِستَانِيُّ" ( ) قال في "النَّهر " ( ) ( ) كما إذا أرادَ أَنْ يَقُولَ: اسقِنِي المَاءَ فقالَ: واللهِ لا أَشْرَبُ المَاءَ)).

### مطلبٌ في الفَرْق بين السَّهْو والنَّسْيان

(العربير عنه الله المستمال ال

<sup>(</sup>١) في "و": ((يوجد)).

<sup>(</sup>٢) "السراجية": كتاب الأيمان \_ باب كفارة اليمين ٣٤٩/١ (هامش "فتاوى قاضيخان").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/أ.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٠٤٠٨] قوله: ((ولو ناسياً إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/أ.

 <sup>(</sup>٨) "التقرير والتحبير": الفصل الرابع: المحكوم عليه المكلف إلخ ـ فصــل في بيــان أحكــام عــوارض الأهليــة ١٧٧/٢
 بتوضيح وزيادة من "ح".

<sup>(</sup>٩) من قوله: ((والسهو غفلةً)) إلى قوله:((مذكوراً)) ساقط من "ح".

بأن حَلَفَ أَنْ لا يحلِفَ ثم نسيَ وحَلَفَ<sup>(۱)</sup> فَيُكَفِّـرُ مرَّتَينِ، مـرةً لِحِنْثِهِ وأُخْرَى إِذَا فَعَلَ المحلوفَ عليهِ، "عيني"<sup>(۲)</sup>......

نِسْيَاناً وغَفْلةً لا سَهْواً، وزَوالُ إِدْراكِ سابِق طَالَ زَمانُ زَوالِهِ سَهُواً ونِسْيَاناً، فالنِّسيَانُ أَعمُّ منه مُطْلَقاً، وقال الشَّيخُ "سِراجُ الدِّين الهِنْديُّ": والحقُّ أنَّ النِّسيانَ مِنَ الوُحْدانِيَّاتِ الَّتي لا تَفْتَقِرُ إلى تَعريفِ بَحَسَبِ المَعْنى؛ فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعلَمُ النِّسيَانَ كَمَا يَعلَمُ الجُوعَ والعَطَسُ)) اهذ "ح"(٣).

قَلْتُ: لَكِنَّ ظُهُورَ الفرْق بينه وبين السَّهُو يَتوقَّفُ على التَّعريف، وفي "المِصباح"(٤): ((فرَقُوا بين السَّاهِي والنَّاسي بأنَّ النَّاسِيَ إذا ذكَّرتَهُ تذكَّرَ والسَّاهِيَ بخِلافِهِ)) اهـ. وعليه فالسَّهُو أَبلَغُ مِن النَّسيان. وفيه (٥): [٤]ق ٣١/١] ((ذَهَلَ بفتحتَيْن ذُهُولاً: غَفَل، وقال "الزَّمْخشَريُّ"(١): ذَهَل عـن الأَمرِ: تَنَاساهُ عَمْداً وشُغِلَ عنه، وفي لُغَة: مِن باب تَعِب)).

[١٧١٦٢] (قُولُهُ: بَأَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَحلِفَ) قَــِال في "النَّهـر"(٢): ((أرادَ بالنَّاسِي الْمُخْطِئَ، وفي "الكِفِ"(^^)\_. هُوَ مَنْ تَلَفَّظَ باليَمِين ذَاهِلاً عنه، والْمُلْحِئُ "الكِفِ"(^^)\_. هُوَ مَنْ تَلَفَّظَ باليَمِين ذَاهِلاً عنه، والْمُلْحِئُ

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((فحلف)).

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق": كتاب الأيمان ٢٥٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق ٢٣١/ب.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((سها)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((ذهل)).

<sup>(</sup>٦) "أساس البلاغة": مادة ((ذهل)) صـ ٦٦ ١٠.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/أ.

<sup>(</sup>٨) "كافي النسفى": كتاب الأيمان ق ١٩٢/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "العناية": كتاب الأيمان ٣٥٢/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الأيمان ٢/٢٥٣.

## لحديثِ: ﴿(تُلاثُ هَزِلُهُنَّ حِدٌّ)} منها: اليمينُ.....

إلى ذِلكَ أَنَّ حقيقَةَ النِّسيَانِ فِي اليَمِينِ لا تُتُصوَّرُ، قالَهُ "الرَّيلِعِيُّ"('). وقال "العَيْسَيُّ" وتَبِعَهُ "الشُّمُنِّيُّ": بل تُتصوَّرُ بأَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَحلِفَ ثُمَّ نَسِيَ الحَلِفَ السَّابِقَ فَحَلَفَ، ورَدَّهُ فِي "البحر "("): ((بأنَّه فَعَلَ المَحلُوفَ عليه نَاسِياً لا أَنَّ حَلِفَهُ كَانَ نَاسِياً)) اهم، وفيه نَظرٌ؛ إذْ فِعْلُ المَحلُوفِ عليه نَاسِياً لا يُنافِي كَوَنَهُ يَمِيناً، بلليل أَنَّه يُكفِّرُ مُرَّيَّين: مرَّةً باعتِبارِ أَنَّه فَعَلَ المَحلُوفَ عليه، وأُحرَى باعتِبارِ أَنَّه فَعَلَ المَحلُوفَ عليه، وأُحرَى باعتِبارِ حَنْثِهِ فِي اليَمِينِ))، اهم كلامُ "النَّهر".

أَ**قُولُ:** الحقُّ ماَ فِي "البحر"؛ فإنَّ فِعلَ المَحلُوفِ عليه نَاسِياً وإِنْ لَـم يُنـافِ كَونَـهُ يَمِينـاً، لكِنَّ تعلُّقَ النَّسيَانِ به مِن جِهةِ كَونِهِ حِنْناً لا مِنْ جِهةِ كَونِهِ يَمِيناً؛ إِذْ هُوَ مِن هذه الجِهةِ<sup>(١)</sup> لَـم يَتعلَّـق بـه النَّسيَانُ كما لا يَحْفي على مُنْصِفٍ، اهـ "ح<sup>"(٥)</sup>.

[١٧١٦٣] (قولُهُ: لحَدِيثِ إلخ) في "شَرحِ [النقاية]" العلاَّمةِ "مُنلا على القَارِي": ((لفْظُ النَّمِينِ غيرُ مَعرُوفٍ، إنَّما المَعرُوفُ ما رَواهُ أصحابُ السُّننِ الأَربَعةِ مِن حدِيثِ أبي هُريرةَ وحَسَّنهُ "التَّرمِذيُّ"، وصحَّحهُ "الحاكِمُ" بَلفُظ: «النَّكاحُ والطَّلاقُ والرَّجعَةُ» (())، وقد رَواهُ "ابنُ عَدِيٌّ"

(قُولُهُ: حقيقةُ النسيانِ في اليمينِ لا تُتَصَوَّرُ إلخ) إذِ النَّسيانُ ذهولٌ بعدَ التذكُرِ، وما وقعَ في اليمـينِ ذهولٌ ابتداءً، أو حريانُهُ على لسانِهِ عندَ إرادةِ غيرهِ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام الأيمان ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((الجملة)) بدل ((الجهة)) وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣١/ب.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: "الوقاية"، وليس لملا علمي القاري شرح على "الوقاية"، وإنما لـه شـرح على "النقاية مختصـر الوقاية"، انظر "فتح باب العناية شرح النقاية" لملا على القاري: كتاب الأيمان ٧٢٩/١.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) في الطلاق ـ الطلاق على الهزل، والترمذي (١١٨٤) في الطلاق ـ ما جماء في الجمد والهزل في الطلاق، وابن الجارود (٧١٧) والدارقطني ٣٦٣٣ - ٢٥٧، ٢١٨٤ - ١٩٨١ ـ ٩٨١ ـ ٩٠

| كتاب الأيمان |     | ۲۳۸ | <br>حاشية ابن عابدين |
|--------------|-----|-----|----------------------|
|              |     |     |                      |
|              | ,,, |     | <br>                 |

### فقال: ﴿الطَّلاقُ والنُّكاحُ والعِتاقُ﴾﴿<sup>(١)</sup>) اهـ.

وسعيد بن منصور (١٦٠٣) الطلاق لا رجوع فيه، والطحاوي في "شرح المعاني" ٩٨/٣ في طلاق المكره، والحاكم
 ١٩٨/٢، والبيهقي ١٩٨/٧ في الحلع والطلاق ــ باب صريح ألفاظ الطلاق، والبغوي في "تفسيره" [البقرة: ٣٦١]،
 و"شرح السنة" ١٩/٩٨.

كلهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردَك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة فدكره. قال النرمذي: هذا حديث حسن غريب.

وعبد الرحمن: وثقه الحاكم وابن حبان، وقال النسائي: منكر الحديث، قال الحافظ في "التلخيص" ٢١٠/٣: فهو على هذا حسن، وقال في تخريج "الكشاف" ٢٧٧/١: وفي إسناده ضعف، [وفي رواية عند الطحاوي (عن حبيب) بدل عبد الرحمن بن حبيب].

(١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦/د عن غالب بن عبيد الله عن الحسن عن أيي هريرة ﷺ مرفوعاً: ((ثلاث ليس فيهمن لعب من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه .... )) فذكره، وغالب :ضعفه يحيى ووكبع وابن المديني وابمن سعد والعقبلي وغيرهم. وقال النسائي والمارقطني: متروك وليس بشيء.

وخالفه عمرو بن عبيد، وهو متروك لبدعته وضعفِهِ، قال الهيثمي: وهو من أعداء الله

أخرجه ابن عدي ١٠٩٥، والطبراني - كما في "المجمع" - ٢٨٨/٤، وابن أبي عمر العدني وابن مردويه - كما في "المدر المشتور" [البقرة: ٢٦١] - عن إبراهيم بن أبي يحيى - متروك - عن عمرو عن الحسن عن أبي المدرداء مرفوعا [وعنملا ابن مردويه موقوفاً]. قال سفيان: عمرو سمع الحسن وأنا أستغفر الله إن كان سمع الحسن، وقبل لعمرو: إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا؟ فقال: إنما هذا من رأبي الحسن (يريد نفسه)، وأخرجه ابن أبي شببة ١١/٤ في الطلاق - باب ليس في الطلاق والعتاق لعب، عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلاً.

وأخرجه ابن أبي شبية ٨١/٤ وسعيد بن منصور (١٦٠٤) و(١٦٠٥) عن يونس. (ح)، وعبد الرزاق (١٠٢٥) عن قتادة كلاهما عن الحسن، عن أبي الدَّرداء موقوفاً، قال أبو زرعة: (الحسن عن أبي الدَّرداء، مرسل). ولعل هذا هو الصواب. وأخرجه الطبراني كما في "المجمع" ٢٤٦/٤ عن الحسن عن أبي الدرداء مرفوعاً، قال الهيثمي: وفيه إسسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وأخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" وابن أبي حاتم وابن المنظر كما في "الملد المنثور" [البقرة: ٣٣١]، وأحمد ابن منع كما في "المطلب العالية" لابن حجر (١٧١٩) [مسئلة]، كلهم عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: ((ئلاث من قالهنَّ لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه؛ الطلاق والعتاق والنكاح)).

وإسماعيل ضعفه أحمد وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم، وقال يجيى:كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب. وخالف هؤلاء ـ غالباً وعَمْرًا وإسماعيلَ ـ المباركُ بنُ فضالة وسليمانُ بن أرقم فروياه عن الحسن مرسلاً. .....

٤٩/٣

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في زوائده "بغية الباحث" (٥٠١) عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر، عن عبادة مرفوعاً، وعبيد الله لم يسمع من عبادة. قال في "التلخيص" ٧٠٩/٣: منقطع، وأخرجه الطّبراني ١٨/ (٧٨٠) عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله عن حنش عن فضالة بن عبيد مرفوعاً، وبشر أوثق من عثمان وأقدم سماعاً منه وفي سماع عثمان خلل، ولعل الاضطراب من ابن لهيعة.

وأخرج عبد الرزاق (١٠٢٤٩) عن إبراهيم بن محمد ـ متروك ـ عن صفوان بن سليم: أنَّ أبا ذرَّ، فذكر نحوَه مرفوعًا. قال في "التلخيص": وهو منقطع.

<sup>[</sup>وأخرج ابن مردويه كما في "اللدر"، و"ابن كثير" عن إسماعيل بن يجيى ـ كناب ـ عن سفيان، عن ليث، عن بحاهد، عن ابن عباس: أنَّ النِّيُّ ﷺ أجاز طلاقه].

وأخرج عبد الرزاق (١٠٢٤٧) عن حابر الجعفي ـ متروك ـ عن عبد الله بن نُجي عن علي قوله.

وأخرج الطبراني في "الكبير" (٩٧٠٧) عن عبد الرزاق (١٢٠٤٤) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبًا أو نكح لاعبًا فقد جاز ـ منقطع ـ ثم أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٤٨) عن عبد الكريم بن أبي أميَّة، عن جَعدةَ، عن عمر ﷺ قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء فذكرهن ـ وعبد الكريم ضعيف ـ .

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٥٠٢/٦ وعنه البيهقي ٣٤١/٧ عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب عن عمر قال: أربع النذر (وهو: تأييد لما في "المدر"؛ لأنَّ التُذرَ كاليمين) والطلاق والعتق والنكاح.

وأخرجه سعيد بن منصور (١٦٠٩) و(١٦١٠) عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن عمر ﷺ نحوه.

وأعرج سعيد (١٦٠٧) عن مسلم بن أبي مريم عن سعيد عن مروان فذكره.

وعبد الرزاق (١٠٢٥٣) عن ابن حريج والثوري، (ح) والبيهقي ٣٤٣/٧ عن مالك كلهم عن يحيى بن سعيد عن سعيد قوله.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((قاصداً اليمينَ)).

(في اليمين أو الحنثِ<sup>(۱)</sup>) فيحنَثُ بفعلِ المحلوفِ عليهِ مكرَهاً خلافاً للشافعيِّ، (وكذا) يحنَثُ (لو فَعَلَهُ وهوَ مغمًّى عليهِ أو مجنونٌ) فيكَفُّرُ بالحنثِ كيفَ كانَ، (والقسَّمُ باللهِ تعالى) ولو برفْع الهاءِ أو نصْبِها.

[١٧١٦٤] (قولُهُ: في اليَمِينِ أو الحِنْثِ) مُتعلِّقٌ بقولِهِ: ((ولو مُكرَهاً أو نَاسِياً))، أي: سواءٌ كان الإكراهُ أو النِّسيانُ في نفْسِ اليَمِينِ وقد مَرَّ<sup>(٢)</sup>، أو في الحِنْثِ بأنْ فَعَلَ ما حَسَفَ عليه مُكرَهاً أو نَاسِياً؛ لأنَّ الفِعلَ شَرْطُ الحِنْثِ وهو سَببُ الكَفَّارَةِ، والفِعلُ الحَقيقِيُّ لا يَنعدمُ بالإكراهِ والنِّسيانِ. [١٧١٦٥] (قولُهُ: فيَحنَثُ بفِعْلِ المَحلُوفِ عليه) فلو لم يَفعَلهُ - كما لو حَلَفَ [١٤٥٥،٣٠٠] أَنْ لا يَشرَبَ فصُبُّ المَاءُ في حَلْقِهِ مُكرَهاً - فلا حِنْثَ عليه، "نهر" ").

[١٧١٦٦] (قولُهُ: لو فعَلَهُ وهو مُغْمَّى إلخ) أمَّا لو حَلَفَ وهــو كذلـك فـلا يَلزَمُـهُ شَـيءٌ لعـدَمِ شَرْطِ الصِّحةِ كما مَرَّ<sup>رًا</sup>ً.

[١٧٦٦٧] (قولُهُ: والقَسَمُ باللهِ تَعَالى) أي: بهذا الاسم الكَريم.

[١٧٦٦٨] (قولُهُ: ولو برَفع الهَاء) مِثلُهُ سُكُونُها، كما في "مَحْمعِ الأَنهُر"(٥)، قال: ((وهـذا إذَا ذُكِرَ بالباء، وأمَّا بالوَاو فلا يَكُونُ يَمِينًا إلاَّ بالجَرِّ)) اهـ "ح"(٦).

(قُولُهُ: والفعلُ الحقيقيُّ لا ينعدمُ بالإكراهِ إلىخ) سيأتي المناقشـةُ في هـذا عنـدَ قـولِ "المصنّـفي" في البابِ الآتي: ((وحنِثَ في لا يُخرُجُ إلخ)) بأنَّ الإكراهَ يعدِمُ نسبةَ الفعلِ لفاعلِهِ ولو باشرَهُ باحتيارِهِ، حتَّـى كانَ الضَّمانُ والقِصاصُ على المكرِهِ ـ بالكسرِـ وإلا كانَ الضَّمانُ على المكرَهِ ـ بالفتح ـ.

(قُولُةُ: وهذا إذا ذكرَ بالباءِ إلخ) ما قالَهُ ظاهرٌ لا إشكالَ فيهِ؛ وذلـكَ أنَّ البـاءُ صريحـةٌ في القسـَـم، فيتمُّ بها على كلَّ حال، والواوُ كذلكَ مع الجرُّ بخلافِها مع الرَّفع أو السُّكون، فلا تكونُ له إلا بالنيَّةِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أو في الحنث)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧١٦٢] قوله: ((بأن حلف أن لا يحلف)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة (١٧١٢٥ قوله: ((وشرطها: الإسلامُ والتكليفُ)).

<sup>(</sup>د) "مجمع الأنهر": كتاب الأيمان \_ فصل: حروف القسم ٧/٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٢/أ.

## أو حذْفِها كما يستعمِلُهُ الأتراكُ،.......................

قَلْتُ: أَمَّا الرَّفَعُ مَعَ الواوِ فلأَنَّهُ يَصِيرُ مُبَتِدَأً، وكذا النَّصِبُ؛ لأَنَّه يَصِيرُ مَفْعُولاً لِنَحْوِ: أَعَبُدُ فلا يكُونُ يَمِيناً، وأمَّا السُّكُونُ فغيرُ ظاهِرٍ؛ لأنَّه إذا كان مَحرُوراً وسُكِّنَ لا يَحرجُ عَـن كَونِـهِ يَمِيناً، على أَنَّ الرَّفَعَ يُحتَمَلُ تقديرُ حَبَرهِ: قَسَمِى، كما سيأتى (١) في حذْف ِ حرْف ِ القَسَم.

والحاصِلُ: أنَّ تَخصيصَ ما ذُكِرَ بالباء مُشكِلٌ، ولعلَّ المُراذَ: أنَّ غيرَ المَجرُورِ مع الواوِ لا يكُونُ صَرِيحًا في القَسَم فيَحتاجُ إلى النَّيَّةِ، وهـذا كُلَّهُ إنْ كان ما ذَكَرَهُ مَنقُولاً ولم أَرهُ، نَعَم ذَكَرُوا ذلك في حذْف حرْف القسَم؛ ففي "الخانيَّةِ" (٢): ((لو قال: الله لا أفعَلُ كذا وسكَّنَ الهاءَ أو نصبَها لا يكُونُ يَمِيناً لانعِدامِ حرْف القَسَم إلاَّ أن يُعرِبها بالكَسرِ؛ لأنَّ الكَسرَ يَقْتضي سَبْقَ الخافِض وهو حرْفُ القَسَم، وقيل: يكونُ يَمِيناً بدُونِ الكَسرِ)) اهـ. ومِثلُهُ في "البَحرِ" ((وإنْ نَصَبَهُ اختَلَفُوا فيه، والصَّحيحُ يكُونُ يَمِيناً)) اهـ. "الظَّهيريَّةِ" (أَي وفي "الجَوهَرةِ" ((وإنْ نَصَبَهُ اختَلَفُوا فيه، والصَّحيحُ يكُونُ يَمِيناً)) اهـ.

قَلْتُ: ومثلُهُ تَسكينُ الهماء على ما حقَّقَهُ في "الفتح"(" مِن عدَمِ اعتِبارِ الإعرابِ، كما سنذكُرُه (") عند الكلام على حُرُوفِ القَسَم.

[١٧١٦٩] (قُولُهُ: أَو حَلْفِها) قال في "اللَّحْنَبَى": ((ولو قال: واللهِ بغيرِ هاء\_كعادة الشُّـطَّارِ ــ فَيَمِينٌ. قلْتُ: فَعَلَى هذا ما يَستَعمِلُهُ الأَثْراكُ: باللهِ بغيرِ هاء يَمِينٌ أيضاً)) اهــ. وَهكذا نَقَـنَهُ عنه في "البَحرِ"(^)، ولعَلَّ أحدَ المَوضعَيْن بغيرِ هاءِ وبِالواوِ لا بالهَمْزِ أي: بغيرِ الأَلِفِ الَّتي هيَ الحرْفُ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٢٨٦] قوله: ((بالحركات الثلاث)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ٣/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الأيمان ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧٢٨٩] قوله: ((وجرَّهُ الكوفيون)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ٤/٥٠٥.

وكذا: واسمِ اللهِ كحَلِفِ النصارَى، وكذا: باسمِ اللهِ لأفعلُ كذا<sup>(١)</sup> عندَ "محمَّدِ"، ورجَّحَهُ فِي "البحرِ"، بخلافِ بِلَّهْ بكسرِ اللامِ، إلا إذا كَسَرَ الهاءَ وقَصَدَ اليمينَ،.....

الهَاوِي، تأمَّل. ثُمَّ رَأيتُهُ كذلك في "الوَهبانيَّةِ" (٢)، وقال "ابنُ الشِّحْنَةِ" في "شَرحِهَا" (٢): ((المُرادُ بالهَاوِي: الألِفُ بين الهاءِ والـالَّمِ، فإِذَا حنفَها الحالِفُ أو الذَّابِحُ أو الدَّاحلُ في الصَّلاة قيْلَ: لا يَضُرُّ؛ لأنَّه سُمِعَ حنْفُها في لُغةِ العَرَب، وقيْلَ: يَضُرُّ).

[۱۷۱۷۰] (قولُهُ: وكَذَا: واسمِ اللهِ) في "البحرِ" ( عنِ "الفَتحِ" ( (قــال: بســمِ اللهِ لأفعَــنَّ، المُحتارُ: ليْسَ يَمِينًا لعدَمِ النَّعارُفُو، وعلى هذا بالواوِ إلاَّ أنَّ نَصَارَى دِيارِنا تَعارَفُوهُ فِيقُولُــونَ: واســمِ اللهِ)) اهـ، أي: فيكُونُ يَمِينًا لِمَن تَعارَفُهُ مِثْلَهُم لا لَهُم؛ لِمَا مرَّ ( (مِن أنَّ شَرطَهُ الإسلامُ)).

را۱۷۱۷۱ (قولُهُ: ورَجَّحَهُ في "البحرِ") حيثُ قال (٧٠: ((والظَّاهرُ أَنَّ ((بسمِ اللهِ)) يَمينٌ كما جزَمَ به في "البَدائِعِ" (٩) مُعلَّلاً و١/ق٣٠ أنَّ الاسمَ واللهميَّ واحِدٌ عنْدَ أَهلِ السُّنَّةِ والجَماعَةِ فكان الحَلِفُ بالاسمِ حَلِفاً بالذَّاتِ، كأنَّه قال: باللهِ. اهـ، والعُرْفُ لا اعتبارَ به في الأسماءِ)) اهـ. ومُقتضاهُ: أَنَّ: وَاسم اللهِ كَذَلِكَ فلا يَحتَصُّ به النَّصارَى.

[١٧١٧٢] (قُولُهُ: بَكَسَـرِ اللَّامِ إِلَـخ) أي: بِـلُوْن مَــدٌ، والظَّاهِرُ: أَنَّ مِثْلَـهُ بِـالأَوْلِى الْمَدُّ عَلَى صُورَةِ الإِمَالَةِ، وكذا فَتحُ اللَّمْ بِدُون مَدً؛ لأنَّ ذلك كُلَّهُ يَتكنَّمُ به كثـيرٌ مِن البِـلادِ فهُـو لُغَتْهُم، لكِـنْ إذا تكلَّم به مَن كان ذَلكَ لُغَتَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّه لا يُشترَطُ فيه قصدُ اليَّمِين، تأمَّل.

(قولُهُ: والظَّاهرُ أنَّ مثلُهُ بالأُولَى المُتُّ على صورةِ الإمالةِ إلخ) أي: في أنَّهُ لا يكونُ بميناً إلا بكسرِ الهماءِ وقصىدِ اليمينِ، وقولُهُ: ((لأنَّ ذلك إلح)) علَّهُ لصحةِ كونِهِ بميناً إذا وُجدَ ما ذُكرَ، ثمُّ استدركَ بقولِهِ: ((لكن إذا إلخ)).

<sup>(</sup>١) ((لأفعل كذا)) لبست في "د" و "و"..

<sup>(</sup>٢) "الوهبانية": كتاب الأيمان صـ٣٤\_ (هامش "المنظومة المحبيّة").

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأيمان ق٢١١/ب ـ ١٢٣/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٤/٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٢٧١٢٥] قوله: ((وشرطُها: الإسلامُ والتكليفُ)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ٤٠٥/٣٠٦.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الأيمان ٦/٣.

(وباسم (١) من أسمائِه) ولو مشتركاً تُعُوْرِفَ الحلِفُ بهِ أَوْ لا على المذهب، (كالرحمنِ والرحيم) والحليم والعليم ومالكِ يومِ الدينِ....

الامام (قولُهُ: ولو مُشترَكاً إلخ) ((وقيْلُ: كُلُّ اسم لا يُسمَّى به غيرُهُ تعالى، كاللهِ والرَّحمنِ فهُو يَمِينٌ، وما يُسمَّى بهِ غيرُهُ - كَالحَلِيمِ والعَلِيمِ - فإنْ أَرادَ اليَمِينَ كان يَمِيناً وإلاَّ لا، ورَجَّحَهُ بعضُهُم بأنَّه حيثُ كَان مُستَعمَلاً لغَيرِهِ تَعَالَى أيضاً لم تَتعيَّن إِرادَةُ أَحلِهِما إِلاَّ باننَيَة، ورَدَّهُ الزَّيلَعِيُّ ((): بأنَّ دِلاَلَةَ القَسَمِ مُعيِّنةٌ لإرادَةِ اليَمِينِ؛ إذِ القَسَمُ بغَيرِهِ تَعَالَى لا يجوزُ، نَعَم إذَا نَوَى غيرَهُ صُدُق لأَنّه نَوَى مُحتَمَل كَلامِهِ، وأنتَ خَبيرٌ بأنَّ هذا مُنافٍ لِمَا قلَّمهُ: مِن أنَّ العامَّة يُحوزُونَ الحَلِق بغير اللهِ تعالى))، "نهر (()").

أقولُ: هذا غَفلَةٌ عن تَحريرِ مَحلِّ النَّزاعِ: فإنَّ الَّذي جوَّزَهُ العامَّةُ ما كان تَعلِيقَ الجَزاءِ بالشَّرطِ لا ما كان فِيهِ حرْفُ القَسَم، كما قدَّمناهُ (٤٠).

والحاصِلُ: \_ كما في "البحر" (أنَّ الحَلِفَ باللهِ تعالى لا يَتوقَّفُ عسى النَّيَةِ ولا على العُرْفِ على الطُّرفِ على الطُّاهِرِ مِن مَذْهَبِ أَصحابنا وهو الصَّحيحُ، قال: وبهِ اندَفَعَ ما في "الوَلُو الِحيَّةِ" (\*): مِن أَنَّه لو قالَ: والرَّحمنِ لا أَفعَلُ، إنْ أرادَ بهِ السُّورةَ لا يكُونُ يَمِيناً؛ لأَنَّه يَصيرُ كأنَّه قال: والقُرْآنِ،

(قولُهُ: وبهِ اندفعَ ما في "الولوالجيةِ" من أنّه لو قالَ: والرحمنِ إلخ) لا يندفعُ ما في "الولوالجيةِ" بما ذكرهُ هنا صاحبُ "البحرِ"، بل يندفعُ بأنَّ ((الرحمنَ)) من الأسماء الخاصَّةِ به تعالى، فلا يصحُ نَيَّةُ السَّورةِ، نعم لو قيلَ بأنَّهُ صارَ مشترَكاً فيهما عرفاً اتَّحةَ ما فيها من صحةِ نيَّةِ السورةِ، وليس في عبارتِها ما يبدلُّ على عدمِ كونهِ يميناً إذا لم ينو شيئاً أصلاً.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((أو باسم آخر من أسمائه)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٩/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٧/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧١٢٨] قوله: ((وهل يُكرَّهُ الحلفُ بغير الله تعالى إلخ))

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب الأيمان ق٨٨/ب.

# والطالبِ الغالبِ (والحقِّ) معرَّفاً لا منكَّراً.....

وإنْ أَرادَ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى يَكُونُ يَمِيناً)) هـ؛ لأنَّ هذا التَّفصِيلَ ((في الرَّحمنِ)) قوْلُ "بِشرِ المَرِيْسِيِّ"<sup>(١)</sup>.

[١٧١٧٤] (قولُهُ: والطَّالِبِ العَالِبِ) فهو يمينٌ وهو مُتعارَفُ أهلَ بَغدادَ، كَدًّا في "الذَّحيرةِ" و"الوَّلُوالِحيَّةِ" (٢). وذكرَ في "الفَتح" ((أنَّه يَلزَمُ إِمَّا اعتبارُ العُرْفِ فِيْما لَم يُسمَع مِن الأسماء، فإنَّ الطَّالِبَ لَم يُسمَع بخُصُوصِهِ، بلِ الْعَالِبُ في قولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى آثرِهِ ﴾ [يوسف - ٢٦، وإمَّا كُونُهُ بناءً على القوْل المُفصَّلِ في الأسماء)) اهد، أي: مِن أنَّه تُعتبرُ النَّيَّةُ والعُرْفُ في الاسمِ المُشترَكِ كَمَا مرَّدُ، وأَحابَ في "البحرِ" ((بألَّ المُرادَ أنَّه بعُلَما حَكَم بكونِهِ يَمِيناً أَحبَرَ بألَّ أهدلَ بعَدادَ تَعارَفُوا الحَلِفَ بها)) اهد.

قلْتُ: يُنافِيهِ قولُهُ فِي "مُحتارات النَّوازِلِ" ((فَهُو يَمِينٌ لِتعارُف أَهلِ بَعَداد))؛ حيثُ حَعَلَ التَّعارُف عَمَّة كَونِهِ يَمِينًا، فلا مَحِيصَ عمَّا قالَهُ فِي "الفتح"، وأيضاً عدَمُ تُبُوتِ كُونِ الطَّالِبِ مِن أسمائِهِ تَعَلى لا بُدَّ له مِن قَرِينَة تُعيِّنُ كُونَ المُرادِ به اسمَ اللهِ تَعَلى وهي العُرْفُ مع اقتِرانِهِ بالغَالِبِ المُسمُوع إطلاقه عليه تَعلى، وهو وَإِنْ كان مَسمُوعاً لكِنَّهُ للمُحْوثُ مع اقتِرانِهِ بالغَالِبِ المُسمُوع إطلاقه عليه تَعلى، وهو وَإِنْ كان مَسمُوعاً لكِنَّهُ لم يُحَعل مُقْسَماً به أصالَةً، بل جُعِلَ صَفِقة له فلا يكُونُ قَسَماً بدُونِه كما في الأول الَّذي لمِس قبْلَهُ شَيءٌ فإنَّه لا يُقسَمُ بالأَولِ بدُونِ هذه الصَّفة، ومِثلُهُ الآخِرُ الَّذي ليْسَ بعدَهُ شَيءٌ فإنَّه لا يُقسَمُ بالأَولِ بدُونِ هذه العَليبِ بالوَاوِ فَهُ وَ حِلافُ المُوجُودِ فِي "البحرِ" (٧) مِن عَطف الغالِبِ بالوَاوِ فَهُ وَ حِلافُ المُوجُودِ فِي "الرَّولُولِحيَّة" و"الذَّعِرة" والذَّعِرة وغيرهما.

0./٣

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الأيمان ق٨٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧١٧٣] قوله: ((ولو مشتركاً إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "مختارات النوازل": كتاب الأيمان: ق ٧٤/ب

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٦/٤.

كما سَيجيءُ، وفي "المحتبى": لو نوى بغيرِ اللهِ غيرَ اليمينِ دُيِّنَ. (أو بصفةٍ) يُحلَفُ بها عُرْفاً (من صفاتِهِ تعالى)......

[١٧١٧٥] (قولُهُ: كما سَيَجيءُ) أي: بعد وَرَقةٍ، وسَيَجيءُ (١) تَفصيلُهُ وبَيانُهُ.

[۱۷۱۷۱] (قولُهُ: وفي "المُخْتَبَى" إلخ) المُرادُ به الأسماءُ المُشترَكَةُ كما في "البحرِ" (٢)، وقلَّمناهُ آ) آنِفًا عن "الزَّيلِعِيِّ" مُعلَّلاً: بأنَّه نَوى مُحتَمَلَ كَلامِهِ، وظاهِرُهُ: أنَّه يُصدَّقُ قَضاءً. وعِبارَةُ "المُحْتَبِي": ((واليَمِينُ بغَير اللهِ تعالى إذا قصدَ بها غَيرَ اللهِ تعالى لم يكُنْ حَالِفاً باللهِ))، لكِنْ في "المُحتَبِي": ((فلا يكُونُ يَمِيناً لأنَّه نَوى مُحتَمَلَ كَلامِهِ فيُصدَّقُ في أمرٍ بَينهُ وبينَ "البحرِ" (غالم عُلَمَ فَصَاءً؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهِ كما مرّ (١).

#### (تنبية)

اعترضَ بعْضُ الفُضلاءِ التَّعبيرَ بالقَضاءِ والدِّيانةِ بما في "البحرِ"(٧) ـ عنْدَ قولِهِ(١٠): ولـو زَادَ ثَوْبًا إلخ ـ: ((مِن أَنَّ الفرْقَ بين الدِّيانةِ والقَضاءِ إنَّما يَظهَرُ في الطَّلاقِ والعِتاقِ لا في الحَلِفِ بالله تعالى؛ لأنَّ الكفَّارةَ حقَّه تعالى ليْسَ لِلعبْدِ فِيْها مَدَخَلٌ حتَّى يُرفعَ الحالِفُ إلى القاضي)) اهـ.

قلت: قد يَظهَرُ فِيْما إذا علَّق طَلاقاً أو عِنْقاً على حَلِفِه ثُمَّ حلَفَ بذلك، فافهم.

[۱۷۱۷۷] (قولُهُ: أو بصِفَةٍ إلخ) المُرادُ بها اسمُ المَعْنَى الَّذِي لا يَتضمَّنُ ذَاتاً ولا يُحمَّلُ عليها بهُوَ هُو، كالعِزَّة والكِبْرياءِ والعَظمَةِ، بخِلاف نَحوِ: العَظيمِ. وتَتقيَّدُ بكُونِ الحَلِف بها مُتعارَفاً سواءٌ كانت صفة ذاتٍ أو فِعْلِ وهو قوْلُ مَشايخ ما وَراءَ النَّهرِ، ولِمَشايخ العِراقِ تَفصيلٌ آخرُ وهو:

<sup>(</sup>١) صــ٧٧٢ وما بعد "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧١٧٣] قوله: ((ولو مُشتَرَكَأُ إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٢/٤.٣٠.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان ٣/٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة (١٧١٧٣] قوله: ((ولو مُشتَرَكَأُ إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٣٥٥ يتصرف.

<sup>(</sup>٨) أي: قول صاحب "الكنز".

### صفةِ ذاتٍ لا يوصَفُ بضدِّها، (كعِزَّةِ اللهِ وحلالِهِ وكبريائِهِ). وملكوتِهِ وجَبَروتِهِ...

أنَّ الحَلِفَ بصِفاتِ الذَّاتِ يمِنُ لا بصِفاتِ الفِعْلِ، وظاهِرُهُ: أنَّه لا اعتبارَ عندَهُم لِلعُرْف وعدَمِهِ، "فتح"(١) مُلخَّصاً. ومِثْلُهُ في "الشُّرُنُبلاليَّةِ"(٢) عن "البُرهان" بزيادَةِ التَّصريح: ((بأنَّ الأُوَّلَ هو الأَصحُّ))، وقال "الرَّيعيُّ "(٢): ((والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأنَّ صِفاتِ اللهِ تعالى كلَّها صِفاتُ الذَّاتِ وكلُّها قَدِمَة، والأَيمانُ مَبنَيَّةٌ على العُرْفِ، فما تعارَف (٤) النَّاسُ الحَلِفَ بهه يكُونُ يَميناً، وما لا فلا)) اهد. ومَعْنى قولِهِ: ((كلَّها صِفاتُ الذَّاتِ)) أنَّ الذَّاتَ الكَرِمَةَ مَوصُوفةٌ بها، فيرادُ بها الذَّاتُ سواءٌ كانَت ولهِ: (إكلَّها صِفاتُ الذَّاتِ)) أنَّ الذَّاتَ الكَرِمَة مَوصُوفةٌ بها، خَيلاً بالذَّاتِ، وليْسَ مُرادُهُ نَفْيَ صِفةِ الفَعْل، تأمَّل.

ثُمَّ رَأيتُ "الْمُصنَّفَ"<sup>(°)</sup> استَشكلَهُ، وأجابَ: ((بأنَّ مُرادَهُ أنَّ صِفاتِ الفعْـلِ تَرجِعُ في الحَقيقةِ إلى القُدرَةِ عند الأَشاعِرَةِ، والقُدرةُ صِفةُ ذاتٍ)) اهـ. وما قُلناهُ أَوْلى، تأمَّل.

١٧١٧٨٦ (قولُهُ: صِفَةِ ذاتٍ) مع قولِهِ بعدَهُ: ((أو صِفَةِ فعْلِ)) بَـــدَلُ مُفصَّـلٍ مِـن مُحمَـلٍ. وقولُهُ: ((لا يُوصَفُ بضِدِّها)) إلح بيانٌ للفرْقِ بينَهُما، كما في "الرَّيلِعِيِّ"<sup>(١)</sup> وغيرهِ.

[۱۷۱۷۹] (قولُهُ: كَعِزَّةِ اللهِ) قَالَ "القُهِستَانِيُّ" ((أي: غَسَتِهِ مِنْ حدٌّ ((نَصَرَ))، أو عدَمِ النَّظيرِ مِن حدٌّ ((ضَرَبَ))، أو عدَمِ الحَطِّ مِن مَنزِلتِهِ مِن حدٌّ ((عَلِمَ)). وقولُهُ: ((وحَلالِهِ)) أي: كَونِهِ كَامِلَ الدَّاتِ)) اهـ.

[١٧٦٨٠] (قولُهُ: ومَلكُوتِهِ وجَبَرُوتِهِ) بوزن فَعَلُوت، وزيادَةُ الهمزَةِ في جَبَرُوتٍ خَطَّا فاحِشٌ، وفي "شَرح الشِّفاء"(٨) للشِّهابِ: ((المَلكُوتُ صِفةُ مُبالَغةٍ مِن المُلْكِ، كالرَّحَمُوتِ مِن الرَّحمةِ،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا ٢٥٤/٤ ـ و٣٥.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ٢/٠٤ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٩/٣ ـ ١١٠ باحتصار.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جمعيها عدا "آ" : ((ما يَتَعَارِفُ))، وما أثبتناه من "الزيلعي".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الأيمان ١/ق ١٨٩/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٨) "نسيم الرياض": المقدمة ٨/١ بتصرف.

(وعظمتِهِ وقدرتِهِ) أو صفةِ فعـلٍ يوصَـفُ بهـا وبضِدِّهـا كـالغضبِ والرِّضـى، فــاِنَّ الأيمانَ مبنيَّةٌ علىالعُرْف ِ، فما تُعُورِفَ الحلِفُ بهِ فيمينٌ، وما لا فَلا.........

وقد يُخَصُّ بمَا يُقابِلُ عالَمَ الشَّهادَةِ ويُسمَّى عالَمَ الأَمْرِ، كما أَنَّ مُقابِلَهُ يُسمَّى عـالَمَ الشَّهادَةِ وعالَمَ الشَّهادَةِ وعالَمَ المُنْكِ)) اهـ. وفي "شَرحِ المَواهِبِ" ((قال الرَّغِبُ (\*): أَصلُ الجَبْرِ أَصلاحُ الشَّيءِ بضَربِ مِن القَهْرِ، وقد يُقالُ في الإصلاحِ المُحرَّدِ، كَقولُ "علِيِّ": ((يا حـابِرَ كُلِّ كَسيرٍ، ومُسَهَّلَ كُلِّ عَسير (\*))، وتارَةً في القَهْرِ المُحرَّدِ)) اهـ، أفادَهُ "طَ "كُلُّ .

َ [١٧١٨١] (قولُهُ: وعَظَمَتِه) أي: كَونِيهِ كَامِلَ الذَّاتِ أَصالَةً وكَامِلَ الصَّفاتِ تَبَعاً، وقولُهُ: ((وقُدرَتِهِ)) أي: كَونِهِ يَصِحُّ منه كُلٌّ مِن الفعْل والتَّرْكِ، "قُهستانِيّ"(٥).

[۱۷۱۸۲] (قولُهُ: كالغَضَبِ والرِّضي) أي: الانتِقامِ والإِنعَامِ، وهذا تَمثيلٌ لصِفةِ الفِعـلِ في حَدِّ ذاتِها فلا يُنافِي ما يَأْتي: أنَّ الرِّضي والغَضَبَ لا يُحلَفُ بهماً، "طَ"(").

[١٧١٨٣] (قولُهُ: فإنَّ الأَيمانَ مَبنيَّةٌ على العُرْف) علَّـةٌ للتَّقييـدِ بقولِـهِ: ((عُرْفـاً))،"ط"<sup>(٦)</sup>، وهـذا خاصٌّ بالصِّفاتِ، بخِلافِ الأسماء فإنَّه لا يُعتَبرُ العُرْفُ فِيْها، كما مرَّ<sup>(٧)</sup>.

(قولُهُ: وهذا خاصٌّ بالصَّفاتِ إلخ) الفرقُ بين الحلفِ بالأسماءِ والصَّفاتِ ـ حيثُ اعتبَرَ التعارفُ في الثانيةِ دونَ الأُولى ـ هو أنَّ العرفَ إنما يعتبرُ فيما لم يثبتْ بالنصَّ أو دلالتِهِ، واليمينُ به تعالى تُبـتَ نصـاً بحديثِ: ((مـن كان حالفاً فليحلفُ باللهِ أو ليصمتْ))، والحلِفُ بسائر أسمائِه حَلِفٌ باللهِ، بخلافِ الصفاتِ اهـ. "عزمي".

<sup>(</sup>١) لم نعثر على النقل في مظانه من شرح "الزرقاني" على "المواهب اللدنية".

<sup>(</sup>٢) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((جبر)) صـ١٨٢ ــ

<sup>(</sup>٣) وكذلك ذكره عن على المناوي في التعاريف صـ٣٢٩ـ وذكره القرطبـي [يوسـف/١٥] عـن الضحاك قـال: نـزل جبريل على يوسف وهو في الجب فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهما عجل اللهلك عـز وجـل مـن هـذا الجب ... قل يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا شاهد كل نجوى... .

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ٢/٩٢٣.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧١٧١] قوله: ((ورجَّحَهُ في "البحر ')).

(لا) يُقْسَمُ (بغيرِ اللهِ تعالى كالنبيِّ والقرآنِ والكعبةِ)، قال "الكمالُ"(١): ولا يَخْفَى أَنَّ الحَلِفُ بكلام اللهِ.....أنَّ الحَلِفُ بكلام اللهِ.........

رَ ١٧١٨٤] (قُولُهُ: لا يُقسَمُ بغَيرِ اللهِ تعالى) عطفٌ على قولِهِ: ((والقسمُ باللهِ تعالى))، أي: لا يَنعقِدُ القسَمُ بغيرِهِ تعالى، أي: غيرِ أسمائِهِ وصِفاتِهِ ولو بطَريقِ الكِنايَةِ كما مرَّ<sup>(٢)</sup>، بـل يَحرُمُ، كما في "القُهِسْتانِيِّ" ")، بل يُخافُ منه الكُفرُ في نَحوِ: وحَيَاتِي وحَياتِكَ، كما يأْتِي<sup>(٤)</sup>.

### مطلبٌ في القُرْآن

[١٧١٨٥] (قولُهُ: قال "الكمَالُ" إلى مَبنيٌّ على أنَّ القرآنَ بَمْعنى كَلامِ الله فيكُونُ مِن صِفاتِهِ تعالى كما يُفيدُهُ كلامُ "الهدَاية"؛ حيثُ قال (٥): ((ومَن حلَفَ بغيرِ اللهِ تعالى لم يكُنْ حالِفاً، كالنَّبيِّ والكَعْبَةِ؛ لقولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَن كانَ منْكُم حالِفاً [٤/و٣٧/ب] فليَحلِف باللهِ والكَعْبَةِ؛ لقولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَن كانَ منْكُم حالِفاً [٤/و٣٧/ب] فليَحلِف باللهِ أو ليَذَر) (١٠)، وكذا إذا حلَف بالقُرْآن؛ لأنَّه غيرُ مُتعارَفٍ) اهـ. فقولُهُ: ((وكذا)) يُفِيدُ أنَّه ليْسَ مِن قِسمِ الصَّفاتِ، ولِذا عللَهُ: بأنَّه غيرُ مُتعارَف، ولو كان مِن القِسمِ الأوَّلِ - كما هو المُتنادِرُ مِن كلامِ "المُصنَّفِ" (١) و"القُدُورِيُّ (١٥) - لكانَتِ العلَّهُ فيه النَّهْيَ القسمِ الأوَّل - كما هو المُتنادِرُ مِن كلامِ "المُصنَّفِ" (١) و"القُدُورِيُّ لا في غيرِها وقال في "الفتح" (١٠)؛ المُذكُورَ أو غيرَهُ؛ لأنَّ المُتارِف إنَّما يُعتبرُ في الصَّفاتِ المُشتركَةِ لا في غيرِها وقال في "الفتح" ((وتَعليلُ عنهَ مَخلُوقٌ؛ لأنَّه حُروفٌ، وغيرُ المَخلُوقِ هو الكلامُ النَّفسيُّ - مُبعَ بأنَّ المُوْآنَ كلامُ اللهِ مُنوَّلٌ غيرُ مُحلُوقٌ؛ ولا يَخْفي أنَّ المُنوَّلُ في الحقيقةِ لَيْسَ الكلامُ النَّفسيُّ - مُبعَ بأنَّ المُورَانَ كلامُ اللهِ مُنوَّلٌ غيرُ مُحلُوق، ولا يَخْفي أنَّ المُنوَّلُ في الحقيقةِ لَيْسَ

٥١/٣

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان .. باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٦/٤هـ.

<sup>(</sup>٢) صــ٢٢٢ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) صدد ۲- "در".

<sup>(</sup>٥) أي: في "الهذاية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في المقولة [١٧١٢٨].

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الأيمان ١/ق١٨٩/أ.

<sup>(</sup>٨) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الأيمان ٤/٥.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٥٦/٤.

فيدورُ معَ العرفِ. وقالَ "العيني": وعندي أنَّ المصْحَفَ يمينٌ لا سيَّمَا في زمانِنا، وعندَ الثلاثةِ: المصحفُ والقرآنُ وكلامُ اللهِ يمينٌ، زادَ "أحمدُ" والنبيُّ أيضاً......

إلاَّ الحروفَ المُنقَضيَةَ المُنعدِمةَ، وما تَبتَ قِدَمُهُ استَحالَ عدَمُهُ غيرَ أَنَّهم أَوجَبُوا ذلك؛ لأنَّ العوامَّ إذَا قَبْلَ لهم: إنَّ القُرْآنَ مَحْلُوقٌ، تَعدَّوا إلى الكلام مُطْلَقاً)) اهـ. وقولُهُ: ((ولا يَخْفى)) إلخ رَدُّ لِممنْع.

وحاصِلُهُ: أنَّ غيرَ المَحلُـوقِ هـو القُرْآنُ بَمَعْنى كـلامِ اللهِ الصَّفةِ النَّفسيَّةِ القائمةِ بـه تعـالى لا بِمَعْنى الحُرُوفِ المُنزَّلَةِ، غيرَ أنَّه لا يُقالُ: القُرَّآنُ مَحلُوقٌ لئلاً يُتوهَّمَ إِرادَةُ المَعْنى الأوَّلِ.

قَلْتُ: فحيثُ لم يَجُز أنْ يُطلق عليه أنَّه مَحلُوق يَنْبغي أنْ لا يَجوزَ أنْ يُطلَق عليه أنَّه غيرُهُ تعالى بَمَعْنى أنَّه ليْسَ صِفةً له؛ لأنَّ الصَّفاتِ ليسَتْ عَيْناً ولا غَيْراً كما قُرِّرَ في مَحله، ولذا قالُوا: مَسن قال بَحْنُقِ القُرْآنِ فهو كافِر. ونَقَل في "الهنديَّةِ" أن عن "المُضمراتِ": ((وقَدْ قَبْلَ هذا في زَمانِهم، أمَّا في زَمانِنا فيمين، وبه ناحُذُ ونَامُرُ ونَعتَقدُ، وقال "مُحمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ الرَّازِيُّ ألاً: يُمِين، وبه أَحَذ حُمهُورُ مَشايِخِنا)) اهم، فهذا مُؤيِّد لكونِهِ صِفةً تُعُورِف الحَلِفُ بها، كعِزَّقِ اللهِ وحَلالِهِ.

[١٧١٨٦] (قولُهُ: فيَدُورُ مع العُرْف) لأنَّ الكلامَ صِفةٌ مُشترَكَةٌ.

[١٧١٨٧] (قولُهُ: وقال "العَيْنِيُّ" إلخ) عِبارتُهُ ("): ((وعِنْدي: لو حَلَف بالمُصْحَفِ، أو وَضعَ يدَهُ عليه وقال: وحَقِّ هذا فهُوَ يَمِينٌ، ولا ميَّما في هذا الزَّمان الَّـذي كَتُرت فيه الأَيمان الفاجرة ورغبة العَوامِّ في الحَلِف بالمُصحَف ليْسَ صِفةً للهِ العَوامِّ في الحَلِف بالمُصحَف)) اهم، وأقرَّه في "النَّهرِ" ("، وفيه نَظرٌ ظاهرٌ؛ إذِ المُصحَف ليْسَ صِفةً للهِ تعالى حتَّى يُعتبرَ فيه العُرْف وإلا لكان الحَلِف بالنَّبِيِّ والكعْبةِ يَمِيناً؛ لأنَّه مُتعارَف، وكذا: بحياةٍ رَأسِك ونَحوهِ ولم يَقُل به أحدٌ، على أنَّ قولَ الحالِف: وحق اللهِ ليْسَ بيَمين كما يأتي (") تحقيقُهُ، وحق المُصحَف مثله بالأَوْلى، وكذا: وحق كلام الله؛ [٤/٥٥، 1] لأنَّ حقَّه تَعْظِيمُهُ والعملُ به وذلك صِفة المُصحَف مثله بالأَوْلى، وكذا: وحق كلام الله؛ وإدّاله الله الله الله الله المُحتَفِيمُهُ والعملُ به وذلك صِفةً

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ـ الباب الثاني فيما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣/٢هـ.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الأيمان ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٨/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٧٢٦١] قوله: ((وحقِّ الله)).

ولو تَبَرَّأُ مِنْ أحدِها فيمينٌ إجماعاً إلا مِنَ المصْحَف، إلا أنْ يَتَبَرَّأُ مما فيهِ، بــل لــو تَـبَرَّأُ مــنْ دفترِ فيهِ بســملةٌ كانَ يميناً، ولو تَبَرَّأُ منْ كلِّ آيةٍ فيهِ أو منَ الكُتُبِ الأربعةِ فيمينٌ واحــدةٌ،

العبْدِ، نعم لو قال: أُقسِمُ بما في هذا المُصحَف مِن كلام الله تعالى يَبْغي أن يكُونَ يَمِيناً.

[١٧١٨٨] (قولُهُ: ولو تَبرَأَ مِن أَحدِها) أي: أَحدِ المَذكُوراتِ مِن النَّبِيِّ والقُرْآنِ والقِبْلةِ.

[١٧١٨٩] (قولُهُ: إلاَّ مِن المُصحَفى) أي: فلا يكُونُ التَّبرِّي منه يَعِيناً؛ لأنَّ المُرادَ به الورَقُ والجلدُ. وقولُهُ: ((إلاَّ أَنْ يَتِبرَأَ مَمَّا فيه)) لأنَّ ما فيه هو القُرْآنُ، وما ذَكرَهُ في "النَّهرِ"(١) عن "المُحتَبى" مِن أنَّه لو تَبرَأ مِن المُصحَف انعَقَد يَعِيناً - فهو سَبْقُ قَلَم، فإنَّ عِبارةَ "المُحتَبى" هكذا: ((ولو قال: أنا بَرِيةٌ مِن القُرآن، أو ممَّا في المُصحَف فيَعِين، ولو قال: مِن المُصحَف فليْسَ يَعِينِ)) اهـ، ومِثلُهُ في "الذَّعيرةِ".

آرام (قولُهُ: بل لو تَبرّاً مِن دَفتر) صوابُهُ: ((مَمَّا في دَفتر)) كما علِمتهُ في المُصحَف، قال في "الخانيَّة" ((ولو رَفعَ كتابَ الفِقهِ أو دَفتَرَ الحِسابِ فيْهِ مَكتُّوبٌ: بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحميمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحميمِ اللهِ قال: أنا بَرِيءٌ مِن بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحمن).

[١٧١٩١] (قولُهُ: ولو تَبرَأُ مِن كُلِّ آيةٍ فيهِ) أي: في المُصحَف، كما في "المُحْتَبي" و"الذَّحيرَةِ" و"الخانيَّةِ"<sup>(٦)</sup>.

(قولُهُ: نعم لو قالَ: أُقسمُ بمَا في هذا المصحف ِ إلخ) لا يصحُّ القولُ بأنَّهُ لو قالَ: ((أقسمُ إلخ )) أن يكونَ يميناً أصلاً؛ لعدمِ الحلف ِ بالله تعالى، ولا بصفةٍ من صفاتِه؛ إذ ما في المصحف من كلامِهِ تعالى إنَّما هو النَّقوشُ الحادثةُ وإنَّ كانت دالةً على الصِّفةِ النَّفسانيَّةِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٨/ب.

<sup>(</sup>۲) "الخانية": كتاب الأيمان ٢/٥-٦ (هامش "الفتاوى الهندية').

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ٥/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

ولو كرَّرَ البراءَة فأيمانٌ بعدَدِها، ويَرِيءٌ مِنَ اللهِ ويَرِيءٌ مِنْ<sup>(۱)</sup> رسولِهِ يمينــان، ولــو زَادَ: واللهُ ورسولُهُ بريئانِ منْهُ فأربعٌ، وبَرِيءٌ مِنَ اللهِ ألفَ مرةٍ يمينٌ واحـــدةٌ، وبَـرِيءٌ مــن الإسلامِ أو القِبْلةِ<sup>(۲)</sup> أو صومِ رمضانَ أو الصلاةِ<sup>(۳)</sup>......

[١٧١٩٢] (قولُهُ: ولو كرَّرَ البراءةَ إلخ) قال في "الذَّحيرةِ": ((ولو قال: فهو بَرِيءٌ مِن الكَتُبِ الأَرْبَعِةِ فهو يَمينٌ واحدةٌ، وكذا هو بَرِيءٌ مِن القُرْآنِ والزَّبُورِ والتَّوْراةِ والإِنْجيلِ، ولو قال: بَريءٌ مِن القُرْآنِ وبرَيءٌ مِن الزَّبُورِ فهي أَربعهُ أَيْمان)). وفي مِن القُرْآنِ وبَرِيءٌ مِن الزَّبُورِ فهي أَربعهُ أَيْمان)). وفي "البحرِ" عن "الظَّهيريَّةِ" ((والأصلُ في جَنْسِ هذِهِ المَسائلِ أَنَّه مَتَى تعدَّدتْ صِيغةُ البَراءَةِ تتعـدَّدُ الكَفَارةُ، وإذا اتَّحدت اتَّحدت التَّحدت).

[۱۷۱۹۳] (قولُهُ: يَمِينانِ) أي: لِتكررِ البَراءةِ مرَّتَيْنِ، أمَّا لو قال: بَرِيءٌ مِن اللهِ ورَسُولِهِ فقيسَ: يَمِينانِ، وصحَّحَ في "اللَّخيرةِ" و"المُحْتَبَى" الأوَّلَ، وعِبارَةُ "البحرِ" (١٠ هنا مُوهِمةٌ خِلافَ المُرادِ. [٢٠١٩٤] (قولُهُ: فَأَرْبَعُ) لأنَّ لفظ البَراءَةِ في الثَّانيةِ مَذَكُورٌ مرَّتَيْن بسَببِ التَّتَنيَةِ، "بحر" (٢٠٠٠).

[١٧١٩٥] (قولُهُ: يَمِينٌ واحدَهُ) لأنَّ قولَهُ: أَلْفَ مَرَّ لِلمُبلَغةِ فلم يَتكرَّر فِيْها اللَّفظُ حقيقةً، تأمَّل. [١٧١٩٦] (قولُهُ: أو صَومِ رَمضانَ إلخ) زادَ في "الذَّخيرةِ": ((ولو قالَ: أنا بَرِيءٌ مِن هـــــنّهِ الشَّلاثِينَ ـ يعني: شهْرَ رَمضانَ ـ إِنْ فعلْتُ كَذَا، فإنْ نَوَى السَراءةَ مِن فَرضِيَّتِها فيَمِينٌ، أو مِن أَجرِها فلا، وكذا لو لم تكُنْ له نِيَّةٌ لِلشكِّ، ولو قالَ: فأنا بَرِيءٌ مِن حَجَّتِي الَّتي حَجَحتُ،أو مِن صَلاتِي الَّتي صَلَّتِي الَّتي عَبْدَنُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) ((برئ من)) ليست في "و".

<sup>(</sup>٢) ((أو القبلة)) ليست في "د" و "و".

<sup>(</sup>٣) في "و": ((أو من الصلاة)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ق٢٦١/أ.

<sup>(</sup>٦) انظر "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٩/٤.٣١٠.

<sup>(</sup>V) "البحر": كتاب الأيمان ٤/٩٠٩.

أو مِنَ المؤمنينَ أو أعبُدُ الصليبَ يمينٌ؛ لأنَّهُ كفْرٌ وتعليقُ الكفْرِ بالشرطِ يمينٌ، وسيجيءُ أنَّـهُ إنِ اعتَقَدَ الكفرَ بِهِ يكفُرُ، وإلا يكفِّرُ، وفي "البحرِ<sup>"(١)</sup> عنِ "الخلاصةِ<sup>"(٣)</sup> و"التحريدِ":.....

وفي "البحرِ"<sup>(٣)</sup> عن "المُحيطِ": ((لأنَّه في الأوَّل تَبرَّأ عن ٤١/ق٣٨/ب] فِعلِهِ لا عن الحَجَّةِ المَشرُوعةِ، وفي الثَّاني القُرْآنُ قُرْآنٌ وإِنْ تعلَّمَهُ فالتَّبرِّيْ عنه كُفرِّ)).

[١٧١٩٧] (قولُهُ: أو مِن الْمُؤمِنينَ) لأنَّ البَراءةَ مِنهُم تكُونُ لإِنكارِ الإِيمان، "خانيَّة" (٤٠٠). [١٧١٩٨] (قولُهُ: أو أَعبُدُ الصَّليبَ) كأنْ قالَ: إن فعلْتُ كَذَا فأَنا أَعبُدُ الصَّليبَ.

[١٧١٩٩] (قولُهُ: لأنَّه كُفرٌ إلخ) تَعليلٌ لقولِهِ: ((ولو تَبرَّأُ مِن أَحدِها)) مَعَ ما غُطِفَ عليه.

[١٧٢٠٠] (قولُهُ: وتَعليقُ الكُفُر إلخ) ولو قال: هو يَستَحِلُّ المَيْسَةَ أو الخَمْرَ أو الخِنْزِيرَ إنْ فعَلَ كَذَا لا يكُونُ يَمِيناً.

والحاصِلُ: أنَّ كلَّ شَيء هـو حَرامٌ حُرمةً مُؤبَّدةً بحيثُ لا تَسقُطُ حُرمَتُهُ بحال كالكُفْرِ وَأَشْبَاهِ ذلك وأَشْباهِهِ فاستِحلالُهُ مُعلَّقاً بالشَّرطِ يكُونُ يَمِيناً، وما تَسقُطُ حُرمَتُهُ بحالٍ كالمَّيَّةِ والخَمْرِ وأَشْبَاهِ ذلك فلا، "ذخيرة".

[۱۷۲۰۱] (قولُهُ: وسَيجيءُ (<sup>(۱)</sup>) أي: قَربياً في المُثن. [۱۷۲۰۲] (قولُهُ: وإلاَّ يُكفِّرُ) بالتَّشديدِ، أي: تلزَمُهُ الكفَّارةُ.

(قولُةُ: وفي الثاني القرآنُ قرآنٌ وإنْ تعلَّمَهُ إلخ) عبارتُـهُ ــ أي: "المحيطِ" ــ: ((عـن القـرآنِ الـذي تعلَّمَهُ، والقرآنُ قرآنٌ إلخ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يميناً وفيما لا يكون ـ فرع منه ق١١٦أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٩/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ٦/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) صـ٢٦٦ وما بعدها "در".

وتَتَعَدَّدُ الكفارةُ لتعَدُّدِ اليمينِ، والمَحْلِسُ والمَحالِسُ سواءٌ، ولو قالَ: عَنيـتُ بالشاني الأوَّلَ ففي حلِفِهِ باللهِ لا يُقْبَلُ، وبـ: حَجَّةٍ أو عُمرةٍ يُقْبُلُ،.....

### مطلبِّ: تتعدَّدُ الكفَّارةُ لتعدُّدِ اليَمِين

إ ١٧٢٠٣] (قولُهُ: وتتعدَّدُ الكفَّارةُ لِتعدُّدِ اليَمِينِ) وفي "البُغْيةِ": ((كفَّاراتُ الأَيْمانِ إذا كَثُرتُ تداخلت، ويَخرجُ بالكفَّارةِ الواحدةِ عن عُهدةِ الجَميع، وقال "شِهابُ الأَنمَّةِ": هذا قولُ "مُحمَّدٍ". قال صاحِبُ "الأَصلِ"(١): هو المُختارُ عِندِي)). اهم "مَقْدِسيّ"، ومِثلُهُ في "القَهِسْتانِيّ"(٢) عن "المُنية".

1٧٢٠٤١ (قولُهُ: وبِحَدَّةٍ أو عُمْرَةٍ يُقبَلُ) لعلَّ وجَهَهُ: أَنَّ قُولَهُ: إِنْ فَعَنْتُ كَـٰذَا فَعَنَيَّ حَدَّةٌ ثُمَّ حَلَفَ ثَانِياً كَذَلِكَ يُحتَمَلُ أَنْ يكُونَ الثَّانِي إِحباراً عنِ الأُوَّلِ، بخِلافِ قُولِهِ: ((واللهِ لا أَفْعَلُهُ مُوَّتَيْن، فإِنَّ الثَّانِي لا يَحتَمِلُ الإحبارَ فلا تَصِحُّ به نِيَّةُ الأُوَّل، ثُمَّ رَأَيْتُهُ كَذَلَكَ فِي "الذَّحيرةِ". وفي "ط" عن "الهنديَّة "(أَبُسُوطِ "(°): ((وإنْ كان إِحدَى اليَمِينَيْنِ بحَدَّةٍ والأُحرَى باللهِ تعليه كفَّارةٌ وحَدَّةً)).

(قولُهُ: قالَ صاحبُ الأصلِ: هو المحتارُ عندي إلخ) لا يخفى أنَّ كلاً من "البغيةِ" و"المنيةِ" لـ: "الزاهدي"، ومعلومٌ: أنَّ ما انفردَ بهِ لا يعوَّلُ عليهِ، فلا يُعتمَدُ على القول بالتلاخلِ، بل يُعتمَدُ على ما ذكرهُ غيرهُ من علمِ التلاخلِ حتَّى يوجدَ تصحيحٌ خلافِهِ مَن يُعتمَدُ على في نقلِهِ اهـ. ومما يدلُّ لتعدُّوها ما ذكرهُ في "الفتح" أوَّلَ المحلودِ: ((أنَّ كفارةَ الإَمانِ المُغلَّبُ فيها جهةُ العقوبةِ حتَّى تداخستْ، وأنَّ كفارةَ الأَمانِ المُغلَّبُ فيها جهةُ العبدةِ)) اهـ. وفي "الهنديَّةِ":((إذا قالَ الرجلُ: واللهِ والرحمنِ لا أفعلُ كذا كانا يميننِ، حتَّى إذا حنِتَ كانَ عليهِ كفارات في ظاهر الروايةِ)) اهـ. فعلمَ أنَّ التعدُّد هو ظاهرُ الروايةِ.

7/70

<sup>(</sup>١) صاحب "الأصل" هنا هو "الزاهدي" صاحب "البغية" و"المنية"، وليس الإمام "محمد"، وقد أشار "الرافعي" إلى ذلك، فانظره.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٢٩-٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتاوي الهندبة": كتاب الأيمان ٧/٢٥.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ١٥٧/٨ بتصرف.

وفيهِ معزيًا لـ "الأصْلِ": هوَ يهوديٌّ هُوَ نصرانيٌّ يمينان، وكذا واللهِ والسهِ أو واللهِ والرحمنِ في الأصحِّ، واتَّفَقُوا أَنَّ: واللهِ ووَالرحمنِ يمينانِ، وبلا عطفٍ واحدةٌ، وفيهِ معزيًا "للفتح"<sup>(١)</sup>:

[١٧٢٠٥] (قولُهُ: وفيه مَعزِيًا "للأَصْل" إلخ) أي: وفي "البحر"، والظَّاهرُ: أنَّ في العِبارةِ سَـقْطاً؛ فإنَّ الذي في "البحر"<sup>(٢)</sup> عن "الأَصْلِ"<sup>(٣)</sup>: ((لو قال: هو يَهُوديٌّ، هو نَصْرانِيٌّ إِنْ فعَلَ كَـٰذَا، يَمِـينٌ واحدَةٌ. ولو قال: هو يَهُوديُّ إِنْ فعَلَ كَذَا هُو نَصْرانِيٌّ إِنْ فعَلَ كَذَا، فهُما يَمِينانِ)) اهـ.

1۷۲۰۹۱ (قولُهُ: في الأصحُّ) راجعٌ لِممَسألتَيْنِ، أي: إذا ذُكِرَ الواوُ بين الاسمَيْنِ فالأصحُّ أَنَّهُما يَمِينان سواءٌ كان الثَّاني لا يَصلُحُ نَعْتاً لـلأوَّلِ أَو يَصُحُ، وهـو ظـاهِرُ الرَّوايَـةِ، وفي رِوايـةٍ: يَمِـينٌ واحدَةٌ كما في "الذَّخيرةِ".

قَلْتُ: لَكِنْ يُستَثْنَى ما في "الفتح"(٤) حيثُ قال: ((ولو قال: عليَّ عهْـدُ اللهِ وأَمانَتُهُ ومِيثاقُهُ ومِيثاقُهُ ولا نِيَّةً له فهُو يَمِينٌ عِندَنا و"مَالكِ" و"أَحمدً"، وحُكِيَ عن "مالكِ": ٤١/٤٥٥/١) يَجِبُ عليه بكُـلِّ لفْظٍ كَفَّارةٌ؛ لأنَّ كُلَّ لفْظٍ يَمِينٌ بنفسِهِ، وهو قِياسُ مَذْهبِنا إذا كُرِّرتِ الواوُ، كما في: واللهِ، والرَّحمن، والرَّحمن، والرَّحمن، والرَّحمن، والرَّحمن، والرَّحمن، والرَّحمن اللهِ في روايةِ "الحَسن")) اهـ.

آ (۱۷۲۰۷) (قُولُهُ: واتفقوا إلخ) يعني: أنَّ الخِلاف المَذكُورَ إذا دَحلَت الواوُ على الاسمِ الشَّانِي وكانَتْ واحدَةً، فنو تَكرَّرتِ الواوُ مِثلُ: واللهِ، ووَالرَّحمٰنِ فهُمَا يَمِينان اتَّفاقاً؛ لأنَّ إحداهُما لِلعَطفِ والأُخرَى للقَسَمِ كما في "البحرِ" (°)، وأمَّا إذا لم تَدخُل على الاسمِ الثَّانِي واوَّ أَصْلاً، كقولك:

(قُولُهُ: والظَّاهُرُ أنَّ فِي العبارةِ سقطاً إلخ) يمكنُ حملُ عبارةِ "الشَّارحِ" على ما في "البحرِ" وإنْ كانَ ظاهرُها موهِماً.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فروع ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "الأصل": كتاب الأيمان ٣/١٤٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦١/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٢/٤.٣٠

قالَ "الرازيُّ": أخافُ على مَنْ قالَ: بحياتي وحياتِكَ وحياةِ رَأْسِكَ أَنَّهُ يكْفُرُ، وإن اعَتَقَدَ وجوبَ البرِّ فيهِ يَكْفُرُ، ولولا أنَّ العامَّةَ يَقُولُونَهُ ولا يعلمونَ (١٠......

واللهِ اللهِ، وكقولكَ: واللهِ الرَّحمنِ فهو يَمِينٌ واحدَةٌ اتَّفاقاً كما في "لَذَّخيرة"، وهذا هو المُرادُ بقولِهِ: ((وبلا عطْفِ واحدَةٌ)).

٦١٧٣٠٨٦ (قولُهُ: قال "الرَّازِي") هو "عليِّ حُسامُ الدِّينِ الرَّازِيُّ"، لــه كتُبٌ، مِنْهـا: "خُلاصـةُ الدَّلائل"(٢) في شَرح "القُدُوريِّ"، سكَنَ دِمشقَ وتُوفّيَ بها سنةَ إحدى وتِسعينَ وحَمسِمائةٍ.

أ ١٧٣٠٩ (قولُهُ: وإِن اعتَقدَ وُجُوبَ البرِّ فيه يَكفُر) ليْسَ هَذا مِن كلامِ "الرَّازِيُّ" المَنقُولِ في الفتح "(<sup>(1)</sup>) و"البحرِ" (<sup>(0)</sup>) بلَ ما بعدَهُ، وهذا إنَّما ذكرَهُ في "الفتح" فَبْلَ نقْلِ كلامِ "الرَّازِيُّ"، وكَانَّ "الشَّارِحَ" ذكرَهُ هَنَا لِيُبيِّنَ به أنَّه المُرادُ مِن قولِهِ: ((يَكفُر))، وكان الأُولَى التَّصريحَ بـ ((أي)) التَّفسيريَّةِ، ثُمَّ المُرادُ باعتِقادِ وُجُوبِ البِرِّ فيه ـ كما قال "ح" (أي اعتِقادُ الوُجُوبِ الشَّرَعيُّ بحيثُ لـو حَنِثَ أَثِم، وهذا قلَّما يَقعُ.

[۱۷۲۱۰] (قولُهُ: ولا يَعلَمُونَ) أي: لا يَعلَمُونَ أَنَّ اليَمِينَ ما كان مُوجَبُها البِرَّ أَو الكَفَّارةَ السَّاترةَ لِهَنْكِ حُرْمَةِ الاسم، وأنَّ في الحَلِفِ باسمِ غيرِهِ تعالى تَسوِيةً بين الخالِقِ والمَخلُوقِ<sup>(٧)</sup> في ذَلكَ.

(قُولُهُ: وكَانَّ "الشَّارِحَ" ذكرَهُ هنا ليُبيِّنَ به أنَّهُ المرادُ إلىنى لا يصِعُّ أنْ يقالَ: إنَّ "الشَّارِحَ" ذكرَهُ هنا ليبيِّنَ به أنه المرادُ من قولِهِ: ((يكفُرُ))؛ إذ لوِ اعتقدَ وجوبَ السِرِّ فيه لكفرَ على ما قالَهُ "المرازيُّ" كما يفيدُهُ قولُهُ: ((ولولا أنَّ إلخ))، والكلامُ الآن فيما يُخافُ فيهِ الكفرُ، لا في الكفر حقيقةً.

<sup>(</sup>١) في "و" و "ط": ((يعلمونه)).

 <sup>(</sup>۲) "خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل" لأبي الحسن، علي بن أحمد، حسام الدين الرازي المكيّ. (تـ ٥٩٨هـ، وقبس غير ذلك). ("كشف الظنون" ١٨١٧/ ١٧/١٧ . "الجواهر المضية" ١٤٣/٠ ٥ "تاج التراجم" صـ ١٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) نقول: نقله "القهستاني" ١/٠٨٠ عن "كفاية الشعبي".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ١/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ٢٣٢/ب.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((المحلوق)) بالحاء المهملة، وهو خطأ طباعي.

لقُلتُ: إِنَّهُ مشرِكٌ، وعنِ "ابنِ مسعودٍ" وَ اللهِ عَلَيْهُ: ((لأَنْ أُحلِفَ باللهِ كَاذَباً أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أُحلِفَ بغيرِهِ صادقاً))(١). (ولا) يقسمُ (بصفةٍ لَمْ يُتَعَارَف الحلِفُ بها من صِفَاتِهِ تعالى، كَرَحْمَةِهِ وعلمِهِ.....

المعرفي وفي النَّسَخ: إنَّه مُشــرِكٌ) أي: إنَّ الحالِفَ بذلِكَ، وفي بعضِ النَّسَخ: إنَّه شِرْكٌ بدُوْنِ مِيم، أي: أنَّ الحَيفَ المَذكُورَ، وفي "القُهِستانِيِّ"(٢) عن "المُنيَةِ": ((أَنَّ الحَاهِلَ الَّذي يَحلِفُ برُوحِ الأَمْيرِ وحياتِهِ ورَأسِهِ لم يَتحقَّق إِسلامُهُ بعْدُ))، وفيه (٢): ((وما أقسَمَ اللهُ تعالى بغيرِ ذاتِهِ وصفاتِهِ مِن اللَّيل والضَّحَى وغيرها ليْسَ لِلعبْدِ أَنْ يَحلِفَ بها)).

وَ ١٧٢١٢] (قُولُهُ: وعن "ابنِ مَسعُودٍ" إلخ) لعلَّ وجههُ: اَنَّ حُرِمةَ الكَذبِ في الحَيفِ به تعالى قَدْ تَسقُطُ بالكَفَّارةِ، والحَيفُ بغيرِهِ تعالى أَعظَمُ حُرْمةً، ولِذا كان قَرِيبًا مِن الكُفْرِ ولا كفَّارةَ لهُ، "ط" ...
[١٧٢١٣] (قُولُهُ: ولا بصِفةٍ إلخ) مُقابِلُ قُولِهِ المَارِّ : ((أَو بصِفَةٍ يُحلَفُ بها))، وهذا مَبني على قُوْلُ مَشايِخِ ما وَراءَ النَّهرِ: مِنِ [٤/ق٣٩/ب] اعتبارِ العُرضِ في الصَّفاتِ مُطلقاً بلا فرق بين صِفاتِ الذَّاتِ وصِفاتِ الفعْلِ، وهو الأَصحُ كما مرَّ (٥)، فالعِلَّةُ في إخراجِ هذهِ عدَمُ العُرَّف،

(قولُهُ: لعلَّ وجهَهُ أنَّ حرمةَ الكذب في الحلف به تعالى إلخ) لا يظهرُ هذا التوجيهُ؛ لألَّ كلامُ "ابنِ مسعودٍ" إنما هو في اليمين الغموس التي لا كفارةَ فيها حتَّى تسقط الحرمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٩٢٩) باب الأبمان ـ ولا يُحلف إلا بالله عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال عبد الله ـ: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر ـ فذكره، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٩٠٢) من طريق مسعر بن كدام عن وبرة عن ابن مسعود فذكره، وقال الهيثمي في "المجمع" ١٧٧/٤: رحالـه رجال الصحيح. وأخرجه أبو نُعيم في "الحلية" ٢٦٧/٧، و"تاريخ أصفهان" ١٨١/٢ من طريق محمد بن معاوية العتكي ـ وكذّبه ابن معين والدارقطني ـ عن عمر بن على عن مسعر، به مرفوعاً، قال أبو نُعيم: تفرد به محمد بن معاوية مرفوعاً ورواه الناس موقوقاً.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) صـ٥٤٦\_ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٧١٧٧] قوله: ((أو بصفة إلخ))

## ورضائِهِ وغضبِهِ وسُخْطِهِ وعذابِهِ(١٠) ولعنتِهِ وشريعتِهِ ودينِهِ وحدُودِهِ وصفتِهِ......

فلا حاجَة إلى ما في "الجوهرةِ" ((مِن أنَّ القِياسَ في العلْمِ أنْ يكُونَ يَمِيناً؛ لأنَّـه صِفةُ ذاتٍ، لكِنِ استَحسَنُوا عدَمَهُ لأنَّه قد يُرادُ به المَعلُومُ وهو غيرُهُ تعالَى فلا يكُونُ يَمِيناً إِلَّا إِذا أرادَ الصَّفَةَ لِزَوَالَ الاحتِمال)) اهـ.

َ (١٧٢١٤) (قولُهُ: ورِضائِهِ) الأَنسَبُ ما في "البحرِ" ((ورِضاهُ))؛ لأنَّه مَقصُورٌ لا مَملُودٌ. [١٧٢١٥] (قولُهُ: وسُخطِهِ) قال في "المِصْباحِ" ((سَخطَ سَخطاً مِن بابِ تَعِب، والسُّخطُ بالضَّمِّ: اسمٌ منه وهو الغَضَبُ).

ا ۱۷۲۱۲ (قولُهُ: وشَرِيعَتِهِ ودِينِهِ وحُلُودِهِ) لا مُحَلَّ لِذكرِها هنا لأنَّها ليسَتْ مِن الصَّفاتِ؛ لأَنَّ الْمُرادَ بها الأحكامُ الْمُتعَبَّدُ بها وهي غيرُهُ تعالى فلا يُقسَمُ بها وإِنْ تُعورِفَ كما عُلِمَ مُّمَّا مرَّ (") ويأْتِي (")، فالمُناسِبُ ذِكرُها عند قوْلِ "المُصنَّفِ" المُتقلِم ("): ((لا بِغَيرِ اللهِ تعالى)) كما فعَلَ صاحِبُ "البحر "(^^).

[١٧٢١٧] (قولُهُ: وصفَتِهِ) في "البحرِ "(٩) عن "الخانيَّةِ"(١٠): ((لو قال: بصِفةِ اللهِ لا أَفعَلُ كـذا

(قولُهُ: فلا حاجةً إلى ما في "الجوهرةِ" من أنَّ القياسَ إلخ) الظاهرُ: أنَّ ما في "الجوهرةِ" مبنيٌّ على قول العراقيينَ، بدليل بيان وجهِ القياس.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((عدابه)) بالدال، وهو خطأً طباعيّ.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٨٩/٢ باحتصار.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((سخط)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٧١٨٥] قوله: ((قال الكمال إلخ)).

<sup>(</sup>٦) صـ٢٧٦ "درّ".

<sup>(</sup>٧) صـ٨٤٢ "در".

<sup>(</sup>٨) انظر "البحر": كتاب الأيمان ١/٤.٣١.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ١/٤.

<sup>(</sup>١٠) "الخانية": كتاب الأيمان ٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

وسبحانَ اللهِ ونحوِ ذلكَ؛ لِعَدمِ العرْفِ. (و) القسَمُ أيضاً (بقولهِ: لَعَمْرُ الله) أي بقاؤُهُ...

لا يكُونُ يَمِيناً؛ لأنَّ مِن صِفاتهِ تعالى ما يُذكَرُ في غيرِهِ فلا يكُونُ ذِكرُ الصَّفةِ كَذِكرِ الاسمِ)) اه. (١٧٢١٨ع (قولُهُ: وسُبحانَ اللهِ إلخ) قال في "البحرِ" ((): ((ولو قالَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ لا أَفعلُ كذَا لا كُذَا لا (٢) يكُونُ يَمِيناً إِلاَّ أَن يَنوِيَ، وكذا قولُهُ: سُبحانَ اللهِ، واللهُ أكبَرُ لا أَفعلُ كذَا؛ لعدَمِ العادَقِ) اهـ.

قَلْتُ: ولو قال: اللهُ الوَكيلُ لا أَفعلُ كذا يَنْبغي أن يكُونَ يَمِيناً في زَمانِنا؛ لأَنَّه مِثلُ: اللهُ أَكبَرُ لكِنَّهُ مُتعارَفٌ.

[۱۷۲۱۹] (قولُهُ: لعدَمِ العُرف) قال في "البحرِ" ((والعُرفُ مُعتَبرٌ في الحَلِف بالصَّفات)).
[۱۷۲۲۰] (قولُهُ: وبقولِهِ: لعَمْرُ الله) بخِلاف لعَمْرُكَ ولعَمْرُ فُلانِ فإنَّه لا يَجوزُ، كما في "القَهِسْتانيّ" (أ)، وقد مرّ (أ). وهو - بفَتح العَينِ والضَّمِّ - وإنْ كان بمَعْنى البَقاءِ إلاَّ أَنَّه لا يُستعمَلُ في القسَمِ لأَنَّه مَوضِعُ التَّخفيفِ لكَثرَةِ استِعمالِهِ، وهو مع اللاَّمِ مَرفُوعٌ على الابتداء، والخبرُ مَحذوفٌ وحُوبًا لِسدًّ جوابِ القسَم مَسدَّهُ، ومع حَذْفِها مَنصُوبٌ نَصبَ المَصادر، وحرْفُ القسَم مَحذوفٌ

(قُولُهُ: ومع حلفِها منصوبٌ نصبَ المصادرِ إلخ) أي: بحذف ِ حرفِ القسَمِ، وليس المرادُ أنَّهُ مصدرٌ، بـل المرادُ أنَّه منصوبٌ كنصبِ المصادرِ، تأمَّلْ. ونصبُهُ بفعلِ القسَم كما يأتي له.

على التعارُف.

04/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ساقطة من "م".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ١٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٧١٢٩] قوله: ((ولعمرك)).

## (وايمُ اللهِ) أي: يمينُ اللهِ<sup>(١)</sup>......

تقول: عَمْرَ اللهِ فعلْتُ<sup>(۲)</sup>، قال في "الفتح"<sup>(۳)</sup>: ((وأمَّا قولُهُم: عَمْرَكَ اللهَ ما فعلْتُ فَمَعناهُ: بإقْرارِكَ له بالبَقاء، ويَنْبَغي أنْ لا يَنعقِدَ يَمِيناً؛ لأنَّه بفعْلِ المُخاطَبِ<sup>(١)</sup> وهو إِقرارُهُ واعتقادُهُ)) اهـ "نهر "(°) مُلخَّصاً.

وهمزَتُهُ عند البَصْريّين وَصْلٌ، واشتِقاقُهُ عندَهُم مِن اليُمْنِ وهو البَركَةُ، وعند الكُوفيّينَ قَطعٌ لأنّه جَمعُ يَمِين عندَهُم، وقد يُحتَصرُ منه فيُقالُ: [٤/٤٠،٤/] واليُمُ اللهِ بحذْف الهَمزَة والنّون، ثُمَّ الحتُصِر عندهُم، وقد يُحتَصرُ منه فيُقالُ: [٤/٤٠،٤/] واليُمُ اللهِ بحذْف الهَمزَة والنّون، ثُمَّ الحتُصِر ثانِياً فقيْلَ: مُ اللهِ بضمَّ الميم وكسرِها)) اهد. قال "القُهِستانيُّ" ((وعلى المَنهَيْنِ مُبتداً حبرُهُ تأيناً فقيْلَ: مُ اللهِ بضمَّ الميم وكسرِها)) اللهِ: ما حلَف الله به نحوَ: الشَّمسِ والضَّحَى، أو اليَمِينُ اللهِ: ما حلَف الله به نحوَ: الشَّمسِ والضَّحَى، أو اليَمِينُ اللهِ يكُونُ بأسمائِهِ تعالى كما ذكرَهُ "الرَّفيقُ" (()).

[۱۷۲۲] (قولُهُ: أي: يَمِينُ اللهِ) هذا مَبنيٌّ على قوْلِ البَصْريِّينَ: بِنَّه مُفرَدٌ، واشتِقاقَهُ مِن اليُمْـنِ وهو البرَكةُ، ويكُونُ ذلك تفسيراً لِحاصِلِ المَعْنى، وإلاَّ فكانَ المُناسِبُ أن يقوْلَ: أي: برَكةُ اللهِ، أويقولَ: أي: أيْمُنُ اللهِ بصِيغةِ الجَمْع على قوْل الكُوفِيِّينَ، تأمَّل.

(قولُهُ: وايمُ اللهِ بحذفِ الهمزةِ إلخ) أي: الأصليةِ، والمرسومةُ همزةُ وصلٍ جُلِبَت لِيُمكِنَ النطقُ بها، كهمزةِ ابن وامرئ من الأسماء السَّاكنةِ الأوائل.

(قولُهُ: ومُعنى ((ِيمينُ اللهِ)) مَا حلفَ اللهُ به إلخ) في "البحرِ" عنِ "المحتبى":((لـو قـــالُ: يمـينُ اللــهِ الأفعلنَّ كذا فهو يمينٌ) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أي: يمينُهُ)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((لعمر الله ما فعلت)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) في "الفتح": ((لأنّه حلفَ بفعل المحاطب)).

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٨/أ.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((يمن)) باختصار.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٧/٠٣٨.

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح الرضي" على "الكافية": قسم الحروف \_ حروف الجر \_ أحرف القسم ٢٠٥/٤.

(وعَهدِ اللهِ) ووجهِ اللهِ وسلطانِ اللهِ،....

[١٧٢٢٣] (قُولُهُ: وعَهْدِ السهِ) لقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَلَهَدَّتُمُ وَلَا النّفُواَ الْأَيْمَانَ ﴾ [النحل - ٩١] فقد حعَلَ أهلُ التّفسيرِ المُرادَ بالأَيمانِ: العُهودَ السَّابقةَ فوَجبَ الحُكمُ باعتبارِ الشَّرعِ إِيَّاها أَيْماناً وإنْ لم تكُن حَلِفاً بصِفةِ اللهِ، كما حُكِمَ بائنَّ ((أَشهَدُ)) يَمِينٌ كَذَلِكَ، الشَّرعِ إِيَّاها أَيْماناً وإنْ لم تكُن حَلِفاً بصِفةِ اللهِ، كما حُكِمَ بائنَّ ((أَشهَدُ)) يَمِينٌ كَذَلِكَ، وأَيضاً غَلَبَ الاستِعمالُ فلا يُصرَفُ عن اليَمينِ إلاَّ بنِيَّةِ علمِهِ، وتَمامُهُ في "الفتح"(١). وفي "الجَوهرةِ"(٢): ((إذا قال: و عَهْدِ اللهِ ولم يقُلُ: عليَّ عَهْدُ اللهِ، فقال "أبو يُوسُف": هو يَمِينٌ، وعندَهُما: لا)) اهـ.

قلت: لكِنْ حزَمَ في "الخانيَّةِ"("): ((بأنَّه يَمِينٌ بلا حِكايَةِ خِلافٍ)).

#### (تنبيةٌ)

أفادَ ما مرّ<sup>(4)</sup>: أنَّه لو قال: عليَّ عهْدُ الرَّسولِ لا يكُونُ يَمِيناً، بل قدَّمنا<sup>(0)</sup> عن "الصَّيرفَيَّة": ((لـــو قال: عليَّ عهْدُ اللهِ وعهْدُ الرَّسولِ لا أَفعَلُ كَذَا لا يَصحُّ؛ لأنَّ عهْدَ الرَّسولِ صارَ فاصِلاً)) اهـ.

[۱۷۲۲۴] (قُولُهُ: ووَجْهِ اللهِ) لأنَّ الوجْهَ المُضافَ إلى اللهِ تعالى يُرادُ به الـنَّاتُ، "بحـر"<sup>(١)</sup>، أي: على القوْلِ بالتَّأُويلِ، وإِلاَّ فَيْرادُ به صِفةٌ له تَعَالى هو أَعلَمُ بها.

(قُولُهُ: كما حكم بأنَّ ((أشهد)) يمينٌ كذلك إلخ) عبارتُهُ ـ أي: "الفتح" ـ ((وإن لم يكنْ فيهِ ذلك)).

(قولُهُ: لو قالَ عليَّ عهدُ اللهِ وعهدُ الرسولِ لا أفعلُ كذا لا يصِحُّ إلخ) على ما يأتي عــن "الفتـحِ" من ترجيحِ لزومِ الكفارةِ بعليَّ يمينٌ بدونِ ذكرِ محلوفٍ عليه ينبغي لزومُها هنا؛ لأنَّـهُ بذكرِ الفـاصلِ بقـيَ ((عليَّ عهدٌ)) بدون محلوفٍ عليه، فإذا نوى الإنشاءُ لزمتُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٢) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٩٠/٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٧١٢٥] قوله: ((وشرطُها: الإسلامُ والتكليف)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٠/٤.

إِنْ نوى بِهِ<sup>(۱)</sup> قدرتَهُ (وميثاقِهِ) وذمَّتِهِ، (و) القسَمُ أيضاً بقولِهِ: (أُقسمُ أو أُحلِفُ أو أُعزِمُ أو أُشهَدُ) بلفظِ المضارِع، وكذا الماضي<sup>(۲)</sup>..............

و١٧٧٢٥ (قولُهُ: إِنْ نَوَى بِهِ قُدرَتَهُ) وإلاَّ لا يكُونُ يَمِيناً كما في "البحرِ"(")، وكأنَّه احتِرازٌ عمَّا إذا نَوَى بالسُّلطان البُهِ هانَ والحُجَّة.

[۱۷۲۲] (قولُهُ: وَمِيثاقِهِ) هو عقدٌ (٤) مُؤكَّدٌ بيَمِين وعهْدٍ كما في "الْمُفرَداتِ ((٥)، "قُهِستَانِيّ (٢٠). [۱۷۲۲] (قولُهُ: وذِمَّتِهِ) أي: عَهدِهِ، ولِذَا سُمِّيَ الذَّمِّيُّ مُعاهِداً، "فتح ((٧).

[١٧٢٢٨] (قولُهُ: أو أَعزِمُ) مَعناهُ: أُوحِبُ فكان إخبـارًا عـن الإيجـابِ في الحـالِ، وهـذا مَعْنـي اليَمِين، وكذا لو قال: عزَمتُ لا أَفعَلُ كَذَا كان حالِفاً، "بحر"(^) عن "البَدائِع"(٩).

َ [١٧٢٢٩] (قولُهُ: أو أَشهَدُ) بفَتْح الهَمزَةِ والهاءِ، وضَمُّ الهَمزَةِ وكسْرُ الْهاءِ خَطَــًا، "مُحْتَبى"، أي: خَطَاً في الدِّينِ؛ لِمَا يأْتِي<sup>(١١</sup>: ((مِن أنَّه يَستَغفِرُ اللهَ ولا كفَّارةَ لعدَم العُرْفِ)).

ر ١٧٢٣٠ (قُولُهُ: بلفْظِ المُضارع) لأنَّه لِلحالِ حقيقةً، ويُستعمَلُ لَلاستِقبالِ بقرِينَةٍ، كالسِّينِ وسَوْف، فجُعِلَ حالِفاً لِلحالِ بِلا نَيَّةٍ هو الصَّحيحُ، وتَمامُهُ في "البحرِ"(١١).

(قولُهُ: أي: حطأً في الدِّينِ إلخ) لم يظهر كونُ هذا الضبطِ خطأً في الدِّينِ، وما يأتي من الاستغفارِ إنما هو على المتكلّم؛ لمحالفتِه لِما أشهَدَ اللهَ تعالى عليه.

<sup>(</sup>١) ((به)) ساقطة من "و" و "د".

<sup>(</sup>٢) في "و": ((وكذا بالماضي)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٢٤٠٠٤، نقلاً عن "القدوري".

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها و"القهستاني": ((عهد))، وما أثبتناه من "مفردات الراغب" هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((وثق)).

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٧٨٠/١.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب الأيمان ٧/٣.

<sup>(</sup>۱۰) صـ۲٦٩ "در".

<sup>(</sup>١١) انظر "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٧/٤.

بالأَوْلَى كَ: أَقَسَمْتُ وحَلَفْتُ وعزَمْتُ وآلَيْتُ وشَهِدْتُ، (وإنْ لَم يَقُلْ: باللَّهِ) إذا علَّقَهُ بشرطٍ، (وعليَّ نذْرٌ) فإنْ نوى بلفظِ النذر قربَةً لزمتُهُ، وإلا لزمتْهُ الكفارةُ.....

> [۱۷۲۳۱] (قُولُهُ: بالأَوْلَى) لِذَلاَلَتِهِ على التَّحقُّيِ؛ لعدَمِ احتِمالِهِ الاستِقبالَ. [۱۷۲۳] (قُولُهُ: وآلَيتُ) بَمَدُّ الهَمزَةِ مِن الأَلَيَّةِ وهي اليَمِينُ، كما في "البحر"(''.

المعنى النهاية المسترا (قولُهُ: إذا علَّقهُ بشَرطٍ) يعني: بِمُقسَمٍ عليه، [3/ق. 4/ب] قال في "النَّهر" ((واعلم أنَّه وقَعَ في "النَّهاية" وتَبعهُ في "النَّهاية" وتَبعهُ في "النَّهاية وتَبعهُ في "النَّهاية وتَبعهُ في "النَّهاية وتَبعهُ في "النَّهاية الكفارة من غير ذِكْرِ مَحلُوفِ عليه، ولا حِنْث، تَمسُكاً عافي اللَّعَيرة النَّ قولَهُ: عَنَي يَمِين مُوجِب للكفَّارة، وأُقسِمُ مُلحَق به. وهذا وَهم بَين إذِ اليَمِينُ بذِكرِ المُقسَمِ عليه، وما في "الذَّعيرة معناهُ: إذا وُجدَ ذِكرُ المُقسَمِ عليه ونُقضت (أ) اليَمِينُ، وتَركَهُ لِلعلمِ به؛ يُفصِحُ عن ذلك قولُ "مُحمَّد" في "الأصل (الله عليه الكفارة)) المَعلنَ الله تعالى، أو أُحلِف، أو أُقسِمُ إلى أن قالَ: وإذا حلَفَ بشَيءٍ مِنْها لَيفعَلنَ كذا فَحَيثُ وحَبثُ عليه الكفّارة)) اهد.

قلْتُ: وأصلُ الرَّدِّ لصاحِبِ "غايَةِ البَيان"، وتَبعهُ في "الفتحِ" (٥) و"البحرِ" أيضاً، وهو وَجيهٌ، لكِنْ هذا في غيرِ: عَلَيَّ نَذرٌ أو عَلَيَّ يَمِينٌ كما يأْتِي (٧) قريباً.

[۱۷۲۳٤] (قُولُهُ: فإنْ نَوَى) مُقابِلُه مَحلُوفٌ تقديرُهُ: إنَّما يكُونُ يَمِيناً إذا لَم يَنُو بِه قُرْبَةً، فإنْ نَوَى الِخ. قال في "كافي الحاكِم": ((وإذا حلَفَ بالنَّذرِ، فإنْ نَوَى شيئاً مِن حَـجٌّ أَوْ عُمرَةٍ أَوْ غيرِهِ فعلَيهِ ما نَوَى، وإنْ لَم تكُنْ له نِيَّةٌ فعلَيهِ كفَّارةُ يَمِينِ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٧٧/ب.

<sup>(</sup>٣) عبارة "النهر" و "ط": ((وانقضت))، وما أثبتناه من النسخ جميعها هو الأوْل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) "الأصل": كتاب الأيمان ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٩/٤ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٧/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة (١٧٢٣٧] قوله: ((إذا علَّقَهُ بشرطي).

وسيتَّضِحُ، (و) عليَّ (يمينٌ أو عهــــــٌ وإن لــم يضِـفُ (') إلى اللـهِ تعــالى إذا علَّقَـهُ بشــرطٍ، "مجتبى". (و) القســمُ أيضاً بقولِهِ: (إن فَعـَـلَ كــذا فهُــوَ) يهــوديٌّ أو نصرانيٌّ أو فاشــهَـدوا عليَّ بالنصرانيَّةِ أو شريكٌ للكفارِ أو (كافرٌ).............

(١٧٢٣٧) (قولُهُ: إذا عَلَقَه بشرط) أي: بَمَحلُوفِ عليه حتَّى يكُونَ يَمِيناً مُنعقِدةً، مِثلُ: عَلَيَّ نَذَرُ اللهِ لأَفعلَنَّ كَذَا، أو لا أَفعلُ كَذَا، فإذا لم يَفِ بما حَدَف لَزِمتهُ كَفَّارةُ اليَمِينِ، لكِنْ في لَفظِ النَّذرِ \_ إذا لم يُسمِّ شيئاً بأنْ قال: عَلَيَّ نَذرُ اللهِ \_ فإنَّه \_ وإنْ لم يكُنْ يَمِيناً \_ تَلزَمُهُ الكَفَّارةُ فيكُونُ هِذَا البَرْامَ الكَفَّارةِ ابتِداءً بهذهِ العِبارةِ كما في "الفتح" أي وذكر في "الفتح" أيضاً: ((أَنَّ الحقَّ أَنَّ: عَلَيَّ يَمِينٌ مِثلُهُ إذا قالهُ على وحْهِ الإِنشاءِ لا الإخبارِ ولم يَرْد عليه فيُوجِبُ الكَفَّارةَ؛ لأنَّه مِن صِيغِ النَّذرِ ولو لم يكُنْ كَذلِكَ لَغَا، بخِلاف: أَحلِفُ وأَشَهَدُ ونَحوِهِما فإنَّها ليسَتْ مِن صِيغِ النَّذرِ فلا يَثِبُ له الإلتِرامُ ابتِداءً)) اهـ.

وحاصِلُه: أَنَّ: عَلَيَّ نَذَرٌ يُرادُ به نَذَرُ الكَفَّارةِ، وكذا: عَلَيَّ يَمِينٌ هـو نَذَرٌ لِلكَفَّارةِ ابتِـداءً بمَعْنى: عَلَيَّ كَفَّارةُ يَمِين لا حَلِفٌ إِلاَّ بعد تَعليقِهِ بمحلُوفٍ عليه فيُوجبُ الكَفَّارةَ عنـد الحِنْثِ لاقبلَهُ، ورَدَّهُ فِي "البحرِ "(°) بما في "المُحْتَبى: ((لو قال: عَلَيَّ يَمِينٌ يُرِيدُ بَه الإيجابَ لا كفَّارةَ عليـه إذالم يُعلِّقهُ بشّيءٍ)) اهـ.

0 8/5

<sup>(</sup>١) في "و": ((يضفه)).

<sup>(</sup>٢) صـ٣٣٦ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٨/٤.

أقول: الذي في "المُجْنَبي" بَعدَما رَمَز بِلَفظِ "ط" لِـ "المُجِيطِ "(١): ((ولو قالَ: عَلَيَّ يَمِينٌ، أو يَمِينٌ))، ثُمَّ قالَ ـ أي: صاحِبُ الرَّمزِ المَذكُور ـ : ((عَلَيَّ يَمِينٌ يُرِيدُ به الإيجابَ لا كفَّارةَ وَكِذا إذا للهِ عَلَيْ يَمِينٌ، هكذا رُويَ عن "أبي يُوسُفَ"، والعن أبي حنيفة ": عَلَيَّ يَمِينٌ لا كفَّارةً لها يُريدُ الإيجابَ فعلَيهِ يَمِينٌ لها كفَّارةٌ)). اهم ما في "المُحْتَبي". وظاهِرُ كلامِهِ: أنَّ في المَسألَةِ اختِلافَ الرَّاويَةِ، وإذا كان: عَلَيَّ يَمِينٌ مِن صِيمَع النَّذُرِ "المُحْتَبي". وظاهِرُ كلامِهِ: أنَّ في المَسألَةِ اختِلافَ الرَّاويَةِ، وإذا كان: عَلَيَّ يَمِينٌ مِن صِيمَع النَّذُرِ تَرجَّحتِ الرَّوايَةُ المَرويَّةِ عن "أبي حنيفة"، فالرَّدُ على "الفتح" بالرِّوايَةِ المَرويَّةِ عن "أبي يُوسُفَ" غيرُ تَرجَّحتِ الرَّوايَةُ المَرويَّةِ عن "أبي عَليه كفَّارةُ عَلَي يَمِينٌ ولم يُعلِقهُ فعليه كفَّارةُ يَمِينٍ)) اهـ. فهذا صَريحُ ما في "الفتح" ((ظم: عَلَيَّ نَذرٌ، أو: عَلَيَّ يَمِينٌ ولم يُعلِقهُ فعليه كفَّارةُ يَمِينٍ)) اهـ. فهذا صَريحُ ما في "الفتح" (")، فافهم.

#### (تنبية)

قلَّمنا(٢) أنَّ اليَمِينَ تُطلَقُ على التَّعليقِ أيضاً، فلو عنَّقَ طَلاقاً أو عِتْقاً فهـو يَمِينٌ عند الفُقهاء، فصارَ لَفظُ اليَمِينِ مُشتَركاً، ولعلَّهُم إنَّما صَرفُوهُ هن إلى اليَمِينِ بالله تعالى لأنَّه هـو الأَصلُ فِي المَشرُوعيَّة، ولأنَّه هو المُغنى اللَّغَوِيُّ أيضاً فَيَنصَرِفُ عند الإطلاق إلَيه، ويَنبغي أنَّه لو نَوَى به الطَّلاق أَنْ تَصِحَّ يَبَّهُ؛ لأنَّه نَوَى مُحتَملَ كَلامِهِ، فَيصيرُ الطَّلاقُ مُعنَّقاً على ما حلَف، وتَقعُ به عنْدَ الجِنتِ عَلَقةٌ رَجعيَّةٌ لا بائِنةٌ؛ لأنَّه ليْسَ مِن كِناياتِ الطَّلاقِ خِلافاً لِمَن زَعمَ أنَّه مِنْها ولِمَن زَعمَ أنَّه مِنْها ولِمَن زَعمَ

(قولُهُ: وإذا كانَ ((عليَّ يمينٌ)) مِن صِيَغِ النَّدرِ ترجحَّتِ الروايةُ المرويَّةُ عن "أبي حنيفةً" إلخ) نهايةُ ما أفادَهُ كلامُ "المجتبى" اختلافُ الروايةِ، وليسَ فيهِ ما يدلُّ على ترجيحٍ إحداهما على الأُخرى، وكونُ ((عليَّ يمينٌ)) من صِيغِ النَّذرِ هو محلُّ الحَلافِ بينَ الروايتين، فيلا معنى لجعلِهِ مرجَّحًا لروايةِ "الإمام"، والأُولى في ترجيجِها قولُ "الفتح": ((إنَّ الحقَّ أنَّ: عليَّ يمينٌ مثلُهُ إلخ))، فإنَّهُ من أهلِ الترجيح.

<sup>(</sup>١) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ١/ق٣٦٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٧١٢٢] قوله: ((فإنه يمينٌ شرعاً)).

أَنَّه لا يَلزمُهُ إلاَّ كفَّارةُ يَمِين كما حقَّقناهُ (١) في باب الكِناياتِ. لكِنْ بَقـيَ لـو قـال: أيمـانُ المُسـلِمينَ تَلزَمُني إِنْ فعلْتُ كَذَا، فَأَفْتَى العلاَّمة "الطُّوريُّ" بأنَّه إِنْ حَنِتَ وكانَتْ لـه زَوحةٌ تَطلُقُ وإلاَّ لَزمتهُ كَفَّارةٌ واحدةٌ، وردَّهُ السيِّدُ "محمَّد أبو السُّعودِ"(٢)، وأَفتَى بأنَّه لا يَلزَمُهُ شيءٌ؛ لأنَّه ليْسَ مِن ألفاظ اليَمِين لا صَرِيحًا ولا كِنايةً وأقرَّهُ المُحشِّي<sup>٢٦</sup>، ولا يَخْفي ما فيه؛ فإنَّ أَيمانَ جَمعُ يَمِين، واليَمِينُ عنــد الإطلاق يَنصرفُ إلى الحَلِفِ باللهِ تعالى، وعند النِّيّةِ يَصحُّ إِرادَةُ الطَّلاق به كما عَلِمتَ. وفي "الخانية"(' أن: ((رَجلٌ حنَّفَ رَجُلاً عبي طَلاق وعِتاق وهَدْي وصَدَقةٍ ومَشْمي إلى بيْتِ الله تعالى، وقال الحالِفُ لرجُلِ آخَرَ: عليكَ هذِهِ الأيمانُ فقال: نَعَم يَلزمُهُ الْمَشْيُ والصَّدقَةُ لا الطَّـلاقُ والعِسَاقُ؛ لأنَّه فيْهما بمنزلةِ مَن قال: لمه عَلَيَّ أنْ أُعتِقَ عبْدِي، أو أُطلِّقَ امرَأَتي، فلا يُحبَرُ على الطَّلاق والعِتاق، ولكِنْ يَنْبغي له أنْ يُعِتِقَ، وإنْ قال الحالِفُ لرجُل آخَرَ: هذه الأَيمانُ لازمةٌ لك، فقال: نعسم يَلزمُهُ الطُّلاقُ والعِتاقُ أيضاً)) اهـ. أي: لأنَّ قولَهُ: نعم بمنزلَةِ قولِهِ: هـذه الأيمانُ لازمةٌ لـي، فصـارَ بمنزلَةِ إنشائِهِ الحَلِفَ بها فتَلزَمُهُ كنَّها حتَّى الطَّلاقُ والعِتـاقُ. [٤/ق٤١/ب] ومُقْتضى هـذا: أنْ يلزَمَهُ كلُّ ذلك في قولِهِ: أَيمانُ المُسلِمين تَمزَمُني خُصُوصاً الهَـدْيُ والمَشْيُ إلى بيْتِ المه؛ لأنَّها خاصَّةٌ بالمُسلِمين، وكذا الطَّلاقُ والعِنْقُ والصَّلَقةُ، فالقوَّلُ بعدَم لُـزُومٍ شَـيءٍ، أو بـلُزُومِ الطَّـلاق فقَـطْ غـيرُ ظاهر إلاَّ أَنْ يُفرَّق بأنَّ هذه الأَيمانَ مَذكُورةٌ صَريحاً في فرْعِ "الخانيَّة" بخِلافِها في فرْعِنا المَذكُورِ، لكنَّه بعيدٌ؛ فإنَّ لفْظَ (أَيمان) حَمعُ يَمِينِ، ومع الإضافةِ إلى الْمسلِمين زادَتٌ في الشُّمُول فَيَنْبغي لُزُومُ

<sup>(</sup>قولُهُ: فلا يُعجَبُرُ على الطلاق والعتاق، ولكنْ ينبغي له أن يُعتِقَ إلخ) أي: يجبُ عليه ديانةً، فحينئذٍ ساوى المشيّ والصدقة في اللزومِ ديانةً، فالأنسبُ في عبارةِ "الخانيَّةِ" الاقتصارُ على نفي الطلاق.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٣٤٣٢] قوله: ((ما لم يُوْضَعْ له إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الطلاق ـ باب الكنايات ١٣٥/٢ ١٣٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأبماذ ق٢٣٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في يمين الفضولي ٢١/٢. (هامش "الفتاوى الهندية").

فَيُكَفِّرُ بحنثهِ لو في المستقبلِ، أمَّا الماضي عالمًا بخلافِهِ فغمُّـوسٌ، واختُلِـفَ في كفـرِهِ، (و) الأصحُّ أنَّ الحالِفَ (لم يكفُّرُ) سواءٌ (علَّقَهُ بماضٍ أو آتٍ إِنْ كان عندَهُ)......

أنواع الأَيْمانِ الَّتي يَحلِفُ بها المُسلِمُون لا خُصُوصُ الطَّلاقِ ولا خُصُوصُ اليَمِينِ باللهِ تعالى، هـذا ما ظهرَ لي، والله تعالى أعلَمُ.

[۱۷۲۳۸] (قولُهُ: فيكفُّرُ بحِيْثِه) أي: تلزَمُهُ الكفَّارةُ إذا حنِثَ إِلحاقًا له بتَحريمِ الحَلالِ؛ لأنه لَمَّــا جَعَلَ الشَّرِطَ عَلَماً على الكُفْر ــ وقد اعتَقدَهُ واحِبَ الامتِناعِ وأَمكَنَ القوْلُ بوُجُوبِهِ لغيرِهِ ــ جَعلنــاهُ يَمِينًا، "نهر"(").

[۱۷۲۳۹] (قولُهُ: أمَّا المَاضِي) كـ: إِنْ كَنْتُ فعلْتُ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ أَو يَهُودِيٌّ، ومِثْلُهُ الحالُ. [۱۷۷۴۰] (قولُهُ: عالِماً بخِلافِه) أمَّا إذا كان ظَانَاً صِحَّتَهُ فَلَغْوٌ، "ح"<sup>(۲)</sup>. [۱۷۷۴] (قولُهُ: فغَمُوسٌ) لا كفَّارةَ فِيْهَا إِلاَّ النَّوبَةُ، "فتح"<sup>(۳)</sup>.

(١٧٢٤٣] (قولُهُ: واختُلِفَ فِي كُفْره) أي: إذا كان كاذباً.

(١٧٢٤٣) (قولُهُ: والأصحُّ إلخ) وقيْلَ: لا يُكفَرُ، وقيْلَ: يُكفَرُ لأنَّـه تَنْحيزٌ مَعْنَـى؛ لأنَّـه لَمَّـا علَّقهُ بأَمرٍ كايُنٍ فكأنَّه قال ابتِداءً: هو كافِرٌ، واعلم أنَّه ثَبَتَ في "الصَّحيحَيْنِ" (أ) عنه ﷺ أنَّه قال:

(قولُهُ: أي: تلزمُهُ الكفارةُ إذا حنِثَ إلحاقاً له بتحريم الحلالِ إلىخ) توضيحُ هذا ما في "الفتح" بقولِهِ: (روحهُ الإلحاقِ: أنَّهُ لما جعلَ الشرطَ علماً على كفرِهِ، ومعتشَدُهُ حرمةُ كفرِهِ فقد حعلَهُ ـ أي: الشرطَ ـ واحبَ الامتناع، فكأنَّهُ قالَ: حرَّمتُ على نفسي فعلَ كذا)) اهـ.

(قولُهُ: أي: إذا كَانَ كاذباً) أو فعَلَ المحلوفَ عليهِ في المنعقدةِ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق٨٧٨/أ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأبمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٦٣) في الجنائز - قائل النفس، و(٢٥٥٦) الأيمان، و(٢١٠٥) الأدب - من أكفر أخاه، ومسلم (١١٠) (٧٧٧) في الأيمان - تحريم قتل الإنسان نفسه، وأحمد ٢٣/٤ - ٣٤، وأبو داود (٣٢٥٧) في الأيمان - الحلف بالبراءة، والترمذي (١٥٢٧) (١٥٤٧) في النفور، و(٢٦٣٦) في الإيمان - مسن رمسي أخساه بكفسر، والنسائي ١٩٠٦/٥/ في الأيمان - الحلف بملة غير الإسلام، وفي النذر فيما لا يملك، وابن ماجه (٢٠٩٨) في الكفارات =

في اعتقادِهِ أَنَّهُ (َيَمـينٌ، وإنْ كـانَ) جـاهلاً و<sup>(١)</sup>(عنـدَهُ أنَّـهُ يكفُرُ في الحلِـفــِ) بـالغموسِ، وبمباشرةِ الشرطِ في المستقبَلِ.....

((مَن حَلَفَ عَلَى يَمِين بَمِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذِباً مُتعمِّداً فَهُوَ كَمَا قَالَ)). والظَّاهرُ: أَنَّه أُخرِجَ مُخرَجَ الغالِب ؛ فَإِنَّ الغالِبَ مِّمَّن يحنِفُ بَمثلِ هذهِ الأَيمان أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً لا يَعْرِفُ إِلاَّ لُزُومَ الكُفْرِ عَلَى تَقْدِيرِ الحِنْثِ، فَإِنْ تَمَّ هَذَا، وإِلاَّ فَالحَديثُ شاهدٌ لِمَنْ أَطْلَقَ القولَ بكُفْرهِ ، "فتح"(٢).

َ ١٧٢٤٤١) (قولُهُ: في اعتقادِهِ) تفسيرٌ لقولِهِ: ((عنده))، "ح"(٢). قال في "المِصْباح"(٤): ((وتكونُ (عند) بمَعْني الحُكْم، يُقالُ: هذا عِنْدي أفضلُ مِن هذا أي: في حُكْمي)).

(قُولُهُ: عَطْفُ تَفْسَيْرِ عَلَى قُولِهِ: جَاهَلاً إلخ) الظَّاهرُ: أنَّ العَطْفَ للتقييدِ.

<sup>-</sup> من حلف بملة غير الإسلام، والحميدي (٥٠٠)، والطيالسي (١١٩٧)، وعبدالرزاق (١٩٨٤)، وابسن حبان (٣٦٦) و(٤٣٦٦)، والطبراني (١٣٣٨) و(١٣٣٨)، والبيهقي ٥٠/١٠ في الأبمان ـ باب من حلف بغير الله ثم حنث أو... الخ وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك عن النبي في فذكره مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) في "و" : ((أو)) بدل الواو، وما أثبتناه أَوْلى.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا ٣٦٢/٤ باختصار.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((عند)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٢/٤، وفيه: ((يكفر فيهما؛ لأنَّه رضيي)).

<sup>(</sup>٦) "الدرر والغرر": كتاب الأيمان ٢١/٢.

(يُكفَرُ فيهما) لرضاهُ بالكُفْرِ، بخلافِ الكافرِ فلا يصيرُ مسلِماً بالتعليقِ؛ لأنَّهُ تـركُّ، كما بَسَطَهُ المصنَّفُ في "فتاويهِ". وهلْ يَكفُرُ بقولِهِ: اللهُ يعلمُ أو يعلمُ اللهُ أنَّـهُ فعلَ كذا أو لم يفعلْ كذا.....

00/4

المنعقدة فعند مُباشَرة الشَّرطِ، كَمَّا صرَّح به في اللَّمُوسِ وَالمُنعَقِدةِ، أمَّا في الغموسِ فَفي الحالِ، وَأَمَّا في المنعقدة فَعندَ مُباشَرةِ الشَّرطِ، كَمَا صرَّح به في البحر اللَّارَا' قبيلَ قولِهِ: ((وحروفُه))، "ح"(\') وهذا: إنَّ مَنْ قوى الكُفْرِ بالشَّرطِ؛ لأنَّا نقولُ: إنَّ مَنْ قالَ: إنْ فعلتُ كذا فَأنَا كافرٌ مُرادُهُ الامتناعُ بالتعليقِ، وَمِنْ عزمِهِ أنْ لا يفعلَ، فليْسَ فيه رضًى بالكُفْرِ عند التَّعليقِ، بخِلاف ما إذا باشَر الفِعلَ مُعتقِداً أنَّه يَكفُر بمُباشَرتِهِ فإنَّه يَكفُر وفْت مُباشَرتِهِ لِرضاهُ بالكُفْرِ، وأَمَّا الجوابُ ـ بأنَّ هذا تعليق بما لَهُ حَطرُ الوُجُودِ فلا يُكفَرُ به في الحال، مُباشَرتِهِ لولِهِ: إذا حاء يومُ كذا فهو كافِرٌ فإنَّه يُكفَرُ في الحال؛ لأنه تَعيق بمُحقَّقِ الوُجُودِ ـ ففيهِ ('') في الحال؛ فأنه تَعيق بمُحقَّقِ الوُجُودِ ـ ففيهِ ('') أنَّه لو علَّقهُ بما لَهُ خَطرٌ يُكفَرُ أيضاً، كقولِهِ: إنْ كان كذا غَداً فأنا أكفُرُ، فإنَّه يُكفَرُ مِن ساعتِهِ كما في "جامِع الفُصولَيْن" في لأنه رَضِيَ في الحال بكُفْرِهِ المُستقبلِ على تقديرِ حُصُول كذا، فافهم. وعلى الخال؛ لأنه يَعتقد كُنرَة فهو كافِر يَنْبغي أن

رُونِ اللهِ اللهُ اللهُ الكَافِرِ الكَافِرِ أَيَّ إِذَا قال: إَنْ فعلْتُ كذَا فأنا مُسلِمٌ، قال "ح"(°): ((في بعض النَّسَخ: ((بَخِلاف الكَفْر))، وعليها فضَميرُ ((يَصِير)) عائِلٌ على الكافِرِ الَّذي استَلزَمَهُ الكَفْرُ، واللهُولِي أَظْهَرُ)) اهـ.

[١٧٧٤٨] (قُولُهُ: لأنَّه تَرْكٌ) أي: لأنَّ الكُفْرَ تَركُ التَّصديقِ والإقرارِ فيَصِحُّ تَعليقُهُ بالشَّرطِ،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٣/أ.

<sup>(</sup>٣) هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٢/أ.

كاذباً؟ قالَ الزاهديُّ<sup>(۱)</sup>: الأكثَّرُ نعمْ، وقالَ الشَّمُنِّي: الأصحُّ لا؛ لأنَّهُ قصَدَ ترويجَ الكذبِ دونَ الكفْرِ. وكذا لو وَطِئَ المصحَفَ قائلاً ذلكَ؛ لأنَّهُ<sup>(۱)</sup> لِترُّويجِ كذبِهِ لا إهانةُ المصحفِ، "بحتبى". وفيهِ: أشْهِدُ اللهَ لا أفعلُ يسْتَغْفِرُ اللهَ ولا كفارةً، وكذا أُشْهِدُكَ وأُشْهِدُ ملائكَتَكَ؛

بخِلافِ الإسلامِ فإنَّه فِعلٌ، والأفعالُ لا يَصِحُّ تَعلِيقُها بالشَّرطِ، قال "ح"" : ((وبهذا النَّقريرِ عرفْتَ أنَّ هذا تَعليلٌ لقولِهِ: ((يَكْفُرُ فيهما)) لا لِقولِهِ: ((فلا يَصيرُ مُسلِماً بالتَّعليقِ)) )) اهـ.

قَلْتُ: لَكِنَّ الظَّاهَرَ أَنَّه تَعليلٌ لِمُحالَفةِ وبيانٌ لوَجهِ الفرْقِ وإلاَّ لَعطَفَهُ على التَّعليل الأوَّلِ. [١٧٢٤٦] (قولُهُ: كاذباً) حالٌ مِن الضَّمير في: ((بـقوله)).

[١٧٢٥،] (قولُهُ: الأكثَرُ نَعَم) لأنَّه نَسَبَ خِلافَ الواقِعِ إلى عِلمِهِ تعالى فيتضمَّـنُ نِسبةَ الجَهْـلِ إليه تعالى.

المحتبى" وقيل الشُّمُنى": الأصَعُ لا) جعلَه في "المُحتبى" وغيره رواية عن "أبي يُوسُفَ"، ونقَلَ في "نُورِ العَيْن" عن "الفتاوى" تَصحِيحَ الأوَّل، وعلى القوْل بعلَمِ الكُفْرِ قال "ح"("): (ريكُونُ حِيْنَاذٍ يَوبِناً غَمُوساً؛ لأنَّه على ماض، وهذا إنْ تُعُورِفَ الخَلِفُ بَه، وإِلاَّ فلا يكُونُ يَوبِناً، وعلى كُلُّ فهو مَعصِيةٌ تَجِبُ التَّوبةُ منه)) أهد. لكِنْ عَلِمتَ أَنَّ التَّعارُفَ إِنَّما يُعتبَرُ في الصَّفاتِ المُشتركةِ، تأمَّل.

[١٧٣٥٢] (قُولُهُ: وكذا لو وَطِئَ المصحفَ إلخ) عبارةٌ" المحتبى" بعدَ التعليلِ المنقولِ هنا

(قولُهُ: لكنْ علمتَ أنَّ التعارُفَ إنما يُعتَبرُ في الصفاتِ إلخ اعتبارُ التعارفِ في الصفاتِ، أي: لا في أسمائِه تعالى، وأمَّا في مثل هذهِ الجملةِ فلا بُدَّ فيهِ من التعارُف، ويُقيدُ ذلكَ ما تقدَّم وما يأتي أيضاً.

<sup>(</sup>١) لم تعثر عليها في مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ((لأنّه)) ساقط من "ط".

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٢/أ.

## لِعَدم العرفِ. وفي "الذخيرة": إن فعلتُ كذا فلا إلهَ في السماء يكونُ يميناً.....

عن "الشُّمُنِي" هكذا: ((قلتُ: فَعَلَى هذا إذا وَطِئَ المصحفَ قائِلاً: إنَّهُ فَعَل كذا أَو لَمْ يَفعَلْ كذا وكانَ كَاذِباً لا يُكْفَرُ لأَنَّهُ يَقصِدُ بهِ ترويجَ كَذبهِ لا إهانة المصحفِ)). اهد لكنْ ذَكَرَ في "القنية"(١) [٤/ق٢٤/ب] و"الحاوي": ((ولو قالَ لها: ضَعِي رحلَكِ عَلَى الكُرَّسَةِ إِنْ لَمْ تَكُونِي فعلتِ ذلكَ، فوضَعَتْ عَلَيهَا رِخْلَهَا، لا يُكْفَرُ الرَّحِلُ؛ لأنَّ مرادَهُ التَّحويفُ، وَتُكفَّرُ المرأةُ)). قالَ رحمه الله: ((فَعَى هذا لو لَمْ يَكُنْ مرادُهُ التَحويفَ يَنْبُغي أَنْ يُكفَرَ، ولو وَضَعَ رِحلَهُ عَلَى المصحفِ حَالِفاً يُتُونُ اللهَ الله المَا المَا الله عَلَى المصحفِ حَالِفاً

ومقتضاه: أنَّ الوضعَ لا يَستَلزِمُ الاستخفاف، ومثلُهُ في "الأشباه"<sup>(٢)</sup>حيثُ قـالَ: ((يُكْفَرُ بوضع الرِّجْلِ عَلَى المصحفِ مُسْتَخِفًا، وإلاَّ فَلا)) اهـ.

وَيَظَهَرُ لِي أَنَّ نَفْسَ الوَضْعِ بلا ضَرورةٍ يَكُونُ استِحفَافًا واستِهانةً لَهُ، ولـذا قـالَ: ((لـو لَـمْ يَكُنْ مرادُهُ التخويفَ يَنْبغِي أَنْ يُكُفَرَ))، أي: لأنَّهُ إِذَا أرادَ التخويفَ يكونُ معظّماً لَهُ؛ لأنَّ مرادَهُ حمُّلُهَا عَلَى الإقرارِ بأَنَّها فَعَلَتْ، لِعِلْمِهِ بأنَّ وَضعَ الرِّجلِ أَمرٌ عظيمٌ لا تفعلُهُ، فَتُقِرُ بمـا أَنْكَرَتُـهُ، أمَّا إذَا لَمْ يُردِ التحويف، فإنَّهُ يُكُفِّرُ؛ لأنَّهُ أَمرَها بمَا هُوَ كُفُّـرٌ؛ لمَّا فيه مِنَ الاستِحفاف والاستِهانَة، ويَدلُّ عَلَى ذلكَ قولُ مَنْ قالَ: يُكْفَرُ مَنْ صَلَّى بلا طَهارةٍ أو لِغَيرِ القِبْلَةِ؛ لأنَّه استِهانَة، فليتأمل.

﴿١٧٧٥٣﴾ (قولُهُ: لِعَدَمِ العُرْفَ) قُلتُ: هُوَ فِي زمانِنَا متعارَفٌ، وكذا: الله يَشهدُ أنِّي لا أَفعَلُ، ومِثلُهُ: شَهِدَ اللهُ، عَلِمَ اللهُ أنَّي لا أَفعلُ، فيَنْبغي في جميع ذلِكَ أنْ يكُونَ يَمِيناً لِلتَّعارُفِ الآنَ.

[٤٥٠٧٠] (قُولُهُ: يكُونُ يَمِيناً) قالَ في "البحرِ"("): ((ويَنْبَغي أنَّ الحالِفَ إذا قصَدَ نَفْيَ المكان

(قولُهُ: ويظهرُ لي أنَّ نفسَ الوضعِ بلا ضرورةٍ إلىخ) خـلافُ الظَّـاهرِ مِن كلامِهـم، والظـاهرُ: أنَّـهُ لا بـدً في تحقَّق الإهانةِ والاستخفاف ِ من قصدِهِما.

 <sup>(</sup>١) "القنية": كتاب السير \_ باب فيما يكفر به الإنسان \_ النوع الخامس: فيما يتعلق بيوم القيامة ق٢٦/أ، نقالاً عن
برهان الدين صاحب المحيط ونجم الألمة البحاري.

<sup>(</sup>٢) "الأشباه والنظائر": كتاب السير صـ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٠/٤.

# ولا يُكْفَرُ. وفي: فأنا بريءٌ من الشفاعةِ ليسَ (١) بيمينِ؛ لأنَّ مُنْكِرَها مبْتَدِعٌ لا كافرٌ....

عن اللهِ تعالى أنَّه لا يكُونُ يَمِيناً؛ لأنَّه حِينتذٍ ليْسَ بكُفْر بل هو الإيمانُ)) اهـ "ح"(٢).

[١٥٧٥] (قولُهُ: ولا يُكفَرُ) لَمَّا كَن مُفْتضى حَلِفِه كُونَ الإِلَهِ فِي السَّماءِ كَان مَظِنَة أَنْ يُتوهَم كُفُرُهُ بنفسِ الحَلِفِ؛ لأنَّ فيهِ إثباتَ المَكانِ له تعالى فقال: ((ولا يُكفَرُ))، ولعل وحهة أنَّ إطلاق هذا اللَّفظِ وارِدٌ فِي النَّصوصِ، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَاللَّذِي فِالسَّمَاءِ إِللهُ ﴾ [الزحرف - ٨٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿مَالَمِنهُم مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك - ١٦] فلا يُكفَرُ بإطلاقِهِ عليه تعالى وإنْ كانتُ حقيقة الظرفيَّة غير مُرادَةٍ، فبالنَظرِ إلى كونِ هذا اللَّفظِ وارداً في القُرْآنِ كان نفيه كُفْراً، ولِذا انعقدت به اليَمِينُ كما في نَظائِرِه، وبالنَظر إلى أنَّ اعتقادَ حقيقتِه اللَّغويَّةِ كُفر كان مَظِنَة كُفرو؛ لاقتضاء حَلِفِه كُونَ الإِلَهِ فِي السَّماءِ، هذا غايةُ ما ظهرَ لي في اللَّعَامِ، وفي أواخِر "حامِع الفُصُولُيْن"؟: ((قال: اللهُ تعالى في السَّماء عالِم، لو أرادَ به المَكانَ كُفرَ، لا لو أرادَ به حِكايةً عمَّا حاءَ في ظاهِرِ الأَخْبارِ، ولَوْ لا نَيَّةَ له يُكفَرُ عند أَكْثَرُهم)) اهد. فتأمَّل.

(۱۷۲۰۱) (قولُهُ: لأنَّ مُنكِرَها مُبتَدعٌ لا كافِرٌ) أي: واليّمِينُ إنَّما تَنعقِدُ إذا عُلَّقَت بكُفْرٍ، "ط"(٤).

(قُولُهُ: أي: واليمينُ إنما تنعقدُ إلخ) ولو قبلَ: إنَّ منكِرَها كافرٌ لا يكونُ التبرِّي منها كفراً؛ لأنَّهُ لم يعلِّي الكفرَ وهو إنكارُها بل التبرِّي منها.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فليس)).

<sup>(</sup>١) في و : ((فليس)).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٢/٢، وفيه: ((إذا علَّقَ الكفرَ)) بدل ((إذا عُلِّقَتْ بكفر)).

وكذا فصَلاتي وصِيامي لهذا الكافِر، وأمَّا فصَومي لليهودِ فيمينٌ إن أرادَ بهِ<sup>(١)</sup> القُرْبةَ، لا إنْ أرادَ بهِ الثوابَ، (وقولُهُ: \_)مبتداً خبرُهُ قولُهُ الآتي: لا (وحقاً)......

[١٧٣٥٧] (قولُهُ: وكذا فَصَلاتِي إلخ) أي: أنَّه [٤/٤٣٤/أ] ليْسَ بيَمِينٍ، "بحر"(٢) عـن "المُحْتَبي"،

[۱۷۲۰۸] (قولُهُ: وأمَّا فصَوْمِي إلخ) في "حاوِي الزَّاهِديِّ": ((وصَلَواتِي وصِيامَاتِي لهذا الكافِرِ فليْسَ بَيمِين، وعليه الاستغفارُ، وقيْلَ: هذا إذا نَوَى الثَّوابَ، وإِنْ نَوَى القُرْبَةَ فيَمِينٌ)) اهـ.

قَلْتُ: وبه عُلِمَ أَنَّ ما هُنا قُولُ آخَرُ؛ إذ لا يَظهَرُ فَرْقٌ بين صَلاتِي وصَوْمِي، بل التَّفصيلُ جارِ فَيْهِما على هذا القَوْل، أي: إنْ أراد القُرْبةَ والعِبادةَ يكُونُ يَمِيناً لكُونِهِ تَعلِيقاً على كُفْر، وأمَّا إِنْ أرادً التَّوابَ فلا؛ لأنَّ الثَّوابَ على ذلك أمرٌ غَيْبيِّ غيرُ مُحَقَّق، ولأنَّ هِبةَ النَّوابِ لِلغَيرِ جائِرٌةٌ عندنا، فلعلَّهُ أرادَ تَخفيفَ عَذابهِ وإنْ لم يكُن الكافِرُ أَهْلاً لِثَوابِ العِبادة، تأمَّل.

[١٧٢٥٩] (قُولُهُ: وحقّاً) في "المُحْتَبِي": ((وفي قولِهِ: وحَقّاً أو حَقّاً اختِلافُ المَشايخ، والأكثرُ

(قولُ "الشَّارحِ": فيمينٌ إنْ أرادَ بهِ القربةَ إلخ) قالَ "ح": ((يجبُ أَنْ يجريَ هذا التفصيلُ في قولِهِ: فصلاتي وصيامي لهذا الكافر)) اهـ. وذلكَ لأنَّهُ لا يظهرُ فرقَّ بين صَومي وصيامي، واليهـوديِّ والكافرِ كما أشارَ إليهِ "ط"، قلتُ: بل الفرقُ واضحُّ؛ لأنَّ الكافرَ المعيَّنَ يُرجى له الصلاحُ بتوفيقِهِ تعـالى، بخـلافِ مطلّق الكافر واليهوديِّ. اهـ "سندي".

(قولُهُ: إذ لا يظهرُ فرقٌ بين صلابِي وصومِي إلخ) كانَ المناسبُ زيادةُ ((ولا)) بين ((هـذا الكـافر)) و((اليهودي)).

(قولُهُ: بلِ التفصيلُ حارٍ فيهما إلخ) وحينتذٍ فمَن قالَ بالتفصيلِ في المعيّنِ يقولُ به في غيرِهِ أيضـاً، ويظهـرُ: أنَّ من قالَ إنَّه ليسَ بيمينٍ في المعيّنِ بدونِ تفصيلٍ يقولُ إنَّه ليسَ يميناً في غيرِهِ أيضاً كذلكَ، ولم يظهر وحهُ هذا القولِ. 07/5

<sup>(</sup>۱) ((به)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٢/٢.

إلا إذا أرادَ بهِ<sup>(۱)</sup> اسمَ اللهِ تعالى (وحقِّ الله تعمالي) واختمارَ في "الإختيمار" أنَّـهُ يمينٌ للعرفِ، ولو بالباء فيمينٌ اتفاقاً، "بحر<sup>"(٢)</sup>.....

على أنَّه لِيْسَ بِيَمِينَ)) اهـ. أي: لا فرْقَ بين ذِكرِهِ بالوَاوِ وبدُوْنِها، فمَا فِي "الْمُتَقى"(٢) وغيرِهِ مِن ذِكرهِ بدُوْنِها لِيْسَ بَقَيدٍ، فافهم.

َ (۱۷۲۲۰] (قولُهُ: إلاَّ إذا أرادَ به اسمَ اللهِ تعالى) مُكرَّرٌ مع ما يأْتِي<sup>(٤)</sup> مَتْناً، وكأنَّـه أشارَ إلى أنَّ المُناسِبَ ذكرُهُ هنا، "ح"<sup>(٥)</sup>.

[١٧٢٦٦] (قولُهُ: وحقِّ اللهِ) الحصِلُ: أنَّ الحقَّ إِمَّا أنْ يُذكَرَ مُعرَّفاً أو مُنكَّراً أو مُضَافاً، فالحقَّ عَمَّواً - سواةٌ كانَ بالواوِ أو بالباء - يمينٌ اتّفاقاً كما في "الحانية" (") و"الظهيرية (" ) ومُنكَّراً يمينٌ عَيى الأصحِّ إِنْ نَوَى، ومُضَافاً إِنْ كَنَ بالباء فَيَمِيْنٌ اتّفاقاً؛ لأنَّ النَّاسَ يحِفُونَ بهِ، وإِنْ كَانَ بالواوِ فعنلَهما وإحْدَى الرِّوايَتِينِ عَنْ "أبي يُوسُف" لا يكونُ يَمِيناً، وعنهُ روايةٌ أُخرَى أنَّه يَمِينٌ؛ لأنَّ اختَّ فعنلَهما وإحْدَى الرِّوايَتِينِ عَنْ "أبي يُوسُف" لا يكونُ يَمِيناً، وعنهُ روايةٌ أُخرَى أنَّه يَمِينٌ؛ لأنَّ اختَّ مِنْ صِفاتِهِ تعالى، والحلفُ بهِ مُتَعَارَفٌ، وفي "الإختيار ((أنَّه المختارُ اعتباراً بالعرف)) اهـ.

وبهذَا عُلِمَ أَنَّ المُحتارَ أَنَّه يَمِينٌ فِي الألفاظِ الشَّلاثةِ مُطلقاً، أفادَهُ فِي "البحر"(١) وتقدَّمُ (١٠)

(قُولُهُ: وكأنَّهُ أشارَ إلى أنَّ المناسبَ ذكرُهُ هنا إلخ) أو يقالُ: إنما ذكرَهُ هنا؛ لدفعٍ توهُّمٍ أنَّ ما يـأتـي متناً خاصٌّ بما إذا أتـى بهِ بدون الواو.

(قُولُهُ: وَبِهذَا عُبِمَ أَنَّ الْمُحَتَارَ أَنَّهُ يمنٌ في الألفاظِ الثلاثةِ مطلقًا النخ) بواو أو باء أو بدونِهما، وما تقـنَّمَ مِن أنَّ المنكرَ بدونهما ليسَ يمينًا إنما هو معَ عدم النيَّةِ، فلا ينافي ما في "البحر".

<sup>(</sup>١) ((به)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٣) "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان ٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) في هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٦/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٦) "الحانية": كتاب الأيمان ٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>V) "الظهيرية": كتاب الأيمان ق١٢٥/ب.

<sup>(</sup>٨) "الإختيار": كتاب الأيمان ٢/٤ ه.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ٢١١/٤.

<sup>(</sup>۱۰) صع٤٤\_ "در".

أَنَّ الْمَنكَّرَ بدونِ واو أو باء ليسَ بيَوينِ عندَ الأكثرِ. هذا وقدِ اعترضَ في "الفتح" (١) عَلَى ما في "الإختيار": ((بأنَّ التَّعارفَّ يُعْتَبَرُ بعدَ كُونِ الصَّفَةِ مُشتركةً في الاستِعمالِ بينَ صفةِ اللهِ تعالى وصفةِ غيرِهِ، ولفظُ ((حقّ)) لا يتبادرُ مِنْهُ م هُوَ صفةُ اللهِ تعالى، بل م هُوَ مِنْ حُقوقِهِ)). ثُمَّ قالَ (١): ((ومِنَ الأقوالِ الضَّعيفةِ ما قالَ "البَلْحِيُّ": إِنَّ قولَهُ: بحقِّ اللهِ يَمِينْ؛ لأنَّ النَّاسَ يُحْلِفُونَ بهِ، وضعفُهُ لما علمَتَ أَنَّهُ مثلُ: وحتَّ اللهِ)).

[١٧٢٦٣] (قولُهُ: وحرمتِهِ) اسمٌ بمعنَى الاحتِرامِ، وحرمةُ اللهِ ما لا يَحِلُّ انتِهاكُهُ، فَهُوَ فِي الحقيقةِ قَسَمٌ بغَيرهِ تعالى، "حَمَويّ" عن "البرجَنْديِّ"، "ط"(٣).

[۱۷۲۳] (قُولُهُ: وبحرمةِ شَهِدَ اللهُ<sup>(٤)</sup>) بالدَّالِ المُهمَلَةِ [٤/ق٤٢/ب] في كثيرٍ مِنَ النَّسخِ والكتبِ، وفي بعضِها ((شهرِ اللهِ)) بالراءِ، وكلُّ مِنَ النَّسختين صحيحُ المعنَى، "ح"<sup>(°)</sup>.

[١٧٢٦٤] (قولُهُ: وبحقِّ الرَّسُولِ) فلا يَكونُ يمِيناً لكن حقُّهُ عظيمٌ، "ط"(٦) عن "الهنديَّة"(٧).

رولا بصِفةٍ لـم يُتعَارَف الحَدِيثُ مع ما مرَّ<sup>(^)</sup> في قولِـهِ: ((ولا بصِفةٍ لـم يُتعَارَف الحَدِيفُ بها)) إلخ، وكونُهُ ليْسَ يَمِيناً لا يُنافِي ما مرَّ<sup>(٩)</sup> في قولِهِ: ((أو صِفةِ فعْلِ يُوصَفُ بها وبضِدِّها)) إلخ،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أي في "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٥٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٢/٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل" و"آ": ((شهداء الله)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٣٣٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٧) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ـ الباب الثاني فيما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢/٥،، نقلاً عن "الحلاصة".

<sup>(</sup>٨) صـ٦٥٦ "در".

<sup>(</sup>٩) صـ٧٤٧ ـ "درّ".

لكن في "الخانية": أمانةُ اللهِ يمينٌ، وفي "النهر"(١): إن نوى العباداتِ فليسَ بيمينِ. (وإن فعلَهُ أو سخْطُهُ أو لعنهُ اللهِ أو هوَ زانٍ أو سارقٌ أو شاربُ خمرٍ أو آكـلُ ربًا\_لا) يكونُ قسماً؛

كما قدَّمناهُ (٣) هناك.

[١٧٢٦٦] (قولُهُ: لكِنْ في "الحنانيَّةِ" إلخ) حيثُ قال (٤): ((وأَمانةِ اللهِ يَمِينٌ، وذكر "الطَّحَاوِيُّ": أنَّه لا يكُونُ يَمِينًا، وهو رِوايَةٌ عن "أبي يُوسُف")) اهد. وفي "البحر "(٥): ((ذَكرَ في "الأصل "(٦): أنَّه يكُونُ يَمِينًا خِلافًا لـ"الطَّحَاوِيِّ"؛ لأنَّها طاعتُه، ووَجهُ ما في "الأصل ": أنَّ الأمانة المُضافة إلى الله تعلى عند القَسَم يُرادُ بها صِفتُهُ)) اهد. وفي "الفتح "(٢): ((فعندنا و "مالِك " و "أجمدَ": هو يَمِينٌ، وعند "الشَّافعيِّ أَ: بالنَّيَّة؛ لأنَّها فُسِرَّت بالعِبادات، قُلْنا: غلَبَ إِرادةُ اليَمِينِ إذا ذُكِرت بعد حرْف القَسَم فوَجَبَ عدمُ تَوقَّها على النَّيَّة لِلعادَةِ العالِية)) اهد. وبه عُلِمَ أَنَّ المُعتَمدَ ما في "الحانيَّة".

ُ [۱۷۲۹۷] (قولُهُ: فيْسَ بيَمِينٍ) أي: اتّفاقاً؛ لأنّهَا ليسَتْ صِفةً، لكِنْ على المُعتَمدِ يَبْغي أَنْ لا يُصدّق في القضاء.

١٧٢٦٨١ (قولُـهُ: فعليـه غَضبُـهُ إلـخ) أي: لا يكُـونُ يَمِينـاً أيضـاً؛ لأنَّـه دُعـــاءٌ علــى نفسِـــهِ، ولا يَستَزِمُ وُقُوعَ المَلاعوِّ، بل ذَلكَ مُتعنَّقُ باستِحابَةِ دُعائِهِ، ولأنَّه غيرُ مُتعارَفٍ، "فتح"<sup>(^)</sup>.

(١٧٧٦٩) (قولُهُ: أو هو زَانِ إلخ) لأنَّ حُرمةَ هذه الأشياءِ تَحتمِلُ النَّسْخَ والتَّبديلَ فلم تكُنْ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق ٢٧٨/أ.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((فَعَلَ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧١٨٢] قوله: ((كالغضب والرضي)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٤/٣١٠.

 <sup>(</sup>٦) فُكِرَتْ ((أمانة الله)) في "الأصل" في موضعين: موضع اقترنت فيه بحرف القسم وعــدَّه "محمـد" يميناً: وموضع اقترنت بـــ:
 ((عليه غضب الله أو لعنته))، ولم يعدُّها هنا قسماً، ولا يخفى أنَّ المراد في كلام "ابن عابدين" الموضع الأول.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان .. باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٣/٤.

في مَعْنى حُرمَةِ الاسمِ، ولأنَّه ليْسَ بِمُتعارَفٍ، "هداية"<sup>(٣)</sup>. أي: أنَّ حُرمةَ هـذِهِ الأشياءِ تَحتمِلُ السُّقوطَ لمضَّرُورةِ أو نَحوها.

[١٧٢٧٠] (قولُهُ: لِعدَمِ التَّعارُفِ) ظاهِرُهُ: أَنَّه عِلَّةٌ للجميع، وقد عَلِمتَ أنَّ العُرفَ مُعتَبرٌ في الحَلِفِ بالصِّفاتِ المُشترَكَةِ، تأمَّل.

[١٧٣٧١] (قولُهُ: فلو تُعُورِفَ إلخ) أي: في: هُوَ زَانٍ وما بعدَهُ، كما يُفِيدُهُ كلامُ "النَّهرِ"<sup>(٤)</sup> والظَّاهرُ: أنَّ مِثْلَهُ: فعليهِ غَضَبُه إلخ.

الا التعليل بالتَّعارُف بل التَّعارُف بل عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ التَّعالِ بالتَّعارُف بل عَلَم اللهُ التَّعالِ بالتَّعارُف بل عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم الله اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الله عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ

[۱۷۲۷۳] (قولُهُ: وظاهِرُ كلامِ "الكمالِ": لا) حيثُ قال (٥): ((إِنَّ مَعْنَى اليَمِينِ أَنْ يُعلَّقَ الحَالِفُ ما يُوجِبُ امتِنَاعَهُ مِن الفعْلِ بسَبب لُزُومِ وُجُودِهِ [٤/٤٤٤/أ] أي: وُجُودِ ما علَّقَهُ، كالكُفْرِ عند وُجُودِ الفعْلِ المَحلُوفِ عنيه كدُخُول الدَّارِ، وهنا لا يَصيرُ بمُحرَّدِ الدُّخُولِ زانياً أو سارِقاً حتَّى يُوجِبَ امتِناعَهُ عن الدُّخُولِ، بخِلافِ الكُفْرِ فَإِنَّه بمُباشَرَةِ الدُّحولِ يَتَحقَّقُ الرَّض بالكُفْرِ فَيُوجِبُ الكُفْرَ مَن الدُّحُولِ المَّارِةُ الدُّحولِ الدَّحولِ المُخَصَّلُ مُوضَّحاً.

<sup>(</sup>١) في "د" : ((تعورفت)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ق ٢٧٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأعان ق٢٧٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٣/٤ بتصرف.

وفي "البحر"(١): ما يباحُ للضرورةِ لا يكفُرُ مستَجِلَّهُ كدمٍ وحسنزيرِ (إلا إذا أرادَ) الحالِفُ (بقولِهِ: حقاً<sup>(٢)</sup> اسمَ اللهِ تعالى فيمينٌ على المَذهبِ<sup>(٣)</sup>) كمّا صحَّحَةُ في "الخانية"<sup>(٤)</sup>.....

والْمرادُ: أَنَّه يُوجِبُ الْكُفْرَ عند الجَهْلِ، والكفَّارَةَ عند العِلْمِ، ولا يَحْفى أَنَّ هذا التَّعليلَ يَصلُحُ أيضاً لِنحوِ: عليه غَضْبُهُ؛ لأنَّه لا تَتحقَّقُ استِحابَةُ دُعائِهِ بُمُباشَرةِ الشَّرطِ فلا يُوجِبُ امتِناعَهُ عن مُباشَرتِهِ فلم يكُنْ فيه مَعْنى اليَمِين وإنْ تُعُورفَ.

[۱۷۷۷٤] (قولُهُ: وفي "البحرِ" إلى هذا غيرُ مَنقُول، بل فَهِمَهُ في "البحرِ" مِن قَوْلُ الوَّوْ الجَيِّةِ" في تعليلِ قولِهِ: ((هو يَستجلُّ الدَّمُ أو لَحْمَ الجِّنزيرِ إِنْ فَعَلَ كذا لا يكُونُ يَمِيناً؛ لأنَّ السِيحلالَ ذلك لا يكُونُ كُفُراً لا مَحالَة ؛ فإنَّه حالَة الضَّرُورةِ يَصيرُ حَلالًا)) اهـ. واعترَضَهُ المُحشِّي (٧): ((بأنَّهُ وَهُمْ باطِلٌ؛ لأنَّ قوْلَ "الوَّوْ الجَيَّةِ": (لا مَحالَة) فيْدُ للمَنفِيِّ وهو: يكُونُ، لا يكُونُ كُفُراً اللَّهُ وهو: لا يكُونُ كُفْراً، للنَّوامِ مَنفيٌّ، بل قَدْ لا يكُونُ كُفْراً، للنَّافِي وهو: لا يكُونُ كُفْراً، على النَّوامِ مَنفيٌّ، بل قَدْ لا يكُونُ كُفْراً، يُونِينًا لِلشَّكَّ؛ لأنَّه قد يكُونُ استِحلالُهُ كُفُراً كما في غيرِ حالَةِ الضَّرورة، فلا يكُونُ يَمِيناً لِلشَّكَّ؛ لأنَّه قد يكُونُ استِحلالُهُ كُفُراً كما في غيرِ حالَةِ الضَّرورة، فلا يكُونُ يَمِيناً للشَّكَّ؛ لأنَّه قد يكُونُ استِحلالُهُ كُفُراً كما في غيرِ حالَةِ الضَّرورة، فلا يكُونُ يَمِيناً للشَّكَ؛ لأنَّه فعَـلَ كذا؛ لأنَّ اليَهُودِيُّ مَن فقد حصلَ الشَّكُ في كُونِهِ يَمِيناً أَوْ لا، بَخِلافِو: هو يَهُودِيُّ إِنْ فَعَـلَ كذا؛ لأنَّ اليَهُودِيُّ مَن يُنكِرُ رِسالَةَ مُحمَّدٍ عَلَيْ وفلِكَ كَفْرٌ دَائِماً، فكُلُّ ما حَرُمَ مُوْبَّداً فاستِحلالُهُ مُعلَّقاً بالشَّرطِ يكُونُ يَمِيناً، ومَا لا فَلا)، أَهُ مُا فَلَا مَا خَرُمَ مُوْبَّداً فاستِحلالُهُ مُعلَّقاً بالشَّرطِ يكُونُ يَعِيناً، ومَا لا فَلا)، أهـ مُلَحَّطاً.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((حق اسم)).

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((المدهب))بالدال المهملة، وهو خطأً طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب الأيمان ق٩٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>V) "ح": كتاب الأيمان ق٢٢٣/ب.

<sup>(</sup>٨) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ١/ق٣٦٣/ب.

## (و) مِنْ (حروفِهِ:(١) الواؤ والباءُ والتاءُ) ولامُ القسَمِ.....

#### مطلبٌ: حُروفُ القَسَم

[١٧٢٧٥] (قولُهُ: ومِن حُرُوفِهِ) أفادَ أنَّ له حُرُوفاً أُخَـرَ نَحـوُ: مِن اللهِ بكَسـرِ المِيـم وضَمِّهـا، صرَّح به "القُهستانِيُّ"(٢) عن "الرَّضِيِّ"(٣)، "ح"(٤).

قلت: وفي "التَّمامِينيِّ" عن "التَّسهيلِ" ((ومِن: مُثلَّثُ الحَرفَيْن مع تَوافُقِ الحَركتَيْن)) اهم فافهم. والمُرادُ بالحُرُوفِ: الأَدواتُ؛ لأنَّ مِن الله ـ وكذا المِيمُ ـ اسمٌ مُحتصرٌ مِن ايمُنُ كما مرَّ ((). والضَّميرُ في ((حُروفِهِ)) راجعٌ إلى القسمَ أو الحَلِفِ أو إلى اليَمِينِ بتأويلِ القسمَمِ، وإلاَّ فاليَمِينُ مُؤنَّتُهُ سَمَاعاً.

[١٧٢٧٦] (قولُهُ: الواو والباء والتَّاء) قدَّمَ الواو؛ لأَنْها أكثرُ استعمالاً في القسم، ولذا لَمْ تقع الباءُ في القرآن إلاَّ في ﴿ بِالقَيْرِاكَ الطِّلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان - ١٣] معَ احتِمَالِ تعلقِها بـ ﴿ لَانْتَمْرِكَ ﴾ وقدَّم غيرُهُ الباءَ لأَنَّها الأصْلُ؛ لأنَّها صِلَةُ أحلِفُ وأقسِمُ، وَلِذا دَخلَتُ في المُظْهَرِ والمُضْمَرِ نحو: بكَ لأَفْعَلَنَّ.

[١٧٢٧٧] (قولُةُ: ولامُ القَسَمِ) وهي المُحتَصَّةُ باللهِ في الأُمُورِ العِظَامِ، "قُهِسْتانِيّ"<sup>(٧)</sup>. أي: لا تدخـلُ عَلَى غيرِ اسمِ الجَلالةِ [٤/ق٤٤/ب] وهيَ مَكسُورةٌ، وحُكِيَ فَتْحُها كَما في "حواشي شَرْح الجَرُوميَّة"<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((حروف))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) "شرح الرضي": قسم الحروف ـ حروف الجر ٢٧٠/٤؛ وأحرف القسم ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "تسهيل الفوائد": باب القسم صـ١٥١.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٧٧٢٢١] قوله: ((أي: وايم الله)).

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٨) انظر حاشية العلامة أبي النَّجَا على شرح متن "الآجرُّومية" صــ ١٦. ومقدمة الآجرُّومية في النحو: لأبي عبــ د اللـه محمد بن محمد المعروف بــ ابن آجُرُّوم (ت٣٧٢هــ)، وعليها عِـدَة شروح منهـا: شرح للشبيخ خالد الأزهـريّ (ت٥٠هـ)، ٢ حاشية (ت٥٠هـ)، كر بن إسماعيل الشَّنوانيُّ (ت١٠١٥هـ)، ٢ حاشية لأحمد بن الحمد بن محمد التثَّلِي (ت٢٠٩٥هـ)، ٤ حاشية لأحمد بن الحمد بن سلامة القَلْيُرييّ (ت٢٠٩٥هـ)، ٤ حاشية لمحمد بن انتجا (كان حياً ٢٢٢هـ). ("كشف الظنون" ٢٧٩٦)، "معجم المؤلفين" ٤٤/٢).

# وحرفُ التنبيهِ وهمزةُ الاستفهامِ وقطعُ ألفِ الوصلِ.....

وفي "الفتح"(١): ((ولا تستعملُ اللامُ إلا في قَسَمِ مُتَضَمَّن معنَى التَّعَجُّبِ، كَقُولِ ابنِ عَبَّاسٍ (٢) رَضِيَ اللهُ تعالى عنهُما: (( دَخَلَ آدمُ الجَنَّةَ فـ: للهِ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ حتَّى خَرَجَ ))، وقولِهِم: ((للهِ ما يُؤخَّرُ اللهُ تعالى عنهُما: (( دَخَلَ آدمُ الجَنَّةَ فـ: للهِ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ حتَّى خَرَجَ ))، فاستعمالُها قَسَمَا مُجَرَّداً عنهُ لا يَصِحُّ في اللَّغَةِ إلاَّ أَنْ يُتَعارَفَ كَذَلَكَ، وقولُ "الهدايةِ" (١): ( وفي المُحْتَارِ)) - كَمَا في بعْضِ النَّسَخِ - احتراز عمَّا عنْ "أبي حنيفةً": أنَّهُ إذَا قالَ: للهِ عَلَيَّ أَنْ لا أَكْلَمَ زيداً أنَّها ليسَتْ يَمِين إلاَّ أَنْ يَوْيَ؛ لأَنَّ الصِّيغةَ للنَّذر، ويَحتَمِلُ معنَى اليَمِين) اهـ.

[۱۷۲۷۸] (قولُهُ: وحرفُ التَّنبيهِ) المرادُ بهِ: ((ها)) مَحذوفَ الأَلِف، أو ثابِتَها، معَ وَصْلِ أَلِـفـِ الله وقطعِها، كَما في "التَّسهيل" لـ "ابن مالكِ"<sup>(٤)</sup>.

[١٧٢٧٩] (قولُهُ: وهمزةُ<sup>(٥)</sup> الاستفهامِ) هيَ همزةٌ بعدَها ألفٌ، ولفظُ الجَلالةِ بعدَها بحرورٌ، وتسمِيَتُها بهمزةِ الاستفهامِ مَجازٌ، كَذا في "النَّمَامِيني" على "التَّسهيلِ"، "ح<sup>((٦)</sup>. والظَّـاهِرُ أَنَّ الجرَّ بهذهِ الأحرُفِ لنيابِتهَا عَنْ أُحرُفِ القَسَم، "ط<sup>((٧)</sup>.

[۱۷۲۸۰] (قولُهُ: وقطعُ ألِف الوَصِلِ) أي مع جَرِّ الاسمِ الشَّرِيف، "ح"(^). أي: فالهمزةُ نابَتْ عَنْ حَرِف القَسَم، وَلَيْسَ حَرْفُ القَسَم مُضْمَراً؛ لأنَّ مَا يُضْمَرُ فيهِ حَرْفُ القَسَم تَبْقَى همزتُهُ همزةً وَصْلِ، نَعَمْ عندَ ابتداء الكلامِ تُقطعُ الهمزةُ فيَحتَمِلُ الوَجهَين، أمَّا عندَ عَدَم الابتداء حكولك: يا زيدُ اللهِ لأفعلَنَّ ـ فإنْ قَطَعتها كانَ مَّا نحنُ فيه، وإلاّ فهو مِنَ الإضمار، فافهم.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٤/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على تخريج لقول ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "تسهيل الفوائد": باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك صــ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) في "م": ((همزة)) بدون واو.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/أ.

<sup>(</sup>V) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>A) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/أ.

والميمُ المكسورةُ والمضمومةُ، كقولِهِ: لِلَّهِ وها اللهِ ومُ َ اللهِ، (وقد تُضمَرُ) حروفُهُ إيجازاً، فيحتَصُّ اسمُ اللهِ.....

11۷۲۸۱۱ (قولُهُ: والميمُ المكسورةُ والمضمومةُ) وكذا المفتوحةُ، فَقَدْ نَقَلَ "الدَّمَامِيني" فيها التَّثليثَ، وفي "ط"(١): ((لعلَّهُم اعتَبروا صورتَها فَعَدُّوها مِنْ حروف القسَمِ، وإلاَّ فقد سَبَقَ أَنَّها مِن حُملة اللَّغاتِ فِي: أَيُمنُ اللهِ كـ: مِن اللهِ)).

[۱۷۲۸۲] (قولُهُ: لله) بكسر لامِ القسَمِ وحرِّ الهاءِ كما قدَّمناهُ<sup>(۲)</sup>، فافهم. [۱۷۲۸۳] (قولُهُ: وها الله) مِثالٌ لحرْف التَّبيهِ، والَهاءُ مَحرُورةٌ، "ح"<sup>(۲)</sup>. [۱۷۲۸۶] (قولُهُ: مُّ الله) بتثلِيثِ المِيم كما قدَّمناه<sup>(۱)</sup>، والهاءُ مَحرُورةٌ.

[١٧٢٨٥] (قولُهُ: وَقد تُضمَرُ حُرُوفُهُ) فيه: أَنَّ الذي يُضمَرُ هو الباءُ فقطُ؛ لأَنَّها حرْفُ القسَمِ الأَصلِيُّ كما نقلهُ "القَهِستانِيُّ" عن "الكَشْف" و"الرَّضِيِّ " (١) وأرادَ بالإضمارِ عدمَ الذِّكرِ فَيَصدُقُ بالحذْف، والفرْقُ بينَهُما: أَنَّ الإضمار يَيْقي أَثرُهُ بَخِلافِ الحذْف، قال في "الفتح " (١٠): ((وعليه يَسْغي كَونُ الحرْفِ مَحذُوفاً في حالةِ النَّصب، ومُضمَراً في حالةِ الجَرِّ لِظُهُورِ أَثْرِه)). وقولُهُ في "البحر " (أق ال : تُضمَرُ، ولم يَقُل: تُحذَفُ للقرق بينَهُما اللخ)) \_ يُوهِمُ أَنَّه مع النَّصبيلا لا يكُونُ حالِفاً وليْسَ كذلِك، ولِذا قال في "النَّهر " ((إنَّه بَمَعْزل عن التَّحقيق؛ لأنَّه كما لا يكُونُ حالِفاً وليْسَ كذلِك، ولِذا قال في "النَّهر " (١٠): ((إنَّه بَمَعْزل عن التَّحقيق؛ لأنَّه كما

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٢٧٧] قوله: ((ولامُ القسم)).

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٧٢٢١] قوله: ((وايم الله)).

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) "كشف الأسرار" للبخاري: باب حروف الجر ـ حروف القسم ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٧) "شرح الرضى على الكافية": قسم الحروف - حروف الجر ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٦١/أ. بتصرف.

بالحركاتِ الثلاثِ، وغيرُهُ بغيرِ الجرِّ، والتُزِمَ رفعُ: أيمُنُ ولَعَمْرُ اللهِ، (كقولِهِ: اللهَ) بنصبهِ بنزْعِ الخافِضِ، وحرَّهُ الكوفيُّونَ، "مسكين"(١). (لأفعلنَّ كذا)........

يكُونُ حالِفاً مع بقاءِ الأثَرِ يكُونُ أيضاً حالِفاً مع النَّصبِ [٤/ق٤٥]] بل هو الكثيرُ في الاستِعمالِ وذاكَ شاذٌ) اهـ. أي: شاذٌّ في غير اسم الله تعالى، فافهم.

[۱۷۷۸۹] (قولُهُ: بالحركاتِ الثَّلاثِ) أمَّا الحرُّ والنَّصبُ فعَلَى إضمارِ الحرُّفِ أو حنْفِهِ مع تقديرِ ناصِبٍ كما يأْتِي (")، وأمَّا الرَّفعُ فقال في "الفتحِ" ("): ((على إضمارِ مُبتدَّأٍ، والأَوْلى كُونُهُ على إضمارِ حَبْر؛ لأنَّ الاسمَ الكَريمَ أعرَفُ المَعارِفِ فهو أَوْلى بكَونِهِ مُبتدَّأً، والتَّقديرُ: الله قسمي، أو قسمي الله)) اهد.

[١٧٣٨٧] (قولُهُ: وغيرُهُ) أي: ويَختصُّ غيرُ اسمِ الجَلالَةِ، كالرَّحمنِ والرَّحيمِ بغيرِ الجرَّ، أي: بالنَّصبِ والرَّفعِ، أمَّا الجرُّ فلا؛ لأنَّه لا يَجوزُ حذْفُ الجارِّ وإِبقاءُ عمَلِهِ إلاَّ في مَواضِعَ، منها: لفْظُ الجَلالَةِ في القَسَمِ دُوْنَ عِوَضٍ، نحو: اللهِ لأَفعَلنَّ.

[۱۷۲۸۸] (قولُهُ: بنصبِهِ بنَزْعِ الخافِضِ) هذا خِلافُ أَهلِ العربيَّةِ، بل هو عندَهُم بفِعلِ القسَمِ لَمَّا حُذِفَ الحرْفُ اتَّصلَ الفِعلِ عندَهُ، كذا في الفَتحِ" أَي: بالفِعلِ عندَهُ، كذا في الفتحِ" أي: فالباءُ في بـ((نزع)) للسَّبيَّةِ لا صِلَةُ نَصبِهِ؛ لأنَّ النَّزْعَ ليْسَ مِن عَوامِلِ النَّصبِ، بل النَّاصِبُ هو الفِعلُ ويَتعدَّى بنَفسِهِ تَوسُّعاً بسَبِ يَزْعِ الخافِضِ كما في: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمَّهُ مَرْمَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

[١٧٣٨٩] (قُولُهُ: وحرَّهُ الكُوفَيُّونَ) كذا حَكَى الخِلافَ في "المبسوطِ"(٤). قال في "الفتحِ"(٥):

01/4

<sup>(</sup>١) "شرح منلا مسكين": كتاب الأيمان صـ ١٣١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٩٧٧٨] قوله: ((وجرَّهُ الكوفيون)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٥٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الأيمان ١٣٢/٨.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٢٥٧/٤.

((و نُظِرَ فيه بأنَّهُما أي: النَّصبَ والجَرَّ وَجُهانِ سَائِغانِ للعَرَبِ ليْسَ أَحَدٌ يُنكِرُ أَحَدَهُما لِيتأتَّى الخِلافُ)) اهد.

وسَكَتَ "الشَّارِحُ" عن الرَّفعِ مع أنَّه ذَكَرَهُ أيضًا في قولِهِ: ((بالحَركَاتِ الثَّلاثِ)). (تنبيةٌ)

هذه الأوجُهُ النَّلاثَةُ وكذا سُكُونُ الهاءِ يَنعَقِدُ بها اليَمِينُ مع التَّصريح بباء القسم، ففي "الظَّهيريَّةِ" (١): ((بالله لا أَفعَلُ كذا ـ وسكَّنَ الهاءَ أو نَصَبَها أو رَفعَها ـ يكُونُ يَمِيناً، وَلو قال: الله لا أَفعَلُ كذا، وسكَّنَ الهاءَ أو نَصَبها لا يكُونُ يَمِيناً إلاَّ أن يُعرِبَها بالجَرِّ فيكُونُ يَمِيناً، وقيْلَ: يكُونُ يَمِيناً مُطْلَقاً)) اهـ.

قَلْتُ: وقوْلُ الْمُتُون: ((وقد تُضمَرُ)) يُشِيرُ إلى القوْلِ الأوَّلِ لِمَا علِمتَ مِن أَنَّ الإِضمارَ يَبْقى الْمُوهُ فلا بُدَّ مِن الجَرِّ، لكِنَّهُ خِلافُ ما مَشَى عليه في "الهدايَةِ" وغيرها: ((مِن تَحويزِ النَّصبِ))، وقدَّمنا تا عن "الجوهرةِ": ((أنَّه الصَّحيحُ))، بل قال في "البحر" ((ويَنْبغي أنَّه إذا نُصِبَ أنَّه يكُونُ يَمِيناً بلا خِلافٍ؛ لأنَّ أهلَ اللَّغةِ لم يَحتَلِفُوا في جَوازِ كُلِّ مِن الوجهَيْن، ولكِنَّ النَّصبَ أكونُ كما ذكرَهُ "عبدُ القاهر" في "مُقتصدِهِ" كذا في "غايةِ البَيان) اهـ.

قلْتُ: بَقِيَ الكلامُ على عدَمِ كُونِهِ يَمِيناً مع سُكُونِ الهاءِ، وقد رَدَّهُ في "الفتح"؛ حيثُ

(قولُهُ: ونظرَ فيه بأنَّهما إلخ) بجعلِ الخلافِ في الأرجحِ يندفعُ التنظيرُ، ويظهرُ وجهُ اقتصارِهِ على النصب والجرِّ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول فيما يكون يميناً بالعربية ق٥٦١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧١٦٨] قوله: ((ولو برفع الهاء)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "المقتصد في شرح الإيضاح": ٧٦٩/٣، لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمين الجرجانيّ (ت٤٧١هـ)، و "الإيضاح" لأبي على الحسن بن أحمد الفارسيّ النحويّ (ت٧٧٦هـ) ("كشف الظنون" ٢١٢/١، و٢١٩٣/٢، "فوات الوفيات" ٢٩٩/٣، "بغية الوعاة" ٢٠٦/٢).

أَفَادَ أَنَّ إضمارَ حرفِ التأكيدِ في المُقْسَمِ عليهِ لا يجوزُ، ثُمَّ صرَّحَ بِهِ بقولِـهِ: (الحلِـفُ) بالعربيَّةِ (في الإثباتِ لا يكونُ إلا بحرفِ التأكيدِ، وهـوَ الـلامُ والنـونُ، كقولِـهِ: واللـهِ لأفعلنَّ كذا).....

قال (١٠): ((ولا فرْقَ ٤١/ق٥٤/ب] في تُبُوتِ اليَمِينِ بين أَنْ يُعرِبَ الْمُقسَمَ به خَطاً أو صَواباً أو يُسكَّنَهُ، خِلافاً لِمَا في "المُحيطِ" فِيْما إذا سكَّنَهُ؛ لأنَّ مَعْنَى اليَمِينِ ـ وهو ذِكرُ اسمِ الله تعالى لِلْمَنعِ أو الحَمـلِ مَعقُوداً بِمَا أُرِيدَ مَنعُهُ أو فِعلُهُ ـ ثَابِتٌ فلا يَتوقَّفُ على خُصُوصيَّةٍ في اللَّفظِي)) اهـ.

### مطلبٌ: فِيْما لو أَسقَطَ اللاَّمَ والنُّونَ مِن جَوابِ القَسَم

[١٧٢٩٠] (قولُهُ: أنَّ إِضمارَ حرْف التَّأْكِيدِ) الإضافةُ في ((حرْف)) لِلجنسِ؛ لأنَّ المُرادَ اللاَّمُ والنَّونُ، فإنَّ حذْفَهُما في حَواب القَسَمِ المُستَقبَلِ المُتبَتِ لا يَحُوزُ، نعم حــٰذْفُ أَحدِهِما حـائِز عند الكُوفِيِّينَ لا عند البَصْريِّينَ، وكذا يَجُوزُ إِنْ كـان الفِعلُ حـالاً كقِراءَةِ "ابنِ كثيرٍ" ﴿لاَ قَسِمُ بِيَوْمِ الشَّاعِرِ: [المتقارب]

# يَمِيناً لأَبغِضُ كُلَّ امرِئِ لَيْزخرِفُ قَوْلاً وَلا يَفعَلُ<sup>(٢)</sup>

[۱۷۲۹۱] (قولُهُ: الحَلِفُ بالعربيَّةِ إلخ) على هذا أكثرُ ما يَقعُ مِن العَوامِّ لا يكُونُ يَمِيناً لِعدَمِ اللَّمِ والنُّونِ فلا كفَّارةَ عليهم فِيْها، "مَقدِسِيِّ". يعني: لا يكُونُ يَمِيناً على الإِثباتِ، وقولُهُ: ((فلا كفَّارةَ عليهم فِيْها)) أي: إذا تَرَكُوا ذَلكَ الشَّيءَ، ثُمَّ قال "المَقدِسِيُّ": ((لكِنْ يُنْبغي أَنْ تَلزَمَهُم لِيَعارُفِهم الحَلِفَ بنَلِكَ))، ويُؤيِّدُهُ ما نَقَلناهُ عن "الظَّهيريَّةِ"، ((أَنَّه لو سَكَنَ الهاءَ أو رَفَعَ أو نَصَبَ

(قولُ "الشَّارحِ": أفادَ أنَّ إضمارَ إلخ) أي: مِن تقييدِ الإضمارِ بالحروف.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٥٧/٤ باختصار.

 <sup>(</sup>٢) البيت بـــلا نسبة في "المقاصد النحوية" ٤٣٨/٤، و"شرح النصريح" ٢٠٣/٢، و"شرح الأشموني" ٢٩٦/٢،
 و"فرائد القلائد" رقم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول فيما يكون يميناً بالعربية ق٥١١/ب بتصرف.

في: بالله يكُونُ يَمِيناً، مع أنَّ العرَبَ ما نَطقَتْ بغَيرِ الجَـرِّ، فليُتـأمَّل). ويَبْبغي أن يكُونَ يَمِيناً وإِنْ خَلا مِن اللهِ يكُونُ يَمِيناً وإِنْ خَلا مِن اللهِ مَ والنَّون، ويدُلُّ عليه قولُهُ في "الوَلُوالِحِيَّةِ" ((سُبحانَ اللهِ أَفعَلُ، لا إِلهَ إلاَّ اللهُ أَفعَلُ كَذَا ليْسَ بَيَمِينِ إلاَّ أَنْ يَنوِيهُ)) اهـ. واعترَضَهُ "الحَيرُ الرَّملِيُّ": ((بأنَّ ما نقلَهُ لا يدُلُّ لِمُدَّعاهُ، أمَّا الأَوْلُ: فلاَنَّه تَغييرٌ إعرابِيٍّ لا يَمنعُ المَعنى المُوضُوعَ فلا يَضُرُّ التَّسكينُ والرَّفعُ والنَّصبُ؛ لِمَا تقرَّرَ: أنَّ اللَّحنَ لا يَمنعُ الانعِقادَ، وأمَّا الثَّاني: فلأنَّه ليْسَ مِـن المُتنازَعِ فيه؛ إذ المُتنازَعُ فيه الإِثباتُ والنَّفيُ لا يَبْعُهُمُ اللَّهُ اللهِ يَمِينٌ، والنَّقلُ يَحِبُ اتَباعُهُم)) اهـ.

قَلْتُ: وفيه نظرٌ، أمَّا أوَّلاً: فبلأنَّ اللَّحنَ: الخَطأُ كما في "القامُوسِ" (٢)، وفي "المِصباحِ" ((اللَّحنُ: الخَطأُ في العربيَّةِ))، وأمَّا ثانياً: فلأن قوْل "الوَلُوالِحيَّةِ": ((سُبحانَ اللهِ أَفَعَلُ)) عَينُ المُتنازَعِ فيه لا غيرُهُ؛ فإنَّه أَتَى بالفِعلِ المُضارِعِ مُحرَّداً مِن اللاَّم والنَّون، وحعَلهُ يَمِيناً مع النيَّة، ولو كان على النَّفي لوَجبَ أنْ يُقالَ: إنَّه مع النيَّة يَمِينُ على عدَمِ الفِعلِ كَما لا يَخفى، وإنَّما اشترَطَ النيَّة لكونِهِ غيرَ مُتعارف كما مرَّ (٤). وقال "ح" ((وبَحثُ "المَقلِسيِّ" وَجية، وقوْلُ بعضِ النَّاسِ: إنَّه يُصادِمُ المَّقُولَ في المَنقُولَ في المَدهب كان على عُرف "صَدر الإسلامِ" فَبْلَ أن تَتغيَّر اللَّعَةُ، وأمَّا الآنَ فلا يَأْتُونَ باللاَّم والنَّونِ في مُثبَتِ القسمَمِ أَصلاً، ويُفرِّقُون بين الإثباتِ والنَّفي بوُجُودِ

<sup>(</sup>قولُهُ: قلتُ: وفيهِ نظرٌ، أمَّا أوَّلاً فلأنَّ اللحنَ إلخ) ما ذكرَهُ أوَّلاً وثانياً لا يرُدُّ مــا ذكــرهُ "الرملــيُّ" كما هو ظاهرٌ لمن تدبَّر، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الولوالجلية": كتاب الأيمان ــ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين ق٨/أ، نقلاً عن الإمام "محمد" رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((لحن)).

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((لحن)).

<sup>(</sup>٤) صـ٨٥٦ "در".

 <sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/ب، وقوله: ((لغة الفُرْسِ ونحوِها في الأيمان لمن تدبَّر)) ساقط من مخطوطة "ح" التي
ين أيدينا.

((لا)) وعدَمِها، وما<sup>(١)</sup> اصطلاحُهُم على هذا إلاَّ كاصطِلاحٍ لُغةِ الفُرْس ونُحوِها في الأَيمانِ لِمَن تَدَبَّر)) اهـ.

قَلْتُ: ويُؤيِّدُهُ مَا ذَكرَهُ العلاَّمةُ "قاسم" وغيرُهُ: ((مِن أَنَّه يُحمَلُ كلامُ كُلِّ عَاقَدٍ وحالَفٍ وواقفٍ على عُرِفِهِ وعادتِهِ سواءٌ وافَق كلامَ العربيَّة بين ((بلي))، ويأتِي (أَ يَحوُهُ عن "الفتح" في أول الفصلِ الآتي. وقد فرَّق أهلُ العربيَّة بين ((بلي)) و((نعم)) في الجواب: ببأنَّ ((بلي)) لإيجَابِ ما بعد النَّفي، و((نعم)) للتَّصديق، فإذا قيُّلَ: ما قامَ زَيدٌ، فإنْ قلْت: بَلَى كان مَعناهُ قد قام، وإنْ قلْت: نَعم كان معناه ما قام، ونقَلَ في "شرحِ المنارِ" عن "التَّحقيقِ" (أنَّ المُعتبرَ في أحكامِ الشَّرعِ العُرفُ حتَّى يُقامُ كُلُّ واجِدٍ منْهُما مُعناهُ الآخرِي) اهـ.. ومثلُهُ في "التَّويحِ" (أنَّ ، وقولُ "المُحيطِ" هنا -: ((والحَلِفُ بالعربية أن يقولَ في الإثباتِ: واللهِ لأفعلَنَ)) اللعرب بيانٌ لِلحُكمِ على قواعِدِ العربيَّةِ وعُرفِ العرب وعادتِهِم الخاليةِ عن اللَّحنِ، وكلامُ النَّاسِ اليومَ خارِجٌ عن قواعِدِ العربيَّةِ وعُرفِ العرب وعادتِهِم الخاليةِ عن اللَّحنِ، وكلامُ النَّاسِ اليومَ خارِجٌ عن قواعِدِ العربيَّةِ مؤملِهم إلاَّ مَن التَرْمَ منهُمُ الإعراب، أو قصلَة النَّاسِ اليومَ خارِجٌ عن قواعِدِ العربيَّةِ مؤملِهم إلاَّ مَن التَرْمَ منهُمُ الإعراب، أو قصلَة النَّاسِ اليومَ خارِجٌ عن قواعِدِ العربيَّةِ مؤملِهم إلاَّ مَن التَرْمَ منهُمُ الإعراب، أو قصلَة النَّامِ ويَّ فَينَبْغِي أَنْ يُديَّنَ، وعن هذا (أَ قَعَ المُتَاخَرُون الطَّلاقَ بن علي الطَّلاق، ومَن لم يَدرِ بعُرف أهلِ على قادْرِ عُقُولِنا ونِيَّاتِنا، كما أُوقعَ المُتَاخَرُون الطَّلاقَ بن عليَّ الطَّلاق، ومَن لم يَدرِ بعُرف أهلِ على قادْرِ عُقُولِنا ونِيَّاتِنا، كما أُوقعَ المُتَاخَرُون الطَّلاق بن عليَّ الطَّلاق، ومَن لم يَدرِ بعُرف أهلِ وَمَانِ فَهُو حاهِلٌ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل" و"آ": ((وأمَّا اصطلاحهم))، وكذا عبارة "ح" التي بين أيدينا، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٤٢٧] قوله: ((وعندنا على العرف)).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ١٦٣/٣.

قوله: ((كلُّ واحدٍ منهما إلخ)) أي: مِنْ نَعَمْ وبَلَى. اهـ منه.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في مظانها في "التلويح".

<sup>(</sup>٥) في "م": ((وعلى هذا)).

قلْتُ: ونظيرُ هذا ما قالوه: مِن أنَّه لو أَسقطَ الفاءَ الرَّابطةَ لِحوابِ الشَّرطِ فهو تَنحيزٌ لا تَعليقٌ، حتَّى لو قال: إنْ دَخلتِ الدَّارَ أنتِ طَالِقٌ تَطلُقُ في الحال، وهذا مَبنيٌّ على قواعبِ العربيَّةِ أيضاً، وهو خِلافُ المُتعارَفِ الآنَ فَينْبَغي بناؤُهُ على العُرفِ كما قدَّمناهُ (١) عن "المَقدِسيِّ" في باب التَّعليق، وقدَّمنا هناك ما يُناسِبُ ذِكرَهُ هنا فراجعه، واللهُ سُبحانَهُ أعلمُ.

#### (تنبية)

ما مرّ(٢) إنّما هو في القسم، بخيلاف التّعليق فإنّه وإنْ سُمّي عند الفُقهاء حَلِفاً ويَعِيناً لكِنّه لا يُسمّى قَسَماً، فإنَّ القسمَ خاصِّ باليَمِينِ بالله تعالى كما صرَّح به "القُهستانيُّ"(٢)، أمَّا التَّعليقُ فلا يَجري اشتراطُ اللاَّم والنَّونِ في المُنبَّ منه لا عند الفُقهاء ولا عند اللَّغويِّينَ، ومنه: الحَرامُ يَلزَمُني، وعلى الطَّلاقُ لا أفعَلُ كَذَا، فإنَّه يُرادُ به في العُرف: إِنْ فَعلَتُ كذا فهي طالقٌ، فيجبُ إمضاؤُهُ عليهم، وعلى الطَّلاقُ لا أفعَلُ كذا، فإنَّه يُرادُ به في العُرف: إِنْ فَعلَتُ كذا فهي طالقٌ، فيجبُ إمضاؤُهُ عليهم، كما صرَّح به في "الفتح" وغيرهِ كما يأتي (٤)، قال "ح"(٥): ((فانكفع بهذا ما تَوهَّمَهُ بعضُ الأَفضلِ مِن أَنَّ في قول القاتلِ: عليَّ الطَّلاقُ أَجِيءُ اليوم، إنْ جاءَ في اليوم [٤/ق٦٤٪] وقع الطَّلاقُ، وإلاَّ فلا عنوم اللاَّم والنُون، وأنت حبير بأنَّ النُحاة إنَّما اشترطوا ذلك في جواب القسم المُثبَّتِ لا في جواب الشَّرط؛ وإلاَّ كانَ مَعْنى قولِك: إنْ قامَ زَيدٌ أَقُم، إنْ قامَ زَيدٌ لم أَقُم: ولم يَقُل به محاقلٌ فضلًا عن فاضلٍ. على أنَّ قولَهُ: أَجِيءُ ليْسَ جوابَ الشَّرطِ بل هو فِعلُ الشَّرط؛ لأنَّ المُعنى: إنْ لم أَجِي اليَومَ فانتِ طالقٌ، وقد وقعَ هذا الوَهمُ بعَينِهِ لـ"الشَّيخ الرَّملِيِّ" في "الفتاوى الخَيريَّةِ" أَلَى المَعْنى: إنْ لم أَجِي اليومَ قال السيّدُ "أَحْدُ الطَّلاقُ مِن ولي فالسيّدُ "أَحْدُ الطَّلاقُ أَنْ أَسْتَكيكُ مِن النَّقيب، فلما أصبَحَ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهِ وَرَا السَّدُ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهِ وَقَال: عَلَيَّ الطَّلاقُ أَبْ أَصُهُ أَشتَكيكُ مِن النَّقيب، فلما أصبَحَ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهِ وَرَحِيهِ فقال: عَلَيَّ الطَّلاقُ أَنْ أَصُورَتُهُ إلَى المَسْتَ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهِ وَرَحِيهِ فقال: عَلَىُ الطَّلاقُ أَنْ أَسْتَكيكُ مِن النَّقيب، فلما أصبَحَ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهِ وَمَا يُسْتَكِهُ ولم يَسْتَكِهِ المَا أَصَبَحُ تَركَهُ ولم يَسْتَكِهُ ولم يَسْتَكِهُ ولم يَسْتَكِهُ ولم يَسْتَكِهُ الْمُنْ أَنْ الْمُتَلِقُ عَلْ الْمُنْ وَلَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ وَلَهُ الْمُنْ أَنْ عَلْ الْمُنْ أَنْ الْمَا أَصِورُهُ المَّ الْمَا أَصُورُ عَلَا المُنْ الْمَا أَنْ عَلَى الْمَا أَنْ عَلَى السَّرَقِ الْمَا أَصُورُ الشَّرَا الْمَا أَنْ عَلْ المَّ عَن

09/4

<sup>(</sup>١) المقولة [١٣٨٦٥] قوله: ((وكذا لو حَذَفَ الفاءَ من الجواب)).

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) المقونة [٢٧٣٥] قوله: ((ولكن الفتوى في زماننا)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٤/أ ـ ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأيمان ٨٢/١.

وواللهِ لقدْ فعلتُ كذا مقرُوناً بكلمةِ التَّوكيدِ، وفي النَّفْي بحرفِ النَّفْي، حتَّى لـو قـالَ: واللهِ أفعلُ كذا اليومَ كانتْ يمينُهُ على النَّفْي، وتكونُ لا مضمرةً كأنَّهُ قالَ: لا أفعلُ كذا، لامتناع حذْف ِ حرفِ التوكيدِ في الإثباتِ لإضمارِ العربِ في الكلامِ الكلمةَ لا بعض الكلمةِ، من "البحر"(١) عن "المحيط"....

ومكَثَ مدَّةً، فهَلْ ـ والحالَةُ هذه ـ يَقعُ عليه الطَّلاقُ أم لا؟ الجوابُ: إذا تَركَ شِكايَتُهُ ومَضَى مدَّةٌ بعد حَلِفِه لا يَقعُ عليه الطَّلاقُ؛ لأنَّ الفِعلَ المَذكُورَ وقَعَ في حواب اليَميين وهو مُثبَتٌّ فيُقدَّرُ النَّفْـيُ حيثُ لم يُؤكُّد، والله تعالى أعلم، كتبَهُ الفقيرُ "عبدُ المُنجِم النَّبْتِيتُيُّ" فرفعَـهُ إلى جماعةٌ قائلين: ماذا يكُونُ الحالُ فقد زاد به الأمرُ وتقدَّم بين العوامِّ وتأخَّرَتْ أُولُو الفضْل، أَفِيدُوا الجَواب؟ فأحبتُ بعـدَ الحمْدُ للهِ: ما أَفْتَى به مِن عدَم وُقُوع الطَّلاق ـ مُعلِّلاً بأنَّ الفعْلَ المَذكُـورَ وقَـعَ حواباً لِيَمِـين، وهـو مُثْبَتٌ فَيُقدَّرُ النَّفيُ حيثُ لم يُوكَّد ـ فمُنبئ عن فرْطِ جَهلِهِ وحُمقِهِ وكَثرَةٍ مُحازَفَتِهِ في الدِّين وخَرقِهِ إذ ذاكَ في الفعْل إذا وقَعَ حوابًا لِنقَسَم بالله، نحـو: ﴿ تَٱللَّهِ تَفْـتَوُا ﴾ [يوسف \_ ٨٥] أي: لا تَفْتَـؤُ، لا في جواب اليَمين بَمَعْني التَّعليق بما يَشُقُّ مِن طلاق وعِتاق ونحوهِمـا، وحِيْنتـذِ إذا أصبـح الحـالِفُ ولم يَشتَكِهِ وَقَعَ عليه الطَّلاقُ التَّلاثُ وبانَتْ زَوجَتُهُ منه بَيْنُونةً كُبْرى. إذا تقرَّر هذا فقد ظهَرَ لـك أنَّ هذا الْمُفْتَىَ أَخطأَ خَطأً صُرَاحاً لا يَصدُرُ عن ذِي دِين وصلاح، ولله دَرُّ القائِل: [طويل]

مِن الدِّمنِ كَشْفُ السُّنْرِ عن كُلِّ كاذِب ﴿ وَعَنْ كُلِّ بِدْعِيٌّ أَتَسَى بالعَجَائِبِ فَلُـولاً رِحِـالٌ مُؤمِنُـونَ لَهُدِّمَـتُ صَوامِعُ دِينِ اللهِ مِن كُلِّ حانِبِ

واللهُ الهادي للصَّواب، وإليه المَرجعُ والمَآبُ.

(وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلَتُ) بصِيغةِ الماضي، ولا بُدَّ فِيْها مِن اللَّام مُقرُونَةً بـ ((قَدْ)) أو ((رُبَّما)) إنْ كان مُتصرِّفاً، وإلاَّ فغيرُ مَقرُونةٍ كما في "التَّسهيل"(٢).

[١٧٢٩٣] (قولُهُ: وفي النَّفي إلخ) عَطفٌ على قولِهِ: ((في الإثبات))، أي: أنَّ الحَلِفَ إذا كان

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٢١٣/٤ - ٢١٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "تسهيل الفوائد": باب القسم صـ ٢ د ١ \_\_.

# (وكفارتُهُ) هذهِ إضافةٌ للشرطِ؛ لأنَّ السبَبَ عندنا الحنْثُ.....

الحوابُ فيه مُضارِعاً مَنفِيًا لا يكُونُ باللاَّمِ والنُّونِ إلاَّ لضَرَورةٍ أو شُلُودٍ، [٤/٤٧٤/١] بل يكُونُ بحرْفِ النَّفْي ولو مُقدَّراً كقوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا ﴾ [يوسف - ٨٥]. فقولُهُ: ((حتَّى لو قال إلىخ)) تَغريعٌ صحيعٌ أفادَ به أنَّ حرْف النَّفي إذا لم يُذكَر يُقدَّرُ، وأنَّ الدَّالَّ على تقديرِهِ عدَمُ شَرطِ كَونِهِ مُثبَتاً وهو حرْفُ التَّوكيدِ تَعيَّنَ تقديرُ النَّافِ؛ لأنَّه كلمة حرْفُ التَّوكيدِ، وأنَّه إذا دار الأمرُ بين تقديرِ النَّافي وحروْفِ التَّوكيدِ تَعيَّنَ تقديرُ النَّافِ؛ لأَنَّه كلمة لا بعْضُ كلمةٍ، فافهم. لكِنْ اعتَرضَ "الخيرُ الرَّملِيُّ": ((بانَّ حرْفَ التَّوكيدِ كلمةٌ أيضاً)). والجواب: ألَّ المُرادَ بالكلمةِ: ما يُتكلِّمُ بها بدُون غيرها، أو ما ليسَتْ مُتَّصِلةً بغيرها في الخَطّ.

#### مطلبٌ: كفَّارةُ اليَمِين

[١٧٢٩٤] (قولُهُ: وكفَّارُتُهُ) أي: اليَمِينِ بَمَعْنَى الحَلِفِ أو القَسَمِ، فلا يَرِدُ أَنَّهَا مُؤَنَّتٌ سَمَاعاً، نهر"(١).

[١٧٧٩٥] (قولُهُ: هذهِ إضافة للشَّرطِ) لَمَّا كان الأَصلُ في إضافةِ الأَحكامِ إِضافةَ الحُكمِ إلى سَبِهِ عندنا للكفَّارةِ خِلافً لـ"الشَّافعيِّ" سَبِهِ عندنا للكفَّارةِ خِلافً لـ"الشَّافعيِّ" رَحِمهُ الله تعالى، بل السَّببُ عندنا هو الحِنْثُ كما يأتي (٢) ـ بَيْنَ أَنَّ ذلك خارِجٌ عن الأَصلِ، وأنَّه مِن الإضافةِ إلى الشَّرطِ مَحازًا، وهي حائِزة والبتة في الشَّرع، كما في كفَّارةِ الإحرامِ وصَدَقةِ الفِطر. وكونُ اليَمِين شَرْطاً لا سَبَباً مُبيَّن بَأُدلَّتِهِ في "الفتح" (٢) وغيرهِ.

(قولُهُ: تفريعٌ صحيحٌ أفادَ بهِ أنَّ حرفَ النفي إلخ) فيهِ: أنَّ غايةَ ما أفادَهُ الكلامُ السَّابِقُ أنَّ الحلِف في الإثباتِ لا بُدَّ فيه من التأكيدِ، والحلِفُ في النفي يكونُ بحرفِ النفي، ولا يُستفادُ من هذا أنَّـهُ إذا حلا الفعلُ عن التأكيدِ وعن النفي ـ بأنْ ذُكِرَ بحرَّدًا عنهما ـ يُقدَّرُ النفيُ، بل تقديرُهُ مستفادٌ من التعليلِ بعدَهُ، فلم يتمَّ التفريعُ، فالمناسبُ تركهُ وذكرُ المسألةِ مستقلَّة.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٣١٥] قوله: ((ولم يُحْزِ التكفيرُ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الأيمان .. فصل في الكفارة ٤/٣٦٨.

### (تحريرُ رقبةٍ أو إطعامُ عشَرةِ مساكينَ).....

[١٧٢٩٦] (قولُهُ: تَحريرُ رَقَبَةٍ) لم يَقُل: عِتْقُ رَفَبَةٍ؛ لأنَّه لو وَرِثَ مَن يَعْنِقُ عليه فَنوَى عن الكفَّارَةِ لم يُحْز، "نهر"(١).

إ١٧٢٩٧ (قولُهُ: عَشَرةِ مَساكِين) أي: تَحقيقاً أو تَقليراً حتَّى لو أعطى مِسكِيناً واحداً في عشرَةِ أَيَّامٍ كُلَّ يَوم نِصفَ صاع يَجُوزُ، ولو أعطاهُ في يَوم واحِدٍ بِنَفَعاتٍ في عَشْرِ سَاعاتٍ فيْلَ: يُجزِئُ، وقيْلَ: لا وهو الصَّحيحُ لأنَّه إنّما حازَ إعطاؤهُ في اليوم الثَّانِي تَنْزيلاً له مَزِلةَ مِسكِيناً واحِداً في ليَحدُّدِ الحَاجَةِ، مِن "حاشِيةِ السيِّدِ أي السيُّعودِ(٢)". وفيها (٢): ((يجوزُ أَنْ يَكسُو مِسكِيناً واحِداً في عشر ساعاتٍ مِن يَوم، عشرة أَثوابٍ أو تُوبًا واحِداً؛ بأنْ يُودِّيهُ إليه ثُمَّ يَسترِدَّهُ منه إليه أو إلى غيرِه، عشر ساعاتٍ مِن يَوم، عشرة أَثوابٍ أو تُوبًا واحِداً؛ بأنْ يُودِّيهُ إليه ثُمَّ يَسترِدَّهُ منه إليه أو إلى غيرِه، بهبةٍ أو غيرِها؛ لأنَّ لتبَدُّلِ الوصْفِ تَأثيراً في تبدُّل العَين، لكِنْ لا يجوزُ عند أكثرِهِم، "قُهِستانِيّ" عن "الكَشْف" (الكَنْ قودُهُ: ((لكِنْ لا يجوزُ)) يُحتَمَلُ تَعلَّقُهُ بالثَّانِيةِ فقَطْ، أو بِهَا وبالأُول أيضاً وهو الظَّهرُ، بدليل ما قدَّمناه)) اهـ.

قَلْتُ: ومُرادُهُ بالثَّانيةِ قُولُهُ: ((أُو ثَوْباً واحِداً)). وفي "الجوهرة"(°): ((وإذا أَطعمَهُم بلا إِدَامِ لم يُحْزِ إلاَّ في خُبرِ الجِنطَةِ، وإذا غَدَّى مِسكِيناً وعَشَّى غيرَهُ عشَرةَ أَيَّامٍ لم يُحزِهِ؛ لأَنّه فرَّقَ طعماً العَشرَةِ على عشرين، كما إذا فرَّقَ حِصَّةَ المِسكينِ على مِسكِينيْنِ، ولو غَدَّى مِسكِيناً وأُعطاهُ قِيمةَ العَشاءِ أَجزأَهُ، وكذا إذا فعلَهُ في عَشرةِ مَساكِينَ، ولو عشَّاهُم في رَمضانَ عِشرين [٤/٤٧٤/ب] ليلةً أُجزأَهُ)) اهـ.

(قُولُهُ: لأنَّه لو وَرِثَ مَنْ يعتِقُ عليه فنوى إلخ) بخلاف ما لو اشتراهُ أو وُهِبَ أو أوصى به له فقبِلَهُ ناوياً العتقَ عن الكفارةِ فإنَّهُ يصِحُّ. 7./4

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الأيمان ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار": باب وجوه الوقوف على أحكام النظم ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٥) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٩٢/٢ باختصار.

## كما مرِّ(١) في الظهارِ (أو كُسُوتُهم بما(٢) يَصْلُحُ للأوساطِ......

لكِنْ في "البزَّارْيَّةِ" ((إذا غَدَّاهُم في يَوم وعَشَّاهُم في يوم آخرَ، فَعَنِ الثَّاني فيه رِوايَسَان: في رِوَايةٍ: شَرَطَ وُجودَهُما في يَوم واحِدٍ، وفي رِوايةِ "المُقلَّى": لم يَشترط)). وفي "كافي الحاكِمِ": ((وإنْ أَطعَمَ عشرَةَ مَساكِينَ كُلَّ مِسكِينٍ صَاعًا عن يَمِينَيْنِ لم يُحزِهِ إلاَّ عن إحداهُما عندَهُما، وقال "مُحمَّدً": يُجزيهِ عِنْهُما)).

[١٧٢٩٨] (قولُهُ: كما مرَّ في الظُّهارِ) أي: كسالتَّحريرِ والإطعامِ المارَّيْنِ في الظَّهارِ مِن كُون الرَّقَبةِ غيرَ فائِتةٍ جنْسَ المَنفَعةِ ولا مُستَحِقَّةً للحرَّيَّةِ بجهةٍ، وفي الإطعامِ إمَّا التَّمليكُ أو الإباحَةُ فيعشِيهِم ويُغذِّيهِم، ولو أطعَم خَمسةً و كَسَا خَمسةً أَجرَأُهُ ذلك عن الإطعامِ إن كان أرخصَ مِن الكُسوةِ، وعلى العَكسِ لا يَحوزُ، هذا في إطعامِ الإباحَةِ، أمَّا إذا مَلَّكُهُ فَيَحوزُ ويُقامُ مُقامَ الكُسوةِ. ولو أعطى عشرةً كُلُّ واحِدٍ ألف مَنْ مِن الحِنطَةِ عن كفَّرةِ اليَّمِينِ لا يجوزُ إلاَّ عن واحدةٍ عند الإمام والثّاني، وكذا في كفَّارةِ الظّهار، كذا في "الحُلاصةِ" "في "".

قلْتُ: وبه عُلِمَ أنَّ حِيلةَ النَّور( أَ ) لا تَنفَعُ هنا بخِلافِها في إسقاطِ الصَّلاة.

و١٧٧٩٩ (قولُهُ: بم يَصلُح للأَوساطِ) وقيْلَ: يُعتبَرُ في النَّوبِ حالُ القابضِ: إنْ كان يَصلُحُ لــه يجوزُ، وإلاَّ فلا، قال "السَّرْخَسييُّ"<sup>(٧)</sup>: ((والأوَّلُ أشبَهُ بالصَّوابِ))، "بزَّازيَّة"<sup>(٨)</sup>.

(قولُهُ: ولا مستحقَّةً للحرَّيةِ إلخ) فلو قالَ لعبدٍ: إن اشتريتُكَ فأنتَ حرٌّ، فاشتراهُ ينوي به الكفارةَ لا يجزيهِ؛ لأنَّ سببَ الحريةِ من جهةِ اليمين السَّابقةِ، وقد وُجدَت من غير مقارَنةِ الكفارةِ فلا يجزيهِ.

<sup>(</sup>١) ١٦٧/١٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "و ": ((يما)).

<sup>(</sup>٣) "المبزازية": كتاب الأيمان ــ الفصل الأول في المقدمة ـ نوع آخر في الكفارة ٢٦٦/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول في المقدمة ق١١٠ب.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٩/أ.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((الدرر))، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) نقول: الذي في البزازية: ((شمس الأئمة))، والمرادُ ((شمس الأئمة الحلواني)) كما صرَّح به في "المحيط البرهاني" ١/ق ٤١٦ /ب، وليس المرادُ ((السرخسي)) كما فهمه ابن عابدين من إطلاق "البزازية".

<sup>(</sup>٨) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول: في المقدّمة ـ نوع آخر: في الكفارة ٢٦٥/٤ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

## وينتفِعُ به فوقَ ثلاثةِ أشهُرٍ و (يستُرُ عامَّةَ البدنِ) فلمْ يُحْرِ<sup>(١)</sup> السراويلُ.......

[۱۷۳۰۰] (قولُهُ: ويَنتفِعُ به فوْقَ ثَلاثةِ أَشهُر) لأنَّها أكثَرُ نِصفِ مُدَّةِ الشَّـوبِ الجديـدِ كما فِي "الخُلاصةِ" (؟)، فلا يُشترَطُ كَونُهُ جديداً، والظَّاهرُ أَنَّه (؟) لو كان جديداً رَقِيقاً لا يَبْقى هـذه المَدَّةَ لا يُجزي.

[۱۷۳۰۱] (قولُـهُ: ويَستُرُ عامَّةَ البَدَنِ أي: أكثرَهُ كالمُلاءَةِ أو الجُبَّةِ أو القَميصِ أو القَباءِ، "قُهِستانِيّ"(٤). وهذا بيانٌ لأدناهُ عندَهُما، والمَروِيُّ عن "مُحمَّدٍ": ما تجوزُ فيه الصَّلاةُ، وعليه: فيُحزيهِ دَفعُ السَّراويل عندَهُ للرَّجُلِ لا للمَرأةِ.

المعلى ا

(قولُهُ: وأمَّا القلنسوةُ فلا تُحْزِي إلخ) إلا إذا كانت قيمةُ القلنسوةِ تساوي قيمةَ نصف ِ صاعٍ من بُرٌ، ودفَعَها في قيمةِ الإطعام. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((تجز)).

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول في المقدمة ق١١٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((أُنْ)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٣/١.

قوله: ((يَتُوشَّح به)) يقال: توشَّح بتوبه، وهو أن يُدخلَهُ تحت إبِصِهِ الأيمن وينقيَهُ على مَنْكِبِه الأيسـرِ كمـا يفعـلُ
 المُحْرِمُ، "مصباح". اهـ منه.

### إلا باعتبارِ قيمةِ الإطعام، (ولو أدَّى الكلُّ جملةً أو مرتَّباً ولم ينوِ إلا بعدَ تمامِها،...

مُكتَسِيةً لا عُرْيانَةٌ ومع هذا لا تَصحُّ صَلاتُها. اهـ مُلخَّصاً مِن "الفتح"(١).

وحاصِلُهُ: أنَّه لا بُدَّ مع النَّوبِ مِن الخِمارِ، لكِنْ لا يُشترَطُ أَنْ يكُونَ الخِمارُ مَّمَا تَصحُّ بـه الصَّلاةُ، وقد اقتَصَر في "البحر" اللهُ عنى صَدْرِ عِبـارةِ "الفتـح" فـأَوهَمَ أَنَّه لا يُشترَطُ الخِمـارُ أَصـلاً ولِيْسَ كذلك، فليُتنبَّه له. وفي "الشُّرُنُبلاليَّةِ" ((ولم أَرَ حُكمَ ما يُغطِّي رَأْسَ الرَّحُل)) اهـ.

قَلْتُ: إنْ كَانَ تَوقَّفُهُ فِي إِحَرَائِهِ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِهِ، وإنْ كَانَ فِي اشْتِرَاطِهِ مِع الشَّوبِ فَظَاهِرُ ما مـرَّ<sup>(٤)</sup> عَدَمُهُ. وفِي "الكَافِ"<sup>(٥)</sup>: ((الكُسْوَةُ ثَنوبٌ لكُلِّ مِسكِينِ إِزَارٌ [أو]<sup>(٢)</sup> رِداءٌ، أو قَمِيصٌ، أو قَبَاءً، أو كِساءً)) اهـ. وقدَّمنا<sup>(٧)</sup>: ((أنَّ المرادَ ما يَستُرُ أكثرَ البَّدَن)).

ا ۱۷۳۰۳ (قولُهُ: إلاَّ باعتبارِ قِيمةِ الإطعمِ) ومِثْلُهُ لو أَعْطَى نَصَفَ تُوبٍ تَبلُغُ قِيمَّتُهُ قِيمةَ نِصَفَ صَاعٍ مِن بُرَّ، أو صاع من تَمر، أو شعيرٍ أَجرَأُهُ عن إطعام فقير، وكذا لمو أَعْطَى عشَرةَ مَساكِينَ قُوبًا كبيراً لا يَكفِي كُنَّ واجِدٍ حِصَّتُهُ مَنَّهُ للكُسوةِ (٨) وَتبلُغُ حِصَّةُ كُلِّ منهُم قِيمةَ ما ذَكرُنا أَجرَأُهُ عن الكفَّارةِ بالإطعام، ثُمَّ ظاهِرُ المُذَهَبِ: أَنَّه لا يُشترَطُ للإِحْزاءِ عن الإطعامِ أَنْ يَنوِيَ به عن الإطعام، وعن "أبي يُوسُفَ": يُشترَطُ، "فتح" (٩).

آ ١٧٣٠. (قولُهُ: ولم يَنوِ إلاَّ بعد تَمامِها) شَرطٌ في قولِهِ: ((مُرتَّباً)) فقَطْ، وفيه: أنَّ النَّيَّة بعد

(قَوْلُهُ: لا يَكْفَي كُلُّ واحدٍ حصَّتُه منه الكسوة إلخ) الذي في "الفتح": ((للكُسوةِ)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "البحر": كتاب الأيمان ٤/٤.

<sup>(</sup>٣) "الشرنباللية": كتاب الأيمان ٤١/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) في المقولة نفسها.

<sup>(</sup>٥) "كافي النسفى": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فصل في الكفارة ٣/ق٩٩ ١/ب.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها بالواو ((ورداءً))، والصواب ما أثبتناه من عبارة "الكافي"، وعبارة "الفتح" ٣٦٦/٤،
 و"البحر" ١٤/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧٣٠١] قوله: ((ويستُرُ عامَّةُ البدن)).

<sup>(</sup>٨) في النسخ جميعها : ((الكسوة))، وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح"، وقد نبَّه عليه "الرافعيُّ".

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصل في الكفارة ٣٦٧/٤ بتصرف.

لِلُزُومِ النيةِ لصِحَّةِ التكفيرِ، (وَقَعَ عنها واحدٌ هو أعلاها قيمةً، ولو ترَكَ الكلَّ عُوقِبَ بواحدٍ هو أدناها قيمةً) لِسقوطِ الفرضِ بالأدنى (وإنْ عجزَ عنها) كُلِّهَا........

تَمامِها إنَّما تُلائِمُ الإطعامَ والكُسوةَ لِصحَّةِ النَّيَّةِ بعد النَّفعِ ما ذَامَا في يَدِ الفقيرِ كما في الزَّكاةِ، وأمَّا الإعتاقُ فلا إلاَّ أَنْ تُصوَّرَ المَسأَلَةُ فِيْما إذا تَقدَّمتِ الكُسوَةُ والإِطعامُ وعنْدَ الإِعتاقِ نَوَى الثَّلاثــةَ عـن الكُسوَةُ والإِطعامُ وعنْدَ الإِعتاقِ نَوَى الثَّلاثــةَ عـن الكَسُوةُ والإِطعامُ وعنْدَ الإِعتاقِ نَوَى الثَّلاثــةَ عـن الكُسُورَةِ. اهـ "ح"\\.

والْمرادُ بالإطعامِ التَّمييكُ لا الإِباحةُ؛ لأنَّهم لو أَكلُوا عندَهُ ثُمَّ نَوَى لَـم يَصِحَّ فِيْما يَظهَرُ، تأمَّل. ثُمَّ إِنَّ مُرادَ "الشَّارحِ" بَيانُ إِمكان تَصويرِ المَسالَةِ وهو: وُقُوعُ الأَعلَى قِيمةً عن الكفَّارةِ؛ لأنَّـه إذا كان لا بُدَّ مِن النَّيَّةِ، فإذا فعَلَ النَّلاثةَ فَمَا نَواهُ أَوَّلاً وفَعَ عَنْها وإِنْ كان هو الأَدْنى، فَبَيَّـنَ إِمكانَ ذلك بما إذا فعَلَ الكُلَّ جُملةً أَو مُرتَّبًا لكِنَّه أَخَرَ النَّيَّةَ.

[١٧٣٠٥] (قُولُهُ: لِلْزُومِ النَّيَّةِ) عِلَّةٌ لِما استُفِيدَ مِن الْمَقامِ أنَّه لا بُدَّ فِي التَّكفيرِ مِن النَّيَّةِ، وقد نَصَّ عليه "الكَمالُ"(\*) وغيرُه، "ط"(\*).

الاسماف النَّلاثةِ لا يجوزُ له الصَّومُ وإنْ كان مُحتَاجًا إليه، ففي "الجانيَّةِ"(°): لا يجوزُ الصَّومُ لِمَن الأصناف النَّلاثةِ لا يجوزُ له الصَّومُ وإنْ كان مُحتَاجًا إليه، ففي "الجانيَّةِ"(°): لا يجوزُ الصَّومُ لِمَن يَملِكُ ما هو مَنصُوصٌ عليه في الكَفَّارةِ أو يَملِكُ بدَلَهُ فوْقَ الكَفَاف، والكَفَاف. مَنزِلٌ يَسكُنُهُ وَقُوبٌ يَلِكُ ما هو مَنصُوصٌ عليه في الكَفَّارةِ أو يَملِكُ بدَلَهُ فوْق الكَفَاف، والكَفَاف، مَنزِلٌ يَسكُنُهُ وقُوبٌ يَومِهِ، ولو له عبْدٌ يَحتاجُهُ للجِدمةِ لا يَحوزُ له الصَّومُ، [٤]قالهُ عبْدُ المَّوم، وإنْ صامَ قبْلَ قضائِهِ قبْلُ:

(قُولُهُ: وأمَّا الإعتاقُ فلا، إلاَّ أنْ تُصوَّرَ المسألةُ فيمـا إذا تقدَّمـت إلـخ) يُمكِـنُ تصـوُّرُهُ في الإعتـاقي والإباحةِ، بأنْ نوى أصلَ الكفّارَةِ بدونِ تعيينِ ثمَّ عيَّنَ، تأمَّل. 71/4

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٠/٤ ٣.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ١٥/٤.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٠/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

(وقتَ الأداء) عندَنا حتى لو وَهَبَ مالَهُ وسلَّمَهُ ثمَّ صامَ ثمَّ رجَعَ بهبتِهِ (١) أحزأَهُ الصـومُ، "مجتبى". قلتُ (٢): وهذا يُستثنَى منْ قولِهم: الرجوعُ في الهبةِ فسـخٌ من الأصـلِ. (صـامَ ثلاثةَ أيامٍ وِلاء) ويبطُلُ بالحيضِ بخلافِ كفَّارةِ الفطْرِ، وحوَّزَ الشافعيُّ......

يجوزُ، وقيْلَ: لا، ولو له مالٌ غائِبٌ أو دَينٌ مُؤجَّلٌ صام إلاَّ إذا كان المالُ الغائِبُ عَبْداً لقُدرَتِـهِ على إعتاقِهِ)) اهـ، مُلخَّصاً.

وفي "الجوهرة"<sup>(٣)</sup>: ((والمرأةُ المُعسِرةُ لِزوجِها مَنْعُها مِن الصَّومِ؛ لأنَّ كُلَّ صَومٍ وَجَبَ عليهـا بإيجابِه، له مَنْعُها منه، وكذا العبدُ إلاَّ إذا ظاهَرَ مِنِ امرَأَتهِ فلا يَمنَعُـهُ المَـوْلَى لِتعلَّـقِ حـقً المرأةِ بـه؛ لأَنَّه لا يَصِلُ إليها إلاَّ بالكفَّارةِ)).

[١٧٣٠٧] (قولُهُ: وقْتَ الأَداء) أي: لا وقْتَ الحِنْثِ، فلو حَنِثَ مُوسِراً ثُمَّ أَعسَرَ جازَ لـه الصَّومُ، وفي عَكسِهِ لا، وعند "الشَّافِعيِّ" على العَكس، "زيلعِيّ"<sup>(٤)</sup>.

١٧٣٠٨٦ (قولُهُ: قلْتُ: إلخ) قائلُهُ صاحِبُ "البحرِ" (٥)، ووَجهُـهُ: أنَّـه لـو كـان فَسْخاً ــ أي: كأنَّه لم يَقعْ ــ لَكانَ المالُ مَوجُوداً في يلِهِ فلا يُجزِيهِ الصَّومُ، "ط" (١).

[١٧٣٠٩] (قولُـهُ: وِلاءٌ) بكسـر الـواو والمـد أي: مُتتابِعةً (٢٧) لِقـراءةِ "ابـنِ مَسعودِ" و"أبـيِّ": ﴿ فَصِيامُ ثَلاَنَةٍ أَيَامٍ مُتتابِعاتٍ ﴾ فَجازَ التَقييدُ بِها؛ لأنَّها مَشهورَةٌ فصارَتْ كخَبرِهِ المشْهورِ، وتَمامُهُ في "الزَّيعِيِّ"(^).

٢١٧٣١٠٦ (قُولُهُ: بِحِلاَفِ كَفَّارةِ الفِطرِ) أي: كَفَّارةِ الإِفطارِ في رَمضانَ فإنَّ مُدَّتَهِ لا تَخلُو

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م" و"ط": ((بهبةٍ)).

<sup>(</sup>٢) في "و" زيادة: ((تبعاً للبحر)).

<sup>(</sup>٣) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٩٣/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١١٣/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ١٥/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ٢/٥٣٦ بنصرف.

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((متابعة)).

<sup>(</sup>A) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١١٣/٣.

التفريق، واعتبر العجز عند الحنث، "مسكين" (والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المُعسِر يومين ثم قبل فراغِه ولو بساعة (أيسَر) ولو بموت مورِّيه موسِراً (لا يجوز له الصوم) ويستأنِف بالمال (٢٠)، "خانية" (٣٠). ولو صام ناسياً للمال لم يُحْز على الصحيح، "محتبى". ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر، "خانية" (قبل حِنْثٍ (٥)).....

غالباً عن الحَيض.

[١٧٣١١] (قُولُهُ: التَّفريقَ) أي: صومَ الثَّلاثةِ مُتفرِّقةً.

[١٧٣١٢] (قولُهُ: فلو صامَ المُعسِرُ) مثلُهُ: العبْدُ إذا أُعتِقَ وأَصابَ مالاً قبْلَ فَراغِ الصَّومِ، كما في الفتح"(١).

[١٧٣١٣] (قولُهُ: ثُمَّ قَبْلَ فَراغِهِ) أي: مِن صومِ اليومِ الثَّالثِ بقرينةِ ((ثُمَّ))، فـافهم. والأفضـلُ إكمالُ صومِهِ، فإنْ أفطرَ لا قضاءَ عليه عندنا، كما في "الجوهرةِ"(٧).

[١٧٣١٤] (قولُهُ: لم يُجزِ على الصَّحيحِ) وقياسُهُ: أنَّه لو صامَ لعَجزِهِ فظَهَرَ أنَّ مُورَّئُهُ ماتَ قَبْلَ صَومِهِ أنْ لا يُجزيَهُ، "نهر"<sup>(^)</sup>.

[١٧٣١٥] (قولُهُ: ولم يُجزِ التَّكفيرُ إلخ) لأنَّ الِحنثَ هو السَّببُ كما مرَّ<sup>(١)</sup>، فلا يجوزُ إلاَّ بعد

<sup>(</sup>١) "شرح منلا مسكين": كتاب الأيمان صـ١٣٢ ـ.

<sup>(</sup>٢) في "و": ((المال)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الكفارة ١٩/٢ (هامش "الفتاوى الهندية")، وليس فيها: ((ويستأنف بالمال)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الكفارة ٢٠/٦ (هامش 'الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) في "د": ((حنثه)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/٣٦٧.

<sup>(</sup>٧) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٧٩/ب، وقولُهُ: ((أنَّ مورَّثَه مات قبل صومه أنَّ لا يجزيَهُ)) ليست في مخطوطــة 'النهــر" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٥٩ ٢٧٢] قوله: ((هذه إضافةٌ للشُّرْطِ)).

وُجُودِهِ، وفي "القُهُستانِيُّ"": ((واعَم أنَّه لو أُخَّرَ كفَّارةَ اليَمِينِ أَثِمَ ولم تَسقُط بالمُوتِ والقَتْلِ، وفي سُقُوطِ كفَّارةِ الظُّهَارِ خِلافٌ كما في "الخِزانةِ")).

[١٧٣١٦] (قُولُهُ: ولا يَستَرِدُهُ) أي: لو كَفَّرَ بالمال قَبْلَ الحِنثِ، وَقُلْنا: لا يُحزِيهِ فليْسَ<sup>(١)</sup> لـه أَنْ يَسترِدَّهُ مِن الفقيرِ؛ لأنَّه تَمليكٌ لَله تعالى قصَدَ به القُرْبَةَ مع شَيءٍ آخَرَ، وقد حَصلَ التَّقرُّبُ وتَرتَّب التَّوابُ فليْسَ له أَنْ يَنقُضَهُ ويُبطِلُهُ، "فتح"<sup>(٥)</sup>.

[١٧٣١٧] (قولُهُ: فمَا لا فَلا) أي: ما لا يجوزُ دُفعُ الزَّكاةِ إليه لا يجوزُ دَفعُ الكَفَّارةِ إليه. [١٧٣١٨] (قولُهُ: إلاَّ الذَّمِّيَّ) فإنَّه لا يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إليه، ويجوزُ دفْعُ غيرِها. [١٧٣١٩] (قولُهُ: خِلافاً للثَّاني) فعندهُ لا استثناءً.

[١٧٣٢٠] (قولُهُ: في بابها) أي: الزَّكاةِ.

[١٧٣٢١] (قولُهُ: فيعني الصُّوريُّ) أي: المرادُ بهذِهِ الآيةِ اليَمِينُ صُورةً، كَتَحلِيفِ القاضي لهم؛ إذ المُقصُودُ مِنْها رَجاءُ ٢٤/٥٩ النَّكُولِ، والكافِرُ وإنْ لم يَشْبتُ في حقّهِ شَرْعاً اليَمِينُ المُستَعقِبُ لَحُنَّهُ في نفسِهِ يَعتقِدُ تَعظيمَ اسمِ اللهِ تعالى وحُرمَةَ اليَمِينِ به كاذِباً فيَمتَنِعُ عنه فيَحصُلُ المقصُودُ فشرع إنزامُهُ بي تعلوهِ الفائدةِ، وتَمامُهُ في "الفتح" (١٠).

<sup>(</sup>١) في "و": ((للذمى)).

<sup>(</sup>۲) ۱۱٤/٦ (۲) در".

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ٣٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها : ((ليس))، وما أثبتناه من "الفتح".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر "الفتح": كتاب الأيمان فصل في الكفارة ٢٧١/٤.

(يُبطلُها) إذا عرَضَ بعدَها، (فلو حلَفَ مسلماً ثم ارتدًّ) والعياذُ باللهِ تعالى (ثم أسلمَ ثمَّ حنِثَ فلا كفارةً) أصلاً؛ لما تقررًّ أنَّ الأوصاف الراجعة للمحلِّ يستوي فيها الابتداءُ والبقاءُ، كالمحرميَّةِ في النكاح، وكذا لو نذر الكافرُ بما هو قربةٌ لا يلزمُهُ شيءٌ، (ومَنْ حلَفَ على معصيةٍ كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان) وإنما قال: (اليومَ)؛ لأنَّ وجوبَ الحنْثِ لا يتأتَّى إلا في اليمين الموقّتَةِ، أمَّا المُطلقةُ فَحنتُهُ في آخرِ حياتِه، فيوصي بالكفَّارةِ بموتِ الحالِف، ويكفِّرُ عن يمينهِ بهلاكِ المحلوفِ عيه، "غاية". (وجَبَ الحنْثُ والتكفيرُ) لأنَّهُ أهونُ الأمرينِ،

[١٧٣٢٢] (قُولُهُ: يُبطِلُها) مُقتضاهُ: أنَّه لا يَأْثَمُ بالحِنْثِ بعد الإسلام.

المَّارِضِ مُبطِلاً لليَمِينِ كَا تَقَرَّرَ إِلَخَ) عَلَّةٌ لَكُونِ الكُفْرِ العارِضِ مُبطِلاً لليَمِينِ كَالكُفْرِ الأَصلِيِّ كَحُرمَةِ الْمُصاهَرةِ العارِضَةِ، كما إذا زَنَى بأُمِّ امرَأتِهِ فِإنَّها تَمنَعُ بَقاءَ الصِّحَّةِ كَالحُرمَةِ الأَصييَّةِ؛ لاَنَّ الكُفْرَ والمَحْرَمُ فَيَستَوِي فِيْها الابتِداءُ وهو الكافِرُ والمَحْرَمُ فَيَستَوِي فِيْها الابتِداءُ والبَقاءُ، أي: الطُّرُوُ والعُرُوضُ، ولم أَرَ هذا التَّعلِيلُ لغيرهِ، تأمَّل.

[١٧٣٧] (قُولُهُ: أمَّا المُطْلَقَةُ فَجِنتُهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ) هَذَا إِذَا كَانَ مُلَحِلُوفُ عَلَيه إِثْبَاتًا، أمَّا إِنْ كَانَ نَفْيًا فَيَتَأَتَّى الْحِنْثُ فِي الثَّانِي فَقَطْ، "ح"('). وَمُنتُأَتِّى الْحِنْثُ فِي الْحَالَ بَأَنْ يُكلِّمَ أَبُويهِ، وبهذا عرَفتَ أَنَّ اليومَ قَيْدٌ فِي الثَّانِي فَقَطْ، "ح"('). [١٧٣٢٥] (قُولُهُ: فِي آخِرِ حَيَاتِهِ) الأَوْلَى أَنْ يقولَ: فِي آخِرِ الحَيَاةِ لِيشَمَلَ حَيَاةً الحَالِفُ وحياةَ المَحلُوفِ عليه.

[١٧٣٢٦] (قُولُهُ: ويُكفِّرُ) عَطفٌ على يُوصِي.

[١٧٣٢٧] (قولُهُ: لأنَّه أهونُ الأمرَيْن) لأنَّ فيه تَفويتَ البِرِّ إلى حابرٍ وهـو الكفَّارةُ، ولا حابرَ للمَعصِيَة لو بَرَّ، كما في "البحر"(٢).

<sup>(</sup>قولُ "المصنّفو": كعدم الكلامِ مع أبويهِ إلخ) أو غيرِهما؛ لأنَّ هجرَ المسلِم معصيةٌ، "سندي".

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٢/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٦/٤.

وحاصلُهُ: أنَّ المحلوفَ عليه إمَّا فعلُ أو ترْكُ، وكلُّ منهما (') إمَّا معصيةٌ وهيَ مسألةُ المتنِ، أو واجبٌ كحلفِهِ لَيُصَلِّينَ الظهرَ اليومَ، وبرُّهُ فرضٌ، أو هو أَوْلَى مِنْ غيرِهِ، أو غيرُهُ أَوْلى منْهُ كحلِفِهِ على تركِ وطءِ (') زوجتِهِ شهراً ونحوهِ، وحنتُهُ أَوْلى، أو مستويانِ كحلِفِهِ لا يأكلُ هذا الخبرَ مثلاً وبرُّهُ أَوْلى، وآيةُ ﴿ وَأَحْفَظُواۤ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة ـ ١٩].

[١٧٣٢٨] (قولُهُ: وحاصِلُهُ) أي: حاصِلُ ما قيْلَ في هذا المَقامِ لا حاصِلُ المَّنْزِ؛ فإنَّه قاصِرٌ علسى الحَلِفِ بَمَعصِيَةِ فِعْلاً و تَرْكاً، "ط"<sup>(٣)</sup>.

(١٧٣٢٩) (قُولُهُ: كَحَلِفِهِ: لَيُصَلِّينَّ الظُّهرَ اليَومَ) هذا مِثالٌ للفِعلِ، ومِثالُ التَّركِ: واللهِ لا أشرَبُ الخَمرَ اليَومَ، "ح"<sup>(1)</sup>.

المُّوْلُهُ: أو هو أَوْلَى مِن غيرِهِ) مِثالُ الفِعلِ منه: واللهِ لأُصلَّينَّ الضَّحَى اليَومَ، ومِثالُ التَّركِ: واللهِ لا آكُلُ البَصلَ. وحُكمُ هذا القِسمِ بقِسمَيهِ: أنَّ بِرَّهُ أَوْلَى، أو وَاحِبٌ، "ح"(٤). أي: على ما بَحثَهُ "الكَمالُ"(٥) في القِسم الخامِس.

[۱۷۳۳۱] (قولُهُ: كَحَلِفِه على تَرْكِ إلىخ) هذا مِثالُ التَّركِ، ومِثالُ الفِعــلِ: واللّـهِ لاَكُلّـنَّ البَصـلَ اليّـومَ، "ح"(").

[۱۷۳۳۲] (قولُهُ: ونَحوهِ) أي: نَحوِ الشَّهرِ مَّنَا لَم يَبلُغْ مُدَّةَ الإيلاءِ وإلاَّ كان مِن قِسمِ المَعصِيَةِ. ۱۷۳۳۳] (قولُهُ: أو مُستَوِيانِ) أي: الفِعلُ والتَّركُ بأنْ لَم يَترجَّح أَحدُهُما قَبْلَ الحَلِفِ بوُجُوبٍ ولا أُولَويَّةِ.

<sup>(</sup>١) قُولُهُ: ((إمَّا فعلٌ أو تركُّ و كلٌّ منهما)) ساقط من "د".

<sup>(</sup>٢) ((وطء)) ساقطة من "د".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ٢٣٥/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٦/أ.

تفيدُ وحوبَهُ، "فتح"(١). فهيَ عشرةٌ. (ومن حرَّمَ) أي: على نفسِهِ؛ لأنَّهُ لـو قـالَ: إن أكلْتُ هذا الطعامَ فهو عليَّ حرامٌ فأكلَهُ لا كفارةً، "خلاصة".....

مطلبٌ: استَعمَلُوا لفْظَ ((يَنْبغي)) بَمْعْني: يَجب

[١٧٣٣٤] (قُولُهُ: تُفيدُ وُجوبَهُ) هو بَحثٌ وَجيهٌ، ويَجرِي أيضاً في القِسمِ التَّالِث، ولا يَبعُدُ أَنْ يكُونَ الوُجُوبُ هو المُرادَ مِن قولِهِم: أَوْلَى، وعَبَرَ في "المَحْمعِ" بقولِهِ: ((تَرجَّعَ البِرُّ))، ويُقرِّبُهُ قُولُ "الهدايَةِ" وَ" وَ" الكَثْرِ" وَعَيرِهِما: ((ومَن حلَفَ على مَعصِيةٍ يَنْبغي أَنْ يَحنَثُ))، فإنَّ الحِنْثُ واجب كما علِمت، فأرادُوا بَلفظ ((يَنْبغي)) الوُجوبَ مع أَنَّ الغالِبَ استِعمالُهُ في غيرِهِ فكذا هذا، كما تقولُ: الأَوْلَى بالمُسنِم أَنْ يُصلّى. [2/ق8/ب]

[١٧٣٣٥] (قولُهُ: فهِيَ عَشَـرةٌ) مِن ضَربِ اثنَيْن وهما<sup>(١)</sup> صُورَتنا الفِعلِ والتَّركِ في خمسَةٍ: المَعصِيةُ، والواجِبُ، وما هو أَوْلى مِن غيرِهِ، وما غَيرُهُ أَوْلى منْهُ، وما استَوَى فيه الأَمرَانِ، "ط"<sup>(٥)</sup>.

مطلبٌ في تَحرِيم الحَلال

[١٧٣٣٦] (قولُهُ: أي: على نفْسِهِ) تَبِعَ في هذا التَّعبيرِ صاحِبَ "البحرِ" حيثُ قال (٢): ((وقيَّكَ بكَونِهِ حَرَّمَهُ على نفْسِهِ لأَنَّه لو حَعَلَ حُرمَتَهُ مُعلَّقةً عَلى فِعلِهِ فإنَّه لا تَلزَمُهُ الكفَّارةُ؛ يمَا في "الخُلاصَةِ" (٢): نو قال: إنْ أكلتُ هذا الطَّعامَ فهُو عليَّ حَرامٌ فأكلَهُ لا حِنْتَ عليه)) اهـ كلامُ "البحرِ". وأنت حبيرٌ بأنَّه في التَّعليقِ أيضاً حرَّمَ على نفْسِهِ، غايَةُ الأمرِ: أنَّه تَحريمٌ مُعلَّقٌ فلا تَحسُسنُ المُقالِمَةُ، والأولى أن يقول: قيَّد بتَنجيز الحُرْمةِ لأنَّه لو علَّهَها إلخ. اهـ "ح" (٨).

74/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ٢٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "الهداية": كتاب الأيمان ـ فصل في الكفارة ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((هي))، وما أثبتناه من "ط" هو الأَرْلى.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يمينًا إلخ ... ق.١١١./ب.

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٦/أ.

واستشكلَهُ "المصنّفُ" (شيئاً) ولو حراماً أو مِلْكَ غيرِهِ كقولِهِ: الخمرُ أو مالُ فـلانِ عليَّ حرامٌ فيمينٌ،.....

قلْتُ: وفيهِ: أنَّه لو قال كذلك لوَرَدَ عليه مِثلُ: إِنْ كلَّمتُ زَيْداً فهذا الصَّعامُ عَلَيَّ حَرامٌ مع أنَّه علَّقَها على فعْلِ نفسِهِ، بلِ الأَوْلى أن يقولَ: قيَّدَ بَتَنجِيزِ الحُرمَةِ لأنَّه لو علَّقَها على فعْلِ المَحلُوفِ عليه، ويُمكِنُ أنْ يكُونَ هذا مُرادَ "البحر" في قولِهِ: ((على فِعلِهِ)) أي: فعْل المَحلُوفِ عليه، فافهم.

(١٧٣٣٧) (قُولُهُ: واستَشكَلَهُ "المُصنّفُ") أي: حيثُ قال(١): ((قلْتُ: وهو مُشكِلٌ بما تقرَّر: أنَّ الْمُعلَّقَ بالشَّرطِ كَالْمُنجَّزِ عند وُقُوعِ الشَّرطِ)) اهـ. والجوابُ بالفرْق هنا بين المُنجَّزِ والمُعلَّقِ وهو: أنَّ في المُنجَّزِ حَرَّمَ على نفسيهِ طعاماً مَوجُوداً، أمَّا في المُعلَّقِ فإنَّه ما حَرَّمَهُ إلاَّ بعــد الأَكلِ؛ لِمَا عُلِمَ أنَّ الجزاءَ يَنزلُ عَقِبَ الشَّرطِ، وحِيْنئذٍ لم يكُن الطَّعامُ مَوجُوداً. اهـ "ح"(١).

[١٧٣٣٨] (قولُهُ: فيَمِينٌ) لأنَّ حُرِمتَهُ لا تَمنَعُ كُونَهُ حالِفاً، "نهر"(°).

<sup>(</sup>١) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أبدينا.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٧/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان - فصل في الكفارة ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٩٩٦ "در".

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ق ١٨٠/أ.

مالم يردِ الإخبارَ، "خانية" (ثم فعَلَهُ) بأكلٍ أو نفقةٍ، ولو تصدَّقَ أو وهَبَ لم يحنَثْ بحكمِ العرفِ، "زيلعي"(١) (كفَّرَ)......

ر ۱۷۳۳۹ (قولُهُ: ما لم يُردِ الإخبار) المُناسِبُ أنْ يقولَ: إنْ أَرادَ الإِنشاءَ فَيَحرُجُ ما إذا أَرادَ الإِنشاءَ فَيحرُجُ ما إذا أَرادَ الإخبارَ أو لم يُردِ شَيئاً؛ لأنَّ عبارةً "الخانيَّةِ" كَا هكذا: ((إذا قال: هذهِ الخَمرُ علَيَّ حرَامٌ فيه قَوْلان، والفَتْوى على أنَّه يُنوَّى في ذلك إنْ أراد [٤/ق٠٥/] به الخَبرَ لا تَلزَمُهُ الكفَّارةُ، وإنْ أرادَ به اليَمِينَ تَلزَمُهُ الكفَّارةُ، وعند عدَم النيَّةِ لا تَلزَمُهُ الكفَّارةُ) اهـ. وفي "الفتح" ((وإنْ أرادَ الإخبارَ أو لم يُردَ شَيئاً لا تَحِبُ الكفَّارةُ؛ لأنَّه أَمكنَ تَصحِيحُهُ إخباراً)).

أَنسَهُ وَيُقصَدُ منه، قال في "الفتح" ((واعلَم أنَّ الظَّاهِرَ مِن تَحريمِ هذه الأعيان انصرافُ اليَحِينِ يُناسِبُهُ ويُقصَدُ منه، قال في "الفتح" ((واعلَم أنَّ الظَّاهِرَ مِن تَحريمِ هذه الأعيان انصرافُ اليَحِينِ إلى الفعْلِ المقصُّودِ مِنْها، كما في تحريم الشَّرع لها في نَحوِ: ﴿ مُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ مُ أَمَّهَ مَنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والشُّربِ والأكلِ، ولِذَا قال في "الحُلاصَةِ" (أَن قال: هذا الثَّوبُ عليَّ حرَامٌ فلبسَهُ حَنِثَ إلا أنْ يَنويَ غيرَهُ)).

[١٧٣٤١] (قولُهُ: ولو تَصدَّقَ إلخ) قال في "الفتحِ"(<sup>()</sup>: ((ولو قال لِدَراهِمَ في يَدهِ: هذهِ الدَّراهِمُ عَلَيَّ حرامٌ، إِن اشتَرَى بها حَنِثُ، وإِنْ تَصدَّقَ بها أو وَهَبَها لم يَحنَثْ بُحُكم العُرفِ)) اهد. أي: أنَّ العُرفَ حارٍ على أنَّ المُرادَ تَحريمُ الاستِمتاعِ بها لنفسِهِ بأنْ يَشترِيَ بها ما يَأْكُلُهُ أو يلبَسُهُ، لا بأنْ يَتصدَّقَ بها.

والظَّاهرُ: أنَّه لو قَضَى بها دَينَهُ لا يَحنتُ، تأمُّل.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ١١٥/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الطلاق ـ فصل في تحريم الحلال ٢٠/١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يمينًا وفيما لا يكون ق١١١/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧٢/٤.

ليمينه؛ لِما تقرَّرَ أَنَّ تحريمَ الحلالِ يمينٌ، ومنهُ قولُها لزوجِها: أنتَ عليَّ حرامٌ، أو حرَّمتُكَ على نفسي، فلو طاوعتْهُ في الجماعِ أو أكرهَهَا كفَّرتْ، "بحتبي". وفيه: قالَ لقومٍ: كلامُكُم عليَّ حرامٌ، أو كلامُ الفقراءِ أو أهلِ بغدادَ أو أكْلُ هذا الرغيفِ عليَّ حرامٌ حَيْتَ بالبعض، وفي: واللهِ لا أُكلِّمُكُم أو لا آكُلُهُ لم يحنثْ إلا بالكلِّ، زادَ في "الأشباه"(١):....

وفي "البحرِ"(٢٪: ((ولا خُصُوصيَّةَ للدَّراهِمِ، بـل لـو وَهَـبَ مـا جعلَـهُ حَرَامـاً، أو تَصـدُّقَ بـه لـم يَحنتْ؛ لأنَّ الْمُرادَ بالتَّحريم حُرمةُ الاستِمتاع)).

[١٧٣٤٧] (قولُهُ: ليَمِينِهِ) أي: لأجلِ يَمِينِهِ الَّتي حَبِثَ بها، فهو عِلَّة لقولِهِ: ((كفَّرَ)). وقولُهُ: ((لاَمَا تقرَّرَ النَّجَ)) علَّة لكَون ذلك يَمِينًا فهو عِلَّة للعِلَّةِ، ولا يَرِدُ عليه أنَّ تَحريمَ الحَللِ قد لا يكُونُ يَمِينًا، بأنْ قصَدَ الإخبارَ؛ لأنَّه إذا قصَدَ الإخبارَ لـم يُوجَد التَّحريمُ؛ لأنَّ التَّحريمَ إنشاءٌ والإخبارَ حِكايةٌ، فافهم. ودليلُ كُونِ التَّحريم يَمِيناً مَبسُوطٌ في "الفتح"(") وغيرةِ.

[۱۷۳۶۳] (قولُهُ: حَبِثَ بالبعْضِ) قال في "الهدايَةِ"<sup>(٤)</sup>: ((ثُمَّ إذا فعَلَ ثَمَّا حَرَّمَهُ قليـلاً أو كثيراً حَبِثَ ووَجَبتِ الكفَّارَةُ؛ لأنَّ التَّحريمَ إذا ثَبتَ تَناوَلَ كُلَّ جُزء منه)) اهـ.

، ١٧٣٤٤ (قولُهُ: لم يَحنَثْ إلاَّ بالكُلِّ) أي: بكَلامِ كُلِّ الْقَومِ الْمُخاطَيينَ، وأَكلِ كُلِّ الرَّغيـف، فلا يَحنَثُ بكَلامِ بعضِهِم، ولا بأَكلِ لُقمَةٍ، قال في "النَّهرِ"<sup>(٥)</sup>: ((وجزَمَ في "الخُلاصَةِ"<sup>(١)</sup> و"المُجيطِ"

<sup>(</sup>قولُهُ: ولا يرِدُ عليه أنَّ تحريمَ الحلالِ قد لا يكونُ يميناً إلخ) لعلَّـهُ الحرامُ، ولا ورودَ لهـذا الإيـرادِ على تعليل "الشَّارح" فإنَّه قاصرٌ على تحريم الحلال.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صـ٥١٠ ــ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فصل في الكفارة ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٨٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يميناً وفيما لا يكون ق١١١/ب.

.....

في: أكلُ الرَّغيفِ عَلَيَّ حَرامٌ: بأنَّه يَحنَتُ بلقمةٍ، ولعلَّ وجُه الفرُق: أنَّ تَحريمَهُ الرَّغيفَ على نفسِهِ تَحريمُ أَجزَائِهِ أَيضاً. وفي: لا آكلُهُ إنَّما مَنعَ نفسهُ مِن أكلِ الرَّغيفِ كُلَّه فلا يَحنتُ بالبَعضِ، وبهمذا يضعُف ما في "الخانيَّةِ" (١): قال مَشايخنا: الصَّحيحُ أنَّه لو قال: أكْلُ هذا الرَّغيفِ عَلَيَّ حَرامٌ، لا يَحنتُ بأكلِ لُقمةٍ منه؛ لأنَّ هذا ، مَنزلَةٍ [٤/ق ٥٠/٠] قولِهِ: واللهِ لا آكُلُ هذا الرَّغيف، ولو قال هكذا لا يَحنتُ بأكلِ البَعض)) اهـ.

قَلْتُ: ويُشيرُ إِلَى هذا الفرقِ ما نَقلناهُ عن "الهدايَةِ"، وتوضيحُهُ: أنَّ الرَّغيفَ اسمٌ لكُلِّهِ وبأكلِ بَعضِهِ لا يُسمَّى آكِلاً له، لكِنْ إذا حَرَّمَهُ على نفسِهِ فقد حعَلَهُ بَمَنزلَةِ مُحرَّمِ العيْنِ؛ حيثُ نسَبَ التَّحريمَ إلى ذاتِ الرَّغيفِ وحعَلهُ بَمَنزلَةِ الخَمرِ والمَيْتةِ، وما كان مُحرَّماً لا يَجِلُ تَناوُلُ قليلِهِ ولا كثيرِهِ، وحيثُ جعلنا هذا التَّحريمَ يَمِيناً صار حالِفاً على عدَمِ تَناوُلِ شَيء منه؛ لأنَّ ذلك مَلُولُ الأَصلِ وهو التَّحريمُ، بخِلافِ قولِهِ: واللهِ لا آكُهُ فإنَّه ليْسَ فيه مَنعُ نفسِهِ عَن كلِّ جُزء منه بل عن جَميعِهِ، لكِنْ أيَّد في "المِحرِ" (٢) كلامَ "الخانيَّةِ": بأنَّ حُرمَة العينِ يُرادُ مِنْها تَحريمُ الفِعلِ، فإذا قال: هذا الطَّعامُ عَلَيَّ حَرامٌ فالمُرادُ أَكلُهُ، وفي: هذا التَّوبُ المُرادُ لُبسُهُ.

قَلْتُ: وفيه (٢): أنَّ إسنادَ الحُرمَةِ إلى العيْنِ حقيقةٌ عندنا كما تقرَّرَ في كُتُب الأُصُولِ على مَعْنى إِحراجِ العيْنِ عن مَحلَّيَّةِ الفِعلِ لِيَنتَفِيَ الفِعلُ بلاَّوْلى، فالمَقصُودُ نَفْيُ الفِعلِ وتَوصِيفُهُ بحَرمَةِ بطَريقِ الكِنايَةِ والانتقالِ عن نَفْي العيْنِ، فلا بُدَّ مِن ظَهُورِ الفرْق بين إسنادِ الحُرمَةِ إلى الفِعلِ ابتِداءً وإسنادِها إلى العيْنِ وقد ظَهرَ فِيْما ذَكرُوهُ هنا، لكِنَّ هذا يَظهرُ في قولِهِ: هذا الرَّغيفُ عَمَيَّ حَرامٌ، أمَّا لو قال: أكلُ هذا الرَّغيفُ عَلَيَّ حَرامٌ لا يَحنَثُ بالبَعضِ؛ لإسسنادِهِ الحُرمَة إلى الفِعلِ، فصارَ كقولِهِ: واللهِ لا آكُلُهُ. ومِثْلُهُ: كلامُكُم عَلَيَّ حَرامٌ، لأنَّ الحُرمةَ لم تُضَفُّ إلى العيْنِ بل الفِعل

۳/۳

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الأكل ٢١/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٢/٧١٤.

<sup>(</sup>٣) هذا إيرادٌ من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى.

إلا إذا لم يمكنْ<sup>(١)</sup> أكلُهُ في مجلسٍ واحدٍ،....

وهو الكَلام بَمُغْنَى التَّكلِيمِ، ولم أَرَ مَن فرَّقَ بين ذلك، مع أنَّ الَّذي في "الخانيَّةِ": ((هـذا الرَّغيـفُ)) بدُون لفظةِ (أَكْلُ) على خِلافِ ما نقلَهُ في "النَّهرِ"، مع أنَّه لا يَظهَرُ الفـرْقُ المَارُ<sup>(۲)</sup> إلاَّ بـدُونِ لَفظَةِ (أَكُلُ)، نَعَم وَقَع التَّعبيرُ بها في غيرِ "الخانيَّةِ". والحاصِلُ: أنَّ المَسألَةَ مُشكِلةٌ فلتُحرَّر.

### مطلبٌ: حلَفَ لا يأكُلُ مُعيَّناً فأكلَ بعضهُ

[١٧٣٤٥] (قولُهُ: إلا إذا لم يُمكِن إلى في فيحنثُ بأكلِ بعضيه وهو الأصحُّ المُحتارُ لِمشايِحِنا، والأصلُ فيما إذا حلَفَ لا يأكُلُ مُعيَّناً فأكلَ بعضهُ: إنْ كان يَأكُلُهُ الرَّحلُ في مَجلِسٍ أو يَشرَبُهُ في شُربَةٍ فالحَلِفُ على جَميعِه، ولا يحنثُ بأكلِ بعضِه؛ لأنَّ المقصُودَ الامتِناعُ عن أكلِه، وكُلُ ما لا يُطاقُ أكلُهُ في المحلِسِ ولا شُربُهُ في شُربة يَحنثُ بأكلِ بعضِه؛ لأنَّ المقصُودَ من اليَمِينِ الامتِناعُ عن أصلِهِ لا عن جميعِه. ولو قال: لا أشرَبُ لبنَ هاتَيْنِ الشَّاتِيْنِ لم يحنَثْ حتَّى يَشربَ مِن لَبنَ كُلِّ شاةٍ، ولا يُعتبَرُ شُربُ الكُلِّ لأنَّه غيرُ مَقصُودٍ، أو: لا يأكُلُ إلا يَاكُلُ الأَعلَى على جميعِه في لبعضهُ حنِثَ، ولو كان مَكانَ الأكْلِ بيعٌ فباع بعضها لا يَحنثُ؛ لأنَّ الأكلَ لا يَتأتَّى على جميعِه في بعضه حنِينًا ويتأتَّى البيعُ، كذا في "المحيط"، زاد في "البدائع" عن "الأصلِ" (٤): ((لو قال: لا آكُلُ هـذِهِ المُعلِسِ ويَتأتَّى البَيعُ، كذا في "المحيط"، زاد في "البدائع" عن "الأصلِ" (٤): (الله قال: لا آكُلُ هـذِهِ العُرفِ أَنَّهُ في العُرفِ أَنَّهُ في العُرفِ أَنَّهُ في العُرفِ أَنَّهُ يَسَقُطُ مِن الرُّمَانةِ يُقالُ؛ إنَّهُ أَكلَها، وإنْ تَركَ يصفَها أو تُلْتُهَا أو أكثرَ كُمَّ لا يَحرِي في العُرفِ أَنَّهُ يَسقُطُ مِن الرُّمَانة يُقالُ؛ إنَّهُ أَكلَها، وإنْ تَركَ يصفَها أو تُلْتَهَا أو أكثرَ كُمَّ لا يَحرِي في العُرفِ أَنَّهُ يَسقُطُ مِن الرُّمَانةِ يُقالُ؛ إنَّهُ أَلَهُ إلَا يُحرِي في العُرفِ أَنَّهُ يَسقُطُ مِن الرُّمَانةِ يُقالُ؛ إنَّه أَكلَها، وإنْ تَركَ يصفَها أو تُلْتَهَا أو أكثرَ كُمَّ لا يَحرِي في العُرفِ أَنَّهُ يَسقُطُ مِن الرُّمَانةِ يُقَالًا إلاَ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ مِن المُّافِقِ الْعُرفِ أَنَّهُ يَسْتُونُ الْعُرفِ أَنَّهُ الْعَلْمُ مِنْ الْعُرفِ أَنَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْكُولُهُ الْعَلْهُ الْعَرفِ أَنَّهُ عَنْهُ أَلَّهُ الْعُرفِ أَنْهُ الْعُرفِ أَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ الْعُرفِ أَنْهُ الْعُرفِ أَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ الْعُرفِ أَلْهُ الْعُرفِ أَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْعُرفِ أَنْهُ الْعُرفُ الْعُرفُ الْعُرفُ الْعُرفُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ الْعُرفُ الْعُرفُ الْعُنْهُ الْعُرفُ الْعُرفُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ

(قُولُهُ: والحاصلُ أنَّ المسألةَ مشكلةٌ فلتحرَّر) الحاصلُ في تحريرِ هــذهِ المسألةِ: أنهـا خلافيَّـةٌ، وعُلِـمَ توجيهُ كلِّ من القولينِ من عبارةِ "النهرِ" و"الحنانيَّةِ"، والأَولى اعتمادُ تصحيحِ "الخنانيَّةِ" فإنَّه عــزاهُ لمشــايخنا وآيَّدَهُ في "البحرِ"، وهو أجلُّ مَنْ يُعتَمَدُ عليه، ويوافِقُهُ تصحيحُ "المحيطِ" الآتي، وحينئذِ فلا إشكالَ.

<sup>(</sup>١) ني "ط": ((يمكنه)).

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصلٌ: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٣٠٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر "الأصل": كتاب الأيمان ـ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ٢٤٦/٣ بتصرف.

| ۲۰۰ كتاب الإيمان | الجزء الحادي عشر                                                                                           |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  | أنكاهُ و أنَّا كُلُّهُ وَلا يُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ | ٦. |

لم يَحنتُ؛ لأنَّه لا يُسمَّى آكُلاً لِحَميعِها)) اهد. وبه يُعلَمُ أنَّ اليَسِيرَ مِن الرَّغيفِ وغيرِهِ كاللَّقُمةِ كالعَدَم. اهد مُلحَّصاً مِن "البحر"(١) في باب اليمين بالأكل والشُّرب، وسيأتي(٢) هذا الأصلُ هناك.

وَ١٧٣٤٦] (قولُهُ: أو حَلَفَ إلخ) مَعطوف على المُستَثنى وهو قولُهُ: ((إَذَا لَم يُمكِن أَكلُهُ))، قال في "النَّهرِ" ("): ((وفي "مَحمُوع النَّوازل": وكذا: كلامُ فُلان وفُلان عَلَيَّ حرامٌ يَحنتُ بكلامِ أحليهِما، وكذا: كلامُ أهلِ بغدادَ. وفي "اللَّحيطِ" في: كلامُ فُلان وفُلان عَلَيَّ حرامٌ، أو: واللهِ لا أُكنَّمُ (أ) فُلاناً وفُلاناً: الصَّحيحُ: أنَّه لا يَحنثُ في المسالتَيْنِ ما لَم يُكلِّمهُما إلاَّ أَنْ يَنوِيَ كلامَ واحِدٍ بِنهُما فيحنَثُ بكلام أُحلِهِما؛ لأنَّه شدَّدَ على نفسِهِ)) اهد.

### مطلبٌ: لا أَذُوقُ طَعَاماً ولا شَراباً حَيثَ بَأَحدِهِما بخِلافِ: لا أَذُوقُ طَعَاماً وشَراباً

قَلْتُ: وهذا إذا لم يَذكُر ((لا)) بعد العاطِفِ، ففي "البزَّازيَّةِ"<sup>(٥)</sup>: ((حلَفَ بالطَّلاقِ لا يَـذُوقُ طَعاماً ولا شَراباً فذَاقَ أحدَهُما طَلُقتْ، كما لو حلَفَ لا يُكنَّم فُلاناً ولا فُلاناً، ولو قال: لا أذوقُ

(قولُهُ: وبه يُعلَمُ أنَّ اليسيرَ من الرغيفِ وغيرِهِ كاللَّقَمَةِ كالعدمِ) لا يظهَرُ إلحاقُ اللقمةِ من الرغيفِ بما يتساقطُ مِنْ حَبِّ الرُّمانِ؛ لظهورِ الفرق بينهما؛ فإنَّه في الرُّمانِ لا بـدَّ أنْ يَسـقطَ منـه شـيءٌ عـادةً، بخلافِ الرغيفِ؛ فإنَّهُ لم تَجر العادةُ فيه بسقوطِ اللَّقمَةِ بتمامِها، والمدارُ في ذلك كلَّهُ على العرفِ.

(قولُهُ: وهذا إذا لم يذكر ((لا)) بعد العاطِف) سيأتي قُبيلَ باب التحالُف: أنَّه عنــد تكـرارِ ((لا)) في اليمين وقعَ اختلافُهم في تكرارها، فانظرْهُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٦٥٧] قوله: ((الأصل إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "النه ": كتاب الأيمان ق ٢٨/أ.

<sup>(</sup>٤) من قوله : ((كلام أهل بغداد)) إلى ((والله لا أكلم)) ساقط من "النهر".

 <sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الأبحان ــ الفصل الثامن ــ نوع آخر فيمن حلف لايكلم ٢٨٩/٤ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

# ونوى أحدَهُما، أو لا يكلِّمُ إحوةَ فلان ِ....

طَعاماً وشَراباً (') فذاقَ أحدَهُما لا يَحنَثُ)) اهـ. وإذا كرَّرَ ((لا)) فإنَّـه يَصيرُ يَمِينيُّـنِ كمـا سنذكُرُه (٢) في بحثِ الكلام عن "الواقِعاتِ".

[١٧٣٤٧] (قولُهُ: ونَوَى أحدَهُما) أي: نَوَى أَنْ لا يُكلِّمَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما.

#### (تنبية)

في "الحاوي الزَّاهِدي" عن "الجامِع" ((إلَّ لم أَكُم فُلاناً وفُلاناً السَّوطَيْنِ في دارِ فُلان فَعلاء عُرَّ فضَرَبَ أَحلَهُما في دارِ غيرِهِ، أو قال: إلَّ لم أَكلَم فُلاناً وفُلاناً اليوم فأنت طالِق فكلَّم أحدَهُما اليوم فقط يُحتُثُ، قال: وألحق بعضهُم بذلك: إلَّ لم تَحضُري فِراشِي ولم تُرَاعِيني فأنتِ طالِق, فلم تَحضُر فِراشَهُ ولكِنْ رَاعتُهُ فإنَّه يَحنَثُ، قال: وفيه إشكال، ويَينهُما فرق حَليٍّ؛ لأنَّ الحِنث طالِق, فلم يَحضُر فِراشَهُ ولكِنْ رَاعتُهُ فإنَّه يَحنثُ الشَّرطِ، ففي: إلْ دَخلتِ السَّرار إنَّما يَحنثُ إذا صدَق ما دخل عليه حرْفُ الشَّرطِ، ففي: إلْ دَخلتِ السَّرار إنَّما يَحنثُ إذا صدَق ما دخل عليه حرْفُ الشَّرطِ، ففي: إلْ دَخلتِ السَّرار إنَّما يَحنثُ إذا صدَق الشَّرطِ وَحلي السَّوطين في دارِ فُلان فَحرُفُ الشَّرطِ وَحل اللَّاريْنِ اليوم، أو: إلْ لم أَكُن ضرَبْتُ إذا واحدُل إلله الله الله وقولين في دار فُلان فَحرُفُ الشَّرطِ وَحل اللله وضرب على النَّفي وهو الم أكن دَخلتُ أو ضربُتُ هذين السَّوطين في دار فُلان فَحرُفُ الشَّرطِ وَحل السَّوطين، ونَفي المحموع يَتحقَّقُ بنَفي أَحد أَجزائِه، بخِلاف قوليه: إنْ لم تحضُري فِراشِي والم السَّوطين، ونَفي المحموع يَتحقَّقُ بنَفي كان نَفياً لكل واحدٍ مِنهُما ونَفي كُلُ واحدٍ مِنهُما لا يَصدُقُ مع أَد المَع الله يَعلم زَيد، ولم يَقدَم عَمرٌو مع قُلُوم أحلِهِما، ويَصدُقُ مع الله عَمرُو مع قُلُوم أحلِهِما، لكِنْ ذَكرَ في "المُحيطِ" ما يدُلُ على صِحَّةِ هذا الجوابِ؛ فإنَّه قال: إذا قال إنْ لم تُكلّمِي فُلاناً ولم تُكمّمي فُلاناً اليومَ فأنتِ طَالِقٌ فكلَّمت أحلَهُما ومَضَى اليومُ طلَقَتْ. إذا قال إنْ لم تُكلّمي فُلاناً ولم تُكمّمي فُلاناً اليومَ فأنتِ طَالِقٌ فكلَّمت أحلَهُما ومَضَى اليومُ طلَقَتْ.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((طعاماً ولا شراباً)).

<sup>(</sup>٢) المقولة (٢١٧٨٢٢ قوله: ((ولو عرفه)).

وَلَهُ أَخٌ وَاحَدٌ، وَتَمَامُـهُ فِيهَا. قَلْتُ: وَبِهِ عُلِمَ (١) حَوَابُ حَادَثَةِ: حَلَفَ بِالطلاقِ على (٢) أَنَّ أُولادَ زوجتِهِ لا يَطْلَعون بيتَهُ، فَطَلَعَ وَاحَدٌ مِنْهِم لَمْ يَحْنَثْ.......

قلْتُ: والجوابُ أنَّه إذا كرَّرَ حرْفَ النَّهْي يكُونُ نَهْيُ كُلِّ واحِدٍ بانفرادِهِ مَقصُوداً، ففي: إنْ لم تَحضُرِي فِراشِي ولم تُراعِيْني يَتحقَّقُ شرْطُ الجِنثِ بنَهْي كُلِّ واجِدٍ بانفرادِهِ؛ لأنَّه يَصيرُ كأنَّه حَلَفَ على كُلِّ واجدٍ بعنيهِ؛ لأنَّه إذا كرَّر النَّهَيَ تتكرَّرُ اليَّهِينُ حتَّى لو قال: لا أكلَّمُكُ اليومَ ولا غَداً ولا بعْدَ غدٍ فهي أَعَانُ ثلاثةً، وإنْ لم يُكرِّر النَّهٰيَ فهي يَمِينٌ واحدةٌ حتَّى لو كلَّمَهُ ليلاً يَحنثُ بَمَنزلَةِ قولِهِ: ثلاثةَ أيَّم كما سيأتي (٢) عن "الواقعات" في بحثِ الكلام، وأمَّا علمُ الطَّدقِ في: لم يَقدَم زَيدٌ، ولم يَقدَم عَمرٌو مع قُدُوم زَيدٍ مَثلاً فلأنَّه إحبارٌ عن قُدُومٍ كُلِّ مِنهُما بانفِرادِهِ حيث جعلَهُ مَقصُوداً بالنَّهْي، فإذا علَّق ذلك بالشَّرطِ يَتحقَّقُ شَرطُ الجِنثِ وهو: أنَّه لم يَقدَم ذَيدٌ، هذا ما ظهَرَ لي فتدبَّرهُ.

[۱۷۳٤٨] (قولُهُ: وله أخّ واحِدٌ) أي: وهـو عـالِمٌ بـه، كمـا قيَّـد بنـلـك قُبَيـلُ<sup>(٤)</sup> بـابـِ اليَمِـين بالطَّلاق والعِتاق، فحِيْنئذٍ يَحنتُ إذا كلَّمهُ لأنَّـه ذكرَ الجَمعَ وأراد الواحِـدَ، وإنْ كـان لا يَعلَـمُ أنَّ الأخَ واحِدٌ لا يَحنتُ لأنَّه لـم يُرِدِ الواحِدَ فبَقيتِ اليَمِينُ على الجَمْع، كمَـن حلَـفَ لا يَـأكلُ ثلاثـة أرغِفةٍ مِن هذا الحُبِّ وليْسَ فيه إلاَّ رغيفٌ واحِدٌ وهو لا يَعلَمُ لا يَحنَتُ، "بحر"<sup>(٥)</sup> عن "الوَاقِعات".

### مطلبٌ: الجَمعُ المُضافُ كالمُنكُّر بخِلافِ المُعرَّفِ بأَلْ

[١٧٣٤٩] (قولُهُ: قلْتُ إلخ) البحثُ لصاحِبِ "البحرِ" في البابِ الآتي<sup>(١)</sup>، وقولُهُ: ((وبِهِ عُلِمَ)) أي: بما ذَكرَهُ مِن مَسألَةِ الإخوةِ؛ فإنَّه جَمعٌ ليْسَ فيه الأَلِفُ واللاَّمُ بل هو مُضافٌ مِثلُ أَولادِ 7 4 / 4

<sup>(</sup>١) في "د": ((عرف)).

<sup>(</sup>٢) ((على)) ليست في "د" و "و".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٧٨٢٢] قوله: ((ولو عرفه)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٩،١] قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٩٠١] قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)).

## (كلُّ حِلِّ) أو حلالُ اللهِ أو حلالُ المسلمينَ (عليَّ حرامٌ).....

زُوجتِهِ، فحيثُ كان عالِماً بتَعدُّدِهم لا يَحنَثُ إلاَّ بالجَمْعِ، كما في: لا أُكلَّمُ رِجَالاً أو نِساءً، بخِلافِ ما فيه الألِفُ واللهَّمُ، مِثلُ: لا أُكلَّمُ الفُقراءَ أوالمَساكِينَ أو الرِّجالَ؛ فإنَّه يَحنتُ بالواحِدِ؛ لأنَّه اسمُ جنْسٍ، كما في "الواقعاتِ"، وما مرَّ(۱) عن "الواقعاتِ": ((في إخُورَةِ فُلان)) صَريعٌ في أنَّ الجَمْعَ المُضافَ كالمُنكَّرِ، وسيأتي (١) في آخِرِ باب اليَمِينِ بالأكلِ والشُّربِ والكلام تَمامُ تَحقيقِ المُعرَّفِ والمُنتَّرِ، والمُضافِ وتَحريرُ جَوابِ هذه الحادِثةِ. قال في "البحرِ" ((لكِسنْ قال في "المُقنَّةِ" اللهُ واحِدِ منهُم يَحنتُ ولا يُرادُ الجَمعُ "القُنيةِ" (أ): إنْ أحسنتِ إلى أقربائِكِ فأنتِ طالِقَ فأحسنَتْ إلى واحِدِ منهُم يَحنتُ ولا يُرادُ الجَمعُ في عُرْفِنا اه. فيحتاجُ إلى الفرق إلاَ أَنْ يَلاَ الْقُرْفِ وَلَوْقًا)) اهـ.

قلْتُ: لا يَخْفَى أنَّ العُرفَ الآنَ عَدَمُ التَّفْرِقَةِ بين إِخَوَةِ فُلانَ وأَقْرِبائِكِ وأُولادِ زَوجَتِهِ<sup>(°)</sup> ونَحوِهِ مِن الجَمْعِ المُضافِ في أنَّه يُرادُ به الجِنسُ الصَّادقُ بالواحِدِ والأكثرِ فَيَنْبغي الجِنتُ في الحادِثةِ المَذكُورةِ.

### مطلبٌ: كُلُّ حِلً عليه حَرامٌ

الطَّعامِ والشَّرَابِ إلاَّ أَنْ يَنوِيَ غيرَ ذلك، والقِياسُ: أَنْ يَحنتَ كما فَرغَ؛ لأَنَّه باشَرَ فِعلاً مُباحاً وهو الطَّعامِ والشَّرَابِ إلاَّ أَنْ يَنوِيَ غيرَ ذلك، والقِياسُ: أَنْ يَحنتَ كما فَرغَ؛ لأَنَّه باشَرَ فِعلاً مُباحاً وهو الطَّعامِ والشَّرابِ إلاَّ أَنْ يَنوِيَ غيرَ ذلك، والقِياسُ: أَنْ يَحنتُ كما فَرغَ؛ لأَنَّه باشَرَ فِعلاً مُباحاً وهو الإرُّد لا يَحصُلُ وَالتَّرابِ العُمُومِ فَيَنصرِفُ إلى الطَّعامِ والشَّرابِ للعُرفِ فإنَّه يُستعمَلُ فِيْما يُتناولُ عادةً، ولا يَتناولُ المَرفَ المَرفُ المَالتَّيْةِ لإسقاطِ اعتِبارِ العُمُومِ، وإذا نواها كان إيلاءً، ولا يُصرَفُ اليَمِينُ عن المَأكُولِ المَرافَ اليَمِينُ عن المَأكُولِ

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٩٠١] قوله: ((و أما الأطعمة والثياب إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الأيمان ـ بابٌ في البمين: على الفور يكون أم على التراحي؟ ق ٥ ٥/ب.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((زوجتك))، وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٦) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً \_ فصل في الكفارة ٧٥/٢.

زادَ "الكمالُ": أو الحرامُ يلزمُني ونحوُّهُ (فهوَ على الطعام والشرابِ و) لكن (الفتوى) في زمانِنا (على أنَّهُ تَبيْنُ امرأَتُهُ) بتطليقةٍ،

والمَشرُوبِ، وهذا كُلُّه حَوابٌ ظاهِرِ الرِّوايةِ، ومَشايِخُنا قـالوا: يَقـعُ بـه الطَّـلاقُ مِن غـير نِيَّـةٍ لغَلَبـةِ الاستِعمال وعليه الفُّتُوي)) اهـ.

قَلْتُ: ومُقْتضى قولِهِ: ((فإنَّه يُستعمَلُ في ما يُتناوَلُ عادَةً)) أنَّ العُرفَ كان أوَّلاً في استِعمالِهِ في الطُّعام والشَّرابِ، ثُمَّ تَغيَّر ذلك إلى عُرفِ آخَرَ وغَبَ استِعمالُهُ في الطَّلاق، ثُمِّ إنَّ ما ذكرُوهُ هنا لا يُنافي ما ذَكرُوه (١) في الإيلاء مِن التَّفصيل بين نِيَّةِ تَحريم المَرأةِ أو الظَّهار أو الكَـذِب أو الطَّلاق؛ لأنَّ ذاك في: أنتِ عَلَيَّ حرامٌ، وما هُنــا: في التَّحريــم بـاللَّفظِ العــامِّ. والفَّـنـوى علــي قــوْل المُتــأخّرين بانصرافِهِ إلى الطَّلاق البائِن عامًّا أو خاصًّا كما ذَكر نَاهُ(١) هناك.

، ١٧٣٥١ع (قولُهُ: زَاد "الكَمالُ" (٢) إلخ) لا مَحلَّ لِذِكْرِ هذا هُنا؛ لأنَّ مُرادَ "الكمالِ": أنَّ هـذا أيه اد به الطَّلاقُ فقَطْ بحسبِ العُرفِ، كما يَأْتي (٢).

### مطلبٌ: تَعارَفُوا ((الحَرامُ يَلزَمُنِي)) و((الطَّلاقُ يَلزَمُنِي))

[١٧٣٥٢] (قولُهُ: ولكِنَّ الفَتْـوي في زَمانِنا) أي: الزَّمان الْمُتأخِّر عن زَمان الْمُتقدِّمينَ، وتوقَّفَ "المَزْدُويُّ" في "مَبسُوطِهِ": ((في كُون عُرفِ النَّاس إرادةَ الطَّلاق بـه، فالاحتِياطُ: أنْ لا يُحــالِفَ المُتقدِّمينَ))، قال في "الفتح" (\*): ((واعلَم أنَّ مِثلَ هذا اللَّفظِ لم يُتعارَفْ في دِيارِنا بل المُتعارَفُ فيه: حَوامٌ عَلَيَّ كَلامُتُ ونَحوُهُ كأكل كـذا ولُبْسِهِ دُونَ الصِّيغةِ العامَّةِ، وتَعارَفُوا أيضاً: الحَرامُ يَلزَمُنِي ولا شَكَّ في أنَّهِم يُرِينُونَ الطَّلاقَ مُعلَّقًا؛ فإنَّهِم يَذكُرونَ بعدَهُ: لا أَفعَلُ كَذَا، ولأَفعلَنَّ، وهو مِشلُ تَعارُفِهم: الطَّلاقُ يَلزَمُنِي لا أَفعَلُ كَذَا فإنَّه يُرادُ به: إنْ فَعلْتُ كذا فهيَ طالِق، ويَحبُ إمضاؤُهُ عليهم.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٤٥١٨] قوله: (( قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرامٌ إيلاءٌ إِنْ نَوَى التحريمُ إلخ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في كفارة اليمين ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في كفارة اليمين ٤/٤٧٣.

والحاصِلُ: أنَّ المُعتبَرَ [في] انصِرافِ<sup>(٢)</sup> هذِهِ الألفاظِ عربيَّةً أو فارِسيَّةً إلى مَعْنَى بلا نِيَّسةِ التَّعارُفُ فيه، فإنْ لم يُتعارَفْ سُئِلَ عن نِيَّته، وفِيْما يَنصَرِفُ بلا نِيَّةٍ لـــو قــال: أُردتُ غـيرَهُ لا يُصدُّقُهُ القــاضي، وفِيْما بينَهُ وبدِنَ اللهِ تعـالى هــو المُصدَّقُ)) اهـــ، وأقرَّهُ في "البحرِ"<sup>(٣)</sup> و"النَّهرِ"<sup>(٤)</sup> و"المَقدِسيُّ" و"الشُّرُنُبلالِيُّ"<sup>(٥)</sup> وغيرُهُم، وتقدَّمَ<sup>(١)</sup> تَمامُ الكلام على ذلك في الطَّلاق.

[١٧٣٥٣] (قولُهُ: ولو لَهُ أكثرُ بنَّ جَمِيعاً) في هذهِ المسألَةِ كلامٌ طويلٌ قدَّمناهُ (٧) في باب طلاق غيرِ المَدخُولِ بها، وفي باب الإيلاء (٨). والَّذي حرَّرناهُ هناك: أنَّه لا خلاف في أنَّ: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ يَعُمُّ الزَّوجاتِ ١٤/ق٢٥/ب! الأَربَعَ؛ لِصريح أدةِ العُمُومِ يَعُمُّ الزَّوجاتِ ١٤/ق٢٥/ب! الأَربَعَ؛ لِصريح أدةِ العُمُومِ الاستِغراقِيِّ، وفي: امرأتِي حَرامٌ، أو طالِق، يَقعُ على واحِدةٍ مِنهُنَّ، وإنَّما الخِلافُ في نحو: حَلالُ المُسلِمينَ، فقِيلَ: يَقعُ على واحِدةٍ غيرِ مُعَيَّنةٍ نَظراً إلى صُورةٍ أفرادِهِ، والأَسْبَهُ أَنَّه يَعُمُّ اللهِ، أو حَلالُ المُسلِمينَ، فقِيلَ: يَقعُ على واحِدةٍ غيرِ مُعَيَّنةٍ نَظراً إلى صُورةٍ أفرادِهِ، والأَسْبَهُ أَنَّه يَعُمُّ النَّكُلُ، فافهم.

[١٧٣٥٤] (قولُهُ: وإنْ لم تكُن له امرَأةٌ إلخ) قال في "الظُّهيريَّةِ"(\*): ((وإنْ قال: لم أَنوِ الطَّلاق

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الطلاق ـ القسم الثالث ـ الفصل الأول في تحريم الحلال ق٩٨٪.

 <sup>(</sup>٢) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعها، والصواب إثباته كما هي عبارة "الفتح"، وقد نبُّ عليه مصحح "ب"،
 والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق٢٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ٣٣/٢. (هامش "الدرر والغرر")

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٣٠٩٤] قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٣٣٩٢] قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [٤٤٥٤٢] قوله: ((وبه يحصل التوفيق)).

<sup>(</sup>٩) "الظهيرية": كتاب الطلاق \_ القسم الثالث \_ الفصل الأول في تحريم الحلال ق٩٨/أ.

.....

لا يُصدَّقُ قضاءً؛ لأنَّه صار طَلاقاً عُرْفاً))، ثُمَّ قال (١): ((وإنْ حلَفَ بِهِ، إِنْ كان فعَلَ كذا وقَدْ كان فعَلَ وله امرأةٌ واحِدَةٌ أو أكثرُ بِنَّ جَمِيعاً، وإنْ لم تكُنْ لـه امرأةٌ لا يَلزَمُهُ شَيءٌ؛ لأنَّه جُعِلَ يَمِيناً بالطَّلاق، ولو جَعلناهُ يَمِيناً باللهِ تعالى فهو غَمُوسٌ. وإنْ حلَفَ بهذا على أمرٍ في المُستقبَلِ ففَعلَ ذلك وليُسَ له امرأةٌ كان عليه الكفَّارةُ؛ لأنَّ تَحريمَ الحَلال يَمِينٌ)) اهـ.

وحاصِلُهُ: أنّه إذا لم تكُن له امرأة وحلف على ماض كَذِباً لا يَلزَمُهُ شَيءٌ لأَنّه جُعِلَ طلاقًا على المُفْتى به فيَنغُو؛ لعدَم الزَّوجة. ولو جُعِلَ يَمِيناً باللهِ تعالى فعَمُوسٌ؛ لأنّه كِنايةٌ عن الحَلِفِ باللهِ تعالى كما مر (٢) في: هو يَهُودِي انّه كِنايةٌ، وإنْ لـم يَعقِلْ وَجهَها فعَلَى الوَجهَيْنِ لا يَلزَمُهُ شَيءٌ سوَى الاستغفار، وقيلُ: إنَّ قولَهُ: ولو جُعِلَ يَمِيناً باللهِ تعالى أي: بناءً على ظاهِر الرَّوايةِ مِس حَملِهِ على الطَّعامِ والشَّرابِ. وفيه نظرٌ؛ لأنّه إذا قال: إنْ كُنتُ فعلْتُ كذا فكُلُّ حِلً عَلَي حَرامٌ يَصيرُ على الطَّعامِ والشَّرابِ فيكفّرُ بأكلِهِ أو شُربهِ فلا تكُونُ لَغُواً، فافهم. وعنى هذا فمَا في "النّهايَةِ" عن "النّوازِلِ" والشُّربِ فيكفّرُ بأكلِهِ أو شُربهِ فلا تكُونُ لَغُواً، فافهم. وعنى هذا فمَا في "النّهايَةِ" عن "النّوازِلِ" حرزمن أنّه إنْ لم تكُن له امرأةٌ تَحبُ عليه الكفّارةُ). عَممُولٌ على أنَّه جُعِلَ يَمِيننًا باللهِ تعالى مَع كون الحَلِفِ على مُستقبَلٍ، وإلاَّ كان غَمُوساً فلا تَلزَمُهُ الكفّارةُ، وأمَّا قولُهُ في "البحر" (٢٠) ــ: ((مَعناهُ: إذا أَكلَ أو شَرِبَ لانصِرافِهِ عند عدم الزَّوجةِ إلى الطَّعامِ والشَّرابِ لا كما يُفهَمُ مِن ظاهِرِ العِبارةِ) العالمَ العَالمِ العَبارةِ) العَلْم المَقْلُ المَّابِي، ويُؤيِّدُهُ أَنَّ انصِرافُهُ على ما قُلْنا، وإلاَّ وَرَدَ عليه ما ذَكرناهُ (٢) مِن النَّظِرِ السَّابِقِ، ويُؤيِّدُهُ أَنَّ انصِرافُهُ له أَنَّ انصِرافَهُ المَا أَنْ انصِرافَهُ أَنَّ انصِرافَهُ المَا عَلَى ما قُلْنا، وإلاَّ وَرَدَ عليه ما ذَكرناهُ (٢٠) مِن النَّظرِ السَّابِقِ، ويُؤيِّدُهُ أَنَّ انصِرافَهُ ولم المَثْنَا، ويُؤَلِّ وَرَدَ عليه ما ذَكرناهُ (٢٠) مِن النَّظرِ السَّابِقِ، ويُؤيِّلُهُ أَنَّ انصِرافَهُ المَاءُ المَهمِ اللهُ المَا عَلَى المَالِقِ المَالَّةُ المِلْورِ اللهِ المَلْ المَلْورِ المَنْ المَالِقُولُ المَالِقُولُهُ المَالَقُولُهُ المَالَةُ المَالِقُولُهُ المَالِقُولُهُ المَالِقُولُهُ المَالَقُولُهُ المَالِمُ المَالِمُ المَلْ المَالِمُ المَلْ المَلْ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَلْ المَلْ المَالَمُ المَالَقُولُهُ المَالَمُ المَالَقُولُهُ المَالِمُ المَالْمُ المَالَمُ المَلْ المَلْ المَنْ المَالَمُ المَالْمُ المَالَقُولُهُ المَا المَلْ

70/4

<sup>(</sup>قولُهُ: وإلا وردَ عليه ما ذكرناهُ من النظرِ السابقِ إلخ) لا يردُ النظرُ المذكورُ على عبارةِ "البحرِ"؛ فإنَّه على كلامِهِ ليست لغواً حتَّى يردَ النظرُ السابقُ عليه، بـل منعقدةٌ ومصروفةٌ إلى الطعامِ والشراب؛ وذلك: أنَّ الذي فهمَهُ منها في "البحرِ" أنه عند عدمِ الزَّوجةِ يكونُ المرادُ بقولِهِ: ((كلُّ حلِّ)) الطعامَ والشراب، فإذا باشرَ الشَّرطَ ثمَّ أكلَ وحبَ كفارةُ يمين.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الطلاق ـ القسم الثالث ـ الفصل الأول في تحريم الحلال ق ٩٨٪.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧١٣٣] قوله: ((و لا يرد)) والتي بعدها.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ١٨/٤-٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

سواءٌ نكحَ بعدَهُ أَمْ(١) لا (فيمينٌ) فيُكَفِّرُ بأكْلِهِ أو شربِهِ لو يمينُهُ على آتٍ، ولو باللهِ على ماضٍ فغموسٌ أو لغوّ،.....

إلى الطَّعامِ والشَّرابِ كان في العُرفِ السَّابِقِ ثُمَّ تَغَيْر ذلك العُرفُ وصارَ مَصرُوفًا إلى الطَّلاق كما مرً (٢)، فبعدما صار حقيقة عُرفيّة في الطَّلاق لا يَصحُّ حملُهُ على العُرفِ المَهجُورِ [٤/ق٥٥/أ] بل يَيْقى مُراداً به الطَّلاقُ فَيَلغُو ويُحعَلُ يَمِينًا باللهِ تعالى مُراداً به الطَّلاقُ فَيلغُو ويُحعَلُ يَمِينًا باللهِ تعالى فتَحبُ به الكَفَّارةُ إنْ لم يكُنْ غَمُوساً. فالتَّرديدُ في كلامِ "الظَّهيريَّةِ" مَبنِيٌّ على قولَيْسَ بدليلِ ما في "البَرَّازيَّةِ" مَبنيٌّ على قولَيْسَ بدليلِ ما في "البَرَّازيَّةِ" معن على قوليْسَ بدليلِ ما في البَرَّازيَّةِ ويُحدُ على اللهِ المَرَاق، إنْ حَبنَ لا تَلزَمُهُ)) اهـ. فما قالهُ "السَّيفيُّ" مَبنيٌّ على أنْه يَثقى مُراداً به الطلاق، وظاهرُ كلامهم ترجيحُ خلافه، فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنَّه من منح الملك السلام.

و١٧٣٥٥ (فُولُهُ: سواء نكح بعده أمُّ لا) هو ما عليه الفتوى كما يأتي (١٤).

ا ١٧٣٥٦ (قُولُهُ: فَيُكفِّرُ بِأَكِلِهِ أَو شُرِيهِ) مَبِنِيٌّ على ما فسَّرَ به في "البحرِ" (٥) عِبـارةَ "النَّـوازلِ"، وقد عَلمتَ ما فيه. والصَّوابُ أَنْ يقـولَ: فَيُكفِّرُ بِحِنْتِهِ أَي: بفِعلهِ المَحلُوفَ عليه، كأَنْ قـال: إَنْ دَخلتُ الدَّارَ فَكُلُّ حِلِّ عَلَيَّ حَرامٌ، ثُمَّ دَحلَها يَلزَمُهُ كَفَّارةُ اليَمِينِ؛ لأنهـا يَمِينٌ مُنعقِدةٌ على عَدمِ الدُّحُولِ فِي المُستقبَلِ لا على عَدمِ الأكلِ والشُّربِ حتَّى لـو أكلَ أو شربَ قبْلَ الدُّحولِ أو بعـدهُ لا يَلزَمُهُ شَيءٌ.

[١٧٣٥٧] (قولُهُ: ولو بالله على ماضٍ لَفظُ ((بالله)) سَبْقُ قَدَمٍ، أي: ولو كانَتُ يَمِينُهُ

(قُولُهُ: فيلغو ويجعل يميناً إلخ) لعلَّ الأولى التعبيرُ بـ:((أو)) لا بـ:((الواو))، ثمَّ رأيتُ نسـخةَ الخـطِ هكذا:((فيلغو أو يصير يميناً إلخ)).

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط" و"و": (( أو)).

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الطلاق ـ الفصل الثاني في الكنايات ١٨٩/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٣٥٨] قوله: ((ولو له امرأةٌ وقتَها إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ١٨/٤- ٣١٩.

## ولو لَهُ امرأةٌ(١) وقَتَهَا فبانَتْ بلا عدَّةٍ......

على ماض، كما إذا قال: إنْ كنتُ فعلْتُ كذا فكُلُّ حِلَّ عَلَيَّ حَرامٌ وكان عالِماً بأنَّه فعلَهُ فهِي غَمُوسٌ إنْ جُعلَتْ يَمِيناً باللهِ تعالى، فالا تَلزَمُهُ كَفَّارة، وقولُهُ: ((أو لَغْوٌ)) أي: إنْ جُعلَتْ يَمِيناً بالطَّلاقِ كما قالَهُ "النَّسَفِيُّ". وظاهِرُ ما مرَّ<sup>(۲)</sup> عن "الظَّهريَّةِ" مِن قولِهِ: ((لأنَّه جُعِلَ يَمِيناً بالطَّلاق)) اعتِمادُ الأوَّل وهو ظاهِرُ ما قنَّمناهُ<sup>(۲)</sup> أيضاً عن "النزَّازيَّةِ"، وكذا ما يَأْتي<sup>(۳)</sup> قريباً، وبما قرَّرناهُ عَلِم أَنَّ ما ذَكرَهُ فَ "الشَّارِحُ" مِن قولِهِ: ((فعَمُوسٌ أو لَغْوِّ)) هو حَاصِلُ ما قلَّمناهُ فا عن "الظَّهيريَّةِ" فليْسَ في كلامِهِ خَللٌ سُوكَى زيادةٍ لفْظِ ((بالله))، فافهم.

[١٧٣٥٨] (قولُهُ: ولو له امرَاةٌ وقتها إلخ) مُقابِلُ قول "المُصنّف": ((وإنْ لم تكُن له امرَاةٌ))، قال في "الظّهيريَّة" ((): ((وإنْ حلَفَ بهذا على أمر في المُستَقبَلِ ففعَلَ ذلك وليْسَ له امرَأةٌ كان عليه الكفّارة؛ لأنَّ تحريمَ الحلال يَمين، وإنْ كان له امرَأةٌ وقْتَ اليَمين فماتَتْ قبْلَ الشَّرطِ أو بانت لا إلى عِينة ثُمَّ باشر الشَّرطَ الطّلاق وقْتَ وُجُودِها، وإنْ لم تكُن له امرَأةٌ وقْتَ اليَمين ثُمَّ تَزوَّج امرَأةً ثُمَّ باشرَ الشَّرطَ احتلفُوا فيه، قال الفقيهُ "أبو جعفر": تَكُن له امرَأةٌ وقْتَ اليَمين ثُمَّ تَزوَّج امرَأةً ثُمَّ باشرَ الشَّرطَ احتلفُوا فيه، قال الفقيهُ "أبو جعفر": تبينُ وبه أحَذَ الفقيهُ "أبو الليث"، وعليه الفَتْوى؛ لأنَّ يَمِينهُ جُعِلَ يَمِيناً بالله تعالى وقْتَ وُجُودِها فلا يكُونُ طلاقاً بعد ذلك)) اهـ. ومثلهُ في الخانية "()، وفي عبارة "البرّازيَّة" في هذهِ المسالَة خللٌ نَهْنا عليه (^) في باب الإيلاء.

(مَولُهُ: أي: إنْ حُولَتْ يميناً بالطلاق إلخ) أي: أولم تُحعَلْ يميناً بهِ، بل حُولَتْ يميناً باللهِ ولـم يَعلـم بأنّه فعلَهُ، وهذا هو الأولى بحملِ كلامِ "الشَّارح" عليه.

<sup>(</sup>١) في "و": ((ولو كانت له امرأة)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤ ١٧٣٥] قوله: ((وإن لم تَكُنُّ له امرأةٌ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآيتة.

<sup>(</sup>٤) صـ٧١٢ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٤ ١٧٣٥] قوله: ((وإن لم تَكُنُّ له امرأةٌ إلخ)).

 <sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الثالث - الفصل الأول في تحريم الحلال ق٨٩/أ.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الطلاق .. فصل في تحريم الحلال ١٩/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٤٥٣٢] قوله: ((كما لو ماتت إلخ)).

فَأَكُلَ فلا كَفَّارةَ؛ لانصرافِها للطلاقِ، وقدْ مرَّ في الإيلاءِ. (ومنْ نذرَ نذرًا مُطْلقاً أو معلَّقاً بشرطٍ وكانَ من حنسيهِ واحبّ) أي: فرضٌ......

[١٧٣٥٩] (قولُهُ: فأكلَ) صوابُهُ: فباشَرَ الشَّرطَ، كما في عِبارةِ "الظَّهيريَّة" (١) وغيرِها، وذلك كَتُخُول الدَّار مثلًا، ولا نَظرَ فيه للأكل وعدّمِه كما عَلمتَ.

[١٧٣٦٠] (قولُهُ: وقد مَرَّ في الإيلاءِ) ما مرَّ (٢) هناك فيه خَلَلٌ تابَعَ فيه "البرَّارَيَّةَ" كما أوضحناهُ (٢) هناك.

مطلبٌ في أحكامِ النَّذرِ

[١٧٣٦١] (قولُهُ: ومَن نَذرَ نَذْراً مُطْلَقاً) أي: غيرَ مُعلَّقِ بشَرطٍ، مثل: للهِ عَلَيَّ صَومُ سنَةٍ، "فتح"(٢). وأفادَ أنَّه يَنزَمُهُ ولو لم يَقصِدهُ، كما لو أرادَ أنْ يقولَ كلاماً فحَرَى على لِسانِهِ النَّذرُ؛ لأنَّ هَزْلَ النَّذرِ كالجدِّ كالطَّلاق، كما في صِيامِ "الفتح"(٤). وكم لو أراد أنْ يقولَ:للهِ عَلَيَّ صومُ لو فَحَرَى على لِسانِه صَومُ شهْر، كما في صِيام "البحر"(٤) عن "الولُوالجيَّةِ"(١).

واعلم أنَّ النَّذرَ قُربةٌ مَشرُوعَةٌ، أمَّا كَونُهُ قُربـةً فلِمَا يُلازِمُهُ مِن القُربِ، كالصَّلاةِ والصَّومِ والحَجِّ والعِنق ونَحوها، وأما شَرعَيَّتُهُ فللأوامِر الواردةِ بإيفائِهِ، وتَمامُهُ في "الإختِيار"<sup>٧٧</sup>.

قَلْتُ: وإنَّما ذَكَروا النَّذَرَ في الأيمانِ لِمَا يأْتِي (^): ((مِن أَنَّه لو قال: عَلَيَّ نَذرٌ ولا نِيَّةَ

(١) "الظهيرية": كتاب الطلاق ـ القسم الثالث ـ الفصل الأول في تحريم الحلال ق٩٨١.

77/4

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٥٣٢] قوله: ((كما لو ماتت إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الصوم ـ فصل فيما يوجبه على نفسه ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الصيام \_ فصل في النذر ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "الولوالجية": كتاب الأيمان - فصل ما وجب بالنذر ق٣٣/ب بتصرف

<sup>(</sup>٧) انظر "الإحتيار": كتاب الأيمان \_ فصل في النذر ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٨) صـ٣٣٦ "در".

## كما سيُصرِّحُ بهِ تبعاً "للبحر"(١) و"الدرر"(٢) (وهو عبادةٌ مقصودةٌ )......

له لَزِمَهُ كَفَّارةٌ)). ومرَّ<sup>(٣)</sup> في آخِرِ كتابِ الصِّيامِ: ((أنَّه لو نذَرَ صَوماً، فبإنْ لسم يَنـوِ شَيئاً، أو نَـوَى النَّذرَ فقَطْ، أو نَوَى اليَمِينَ وأنْ لا يكُـونَ يَمِيناً كان نَذْراً فقَطْ، وإنْ نَوَى اليَمِينَ وأنْ لا يكُـونَ نَـذْراً كان يَمِيناً وعليه كفَّارةٌ إنْ أفطَرَ، وإنْ نَواهُما، أو نَوَى اليَمِينَ كان نَذراً ويَمِيناً حتى لو أفطَرَ قَضَـى وكفَّرَ))، ومرَّ<sup>(٤)</sup> هناك الكلامُ فيه.

[۱۷۳۹۷] (قولُهُ: كما سيُصرِّحُ به (°) أي: "المُصنَّفُ" قريباً، ويأْتِي (°) الكلامُ عليه إنْ شاءَ اللهُ تعالى، "ط"(١).

[١٧٣٦٣] (قولُهُ: وهو عِبادةٌ مَقصُودةٌ) الضَّميرُ راجعٌ للنَّذرِ بَمَعنى المَندُورِ لا لِلواجبِ حلافاً لِمَا في "البحرِ" (٧) قال في "الفتحِ" (٩): ((مَمَّا هو طاعةٌ مَقصُودةٌ لنفْسيها ومِن جنْسِها واحِب إلىخ)). وفي "البدائع" ((ومِن شُروطِهِ: أنْ يكُونَ قُربةٌ مَقصُودةٌ فلا يَصِحُ النَّذرُ بعِيادَةِ المَريضِ وتَشييعِ الجَنازَةِ والوَضُوء والاغتِسال ودُحولِ المسجدِ ومَس المُصحَف والأذان وبناء الرِّباطات والمَساجدِ وغيرِ ذلك وإنْ كانت قُرباً إلاَّ أَنْها غيرُ مَقصُودةً) اهـ فهذا صريحٌ في أنَّ الشَّرطَ كُونُ المَندُورِ نفسِه عِبادةً مقصُودةً لا ما كان مِن جنسِه، ولذا صحَّحُوا النَّذرَ بالوقْف؛ لأنَّ مِن جنسِهِ واجباً وهو بناءً مَسجدٍ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) 'الدرر والغرر": كتاب الأيمان ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ٢/٢٩٣\_٣٩٣ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣٨٦] قوله: ((عملاً بعموم المجاز)).

<sup>(°)</sup> صـ٧١٣\_ "در".

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) "المحر": كتاب الأيمان ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان - فصل في الكفارة ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب النذر - فصلِّ: وأمَّا حكمُ النذر ٥/٨٠.

## حرجَ الوضوءُ وتكفينُ المّيّتِ (ووُحِدَ الشرطُ) المعلّقُ بِهِ (لزِمَ الناذرَ).....

للمُسلمين كما يأتي (١)، مع أنَّك عَلمتَ ١٤/ق٤٥/أ أنَّ بناءَ المساجدِ غيرُ مَقصُودِ لذاتِه.

[١٧٣٦٤] (قولُهُ: خرَجَ الوُضُوءُ) لأنَّه عِبادةٌ ليسَتْ مَقصُّـودةٌ لِذاتِها وإنَّما هـو شَـرطٌ لعِبـادةٍ مَقصُودةِ وهي الصَّلاةُ، "ط"(٢) عن "المِنَح"(٣).

ر ١٧٣٦٥] (قولُهُ: و تَكَفينُ اللَّيتِ) لأنه ليْسَ عِبادةً مَقصُودةً بن هو لأجلِ صِحَّةِ الصَّلاة عليه؛ لأنَّ سترَهُ شَرطُ صِحَّتِها، "ط"(٤).

[١٧٣٦٦] (قولُهُ: ووُجدَ الشَّرطُ) مَعطُوفٌ على قولِهِ: ((وكان مِـن جنسِهِ عِبـادةٌ)) وهـذا إِنْ كان مُعلَّقًا بشَرطٍ وإلاَّ لَزِمَ فِي الحالِ، والمُرادُ الشَّرطُ الذي يُريدُ كَونَهُ كما يأْتِي<sup>(°)</sup> تَصحيحُهُ.

[١٧٣٦٧] (قولُهُ: لَزِمَ النَّاذِرَ) أي: لَزِمَهُ الوَفاءُ به، والْمرادُ أنَّه يَلزَمُهُ الوَفاءُ بـأَصلِ القُرُبَةِ الَّتـي التَزَمها لا بكُلُّ وَصفٍ التَرَمَّهُ؛ لأنَّه لو عَيَّنَ دِرْهماً أو فقـيراً أو مَكانـاً للتَّصـدُّقِ أو لِلصَّلاةِ فـالتَّعيينُ ليْسَ بلازِم، "بحر" (١٠). وتَحقيقُهُ في "الفتح" (١٧).

(قولُهُ: لأنَّه ليسَ عبادةً مقصودةً إلخ) نـازعٌ "الرحمتيُّ" في حـروجِ التكفينِ بقولِهِ: ((عبــادةً مقصودةً))، فإنَّه فرضُ كفايةٍ، والقائمُ به مؤدَّ لفرضِ الكفايةِ، وقالَ: يمكن إخراجُهُ بقولِهِم: أنَّ لا يكــونَ واجبًا قبلَ الإيجابِ. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) المقولة [٢١٢٦٢] قوله: ((فيتصدَّقُ بها أو بثمنها)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٨/٢ بنصرف.

<sup>(</sup>٣) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٧٣٩١] قوله: ((ثمُّ إنَّ المعلَّقَ إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ٢١/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧٤/٤.

لحديثِ: ﴿(مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلِيهِ الوَفَاءُ بَمَا سَمَّى)﴾. (كصومٍ وصلاةٍ وصدقةٍ) ووقفٍ ﴿واعتكافٍ﴾ وإعتاقِ رقبةٍ وحجٍّ ولو ماشياً، فإنَّها عباداتٌ مقصودةٌ ومن جنسِها واجبٌ؛

(قولُ "الشَّارح": ووقفٍ) صحةُ النَّذْرِ بالوقفِ من جهةِ أنَّه تَصَدُّقٌ بالمنفعةِ، فإنَّه عبادةٌ مقصودةٌ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في "الدراية" صـ٩٦. لم أجده، تبعاً لقول الزّيلعيّ في "نصب الراية" ٣٠٠/٣ غريبٌ، وفي وجـوب النذر أحاديث، وذكر حديث ابن عباس: ((فلاين الله أحقُّ أن يقضى))، وحديث عمر: أنه نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال له النبي ﷺ: ((أوف بنذرك))، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن بريدة عـن أبيه أن امرأة نذرت أن تضرب فوق رأسه بالدُّف فقال لها النبي ﷺ: ((أوفي بنذرك))، وخديث عائشة مرفوعاً: ((أمن نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)). وسنقتصر على حديث عائشة لأنَّه أقرب إلى حديث عائشة التفريق بين الطاعة والمعصية.

أخرجه مالك ٢/٨٦، وأحمد ٣٦/٦، والبحاري (٢٦٩٦) في الأيمان والنذور ــ النذر في الطاعة، و(١٦٧٠) النفر فيما لا يملك، وأبو داود (٣٢٨٩) في الأيمان والنذور ــ النذر في المعصية، والترمذي (٢٥٦٦) في الأيمان والنذور ـ النذر في المعاعة ـ والنذر في المعصية، وابن ماجه (٢١٢٦) في الكفارات ـ النذر في المعصية، والبيهقي في "الكبرى" ٢٣١/٩ في الحزية ـ باب لا يوفي من ماجه (٢١٢٦) في الكفارات ـ النذر في المعصية، والبيهقي في "الكبرى" ٢٣١/٩ في الحزية ـ باب لا يوفي من العهود بما يكون بمعصية، وغيرهم من طريق مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً، به. ورواه الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم، به. ذكره البخاري في "تاريخه" (٢٣٩٠)، وعزاه وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٣/٣١، وأبو يعلى (٤٨٦٩) وابن حبان في "صحيحه" (٤٣٩٠)، وعزاه في "الفتح" ١/٧٠٨ إلى البزار. ورواه عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن أيوب ويحيى، عن القاسم، به، ذكره البخاري في "الناريخ" ٢/٤/١، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٣٨٨). ورواه وكبع عن عليً، عن يحيى فقط دون أيوب، أخرجه أحمد ٢/٨٠٤.

وأخرجه الطَّحاويُّ في "بيان المشكل" (١٥١٤) من طريق عبد الرحمن بن مُجبَّر، عن القاسم، به.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصل في الكفارة ٤/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الصوم ١١٨/١.

لوجوبِ العتقِ في الكفارةِ، والمشي للحجِّ على القادرِ من أهلِ مكةً، والقعدةِ الأخيرةِ في الصلاةِ، وهي لُبثٌ كالاعتكافِ.....

وما ليْسَ مِن حِنسِهِ واحِبٌ، فلم تكُنْ قَطعيَّةَ الدَّلاَلَةِ. ومَن قال مِن المُتَأخَّرِينَ بافتِراضِهِ استدَلَّ بالإجماع على وُجُوبِ الإِيفاءِ به)) اهـ مُلخَّصاً. وفي "الشُّرُنُبُلاليَّةِ"(١ عن "البُرهانِ": ((أنَّه - أي: الافتِراضَ - هو الأَظهَرُ)).

[١٧٣٦٩] (قُولُهُ: لُوُخُوبِ العِتقِ) تَركَ ذِكرَ الواحِبِ مِن الصَّـلاةِ والصَّومِ والصَّدقةِ لظُهُورِهِ، "طَ"(٢).

[۱۷۳۷،] (قولُهُ: والمَشْي لِلحجِّ) المُرادُ: الحَجُّ ماشياً وإلاَّ فالمَشيُ ليْسَ عِبادةً مَقصُودةً هو المَندُورُ لا ما كان مَقصُودةً، اهـ "ح"(٢). وفيه: ((أَنَّ المَشرُوطَ كَونُهُ عِبادةً مَقصُودةً هو المَندُورُ لا ما كان مِن جنسِهِ))، كما قدَّمناهُ(٤). وسَيأْتِي(٥) في بابِ اليَمِينِ في البيع: ((أَنَّه لو قال: عَلَيَّ المَشيُّ إلى بَيتِ اللهِ أو الكَعبَةِ يَلزَمُهُ حَجُّ أو عُمرةً))، وسنذكُرُ (١٠ أَنَّ هذا استِحسانُ، اللَّشِيُّ إلى بَيتِ اللهِ أو الكَعبَةِ يَلزَمُهُ حَجُّ أو عُمرةً))،

[١٧٣٧١] (قولُهُ: والقَعــدَةِ الأخـيرَةِ إلـخ) كـذا ذَكـرَهُ في اعتِكـافِ "البحـرِ"<sup>(٢)</sup>، وأُورِدَ عليـه: أنَّ التَّشبيةَ إنْ كان في خُصُوصِ القَعدَةِ فهُو غيرُ لازمٍ في الاعتِكاف؛ لِحوازِ الوُقُوفِ في مُدَّتهِ،

(قولُةُ: وفيه: أنَّ المُشروطَ كونُهُ عبادةً إلخ) التأويلُ الذي قالَهُ "ح" لا بدَّ منه لصحَّةِ النذرِ، ولا يرِدُ أنَّ المشيّ ليسَ عبادةً مقصودةً؛ لأنَّ المدارَ على كون الأصل كذلكَ، لا التبع.

<sup>(</sup>قولُهُ: أنَّه \_ أي: الافتراضَ \_ هو الأظهرُ ) الدلائلُ إنما تفيدُ الوجوبَ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ٤٣/٢ بتصرف. (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٣٦٣] قوله: ((وهو عبادةٌ مقصودةٌ)).

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٨١١٧ قوله: ((ويجبُ حجٌّ أو عمرةٌ ماشياً الخ)).

<sup>(</sup>٦) النقل ليس في اعتكاف "البحر"، انظر "البحر": كتاب الصوم ـ فصل: ومَنْ نذَرَ صومَ يوم النَّحر أفطرَ ٣١٧/٢.

وإنْ كان في مُطلَقِ الكَينُونةِ فلِم حَصَّ التَّشبية بالقَعدَةِ مع أَنَّ الرُّكُوعَ كَذَلِك؟! والجوابُ: اختِيارُ الأُوَّل، والغالِبُ [٤/٤،٤٥/ب] في الاعتِكافِ القُعُودُ. وذكرَ في اعتِكافِ "المِعراجِ": ((قُلْنا: بَلْ مِن جنسِهِ واجبٌ لله تعالى وهو اللَّبثُ بعَرَفَةَ وهو الوُقُوفُ، والنَّذرُ بالشَّيءِ إنَّما يَصحُ إذا كان مِن جنسِ واجبٌ أو مُشتَمِلً<sup>(٢)</sup> على الواجب، وهذا كذلك؛ لأنَّ الاعتكافَ يَشستمِلُ على الصَّومِ، ومِن جنسِ الصَّومِ واجبٌ وإنْ لم يكُنْ مِن جنسِ اللَّبثِ واجبٌ). وتعقَّبُهُ في "الفتح" في بالبِ السَّومِ واجبٌ والله يكُنْ مِن جنسِ اللَّبثِ واجبٌ). وتعقَّبُهُ في "الفتح" في بالبِ السَّومِ واجبٌ وإنْ لم يكُنْ مِن جنسِ اللَّبثِ واجبٌ). وتعقَّبُهُ في "الفتح" في بالبِ السَّومِ واجبٌ والصَّومِ: ((بأنَّ وُجُوبَ الصَّومِ فَوْعُ وُجُوبِ الاعتِكافِ بالنَّذرِ، والكلامُ الآنَ في صِحَّةِ وُجُوبِ المَتْرَاطِ فَرْعُ لُزومِ المَسروطِ؟ ثُمَّ صِحَّةٍ وُجُوبِ المَتْراطِ وُجُودِ واجبٍ مِن قد يُقالُ: تَحقُّقُ الإجماعِ على لُزومِ الاعتِكافِ بالنَّذرِ مُوجِبٌ إهدارَ اشتِراطِ وُجُودِ واجبٍ مِن جنسِهِ)) اهد. أي: فهو خارجٌ عن الأصل.

[١٧٣٧٢] (قُولُهُ: ووَقْفُ مَسجدٍ) أي: في كُلِّ بَلَدةٍ على الظَّاهرِ، "ط"(، المُّارِيةِ). [١٧٣٧] (قُولُهُ: وإلاَّ) أي: وإنْ لم يَفعل الإمامُ فعَلَى المُسلِمين.

(قُولُهُ: وذكرَ في اعتكافِ "المعراجِ": قلنا: بـل مـن حنسيهِ واحبٌ للهِ إلـخ) يقـالُ: إنَّ كُـلاً مـن القعـدةِ والكينونةِ في عرفة ليسَ فيه لبتٌ في المسجد الذي هو معنى الاعتكافِ وإنْ وُجدَ فيه مطلقُ لبثٍ، وهو غيرُ كافٍ لوجودِ الواحبِ من حنسِ المنذورِ، فلذا كانَ لزومُ نذرِ الاعتكافِ بالإجماعِ، إلا أن يقالَ: إنَّ المدارَ على الكينونــةِ المطلقةِ بدون نظر لشخصها، تأمَّل.

(قَوْلُهُ: والنذرُ بالشيءِ إنما يصحُّ إلخ) لعلَّ أصلَ العبارةِ ((أو النذر)) بـ:((أو)) لا ((الواو)).

<sup>(</sup>١) ((فتح)) ليست في "ب" و"ط"، والمسألةُ موجودةٌ فيه، انظر "الفتح": كتاب الوقف ٥٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ": ((مشتمل)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٩.

[۱۷۳۷٤] (قولُهُ: ما ليْسَ مِن جنسِهِ فَرضٌ) هذا همو الَّـذي وَعَـدَ بذِكـرِهِ، قـال "المُصنَّـفُ" في "شرحِهِ"(<sup>1)</sup>: ((وهذا يُثبِتُ أنَّ المُرادَ بالواحِبِ في قولِهِم: ((مِن حِنسِهِ وَاحِبٌ)) الفَرضُ، وبه صـرَّحَ شَيخُنا في "بَحرهِ"(°) إلخ)) ويأْتِي (٢) تَمامُ الكلام عليه.

[۱۷۳۷٥] (قُولُهُ: كعِيادةِ مَريضٍ إلخ) هذا يُفيدُ أنَّ مُرادَهُم بالفرْضِ هنا: فرْضُ العيْسِ دُونَ ما يَشمَلُ فرْضَ الكِفايَةِ، اهـ "ح" (٧٠٠). أي: فإنَّ هذه فرْضُ كِفايةٍ، كما في "مُقدِّمةِ أبي النَّيثِ"، فافهم. وقدَّمنا (٨٠) عن "البدائع" خُروجَ هذهِ المَذكُ وراتِ بقولِهِ: ((عِبادةٌ مَقصُودةٌ))، عنى أنَّه يَرِدُ عليه دُخُولُ المَسجِدِ للطَّوافِ ولِصلاةِ الجُمُعةِ إذا كان الإمامُ فيه، فإنَّ الدُّخولَ حِيْشَذِ فرْضٌ لكِنَّهُ ليْسَ مُقصُوداً لِذَاتِه، وكذا عِيادَةُ الوالِدَيْنِ إذا احتَاجَا إليه؛ لأنَّ برَّهُما فرضٌ. وقدَّمنا (٨٠): ((أنَّ المُشرُوطَ كَونُهُ عِبادةً مَقصُودةً هو المَندُورُ).

[١٧٣٧٦] (قولُهُ: ولو مَسجدَ الرَّسولِ ﷺ) الأَوْلى ذِكرُ مَسجدِ مكَّةَ؛ لأَنَّه الْمُتوَهَّمُ، "ط"<sup>(1)</sup>. [١٧٣٧٧] (قولُهُ: وهذا هو الضَّابطُ) الإِشارَةُ إلى ما ذكرَهُ مِن أنَّ ما ليْسَ مِن جنسيهِ فرْضٌ

74/4

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الأيمان ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٢٢١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "د": ((خمسة)).

<sup>(</sup>٤) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ٣٢٢/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) المقولة ٢١٧٣٩٨٦ قوله: ((لأن الذبح ليس من جنسه فرض إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٦/ب.

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٧٣٦٣] قوله: ((وهو عبادةٌ مقصودةٌ)).

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الأيمان ٢/٣٣٩.

### فزادَ: أَنْ لا يكونَ معصيةً لذاتِهِ، فصحَّ نذرُ صومٍ يومٍ النحرِ؛.....

لا يَلزَمُ، وعِبارةُ "الدُّرَر"<sup>(۱)</sup>: ((المَننُورُ إذا كان له أُصلٌ في الفُرُوضِ لَـزِمَ النَّـاذِرَ، كـالصَّومِ والصَّـلاةِ والصَّـدَقةِ والاعتِكاف، وما لا أُصلَ له في الفُرُوضِ فلا يَلزَمُ النَّاذرَ، كعِيادَةِ المَريضِ وتَشـييعِ الجَنـازةِ ودُحُول المَسجدِ وبناء القَنْطرَةِ والرِّباطِ والسِّقايَةِ ونحوها، هذا هو الأصلُ الكُلَّيُّ).

[١٧٣٧٨] (قولُهُ: فزَادَ) أي: على الشَّرطيْنِ المَارَّينِ<sup>(٢)</sup> في المَّتنِ.

المعتمدة المناه (قولُهُ: أَنْ لا يكُونَ مَعصيةً لِذَاتِهِ) إ الله قال في "الفتح" ((وأمَّا كُونُ المَندُورِ مَعصيةً يَمنَعُ انعقادَ النَّذرِ فَيَجبُ أَنْ يكُونَ مَعناهُ إذا كان حراماً لِعَينِهِ، أو ليْسَ فيه جهةُ قُربَةٍ فإنَّ المَندُهِ بَ مَعصيةً يَمنَعُ انعقادَ النَّذرِ فَيَجبُ أَنْ يكُونَ مَعناهُ إذا كان حراماً لِعَينِهِ، أو ليْسَ فيه جهةُ قُربَةٍ فإنَّ المَندَهبَ أَنْ نَذرَ صَومِ يَومِ الْعِيدِ يَنعقِدُ ويَجبُ الوَفاءُ بصومِ يومٍ غيرِهِ، ولو صامّهُ خرَجَ عن العُهْدةِ))، ثُمَّ قال (٤) بعد ذلك: ((قال "الطَّحَاوِيُّ "(٥)؛ إذا أضافَ النَّذرَ إلى المعاصيي كـ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْرَا لَهُ المَعاصِي كـ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أَقْرَا لَهُ اللهُ المُعاصِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَلْتُ: وحاصِلُهُ: أَنَّ الشَّرِطَ كَونُهُ عِبادةً فَيُعلَمُ منه أَنَّه لو كان مَعصِيةً لم يَصحَّ فهذا ليْسَ شَرطاً خارِجاً عمَّا مرَّ(')، لكِنْ صرَّحَ به مُستقِلاً لِبَيان أَنَّ ما كان فيه جهةُ العِبادةِ يَصحُّ النَّذرُ به؟ لِمَا مرَّ('): مِن أَنَّه يَلزَمُ الوَفاءُ بالنَّذرِ مِن حيثُ هو قُربةٌ لا بكُلِّ وَصفِ التَزمَهُ به، فصَحَّ التزامُ الصَّومِ مِن حيثُ هو صَومٌ مع إلغاءِ كَونِهِ فِي يَومِ العِيدِ، ولِذا قال في "الفتحِ"(''): ((إنْ قلْتَ: مِن شُرُوطِ النَّذرِ كَونُهُ بغير مَعصِيةٍ فكيفَ قال "أبو يُوسُفَ": إذا نَذَر رَكعَتيْنِ بلا وُضُوءٍ يَصحُّ نَذرُهُ النَّذرِ كُونُهُ بغير مَعصِيةٍ فكيفَ قال "أبو يُوسُفَ": إذا نَذَر رَكعَتيْنِ بلا وُضُوءٍ يَصحُّ نَذرُهُ

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الأيمان ٢/٣٤.

<sup>(</sup>۲) صـ۱۶ ۳۱ ـ ۳۱ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر "مختصر الطحاوي": كتاب الكفارات والنذور والأيمان صـ٣١٦\_ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) صده ۲۱ "درّ".

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧٣٦٧] قوله: ((لزم الناذر))

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/٣٧٥.

لأنَّهُ لغيرِهِ، وأنْ لا يكونَ واجباً عليهِ قبلَ النذرِ، فلو نذرَ حِجَّةَ الإسلامِ لمْ يلزمْــهُ شيءٌ غيرُها، وأنْ لا يكونَ ما التزمَّهُ أكثرَ مما يملِكُهُ أو مِلكاً لغيرِهِ، فلــو نــذرَ التصــدُّقَ بــألفــٍ ولا يملِكُ إلا مِائةً......

خِلافاً لـالمُحمَّدِ"، فالجوابُ: أنَّ "أبا يُوسُف" صَحَّحهُ بوُضوء لأنَّه حين نَـذرَ رَكَعَتَيْنِ لَزِمِتاهُ بوُضُوء؛ لأنَّ التزامَ المَشرُوطِ التِزامُ الشَّرطِ، فقولُهُ بعدهُ: ((بغيرِ وُضُّوء)) لَغْوٌ لا يُؤثِّرُ. ونظيرُهُ: إذا نَذرهُما بلا قِراءةٍ ألزَمناهُ رَكَعَتَيْنِ بقِراءةٍ، أو نَذَرَ أنْ يُصلِّيَ رَكَعةٌ واحَّدَةً ألزَمناهُ رَكَعَتَيْنِ أو ثَلاثاً ألزَمناهُ بأربع)) اهـ، وتَمامُهُ فيه.

(١٧٣٨٠) (قولُهُ: لأنَّه لغَيرِهِ) أي: لأنَّ كَونَهُ مَعصِيةً لغيرِهِ وهو الإعراضُ عن ضِيافَةِ الحَقِّ تعالى. المدار (قولُهُ: وأنْ لا يكُونَ واجباً عليه قبْلَ النَّذرِ) في أُضحِيةِ "البَدائع" ((لو نَذرَ أنْ يُضحِّيَ شاةً وذلك في أيَّامِ النَّحرِ وهو مُوسِسٌ فعليه أنْ يُضحِّيَ بشَاتَينِ عِندنا، شاةٍ للنَّذرِ وشاةٍ بإيجابِ الشَّرع ابتداءً إلاَّ إذا عَنَى به الإخبارَ عن الواجبِ عليه فلا يَلزَمُهُ إلاَّ واحدَة، ولو قبْلَ آيَّامِ النَّحرِ لَزِمَهُ شاتان بلا خلافٍ؛ لأنَّ الصِّيغة لا تَحتَمِلُ الإخبارَ عن الواجب؛ إذ لا وُجُوبَ قبْلَ النَّحرِ لَزِمَهُ شاتان)) اهد.

والحاصِلُ: أنَّ نَذَرَ الأُضحِيةِ صَحيحٌ لكِنَّه يَنصَرِفُ إلى شاةٍ أُخرى غيرِ الواجبةِ عليه ابتداءً بإيجابِ الشَّرعِ إلاَّ إذا قصدَ الإخبارَ عن الواجب عليه، وكان في أيَّامِها. ومثلُهُ ما لَو نَذَرَ الحَجَّ؛ لأنَّ الأُضحِيةَ والحَجَّ قد يكُونانِ غيرَ واجبَيْنِ بَخِلافَ حجَّةِ الإسلامِ فإنَّها نفْسُ الواجبِ عليه؛ لأنَّها اسمّ لفريضةِ العُمُرِ، كصومِ رمضانَ وصلاةِ الظُّهرِ فلا يَصحُّ النَّذُرُ بها، بخِلافِ ما قد يكُونُ تَطوُّعاً [٤/ق٥٥/ب] وواجباً، كالصَّلاةِ والصَّوم كما سنحقَّقُهُ لاَ في الأُضْحيَةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

(٢٧٣٨٧) (قولُهُ: أو مِلكاً لغيرِهِ) فإنْ قيْلَ: إنَّ النَّذْرَ به مَعصيةٌ فيُغنِي عنه ما مرَّ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب التضحية ٦٣/٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٣٢٦٠٠] قوله: ((ناذر لمعينة)).

<sup>(</sup>٣) صــ٣٢١ "در".

لزمَّهُ المِائةُ فقط، "خلاصة"(١). انتهي.

قلتُ: ويزادُ ما في "زواهر الجواهر": وأنْ لا يكونَ...........

قُلْنا: إِنَّه لِيْسَ مَعْصِيةً لذاتِهِ وإِنَّما هو لِحَـقِّ الغَيْرِ، أَفَادَهُ فِي "البحر"، لكَنَّهُ خارِجٌ بكُونِه لا يَملِكُهُ فَيَشْمَلُ الزَّائِدَ على ما يَملِكُهُ وما لا مِلكَ له فِيه أَصلاً كهذا، وفي "البحر"<sup>(۲)</sup> عن "الخُلاصةِ"<sup>(۳)</sup>: ((لو قال: للهِ عَلَيَّ أَنْ أُهدِيَ هذِهِ الشَّاةَ وهي مِلكُ الغَيْرِ لا يَصِحُّ النَّدُرُ، بخِلافِ قولِهِ: لأُهدِينَ، ولو نَـوَى النَّهرِينَ كان يَمِيناً)) اهـ. قال في "النَّهرِ"<sup>(2)</sup>: ((والفرْقُ بين التَّاكيدِ وعدَمِهِ ثَمَّا لا أَثرَ له يَظهـرُ في صِحَّةِ النَّذر وعدَمِهِ ثُمَّا لا أَثرَ له يَظهـرُ في صِحَّةِ النَّذر وعدَمِهِ، ثُمَّ على الصَّحَةِ هل تَلزَمُهُ قِيمتُها أو يَتوقَّفُ الحالُ إلى مِلكِها؟ مَحلُّ تَردُدُي)) اهـ.

قَلْتُ: الظَّاهرُ: الثَّاني؛ لأنَّ الهَدْيَ اسـمٌ لِمَا يُهْدى إلى الحَرَمِ، فإذا صَحَّ نَذرُهُ تَوقَّفَ إلى م مِلكِها لِيُمكِنَ إِهداؤُها، تأمَّل. ويَظهرُ لي أنَّ قولَهُ: لأُهدِينَّ يَمِينٌ لا نَذرٌ. وقولُهُ: ((ولو نَوَى اليَمِينَ كان يَمِيناً)) رَاجعٌ إلى المَسأَلَةِ الأُوْلى، فإنْ تَمَّ هذا اتَّضحَ الفرْقُ، فتأمَّل.

[١٧٣٨٣] (قُولُهُ: لَزِمَهُ المِائةُ فقَطْ) سيَذكُر (٥) "الشَّارحُ" وَحَهَهُ.

[١٧٣٨٤] (قولُهُ: قلْتُ: ويُزادُ إلخ) ذَكرَ هذا الشَّرطَ صاحبُ "البحرِ"(٢) في بابِ الاعتكاف،

(قولُهُ: فإنْ تَمَّ هذا اتَّضحَ الفرقُ) لا يتمُّ؛ فإنَّه في غاية البعدِ من عبارتِتِ، فإنَّ القصدَ منها إثباتُ المحالفةِ بينَ الصورتِينِ، في أنَّ الأُولى لا يصحُّ النذرُ فيها بخلافِ الثانيةِ، مع كونِ الشَّاةِ ليست في ملكِهِ فيهما، وعلى ما ظهرَ له يكونُ التقديرُ في الجملةِ الثانيةِ: واللهِ لأَهْدِينَّ هذهِ الشَّاةَ.

 <sup>(</sup>١) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يميناً وفيما لا يكون ــ الجنس الثالث في النـذر ق١١٥/ب يتصرف، وعبارة "الحلاصة" هي: ((لو ألزَمَ بالنّذر أكثرَ مَّا يملِكُهُ لزمَهُ ما يملكُ هو المحتار)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ٣٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني فيما يكون يميناً وفيما لا يكون ـ الجنس الثالث في النذر ق٢١١/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ق ٢٨٠/ب.

<sup>(</sup>٥) صـ٣٣٦\_٣٣٦ "در".

<sup>(</sup>٦) هذا الشرط ليس في اعتكاف "البحر"، انظر "البحر"؛ كتاب الصوم ـ فصلٌ: ومَنْ نذَرَ صومَ يوم النحر أفطر وقضى ٣١٧/٢.

مستحيلَ الكونِ، فلو نذرَ صومَ أمسِ أو اعتكافَهُ لم يصحَّ نذرُهُ. وفي "القنية:" نــذرَ التصدُّقَ على الأغنياءِ لم يصحَّ مالم ينْوِ أبناءَ السبيلِ،....

وعَزَا الفَرْعَ المَذكُورَ إلى "الوَلُوالِحِيَّةِ"<sup>(۱)</sup>، قال "ط"<sup>(۲)</sup>: ((وبهِ صــارَتِ الشُّرُوطُ سبعةً، مـا في المُتـنِ وهذِهِ الخَمسَةُ، لكِنَّ اشتِراطَ أنْ لا يكُونَ أكثرَ مَمَّا يَملِكُ، وأنْ لا يكُونَ مِلكَ الغَيرِ خاصٌّ<sup>(۲)</sup> ببعض صُورَ النَّذْر)).

َ ((لو المعتمل) (قولُهُ: مُستَحيل الكُون) يَشمَلُ الاستِحالة الشَّرعيَّة لِمَا في "الإختيار" ((لو نَذرَت صَومَ أَيَّامِ حَيْضِها، أو قالَت للهِ عَلَيَّ أَنْ أَصومَ غَدا فحاضَت فهو باطِل عند "مُحمَّد" نَذرَت صومَ أَيَّامِ حَيْضِها، أو قالَت للهِ علَيَّ أَنْ أَصومَ غَدا فحاضَت فهو باطِل عند "مُحمَّد" و"رُفر" لأَنها أَضافَتِ الصَّومَ إلى وقْتٍ لا يُتصوَّرُ فيه، وقال "أبو يُوسُف": تَقْضي في المَسأَلةِ الثَّانية الثَّانية الأَن الإيجاب صَدرَ صَحِيحاً في حال لا يُنافِي الصَّومَ، ولا إضافة إلى زَمان يُنافِيه إذِ الصَّومُ يُتصوَّرُ فيه، والعَجْرُ بعارِضٍ مُحتَمِلٌ كالمَريضِ فتقضيه، كما إذا نذرت صَومً شَهرٍ يَلزَمُها قضاءُ أيَّامِ حَيضِها؛ لأَنَّه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح الإيجاب)) وتمامه فيه.

[١٧٣٨٦] (قولُهُ: وفي "القُنْية" ( الله عبارتُها - كما في "البحر" ( ) -: ((نَــَـْـرَ أَنْ يَتصــَّـقَ بدينارِ على الأغنياء يَنْبغي أَنْ لا يَصحَّ، قلْتُ: ويَنْبغي أَنْ يَصحَّ إِذَا نَوَى أَبناءَ السَّبيلِ لأَنْهم مَحلُ الزَّكاةِ)) اهـ. قُلْتُ: ولعلَّ وَجهَ عَدم الصَّحَّةِ في الأوَّل عدَمُ كَونِها قُربةً، أو مُستجيلةُ الكُون ( الله عدَم

(قولُهُ: قلتُ: ولعلَّ وجهَ عدمِ الصحَّةِ) قلتُ: بل نذرُهُ ـ أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ ـ صحيحٌ، وقولُهُ: بعدَهُ: ((على الأغنياء)) رجوعٌ فلا يصحُّ، نظيرُ ما لو نذرَ ركعتينِ بلا طهارةٍ، "مقدسيّ". ٦٨/٣

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الصوم ـ الفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة الفطر ق٥٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((خاصًّأ))، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) "الإحتيار": كتاب الأيمان \_ فصل في النذر ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الأيمان ـ باب في النذور ق٩٥/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ٢٢/٤

 <sup>(</sup>٧) قوله: ((أو مستحيلة الكون)) الأرلى أن يقول: أو كونها مستحيلة إلخ بالعطف على قوله: ((عدمُ))، بدليل قوله:
 ((لعدم تحققها إلخ))، وإلا فظاهر عبارتِه أنَّ الاستحالة منفيَّة، وهو لا يظهر فتدبَّر. اهـ مصحِّحه.

ولو نذرَ التسبيحاتِ دُبُرَ الصلاةِ لم يلزمْهُ، (١) ولو نَذَرَ أَنْ يصلِّيَ على النبيِّ ﷺ كـلَّ يومِ كذا.....

تَحقُّقِها؛ لأنَّها للغَنِيِّ هبةٌ، كما أنَّ الهبةَ للفقير صدقةٌ.

[۱۷۳۸۷] (قولُهُ: ولو نَذَرَ التَّسبيحاتِ) [٤/ق٥٥/] لعلَّ مُرادَهُ التَّسبيحُ والتَّحميدُ والتَّحبيرُ ثلاثـًا وثلاثين في كُلِّ، وأطلَقَ على الجَميعِ تَسبيحًا تَعليبًا لكُونِهِ سابقًا، وفيه إشارةٌ إلى أنَّه ليْسَ مِن جنْسها واجبٌ ولا فرْضٌ، وفيه: أنَّ تكبيرَ التَّشريقِ واجبٌ على المُفْتى به، وكذا تكبيرةُ الإحرامِ وتكبيراتُ العَميدَيْن فَيَنُبغي صحَّةُ النَّذُر به بناءً على أنَّ المُرادَ بالواجبِ هو المُصطَلَحُ، "ط" (١٠٠٠).

قلْتُ: لكِنْ ما ذكرهُ "الشَّارحُ" ليْسَ عبارَةَ "القُنيةِ"، وعِبارتُها") \_ كما في "البحر"(فلل ... (ولو نَذرَ أنْ يقولَ دُعاءَ كذا في دُبُر كُلِّ صلاةٍ عشرَ مرَّاتٍ لم يَصحَّ)).

[۱۷۳۸۸] (قولُهُ: لـم يَلزَمُهُ) وكذا لـو نَـذرَ قِـراءةَ القُـر آن، وعلَّلُهُ "القُهِستانِيُّ"(\*) في بــابِ الاعتِكافِ: ((بأنَّها للصَّلاة))، وفي "الخانيَّة"(١): ((ولو قال: عَلَيَّ الطَّوافُ بــالبِيتِ أو (٧)السَّعيُ بـين الصَّفَا والمَروةِ، أو: عَلَيَّ أَنْ أَقرأَ القُرآنَ إِنْ فَعنتُ كذا لا يَلزَمُهُ شَيِّ)) اهـ.

(قُولُهُ: أو: عليَّ أنْ أقرأَ القرآنَ إنْ فعلتُ كذا لا يلزمُهُ شيءٌ) لعلَّ وجههُ: أنَّ هذهِ الأشياءَ وإن كانت عبادةً إلا أنَّها ليست مقصودةً، فإنَّ القصدُ بالطوافِ تعظيمُ الكعبةِ، وبـالقراءةِ التَّدَّبُرُ في معانيها، لا محمردُ إحراءِ الحمروفِ على اللَّسانِ، وعلَّلَ في "شرحِ الأشباءِ" ـ لعدمِ صحَّةِ نذرِ التسبيحاتِ، وقراءة القرآن ـ بأنَّها ليست بقربةٍ مقصودةٍ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((تلزمه)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٢/٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) "القنية": كتاب الأيمن \_ باب في النذر ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٢/٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الصوم ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٦) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١٧/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في النسخ جميعها: ((والسعي)) بالواو، وما أثبتناه من "الخانية".

## لزِمَهُ، وقيلَ: لا. (ثُمَّ إنَّ) المعلَّقَ فيه تفصيلٌ، فإنْ (علَّقَهُ.....

قَلْتُ: وهو مُشكِلٌ؛ فإنَّ القراءةَ عِبادةٌ مَقصُودةٌ، ومِن جنسِها واحبٌ، وكذا الطَّوافُ فإنَّه عِبادةٌ مَقصُودةٌ أيضاً، ثُمَّ رأيتُ في "لُبــابِ المَناسـكِ"(١) قــال في بــابِ أنــواعِ الأَطوِفـةِ: ((الخـامِسُ: طَوافُ النَّذْرِ وهو واجبٌ، ولا يَختصُّ بوقْتٍ))، فهذا صَريحٌ في صحَّةِ النَّذْرِ به.

[۱۷۳۸۹] (قولُهُ: لَزِمَهُ) لأنَّ مِن جِنسِهِ فَرضاً وهو الصَّلاة عليه ﷺ مَرَّةً واحدَةً في العُمُرِ، وتَجبُ كُلَّما ذُكِرَ، وإنَّما هي فَرضٌ عَمَلِيٌّ، قال "ح"(٢): ((ومنه يُعلمُ أنَّه لا يُشترَطُ كُونُ الفرْضِ قَطعيًّا))، "ط"(٢).

[١٧٣٩٠] (قُولُهُ: وقَيْلَ لا) لعلَّ وَجَهَهُ اشْتِراطُهُ كُونَ الفَرْضِ قَطعيًّا، "ح"<sup>(1)</sup>.

(١٧٣٩١ (قُولُهُ: ثُمَّ إِنَّ الْمُعلَّقَ إِلَى المُعلَّقَ إِلَى اعلم أَنَّ الْمَذَكُورَ فِي كُتُنبِ ظَاهِرِ الرَّوايَةِ: ((أَنَّ الْمُعلَّقَ يَحبُ الوَفاءُ به مُطْلقاً أَي: سواءٌ كان الشَّرطُ مَّا يُرادُ كَونُهُ، أي: يُطلَبُ حُصُولُه، كإِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضي. أَوْ لا، كَإِنْ كَلَّمتُ زَيداً، أَو دَخلتُ الدَّارَ فكذا، وهو الْمُسمَّى عند الشَّافعيَّةِ نَذر اللَّحَاجِ))، ورُويِ عن "أبي حنيفة" التَّفصيلُ المَذكُورُ هنا، وأَنه رَجعَ إليه قبْل موتِهِ بسَبعةِ أَيَّامٍ، وفي "الهدايَةِ"("): و(أَنَّه قوْلُ "مُحمَّدٍ"، وهو الصَّحيحُ)) اهد. ومَشَى عليه أصحابُ المُتُونِ كـ"المُحتارِ" (") و"المَحمَّع" و"مُحتَصرِ النَّقايَةِ "(") والمُلتقى "(أَنَّ وهو مَذهَبُ "الشَّافِعِيُّ"، وذكرَ في "الفتح" ((أنَّه المُويِّ في "النُّوادرِ"، وأنَّه مُحتارُ المُحقَّقِين))، وقد انعكَسَ الأمرُ على صاحِب "البحر" (") فظنَّ

<sup>(</sup>١) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صـ٩٧ ـ.

<sup>(</sup>٢) " -": كتاب الأيمان ق٥٣٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ق٥٣٥/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر "الإحتيار": كتاب الأيمان ـ فصل النذر ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٨) "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان \_ فصل حروف القسم ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا ـ فصل في الكفارة ٢٧٥/٤ ٣٧٦.

<sup>(</sup>١٠) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٠/٤.

بشرطٍ يريدُهُ، كـ: إنْ قدِمَ غائبي) أو شُفِيَ مريضي (يُوفِّي) وجوباً (إن وُجِدَ) الشرطُ، (و) إن علَّقَهُ (بما لم يُرِدْهُ كـ: إنْ زنيتُ بفلانةٍ) مثلاً فحنِـث (وَفَّى) بنـذرِهِ (أو كفَّرَ) ليمينِهِ (على المذهب)....

أَنَّ هذا لا أَصلَ له في الرِّوايَةِ، وأنَّ رِوايةَ "النَّوادرِ": أنَّه مُحَيَّرٌ فِيْهِمَا مُطْلَقاً، وأنَّه في "الخُلاصةِ"<sup>(۱)</sup> قال: ((وبه يُفْتى))، وقد عَلمتَ أنَّ المَروِيَّ في "النَّوادرِ" هو التَّفصيلُ المَذكُورُ. [٤/ق٥٥/ب] وذكر في "النهر"<sup>(۲)</sup>: ((أنَّ الَّذي في "الخُلاصةِ" هو التَّعليقُ بما لا يُرادُ كَونُهُ، فالإطلاقُ مَمنُوعٌ)) اهـ.

والحاصِلُ: أنَّه ليْسَ في المَسألَةِ سِوَى قولَيْن: الأَوَّلُ ظاهِرُ الرِّوايَةِ: عدَمُ التَّنجييرِ أَصلاً، والثَّاني: التَّفصيلُ المذكُورُ. وأمَّا ما تَوهَّمَهُ في "البحرِ" (٢٠٠ مِن القوْلِ التَّالَثِ وهو التَّخييرُ مُطْلقاً، وأنَّه المُفْتى بـــه فلا أَصلَ له، كما أوضَحَهُ العلاَّمةُ "الشُّرُنُبلالِيُّ" في رِسالَتِهِ المُسمَّاةِ "نُحفَةَ النَّحْريرِ" (٤٠)، فافهم.

[١٧٣٩٢] (قولُهُ: بشَرطٍ يُريدُهُ إلخ) انظر لو كان فاسقاً يُريدُ شَرطاً هو مَعصَيةً فعَلَقَ عليه كما في قوْل الشَّاعر<sup>(°)</sup>: [طويل]

عَلَيَّ إِذَا مَا زُرْتُ لَيْلَى بِخُفْيَةٍ ﴿ زِيَارَةُ بَيْتِ اللَّهِ رَجُلانَ حَافِيَا

فهل يُقالُ: إذا باشَرَ الشَّرطَ يَحبُ عليه المُعلَّقُ أَم لا؟ ويَظهرُ لِي الوُجُوبُ؛ لأَنَّ المَندُورَ طاعــةٌ وقد عَلَّقَ وُجُوبَها عـنى شَرطٍ، فإذا حصَلَ الشَّرطُ لَزمتْهُ وإنْ كان الشَّرطُ مَعصِيةً يَحرُمُ فِعلُها؛

<sup>(</sup>١) "خلاصة المفتاوى": كتاب الأيمان ـ الجنس الثالث في النذر ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ق ٢٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) "تحفة النّحرير وإسعافُ النّاذر الغني والفقير بالتحيير على الصّحيح والتحرّير": لأبي الإحملاص حسن بن عسار الوفائي الشرنبلالي المصريّ (ت ١٠٦٥- ١٥٠). "التعنيقات السنية" صـ٥٥، "هدية العارفين" ١٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) البيت لمجنون ليلي في ديوانه صـ ١ ٣٠-، وروايتُهُ فيه:

أطوف ببيت الله رَجُلانَ حافيا

لأَنَّهُ نـذرٌ بظـاهرِهِ، يمينٌ بمعنـاهُ، فيُحَيَّرُ<sup>(۱)</sup> ضـرورةً. (نـذرَ) مكلَّفٌ (بعتـقِ رقبـةٍ في ملكِهِ وفَّى بِهِ، وإلا) يُوَفِّ<sup>(۱)</sup> (أثِمَ) بالتركِ (ولا يدخُلُ تحتَ الحكمِ) فلا يُحبرُهُ القاضي....

لأنَّ هذه الطَّاعةَ غيرُ حامِلَةٍ على مُباشَرةِ المَعصِيةِ بل بالعَكسِ، وتَعريفُ النَّذْرِ صادِقٌ عليه ولِذا صَحَّ النَّذُرُ فِي قولِهِ: إِنْ زَنيتُ بَفُلانَةٍ لكَنَّه يَنحيَّرُ بينه وبين كفَّارَةِ اليَمِينِ؛ لأنَّه إذا كان لا يُريدُهُ يَصيرُ فيه مَعْنى اليَمِينِ فَيَتَحَيَّرُ كما يأتي<sup>(٣)</sup> تقريرُهُ، بخِلافِ ما إذا كان يُريدُهُ لفَواتِ مَعْنَى اليَمِينِ فَينْبَعي الجَزْمُ بُزُوم المَنذُورِ فيه وإنْ لم أَرَهُ صريحاً، فافهم.

[۱۷۳۹۳] (قُولُهُ: لأنَّه نَدْرٌ بظَاهِرِهِ إلَّخ) لأنَّه قصَدَ به المَنعَ عن إيجادِ الشَّرطِ فَيَمِيلُ إلى أيِّ الجِهَتَيْن شاءَ، بخِلافِ ما إذا علَّقَ بشَرطٍ يُريدُ ثُبُوتَـهُ؛ لأنَّ مَعْنى اليَمِينِ ـ وهو قصْدُ المَنعِ ـ غيرُ مَوجُودٍ فيه لأنَّ قصدهُ إظهارُ الرَّغبةِ فِيْما جُعِلَ شَرطاً، "درر"(٤).

[١٧٣٩٤] (قولُهُ: فيُعتِّرُ ضَرورةً) جوابٌ عن قوْل "صدر الشَّريعةِ"، أقولُ: إنْ كان الشَّرطُ حَراماً، ك: إنْ زَنيتُ يَنْغي أنْ لا يَتخيرُ؛ لأنَّ التَّخييرَ تَخفيف والحرَامُ لا يُوجِبُ التَّخفيف، قال في "الدُّررِ"(''): ((أقولُ: ليْسَ المُوجِبُ للتَّخفيفِ هو الحَرامُ بل وُجُودُ دَليلِ التَّخفيف؛ لأنَّ اللَّفظَ لَمَّاكان نَذْراً مِن وَجهٍ ويَمِيناً مِن وَجهٍ لَزِمَ أَنْ يُعمل بُمُقتضى الوَجهَيْنِ، ولم يَجُز إهدارُ أحدِهِما فلَزِمَ التَّخييرُ المُوجبُ للتَّخفيفِ بالضَّرورة، فتَدبَّر)) اهد.

ا ١٧٣٩٥ (قُولُهُ: فلا يُجبِرُهُ القاضي) لأنَّ العبْدَ لم يَثْبَت له حَقُّ العِتقِ عليه؛ لأنَّ ذلك بمَنزِلَةِ ما لو حلَفَ بالله تعالى لَيُعتِقنَّهُ، ليْسَ له إجبارُهُ على أنْ يَبَرَّ بيَمينه؛ لأنَّ ذلك مُجرَّدُ حَقِّ الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فيتخيّرُ)).

<sup>(</sup>٢) في "ب" و"م" و"د": ((يَفِ))، وما أثبتناه من "و".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤ ١٧٣٩] قوله: ((فَيُحَيِّرُ ضرورةً)).

<sup>(</sup>٤) "الدرر": كتاب الأيمان ٤٣/٢.

(نذرَ أَنْ يذبَحَ ولدَه فعليهِ شاةٌ)؛ لقصَّةِ الخليلِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وألغاهُ الثاني والشافعيُّ، كنذرِهِ بقتلِهِ......

[١٧٣٩٦] (قولُهُ: نَـٰذَرَ أَنْ يَذبحَ ولـدَهُ إلـخ) [٤/٤٥/١] المسألَةُ مَنصُوصةٌ في "كـافي الحــاكِم الشهيدِ" وغيرِهِ، وفي "شرح المَحْمَعِ" و"شرح دُررِ البِحارِ"(١): ((أَنَّه يَحبُ به ذَبحُ كَبش في الحرَم، أو في أيَّامِ النَّحرِ في غيرِ الحرَمِ، وأنَّه يُشترَطُ لصحَّةِ النَّذْرِ به في عامَّةِ الرَّواياتِ أنْ يقولَ في النَّذْر عند مَقام "إبراهيم"، أو بمَكَّةً، وفي روايةٍ عنه: لا يُشترَطُ))، وفي "الإختيار"(``): ((ولو نَذرَ ذَبحَ ولَــدِهِ أو نَحرَهُ لَزِمَهُ ذَبحُ شاةٍ عند "أبي حنيفةَ" و"مُحمَّدٍ"، وكذا النَّذرُ بذَبح نفسيهِ أو عَبدِهِ عنــد "مُحمَّدٍ". و في الوالِدِ والوالِدَةِ عن "أبي حنيفة" روايَتان، والأَصحُّ عدَمُ الصِّحَّةِ، وقال "أبــو يُوسُـف" و"زُفَرُ": لا يَصحُّ شَيٌّ مِن ذلك؛ لأنَّه مَعصيةٌ فلا يَصحُّ، ولهما في الولَدِ مَذهبُ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ، كعليٌّ، وابن عبَّاس وغيرهِما، ومِثلُهُ لا يُعرَفُ قِياسًا فيكُونُ سَماعًا، ولأنَّ إيجابَ ذَبح الولَـدِ عِبـارةٌ عن إيجابِ ذَبح الشَّاةِ حتَّى لو نَذرَ ذَبحَهُ بمكَّةَ يجبُ عليه ذَبحُ الشَّاةِ بالحَرَم. بيانُهُ: قِصَّةُ الذَّبيح، فـإنَّ اللهَ تعالى أوحبَ على "الخَليلِ" ذَبحَ وَلدِهِ<sup>(٣)</sup> وأَمرَهُ بذَبح الشَّاةِ؛ حيثُ قـال: ﴿**قَدْصَدَقْتَٱلرُّ**ءَيَّا ﴾ [الصافات ـ ١٠٥] فيكُونُ كذلك في شَريعَتِنا، إمَّا لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِٱتِّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل - ١٢٣]، أو لأنَّ شريعةَ مَن قبلَنا تَلزَمُنـا حتَّى يَثُبـتَ النَّسـخُ، ولـه نَظـائِرُ، مِنْها: أنَّ إيجابَ المَشي إلى بَيتِ الله تعالى عِبارةٌ عن حجٌّ أو عُمرَةٍ، وإيجابَ الهَدْي عِبارةٌ عن إيجابِ شاةٍ. ومِثلُهُ كثيرٌ، وإذا كان نَذْرُ ذَبحِ الولَدِ عِبارةً عن ذَبحِ الشَّاةِ لا يكُونُ مَعصيَةً بــل قُربةً حتَّى قال "الإسبيجابيُّ" وغـيرُهُ مِـن المشـايخ: إنْ أرادَ عَـينَ الذَّبـح وعـرَفَ أنَّـه مَعصيـةٌ لا يَصحُّ)). ونظيرُهُ: الصَّومُ في حقِّ الشَّيخ الفانِي مَعصيةٌ؛ لإفضَائِهِ إلى إهلاكِهِ، ويَصحُّ نـذرُهُ بالصَّوم وعليه الفِديَةُ، وجُعِلَ ذلك التِراماً للفِديَةِ كذا هذا. ولـ"مُحمَّد" في النَّفس والعبْدِ: أنَّ ولايتَهُ

<sup>(</sup>١) "غرر الأذكار": "كتاب الأيمان"ق٢٦٤/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الإختيار": كتاب الأيمان ـ فصل في النذر ٢٨/٤ باختصار.

<sup>(</sup>٣) أي: بقوله: ((افعل ما تؤمر)) كما في "الإختيار".

(ولغا لو كان بذَبِّح نفسِهِ أو) عبدِهِ، وأوجبَ محمدٌ الشاةَ، ولو بذبح (أبيهِ أو حدَّهِ أو أُمِّهِ) لغا إجماعاً؛ لأنَّهُم ليسُوا كسبَةً. (ولو قالَ: إن برئتُ مِنْ مرضي هذا ذبحتُ شاةً أو عليَّ شاةٌ أذبَحُها، فبَراً لا يلزمُهُ شيءٌ)؛ لأنَّ الذبحَ ليسَ من حنسِهِ فرضٌ بل واحبٌ كالأضحيةِ فلا يصحُّ (إلا إذا زادَ: وأتصدَّقُ بلحمِها) فيلزمُهُ؛ لأنَّ الصدقة من حنسِها فرضٌ وهي الزكاةُ،......

عليهِما فوق ولايتِهِ على وَللهِو(١). ولـ"أبي حنيفة": أنَّ وُجُوبَ الشَّـاةِ على خِلافِ القِياسِ عرفناهُ استِدلالاً بقِصَّةِ "الخليلِ"، وإنَّما وَردتْ في الولَدِ فيُقتصَرُ عليه. ولو نَذرَ بلفْظِ القَبَـلِ لا يَلزَمُهُ شيءٌ بالإجماع؛ لأنَّ النَّصَّ وَردَ بلفْظِ الذَّبح، والنَّحرُ مِثلُهُ ولا كذلِكَ القَتلُ، ولأنَّ الذَّبحَ والنَّحرَ وردَا في الحَرِّمَ والنَّعبُ والتَّعبُ والنَّعبُ والنَّعبُ على وَجهِ العُقُوبةِ [٤/ق٧٥/ب] والانتِقامِ والنَّهبي، والقَتلُ لم يَرد إلاَّ على وَجهِ العُقُوبةِ [٤/ق٧٥/ب] والانتِقامِ والنَّهبي، ولأنَّه لَو نَذرَ ذَبحَ الشَّاةِ بلفُظِ القَتلِ لم يَصحَّ فهذا أَوْلَى)) اهد.

[١٧٣٩٧] (قولُهُ: لَغَا إِجماعاً) أي: بناءً على أُصحِّ الرِّوايتَيْن كما مرَّ<sup>(٢)</sup>.

[١٧٣٩٨] (قولُهُ: لأنَّ الذَّبِحَ ليْسَ مِن جنسِهِ فَرُضٌ إلىخ) هذا التَّعليلُ لصَاحِبِ "البحرِ""، ويُنافِيهِ ما في "الخانيَّةِ" فال: ((إِنْ بَرِئتُ مِن مَرَضي هذا ذَبحتُ شاةً فبَرِئَ لا يَلزمُهُ شَيءٌ إِلاَّ أَنْ يَقولَهِ: فا لله علَيَّ أَنْ أَذْبِحَ شَاةً)) اهـ. وهي عبارَةُ "مَن السُّرِرِ" (وعلَّلَها في "شَرجِةِ" (قولَهِ يقولِهِ: (لأنَّ اللَّزُومَ لا يكُونُ إِلاَّ بالنَّذرِ والدَّالُ عليه النَّانِي لا الأَوَّلُ)) اهـ. فأفادَ أنَّ عدَمَ الصَّحَةِ لكُون الصَّيغةِ المَذكُورةِ لا تَدلُّ على النَّذر، أي: لأنَّ قولَهُ: ذَبحتُ شاةً وَعدٌ لا نَدرٌ، ويُؤيِّدهُ ما فِي اللَّزَارِيَّةِ "(١): ((لو قال: إنْ سَلِمَ وَلَدِي أُصومُ ما عِشتُ)) فهذا وَعدٌ، لكِنْ في "البزَّازيَّةِ" أَنْ يَحبُ ما لم يَقُل: للهِ عليَّ، وفي الاستِحسان يَحبُ، أَيْضاً: ((إنْ عُوفِيتُ صُمتُ كذا، لم يَحب ما لم يَقُل: للهِ عليَّ، وفي الاستِحسان يَحبُ،

<sup>(</sup>١) أي: ((فكان أولىبالجواز)) كما في "الإختيار".

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١٦/٢ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) انظر "الدرر والغرر": كتاب الأيمان ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الأيمان - فصل ما يكون يميناً ٢٧٢/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

ولو قال: إنْ فعلْتُ كذا فأنا أحجُّ، ففَعلَ، يَجبُ عليه الحَجُّ) اهـ. فعُلِمَ أَنَّ تَعليلَ "الدُّررِ" مَبنيٌّ على القِياسِ، والاستِحسانُ خِلافُهُ، ويُنافِيهِ أيضاً قولُ "المُصنَّفِ": ((علَيَّ شاةٌ أَذَبَحُها)). وعِبارةُ "الفتحِ"(): ((فعَيَيُّ)) بالفاء في حوابِ الشَّرطِ؛ إذ لا شَكَّ أَنَّ هذا ليْسَ وَعداً، ولا يُقالُ: إنَّما لم يَلزَمهُ شَيءٌ لعدَمِ قولِهِ: ((للهِ علَيُّ)) لأنَّ المُصرَّحَ به صِحَّةُ النَّذرِ بقولِهِ: ((للهِ علَيُّ)) لأنَّ المُصرَّحَ به صِحَّةُ النَّذرِ بقولِهِ: ((للهِ علَيَّ)) علىًّ حَجَّةٌ، أو: على حَجَّةٌ)).

فَيَتعيَّنُ حَملُ ما ذَكرَهُ "المُصنّفُ" على القولِ بأنَّه لا بُدَّ أَنْ يكُونَ مِن جنسِهِ فَرضٌ. وحَمْلُ ما في "الخانيَّةِ" و"الدُّررِ" مِن صحَّةِ قولِهِ: ((للهِ علَيَّ أَنْ أَذبحَ شاةً)) على القولِ بأنَّه يَكفِي أَنْ يكُونَ مِن جنسِهِ واحبٌ، وسيَأتِي (") في آخِرِ الأُضحِيَةِ عن "الحَانيَّةِ" ("): ((الو نَذرَ عَشرَ أُضْحِياتٍ لَزِمَهُ ثِنتانِ لِمَجيءِ الأَمرِ بهِمَا))، وفي "شرح الوَهبانيَّةِ" فَا: ((الأصَحُّ وَجُوبُ الكُلِّ؛ لإيجابِهِ ما للهِ مِن جنسِهِ إيجابٌ))، ونقل "الشَّارِحُ" هناك (٥) عن "المُصنّف ": أنَّ مُفَادهُ لرُومُ النَّذرِ بما مِن جنسِهِ واحبٌ اعتقادِيٌ أو اصطِلاحِيٌّ آه. ويُؤيِّدُهُ أيضًا ما قدَّمناهُ (٢) عن "المحلِلاحِيَّ اللهُ عَضوصُ الفَرضَ والواحِبَ الاصطِلاحِيَّ اللهُ حَصوصُ الفَرضَ والواحِبَ الاصطِلاحِيَّ لا يُشمَلُ الفَرضَ والواحِبَ الاصطِلاحِيَّ لا خُصوصُ الفَرضَ والواحِبَ الاصطِلاحِيَّ لا خُصوصُ الفَرضَ والواحِبَ الاصطِلاحِيَّ

(قُولُهُ: ويؤيِّدُهُ أيضاً ما قدَّمناه عن "البدائع" إلخ) ويؤيِّدُهُ أيضاً مسألةُ ذبح ولدِهِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يمينا ـ فصل في الكفارة ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند المقولة [٣٢٧١٨] قوله: ((لزمه ثنتان)).

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأضحية \_ فصل في مسائل متفرقة ٣٥٥٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ق٢٩٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "الدر" عند المقولة (٣٢٧١٩] قوله: ((لمحيء الأمر بهما)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٣٦٣] قوله: ((وهو عبادة مقصودة)).

"فتح" و"بحر". ففي "متن الدرر" تناقض"، "منح"(١). (ولو قال: للهِ عليَّ أَنْ أَذَبَحَ جَزُوراً وَأَتَصَدَّقَ بَلَحمِهِ، فَذَبَحَ مَكَانَهُ سَبْعَ شياهٍ حازَ) كذا في "مجموع النوازل"، ووجهه لا يخفى. وفي "القنية"(٢): إن ذهبَتْ هذهِ العَّةُ فعليَّ كذا، فذهبتْ ثم عادتْ لا يلزمُهُ شيءٌ. (نذَرَ لفقراءِ مكَّةَ حازَ الصرْفُ لفقراءِ غيرِها) لِما تقرَّرَ في كتابِ الصومِ......

[١٧٣٩٩] (قُولُهُ: "فتح" و"بحر") يُوهِمُ أنَّه في "الفتح" ذَكرَ هــذا التَّعليـلَ، مـع أنَّ المَذكُـورَ فيـه عبارَةُ المَتنِ فقَط<sup>ْ(٣)</sup>، وكذلك في "البحرِ<sup>"(٤)</sup> مَعزيًّا إلى "مَجمُوع النَّوازِل".

[١٧٤٠٠] (قولُهُ: ففي مَتن "اللَّرَرَ" (٥) تَناقُضٌ) أي: حيثُ صرَّحَ أَوَّلاً بأنَّه يُشترَطُ [٤/ق٥٥١] في النَّذرِ أَنْ يكُونَ له أَصلٌ في الفُرُوضِ، ونَصَّ ثانياً على صِحَّةِ النَّذرِ بقولِهِ: لله علَيَّ أَنْ أَذْبِحَ شَاةً، مع أَنَّ النَّذرَ ليْسَ له أَصلٌ في الفُرُوضِ، بل في الوَاجِباتِ. وأجاب "طَ" ((بأنَّ مُرادَهُ بالفَرضِ ما يَعُمُّ الوَاجبَ؛ بأنْ يُرادَ به اللَّارَمُ فلا تَناقُض)).

[١٧٤٠١] (قُولُهُ: كذا في "مَحمُوعِ النَّوازلِ") الإشارَةُ إلى ما في المَتنِ مِن قُولِهِ: ((ولو قال: إنْ بَرئتُ)) إلى قوله: ((حاز)).

[١٧٤٠٢] (قُولُهُ: ووَجَهُهُ لا يَخفَى) هو أنَّ السَّبِعَ تَقُومُ مَقامَهُ في الضَّحايا والهَدَايا، "ط"(٧). مطلبّ: النَّذُرُ غيرُ المُعلَّق لا يَختصُّ بزَمان ومَكان ودِرهَم وفَقير

[١٧٤٠٣] (قولُهُ: لِمَا تقرَّرَ في كِتابَ الصَّومِ) أي: في آخرِهِ قُبَيلَ بابُ الاعْتِكاف، وعِبارتُهُ

(قولُ "الشَّارح": وفي "القنية": إنْ ذهبَت هذهِ العلةُ إلخ) هــذا الفـرعُ مبنـيٌّ علـى اعتبــارِ الغـرَضِ الذي هوَ جوابُ الاستحسانِ كما يأتي.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الأيمان ١/ق١٩٢/أ.

<sup>(</sup>٢) "القنية": كتاب الأيمان \_ باب في الندور ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فصل في الكفارة ٢٧٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ٤/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) "الدرر والغرر": كتاب الأيمان٢/٤٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان ٢/ ٣٤٠ بتصرف.

هناك (١) مع المتن: ((والنَّذرُ مِن اعِتكاف، أو حَجِّ، أو صَلاةٍ، أو صِيامٍ أو غيرِها غيرُ المُعلَّقِ ولو مُعيَّناً لا يَختصُّ بزَمان ومَكان ودِرهَم وفقير، فلو نَذرَ التَّصدُّقَ يَومَ الجُمُعةِ بَمكَّة بَهذا الدِّرهَمِ على فُلان فخالَفَ جازَ، وكذا لو عُجَّلَ قبلَهُ، فنو عَيَّنَ شَهراً للاعتِكافِ أو للصَّومِ فعَجَّلَ قبلَهُ عنه صَحَّ، فخالَفَ جازَ، وكذا لو نَذرَ أَنْ يَحُجَّ سنة كذا فحَجَّ سنةً قبلَها صَحَّ، أو صَلاةً في يَومٍ كذا فصَلاه قبلَهُ؛ لأنَّه تَعجيلٌ بعد وُجُودِ السَّبِ وهو النَّذرُ فيَلغُو (٢) التَّعيينُ، بَخِلافِ النَّذرِ المُعلَّقِ فإنَّه لا يَجوزُ تَعجيلُهُ قبْلَ وُجُودِ الشَّرطي)) اهـ.

قَلْتُ: وقدَّمنا (٢) هناك الفرْق وهو: أنَّ المُعلَّق على شَرطٍ لا يَنعقِدُ سبباً لِلحالِ كما تقرَّرَ في الأصُول، بل عند وُجُودِ شَرطِه، فلو جاز تَعجيلُهُ أَزِمَ وُقُوعُهُ قَبْلَ سَببِهِ فلا يَصحَّ، ويَظهرُ مِن هذا أنَّ المُعلَّقَ يَتعَيْنُ فيه الزَّمانُ بالنَّظرِ إلى التَّعجيلِ، أمَّ تَأْخيرُهُ فالظّاهرُ أنَّه جاثِزٌ؛ إذ لا مَحنُورَ فيه، وكذا يَظهَرُ منه: أنَّه لا يَعين فيه المَكانُ والدِّرهمُ والفقيرُ؛ لأنَّ التَّعليقَ إنَّما أثَّرَ في انعقادِ السَّببيَّةِ فقَطْ فلذا امتنَع فيه التَّعجيلُ وتَعَين فيه الوقْتُ، أمَّا المكانُ والدِّرهمُ والفقيرُ فهي باقيةٌ على الأصلِ مِن عدَم التَّعيينِ، ولذا اقتصر "الشَّارِحُ" في بيان المُحالَفةِ على التَّعجيلِ فقطر؛ حيثُ قال: ((فإنَّه لا يجوزُ تعجيلُهُ))، فتدبَّر.

قَلْتُ: وكما لا يَتعَينُ الفقيرُ لا يَتعَينُ عددُهُ، ففي "الخانيَّة"(أُ): ((إِنْ زَوَّجتُ بنِتي فأَلْفُ دِرهمٍ مِن مالي صدقةٌ لكلِّ مِسكينٍ دِرهمٌ فزوَّجَ ودَفعَ الأَلْفَ إلى مِسكينٍ جُملةً حاز)).

#### (تنبية)

إنَّما لم يختصَّ النَّذرُ بزَمانٍ ونحوهِ خِلافًا لـ"زُفرَ"؛ لأنَّ لُزومَ ما التَرْمَهُ باعتِبارِ ما هو [٤/ق٥٥/بع

v./٣

<sup>(</sup>١) ٣٩٦/٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٢) في "م": ((فليغو))، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٤٠٥] قوله: ((فَإِنُّه لا يجوز تعجيله إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١٦/٢ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية").

أنَّ النذرَ غيرَ المعلَّقِ لا يختصُّ بشيء. (نذرَ أنْ يتصدَّقَ بعشرةِ دراهمَ منَ الحَبْزِ فتصدَّقَ بغيرِهِ جازَ إنْ ساوى العشرةَ) كتصدُّقِهِ بشَّمنِهِ.<sup>(۱)</sup> (نذرَ صومَ شهرٍ معيَّنٍ لزِمَهُ متنابعاً لكنْ إنْ أفطرَ) فيه (يوماً قضاهُ) وحدَهُ.....

قُربةٌ لا باعتباراتٍ أُخرَ لا دَحلَ لها في صَيرورتِهِ قُربةٌ كما مـرٌ<sup>(۲)</sup>، قـال في "الفتــح"<sup>(۲)</sup>: ((وكــذا إذا نَدرَ رَكعتَيْن في المَسجدِ الحَرَامِ فأدَّاها في أقلَّ شَرفاً منه أو فِيْما لا شَرفَ له أَحــزأَهُ خِلافاً لــ"زُفرَ"؛ لأنَّ المعروفَ مِن الشَّرعِ أنَّ الترامَهُ بما هو قُربةٌ مُوجبٌ، ولــم يَشُت ْ مِن الشَّرعِ اعتِبـارُ تَحصيـصِ العبْدِ العبادةَ بالمكان، بل بما عُرفَ ذلك لله تعالى))، وتَمامُهُ فيه.

قَلْتُ: وإِنَّما تَعِيَّنَ المُكانُ فِي نَذْرِ الهَدْي والزَّمانُ فِي نَذْرِ الْأَضْجِيَةِ لأَنَّ كُلاَّ مِنهُما اسم خاصٍّ مُعيِّنٍ، فالهَدْيُ ما يُهدَى للحَرَمِ، والأُضْجِيةُ ما يُذبَحُ فِي أَيَّمِها حتَّى لو لم يَكُن كذلك لم يُوجَد الاسمُ. وسنَذكُرُ<sup>(٤)</sup> تَمامَ تَحقيقِهِ في بابِ اليَمِين في البَيع إِنْ شاءَ اللهُ تعالى.

[١٧٤٠٤] (قولُهُ: حازَ) أشار إلى أنَّ تعيينَ ما يَشترى به مِثلُ تعيينِ الزَّمانِ والمكانِ.

[١٧٤٠] (قولُهُ: قَضاهُ وَحدَهُ) أي: قَضَى ذلك اليومَ فقَطْ لئلاً يَقَعَ كُلُّ الصَّومِ في غيرِ الوقْت كما مرَّ<sup>(°)</sup> في الصِّيام.

(قولُهُ: بل بما عُرِفَ ذلك للهِ تعالى إلخ) عبارةُ "الفتح": ((بل إنمَّا عرفَ إلخ)).

<sup>(</sup>قولُ "الشَّارح": قضاهُ وحدَّهُ إلخ) لكن إنْ قـالَ: ((متتابعاً)) لزمَّهُ أن يقضيَّهُ متَّصلاً بالشَّهرِ، وإلا قضاهُ متَّصلاً أو منفصلاً، "رحمتي".

<sup>(</sup>١) في "و": ((وكذا ثمنهُ)) بدل ((كتصدُّقِه بثمنه)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٣٧٩] قوله: ((أن لا يكون معصية لذاته)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/ ٣٧٤ \_ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨١٥] قوله: ((أي: صدقةٌ أنصدَّقُ بهِ بمكة)).

<sup>(</sup>٥) ٢٩٦/٦ "درّ".

وإن قالَ: متتابعاً (بلا لزوم استقبال) لأنَّه معيَّنٌ، ولو نذَرَ صومَ الأبدِ فأكَلَ لعذر فَدَى. (نذَرَ أَنْ يتصدَّقَ بألفٍ مِنْ مالِـهِ وهـو يملِـكُ دونَهَـا لزمَـهُ) مـا يملـكُ منهـاً (فقـط) هوالمختارُ؛ لأنَّهُ فيما لـم يملِكُ.....

[١٧٤٠٦] (قولُهُ: وإنْ قال: مُتتابعاً) لأنَّ شَرطَ النَّتابُعِ في شهْرِ بعينِهِ لَغَوْ؛ لأَنَّه مُتتابعٌ لَتَتابُعِ الأَيَّامِ، وأيضاً لا يُمكِنُ الاستقبالُ؛ لأَنَّه مُعيَّنٌ، "درر"(١). وأمَّا إذا كان الشَّهرُ غيرَ مُعيَّنِ، فإنْ شاءَ تابَعَهُ وإنْ شاءَ فرَّقهُ إلاَّ إذا شَرطَ النَّتابُعَ فيلزَمُهُ ويَستقبل، "فتح"(١)، أي: يَستقبلُ شهْراً غَيرَهُ لو أَفطرَ يوماً ولو مِن الأيَّامِ المَنهيَّةِ كما مرّ (١) في الصَّومِ، وتقدَّم (١) هناك تَمامُ الكلامِ على ما يَحبُ فيه التَّابُعُ وما لا يَحبُ، وما يَحِورُ تَقدَيمُهُ أوتَأخِيرُهُ وما لا يَحورُ، فراجعهُ.

[١٧٤٠٧] (قولُهُ: فأكلَ لعُذرٍ) وكذا للنُونِهِ، "ح"(°).

[۱۷٤٠٨] (قولُهُ: فَدَى) أي: لكُلِّ يومٍ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٌّ أو صاعاً مِن شعيرٍ، وإنَّ لـم يَقْـدِر استَغفرَ اللهُ تعالى كما م<sup>رًر</sup>ًا.

وان كان عندَهُ عُرُوضٌ أو خسادِمٌ يُسلوِي مائمةً فإنَّه يَعِيعُ وإِنْ كان عندَهُ عُرُوضٌ أو حسادِمٌ يُسلوِي مائمةً فإنَّه يَعِيعُ ويتَصدَّقُ، وإِنْ كان يُسلوِي عشرةً يَتصدَّقُ بعشرةٍ، وإِنْ لم يكُنْ شَسيَّة فلا شَيءَ عليه، كمَن أُوحبَ على نفسِهِ أَلفَ حَجَّةٍ يَلزَمُهُ بقَدْرِ ما عاش في كُلِّ سنةٍ حَجَّةٌ، "شُرُنُبلاليةً" (٢) عن "الخانيّة " (١٠) وانظر: هل يَدخُلُ في ذلك الدَّينُ كما يَدخُلُ في الوَصِيةِ بثُلُثِ مالِهِ؟ ظاهِرُ التَّعليلِ عدَمُ الدُّخُولِ؛

(قولُهُ: وأيضاً لا يمكنُ الاستقبالُ؛ لأنَّه معيَّنٌ) لأنَّه وإن كانَ لا يتعبَّـنُ بـالتعيينِ إلا أنَّ وقوعَـهُ بعـذَ وقتِه يكونُ قضاءً، ولذا يُشترطُ له التبييتُ في النيَّةِ، والأداءُ خيرٌ من القضاء.

<sup>(</sup>١) "الدرر والغرر": كتاب الأيمان ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/ ٣٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ٢/ ٣٩٥ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٩٣٩١] قوله: ((متتابعاً)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ق٢٣٦/ أبتصرف.

<sup>(</sup>١) ١/٧٢٣ "درّ".

<sup>(</sup>٧) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ٢/ ٤٣. ٤٤ (هامش "الدرر والغرر")

<sup>(</sup>٨) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ١٥/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

لم يوجَدِ النذرُ في المِلْكِ ولا مضافاً إلى سببهِ فلمْ يَصِحَّ، كما لو (قال: مالي في المساكين صدقةٌ ولا مالَ لهُ لم يصحَّ) اتفاقاً. (نذرَ التَصدُّقَ بهذهِ الِمائةِ يومَ كذا على زيدٍ فتصدَّقَ بِمِائةٍ أحرى قبلَهُ) أي: قبلَ ذلكَ اليومِ (على فقيرٍ آخرَ جازَ) لِما تقرَّرَ فيما مرَّ. (قالَ: عليَّ نذرٌ ولم يزدْ عليهِ ولا نيَّةَ لهُ فعليهِ كفارةُ يمين).........

لأنّ الدَّينَ لا يَملِكُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وإذا قَبَضَهُ صار مِلكًا حادِثًا بعد النَّـذر، وفي الوصيَّةِ بثُلُثِ المال يُعتبَرُ مالُهُ عند المَوتِ، تأمَّل. لكِنْ سيَاتِي (١) في أوَّل الشَّركةِ: ((أنَّ الحقَّ كُونُهُ مَملُوكًا))[٤/ق٥٥].

[١٧٤١٠] (قُولُهُ: لـم يُوحَد الِخ) أي: وشَـرطُ صِحَّـةِ النَّـذرِ أَنْ يكُـونَ المَـنـذُورُ مِلكـاً للنَّـاذِر أو مُضافاً إلى السَّبب، كقولهِ: إن اشتَريتُكَ فللَّهِ علَىَّ أنْ أُعتِقَكَ، "ط"(٢).

[١٧٤١١] (قولُهُ: في المساكين صَدقةٌ) أي: يُنفَقُ عليهم، فـ((في)) بمعنى ((على)).

الزَّكَاةِ استِحساناً أَيَّ جنس كَان، بَلغَ نِصاباً أَوْ لا، علله دَينٌ مُستغرِقٌ أَوْ لا، وإنْ لم يَجد غَيرَهُ الزَّكَاةِ استِحساناً أَيَّ جنس كَان، بَلغَ نِصاباً أَوْ لا، عليه دَينٌ مُستغرِقٌ أَوْ لا، وإنْ لم يَجد غَيرَهُ أَمسكَ منه قدْرَ قُوتِهِ فَإِذَا مَلكَ غيرَهُ تَصدَّقَ بقَدرِهِ أي: بقَدرِ ما أَمسكَ كما سيأتي (") في مُستغرق القَضاء إنْ شاء الله تعالى، وذكر "الشَّارِحُ" هناك عن "البحر" قال: ((إنْ فعنتُ كنا فما أَملِكُهُ صَلقة، فحيلتُهُ أَنْ يَبيعَ مِلكَهُ مِن رَجلٍ بَتُوبٍ فِي مِنديلٍ ويَقبَضَهُ ولم يَره، ثُمَّ يَفعلُ ذلك، ثُمَّ يُرُدُّهُ بخيارِ الرُّويَةِ فلا يَلزَمُهُ شَيءٌ)) اهـ. قال "المُقدِسيُّ" هناك ("(ومنه يُعلَمُ أَنَّ المُعتبر اللهُ حِينَ الحَينَ الحَينِ الحَينَ الحَينِ الحَينَ الحَينَ الحَينَ الحَينَ الحَينَ الحَينَ المُقلِقِي)) اهـ.

[١٧٤١٣] (قولُهُ: فِيْما مرَّ<sup>(١)</sup>) أي: مِن قولِهِ: ((أَنَّ النَّذَرَ غيرَ المُعلَّقِ لا يَحتصُّ بشَيءٍ)). [١٧٤١٤] (قولُهُ: ولم يَزد عليه) فلو قال: نَذَرُ حَجٍّ مَثلاً لَزَمَه.

<sup>(</sup>١) المقولة [٢٠٩٣١] قوله: ((على ما هو الحقُّ)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدرّ" عند المقولة [٢٦٧١٩] قوله: ((تصدَّقَ بقَدْرهِ)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب القضاء . مسائل شتى من كتاب القضاء ٤٨/٧، نقلاً عن حيل "الولوالجية".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٦٧٢٢] قوله: ((فلا يلزمُهُ شيءٌ)).

<sup>(</sup>٦) صـ٣٣٤ "در".

ولو نوى صياماً بــلا عــددٍ لزمَـهُ ثلاثـهُ أيـام، ولـو صدَقَـةً فإطعـامُ عشَـرةِ مســاكينَ كالفِطْرةِ، ولو نذَرَ ثلاثينَ حِجَّةً لزمَهُ بقَدْرِ عُمُرِهِ. (وَصَلَ بحلِفِهِ......

[١٧٤١٦] (قولُهُ: لَرِمَهُ ثَلاَتُهُ آيَامٍ) لأنَّ إيجابَ العبْدِ مُعتَبَرٌ بإيجــابِ الله تعــالى، وأَدْنــى ذلـك في الصِّيامِ ثَلاثُهُ آيَامٍ في كفَّارةِ اليَمِينِ، "جُـر"(١) عن "الوَلْوالِحيَّة"(٢).

[١٧٤١٧] (قولُهُ: ولو صَدقةً) أي: بلا عَددٍ.

[١٧٤١٨] (قولُهُ: كالفِطْرةِ) أي: لكُلِّ مِسكين نِصفُ صاعِ بُرِّ، وكذا نو قال: للهِ علَيَّ إطعامُ مِسكين لَزِمَهُ نِصفُ صاعِ بُرِّ استِحساناً، وإنْ قال: للهِ علَيَّ أنْ أَطْعِمَ المَساكينَ، على عشرةٍ عند "أبي حنيفة"، "فتح"(").

[١٧٤١٩] (قولُهُ: لَزِمَهُ بَقَدْرِ عُمُرِهِ) أي: لَزِمَهُ أَنْ يَحُجَّ بَقَدْرِ مَا يَعِيشُ، وَمَشَى في "لُبابِ الْمَناسِك" (أَنَّهُ يَلزَمُهُ الكُلُّ، وعليه أَنْ يَحجَّ بنفسِهِ قَدْرَ مَا عَاشِ، ويَجبُ الإيصاءُ بالبَقِيَّةِ))، وعلى: ((وفي "النَّوازلِ": و"الخارِي" في "شَرِحِهِ" إلى "العُيُونِ"، و"الخانيَّةِ" (٥)، و"السِّراجيَّةِ" (١)، قال: ((وفي "النَّوازلِ": أَنَّهُ قُولُهُمَا، وَالأَوَّلُ قَوْلُ "مُحمَّدٍ"، وفي "الفَتح" (٧): الحقُّ لُزُومُ الكُلِّ)) اهـ مُلحَّصاً.

[١٧٤٢٠] (قولُهُ: وَصَلَ بَحَلِفِهِ) قَيَّادَ بالوَصلِ لأنَّه لو فَصَلَ لا يُفِيدُ إلاَّ إذا كان لتَنفُّسٍ أو سُعالٍ

(قولُ "الشَّارح": فإطعامُ عشْرةِ مساكينَ إلخ) لأنَّ أقلَّ ما أوجبَهُ اللهُ تعـالي في كتابِهِ مـن الصدقـةِ عشرةُ مساكينَ. اهــ "سندي".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ٤/ ٣٢٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الولوالجية": كتاب الأيمان ـ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين إلخ ق ١٩٠أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ فصل في الكفارة ٤/ ٣٧٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر "إرشاد الساري": باب النذر بالحج والعمرة: صـ٩٠٩..

<sup>(</sup>د) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ٧/١ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "السراجية": كتاب الحج ـ باب وجوب الحج ١/ ١٨٤. (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الحج - باب الهدي - مسائل منثورة ٩/٣ ٨.

إِنْ شَاءَ اللهُ بِطَلَ) يمينُهُ (وكذا يبطُلُ بِهِ) أي: بالاستثناءِ المتَّصلِ (كـلُّ ما تَعَلَّقَ بـالقولِ عبادةً أو معاملةً) لو بصيغةِ الإخبارِ، ولو بالأمرِ أو النهي ـ كـ: أعتِقوا عبدي بعدَ موتي إنْ شاءَ الله لم يَصِحُّ الاستثناءُ، (بخلافِ المتعلَّقِ (٢) بالقلبِ) كالنَّيَّةِ.

V 1 / Y

أو نَحوهِ. وعن "ابن عبَّاسِ": أنَّه كان يجوِّزُ الاستِتناءَ المُنفصلَ إلى سِنَّةِ أَشهُرٍ، وَيَنزَمُهُ إخراجُ العُقُـودِ كُلِّها عن أنْ تكونَ مُلزِمـةً، وأنْ لا يَحتاجَ للمُحلِّلِ التَّانِي؛ [٤/ق٥٥/ب] لأنَّ المُطَلَّقَ يَسـتَثني. وفي المَسأَلَةِ حِكايةُ الإِمامِ مع "المَنصُورِ"، ذَكرَها في "الدُّررِ"(") وغيرِهِ.

[١٧٤٢١] (قولُهُ: إِنْ شاءَ اللهُ) مفعولُ وَصَلَ.

[١٧٤٢٢] (قُولُهُ: عِبادةً)كَنَذرِ وإعتاقِ، أو مُعامَلَةً كطلاقِ وإقرارِ، "ط"(٤٠).

[١٧٤٢٣] (قُولُهُ: أو النَّهي) كَقُولِهِ لوَّكيلِهِ: لا تَبِع لفُلانِ إِنْ شَاءً اللهُ، "طَ"(١٠).

[١٧٤٧٤] (قولُهُ: لم يَصحَّ الاستِثناءُ) حوابُ قولِهِ: ((ولو بالأمر))، فـافهم. أي: فلِلمـأمُورِ أنْ يَبِيعَهُ، والفرْقُ أنَّ الإيجابَ يَقعُ مُلزِماً بحيثٌ لا يَقدِرُ علـى إبطالِهِ بعْـدُ فيَحتـاجُ إلى الاسـتِثناءِ حتَّـى لا يَلزَمَهُ حُكمُ الإيجابِ، والأمرُ لا يَقعُ لازِماً فإنَّه يَقدِرُ على إبطالِهِ بعَزلِ المَأمُورِ بـه فـلا يَحتـاجُ إلى الاستِثناء فيه، "ذخيرة". وقدَّمناهُ (\*) قُبيلَ باب الاستِيلادِ.

(قولُهُ: أو معاملةً كطلاق وإقرارٍ إلخ) لكن قالَ "الرحمتيُّ":(( لو أقرَّ وقالَ: إن شاءَ اللـهُ تعـالى لا يبطُـلُ إقرارُهُ؛ لأنَّ الاستثناءَ إنشاءً، فلا يُبطِلُ إلا الإنشاآت)) اهـ. ويأتي الكلامُ على ذلكَ في الإقرارِ.

<sup>(</sup>١) ((لم يَصِحُّ)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٢) في "د": ((المعلق)).

<sup>(</sup>٣) "الدرر": كتاب الأيمان ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٦٩٨٢] قوله: ((لأنَّ الأوَّل أمرٌ إلخ)).

| كتاب الأيمان | <br>الجزء الحادي عشر |
|--------------|----------------------|
|              | <br>كما مَّ في الصوم |
|              | ۔۔۔ کی اسلام         |

[١٧٤٧٥] (قولُهُ: كما مرّ<sup>(١)</sup> في الصَّومِ) مِن أنَّه إذا وَصَلَ المشيئةَ بالتَّلفُّظِ بالنَّيَّةِ لا تَبطُـلُ؛ لأنَّهـا لطَّلَبِ التَّوفيقِ، "حَمَوِيّ". وظاهرُهُ أنَّها ليسَتْ فيه للاستِثناءِ حتَّى يُقالَ: إنَّ النَّيَّةَ ليسَتْ مِـن الأقـوالِ فلا تَبطُلُ بالاستِثناءِ، "ط"<sup>(٢)</sup> عن "أبي السُّعُودِ"<sup>(٣)</sup>، والله سبحانَهُ وتعالى أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) ۲۱۳/٦ "درّ".

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) "فتح المعين": كتاب الأيمان ٢/ ٣٠٤.

## ﴿بابُ اليمين في الدخول والخروج والسُّكنَي والإتيان﴾

والركوب وغير ذلك، الأصلُ: أنَّ الأيمانَ مبنيَّةٌ عندَ "الشافعيِّ" على الحقيقةِ اللَّغَوِيَّةِ، وعندَ "مالكٍ" على الاستعمالِ القرآنيِّ، وعندَ "أحمدً" على النيَّةِ، وعندنا على العرفِ ما لم ينُو ما يحتمِلُهُ اللفظُ، فلا حِنْثَ ـ في: لا يهدِمُ بيتاً ـ ببيتِ العنكبوتِ إلا بالنيَّةِ، "فتح"(').

# ﴿بابُ اليَمينِ فِي الدُّخول والحُرُوجِ والسُّكْني والإِنْيان والرُّكُوبِ وغير ذلك﴾ [١٧٤٢٦] (قولُهُ: وغيرِ ذلك) كالجُلُوسِ والتَّروُّجِ والتَّطهَيرِ.

### مطلبٌ: الأَيمانُ مَبنيَّةٌ على العُرْفِ

[١٧٤٢٧] (قولُهُ: وعِندَنا على العُرْف) لأنَّ المُتكلّمَ إِنَّما يَتكلَّمُ بالكلامِ العُرفِيِّ أعني: الألفاظَ الَّتي يُرادُ بها مَعانِيها الَّتي وُضِعتْ لها في العُرف، كما أنَّ العرَبِيَّ حالَ كَونِهِ بين أهلِ اللَّغةِ إِنَّما يَتكلَّمُ بالحقائِق اللَّغُويَّةِ فوجَبَ صرْفُ أَلفاظِ المُتكلِّم إلى ما عُهذَ أَنَّه المُرادُ بها، "فتح" (٢).

[۱۷٤۲۸] (قُولُهُ: فلا حِنثَ إلخ) صرَّح صاحِبُ "الذَّخيرةِ" و"المَغِينانِيُّ": ((بأنَّسه يَحنَثُ بَهَدَمِ بَيتِ العَنكُبُوتِ فِي الفَرْعِ المَّذكُورِ))، فمِنَ المُشايخِ مَن حكَمَ بأنَّه خَطأً، ومِنهُم مَن قَيَّدَ حَمْلَ الكلامِ على العُرْفِ بما إذا لم يُمكِنِ العَمَلُ بحقيقتِه، قالَ في "الفتح" ((ولا يَخْفَى أنَّه على هـذا يَصِيرُ مالَهُ وَضَعٌ لُغُودِيٌّ ووَضَعٌ عُرفِيٌّ يُعتَبرُ مَعناهُ اللَّغُويُّ وإنْ تكلَّمَ به أَهلُ العُرفِ، وهذ يَهدِمُ قاعِدةَ حَمل

﴿بابُ اليمين في الدخول والخروج والسُّكني والإتيان والركوب وغير ذلك ﴾

(قولُ "الشَّارح": الأيمانَ مبنيَّةٌ عندَ "الشَّافعيِّ" على الحقيقةِ إلخ) الأَولى التعبيرُ بـ: ((عن)) في هذا وما بعدُهُ، فإنَّ ما ذكرَ رواياتٌ عن الأئمةِ لا مذهبُهم، "سندي".

(قُولُةُ: فَمِنَ المشايخِ مَن حَكَمَ بأنَّه خطأً إلخ) الأُولى حمــلُ مـا في "الذخـيرةِ" مـن الحنْـثِ عـلــى أنَّ العرف حينَ ذلك يتناولُ بيتَ العنكبوتِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الدخول و السكني ٣٧٧/٤ ـ ٣٧٨ باختصار.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الدخول و السكني ٣٧٧/٤ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٧٨/٤ بتصرف.

الأيمان على العُرف؛ لأنه لم يَصِر المُعتبرُ إلا اللَّغة إلا ما تعذّر وهذا بعيدٌ؛ إذ لا شكَّ أنَّ المُتكلّم لا يَتكلَّمُ إلا بالعُرفِ الذي به التَّخاطُبُ سواءٌ كانَ عُرفَ اللَّغةِ إنْ كان مِن أهبِها، أو غيرَها إنْ كان مِن نعيرِها(١). نعم ما وَقعَ مُشترَكا بين اللَّغةِ والعُرفِ تُعتبرُ فيه اللَّغةُ على أنَّها العُرفُ، فأمَّا الفَرعُ المَذكُورُ فالوَحهُ فيه إنْ كان نواهُ في عُمُومٍ قولِهِ: ((بيتًا)) حَنِث، وإنْ لم يَخطُو له فلا؛ لانصِرافِ الكلامِ إلى المُتعارَف عند إطلاق [٤/ق٠٢/١] لفْظِ ((بيت)). فظهَرَ أنَّ مُرادَنا بانصِرافِ الكلام إلى العُرفِ إذا لم تكُن له نِيَّةٌ، وإنْ كان له نِيَّةُ شَيءٍ واللَّفظُ يَحتمِلُهُ انعقَدَ اليَمِينُ باعتبارِهِ)) اهد. وتَعَهُ فِي "البحر"(٢) وغيرهِ.

### مبحثٌ مهمٌّ

### في تحقيق قولِهم: الأَيمانُ مبنيَّةٌ على الأَلْفاظِ لا على الأَغْراض

المعارز المعارز المعارض مَبنَيَّةٌ على الأَلْفاظِ إلخ) أي: الأَلفاظِ العُوفَيَّةِ بقَرينةِ ما قبلهُ، واحترز به عن القوْل ببنائِها على عُرفِ اللَّغةِ أو عُرفِ القُرآن، ففي حَلِفِهِ لا يَركَبُ دابّةً ولا يَجلِسُ على وَتِلا لا يَحنَثُ برُكُوبِهِ إِنساناً وحُلُوسِهِ على جَبلٍ، وإنْ كان الأوَّلُ فِي عُرفِ اللَّغةِ دَابَةً والنَّاني فِي القُرآن وَيَدا كما سيأْتِي (). وقولُهُ: ((لا على الأغراضِ)) أي: المقاصِدِ والنَّيَّاتِ، احترزَ به عن القوْل بينائِها على النَّغراضِ) على النَّقِ ، فصارَ الحاصِلُ: أنَّ المُعتبرَ إِنّما هو اللَّفظُ العُرفِيُّ المُسمَّى، وأمَّا غَرضُ الحالِف، فإنْ كان زائداً على اللَّفظِ فلا يُعتبرُ، ولهذا قال في "تلخيصِ الجامِعِ مَدلُولَ اللَّفظِ المُسمَّى اعتبرَ، وإنْ كان زائداً على اللَّفظِ فلا يُعتبرُ، ولهذا قال في "تلخيصِ الجامِعِ

(قُولُهُ: أي: الألفاظِ العرفيَّةِ بقرينةِ ما قبلُهُ إلخ) هو قرينةٌ خارجيَّةٌ، فإنَّ ما قبلُهُ من "الشَّارح".

<sup>(</sup>١) قوله: ((إن كان من غيرها)) هكنا بخطِّه، ولعلَّ الأنسب: من غيرهم، أي: أهل اللغة. اهـ مصحَّحُــه، نقــول: وكــذا عبارة "الفتح".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول و السكنى والإتيان وغير ذلك ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٦ اـ "در".

الكبير": ((و بالعُرفِ يُخصُّ ولا يُزادُ، حتَّى خُصَّ الرَّأْسُ بما يُكبِّسُ ولم يَردِ المِلكُ في تَعليق طلاق الأجنبيَّةِ بالدُّخول)) اهـ. ومعناه: أنَّ اللَّفظَ إذا كان عامًّا يجوزُ تَخصيصُهُ بالعُرفِ، كما لـو حلَـفَ لا يَأْكُلُ رأساً فإنَّه في العُرفِ اسمَّ لِما يُكَبَسُ في النُّنُور ويُباعُ في الأسواق وهو رأسُ الغَنَـم دُونَ رأس العُصفُور ونحوِه، فالغَرَضُ العُرفِيُّ يُخصِّصُ عُمومَهُ، فإذا أُطلِقَ يَنصرفُ إلى الْمُتعارَفِ، بخِلاف الزّيادةِ الخارجةِ عن اللَّفظِ، كما لو قال لأجنبيَّةٍ: إنْ دخلـتِ الـدَّارَ فـأنتِ طـالِقٌ؛ فإنَّه يَلغُـو ولا تَصِحُّ إرادَةُ المِلكِ، أي: إنْ دَخلتِ وأَنتِ في نِكاحِي وإنْ كان هـو المُتعارَفُ؛ لأنَّ ذلـك غيرُ مَذكُور، ودَلالَـةُ العُرفِ لا تَأْثِيرَ لها في جَعل غير المَلفُوظِ مَلفُوظًا. إذا عَلمتَ ذلك فاعلَم أنَّه إذا حَدَفَ لا يَشتَري لإنسان شيئاً بفَلْس فاللَّفظُ المُسمَّى وهو الفَلْسُ مَعناهُ في اللُّغةِ والعُرفِ واحِدٌ وهو القِطعَةُ مِن النُّحــاس المَضرُوبةُ المَعلُومةُ، فهو اسمٌ خاصٌّ مَعلُومٌ لا يَصــدُقُ على النّرهـم أو الدّينـار، فإذا اشتَري لـه سَيتًا بدِرهم لا يَحنثُ وإنْ كان الغَرضُ عُرفاً أنْ لا يَشتريَ أيضاً بدِرهَم ولا غيرهِ، ولكنَّ ذلك زائِـدٌ على اللَّفظِ الْمُسمَّى غيرُ داخيل في مَدلُولِهِ فلا تَصحُّ إرادتُهُ بَلَفظِ [٤/ق.٦/ب] الفَّلْس، وكذا لو حلّف لا يَخرُجُ مِن البابِ فخرَجَ مِن السَّطح لا يَحنتُ وإنْ كان الغَرِضُ عُرفًا القَرارَ في الدَّار وعدَمَ الخُرُوج مِن السَّطح أو الطَّاقِ أو غيرهِما، ولكنَّ ذلك غيرُ الْمسمَّى ولا يَحنَثُ بالغَرضِ بلا مُسمَّى، وكذا لا يَضربُهُ سَموطاً فضَربَهُ بعَصَا؛ لأنَّ العَصَا غيرُ مَذكُورةٍ وإنْ كمان الغَمرضُ لا يُؤلِمُهُ بمأنْ لا يَضربَهُ بعَصَا ولا بغيرها، وكذا لَيْغدِّينُّهُ بألْفٍ، فاشترَى رَغيفاً بألْفٍ وغدَّاهُ به لم يَحنتْ وإنْ كان الغَرضُ أَنْ يُعَدِّيَّهُ بمَا لَه قِيمةٌ وَافِيةٌ، وعلى ذلك مَسائِلُ أُخَرُ ذَكَرِها أيضا في "تَلخيص الجامِع".

7/77

لو حلَفَ لا يَشترِيهِ بَعَشرةٍ حَنِثَ بأَحَدَ عَشَرَ، ولو حلَفَ البائِعُ لـم يَحنتْ بـه؛ لأنَّ مُرادَ المُشتَرِي المُطْلَقةُ، ومُرادَ البائِع المُفـرَدةُ وهـو العُرفُ، ولـو اشترَى أو بـاعَ بتِسعَةٍ لـم يَحنتْ؛ لأنَّ المُشترِي مُستنقِصٌ والبائِع وإنْ كان مُستَزيداً لكِنْ لا يَحنتُ بالغَرضِ بلا مُسـمَّى، كما في المسائِلِ المُشرِي مُستقِصٌ البائِع وإنْ كان مُستَزيداً لكِنْ لا يَحنتُ بالغَرضِ بلا مُسـمَّى، كما في المسائِلِ المَشرَي أَستَريبَ مُسائِلُ أيضاً:

الأولى: حلَفَ لا يَشتريهِ بعَشرةٍ فاشتراهُ بأحَدَ عشرَ حَنِثَ؛ لأنَّه اشتراهُ بعَشرةٍ وزيادةٍ، والزِّيـادةُ على شَرطِ الحِنثِ لا تَمنعُ الحِنثَ، كما لو حلَفَ لا يَدخُلُ هذِهِ الدَّارَ فَدَخلَها ودَخَل داراً أُخرَى.

الثانية: لو حلَفَ البَائِعُ لا يَبِيعُهُ بعشرةٍ فباعَهُ بأَحَدَ عشَرَ لم يَحنَتُ؛ لأنَّ العشرةَ تُطلَقُ على المُفرَدةِ وعلى المَقرُونةِ، أي: التي قُرِنَ بها غيرُها مِن الأعدادِ. ولَمَّا كان المُشترِي مُستنقِصاً، أي: طالِباً لِنقصِ الشَّمنِ عن العشرةِ عُلمَ أنَّ مُرادَهُ مُطلَقُ العَشرةِ، أي: مُفردةً أو مَقرُونةً، ولَمَّا كان البائِعُ مُستزِيداً أي: طالباً لِزيادةِ الثَّمنِ عن العشرةِ عُلِمَ أنَّ مُرادَهُ بقولِةِ: لا أبيعُهُ بعَشرةٍ العشرةُ المُفردةُ فقط تخصيصاً بالعُرف فلِذا حَبِثَ المُشتري بالأحَدَ عشرَ دُونَ البائِع.

الثالثة: لو اشترى بتسعّةٍ لم يَحنتْ؛ لأنّه لم تُوجد العشَرةُ بنَوعَيْها مع أنّه وُجِدَ الغَرضُ أيضاً؛ لأنّه مُستنقصٌ.

الرابعة: لو باع بتِسعةٍ لم يَحنثْ أيضاً؛ لأنَّه وإنْ كان غَرضُهُ الزِّيادةَ على العشَرةِ وأنَّه لا يَبيعُهُ

(قولُهُ: لو باعَ بتسعةٍ لم يحنث أيضاً؛ لأنهُ إلخ في "البحر" عن "الخلاصةِ": ((قالَ: عبدُهُ حرَّ إن بعتُ هذا منكَ بعشْرةٍ ودينارٍ، أو بأحدَ عشرَ درهماً لم يحنث، ولو باعَهُ بتسعةٍ لم يحنث أيضاً، هذا جوابُ القياسِ، وفي الاستحسان على عكسِ هذا، فإنَّ العرف بين الناسِ أنَّ مَن حلَف لا يبيعُ بعشْرةٍ أنْ لا يبيعَ بعشْرةٍ، فإذا باعَهُ بتسعةٍ يحنثُ استحساناً اهد. فالحاصلُ: أنَّ بناءَ الحكم على الألفاظِ هو القياسُ، ولا با بناؤُهُ على الأغراضِ) اهد. ونقلَهُ "السنّديُ" عنه "شرأيتُ في "السنّديُّ" أولَ باب البيع والشراءِ والشراء والله لا أبيكُ هذا الشوبَ بعشْرةٍ حتَّى تزيدني، فباعَهُ بتسعةٍ لا يحنثُ في القياسِ، وفي الاستحسان يحنثُ، وبالقياسِ آخدُني) اهد. ثمَّ رأيتُ في القياسِ، وفي الاستحسان يحنثُ، وبالقياسِ آخدُني) اهد. ثمَّ رأيتُ في شرح "الأشباهِ" لـ: "هبة اللهِ" ما يفيدُ أنَّ الفتوى على حواب الاستحسان، حيثُ ذكرَ عقبَ قولِ "الأشباه": الأيمانُ مبنيَّة على الألفاظ لا على الأغراضِ: ((وأنَّ ما ذكرَهُ المصنَّفُ ـ أي: حيثُ المنتوعشيةِ إلى ونقار إلهُ المنتوعشيةِ إلى المنتوعشية إلى المنتوعشية إلى المنتوعشية إلى المنتوعشية إلى المنتوى على حواب الاستحسان، حيثُ ذكرَ عقبَ قولِ "الأشباه": الأيمانُ مبنيَّة على الألفاظ لا على الأغراضِ: ((وأنَّ ما ذكرَهُ المصنَّفُ ـ أي: المنتوى عليه)) اهد. وفي "التنارخانية" من عشرَ فعبدي حرَّ، فاشتراهُ بأحدَ عشرَ درهماً ودينارٍ، أو بأحدَ عشرَ وثوبٍ لا يحتثُ الحَيْلِ: ((إنِ اشتريَّهُ بأشي عشرَ فعبدي حرَّ، فاشتراهُ بأحدَ عشرَ درهماً ودينارٍ، أو بأحدَ عشرَ وثوبٍ لا يحتثُ

يتسعة ولا بأقلَّ لكِنَّ ذلك غيرُ مَسمَّى؛ لأنَّه إنَّما سَمَّى العشرة وهي لا تُطلَقُ على التسعة، ولا يَحنتُ بالغَرضِ بلا مُسمّى؛ لأنَّ الغَرضَ [٤/ق١٦/١] يَصلُعُ مُخصِّصاً لا مَزِيداً كما مرَّ (٢/ إذا علمت ذلك ظهرَ لك أنَّ قاعِدة بناء الأيمان على العُرف مَعناها: أنَّ المُعتبرَ هو المَعنى المقصُودُ في العُرف مِن المُعنى المُتعارَف، ولَمَّا كانتُ هذهِ القاعدة مُوهِمة اعتبار الغَرضِ العُرفيِّ - وإنْ كان زائداً على اللَّفظِ المُسمَّى، وإنْ كان في اللَّعة أو في الشَّرع أعمَّ مِن المُعنى المُتعارَف، ولَمَّا كانتُ كما في المسائلةِ الأحيرة وكما في المسائلةِ الأربعةِ التي ذَكرَها "المُصنَّف!" كُونُون العُرضِ الوَّلف الوَهمَ بذكرِ كما في المسائلةِ الأربعةِ التي ذَكرَها "المُصنَّف!" كُونُهمَ اعتبار العَرضِ الزَّائدِ على الأَلف الخِ المُسمَّى، وأرادُوا بالأَلف الخِ الأَلف الظَ العُرفيَّة بقرينة وقولُهُ ما عتبار العُرفي الأَلف الخِ المُسمَّى، وأرادُوا بالأَلف الخِ الأَلف الظَ العُرفيَّة بقرينة القاعدة المُسمَّى، وأرادُوا بالأَلف الخِ الأَلف الطَ العُرفيَّة بقرينة والقاعدة والثَّانية والثَّانية على القضاء، يتوهمه كثيرٌ مِن النَّاس حتَّى "الشُّرُ نُبلالِيُّ "كَا، فحمَلَ الأُولى على الدِّيانةِ والثَّانية والثَّانية على القضاء، ولا تَناقُض بين الفُرُوع اللَّذي ذَكرُوها.

في يمينه، وكان ينبغي أن يحنث؟ لأناً غرضة أن لا يلتزم اثني عشر، أو ما يبلغ قيمة اثني عشر بسبب شراء هذا الثوب، فيُحعَلُ كالمصرَّح به في يمينه، ولو صرَّح به يحنتُ كذا هنا، والجوابُ: أنَّه أو حنث إلها يحنتُ بسبب العرف والقصد، والزيادة بمحرَّد العرف والقصد لا تجوزُ، وهذا حوابُ القياس، أمَّا على حواب الاستحسان يحنث، فقد ذكر المحمَّد فيمن حلف لا يبيغ عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا بأزيد فباعه بتسعة ودينار: القياسُ أن يحنت؛ لأنَّ المنفق هو البيغ بلطنق، والمستنى هو البيغ باكثر منها أو بازيد منها؛ لأنَّ الكثرة والزيادة إنما تكونُ في الجنس الواحد، والدراهم والدنانير حنسان، فلم يكن هذا البيغ داخلًا تحت المستنى وداخلً تحت اليمين، وفي الاستحسنان لا يحتث في يمينه؛ لأنَّهما جنسٌ واحدُ فيما عدا الرَّبا، فتكثُو الدراهم بالدنانير، فكان هذا بيعاً بأكثر، ولم يذكر ما لو باع بسعة وثوب، قال مشايحنا: ينبغي أنْ يحتث قياساً واستحساناً» اهد. وقد حرى في "الهداية" أولَ المضاربة باع بتسعة وثوب، قال مشايحنا: ينبغي أنْ يحتث قياساً واستحساناً» اهد. وقد حرى في "الهداية" أولَ المضاربة في "الهداية" أولَ المضاربة في العنون في "الهداية" أولَ المناربة المعاربة المعاربة المنافرة العرف) اهد.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبالالية": كتاب الأيمان \_ باب حلف الفعل ٢/٤٤ (هامش "الدرر والغرر").

ثُمَّ اعلم أنَّ هذا كُلَّه حيثُ لم يُجعلِ اللَّفظُ في العُرفِ مَجازاً عن مَعنَى آخرَ كما في: لاأَضعُ قَدمِي في دارِ فُلان، فإنَّه صار مَجازاً عن الدُّحُولِ مُطلقاً كما سيأتي (٢)، ففي هذا لا يُعتبرُ اللَّفظُ أَصلاً، حتَّى لو وَضَعَ قَدمَهُ ولم يَدخُل لا يَحنتُ؛ لأنَّ اللَّفظَ هُجرَ وصار المُرادُ به مَعنَى آخرَ. ومِثلهُ: لا آكُلُ مِن هذِهِ الشَّجرةِ وهي لا تُشعِرُ عينصرفُ إلى تَعنِها حتَّى لا يَحنثُ بعَنِها، وهذا بخلافِ ما مرّ ٢)، فإنَّ اللَّفظَ فيه لم يُهجرُ بل أُريدَ هو وغيرُهُ فيعتبرُ اللَّفظُ المُسمَّى دُونَ غيرهِ الرَّائلِ عليه، أمَّا هذا فقد اعتبرَ فيه الغَرضُ فقطُ؛ لأنَّ اللَّفظَ صار مَجازاً عنه فلا يُحالِفُ ذلك القاعدتين عليه، أمَّا هذا فقد اعتبرَ فيه الغَرضُ فقطُ؛ لأنَّ اللَّفظَ صار مَجازاً عنه فلا يُحالِفُ ذلك القاعدتين المُنتَّ على المُنتَزاضِ على قولِهِم: الأَيمانُ مَبنيَّةٌ على الأَلفاظِ لا على الأَغراضِ على قولِهِم: الأَيمانُ مَبنيَّةٌ على الأَلفاظِ لا على الأَغراضِ على قولِهِم: الأَيمانُ مَبنيَّةٌ على الأَلفاظِ لا على الأَغراضِ على على خقيقةِ ما هُنالِكَ فارِجعُ إليها، واحرِص عليها فإنَّها كَشفَتِ اللَّشَامَ عن حُور مَقصُوراتِ في الخِيام، والحمدُ لله رَبِّ العالمين.

ً [١٧٤٣٠] (قولُهُ: أو: لا يَضربُهُ أَسواطاً) في بعض النَّسخِ: سَوْطاً، وهو الْمُوافقُ [٤/قـ٦١/ب] لِمَا في "تَلخيص الجَامِع".

٢١٧٤٣١٦ (قولُهُ: وضَرَبَ بَعضَها) أي: بعضَ الأَسواطِ، وفيه: أنَّه لم يُذكَّر للأَسواطِ عددٌ،

(قولُهُ: وفيه: أنَّه لَم يُذْكَرْ للأسواطِ عددٌ إلخ) عدمُ ذكرهِ العددَ للأسواطِ لا يمنعُ صحَّـةَ قولِـه: ((وضَـرَبَ بَعضَها))؛ إذ كما يكونُ للمعيَّنِ بعضٌ يكونُ لغيرِهِ أيضاً، بأنْ يكونَ ضرَبّهُ بعضَ هـذا الجمع الصـدق بـالواحدِ والاثنين بناءً على أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثةٌ، وعلى كلِّ ما وقعَ في النُسَخ صحيحٌ وإن كانَ ما في 'الجامع" كذلكَ.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صــ٥١٧ــ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صده ٣٩ وما بعدها "درّ".

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) انظر "مجموع رسائل ابن عابدين" ١/ ٢٩٢.

لأنَّ العبرَةَ لعُمُومِ اللَّفْظِ إلا في مسائلَ. حَلَىفَ لا يشتريهِ بعشَرةٍ حنِثَ بأَحَدَ عشَرَ، بخلافِ البيع، "أشباه"(١). (لا يحنَثُ بدحولِ الكعبةِ والمسجدِ والبيَّعةِ) للنَّصارَى (والكنيسةِ) لليهودِ (والدَّهْليز......

وفي بعضِ النُّسخ: وضَربَ بعَصَا بعينِ وصادٍ مُهمَلتَيْن، وهو الْمُوافقُ لِما في "تَلخيصِ الجَامِع".

[٢٧٤٣٧] (قُولُهُ: لأنَّ العِبرةَ لَعُمُّومِ اللَّفظِ) فيه: أَنْ لا عُمومَ في هذهِ الفُرُوع، عَلَى أَنَّ العُرفَ يَصلُحُ مُحصِّصاً لَعُمومِ اللَّفظِ كما قدَّمناهُ (٢)، فصارَتِ العِبرةُ للعُرفِ لا لعُمُومِ اللَّفظِ. فالصَّوابُ إسقاطُ لفظَةِ ((عُمُوم)) فيُوافِقُ ما مرَّ (٢): ((مِنِ اعتِبارِ الألفاظِ لا الأغراضِ)) على ما قرَّرناهُ (١٥٤٣٠ إ١٧٤٣٣] (قولُهُ: إلاَّ في مَسائل) لا حَاجَةً إلى هذا الاستِثناءِ؛ لأنَّ هذهِ المَسائِلَ دَاخِلةٌ في قاعدةِ اعتِبارِ اللَّفظِ كما عَلِمتَ.

َ (١٧٤٣٤) (قولُهُ: والبيْعَةِ) بَكَسرِ الباءِ وسُكُونِ اليَاءِ، وقولُهُ: ((للنَّصارَى)) أي: مُتعَبَّدُهُم. والكَيْيسةُ لليَهُودِ أي: مُتعبَّدُهُم، وتُطلَقُ أيضاً على مُتعبَّدِ النَّصارَى، "مِصباح"(٥٠). وفي "القَهِستانِيُّ"(١٠) عن "القامُوسِّ (٢٠): ((البيْعةُ مُتعبَّدُ النَّصارَى أو مُتعبَّدُ اليَهُودِ أو الكُفَّارِ)) اهم، فيُستَعملُ كلِّ مِنهُما مَكانَ الآخر.

[١٧٤٣٥] (قولُهُ: والدِّهْلِيزِ) بكَسرِ الدَّالِ: ما بين البابِ والدَّارِ، فارِسيٌّ مُعرَّبٌ، "بحر"<sup>(^)</sup> عن "الصَّحاح"<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صـ١٥\_.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٤٢٩] قوله: ((الأيمان مبنيَّةٌ على الألفاظ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) صـ ٣٤١ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٤٢٩] قوله: ((الأيمان مبنيَّةٌ على الألفاظ إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح المنير": مادة ((بيع)).

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الأيمان \_ فصل: حلف الفعل ٣٨٥/١.

<sup>(</sup>٧) "القاموس": مادة : ((بيع)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٩) "الصحاح": مادة ((دهلز)).

والظُّلَّةِ) التي على البابِ إذا لم يَصْلُحا للبيتوتَةِ، "بحر"(١) (في حلِفِه: لا يدخُـلُ بيتاً) لأنَّها لم تُعَدَّ للبيتوتَةِ (و) لذا (يحنثُ في الصُّفَّةِ).....

الاقتراع (وَوَلُهُ: والظُّلَةِ الَّتي على البابِ) قال في "البحرِ" ((والظُّلَةُ: السَّاباطُ الَّـذي يكُونُ على بابِ الدَّارِ مِن سَقفٍ له حُنُوعٌ أطرافُها على جدارِ الباب، وأَطرافُها الأُخرُ على جدارِ الجَـارِ الباب، وأَطرافُها الأُخرُ على جدارِ الجَـارِ الباب، وأَشرافُها الأُخرُ على جدارِ الجَـارِ المُعابِلِ له. وإنَّما قيَّدنا به لأَنَّ الظُلَّةَ إذا كان مَعنَاها ما هو دَاحلُ البَيتِ مُسقَفًا فإنَّـه يَحنتُ بدُخولِـهِ لأَنَّه يُباتُ فيه) اهـ.

[۱۷٤٣٧] (قولُهُ: إذا لم يَصلُحا للبَيتُوتَةِ) أما إذا صَلَحا لها يَحنثُ؛ بـأَنْ كـانَتِ الطُّنَّةُ دَاخـلَ البيتِ كما مرّ(١) وكان اللَّهْلِيزُ كبيراً بحيثُ يُباتُ فيه، قال في "الفتح"(١): ((فإنَّ مِثلَـهُ يُعتـادُ بَيتُوتُتُه للضَّيُّوفِ في بعْضِ القُرَى، وفي المُـدُن يَبِيتُ فيه بعْضُ الأَتباعِ في بعْضِ الأوقـاتِ، فيَحنـثُ. والحاصِلُ: أنَّ كُلَّ مُوضعِ إذا أُغلِقَ البابُ صار داحلاً لا يُمكِنُه الخُرُوجُ مِنَ الدَّارِ ولـه سَعَةٌ تَصلُحُ للمَبيتِ مِن سَقَفٍ يَحنثُ بدُخُولِهِ)) اهـ.

[١٧٤٣٨] (قولُهُ: في حَلِفِه) مُتعلِّقٌ بقولِهِ: ((لا يَحنثُ))، "ط"(٤٠).

[١٧٤٣٩] (قولُـهُ: لأنَّهـا) أي: هـذهِ المَذكُـوراتُ، وهـو علَّةٌ لقولِـهِ: ((لا يَحنثُ)) والصَّـالِحُ للَينُوتةِ مِن دِهْلِيزِ وظُلَّةٍ يُعَدُّ عُرفاً للبَيتُوتةِ، "ط"<sup>(٤)</sup>.

١٧٤٤٠٦ (فَولُهُ: ولِذَا) أي: لكَونِ المُعتَبرِ الصُّلُوحَ للبَيتُوتَةِ وعَدَمَه، "ط"(٤٠).

[١٧٤٤١] (قولُهُ: في الصُّفَّةِ) أي: سواءٌ كان لها أربعُ حَوائِطَ، كما هي صِفافُ الكُوفةِ، أو ثلاثٌ على ما صحَّحهُ في "الهدايةِ"(٥ بعد أنْ يكُونَ مُسْقَفًا، كما هي صِفافُ دُورِنا؛ لأنَّه يُباتُ فِيها. ٤١/ق٦٢/أ] غايةُ الأمر: أنَّ مَفتَحةُ واسِعٌ، كذا في "الفتح"(١).

v~/~

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والسكني ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والسكني ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٤/٣٧٨.

والإيوان (على المذهَب) لأنَّهُ يُبَاتُ فيهِ صيفاً وإنْ لم يكُن مُسْقَفاً، "فتح"(١). (وفي: لا يدخُلُ داراً) لم يحنثْ (بدُّخُولِها خَرِبَةً) لا بناءَ بها(٢) أصلاً (وفي: هذهِ الدارَ يحنثُ وإنْ صحراءَ أو (بُنِيَتْ داراً أُخرَى بعدَ الانهدام)......

[١٧٤٤٢] (قولُهُ: والإيوان) عطفُ تَفسير، "ط"(٢).

(١٧٤٤٣] (قولُهُ: لأنَّه) أي: الصُّفَّةَ بَتَأْوِيلِ البّيتِ أو المُكانِ.

[١٧٤٤٤] (قولُهُ: وإنَّ لم يكُن مُسْقَفًا) قَـد عَلِمتَ أَنَّه في "الفتحِ" قال: ((بعُـدَ أَنْ يكُونَ مُسْقَفًا)). نعم ذَكرَ في "الفتحِ" ((أنَّ السَّقفَ ليْسَ شَرطاً في مُسمَّى البَيتِ والدَّهْلِيزِ)). قال في "الشُّرُنُبِلاليَّةِ" ((فكذا الصُّفَّةُ)) اهـ.

قَلْتُ: وعُرفُنا في الشَّام إطلاقُ البَيتِ على ما لَهُ أَربعُ حَواتِطَ مِن حُملةِ أَماكِنِ الدَّارِ السُّفْلَيَةِ، أمَّا الأماكِنُ العِنْويَّةُ فتُسمَّى طَبَقَةً وقَصْرًا وعِلَيَّةً ومَشْرَقةً، وأهلُ مَدينةِ دِمشقَ عُرفُهـم إطلاقُ البَيتِ على الدَّارِ بجُملَتِها فيُحكَمُ على كُلِّ قَوم بعُرفِهم.

[هَ عَاكَمَ ] (قُولُهُ: لا بناءَ بها أَصلاً) قَيَّدَ بَه تَبعاً لـ"الفتح"(٧) حيثُ قال: ((وهذا هو المُرادُ؛ فإنَّـه قال في مُقابِلِه لـ فِيْما إذا حَلفَ لا يَدخُلُ هذِهِ الدَّارَ فدَّخلَها بعدما صارَتْ صَحراءَ ــ: حَنِـتَ، وإنما تَقعُ المُقابِلَةَ بِين المُعيَّنِ والمُنكَّرِ في الحُكمِ إذا تَوارَدَ حُكمُهُما على مَحلًّ؛ فأمَّا إذا دَخنَ بعُدَما زَالَ

(قولُ "المصنّف": لم يحنث إلخ) وإنْ كانَ مرادُهُ في الصورةِ الأُولى القرارَ في الدارِ، وفي الثانيةِ الامتناعَ مِن إيلام المضروب، وفي الثالثةِ كونَ ما يفديهِ به كثيرَ القيمةِ، فلم يلتفت إلى فوات ِ الغرضِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((فيها)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٢٧٨/٤ ـ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤/٢ ٤ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٢٨٠/٤ ـ ٣٨٠.

لأنَّ الدارَ اسمٌ للعَرْصَةِ، والبناءُ وصفٌ، والصفةُ إنَّما تُعتبَرُ في المنكَّرِ لا المُعَيَّنِ<sup>(١)</sup> إلا إذا كانتُ شَرْطاً.........

بعْضُ حِيطانِها فهذهِ دَارٌ خَرِبةٌ فَيُنْبَغِي أَنْ يَحنتَ فِي الْمُنكَّرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ له نِيَّةٌ)) اهـ.

1٧٤٤٦٦ (قولُهُ: لأنَّ الدَّارَ اسمٌ لِلعَرْصَةِ) أي: أَنَّهَا فِي اللَّغةِ اسمٌ للعَرْصَةِ الَّتِي يَنزِلُ بها أَهُلُها وإنْ لم يكُن بها بناءٌ أصلاً؛ لأنَّهم كانوا يَضعُونَ فيها الأَخبِيةَ لا أَينِهَ الحَجَرِ والمَدَرِ، فصَحَّ أنَّ البناءَ وَصفٌ فِيْها غيرُ لازِمٍ بل اللَّارُمُ فِيْها كَونُها قد نُزِلَتْ غيرَ أَنَّها في عُرفِ أهلِ المُدُن لا تُقلُ إلاَ بعد البناء فِيْها، ولو انهدَمَ بعد ذلك بعضُها قيلَ: دارٌ خَرابٌ فيكُونُ الوَصفُ حُزءَ مَفهُومِها، فإنْ زالت بالكُليَّةِ وعادَتْ ساحَةً فالظَّهرُ أنَّ إطلاقَ اسمِ الدَّارِ عليها عُرفاً، كهذهِ دارُ فُلان مَحازٌ باعتِبار ما كان، والحقيقةُ أنْ يُقالَ: كانتُ داراً، "فتح"(٢).

الادولة) (قولُهُ: والبِناءُ وَصفٌ إلخ) بيانٌ لوحْهِ الفرْقِ بين الدَّارِ المُنكَّرةِ والمُعرَّفةِ، أمَّ البيتُ فلا فرْقَ فيه كما يأْتِينِ<sup>(٢)</sup>.

[١٧٤٤٨] (قولُهُ: إِنَّما تُعتبَرُ فِي المُنكَّرِ) لأَنْها هي المَعرِّفةُ له لا في المُعيَّنِ؛ لأنَّ ذاتَـهُ تَنعرَّفُ بالإشارَةِ فوْقَ ما تَنعرَّفُ بالصِّفةِ، "فتح<sup>"(2)</sup>.

الكَوْيِّ إِنَّمَا لا تُعْتَبَرُ فِي الْمُعَيِّنِ إِذَا كَانَتْ شَرَطاً) فِي "الذَّخيرةِ": ((قَـالوا: الصَّفَةُ إِذَا لَـم تَكُنْ دَاعِيةً إِلَى الْيَعِينِ إِنَّمَا لا تُعْتَبَرُ فِي المُعَيِّنِ إِذَا ذُكرتْ على وَجهِ الشَّرطِ تُعْتَبَرُ النَّمَ الذَّا ذُكرتْ على وَجهِ الشَّرطِ تُعتَبَرُ وهو الصَّحيحُ؛ الا تَرَى أَنَّ مَن قال لامرَ أَتِهِ: إِنْ دَحَمَتْ هذِهِ الثَّارَ رَاكِبةً فهي طالِقٌ فَدَحَنَّها ماشِيقًا لا تَطلُقُ، واعتبرتِ الصَّفَةُ [٤/ق٢٦/ب] في المُعيَّنِ لَمَّا ذُكرَتْ على سبيلِ الشَّرطِي)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((لا في المعين)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٥٥٤٧٠] قوله: ((وكذا بيتاً بالأولى)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨١/٤.

أو دَاعِيَةً لليَمين كحلِفِهِ على هـذا الرُّطَبِ فيتقيَّدُ بالوصْف. (وإنْ جُعِلَت) بعدَ الانهدامِ (بُستاناً أو مسجداً أو حَمَّاماً أو بيتاً أو غَلَبَ عليها الماءُ فصارت نهراً لا) يحنَثُ وإنْ بُنِيَتْ داراً (() بعدَ ذلكَ، (كهذا البيت) وكذا بيتاً بالأَوْلي (فهُدِمَ أو بُنِيَ) بيتاً (آحر) ولو بِنِقْضِ الأوَّلِ؛

قَلْتُ: وقولُهُ: ((هذهِ)) ـ إشارَةً للمَرأةِ ـ فاعِلُ دَحلتْ، والدَّارُ مَفعولُهُ لِيَصيرَ قولُهُ: ((راكِبـةً)) صفةً للمُعَيِّن بالإشارَةِ وهو المَرأةُ.

اِءَ) اَوْوُلُهُ: أَو دَاعِيةً لليَمِينِ) أي: حامِلةً عبيه فإِنَّ الامتِناعَ عن أَكـلِ الرُّطَـبِ قـد يكُـونُ لضَررهِ فلا يَحنَثُ بعد صَيرُورَتِه تَمْرًا، وسيأتِي (٢ تَمامُ الكلام عليه.

[١٧٤٥١] (قولُهُ: وإنْ جُعلَتْ) أي: الدَّارُ المَعرَّفةُ بالإشارَةِ.

[١٧٤٥٢] (قولُهُ: أو بيتاً) في "النَّهر"<sup>(٣)</sup> عن "المُحيطِ": ((لو كانَتْ داراً صغيرةً فجَعَلَها بَيْتاً واحِداً وأَشرعَ بابَهُ إلى الطَّريقِ أو إلى دارٍ أُخرَى لا يَحنَثُ بدُخُولِها لتَبدُّلِ الاسمِ والصِّفةِ بحُـدُوثِ أُمر جَديدٍ)) اهـ.

[١٧٤٥٣] (قولُهُ: لا يَحنثُ) لأنَّها لا تُسمَّى داراً لِحُدُوثِ اسمِ آخرَ لَها، "ذخيرة".

[۱۷٤٥٤] (قولُهُ: وإنْ يُبِيتْ بعد ذلك) لأنَّه عادَ اسمُ النَّارِ بسببٌ حَديدٍ فُنزَّلَ مَنزِلةَ اسمٍ آخَرَ، وكذا لو لم تُبْنَ؛ لأنَّه لم يَزُلْ اسمُ المسجدِ ونَحوهِ عنها، يُقالُ: مَسجِدٌ خَرابٌ، وحَمَّامٌ خَرابٌ، "ذخرة".

[١٧٤٥٥] (قولُهُ: وكذا بيتًا بالأوْلى) لأنَّه إذا اعتُبِرَ وَصفُ البِناءِ في مُعرَّفِهِ ففي مُنكَّرِهِ أَوْلى،

(قولُهُ: وقولُهُ: ((هذهِ)) ـ إشارةً للمرأةِ ـ فاعلُ دَخلتْ إلخ) لا يتعيَّنُ ما قالَهُ، بل يَحتمِلُ أنْ يكونَ اســمُ الإشارةِ للدارِ، ويكونَ ((راكبةً)) صفةً للمعيَّنِ بالخطابِ، ولا يلزَمُ من خطابِها بالشَّرطِ أنْ يأتيَ به في الجزاءِ، بل له أنْ يأتيَ بضمير الغيبةِ.

<sup>(</sup>١) ((داراً)) ليست في "ب" و "ط".

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧٦٤٦] قوله: ((لأنَّها غيرُ داعية)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق ٢٨١/ب.

لزوال اسمِ البيتِ، (ولو هُدِمَ السقْفُ دونَ الحيطانِ فدحَلَهُ(١) حنِثَ في المعيَّنِ) لأَنَّهُ كالصَّفَةِ (لا في المنكَّرِ) لأن الصَّفَةَ تُعتسبَرُ فيهِ كما مرَّ(٢)، وعَزَاهُ في "البحر" إلى "البدائع". (٢) لكن نظرَ فيهِ في "النهر" بأنَّهُ لا فَرقَ حيثُ صَلُحَ للبيتوتَةِ. قَيَّدَ بهذهِ الدارِ؟..

قال في "البحرِ"(<sup>؛)</sup>: ((فصارَ الحاصِلُ: أنَّ البيتَ لا فرْقَ فيه بين أنْ يكُونَ مُنكَّراً أو مُعرَّفاً، فإذا دَخلَهُ وهو صَحراءُ لا يَحنثُ؛ لِزوالِ الاسمِ بزَوالِ البِناءِ، وأمَّا اللَّارُ ففرْقٌ بين المُنكَّرةِ والمُعرَّفةِ)) اهـ.

[۱۷۶۵۲] (قولُهُ: لِزوالِ اسمِ البَيتِ) أي: بالانهدام؛ لِزوالِ مُسمَّاهُ وهو البِناءُ الَّذي يُباتُ فيه، يخِلافِ النَّارِ؛ لأنَّها تُسمَّى دَاراً ولا بِناءَ فِيْها، "فتح"(°). وفي "الَذَّحيرةِ": ((قال قائِلُهُم:[بسيط] الـــدَّارُ دَارٌ وِإِنْ زَالَـــتْ حَوائِطُهــا والبَيتُ ليْسَ بَيْتٍ بعْــدَ تهديــم(١)).

الاوها (يَحنثُ؛ لأنه كالصَّفَةِ) الضَّميرُ للسَّقف، قال في "الهِدايةِ" ((يَحنثُ؛ لأنّه يُباتُ فيه والسَّقفُ وَصف فيه) اهـ. وفي "النَّحيرةِ": ((لأنَّ اسمَ البَيتِ لم يَزُل عنه؛ لإمكان البَيتُوتةِ فيه، أو نقوْلُ: اسمُ البَيتِ ثابتٌ لهذه البُقعَةِ لأجلِ الحِيطانِ والسَّقفِ جميعًا، فإذا زَالَ السَّقفُ فقَدْ زالَ الاسمُ مِن وَجهٍ دُونَ وَجهٍ فلا تَبطُلُ اليَمِينُ بالشَّكِّ، وعلى قِياسِ الأوَّل يَحنثُ في المُنكَّرِ أيضاً؛ لأنَّ اسمَ البيتِ لم يَزُل، وعلى قِياسِ الأوَّل يَحنثُ في المُنكَّرِ أيضاً؛ لأنَّ اسمَ البيتِ لم يَرُل، وعلى قِياسِ الثَّاني لا يَحنثُ؛ لأنَّه يَيتُ مِن وَجهٍ والحَاجَةُ هنا إلى عشْدِ اليَمِينِ فلا يَبعِلُ عليه بالشَّكِ")، اهـ مُلحَّساً. بالشَّكَ، بخِلافِ المُعين فلا تَبطُلُ بالشَّكِ")، اهـ مُلحَّساً.

[١٧٤٨٨] (قُولُهُ: وعزَاهُ في "البحرِ" (^^ إلى "البدائع" (٩) إلى ) أي: عَزَا ما ذُكِرَ في الْمُنكَّرِ.

V 2/4

<sup>(</sup>١) في "و" : ((فدخل)).

<sup>(</sup>٢) صـ ٣٤٩ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((للبدائع)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٢٢٥/٤ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) لم نهتد لقاتله.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك٢٦/٤.

<sup>(</sup>٩) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصل: وأمَّا الحلف على الدحول ٣٧/٣.

لأَنَّهُ لو أَشَارَ ولم يُسَمِّ بأَنْ قالَ: هذهِ حنِثَ بدُنُولِها على أيِّ صِفَةٍ كانتْ، كهذا المسجدِ فخرِبَ لبقائِهِ مسْجداً إلى يومِ القيامةِ به يُفتَى، ولو زيدَ فيهِ حِصَّةٌ فدخلَها لم يحنَث، مالم يقُلْ: مسجدَ بني فلان فيحنَث، وكذلك الدارُ؛ لأَنَّهُ عقدَ يمينَهُ على الإضافَةِ وذلكَ موجودٌ في الزيادةِ، "بدائع"(۱)، "بحر"(۲). (ولو حَمَفَ لا يجلِسُ إلى (٢) هذهِ الأسطوانة

ومُقْتَضى ما نَقلناهُ عن "الذَّحيرةِ": [٤/ق٣٢/١] أنَّ الحُكمَ فيه غيرُ مَنقُول، وإنَّما هو تَحريجٌ مَينيٌّ عنى الحَيلافِ التَّعليلِ فِي المُعرَّفِ. فما في "البَدائعِ" أحدُ وَجهَيْن، والوجّهُ الآخُرُ ما بَحثُهُ في "النَّهرِ" فافهم. (١٧٤٥٩ (قولُهُ: حَنِثَ بدُحُولِها على أيَّ صِفةٍ كنانَتْ) أي: داراً أو مَسجِداً أو حَمَّاماً؛ لانعِقادِ اليَّمِين على العيْن دُونَ الاسم والعيْنُ باقِيةٌ، "ذخيرة".

[١٧٤٦٠] (قولُهُ: كهذا المُسجدِ) أي: فإنَّه يَحنثُ بدُخُولِهِ على أيِّ صِفةٍ كان، "ط" ٥٠٠

[١٧٤٦١] (قولُهُ: به يُفْتَى) خلافاً لقوْل "مُحمَّدٍ": أَنَّه إذا خَرِبَ واستَغنَى عنــه يَعـودُ إلى مِلـكِ البَانِي أو وَرَثْتِهِ، "ط"(°) عن "الإسعاف"('').

(١٧٤٦٣] (قولُهُ: لم يَحنثُ) لأنَّ اليَمِينَ وَقعَتْ على بُقعَةٍ مُعيَّنةٍ فلا يَحنَثُ بغَيرِها، "بحر"(٧). [١٧٤٦٣] (قولُهُ: وكذلك الدَّالُ) أي: لو زِيْدَ فِيْها حِصَّةٌ.

،١٧٤٦٤ (قولُهُ: وذلك) أي: ما عُقِدَ يَمِينُهُ عليه مَوجُودٌ في الزِّيادةِ.

(قولُهُ: ومقتضى ما نقلناهُ عن "الذخيرةِ" أنَّ الحكمَ إلخ) نعم هو مقتضى ما نقلَهُ عـن "الذخـيرةِ"، لكن حيثُ ذكرَ في "البدائع" الحكمَ بدونِ ما يدلُّ على أنَّه بحثٌ وجبَ الرجوعُ إليـه، ولعلَّـهُ اطلَـعَ علـى نقلِهِ وإنْ لم يطلع عليه في "الذخيرةِ"، فانواجبُ الرجوعُ إليه.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصل: وأمّا الحلف على الدحول ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((على)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتبان وغير ذلك ق ٢٨١أ ـ ب.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكنى والإتيان ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ـ باب بناء المساحد والربط إلخ صـ ٧٧ـ.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتبان وغير ذلك ٣٢٦/٤.

أو إلى هذا الحائط، فهُدِمَا ثمَّ بُنيا) ولو (بنقْضِهما)، أو لا يركب هذه السفينة فَيُقِضَتْ ثمَّ أعيدَتُ بخشبها (لم يحنث، كما لو حَلَفَ لا يكتُبُ بهذا القلم فكسرَه ثمَّ براه فكتَب به) لأنَّ غير المبريِّ لا يُسمَى قَلَماً بل أنبوباً، فإذا كسرَه فقد زالَ الاسمُ، ومتى زالَ بطلَتِ اليمينُ.....

قَلْتُ: وهذا الفرْعُ يُؤيِّدُ القوْلَ: بأنَّ ما زيسدَ في مَسجدِه ﷺ له فَضِيلَةُ أَصلِ المَسجِدِ الوَارِدَةِ في حدِيثِ: ((صَلاةٌ في مَسجدِي))، وقدَّمناً (الكلامِ على ذلك في الصَّلاة.

[١٧٤٦٥] (قولُهُ: فنُقِضَتْ) أي: حتَّى صارَتْ خَشَباً.

الا الا المنام (قولُهُ: لم يَحنتُ ) لأنَّ ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعَيْن، ومِن ذلك: إذا حلفَ لا يَحلِسُ على هذا البساطِ فخيط حانِباهُ وجُعِلَ خُرْجاً وجَلَسَ عليه لا يَحنَثُ؛ لأنَّه صار يُسمَّى خُرْجاً، فإنْ فُتِقَت الجَياطَةُ حتَّى عاد بساطاً فحَلَسَ عبيه حَنِثُ؛ لأنَّ الاسمَ عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعَين؛ لأنَّ الفتْق إبطالُ الصَّنعة لا صنعة. ولو قُطِعَ وجُعِلَ خُرجَيْن ثُمَّ فَتقَهُ وخاطَ القِطعَ وجَعلَهما بساطاً واحِداً لا يَحنَثُ وإنْ عادَ الاسمُ؛ لأنَّه عاد بصنعة جديدة قائمة بالعَين ألا ترَى أنَّه بمُحرَّد الفتْق لا يَعودُ اسمُ البساطِ إلا بعد الجياطة، وهذا إذا كان كُلُّ واحِد مِن الخُرجَيْن لا يُسمَّى بساطاً لصِغرو، فلو سُمِّي يَحنثُ، وتَمامُهُ في "الذَّحيرةِ".

[١٧٤٦٧] (قولُهُ: ثُمَّ بَراهُ) لأنَّه إنَّما صار قَلَماً بسبَبٍ جديدٍ، "ذخيرة".

[۱۷٤٦٨] (قولُهُ: فإذا كَسَرَهُ) قال "الفَصْلِيُّ"(٢): هذا إذا كَسرَهُ على وَحـهِ يَـزُولُ عنـه اسمُ القَلَمِ؛ فإنَّه يَحتاجُ إلى الثِّنا<sup>٣)</sup>، أمَّا إذا كُسِرَ رأسُ القَلَمِ بأنْ لا يَحتاجَ إلى الإِصلاحِ

(قُولُهُ: وهذا الفرعُ يؤيّدُ القولَ بأنَّ ما زِيدَ في مسحدِهِ ﷺ إلخ) إنما يكونُ هذا الفرعُ مؤيّداً للقولِ المذكور إذا كانَ الواردُ في الحديثِ خالياً عن الإشارةِ، مع أنّه وردَ بالإشارةِ.

<sup>(</sup>١) المقولة [٣٧٦٩] قوله: ((فائدة: لَمَّا كان إلخ)).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ٢/٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) النُّني بالكسر والقصر: الأمرُ يُعَادُ مرَّتين كما في اللسان: مادة ((ثني))، وفي النسخ جميعها:((الثَّنا))، وفي "م": ((الثناء)).

(والواقفُ على السَّطحِ داخلٌ) عندَ المتقدِّمينَ (١) خلافًا للمتأخِّرِينَ، ووَفَقَ "الكمالُ" بحملِ الحنْثِ على سطْحِ لهُ ساترٌ، وعدمِه على مقابلِهِ(١)، وقـالَ "ابنُ الكمالِ": إنِ الحالفُ من بلادِ العَجَمِ.....

يَحنتُ، "صَيْرِفيَّة". قال "ط"("): ((والعُرفُ الآنَ بخِلافِ هذا؛ فإنَّهُ يُقالُ: قَلَمٌ مَكسُورٌ)).

(۱۷٤٦٩) (قولُهُ: والواقفُ على السَّطحِ) أي: سَطحِ الدَّارِ المَحلُوفِ على عدَمِ دُخُولِها إِذَا وَصلَ إِليه مِن سَطحِ آخَرَ وإنَّما عُـدَّ دَاخلاً لأنَّ الدَّارَ عِبَارةٌ عمَّا أَحاطَتْ به الدَّائرةُ، وهذا حاصِلٌ في عُلُو الدَّارِ وسُفْلِها، كما في "الفتح"<sup>(1)</sup>.

(الوقيْلُ: خِلافاً للمُتأخَّرين) [٤/ق٦٦/ب] هُمُ المُعَبَّرُ عنهُم في قوْلِ "الهِدايَةِ" ((): ((وقيْلَ: في عُرفِنا ـ يعني: عُرْفَ العَجَم ـ لا يَحنثُ، "فتح" (").

[۱۷٤۷۱] (قولُهُ: وعدَمِهِ على مُقابِلهِ) أي: عدَمِ الجِنثِ الَّذي هو قولُ المُتَأخَّرينَ على مُقابِلهِ أي: على سَطحٍ لا ساتِرَ له؛ لأنّه ليْسَ إلاَّ في هَواءِ النَّارِ فلا يَحنثُ مِن حيثُ النَّعةُ إلاَّ أنْ يكُونَ عُرَّفٌ أنَّـه دَاخِلُ الدَّارِ، والحقُّ: أنَّ السَّطحَ لا شَكَّ أنَّه مِن القَّارِ؛ لأنّه مِن أَجزائِها حِسَّا، لكِنْ لا يَلوَمُ مِن القِيامِ عليه أنْ يُقالَ: إنَّه في العُرفِ داخِلَ الـدَّارِ ما لـم يَدخُل حَوفَها؛ إذْ لا يَتعلَّقُ لفْظُ دَحلَ إلاَّ بِجَوْفِ [الدَّارِ] (٢) حتَّى صَحَّ أنْ يُقالَ: لَمْ يَدخُلِ الدَّارَ ولكِنْ صَعِدَ السَّطْحَ مِن خارِجٍ، أَفَادَهُ في "الفتح" (٨).

(قولُ "الشَّارِحِ": ووقَّقَ "الكمالُ" بمحملِ الحنثِ على سطح إلخ) يُبْعِدُ توفيقَ "الكمالِ" مسألتا ما لو ارتقى شجرةً أو حائطًا؛ فإنَّه على توفيقِهِ ينبغي عدمُ الحنثِ اتفاقًا لعذمِ السَّاترِ، فانعدمَ كونُـهُ في الجَــوفِ، مع أنَّ فيهمــا الحلاف بينَ المتقدمينَ والمتأخرينَ، حتَّى إنَّه و"الزيلعيَّ" جعلَ عدمَهُ قولَ المتأخرينَ.

<sup>(</sup>١) في "ب": ((المتقدين))، وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((مقا))، وهو خطأ طباعي.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والسكني والإتيان ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والسكني ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكنى ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"، وهو ساقطٌ من النسخ جميعها.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٢/٤.

وحاصِلُهُ: أنَّ الدُّحُولَ لا يَتحقَّقُ في العُرفِ إلاَّ في مَوضِعِ له ساتِرٌ مِن حِيطان أو دَرَابِزين أو نَحوِهِ، قال في "النَّهرِ"<sup>(۲)</sup>: ((ومُقتَّضى كلامِ "الكَمالِ": أنَّه لُو حلَفَ لا يَحرُجُ مِّنها فصَعِدَ إلى سَطحِها الَّذي لا سَاتِرَ له، أنْ يَحنثَ. والمَسطُورُ في "غايـةِ البَيـانِ": أنَّه لا يَحنثُ مُطْلقاً؛ لأَنَّه ليْس بخِارج)) اهـ.

قَلْتُ: فيه نَظرٌ؛ لأنّه لا يَلزمُ مِن علَم تَحقّي الدُّحُولِ في صُعودِ السَّطحِ أنْ يَتحقَّق الخُرُوجُ فيه بل يَصحُّ أنْ يُقالَ: إنَّ مَن صَعدَ السَّطحَ ليْسَ بدَاخلِ ولا خارِج؛ لأنَّ حقيقةَ الدُّحُولِ الانفِصالُ مِن الخارِج إلى الدَّاخلِ والخُرُوجُ عَكسُهُ، ولا شَكَّ أنَّ السَّطحَ حَيثُ كان مِن أجزاء الدَّارِ لم يكُسنِ الصَّاعِدُ إليه خارِجاً عنها، ومُقتّضى هذا: أنْ يَحنتَ إذا تَوصَّل إليه مِن خارِجها؛ لأَنَّه انفَصلَ مِن خارِجها إلى ذَاخلِها، لكِنَّ مَبْنى كلامِ "الكَمالِ" على أنَّه لا يُسمَّى في العُرف دَاخِلاً فِيها ما لم يَدخُل جَوْفَها، والجَوْفُ المَستُورُ بساتِر، هذا ما ظهرَ لي، فافهم.

(١٧٤٧٢) (قولُهُ: لا يَحنتُ) لأنَّ ألواقِفَ على السَّطح لا يُسمَّى داخلاً<sup>(٣)</sup> عندَهُم، "زَيَلعِيَّ"<sup>٤)</sup>. وهذا على تَوفِيقِ "الكَمالِ" مَحمُولٌ على سَطح لا ساتِرَ له لِمَا عَلِمتَ مِن أَنَّ المُتأخرينَ هُمُ المُعَبَّرُ عنهم في كلامِ "الهِدايَةِ" بقولِهِ: ((وقيَّلَ: في عُرفِنا يعني: عُرفَ العَجَم))،

(قُولُهُ: لأنَّ الواقفَ على السَّطح لا يُسمَّى واقفاً إلخ) حقُّهُ: ((داخلاً)) كما هيَ عبارةُ الأصلِ.

<sup>(</sup>١) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين والدخول في السكنى والخروج والإتيان وغـير ذلك صـ٣٣٦ـ.

 <sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ٢٨١/ب بتصرف يسير، وفيه: ((لا حضيو له)) بدل ((لا ساتر له)).

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها : ((واقفاً))، وما أثبتناه من "الزيلعي" هو الصواب، وقد نبُّه عليه "الرافعي".

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك٢١٨/٣.

وعليه الفتوى. وفي "البحر"<sup>(۱)</sup>: وأفادَ أنَّه لو ارتقَى شجَرَةً أو حائطاً حَنِثَ، وعلى قــولِ المتأخِّرينَ: لا، والظاهِرُ قولُ المتأخِّرينَ في الكلِّ؛.........

فكان يَنْبغي للشَّارِحِ أَنْ يَذكُرَ تَوفِيقَ "الكَمالِ" بعد قوْلِهِ: ((وقال "ابنُ الكَمالِ"))، لكِنْ يَنْقى بعد هذا في كلامِه إِيهامُ أَنَّ ما نَقلَهُ عن "ابنِ الكَمالِ" قوْلٌ ثَالِثٌ خارِجٌ عن قوْلَي الْمُتقدِّمين والمُتأخّرين، مع أَنه قوْلُ الْمُتَأَخِّرين كما سَمِعتَ.

[۱۷٤۷٣] (قولُهُ: وعبيه الفَتْوى) لأنَّ المُفْتى به اعتِبارُ العُرفِ، فحَيثُ تَغيَّرَ العُرفُ فالفَتْوى على العُرفِ الحادِثِ، فافهم.

[١٧٤٧٤] (قولُهُ: وأفادَ) أي: قولُهُ: ((والواقِفُ على السَّطح داخِلّ)). [٤/ق.٤٢/أ]

۱۷۴۷۵<sub>۱)</sub> (قولُهُ: لو ارَتَقى شَجَرةً) أي: في الدَّارِ، والْمرادُ: أنَّه ارْتَقَى إِلَيها مِن خـارِجِ الـدَّارِ وإلاَّ كان دَاخِلاً في الدَّار فيَحنَثُ بلا خِلافٍ، "ح"<sup>(۲)</sup>.

، ١٧٤٧٦] (قُولُهُ: أُو حائِطاً) أي: مُختصّاً بالدَّارِ، فلو مُشتَرَكا بينَهُ وبين الجَارِ لم يَحنثْ،

(قولُهُ: لكن يبقى بعد هذا في كلامِهِ إيهامُ أنَّ ما نقلُهُ إلخ) قد يُقالُ: لو قدَّمَ وأخَّرَ كما ذكرَهُ إنما يَتبادرُ منه أنَّ القصد بيانُ محملِ كلامِ المتأخرينَ، فيكونُ حاصلُ كلامِه أنَّ كلامَ المتأخرينَ محمولٌ على ما إذا كانَ الحالفُ من بلادِ العجمِ، وكلامَ غيرِهم على ما إذا لم يكن منهم، وعلى توفيقِ "الكمالِ" لا خلافَ ولا حاجة إلى ما قالهُ "ابنُ الكمالِ" حينتذِ؛ إذ لو كانَ له ساترٌ يحنَثُ، وبدونِهِ لا يحنثُ، بلا فرقَ بينَ كونِ الحالفِ من بلادِ العجمِ أو غيرِهم.

(قولُهُ: فحيثُ تغيَّر العرفُ فالفتوى على العرفِ الحادثِ، فافهم) اعتراضُ "ط": ((أنَّه إذا كانَ المدارُ على العرفِ فلا معنى لقولِهِ: ((وعليه الفتوى)) إلا أنْ يكونَ معناهُ: أنَّ الإفتاءَ حاصلٌ بعدم الحنثِ في بلادِهم)) اهـ.. وأنت خبيرٌ بأنَّ ما ذكرَهُ "المحشَّى" غيرُ دافعٍ لهذا الاعتراضِ؛ إذ حيثُ كانَ المدارُ على العرفِ لا يكونُ هناكَ اختيلافِ حتَّى يصحَّ التعبيرُ بقولِهِ: ((وعليه الفتوى)) المقتضى للخلافِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٢٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدحول ق٢٣٧/أ.

\_\_\_\_\_\_

كما في "الظَّهيريَّةِ" للهجر" أبحر "(٢)، فافهم.

الاعاد) (قولُهُ: لأنَّه لا يُسمَّى داخِلاً عُرْفاً) لِمَا مرَّ<sup>(٤)</sup>: ((مِن أنَّه لا يَتعلَّقُ لفْظُ دَخَلَ إلاَّ بِحَوْفِ.

ا۱۷۶۷۸؛ (قولُهُ: لا يَنتَفِعُ بها أهلُ الدَّارِ) أمَّا لو كان للقَناةِ مَوضِعٌ مَكشُوفٌ في الدَّارِ يَستَقُونَ منه فإذا بَلغَهُ حَيِثَ؛ لأنَّه مِن مَنافِع الدَّارِ بَمَنزَلَةِ بِعْرِ المَاء، وإنْ كان لِلضَّوء لم يَحنثْ؛ لأنَّـه لَيْسَ مِن مَرافِقِها ولا يُعدُّ دَاخِلُهُ دَاخِلَ الدَّارِ، "بحر" (\* عَن "المُحيطِ"، مَلحَّصاً. وقُولُهُ: ((للضَّوء)) أي: لضَوءِ القَناةِ، كما عَبَرَ في "الحَانيَّةِ" (١٠)، وفي بعْضِ نُسَخِ "البحرِ": ((للوُضُوء))، وهو تَحريفٌ.

[١٧٤٧٩] (قولُهُ: قال) أي: في "البحرِ"(٧).

[١٧٤٨٠] (قولُهُ: وعَمَّ إِطلاقُهُ) أي: إطلاقُ السَّطحِ؛ بأنْ حلَفَ لا يَدخُلُ المَسجِدَ فدَخَل سَطحَهُ.

[١٧٤٨١] (قولُهُ: لأنَّه ليْسَ بَمَسجدٍ) ظاهِرُهُ، كما قال "ط" ((أَنَّ الْمُوادَ مَسكَنَّ بَناهُ الوَاقِفُ، أمَّا الحادِثُ على سَطحِهِ فلا يُخرَجُ السَّطحَ عن حُكم المَسجد)).

٧٥/٣

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصلّ: وأمَّا الحلف على الدحول...إلخ ٣٩/٣ ـ. ٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثالث في الدخول ق٢٧١/أ، نقلاً عن "أبي بكر محمد بن الفضل".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٧/٤، نقلاً عن "الظهيرية".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٤٧١] قوله: ((وعدمِهِ على مقابلهِ)).

<sup>(</sup>٥) "الْبحر": كناب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الدحول ٧٧/٢ \_ ٧٨ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتبان وغير ذلك ٣٢٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحروج والسكنى والإتيان ٣٤٤/٢.

ولو نَقْباً، إلا إذا عَيْنَهُ بالإشارةِ، "بدائع"(۱). (و) الواقفُ بقدمَيهِ (في طاقِ البابِ) أي: عَتَبَتِهِ التي (بحيثُ لو أُغلِق البابُ كانَ خارجاً لا) يحنَثُ، (وإنْ كانَ بعكسِهِ) بحيثُ لو أُغلِق كانَ داخِلاً (حَنِثَ) في حلِفِهِ: لا يَدخُلُ، (ولو كانَ المحلوفُ عليهِ الحروجَ انعَكَسَ الحكُمُ) لكنْ في "المحيط": حَلَفَ لا يحرُجُ فرَقَى شجرةً فصارً (۱) بحالٍ لو يَسْقُطُ سقطَ في الطريقِ (۱) لم يحنث؛

قَلْتُ: لَكِنْ فِي العُرْفِ لا يُسمَّى ذلك المُسكَنُ مُسجداً مُطْلقاً، تأمَّل.

[١٧٤٨٢] (قولُهُ: ولو نَقْباً) قال في "البحر" ((فَإِنْ نَقَبَ للدَّارِ باباً آخَرَ فدَخلَ يَحنَـثُ؛ لأنَّه عقدَ يَمِينَهُ على الدُّحول مِن بابٍ مَنسُوبٍ للدَّارِ وقَدْ وُجدَ، وإنْ عَنَى به البابَ الأوَّلَ يُديَّنُ؛ لأنَّ لفظَهُ يَحتَمِلُهُ ولا يُصدَّقُ في القضاء؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهَر حيثُ أرادَ بالمُطلَق المُقيَّدَ)).

ر١٧٤٨٣ع (قولُهُ: إلا إذا عَيَّنهُ بالإشارَةِ) فإذا دَخلَ مِن بـابٍ آَخَرَ لا يَحنثُ لأَنَّه لـم يُوجَـدِ الشَّ طُ، "بح "(°).

[١٧٤٨٤] (قولُهُ: كان خارِجاً) أي: كان الطَّاقُ أو الواقِفُ خارِجاً عن البابِ.

[١٧٤٨٥] (قولُهُ: بحيثُ إلخ) تَصويرٌ للعَكسِ.

[١٧٤٨٦] (قُولُةُ: انعَكسَ الحُكمُ) ففي الوَجهِ الأوَّلِ يَحنَثُ، وفي عَكسِهِ لا.

(العَكُسُ الحُكمُ)) [١٧٤٨٧] (قولُهُ: لكِنْ في "المُحيطِ" إلخ) استِدراكٌ على ما أفادَهُ قولُهُ: ((انعَكَسَ الحُكمُ))

(قولُهُ: لكن في العرفِ لا يُسمَّى ذلك المسكَنُ مسجداً إلخ) أي: ومبنى الأيمان على العرف، فجازَ كونُ بعضِ ما هو في حكمِ المسجدِ خارجاً عنه في العرفِ، ألا يُرى أنَّ فناءَهُ خارجٌ عَنه عرفاً مع أنَّ لـه حكمَهُ في بعض الأشياء كصحَّةِ الاقتداء.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصلّ: وأمَّا الحلف على الدخول...إلخ ٣٨/٣ باحتصار.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((حتى صار)).

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((لو سقط سقط في الطريق)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتبان وغير ذلك ٣٢٧/٤.

لأنَّ الشجرَةَ كبناءِ الدارِ، (وهذا) الحكمُ المذكورُ (إذا كان) الحالفُ (واقفاً بقدميهِ في طاقِ البابِ، فلو وقفَ بإحدى رِجليهِ على العتبَةِ وأدخلَ الأُخرَى، فإنِ استوى الجانبانِ أو كانَ الجانبُ الخارجُ أسفلَ لم يحنثْ، وإن كانَ الجانبُ الداخلُ أسفلَ حَيثُ)، "زيلعي". (وقيل: لا يحنثُ مطلَقاً.....

مِن أَنَّه إِذَا وَقَفَ عَلَى الْعَتَبَةِ الخَارِجةِ يَحنَثُ فِي حَلِفِه لا يَخرُجُ؛ فإنَّ مُقْتَضَى ما فِي "المُحيطِ": أَنْ لا يَحنثَ؛ لكُون العَتَبَةِ مِن بِناءِ النَّارِ، النَّهُمَّ إلاَّ أَنْ يُفرَّقَ بِالعُرْفِ، فإنَّ مَن كان على العَتَبةِ الخارِجةِ يُعدُّ خارِجاً، ومَن كان على أغصانِ الشَّجرةِ يُعدُّ مُستَعلِياً على أغصانِ الشَّجرةِ الَّتِي في الدَّارِ لا خارجاً، "ط"(١).

قلْتُ: ومرَّ<sup>(٢)</sup> : ((أنَّ الظَّاهِرَ قَوْلُ اللَّتَاخَّرِينَ فِي أَنَّه لا يُعدُّ داخِلاً عُرْفً بارتِقاءِ الشَّحرَةِ فكـذا لا يُعدُّ خارجاً في مَسأَلَتِنا)).

> [١٧٤٨٨] (قُولُهُ: لأنَّ الشَّحرةَ كبِناءِ الدَّارِ) أي: فهِيَ كَظُلَّةٍ فِي الدَّارِ على الطَّريقِ. [١٧٤٨٩] (قُولُهُ: إذا كان الحالِفُ) أي: على عدَم الخُرُوجِ.

[١٧٤٩٠] (قولُـهُ: لـم يَحنـثْ) لأنَّ اعتِمـادَ [٤/ق٦٤/ب] جميعِ بدَنِـهِ على رِجلِـهِ الَّتـي هـي في الجانِب الأسفَل.

[١٧٤٩١] (قولُهُ: "زَيلَعِيّ"(٣) ومثلُهُ في كَثيرٍ مِن الكُتُبِ، "بحر"(١).

(قُولُهُ: أي: على عدمِ الخروجِ) حقُّهُ: الدُّحولُ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) صـ ٢٥٦ وما بعدها "در".

 <sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ١١٨/٣ ـ ١١٩ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٢٧/٤.

هو الصحيحُ) "بحر"<sup>(۱)</sup> عن "الظَهيرية"؛ لأنَّ الانفصالَ التامَّ لا<sup>(۲)</sup>يكونُ إلا بالقدمينِ (ودوامُ الركوبِ واللَّبسِ والسُّكْني كالإنشاءِ) فيحنثُ بمكثِ<sup>(۲)</sup> ساعةٍ......

[١٧٤٩٧] (قولُهُ: هو الصَّحيحُ) عزاهُ في "الظَّهيريَّةِ" إلى "السَّرْ حسيِّ" (٥)، وفي "البحرِ" (١٠) (روهو ظاهِرٌ؛ لأنَّ الانفِصالَ النَّامَّ)) إلخ. وقال في "الفتحِ" ((وفي "المُحيطِ": لو أَدخَلَ إحدَى رِحلَيهِ لا يَحنَثُ، وبهِ أَخَذَ الشَّيخانِ الإمامانِ شَمسُ الأئمَّةِ "الحُلُوانِيُّ" و "السَّرْ حَسِيُّ"، هذا إذا كان يَدخُلُ قائماً، فلو مُستَلقِياً على ظَهرِهِ أو بَطنِهِ أو جَنبِهِ فَتَدحرَجَ حتَّى صارَ بعْضُهُ داخِلَ الدَّارِ، إنْ كان الأكثَّرُ داخِلَ الدَّارِ ، إنْ كان الأكثَرُ داخِلَ الدَّارِ ، إنْ

[۱۷٤۹۳] (قولُهُ: وَدُوامُ الرُّكُوبِ واللَّبْسِ إلخ) يَعني: لو حلَفَ لا يَركَبُ هـذِهِ الدَّابَةَ وهـو راكِبُها، أو لا يَلبَسُ هذا النَّوبَ وهو لابسُهُ، أو لا يَسكُنُ هذِهِ الدَّارَ وهــو ســاكِنُها فمَكَـثَ ســاعةً حَنِثَ، فلو نَزلَ أو نَزعَ النَّوبَ أو أَحذَ فِي النَّقُلةِ مِن ساعَتِهِ لم يَحنثْ.

[۱۷٤٩٤] (قولُهُ: فَيَحنَتُ بُمُكُثِ ساعَةِ) لأنَّ هذِهِ الأفاعيلَ لها دَوامٌ بُحُدُوثِ أَمثالِها وإلاَّ فدَوامُ الفِعلِ حقيقةً ـ مع أنَّه عَرَضٌ لا يَبقى ـ مُستحِيلٌ كما في "النَّهر" (٨). والمُرادُ بالسَّاعةِ الَّتي تكُونُ دَواماً هي ما يُمكِنُهُ فِيْها النُّزُولُ ونَحوهُ كما في "البحرِ" (١)، فلو دَامَ على السُّكْني لِعدَمِ إِمكانِ الخُرُوجِ والنَّقلَةِ لا يَحنَثُ، كما يأتي (١٠) بَيانُهُ.

<sup>(</sup>١) (("بحر")): ليست في "ب" و"د" و"ط"، وما أثبتناه من "و"، وانظر "البحر": كتـاب الأيمـان ــ بـاب اليمـين في الدحول والخروج والإتيان وغير ذلك ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ((لا)) ساقطة من "ب'.

<sup>(</sup>٣) في "د" و "و": ((عكثه)).

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثالث في الدخول ق٢٧١/أ.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الأيمان ـ باب في الدخول ١٧٢/٨.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٧/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والحروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٨٢/أ.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) المقولة [١٧٥١١] قوله: ((أو لم يمكنه الخروج إلخ)).

(لا دوامُ الدخولِ والحزوجِ والتتزوُّجِ والتطهيرِ) والضابطُ: أنَّ ما يمتـدُّ فلدوامِهِ حكمُ الابتداءِ، وإلا فلا، وهذا لوِ اليمينُ حالَ الدَّوامِ، أمَّا قبلَهُ فلا، فلو<sup>(۱)</sup> قبالَ: كلَّما ركبتُ فأنتِ طالقٌ أو فعليَّ درهمٌ، ثمَّ ركبَ ودامَ لزمَهُ طلقةٌ ودرهمٌ، ولو كانَ راكباً لزمَهُ في كلِّ ساعةٍ يمكِنُهُ النزولُ طَلْقةٌ ودرهمٌ، قلتُ: في عرفِنا لا يحنثُ إلا في ابتداءِ<sup>(۲)</sup> الفعلِ في الفصول كلِّها وإنْ لم ينو،

ا١٧٤٩٥ (قولُهُ: لا دَوامُ الدُّحُولِ إلىخى لأنَّ الدُّحُولَ حقيقةً ولغةً وعُرفاً في الانفِصالِ مِن الحَارِجِ إلى الدَّاخلِ ولا دَوامَ لذلِكَ، ولِذا لو حلَفَ لَيدخُلنَّها غَداً وهو فِيْها فمكَثَ حتَّى مَضَى الغَدُ حَنِثَ؛ لأَنْه لم يَدخُلها فيه إذا لم يَخرُج. ولو نَوَى بالدُّخولِ الإقامةَ فِيْها لم يَحنثْ، وكذا لو حَلفَ لا يَخرُجُ وهو خارِجٌ لا يَحنثُ، عَدخُلَ ثُمَّ يَخرُجَ. وكذا لا يَعزوَّجُ وهو مُتزوِّجٌ، ولا يَعطَهَّرُ واستَدامَ النَّكاحَ والطَّهارَةَ لا يَحنثُ، "فتح"(٣).

[۱۷٤٩٦] (قولُهُ: والضَّابطُ: ۚ أَنَّ مَا يَمَتَدُّ) أي: مَا يَصحُّ امتِدادُهُ كَـالقُعُودِ والقِيـامِ، ولِـذَا يَصِحُّ قِرانُ الْمُدَّةِ به كاليَوم والشَّهر.

1٧٤٩٧١ (قولُهُ: وهذاً) أي: الجِنثُ بالمُكْثِ ساعةً فِيْما يَمتدُّ لو اليَوِينُ حالَ الـدَّوامِ أي: لـو حلَفَ وهو مُتلبِّسٌ بالفِعلِ، بأنْ قال: إنْ رَكَبْتُ فكَذا وهو رَاكِبٌ فيَحنَثُ بالمُكْثِ، أمَّـا لـو حلَـفَ قبلُهُ فلا يَحنَثُ بالمُكْثِ بل بإنشاء الرُّكُوبِ.

قال في "الفتحِ" ((لأنَّ لفظَ رَكِبتُ إذا لم يكُنِ الحالِفُ راكباً يُبرادُ بـه إِنشاءُ الرُّكُوبِ فلا يَحنثُ بالاستِمرارِ وإنْ كان له حُكمُ الايتِداءِ، بخِلاف ِ حَلِف الرَّاكِب: ٤٦/قـ١/١ لا أركبُ فإنَّه يُرادُ به الأَعمُّ مِن ايتِداءِ الفِعلِ وما في حُكمِهِ عُرْفاً)) اهـ.

[١٧٤٩٨] (قُولُهُ: في الفُصُولِ كُلُّها) أي: ما يَمتدُّ وما لا يَمتدُّ سواءٌ كان مُتلبِّساً بالفِعلِ

<sup>(</sup>١) في "و": ((ولو)).

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و": ((بابتداء)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكنى ٣٨٣/٤.

وإليهِ مالَ أستاذنا، "محتبى". (حلفَ لا يسكنُ هذهِ الدارَ أو البيتَ أو المحِلَّـةَ) يعني الحارةَ (فحرجَ وبقيَ<sup>(۱)</sup> متاعُهُ......

ثُمَّ حلَفَ أو لم يَكُنْ، "ط"(٢).

[١٧٤٩٩] (قولُهُ: وإليه مَالَ أُستاذُنا) عِبارَةُ "الْمُحْتبى": ((وفيه عن "أبي يُوسُفَ" ما يَدُلُّ عليه، وإليه أشار أُستاذُنا)) اهـ. ونقلَ كلامَهُ في "البحرِ" (""، وأقرَّه عليه. والظَّاهرُ: أنَّ عُرفَ زَمانِهِ كان كذلك أيضاً.

## مطلبٌ: حَلَفَ لا يَسكُنُ الدَّارَ

(١٧٥٠٠] (قُولُهُ: حَلَفَ لا يَسكُنُ إلخ) فلو حَلَفَ لا يَقَعُدُ في هذِهِ الدَّارِ ولا نِيَّـةَ لـه قـالُوا: إنْ
كان سـاكِناً فِيْها فهو على السُّكُنى وإلاَّ فعلى القُعُودِ حقيقةً، "بحر" ( عَن "الْمُحِيطِ". وفي
"الخانيَّةِ" ( (حَنفَ لا يَحرُجُ مِن بلَدِ كذا فهو على الخُرُوجِ ببَدَنِه، وفي: لا يَحرُجُ مِن هذِهِ الـدَّارِ
٧٦/٣ فهو على النُقلةِ مِنْها بأهلهِ إنْ كان ساكِناً فِيْها إلاَّ إذا ذَلَّ الدَّالِيلُ على أنَّه أرادَ الحُروجِ ببَدَنِه) اهـ.

راللَحلَّةُ هيَ المُسمَّاةُ في عُرْفِنا (اللَحلَّةُ هيَ المُسمَّاةُ في عُرْفِنا (اللَحلَّةُ هيَ المُسمَّاةُ في عُرْفِنا بالحَارَةِ)) اهـ.

قَلْتُ: المَحلَّةُ في عُرفِنا الآنَ تُطلَقُ على الصُّقْعِ الجَامِعِ لأَزِقَّةٍ مُتعـدِّدَةٍ كُلُّ زِقاقٍ مِنها يُسمَّى حارَةً، وقد تُطلَقُ الحارَةُ على المَحلَّةِ كُلِّها.

(٢٧٥٠٧) (قُولُهُ: فخرَجَ) وكذا لو لم يَخرج بالأَولى، "بحر"(٢)؛ لأنَّ السُّكني ثمَّا يَمتدُّ فلِلْـَوامِهِ

<sup>(</sup>١) في "و": ((وأبقى)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) "المبحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الحروج ٨٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب البيمين في الدخول والحزوج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٢/٤.

وأهلُهُ) حتى لو بقيَ وَيِّلدٌ (حنِثَ)، واعتبرَ محمدٌ نقلَ ما نقُومُ<sup>(١)</sup> بهِ السُّكني، وهـــو أرفـقُ، وعليهِ الفتوى، قاله "العيني"<sup>(٢)</sup>. ولو إلى سِكَّةٍ أو مسجدٍ........

حُكُمُ الابتِداء، وظاهِرُ ما مرَّ<sup>(٣)</sup> عن "المُحْتبى": ((عدَّمُ الحِنثِ في عُرفِهِم)).

العه ١٧٥٠٣ (قولُهُ: وأهلُـهُ) قـال في "البحرِ" ((الواوُ بَمَعْنى: أو؛ لأنَّ الجِنتُ يَحصُلُ بَبَقـاءِ أحدِهِما، والمُرادُ بالأهلِ زَوجَتُهُ وأولادُهُ الَّذين مَعَهُ وكُلُّ مَن كان يؤويه لِحِدمَتِه والقِيامِ بأَمرِهِ، كما في "البّدائع" (").

[١٧٥٠٤] (قولُهُ: حتَّى لو بَقِيَ وَتِدٌّ حَنِثُ) جَعَلَ حَنِثُ جَوابَ ((لَوْ)) فصارَ الْمَتنُ بلا جَوابٍ، فكان المُناسِبُ الأَخصَرُ أَنْ يقولَ: ولو وَتِداً وهـو بكَسـرِ التَّاءِ أَفصَحُ مِن فَتحِهـا، "قُهِسـتَانِيّ" (ألَّهُ عَمَانُ المُناعِ كُلِّهِ كالأهل. وهذا تَعميمٌ للمَناعِ جَرياً على قوْل "الإمام": بأنَّه لا بُدَّ مِن نَقلَ المَناعِ كُلِّهِ كالأهل.

[١٧٥٠٥] (قُولُهُ: واعَتَبَر "مُحمَّدً" إلخ) أي: لأنَّ ما وَراءَ ذلك ليْسَ مِن السُّكْنَى، "هِدايــة" (٧). وقال "أبو يُوسُف": يُعتَبرُ نَقلُ الأكثَر لتَعذُّر نَقلِ الكُلِّ في بعْضِ الأوقـاتِ، قـال في "البحرِ" (^): ((وقد اختلَفَ التَّرجيحُ، فالفَقيهُ "أبو اللَّيثِ" رَجَّحَ قَوْلَ "الإمامِ" وأخذَ به. والمشايِخُ استَشُوا منــه مـا لا يَتأتَّى به السُّكْمَى كَقِطعَةِ حَصيرٍ ووَتِدٍ، كما ذَكرَهُ في "التّبيينِ" (٩) وغيرِو، ورَجَّحَ في "الهدايَةِ" (١٠)

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((يقوم)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأما الحلف على السكني والمساكنة فهو إلخ ٧٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "حامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل في حلف الفعل ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المدخول والخزوج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٠/٣.

<sup>(</sup>١٠) "الهداية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والسكني ٧٨/٢.

.....

قوْلَ "مُحمَّدِ": بأنَّه أحسنُ وأَرفَقُ. ومِنهُم مَن صرَّحَ بأنَّ الفَتْوى عليه، كما في "الفتح"<sup>(۱)</sup>. وصـرَّحَ كثيرٌ كصاحِبِ "المُحيطِ" و"الفَوائدِ الظَّهيريَّةِ" و"الكافي"<sup>(۲)</sup>: بأنَّ الفَتْوى على قوْلِ [٤/ق٦٠٠] "أبـي يُوسُف"، والإفتاءُ بقوْل "الإمام" أَوْلى؛ لأنَّه أُحوَلُ وإنْ كان غيرُهُ أَرفَقَ)) اهـ.

قال في "النَّهرِ"(٣): ((أنت حَبيرٌ بأنَّه ليْسَ المَدارُ إلاَّ على العُرفِ، ولا شَكَّ أنَّ مَن حَرجَ على نِيَّةِ تَركِ المَكان وعدَمِ العَودِ إليه ونَقلَ مِن أَمتِعَتِهِ ما يَقومُ به أَمـرُ سُكناهُ وهـو على نِيَّةِ نَقـلِ البـاقِي يُقالُ: ليْسَ ساكِناً فيه، بل انتَقلَ منه وسكنَ في المَكانِ الفُلانِيِّ، وبهذا يَترجَّحُ قوْلُ "مُحمَّدٍ")) اهـ.

قَلْتُ: وهـذا الـتَّرجيحُ بالوحْـهِ المَذكُـورِ مَـاْخُوْدٌ مِـن "الفتـح"(<sup>؛)</sup>، وفي "الشُّـرُنبلاليَّةِ"<sup>(°)</sup> عـن "البُرهان": ((أنَّ قوْلُ "مُحمَّدٍ" أَصحُّ ما يُفتَى به مِن التَّصحِيحَيْن)) اهـ.

قَلْتُ: ويُؤيِّدُهُ مَا مَرَّ<sup>(۱)</sup>: مِن استِثناءِ المَشايِخِ؛ فإنَّ عليه يَتَّحِدُ قولُ "الإمامِ" مع قولِ "مُحمَّدٍ"، وأمَّا قوْلُ "النَّهرِ" ((إنَّه ليْسَ قوْلَ واحِدٍ مِنهُمَ)) فهو غيرُ ظاهِرٍ، وإنْ كنانَ كنلامُ "الرَّيلجِيِّ" (^) وغيرهِ يُوهِمُ ما قالَهُ، فتأمَّل.

(قولُهُ: فإنَّ عليه يتحدُ قولُ "الإمامِ" مع قولِ "محمَّد"إلنج) لا يظهرُ اتحادُ قولَي "محمَّد" و"الإمامِ" بناءٌ على الاستثناء المذكور؛ وذلكَ أنَّ المشايخ إنما استثنوا ما لا يتأتَّى به السُّكنى كالوتد، و"محمَّد" اعتبر نقلَ ما تقومُ به، فعلى قول "الإمامِ" يُشترطُ نقلُ جميع متاعِهِ ما عدا ما لا يتأتَّى به السُّكنى من الأشياء التَّافهةِ، وعلى قولِ "محمَّدٍ" يُشترطُ نقلُ ما تقومُ به وتحصُلُ بِهِ لا جميعِهِ، فلو كانت أدواتُها عديدةً لا يجبُ نقلُ الجميع، بل ما يكفى لها.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) كافي النسفي": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والسكني والخروج....إلخ ٣/ق٩٦ ا/أ.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤٦/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٢٨٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٠/٣.

على الأوجَهِ، قاله "الكمالُ"(١). وأقرَّهُ في "النهر"(٢)، وهـذا لـو يمينُـهُ بالعربيَّـةِ، ولـو بالفارسيةِ برَّ<sup>(٣)</sup> بخروجِهِ بنفسِهِ......

[10.17] (قولُهُ: عبى الأوجَهِ) قال في "الهدائية إذا : ((فإن انتقلَ إلى السَّكَّةِ أو إلى المسجدِ قالوا: لا يَبَرُّه دَليلُهُ في الرِّياداتِ: أنَّ مَن خَرجَ بعِيالِهِ مِن مِصرهِ فما لم يَتْخِذ وَطَنَا آخَرَ يَيْقَى وَطَنَهُ الأَوَّلُ فِي حَقِّ الصَّلاةِ، كذا هذا) اهـ وفي "الرَّيلِعِيُّ (فَ : ((وقال "أبو اللَّيثِ": هذا إذا لم يُسلِّم اللَّارَ المُستَأْخِرَةَ إلى أَهلِها، وأمَّا إذا سلَّمَ فلا يَحنَثُ وإنْ كان هـ و والمَتاعُ في السِّكَةِ أو في السَّكَةِ أو في المُستكِنا عُرفاً بن "الفتح": ((وإطلاقُ عدَم الجِنثِ أُوجَهُ، وبقاءُ وَطَنِهِ في حَقِّ إِنَّام الصَّلاةِ المَستَلزِمُ تَسميتَهُ ساكِنا عُرفاً بل يَقطَعُ العُرفُ فيمَن نَقلَ أَهلَهُ وأمتِعَتَهُ وحرَجَ مُسافِراً أَنْ لا يُقالَ فيه: إنَّه ساكِن)، وتَمامُهُ فيه. وفي "البحرِ" ( عن "الظَّهيريَّة " ((والصَّحيحُ أنَّه يَحنَثُ ما لم

قَلْتُ: المُعتَبرُ العُرفُ، والعُرفُ خِلافُهُ كما عَلِمتَ.

[١٧٥٠٧] (قولُهُ: وهذا إلخ) الإشارَةُ إلى مـا في المَـتنِ، قـال في "النَّهـرِ" ((وحَـوابُ المَســُالَةِ مُقيَّدٌ بقُيُودٍ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ بالعربيَّةِ، وأَنْ يَكُونَ الحالِفُ مُســتقِلاً بالسُّكْنَى، وأَنْ لا يكُـونَ الـتَّركُ لِطَلَبِ مَنزل)).

[٨٠٥٠٨] (قُولُهُ: ولو بالفارِسيَّةِ بَرَّ بُخُرُوجِهِ بَنَفسِهِ) وإنْ كان مُستقِلاً بسُكناهُ، "فتح"(٩).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/ب.

<sup>(</sup>٣) في "و": ((يَبَرُّ)).

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الأول في اليمين على المساكنة والسكنى والكون ق ٣٠/أ.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/ب.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٥/٤.

# كما لو كان سُكْناهُ تَبَعاً، وكما لو أبتِ المرأةُ النُّقْلَةَ وغَلَبْتُهُ، أو لم يمكِنْهُ الخروجُ.....

وهذا الفرْقُ مَنقُولٌ عن "أبي اللِّيثِ"، قال في "النَّهرِ"(١): ((وكأنَّهُ بَناهُ على عُرفِهِم)).

[١٧٥٠٩] (قولُهُ: كما لو كان سُكُناهُ تَبعاً) كابن كبير ساكِن مع أبيهِ، أو امـرَأةٍ مـع زَوجِهـا، فلو حلَفَ أحدُهُما لا يَسكُنُ هذِهِ النَّارَ فخرَجَ بنَفسِهِ وتَركَّ أَهلَهُ وَمالُهُ، أو هِــيَ زَوجَهـا [٤/ق٦٦/١] ومَالُها لا يَحنَتُ، "فتح"(٢).

[١٧٥١٠] (قُولُهُ: وكما لو أَبتِ المَـرأَةُ النَّقُلَـةَ وغَلَبَتـهُ) أي: وحرَجَ هـو ولـم يُردِ العَـودَ إليـه، "بحر"(٣). وأطلَقَهُ فشَمِلَ: ما إذا خاصَمَها عند الحاكِم أَوْ لا، كما في "البزَّازيَّةِ"<sup>(٤)</sup>.

المُسائلِ الَّتِي يَبَرُّ فِيْها بُخُرُوجهِ بِنَفسِهِ وهذا ليْسَ مِنْها، فالمُناسِبُ أَنْ يقولَ: (( ولو لم يُمكِنهُ الخُرُوجُ النِّي مَنْها، فالمُناسِبُ أَنْ يقولَ: (( ولو لم يُمكِنهُ الخُرُوجُ النَّسَ مِنْها، فالمُناسِبُ أَنْ يقولَ: (( ولو لم يُمكِنهُ الخُرُوجُ النِّي))، ويكُونُ الجوابُ قولَهُ الآتِي ("): ((لم يَحنثْ))، قال في "الفتح" ("): ((ثُمَّ إنَّما يَحنثُ بَتَأْجِيرِ ساعةٍ إِذا أُمكَنهُ النَّقلُ فِيْها و إلاَّ بَأَنْ كان لعُذر ليلٍ، أو خوف اللَّصَّ، أو مَنع ذِي سُلطان، أو عدم مَوضع يَنتَقِلُ إليه، أو أُغيقَ عليه البابُ فلَم يَستطِع فتحهُ (")، أو كان شريفاً، أو ضَعِيفاً لا يَقدرُ على حَملِ المَتاع بنفسِهِ ولم يَجد من يَنقُلُهُ لا يَحنَثْ، ويُلحَقُ ذلك الوقْتُ بالعَدَم للعُذر.

## مطلبٌ: إنْ لم أخرُج فكذا فقيِّد أو مُنِعَ حَنِث

وأُورَدَ<sup>(٨)</sup> ما ذَكرَهُ "الفَضييُّ" فيْمَن قال: إنْ لم أُخرُج مِن هذا المَنزِلِ اليَومَ فهيَ طالِقٌ فقُيِّدَ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٨٥/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الخامس عشر في المساكنة ١٨/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) صـ٨٦٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٤/٤.

<sup>(</sup>٧) من ((أو عدم)) إلى ((فلم يستطع فتحه)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٨) أي: في "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٤/٤.

# ولو بدحول ليلٍ أو غَلْقِ بابٍ، أو اشتغلَ بطلبِ دارٍ أخرى أو دايَّةٍ........

أو مُنِعَ مِن الحُروجِ حَنِثَ، وكذا إذا قال لامرأته وهي في مَنزِلِ أَبِيها: إنْ لم تَحضُرِي اللَّيلـةَ مَنزلِي فمَنعَها أَبُوها مِن الحُرُوجِ حَنِثَ.

وأُجيبَ: بالفرق بَين كُونِ المُحلُوفِ عليه علَماً فيَحنَثُ بتَحقُّقِهِ كَيْفَما كَان؛ لأنَّ العدَمَ لا يَتوقَّفُ عبى الاختِيارِ، وكُونِهِ فِعلاً فيَتوقَّفُ عليه كالسُّكنى؛ لأنَّ المَعقُودَ عليه الاختِيارِيُّ، ويَنعدمُ بِعَدَمِه فيصِيرُ مُسكَناً لا ساكناً، فلم يَتحقَّقْ شَرطُ الحِنثِ)) اهـ.

ثُمَّ أعادَ المَسالَةَ فِي آخِرِ الأيمان (١)، وذكر عن "الصَّدرِ الشَّهيدِ" فِي الشَّرطِ العَدَييِّ خِلافاً، وأنَّ الأصحَّ الحِنثُ؛ لأنَّ الشَّرعَ قد يَجعَلُ المَوجُودَ مَعدُوماً بالعُذرِ كالإكراهِ وغيرِهِ، ولا يَجعَلُ المَعدُومَ مَوجُوداً وإنْ وُجدَ العُذرُ اهـ. ونحوهُ في "الرَّيلجِيِّ"(٢) و"البحرِ"(١)، وقدْ أوضَحنا(١) هذهِ المَسألةَ في آخِرِ التَّعليق مِن الطَّلاق.

َ ١٧٥ ١٧١] (قُولُهُ: ولو بدُّخُولِ لَيلٍ) هذا بمُجرَّدِهِ عَذْرٌ في حَمَّقَ الْمَراَةِ، بخِلافِ الرَّجُل؛ لِمَا في آخِرِ أَيمانِ "الفتح" (قا عن "الخُلاصةِ " (قال لها: إِنْ سكَنتِ هذِهِ الدَّارَ فَأنتِ طَالِقٌ وَكَانَ لِمِلاً فَهِي مَعْذُورةٌ حَتَّى تُصبِحَ، ولو قال لرَجُلٍ لم يكُنْ مَعْذُوراً هو الأَصحُّ إلاَّ لِحَوفِ لِصَّ أو غيرِهِ)).

[١٧٥١٣] (قولَهُ: أو غَلْقِ بابٍ) [٤/ق٦٦/ب] أي: إذا لم يَقدِر على فَتحِـهِ والخَرُوجِ منه، ولو قدَرَ على الخُرُوجِ بهَدمِ بغضِ الحائِطِ ولم يَهدِم لـم يَحنتْ؛ لأنَّ المُعتبرَ القُدرةُ على الخُرُوجِ مِن الوَجهِ المَعهُودِ عند النَّاسِ، كما في "الظَّهيريَّةِ" (٧)، "بحر "(٨).

٧٧/٣

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣/١١٩.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الطلاق ـ باب التعليق ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٤٠٦٨] قوله: ((والأصل إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧١/٤.

 <sup>(</sup>٦) "الخلاصة": كتاب الأيمان ـ الفصل السادس عشر في اليمين في المساكنة ـ نوع منه ق ١٢٩ أ عن الصدر الشهيد،
 وقولُهُ: ((لا لحوف لص أَوْ غيره)) من كلام "الحلاصة".

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الأول: في اليمين على المساكنة والسكني والكون ق١٣٠/أ.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٢/٤.

وإن بقيَ أياماً، أو كان لـه أمتعةٌ كثيرةٌ فاشتَغَلَ بنقلِها بنفسِمهِ وإنْ أمكَنَـهُ أن يستكرِيَ دابةًلم يحنثْ، ولو نــوى التحــوُّلَ ببدنِـهِ دُيِّـنَ، وعنــدَ "الشافعيِّ": يكفي خروجُهُ بنيَّةِ الانتقالِ (بخلافِ المِصْرِ) والبلدِ (والقريةِ)، فإنَّهُ يَبَرُّ بنفسِهِ فقط......

[١٧٥١٤] (قولُهُ: وإِنْ بَقِي أَيَّماً) هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ طلَبَ المَنزِلِ مِن عَملِ النَّقْمةِ فصارَ مُدَّةُ الطَّلَبِ مُستَثْنَىً إذا لم يُفرِّطْ في الطُّلَب، "فتح"(").

اه ١٧٥١٦ (قولُـهُ: وإنْ أمكَنَـهُ أَنْ يَسـتَكرِيَ دَابَـةً) أي: لَنقـلِ المَتـاعِ في يَـومٍ واحِـــدٍ مَشــلاً؛ إذْ لا يَلزَمُهُ النَّقلُ بأسرع الوُجُوهِ بل بقَدرِ ما يُسمَّى ناقِلاً في العُرفِ، "فتح"<sup>(١)</sup>.

[١٧٥١٦] (قولُهُ: دُيِّنَ) أي: ولا يُصدَّقُ في القضاءِ، "بحر "(٢) عن "البَدائع".

#### (فرغٌ)

حلَفَ لا يَسكُنُ هذِهِ الدَّارَ ولم يكُن ساكِناً فِيْها لا يَحنثُ حتَّى يَسكُنَها بَنفسِهِ ويَنقُلَ إليها مِن مَتاعِهِ ما يُباتُ فيه ويَستَعمِلُهُ في مَنزِلهِ، كما في "البحر"(٤) عن "البَدائع"(٥).

الاماه (قولُهُ: فإنَّه يَرَّ بنفسِهِ فقَطْ) أي: ولا يَتوقَّفُ على نَقلِ النَّتاعِ والأَهلِ، "فتح" أَن قال النَّهر" ((وفي عَصرِن يُعدُّ ساكِناً بَتَركِ أَهلِهِ ومَتاعِهِ فِيْها، ولو حَرَجَ وحدَهُ فَيَنَبغي أَنْ يَحنتَ))، قال "الرَّملِيُّ": ((كَونُهُ يُعدُّ ساكِناً مُطْلقاً غيرُ مُسلَّم، بل إنَّما يُعدُّ ساكِناً إذا كان قَصدُهُ العَودَ، أمَّا إذا حرَجَ مِنْها لا بقَصدِ العَودِ لا يُعدُّ ساكِناً))، ولعَّله مُقيَّدٌ بذلك.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأما الحلف على السكني والمساكنة إلخ ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأما الحلف على السكني والمساكنة إلخ ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٤/٤.

 <sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/ب وفيه:
 ((مصرنا)) بدل ((عصرنا)).

﴿فروعٌ﴾

حلَفَ لا يُساكِنُ فلاناً فساكنَهُ في عرْصَةِ دارٍ، أو هذا في حُجْرةٍ وهذا في حُجْرة حَنثَ

### مطلبٌ: حلَفَ لا يُساكِنُ فُلاناً

[١٧٥١٨] (قُولُهُ: حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلانـاً) فإنْ كنان سناكِناً مَعَهُ، فإِنْ أَحـذَ في النَّقْلةِ وهي مُمكِنةٌ وإلاَّ حَنِتَ، قال "مُحمَّد": فإنْ كان وَهَب له المَتاعَ وقَبضَهُ منه وخَرجَ مِن ساعتِهِ ونيْسَ مِن رَأيهِ العَودُ فنيْسَ بُمساكِن، وكذلك إِنْ أُودَعَهُ المَتاعَ أُو أُعارَهُ ثُمَّ حَرَجَ لا يُريدُ العَودَ، "بحر"(١). وفي "حاشيةِ الرَّمِلِيِّ" عن "التَّتارُخانيَّةِ"(٢): ((لا تَثبُتُ المُساكَنةُ إلاَّ بأهلِ كُلِّ مِنهُما ومَتاعِهِ)).

[١٧٥١٩] (قُولُهُ: فَسَاكَنَهُ فِي عَرَصَةِ دَارٍ) أي: سَاحَتِهَا، وكَذَا فِي بَيْتٍ أَو غَرَفَةٍ بِالأَوْلَى. [١٧٥٧٠] (قُولُهُ: أو هذا في حُجُّرةٍ) في بعُضِ النَّسخ: بـالوَاوِ، ونُسخةُ ((أو)) أُحسَنُ وهـي المُوافِقَةُ لـ"البَحر"<sup>(۲)</sup>.

[۱۷۵۲۱] (قُولُهُ: حَبِثَ) فلو نَوَى أَنْ لا يُساكِنَهُ في بَيتٍ واحِدٍ أَو حُمْرةٍ واحِدَةٍ يكُونــان فيــه مَعاً لـم يَصِحَّ، "بزَّازيَّة" (<sup>٤)</sup>. وفي "الذَّخيرةِ" وغيرِها: ((لا يُساكِنُهُ في هذهِ المَدينةِ أوالقَريةِ، أو في الدُّنيا فساكَنَهُ في دَارٍ حَنِثَ، ولو سَكَنَ كُلِّ في دارٍ خَنِثَ، ولو سَكَنَ كُلِّ في دار فلا إلاَّ إذا نَوَى)). [٤/٤٧٦]

(قولُهُ: ولو سكَنَ كلٌّ في دار فلا إلا إذا نوى) وذلكَ لأنَّ المساكنَةَ المُخالَطَةُ وذِكْرُ المدينةِ ونحوِهـا لتخصيص اليمين بها، حتَّى لا يحنَثُ بمساكنتِهِ في غيرها.

<sup>(</sup>قولُهُ: وإنْ نوى بيتاً بعينِهِ لم يصِحَّ إلخ) وذلكَ أنَّه في الأوَّلِ نوى تخصيصَ العـامُّ وهــو المســاكَنَةُ المنفيَّةُ، ونَيُّتُه تخصيصَهُ صحيحةٌ، وفي الثاني نوى تخصيصَ المكانِ وهو ليسَ بمذكور فلا تصحُّ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلُّف على الأفعال ـ نوع آخر في السكني ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الخامس عشر في المساكنة ٢١٧/٤ (هامش "الفناوى الهندية").

إلا أن تكونَ داراً كبيرةً, ولو تقاسماها بحائطٍ بينهما إن عيَّنَ الـدارَ في يمينِـهِ حنِثَ وإن نكَّرَها لا، ولو دحلَها فلانٌ غَصْبًا إنْ أقـامَ معَـهَ حَنِثَ عَلِـمَ أَوْ لا، وإنْ انتقـلَ قوراً لا، كما لو نزلَ ضيفاً، وكذا لو سافرَ الحالفُ فسكَنَ فلانٌ مع أهلهِ،......

[٢٧٥٢٢] (قولُهُ: إلاَّ أنْ تكُونَ داراً كبيرةً) نحو ذارِ الوكيدِ بالكُوفَةِ، وذارِ نُـوحٍ ببُخـارَى؛ لأنَّ هذِهِ الدَّارَ بَمَنزلةِ المَحلَّةِ، "طَهيريَّة"(١).

رَارُهُ: ولو تقاسَماها إلىخ) يعني: لو حلَفَ لا يُساكِنُ فُلاناً في دَارِ فَاقَتَسَماها وضَرَبا بينَهُما حائِطاً وفَتحَ كُلِّ مِنهُما لنفسِهِ باباً ثُمَّ سكَنَ كُلِّ مِنهُما في طائِفةٍ، فإنْ سَمَّى داراً بعَينِها حَنِثَ، وإنْ لم يُسمِّ ولم يَنوِ فَلا، كما في "الخائيَّةِ"("). ووَجهُهُ \_ كما قال "السَّائِحانِيُّ"\_: ((أنَّ اليَمِينَ إذا عُقِدتْ على دَارٍ بعَينِها يَحنَتُ بعد زَوالِ البِناءِ فَبعدَ القِسمَةِ أَوْلى)).

[١٧٥٧٤] (قولُهُ: ولو دَخلَها فُلانٌ غَصبًا) مَعناهُ: وسَكنَها؛ لأنَّه لا يَحنثُ بُمُجرَّدِ الدُّخُولِ، "رَملِيّ". ومرَّ<sup>(٣)</sup>: ((أنَّ المُساكنَةَ لا تَثبُتُ إلاَّ بأهل كُلِّ مِنهُما ومتَاعِدِ)).

[١٧٥٢٥] (قولُهُ: وإن انتقل فوراً) أي على التفصيل السابق.

[١٧٥٢٦] (قولُهُ: كما لَوْ نَزَلَ ضَيْفًا) أي: لا يَحْنَتُ، قال في "الخُلاصةِ" (أ): ((وفي "الأصل" (°): لو دَخَلَ عليه زَائِراً أو ضَيْفاً فأَقَامَ فيه يَوْماً أو يَومَيْنِ لا يَحْنَثُ، والْمساكَنةُ بالاستِقْرارِ والدَّوامِ وذلك بأَهْلِهِ ومَتَاعِهِ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الأول: في اليمين على المساكنة والسكني والكون ق١٣٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "الحانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في المساكنة والسكنى والكون ٩٨/٢ (هامش "انفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) المقولة [٧٥١٨] قوله: ((حلف لا يساكنُ فلاناً)).

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل السادس عشر: في اليمين في المساكنة ق٢٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "الأصل": كتاب الأيمان ـ باب المساكنة ٣/٧٠، وقال: ((لأنَّ ذلك ليس بمساكنة إلا أن ينوي)).

وفي "الخانيَّة"(٢): ((حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلاناً فنَزلَ الحالِفُ وهو مُسافِرٌ مَنزِلَ فُلان فسَكَنا يَوماً أو يَوميْنِ لا يَحنَثُ حتَّى يُقِيمَ معه في مَنزِلِه خمسةَ عشَرَ يَوماً، كما لو حلَفَ لا يَسكُنُّ الكُوفةَ فمَرَّ بها مُسافِراً ونَوَى إقامةَ أَربعةَ عشَرَ يَوماً لا يَحنثُ، وإنْ نَوَى إقامةَ خمسةَ عشَرَ يَوماً حَنِثَ)) اهـ.

وقد وَقعتْ هذِهِ المَسألَةُ في "البحرِ<sup>"(٣)</sup> بدُونِ قولِهِ: ((وهو مُسافرٌ))، فأُوهَمَ أنَّ مَسألةَ الضَّيفِ مُقيَّدةٌ بما دُونَ خمسةَ عشَرَ يوماً مع احتِمال أنْ يُفرِّقُوا بينَهُما، واللهُ أعلَم.

[۱۷۵۲۷] (قولُهُ: به يُفتى) هو قوْلُ "أبي يُوسُف"، وعند "الإمامِ": يَحنَـتُ بنـاءً علـى أنَّ قِيـامَ السُّكْنى بالأهلِ والمَتاعِ، "بزَّازيَّة"<sup>(٤)</sup>. وفرَضَ المسـألَةَ في "التَّتارْخانيَّةِ"<sup>(٥)</sup> عـن "المُنْتقى": ((فِيْمـا إذا سافَرَ المَحلُوفُ عليه وسكَنَ الحالِفُ مع أهلِهِ، ولا يَحْفى أنَّ هذِهِ أَقرَبُ إلى مَظِنَّةِ الحِنـثِ)).

[١٧٥٢٨] (قُولُهُ: ولو قَيَّدَ المُساكَنةَ بشَهرِ إلخ) عِبارةُ "البحرِ"(١): ((لو حَلفَ لا يُساكِنُهُ شَهرَ

(قولُهُ: حلَفَ لا يُساكِنُ فلاناً فنزلَ الحالفُ وهو مسافرٌ منزلَ فلان إلخ الظَّاهرُ: تقييدُ النزولِ بما إذا لم يكن على سبيلِ الضَّيافةِ أو الزيارةِ، وإلا فلا حنْتَ ولو نـوى الإقامة؛ لعلم الاستقرارِ واللوامِ، تأمَّل، لكنَّ المتبادر من قولِ الأصلِ: ((فأقام فيه يوماً أو يومينِ)) أنَّه لو أقامَ خمسةَ عشرَ يوماً حنِثَ، فتكونُ مسألةُ الضيفِ مقيدةً بما دونَها، وعبارةُ "الواقعات!" التي نقلَها في "البحرِ": ((حلَفَ لا يساكِنُ فلانسًا، فنزلَ منزلَهُ، فمكثَ فيه يوماً أو يومينِ لا يحنثُ؛ لأنَّه لا يكونُ ساكناً معه حتَّى بقيمَ معه في منزلِهِ خمسةَ عشرَ يوماً)) اهـ. قال "ط"! ((فأنتَ ترى أنَّها ليسَ فيها التقييدُ بالضيف، فيشملُ ما إذا دخلَ بدونِ نيَّة الضَّيافة)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحزوج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٤/٤ ـ ٣٣٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في المساكنة والسكني والكون ٩٦/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الخامس عشر: في المساكنة ٢/٧/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ـ نوع آخر في السكني ٩٥/٤ ٥.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في اللخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٤٣٣٪.

كذا فسَاكَنهُ ساعةً فيه حَنِثَ؟ لأنَّ المُساكَنةَ ثمَّا لا يَمتدُّ، ولو قال: لا أُقِيمُ بالرَّقَّةِ شَهراً لا يَحنثُ مــا لم يُقِم جَميعَ الشَّهر. ولو حلَفَ لا يَسكُنُ الرَّقَّةَ شَهراً فسَكَنَ ساعةً حَنِثَ)) اهـ.

قلْتُ: فقد فرَّقوا بين لفْظِ المُساكنةِ ولفْظِ الإقامةِ، وعلَّلهُ [؛/ق٧٦/ب] "الفارسِيُّ" في بالبِ يَمين الأَبَدِ والسَّاعةِ مِن شَرحِهِ على "تَلخيصِ الجامِعِ": ((بأنَّ الوقْتَ في غيرِ المُقدَّرِ بالوقْتِ فِنْ عَيرِ المُقدَّرِ بالوقْتِ فِنْ عَيرِ المُقدَّرِ بالوقْتِ فِنْ الْأَسِلِ فَنْ فَيْ الْمُوقْتِ فِي جَمِيعِ الأوقاتِ فَرْوُفُ الْمُعَالَّمَةُ وَلَحُوهُما غيرُ مُقدَّرةٍ بالوقْتِ لِصحَّتِها في جميعِ الأوقاتِ وإنْ قلَّتْ؛ فيكُونُ الوقْتُ يتقديرِ الفِعلِ بالوقْتِ الفِعلِ بالوقْتِ، وذُكرَر: أنَّ السُّكْنَى لَم يَذكُرها "مُحمَّدً" في "الأصلِ"، وإنَّما اختلَفَ فِيْها المَشايخُ، فقيلَ: كالمُساكنةِ، وقيلَ: يُشترَطُ استِيعابُها الوقْتَ)) اهـ. ومُقْتضى هذا: أنَّ الإقامةَ مُقدَّرةٌ بالوقْتِ بَمَعْنى: أنَّها لا تُسمَّى إقامةً ما لَم تَمتدَّ مُدةً، ويُشيرُ إلى هذا ما في "التَّتارْخانيَّةِ"(١): ((وإذا حلَفَ لا يُقيمُ فِي هذهِ اللَّهُ المَّاسِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومُفادُهُ: أنَّ الإقامةَ متى قُيِّدتْ بالُمَّةِ لَزِمَ في مَفهُومِها الامتدادُ وتَقيَّدتْ بالُمَّةِ المَذكُورَةِ كُلِّها، يخلاف المُساكَنةِ فإنَّه لا يَلزَمُ امتِدادُها مُطلَقاً؛ لصِدْقِها على القَليلِ والكثيرِ فلا تكُونُ المُدَّةُ قَيداً لها بَل قَيدٌ لِلمَنعِ بمَعْنى: أنَّه مَنعَ نفسَهُ عن المُساكَنةِ في الشَّهرِ، فإذا سَكَن يَوماً منه حَنِثَ لعدَمِ المَنعِ، هذا غايةُ ما ظَهرَ لي في هذا المُحلِّ. وبه ظَهرَ أنَّ قولَهُم هنا: ((إنَّ المُساكَنةَ ثَمَّا لا يَمتدُّ)) مَعناهُ:

(قولُهُ: هذا غايةُ ما ظهرَ لمي في هذا المحلِّ إلخ) ما ذكرَهُ مِن وجهِ الفرق بينَ المساكنةِ والإقامةِ \_ ((مِـن أنَّ المساكنةَ مما لا يمتدُّ ـ أي: لا يتوقَّفُ تحقَّقُها على امتدادِها مدةً ـ بخلافِ الإقامَةِ فإنَّها لا تُسمَّى إقامةً ما لم تمتذً

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الأيمان ــ الفصـل الشاني عشـر: في الحلـف علـى الأفعـال ــ نـوع آحـر في الإيـواء والبيتوتـة والكينونة والاقامة ٢٠١/٤.

.....

لا يَلزَمُ فِي تَحقُّبِها الامتِدادُ، بخِلافِ الإقامةِ إذا قُرِنتْ بالمُدَّةِ فلا يُنافِي ما مرَّ(') فِي كلامِ "المُصنَّفِ" و"الشَّارِحِ" تَبَعاً لغَيرِهما: ((أنَّ المُساكَنةَ مَمَّا يَمتدُّ، بخِلافِ الدُّحُولِ والحُروجِ؛ لأنَّ مَعناهُ أنَّها يُمكِنُ المتِدادُها)) وهذا غير المَّعلِيُّ وغيرِهِ فادَّعَوا أنَّ ما هنا مُناقِضٌ لِمَا مرَّ(')، وأنَّ الصَّوابَ إسقاطُ عدَم مِن قولِهِ: ((لعدَم امتِدادِها))، فافهم.

ثُمَّ اعلَم أَنَّه في "التَّتَارْخانَيَةِ" (عَيرِها ذَكرَ: ((أَنَّه لُوْ قَالَ عَنَيتُ الْمُساكَنةَ جَميعَ الشَّهرِ صُدِّقَ دِيانةً لا قَضاءً، وقيْلَ: قضاءً أيضاً، والصَّحيحُ الأُوَّلُ)).

مُدةً، فلذا كانتِ المُدَّةُ في الأولى ظرف وفي الثانية معياراً) - إنَّما يَظهرُ على القول المرجوع عنه، لا المرجوع إليه، ويظهرُ أنَّ الفرق بينهما بناءً عليه، وأنَّه على المرجوع إليه لا فرق بينهما، فيحنَثُ فبهما بساعةٍ، ثمَّ رأيتُ في آخرِ أيان "الأشباو": ((أنَّ إضافة ما يمتدُّ إلى زمن لاستغراقِه بخلافِ غيرو)) اهد. وفسَّر الامتداد في شرحِه: ((بأن يصبحُ تقديرُهُ بمدَّةٍ كالقيامِ والقعودِ، يقالُ: قمتُ يومن، وقعدتُ ثلاثةً، وجعلوا مما يمتدُّ: الصوم، والركوب، واللبس، والأمر باليد؛ لأنَّ هذه الأفعال لها دوام بحدوثِ أمنالِها، ولهذا يُضرَبُ لها مدَّةً، يُقالُ: صمتُ يومنا إلىن، ومما لا يمتدُّ، المساكنة، والكلام، والشرَّاء، والمشاركة، والقدوم، والخروج، والضَّرب) اهد. ومِن هنا تعلمُ صحَّة ما قالُه "الرمليُ" من التناقضِ، نعم أوردَ في "الشرحِ"؛ أنَّ الكلامَ مما يَقبلُ التقدير بَمدةٍ، فكيف حعلوه غيرَ ممتدُّ، وأحابَ: أنَّ امتدادَ الأعراضِ بتحدُّد الأمثالِ، فما يكونُ في المرَّةِ الثانيةِ مشلَها في الأولى من كلَّ وجه عما يمتدُّ، وفي الكلام لا يكونُ المنال اهد.

(قُولُهُ: وأنَّ الصَّوابَ إسقاطُ عدمِ إلخ) على إسقاطِ لفظِ ((عدمِ)) لا يستقيمُ حنثُهُ بساعةٍ، بل كانَ اللازمُ في تحقُّقِهِ استغراقَ الشهر.

<sup>(</sup>۱) صـ۳٦٠\_۳۱ در '.

<sup>(</sup>۲) ص-۳٦- "در".

<sup>(</sup>٣) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ـ نوع آخر في السكني ١٩٦/٤ ٥.

وفي "خزانة الفتاوى": حلَفَ لا يضربُها فضربَها من غيرِ قصدٍ لا يحنَثُ. (وحنِثَ في: لا يخرج) من المسجدِ (إن حُمِلَ وأُخْرِجَ) مختاراً (بأمرِهِ، وبدونِهِ).......

قَلْتُ: وأنتَ حَبيرٌ بأنَّ مَنْنَى الأَيمانِ على العُرفِ، والعُرفُ الآنَ فيْمَن حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلانــاً شَهْراً أو لا يَسكُنُ هذِهِ الـدَّارَ شَـهْراً، أو لا يُقِيمُ فِيْهـا ٤/ت٨٥/١/ شَـهْراً، أنَّه يُرادُ حَميـعُ المُدَّةِ فِي المُواضِع الثَّلاثِ، واللهُ سبحانَهُ أعلَمُ.

المورد) (قولُهُ: وفي "حِزانَةِ الفَتَاوَى" إلخ) مُحالِفٌ لِمَا يأْتِي (١) في بابِ اليَمِينِ بالضَّربِ: (رمن أنَّه يُشتَرطُ في الضَّربِ القَصدُ على الأَظهَر)) اهـ، "ح"(٢).

قلْتُ: ومع هذا لا مُناسبةَ لِذِكرِهِ هنا إلاَّ أنْ يُقالَ استَوضحَ به قولَهُ في المَسأَلَةِ المَــارَّةِ<sup>(٣)</sup>: ((إنْ أقامَ معَهُ حَنِثَ عَلِمَ أَوْ لا)).

[١٧٥٣٠] (قولُهُ: مِن المَسجِدِ) قَيَّدَ به تَبعاً للإمامِ "مُحمَّدِ" في "الجَامِع الصَّغير" السَّكُونةِ أَنْ يَحرُجَ بنفنيهِ ومَتاعِهِ وعِيالِهِ، والحُرُوجُ مِن البَلدةِ والقَريَةِ أَنْ يَحرُجَ بَبَدَنِهِ خاصَّةً، زاد في "المُنتقى": إذا حرَجَ يَبَدَنِهِ فقَدْ بَرَّ أَرادَ سَفراً أَو لَم يُرد) اهـ. ولا يَحْفي أَنَّ قولَهُ: ((زاد في "المُنتقى" إلىخ)) راجعٌ لمَسألَةِ الحُرُوجِ مِن البَلدةِ والقَريَةِ فلا يَدُلُّ على أنَّه يَكفِي أَنْ يَحرُجَ بَبَدَنِه في مَسألَةِ الدَّارِ أَنْ فَالْمَالَةِ اللَّارِ وَالْعَابِيَةِ "اللهِ وَالْمَالِيَةِ واللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهُ واللهُ اللهِ واللهُ والهُ واللهُ وال

(قولُهُ: مخالفٌ لما يأتي في باب اليمين بالضّرب إلخ) ليسَ فيه مخالَفَةٌ لما يأتي، ولعلَّهُ وقَعَ له نسخةٌ فيهما إثبـاتُ الحنثِ كما هو ظاهرٌ من قولِهِ: ((إلا أن يقالَ إلخ))، وعبارةُ "الحلبيّ" على ما نقلَهُ "ط" ليسَ فيها دعوى المخالفة.

<sup>(</sup>۱) صس١٣٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول ق٢٣٧/ب.

<sup>(</sup>٣) صـ ٣٧٠ "در".

<sup>(</sup>٤) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب صـ٩٥٩ــ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الأول: في اليمين على المساكنة والسكني والكون ق١٣٠/ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الحزوج ٨٨/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

| بابُ اليَمينِ في الدَّخولِ والخُرُوجِ | _ ~~0 | <br>الجزء الحادي عشر |   |
|---------------------------------------|-------|----------------------|---|
|                                       |       | نْ حُمارَ مُكْرَهاً  | ŧ |

((لو حَلَفَ لا يَخرُجُ مِن هَذِهِ الدَّارِ فَهُو عَلَى الرَّحيـلِ مِنْهَا بَأَهْلِهِ إِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيْهَا إِلاَّ إِذَا دَلَّ الدَّليلُ عَلَى أَنَّهُ أَرادَ بِهِ الخُرُوجَ بِبَدَنِهِ)).

(١٧٥٣١) (قولُهُ: بأنْ حُمِلَ مُكرَها) أي: ولو كان بحال يَقدِرُ على الامتِناعِ ولم يَمتَنِع في الصَّحيح، "خانيَّة" (١٠ وفي "البزَّازيَّةِ "(٢) تَصحيحُ الجِنتِ في هَذِهِ الصُّورَةِ. هذا واعترَضَ في "الشُّرُنُبلاليَّةِ "(٢) ذِكرَ الإِكراهِ هنا: ((بأنَّه لا يُناسِبُ قولَهُ: ((ولو رَاضِياً))؛ إذْ لا يُحامِعُ الإكراهُ الرُّضَى)) اهد.

وفي "الفتح" (أ): ((والمُرادُ مِن الإخراجِ مُكرَهاً هنا: أنْ يَحمِلَهُ ويُخرِجَهُ كارِهاً لِذلِسكَ لا الإكراهُ المَعرُوفُ وهو: أنْ يَتوعَّدُهُ حتَّى يَفعلَ، فإنَّه إذا تَوعَّدُهُ فخرَجَ بنفسيهِ حَنِثَ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الإكراهُ الأيعدِمُ الفِعلَ عِندَنا)) اهم، وأقرَّه في "البحرِ" (في واعترض في "اليَعْتُوبيَّةِ" التَّعليلَ بما قالوا في: لا أَسكُنُ الدَّارَ فقيِّدَ ومُنعَ لا يَحنثُ؛ لأنَّ للإكراهِ تَأْثِيراً في إعدامِ الفِعلِ. وأحبتُ عنه فِيما علَّقتُسهُ على "البحرِ" ((بأنَّه قد يُقالُ: إنَّه يُعدِمُ الفِعلَ بحيثُ لا يُنسبُ إلى فاعلِهِ إذا أُعدِمَ الاختيارُ، على "البحرِ" ((أنَّه قد يُقالُ: إنَّه يُعدِمُ الفِعلَ بحيثُ لا يُنسبُ إلى فاعلِهِ إذا أُعدِمَ الاختيارُ،

(قولُهُ: وأجبتُ عنه فيما علَّقتُه على "البحرِ" بأنَّه قد يقالُ إلخ) فيه تأمَّلٌ، بلِ الإكراهُ الشَّرعيُّ يُعْدمُ نسبةَ الفعلِ لفاعلِهِ ولو باشَرَهُ باحتيارِهِ، حتَّى لو أُكرِهَ على إتىلاف مالِ غيرِهِ فأتلفَهُ يكونُ الضَّمانُ على المكرِهِ ـ بالكسر\_ وما هذا إلا لِعدم نسبتِه إلى الفاعل، وإلا لكانَ الضمانُ عليه.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في تعين المحلوف عليه ٧٧/٧ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل السادس عشر في الدخول ٣١٨/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية" كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤٧/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٤/٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأبمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٣٥/٤.

 <sup>(</sup>٦) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحزوج والسكنى والإتيان وغير
 ذلك ٣٣٥/٤.

وهنا ذخلَ باختِيارِهِ))، فليُتأمَّل. وفي "القُهِستانِيُّ"(١) عن "المُحيطِ"(٢): ((لو خرَجَ بقدَمَيهِ للتَّهديدِ لم يَحنثْ، [٤/ق٨٨/ب] وقيْلَ: حَنِثَ)) اهـ.

ومُفادُهُ: اعتِمادُ عدَمِ الجِنثِ، لكِنْ في إكراهِ "الكافي" لـ"الحماكم الشهيد": ((لـو قـال: عبـدُهُ حرٌّ إِنْ دخلَ هذِهِ الدَّارَ فأكرهَ بوَعيدِ تَلَفٍ حتَّى دَخلَ عَتَقَ ولا يَضمَنُ الْمُكرهُ قِيمةَ العبدِ)).

المُوجبُ للنَّقل، "فتح"<sup>(٣)</sup>. الأنَّ الفِعلَ وهو الخُرُوجُ لم يَنتقِل إلى الحـالِفــِ لعـدَمِ الأمـرِ وهــو المُوجبُ للنَّقل، "فتح"<sup>(٣)</sup>.

أرآمه الله المُورِهُ في الأصحِّ وقيْلَ: يَحنتُ إذا حملَهُ برِضاهُ لا بأمرِهِ لأَنّه لَمَّا كان يَقدِرُ على الامتِناعِ فلم يَفعلْ صار كالآمِرِ. وَجهُ الصَّحيحِ: أنَّ انتِقالَ الفِعلِ بالأمرِ لا بمُحرَّدِ الرِّضَى ولم يُوجد الأمرُ ولا الفِعلُ منه فلا يُنسبُ الفِعلُ إليه، ولو قيْلَ: إنَّ الرِّضَى ناقِلَّ دُفِعَ بفَرعِ اتَّفاقيُّ وهو ما إذا أمرَهُ أَنْ يُتلِفَ مالَهُ ففعل لا يَضمَنُ المُتلِفُ؛ لانتِسابِ الإتلافِ إلى المالِكِ بالأمرِ، فلو أتلفَهُ وهو ساكِتٌ يَنظُرُ لم يَنهَهُ ضَمِنَ بلا تَفصيل لأحدٍ بين كونِهِ راضِياً أَوْ لا، "فتح" (١٤).

[١٧٥٣٤] (قولُـهُ: أقسـاماً) مِن الْحَمْــلِ والإدخــالِ، بــالأمرِ أو بغــيرِهِ، مُكرَهــاً أو راضيــاً، تُهستانِيّ"(°).

[١٧٥٣٥] (قولُهُ: وأحكاماً) مِن الحِنثِ وعدَمِهِ.

و١٧٥٣٦] (قولُهُ: وإذا لم يَحنثْ) شَرطٌ حوابُهُ قولُ "المُصنّف"ِ: ((لا تَنحلُ يَمينُهُ))، "ط"(١).

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإنيان والركوب وغير ذلك ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحروج والإنيان والركوب وغير ذلك ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٣٤٦/٢.

أو بزَلَقِ أو بعَثْرِ (١) أو هبوب ريحٍ أو جَمْحِ دابةٍ على الصحيح، "ظهيرية" (٢). (لا تنحلُّ يمينُهُ) لعدمِ فعلِهِ (على المذهبِ) الصحيح، "فتح" وغيره، وفي "البحر" عن "الظهيرية" (٤): بِهِ يفتى،

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُصدرُ زَلِقَ كَفَرَحَ، وفي نسخة: ((ولو بزَلَق)).

بِ١٧٥٣٨] (قُولُهُ: أَو بَعَثْر) بَصِيغةِ المَصدَرِ فَهُو بَسُكُونَ النَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، قَالَ فِي "القَـامُوس" ((عَشَرَ كَضَرَبَ ونَصَرَ وعَلِمَ وكُرُمَ عُثْرًا وعَثِيراً وعِثَاراً وتَعَثَّر (١٠): كَبَا)). اهـ "ط" (٧).

[۱۷۵۳۹] (قولُهُ: أو جَمْحِ دابَّةٍ) في "المِصباحِ"<sup>(٨)</sup>: ((جَمحَ الفَرَسُ برَاكِبِه يَحمَحُ<sup>(١)</sup> بفتحتين جمَاحاً بالكسر وجُمُوحاً: استَعْصَى حتَّى غَلَبَه<sup>(١١)</sup>))، تأمَّل.

و ١٧٥٤٠] (قولُهُ: عَلَى الصَّحيح) رَاجعٌ إلى جميع المَعَاطِيْف، "ط"('').

[١٧٥٤١] (قولُهُ: "فتح" وغيرُهُ) عبارَةُ "الفتح"<sup>(١٢)</sup>: ((قال "السَّيِّدُ أبو شُجاعٍ"<sup>(١٣)</sup>: تَنحلُّ، وهـو أَرَفَقُ بالنَّاسِ، وقال غيرُهُ مِن المشايخ: لا تَنحَلُّ وهو الصَّحيحُ، ذكرَهُ "النَّمُرْتاشيُّ" و"قاضي خان"<sup>(٢١)</sup>، V9/4

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((أو عثر)).

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الأول ـ الفصل الثالت: في الدحول ق٢١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٢٨/٤.

 <sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الأول ـ الفصل النالث: في الدخول ق٢١٢\ أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "القاموس"; مادة ((عثر)).

<sup>(</sup>١) في النسخ جميعها ((تعَمَّرُ ))، وما أثبتناه من عبارة "القاموس" هو الصواب؛ إذ لا يكون ((تعَمَّرُ)) مصدراً لـ:((عَمَّرُ))، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٨) "المصباح": مادة ((جمح)).

<sup>(</sup>٩) ((بفتحتين)) ليست في "ب" و"م"، وما أثبتناه من "الأصل" و"آ" هو الموافق لما في "المصباح".

<sup>(</sup>١٠) في النسخ جميعها: ((غلب))، وما أثبتناه من عبارة "المصباح".

<sup>(</sup>١١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>١٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحزوج والإنيان والركوب وغير ذلك ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>۱۳) تقدمت ترجمته في ۲۷/۲.

<sup>(</sup>١٤) في "شرحه على الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني والركوب ٢/ق٦/أ.

لكَنّه خالفَ في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذاً بقولِ "أبي شجاع"؛ لأنّهُ أرفقُ لكنّكَ علمْتَ المعتمدَ. (ولا يحنَثُ في قولِه: لا يخرُجُ إلا إلى جنازَةٍ إنْ خرَجَ إليها) قاصداً عندَ انفصالِهِ من بابِ دارهِ مشى معها أم لا؛ لِما (١) في "البدائع": إنْ خرجتِ إلا إلى المسجدِ فأنتِ

وذلك لأنّه إنّما لا يَحنتُ لانقطاع نِسبةِ الفِعلِ إليه، وإذا لم يُوحَد منه المَحلُوفُ عليه كيف تَنحلُّ اليَّمِينُ فَبَقِيتْ على حالِها في الذَّمَةِ. ويَظَهَرُ أثَرُ هذا الخِلافِ فِيْما لو دَحَلَ بعد هذا الإحراجِ هل يَحنَثُ ؟ فَمَن قال: انحنَّتْ قال: لا يَحنَتُ وهذا بيانُ كَونِهِ أَرفَقَ بالنَّاسِ، ومَن قال: لم تَنحلَّ قال: حَنِتْ ووَجبَتِ الكفَّارةُ وهو الصَّحيحُ)) اهـ. وقولُهُ: ((فِيْما لو دَحلَ بعد هذا الإحراج)) يعني: ثُمَّ خَرجَ بنفسه؛ لأنَّ كلامَهُ فِيْما لو حَلفَ لا يَحرُجُ فأُحرِجَ مَحمُولاً بدُون أَمرِهِ، وإذا لم تَنحلُّ اليَعينُ بهذا الإحراج يَحنثُ لو دَحلَ ثُمَّ خَرجَ بنفسه لا بمُحرَّد [٤/ق١٥/أ] دُخُولِهِ، فافهم.

ولاً: (﴿أَنَّه لَم يَجَدُّ ذَلَكَ فِي "فَنَاوِيه" إِلَخ ) ذَكَرَ "الرَّملِيُّ": (﴿أَنَّه لَم يَجَدُّ ذَلَك في فَتَـاوَى صاحبِ "البحر" بل وَجَد ما يُخالِفُهُ).

قلْتُ: ولعلَّ ذلك ساقِطٌ مِن نُسحتِهِ وإلاَّ فقد وَحدتُهُ فِيْها(٢).

[١٤٥٢٤] (قولُهُ: عند انفِصالِهِ مِن باب دارِهِ) لأنَّه بذلك يُعدُّ حارِجًا، "نهر"(٣). فلو كان في مَنزل

(قولُ "الشَّارحِ": لما في "البدائع": إنْ خرخْتِ إلاَّ إلى المسحدِ إلخ) فإنَّه لم يشترِطِ المشيَ إلى المسجدِ كما ترى اهـ. "سندي"، ويصحُّ أنْ تكونَ عبارةُ "البدائع" دليلاً أيضاً على اشتراطِ القصدِ، بـل هــو صريحُهـا، ولـذا جعلَها "المحشِّى" دليلًا عليه، تأمَّل.

(قولُهُ: يعني ثمَّ خرجَ بنفسِهِ إلخ) لا داعـيَ لهـذهِ العنايةِ؛ فـإنَّ الكـلامَ السـابقَ شــاملٌ لكـلُّ مـن مسألتَي الدخولِ والخروج، فيمكنُ إبقاؤُهُ على حالِهِ، وحملُهُ على مسألَةِ الدُّخولِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((كما)).

<sup>(</sup>٢) "فتاوى ابن نجيم": كتاب الأيمان صـ٧٧ (هامش الفتاوى الغياثية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٣٪.

طالقٌ فخرجَتْ تريدُ المسجدَ ثمَّ بَدَا لَها فذهبتُ لغيرِ المسجدِ لم تطلُقُ. (ثم أتى أمراً آخرَ) لأنَّ الشرطَ في الخروج والذهابِ.....

مِن دارهِ فخرَجَ إلى صَحْنِها ثُمَّ رَجعَ لا يَحنثُ ما لم يَخرُج مِن باب النَّارِ؛ لأنَّه لا يُعدُّ خارِجـاً في جَنازةِ فُلان ما دام في دارهِ، "بحر"<sup>(١)</sup> عن "المُحيطِ".

وحاصِلُهُ: أنَّ المُستَثنى هو الخُروجُ على قصْدِ الجَنازةِ، والخُروجُ هو الانفصالُ مِن داخـلِ إلى خارج، ولا يَلزَمُ فيه الوُصُولُ إليها ليَمشِيَ معها أو يُصلِّيَ عليها. وأمَّا علَّهُ عدَمِ الحِنثِ فِيْما إذا أَتَّـى أَمراً آخَرَ بعد خُرُوجِهِ إليها فهي ما أفادَهُ في "الفتـحِ"?: ((مِن أنَّ ذلك الإتيَانَ ليْسَ بَخُرُوجٍ، والمَحلُوفُ عليه هو الخُرُوجُ)).

[١٧٥٤٦] (قولُهُ: والذَّهابِ) كُونُ النَّهابِ مِثلَ الخُرُوجِ هـو الـذي مَشَى عليه في "الكَنْرِ"(١٤) وغيرِه، وصحَّحهُ في "الهدايةِ"(١٥) وغيرِها، قال في "اللُّرِّ المُنتقى"(١٠): ((وقيْلَ كالإتيَان فيُشتَرطُ فيه الوُصولُ، وصحَّحهُ في "الخانيَّةِ"(٧) و"الخُلاصةِ"(٨)، قال "البَاقـانِيُّ": والمعتمدُ الأوَّلُ، نعم لو نَوى بالذَّهابِ الإتيانَ أو الخُروجَ فكما نَوى)) هـ.

قَلْتُ: والإرسالُ والبعثُ كالخُرُوجِ أيضاً في أنّه لا يُشتَرطُ فِيْهما الوُصُولُ، ففي "الذَّخيرةِ" لو قال: إنْ لم أُرسِل إليكِ، أو إنْ لم أَبعثْ إليكِ هـذا الشّهرَ نَفقَتَكِ فأنتِ كذا، فضاعَتْ مِن يَدِ الرَّسُول لا يَحنثْ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأما الحلف على الخروج ٣/٢٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإنيان والركوب وغير ذلك ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحزوج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٩/١ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ظك ٧٨/٢.

<sup>(1) &</sup>quot;المدر المتقى": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول الحزوج والإتيان والسكني وغير ذلك ١/٥٠٤ (هامش "بحمع الأنهر").

<sup>(</sup>٧) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الحروج ٨٩/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٨) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الثامن عشر: في الخروج والإتيان والذهاب ق ١٣١/ب.

## والرُّواح والعِيادةِ والزِّيارةِ النَّيَّةُ عندَ الانفصالِ، لا الوصولُ، إلا في الإتيانِ،.....

[١٧٥٤٧] (قولُهُ: والرَّواحِ) هــو بَحـثُ لـــــالبحـر" كمـا يـأْتِي<sup>(١)</sup>، ويَظهـرُ لــي أنَّ العُـرفَ فيــه استِعمالُهُ مُراداً به الوُصُولُ، ولا يَخْفى أنَّ النَّنَةَ تَكفِى أيضاً.

(وقيَّدَ البحرِ"(٢) حيثُ قال: ((وقيَّدَ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهِ البَّهُ قال: ((وقيَّدَ بالإِتَانَ لأَنَّ العِيادةَ والزِّيارةَ لا يُشتَرَطُ فِيْهِما الوُصُولُ، ولِذَا قال في "الذِّحيرةِ": إذا حلَفَ ليَعُودنَّ فُلاتاً، أو ليَرُورنَّهُ فأتَى بابَهُ فلم يُؤذَنْ له فرَجَعَ ولم يَصِل إليه لا يَحنثُ، وإنْ أَتَى بابَهُ ولم يَستأذِنْ حَيثَ)) اهـ. [٤/١٥٥٦/ب]

قَلْتُ: ومُقتضاهُ: أنَّ الإِتيانَ يُشتَرطُ فيه الاجتِماعُ وليْسَ كذلك؛ لِمَا في "الدَّحيرةِ": ((ونو حَلَفَ لا يأْتِي فُلاناً فهو على أنْ يأْتِيْ مَنزِلَهُ أو حانُوتَهُ لَقِيّهُ أو لم يَلقَهُ، وإنْ أَتَى مَسجدَهُ لم يَحنتْ، رواهُ "إبراهيمُ" عن "مُحمَّدٍ")) اهـ. فقد عُلِمَ أنَّ العِيادةَ والرِّيارةَ مثلُ الإِتيانِ في اشتِراطِ الوُصُولِ إلى المَنزلِ دُونَ صاحِبه، بن يُشتَرطُ في العِيادةِ والرِّيارةِ الاستِئذانُ فهُمَا أَقُوى مِن الإِتيَانِ في اشتِراطِ الوُصُول فلا يَصِحُ إلحاقَهُما بالخُرُوجِ والذَّهاب، والحمدُ لله مُلهم الصَّواب.

اَ ١٧٥٤٩) (قولُهُ: إِلاَّ فِي الإِتَيَانِ) صوابُهُ: إِلاَّ فِي الإِتَيَانِ وَالعِيادَةِ والزَّيارةِ كما عَلِمتَ مِن اشْتِراطِ الوُصُولِ فِي الثَّلانَةِ، ومِثْلُها الصُّعُودُ، ففي "الذَّخيرةِ": ((قال لامرَأتِه: إنْ صعَدتِ هذا السَّطحَ فأنتِ كَذَا، فارتَقَتْ مَرْقاتَيْن أو ثلاثةٌ فقِيْل: يَجبُ أَنْ يكُونَ فيه الخِلافُ المَارُّ فِي الذَّهابِ، وقال "أبو اللَّيثِ": وعِندي لا يَحنثُ هنا بالاَتْفاق)) اهـ.

قلْتُ: وصحَّحهُ في "الخانيَّة"<sup>(٣)</sup> ولعلَّ وجَهَهُ أنَّ صُعودَ السَّطحِ الاستِعلاءُ عليه فـلا بُـدَّ مِـن الوُصُولِ، نعم لو قالَ: إنْ صَعدتِ إلى السَّطح يَنْبغي أنْ يَحرِيَ فيه الخِلافُ المارُّ، تأمَّل.

وفي "الذَّخيرةِ" عن "الْمنتقى": ((لَزِمَ رَجلاً فحَلَفَ الْمُنتَرَمُ لَيَاتِيَّتُهُ عَداً فأتاهُ في المَوضِعِ الـذي لَرِمَه فيـه لا يَبَرُّ حتَّى يـأْتِيَ مَنزِلَهُ، ولو لَزِمَهُ في مَنزِلهِ فتَحوَّلَ إلى غيرِهِ لايَبَرُّ حتَّى يأتِيَ المَنزِلَ الذي تَحوَّلَ إليه،

<sup>(</sup>١) المقولة [٥٠٥١] قوله: ((بحر بحثاً)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الحروج ٩١/٢ (هامش 'الفتاوى الهندية").

## فلو حلفَ (لا يخرجُ أو لا يذهبُ) أو لا يروحُ "بحر" بحثاً (إلى مكةَ فحرجَ يريدُها.....

ولو قال: إنْ لم آتِكَ غداً في مَوضِعِ كذا فأَتاهُ فلم يَجدهُ فقَد بَرَّ، بخِلاف.: إن لم أُوافِكَ؛ لأنَّه على أنْ يَجتَمعا)).

ر ١٧٥٥٠] (قولُهُ: فلو حلَفَ إلخ) تَفريعٌ على قولِهِ: ((لأنَّ الشَّرطَ في الخُرُوجِ والنَّهابِ إلخ))، "ط"(١٠) [ ١٧٥٥] (قولُهُ: "بحر" بَحثاً) يُويِّدُهُ العُرفُ، وكذا ما في "الصِباحِ" حيثُ قال: ((وقد يَتوهَمُ بعضُ النَّاسِ أَنَّ الرَّواحَ لا يكُونُ إلاَّ في آخِرِ النَّهارِ وليسَ كذلك، بل الرَّواحُ والغُدُوُّ عند العَربِ يُستَعملان في المُسيرِ أيَّ وقتِ كان مِن ليلَ أو نهار، قالَهُ "الأَزهرِيُّ" وغيرُهُ، وعليه قولُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَن رَاحَ إلى الجُمُعةِ في أوَّلِ النَّهارِ فَلهُ كذا ))(١٤) أي: مَن ذَهَب)) اهـ.

(قولُهُ: يؤيِّدُهُ العرفُ إلخ) من حيثُ إطلاقُهُ على مطلقِ الذهابِ في أيِّ وقـتٍ، وإلا فقـد قـدَّم: أنَّ العرف استعمالُهُ مراداً به الوصولُ. 1.14

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإبيان ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((راح)).

<sup>(</sup>٤) أخرج مالك في "الموطأ" ١٠١/١ في الجمعة، ومسلم (٥٠٨) في الجمعة، ومن طريقة أحمد ٢٠٠/١ و البحاري (٨٨١) في الجمعة على الجمعة على الجمعة، ومسلم (٥٠٠) (٥٠١) في الجمعة، والسواك يوم الجمعة، والسرائي (٨٨١) في الجمعة على الطهارة على المجمعة والسرائي (٩٩٤) في المجمعة والسرائي و١٩٤) في المجمعة والسرائي في "المجبى" ٩٩٩٩ و"الكبرى" (١٦٩١) في الجمعة على المجمعة، والشافعي (٣٨٩)، والطحاوي في "بيان المشكل" (٤٠٢٥)، وابن حبان (٧٧٧)، والبيهقي في "الكبرى" ٢٢٦/٣ في الجمعة عباب فضل التبكير إلى الجمعة، كلهم من طريق مالك عن سميّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من اغتسل كلهم من طريق مالك عن سميّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((من اغتسل يوم الجمعة عن ابن حريح عن سميّ، به، وقال: الثانية...)) الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٥) في الجمعة من طريق اللث عن ابن حريح عن سميّ، به، وقال: ((شر غلا أبي الجمعة)) وأخرجه النسائي ٣٨٩٩-٩٩ باب التبكير إلى الجمعة من طريق اللث عن ابن عجلان عن سمي به وقال: وقال (((...فالناس فيه كرحل قدم بدنة ...)) على خلاف قول مالك، وأخرجه مسلم (٥٨٥) (٥٥)، والنسائي في "الكبرى" كاب الملائكة كما في "تحفة الأشراف" ٢٢٢/٤ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي صالح عس أبيه ...، وقال: على كل باب من أبواب المسحد...... الأول فالأول مثل الحزور، نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة ...)) المدنى وأبو أبوب كلهم عن أبى هريرة لم يذكر أحد منهم لفظ (واح)، ولمواجعة ألفاظها وطرقها انظر "المسند وأبو عبد الله الأعز وأبو عبد الله الأعز وأبو عبد الله الأعز وأبو عبد الله الأعز وأبو عبد الله المنافها وطرقها انظر "المسند المدنى وأبو أبوب كلهم عن أبى هريرة لم يذكر أحد منهم لفظ (واح)، ولمواجعة ألفاظها وطرقها انظر "المسند المدنى وأبو عبد الله الأعز وأبو عبد الله المعز أبو أبو عبد المرحة وأبو عبد الله المعز أبو أبو عبد الله الأعز وأبو عب

الجامع" ١٦/ ٧٧٠ - ٧٧ ورواه سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اتنين...))، ورواه محمد بن أبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وفيه ((ئم خرج حتى يأتي المسجد...))، أخرجه أحمد ٨١/٣ وأبو داود (٣٤٣) وابن خزيمة (١٧٦٢) وغيرهم. وكذلك رواه عطية عن أبي سعيد نحوه أخرجه أحمد ٣٩/٣، وعبد بن حُميد (٩١١) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، والدارميي (١٥٤١) في الجمعة ـ باب في فضل الجمعة، وابن أبي شبية ٩٩/٢ في الجمعة ـ بـاب في التعجيل إلى الجمعة، وابن حبـان (٢٧٧٦)، والطحاوي في "شرح المعاني" ٢٦٩/١، والطيراني في "الكبير" (٦١٩٠)، والبيهقي في "الكبري" ٢٦٤/٢) و٢٣٢/٣، وابن قانع في "معجمه" ٢٨٥/١، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢٠٢/١، وغيرهم من طرق كثيرة عن ابن أبسي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان نحوه وقال: ((تُم راح إلى الجمعة))، وفي لفظ ((يروح إلى المسجد))، وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٥٩) ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل" ٢٠٢/١ عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن سلمان، قال أبو حاتم: أخطأ أبو داود الطيالسي وخالفه ابن عجلان في إسناده ولفظه، فأخرجه الحميدي (١٣٨)، وأحمد ١٧٧/٥ و ١٨٠، وابن ماجه (١٠٩٧) في الجمعية ـ باب الزينية يوم الجمعية، والحاكم ١/ ، ٢٩ - ٢٩١٦ ، وابن حزيمة (١٧٦٣) و(١٧٦٤) و(١٨١٢): من طريق يحيى بن سعيد والليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((ثم حرج إلى الصلاة))، أحرجه ابن حزيمة (١٨٠٣)، والبيهقبي ٢٤٣/٣، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢٠٢/١، ورواه الضَّحَّاك بن عثمان عن سعيد عن عبد الله بن وديعة، ولم يقل عن أبيه، أخرجه الطبراني في "الكبير" (٦١٨٩). وهذا إمَّا خطأ من ابن عجلان، وصالح بن كيسان على سعيد؛ لأنَّ ابنَ أبي ذئب أو ثق مس يروي عنه، أو أنَّ ابنَ وديعة سمع من أبي ذرٌّ وسلمان، والأرجح أنَّ ذكر أبي هريرة خطأ، قال أبو حاتم: اتفق نفسان ـ أي الضَّحَّاك بن عثمان وابن أبي ذئب ـ على سلمان وهو الصحيح وقال أبو زرعة: حديث ابن أبي ذئب أصحُّ؛ لأنه أحفظُهم. وقال أبو حاتم وأبو زرعة في حديثِ صالح: هذا خطأً، وقال أبو زرعة: ابن عجلان أشبه، وقال أبو حاتم: إنَّ ابنَ أبى ذئب أشبهُ؛ لأنَّه قد تابعه الضَّحَّاك. قال يحيي بن معين: إنَّ ابنَ أبي ذئبٍ أثبت في المقبري من ابن عجلان اهـ. وفيه حــلافٌ أكثرُ من هذا، انظر "فتح الباري" ٢٧/٢ ٤٠٨ـ٤٧٨. وترجيح إسناد ابـن أبـي ذئـبِ يشير إلى ترجيح ضبطه ولكـن يحتمـل روايتـه بالمعني. لا سيما وقد أخرجه أحمد ٥/ ٤٤، والنسائي في "المجتبي" ١٠٤/٣ و"الكبري" (١٦٦٤) (١٦٦٥) (١٧٢٤) (١٧٢٥) في الجمعة ـ باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة، وابن حزيمة (١٧٣٢)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ' ٢٠٠١-٣٢١، والطحماوي ١/٣٦٨، والطميراني في "الكبير" (٢٠٨٩) (٦٠٩٠) (٦٠٩١) (٦٠٩٢)، وغيرهم من طريق المغيرة ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي معشر زياد بن كليب عـن إبراهيــم النجعمي عن علقمة بن قيس عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان نحوه بلفظ ((...ثـم يخـر ج مـن بيتـه حتـي يأتي الجمعة ...)) إلا أن هشيماً رواه عن مغيرة ولم يذكر علقمة، أخرجه أحمد ٤٣٩/٥، وقرثع: وإن كـان فيـه جهالة إلا أنه من القراء الأولين، ورواية القراء أضبط من غيرهم في اللغة والرواية بالمعني، ويشهد للفظ (راح) حديث يحيى بن سعيد وعمرة عن عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسنتم)) كذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري وابن المبارك وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وأنس بن عياض وعبيد الله وجعفر بن عون وهشيم وعيسي بن يونس وأبو حنيفة عن بممرة، ورواه الليث عنه ولم يقل (راحوا)، وزاد أبو حنيفة (ومن راح إلى الجمعة فليغتسل) ورواه أبو الأسود عن هشام بن عروة ومحمد بن جعفر =

ثم رجع ) عنها قصَد غيرَها أم لا، "نهر"(١). (حنِثَ إذا حاوزَ عُمْرانَ مصرِهِ على قصدِها) إنْ بينَهُ وبينَها مدةُ سفرٍ، وإلا حنِثَ بمحرَّدِ انفصالِهِ، "فتح" بحثًا......

[١٧٥٥٧] (قولُهُ: ثُمَّ رَجعَ عَنهـا) وكذا لو لم يَرجِع بالأولى فهـو غيرُ قيدٍ، ولذا قال في "الفتح"(٢): ((رَجعَ عَنها أو لم يَرجع)).

ُ \*1۷۵۵۲] (قُولُهُ: قَصَدَ غَيرَهَا أَمْ لا) أي: لأنَّ الحِنثَ تَحقَّقَ بُمُحرَّدِ الخُرُوجِ على قصدِهـا فـلا فرقَ حِينئذٍ بعدما حرَجَ [٤/ق.٧/] بين أنْ يَقصِدَ النَّهابَ إلى غيرها أو لا.

## مطلبٌ: حلَفَ لا يَخرُجُ إلى مكَّةَ ونحوها

والموه الله المنطقة المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

قَلْتُ: يُؤيِّدُهُ قُولُهُ فِي "الذَّعيرةِ": ((لأنَّ الخُرُوجَ إلى مكَّةَ سَفرٌ والإنسانُ لا يُعدُّ مُسافِراً إذا لم يُجاوِز عُمرانَ مِصرهِ)) اهد. أي: بخلاف الخُرُوج إلى الجَنازة، لكِن لَمَّا كانَتِ الجَنازةُ في المِصرِ اعتبرَ في الخُرُوجِ الفِصالُةُ مِن باب دارِهِ وإنْ كانَتِ المَقبرةُ حارِجَ المِصرِ؛ لأنَّه لم يَحبف على الخُرُوجِ إلى القريةِ مَثَلاً ممَّا يَلزَمُ منه الخُرُوجُ الله القريةِ مَثَلاً ممَّا يَلزَمُ منه الخُرُوجِ إلى الطَويةِ مَثَلاً ممَّا يَلزَمُ منه الخُرُوجُ مِن المِصرِ فالظَّاهِرُ أَنَّه يَلزَمُ مُحاوزَةُ العُمرانِ وإنْ لم يَقصِد مُدَّةَ سَفْرٍ، وفي "البحرِ" عن "البَدائعِ" (\*):

كلهم عن عروة عن عائشة بنحوه، وقال محمد بن جعفر: ((كان الناس يتنابون إلى الجمعة ...))، ورواه عبد الله بن العلاء عن القاسم عن عائشة بلفظ ((كان الناس يروحون إلى الجمعة من العالية))، انظر المسند الجامع ١٩ ٣٩/١ - ٤٣٣ ، وكذلك روي من حديث ابن عمر في: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))، وهذا الحديث يمكن الاستدلال به على أن الرواة استعملوا (راح) بمعنى غدا أوجاء أو أتى، وانظر "فتح الباري" ٤٧٥/٢ والخلاف حول هذه اللفظة.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٣٨٣/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحزوج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإنيان والركوب وغير ذلك ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخزوج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحلف على الحروج ٢/٣، وفيه: ((البلدة)) بدل ((الرقة)).

وفيهِ: حَلَفَ لِيخرُجَنَّ مع فلانِ العالِمِ إلى مكَّةَ، فخرجَ معَهُ حتى حاوزَ البيوتَ بـرَّ، وفي: لا يخرُجُ من بغدادَ............

((قال "عُمرُ بنُ أَسدٍ" (') سألتُ "مُحمَّداً" عن رَجلٍ حلَفَ ليَخرُجنَّ مِن الرَّقَّةِ، مَا الخُرُوجُ؟ قال: إذا جَعلَ البُيُوتَ خلفَ ظَهرِهِ؛ لأنَّ مَنْ حَصلَ في هذِهِ المُواضِع جاز له القَصرُ)) اهـ.

قال في "البحرِ"(<sup>۷۷)</sup>: ((فالحاصِلُ أنَّ الخُروجَ إذا كان مِن البلدِ فلا يَحنث حتَّى يُجاوِزَ عُمـرانَ مِصرِهِ سواءٌ كان إلى مَقصِدِه مُدَّةُ سَفرِ أو لا، وإنْ لم يكُنْ خُرُوجاً مِن البلدِ فـلا يُشـتَرطُ مُجـاوِزَةُ العُمران)) اهـ. وهذا مُحالِف ّ لِمَا بَحنَّهُ هِي "الفتح"<sup>(۳)</sup> فليُتأمَّل.

[١٥٥٠٠] (قُولُهُ: وفيه إلخ) لم أُجِد ذلك في "الفتح"(٤)، بل هو في "البحرِ"(٥) وغيرِهِ.

[١٧٥٥٦] (قولُهُ: بَرٌّ) فإذا بَدا له أَنْ يَرجعَ رَجعَ بلا ضَرر، "بحر "(٥٠).

قلت: والظَّاهرُ أنَّه لا بُدَّ مِن أنْ يكُونَ خُروجُهُ على قصْدِ السَّفرِ لا على قَصدِ الرُّجُوعِ، ولِذَا قال: ((فإذا بَدا له إلخ))، ويدُلُّ عليه قولُهُ في "الخانيَّة"<sup>(٦)</sup>: ((فإذا حرَجَ معه فحَاوزَ البُيُوتَ ووَجبَ

(قولُهُ: وهذا مخالفٌ لما بحثه في "الفتح" إلخ) ما ذكرَهُ في "البحسرِ" عن "البدائع" ومـا ذكرَهُ مـن الحـاصلِ المذكورِ لا يصلُحُ ردًا على ما قالَهُ في "الفتح" ولا مخالفاً له؛ للفرق بين: لا أخرجُ مـن كـذا ولا أخـرجُ إلى كـذا، تأمَّل. والذي ذكرَهُ في "البحرِ" قبلَ الحاصِلِ ثلاثُ مسائلَ: الأولى: حلّفَ لا يخرُجُ من بغدادَ لا يحنثُ ما لم يجاوِر عمرانَ مصرِهِ، الثانيةُ: حلّفَ لا يخرجُ إلى حنازةٍ، الثالثةُ: مسألةُ "البدائع" حلّفَ ليحرجَنَّ من الرقَّةِ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحروج والسكنى والإتبان وغير ذلك ٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ولم نعثر عليها في "الفتح" أيضاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ ياب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الخروج ٩٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

فخرجَ مع حِنازةٍ والمقابرُ خارجَ بغدادَ حِنِثَ، (وفي: لا يأتيهـا لا) يحنثُ إلا بـالوصولِ كما مرَّ، والفَرقُ لا يخفى. (كما) لا يحنثُ (لـو حـلفَ أن لا تـأتيَ امرأتُـهُ عُـرْسَ فـالانَ فـذهبتْ قبلَ العُرْسِ وكانت ثَمَّةَ حتى مضى) العُرْسُ؛ لأنَّها ما أتتِ العُرْسَ بلِ العُرْسُ....

عليه قصْرُ الصَّلاةِ فقَدْ بَرَّ)؛ إِذْ لا يَخْفَى أنَّ وُجُوبَ الْقَصْرِ لا يَكُونُ إِلاَّ عند قصْدِ السَّفرِ، وكَـذا قَولُ "الْمُصنِّفِ" وغيرهِ: ((فخرَجَ يُريدُها)).

#### (تنبية)

يُعلَمُ ثُمَّا قرَّرناهُ حوابُ ما يَقعُ كثيراً فيْمَن حلَفَ ليُسافِرنَّ فإنَّه يَبرُّ بُمُحاوَرْتِهِ العُمرانَ على قصْدِ السَّفْرِ إلى مَكان بينَهُ وبينَهُ مُدَّةُ ٢٤/ق.٧/ب السَّفْرِ، فإذا بَدَا له الرُّجُوعُ رَجعَ بــلا ضَرر، وبه أفتَى "الْمُصنَّفُ" وغيرُهُ، لكِن لا بُدَّ مِن قصْدِ السَّفْرِ ـ كما قُلْنا ـ لا مُحـرَّدُ اخُرُوجِ على قصْدِ الرُّجُوع؛ لأنَّه لا يَتحقَّقُ به السَّفْرُ، والله أعلَمُ.

:۱۷۵۵۷ (قولُهُ: فخرَجَ مع جَنازَقِ أي: خرَجَ مِن بغدادَ مع الجَنازَةِ بأنْ جاوَزَ العُمرانَ، قـال "ط"(١): ((لكِنَّ العُرفَ بخِلافِهِ، فإِنَّ مَنْ حَلَفَ لا يَخرجُ مِن مِصرَ فزار الإمامَ لا يُعــدُّ خارِجـاً مِنْهـا في عُرفِنا) اهـ.

> قَلْتُ: لَكِنْ إِذَا قَامَت قرينةٌ على إرادَةِ الخُرُوجِ مُطلقاً لسَفَرٍ أَو غيرِهِ يُعدُّ خارِجاً. ١٨٥٥٨١ (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٢)</sup>) أي: قريباً في قولِهِ: ((إلا في الإِتبان)).

و١٧٥٥٩] (قولُهُ: والفرْقُ لا يَخفى) هو أنَّ الخُروجَ الانفِصالُ مِـن الدَّاخـلِ إلى الخَـارِجِ، وأمَّـا الإتيانُ فعِبارةٌ عن الوُصُول، قال تعالى: ﴿فَأْتِيَافِرَعَوْنَ فَقُولًا (٣) ﴾ [الشعراء ـ ١٦].

اِ ١٧٥٦٠ (قُولُهُ: فَلَهَبت قبلَ العُرسُ) أي: بحيثُ لا تُعدُّ عُرْفاً أنَّها أَتتِ العُرسَ؛ بـأَنْ كـان ذلـك قبـلَ الشُّرُوعِ في مَبادِيهِ، وفي "البزَّازيَّةِ"<sup>(٤)</sup>: ((لا يَلـهَبُ إِلى وَليمَةٍ فَلـهَـبَ لِطلَــبِ غَريمِــهِ لا يَحنَثُ)) اهـ، أي: إذا كان الغريمُ في الوَليمةِ. وذكر في "النَّخيرةِ": ((أَنَّه أَفتى بذلك شَيخُ

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>۲) صـ ۳۸۰ "در".

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها: ﴿فقولا له﴾، وهو خطأ؛ إذ ليس في هذه الآية لفظُ ((له)).

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل السابع عشر: في الخروج والإتيان والذهاب ٢٢٤/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

أتاها، "ذحيرة". حلَفَ (ليأتينَّهُ) فهو أن يأتيَ منزلَهُ أو حانوتَه لَقِيَهُ أم لا<sup>(١)</sup> (ف) لو (لم يأتِهِ حتى ماتَ) أحدُهما (حَنِثَ في آخرِ حياتِهِ) وكذا كلُّ يمين مُطْلَقَةٍ......

الإسلام "الإسبيجابي")).

[١٧٥٦١] (قُولُهُ: فهو أَنْ يَأْتِيَ مَنزِلَهُ أَو حَانُوتَهُ) فلو أَتَى مَسجِدَهُ لا يَكْفِـي فالشَّـرطُ الوُصُـولُ إلى مَحلِّهِ لا الاجتِماعُ كما قدَّمناهُ<sup>(٢)</sup>.

[١٧٥٦٧] (قولُهُ: حتَّى مات أَحدُهُما) قدَّرَ لفْظَ ((أَحدهما))؛ لأنَّ الحِنثَ لا يَختصُّ.بَمُوتِ الحالِف ِ فقَطْ بل المَحلُوفُ عليه مِثلُهُ كما يأْتِي (٢).

[١٧٥٦٣] (قولُهُ: حَيِثَ في آخِرِ حَياتِهِ) أي: حياةِ أُحلِهِما، فلو كانَتْ يَمِينُهُ بالطَّلاقِ فماتَتْ المَراقُةُ تَبْقى اليَمِينُ لإمكان الإتيَان بعد مَوتِها، نعم لو كان الشَّرطُ طَلاقَها مثْلُ: إنْ لم أُطلَّقكِ فأنت طالِقٌ ثلاثاً يَحنثُ بَمَوتِها أَيضاً لتَحقَّقِ اليَأسِ عن الشَّرطِ بَمَوتِها؛ إذْ لا يُمكِنُ طلاقُها بعدَهُ، بخِلافِ الإتيان ونحوهِ كما قدَّمناهُ (٤) في الطَّلاقِ الصَّريحِ عن "الفتح". وكلامُ "الفتح" (٥) هنا مُوهِم خلافَ المُرادِ \* فَتنَه.

[١٧٥٦٤] (قولُهُ: وكذا كُلُّ يَمِين مُطلَقةٍ) أي: لا خُصوصِيَّة للإتيَان، بل كُلُّ فِعلِ حلَفَ أَنْ يَفعلَهُ فِي المُستقبَلِ وأَطلقَهُ ولم يُقيِّدهُ بوقْتٍ لم يَحنثْ حتَّى يَقعَ اليأْسُ عن البِرِّ مثْلُ: ليَضرِبَنَّ زَيداً أو ليُعطِينَّ فُلانةً، أو ليُطلِّقنَّ زَوجتَهُ، وتَحقُّقُ اليَاسِ عن البرِّ يكُونُ بفَوتِ أحدِهِما، ولِذا قال في "غايةِ البَيانِ": ((وأصلُ هذا أنَّ الحالِفَ في اليَمِينِ المُطلَقةِ لا يَحنثُ [١٤/ق١٧١] ما دامَ

<sup>(</sup>١) في "د": ((أو لا)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٨ ٥٧٠] قوله: ((والعيادةِ والزيارةِ)).

<sup>(</sup>٣) في المقولة الآتية.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٣٢٣٩] قوله: ((حتى بموتَ أحدُهُما)) والتي بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٨٩/٤.

قولُة: ((مُوهِم خلاف المراد)) فإنه قال هنا: فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلنَّ ولم يفعل حنث بمـوت أحدهمـا، ولا فوق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح، وتقدَّت هذه في الطلاق. اهـ منه

أَمَّا المُوقَّتُةُ فَيُعتَبَرُ آخرُها، فإن ماتَ قبلَ مُضِيِّهِ فلا حِنْثَ، وقولُهُ: حنِثَ يفيدُ أَنَّـهُ لـو ارتـدَّ ولَحِقَ لا يحنَثُ؛ لبطلانِ يمينِهِ باللهِ تعالى بمحردِ الرِّدَّةِ كما مرَّ فتدبَّر. حلَفَ (لَيأتينَّهُ) غداً إن استطاعَ،.....

الحالِفُ عليه قائمين؛ لتَصوُّرِ البِرِّ، فإذا فات أحدُّهُما فإنَّه يَحنثُ)) اهـ، "بحر"(١). قـال "ح"(١): ((وهذا إذا كانَتْ على الإثباتِ، فإِنْ كانَتْ على النَّفي لا يَحنث في آخِرِ حياتِه، ويُمكِنُ جِنْتُهُ حالاً كما لا يَحْفى)).

ا ١٧٥٦٥] (قولُـهُ: أمَّا المُوقَّنَةُ فَيُعتَبرُ آخِرُها) أي: آخِرُ وَقَتِها، وفي بعض النَّسَخِ: ((آخِرُهُ)) أي: آخِرُ الوقْتِ المَعلُومِ مِن المَقامِ، أي: فإذا مَضَى الوقْتُ ولم يَفعل حَنِثَ. [١٧٥٦٦] (قولُهُ: فلا حِنثُ) لتعلُّق الجِنثِ بآخِر الوقْتِ ولم يُوجَد في حقِّهِ.

[۱۷۰۹۷] (قولُهُ: لبُطلان يَمِينهِ بالله تعالى) أشار به إلى أنَّ يَمِينَهُ لو كانَتْ بالطَّلاقِ مَثلاً لا تَبطُلُ بالرِّدَّةِ لأَنَّ الكُفرَ لا يُنافي التَّعليقَ بغير القُربِ ابتِداءً فكذا بقاءً، اهـ. "ح"(٢).

[١٧٥٦٨] (قولُهُ: كما مرَّ (٣)) أي: أوَّلَ الأَيمانِ.

ا ١٧٥٦٩ (قولُهُ: فتدبَّر) أَمرَ بالتَّدبُّرِ إشارةً إلى خَفاء إفادَةِ ذلك مِن قولِهِ: ((حَنِثَ)) ووَجهُها أَنَّ جِنْتُهُ فِي آخرِ حياتِهِ يَدلُّ على بَقاء اليَمِينِ صحيحةً قبْلَ الموت؛ إذِ البَاطلَةُ لا حِنثَ فِيها والحُكمُ باللَّحاق مُرتدًّا وإنْ كان مَوتًا حُكماً لكنَّهُ غيرُ مُرادِ هنا لبُطلانِ اليَمِينِ مُحجَّدِ الرَّدَّةِ قبْلَ الحُكمِ باللَّحاقِ الذي هو في حُكمِ الموتِ، فحيثُ بطَلَتِ اليَمِينُ قبْلَ المُوتِ عُلِمَ أَنَّ مُرادَهُ \_ بقولِهِ: ((حتَّى مات)) \_ المَوتُ الحقِيقيُّ؛ إذْ لا يُتصوَّرُ الحِنثُ بالموتِ الحُكمِيّ، فافهم.

(قُولُهُ: ويمكِنُ حنثُهُ حالاً إلخ) بأنْ فعلَ المحلوفَ عليه.

11/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول ق٢٣٧/ب.

<sup>(</sup>٣) صـ٧٩٧ "در".

فهي) استطاعةُ الصِّحَّةِ؛ لأنَّهُ المتعارَفُ، فَتَقَعُ (على رفعِ الموانِعِ) كمرضٍ أو سلطان، وكذا جنونٌ أو نسيانٌ، "بحر" بحثًا. (وإن نوى) بها (القُدرةَ) الحقيقيَّةَ.........

## مطلبٌ: حَلَفَ لَيَأْتينَّهُ إِن استطاعَ

[۱۷۵۷] (قولُهُ: فهي استِطاعةُ الصَّحَّةِ) أي: الاستِطاعةُ المَعلُومةُ مِن استَطاعَ، هي سلامَةُ آلاتِ الفِعـلِ المَحلُوفِ عيه وصِحَّةُ أسبابِهِ، كما في "الفتح"(١). والمُرادُ بالآلاتِ الجَوارِحُ، فالمريضُ ليسَ بمُستطِيع، وصَحَّةُ الأسبابِ تُهيَّتُهُ لإرادَةِ الفِعلِ على وَحهِ الاختِيارِ فخرَجَ المَمنُوعُ، "نهر"(٢). أي: مَن مَنعَهُ سُلطانٌ ونَحوُهُ.

[١٧٥٧٦] (قولُهُ: لأنَّه المُتعارَفُ) أي: المَعْنَى المَلاكورُ هو المَعرُوفُ عند الإطلاق، كما في قولِهِ تعالى: ﴿مَنِ**اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً** ﴾ [آل عمران ـ ٩٧] بخلافِ المَعْنَى الآتِي في المَّنْ<sup>؟)</sup>.

الموه الله الموسلة المحمد الموسلة الم

<sup>(</sup>قولُهُ: ولم يجئُّ أمرٌ لا يقدِرُ على إتيانِهِ فلم يأتِهِ إلخ) عبارةُ "البحرِ" على إتيانِهِ معه.

<sup>(</sup>قولُهُ: فينبغي أنَّه إذا نسيَ اليمينَ لا يحنَثُ إلخ) قد يقالُ: إنَّ كلاَّ من النسيانِ والجنونِ داخلانِ في قولِ "محمَّدِ": ((ولم يجئ أمرَّ لا يقدرُ على إتيانِه معَهُ إلخ))، فهما داخلان في عموم الأمر المنفيِّ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩٠/٤.

 <sup>(</sup>۲) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٣٨٣/أ.

<sup>(</sup>٣) في هذه الصحيفة من "الدر".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٩/٤.

المقارِنَةَ للفعلِ (صُدِّقَ دِيانةً) لا قضاءً على الأوجَهِ، "فتح"؛ لأنَّـهُ حـالافُ الظاهرِ، وقــد أَظهَرَ "الزاهديُّ" اعتزالَهُ هنا في "المجتبى"، كمـا أظهرَهُ في "القنيـة"(١) في موضعـين مــن أَظهَرَ "الزاهديُّ" اعتزالَهُ هنا في المجتبى"، كمـا أظهرَهُ أو بأمري أو بعِلمي أو برضايَ....

[١٧٥٧٤] (قولُهُ: المُقارنة للفِعلِ) أي: الَّتي تُحلَقُ معه بلا تَأثيرٍ لها فيه؛ لأنَّ أفعالَ العِبادِ مَحلُوقةٌ لله تعالى، "فتح"(٢).

[١٧٥٧٥] (قولُهُ: صُدِّقَ دِيانةً) فإذا لم يَأْتِهِ لَعُذَرٍ أَو لغيرِهِ لا يَحنتُ، كأنَّه قال: لآتِيَنَّكَ إِن خَلَق الله تعالى إِتِيَانِي وهو إذا لم يَأْتِ لم يَحلُق إِتِيانَهُ ولا استِطاعتَهُ [٤/ق٢/ب] المُقارِنةَ، وإلاَّ لأَتَى، "فتح"(٢).

[١٧٥٧٦] (قولُهُ: 'لأنَّه خِلافُ الظَّاهرِ) قال في "الفتحِ" ((وقيلَ: يُصدَّقُ دِيانةً وقضاءً؛ لأنَّه نَوى حقيقةَ كلامِه؛ لأنَّ اسمَ الاستِطاعةِ يُطلَقُ بالاشتِراكِ على كُلِّ مِن المَعنيَّيْنِ، والأوَّلُ أُوجَهُ؛ لأنَّه وإِنْ كان مُشتَركاً بَينهُما لكِنْ تُعُورِفَ استِعمالُهُ عند الإطلاق عن القَرينةِ لأحدِ المَعنيَّيْن بخُصُوصِهِ فلا يُصدِّقُهُ القاضِي بخِلافِ الظَّاهر)) اهـ.

[۱۷۷۵۷] (قولُهُ: وقد أَظَهَر "الزَّاهدِيُّ" اعتِرَالَهُ هنا) وتقدَّم (") نَظيرُ ذلك في باب الحَجِّ عن الغير؛ حيثُ قال: ((إنَّ مَذهبَ أهلِ العدلِ والتَّوحيدِ: أنَّه ليسَ للإنسان أنْ يَجعلَ ثَوابَ عَميهِ لغيرهِ))، وأرادَ بهم أهلَ الاعتِرَالِ كما مرَّ بيأنهُ. وعِبارتُهُ هنا: ((وفي قولِهِ: أي صاحِبِ "الهدائيةِ": حقيقةُ الاستِطاعةِ فِيْما يُقارِنُ الفِعلَ ـ نظرٌ قويٍّ؛ لأنَّه بَناهُ على مَذهَبِ الأَشعريَّةِ والسُّنيَّةِ: أنَّ القُدرَةَ تُقارِنُ الفِعلَ وأنَّه باطِلٌ؛ إذْ لو كان كذلِكَ لَمَا كانَ فِرعونُ وهامَانُ وسائِرُ الكَفرةِ الَّذين ماتُوا على الكُفرِ قادِرينَ على الإيمانِ وكان تَكليفُهُم بالإيمانِ تَكليفاً بِمَا لا يُطاقُ، وكان إرسالُ الرُّسُلِ والأنبياء وإنوالُ الكُتُب والأوامرُ والنَّواهِي والوَعدُ والوَعيدُ ضائِعةً في حقّهِم)) اهـ.

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها في مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٠٨٩٣] قوله: ((ولقد أفصح الزاهديُّ إلخ)).

# (شُرِطَ) ـ للبرِّ (لكلِّ حروجٍ ـ إذنٌ) إلا لغَرَقٍ أو حَرَقٍ.....

قال في "البحرِ"<sup>(۱)</sup>: ((وهو غلَطٌ؛ لأنَّ التَّكليفَ ليْسَ مَشرُوطً بهذهِ القُـدرةِ حتَّى يَـلزَمَ ما ذَكرَهُ، وإنَّما هو مَشرُوطٌ بالقُدرةِ الظَّـاهرةِ وهـي سـلامةُ الآلاتِ وصِحَّـةُ الأسـبابِ كمـا عُرفَ في الأُصُول)).

## مطلبٌ: لا تَخرُجي إلاَّ يإذنِي

[۱۷۵۷۸] (قولُهُ: شُرط للبِرِّ لكُلِّ حُروجِ إِذَنِّ) للبِرِّ مُتعلَّقٌ بـ ((شُرط))، و((لكلِّ)) مُتعلَّقٌ بالنُبِ الفاعِلِ وهـو ((إذنِّ)) لا بـ ((شُرط))؛ لئلاً يَلزمَ تَعديةُ فعل بحَرفَيْن مُتَّفِقَي اللَّفظِ والمَعْنى، أفادَهُ "القُهِستانِيُّ"(۲). ثُمَّ لا يَخْفى أَنَّ اشتِراطَ الإذْن رَاحِعٌ لقولِهِ: ((إلا بباذني))، أمَّا ما بعدهُ فيُشترَطُ فيه الأمرُ أو العلمُ أو الرَّضَى، وإنَّما شُرِطَ تَكرارُهُ؛ لأنَّ المُستَثنى خُـروجٌ مَقرونٌ بالإذْن، فما وَراءَهُ داخلٌ في المنعِ العالم؛ لأنَّ المَعنى: لا تَحرُجي حُرُوجاً إلاَّ حُرُوجاً مُلصَقاً بإِذْني، قال في "النَّهر"(٢): ((ويُشتَرطُ في إِذْنِه لها أَنْ تَسمَعهُ وَإِلاَّ لـم يكُنْ إِذْناً، وأَنْ تَفهمَهُ، فلو أَذِنَ لها بالعربيَّةِ ولا عهدَ لها بها فحرجتْ حَنِث، وأَنْ لا تَقـومَ قَرينةٌ على أَنَّه لم يُردِ الإذْنَ، فنو قال لها: احرُجي أمَا واللهِ لو خَرجتِ ليُحزينَدُكِ اللهُ لا يكُونُ إِذْناً، صَرَّح به "مُحمَّدٌ"، وكذا لو قال لها في غضبٍ: اخرُجي يَنوِي التَّهديدَ ١٤/٤٥٢٧) لم يكُنْ إِذْناً؛ إِذِ المُغنى جَيْنَاذٍ احرُجي حتَى تَطلُقي)). اهم مُلحَّطاً.

وفي "البزَّازيَّة"<sup>(1)</sup>: ((قامَتْ للخُرُوجِ فقال: دَعُوها تَخرُجِ ولا نِيَّةَ له لم يكُنْ إِذِناً، ولــو سَــمِعَ سائلاً فقال لها: أعطِهِ لُقمةً، فإِنْ لم تَقدِر على إعطائِهِ بلا خُرُوجِ كان إِذْناً بالخُرُوجِ وإلاَّ فلا،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٣/ب.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل التاسع: في البمين في الإذن ٢٩٣/٤ ـ ٢٩٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

وإنْ قال: اشترِي اللَّحمَ فهو إِذْنُ<sup>(۱)</sup>، ولو أَذِنَ لها بالخُرُوجِ إِلَى بعْضِ أَقارِبِه فَحَرَحتْ لَكُنْسِ البابِ أَو خَرَجتْ فِي وَقْتٍ آخَرَ حَيْثَ، ولو استأذنَتْ في زيارةِ الأُمِّ فَخَرَجتَ إِلَى بيتِ الأَخِ لا يَحنث؛ لوُجُودِ الإِذن بالخُرُوجِ إِلاَّ إِنْ قال: إِنْ خَرَجتِ إِلَى أَحدٍ إِلاَّ بإِذْنِي، وفي: لا تَحرُجي إِلاَّ برِضَايَ فَأَذِنَ ولم تَسَمعُ أَو سَمِعتُ ولم تَفْهم لا يَحنث بالخُرُوجِ؛ لأنَّ الرُّضَى يَتحقَّقُ بلا عَلِمِها، بَخِلافِ الإَذْن، وفي: إِلاَّ بأَمرِي فَالأَمرُ أَنْ يُسمِعَها بنفسِهِ أَو رَسولِهِ، وفي الإرادةِ والهَوَ والرَّضَى لا يُشترَطُ سَماعُها، وفي: إلاَّ بعِلمِي لا يَحنتُ لو خَرجتْ وهو يَرَاها أَو أَذِنَ لها بالخُرُوجِ فَخَرجتُ بعدَهُ بلا<sup>(۲)</sup> عِلمِهِ)). اهم مُلخَّصاً. وتَمامُ فُرُوعِ المَسألَةِ هناك. قال في "البحرِ"("): ((ولا فرقَ في المَسألَةِ بين أَنْ يَكُونَ المُحاطَبُ الرَّوجةَ أَو العبْدَ، بخِلافِ ما لو قال: لا أَكلَمُ فُلاناً إِلاَّ بإِذِن فُلان اللهِ تَعَرَّرُ ولا فَرْقَ في هذا كُلّهِ؛ لأنَّ قُدُومَ فُلان لا يَتكرَّرُ عادةً، والإِذْنُ في هذا كلّه؛ لأنَّ قُدُومَ فُلان لا يَتكرَّرُ عادةً، والإِذْنُ في هذا الإِذْن فيه لا كُلُ خُروجٍ إِلاَّ بنَصُّ صَريحٍ فيه، مثْلُ: الكَلامِ عِنْه لا يَتكونُ الدَّولُ إِلاَّ نَذَكُ وَ هِذَا الخُروجَ المَّافُونَ فيه لا كُلَّ خُروجٍ إِلاَّ بنَصُّ صَريحٍ فيه، مثْلُ: الإَذْنِ للزَّوجةِ فإنَّه لا يَتكونُ أَلا الخُروجَ المَافُونَ فيه لا كُلَّ خُروجٍ إِلاَّ بنَصُّ صَريحٍ فيه، مثْلُ:

(قولُهُ: ولو أذِنَ لها بالخروج إلى بعضِ أقارِبهِ إلنج) لم يظهرِ الفرقُ بينَ هاتينِ المسألتينِ والمسألةِ بعنهما، مع أنَّ العلةَ المذكورةَ لعدم الحنثِ - وهي وجودُ الإذن بالخروج - متحقّقةٌ في الكلِّ، ونصُّ عبارةِ "البزازيةِ": ((ولو أفِنَ لها بالخروج إلى بعضِ أقاربِهِ فلم تخرج، وحرَجت لكنَّسِ الباب طلُقت، وإن لم تخرج وقت الإذن وخرجت في وقت ٍ آخرَ يحنثُ. إنْ خرجتِ إلا بإذني فاستأذنت في زيارةِ الأمَّ فخرجت إلى بيتِ الحتن لا يحنثُ؛ لوجودِ الإذن بالخروج إلى بيل الفرق هو العرفُ وانقطاعُهُ إذا لم تخرج وقتَهُ، وأنَّ الإذنَ بالحروج للقريبِ لا يكونُ أصلُهُ معتبراً.

17/7

<sup>(</sup>١) في "آ": (( فهو إذن لها)).

<sup>(</sup>٢) من ((سماعها)) إلى ((بعده بلا)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٤١/٤.

| بابُ اليَمينِ فِي الدُّخولِ والخُرُوجِ |                   | T97 |               | حاشية ابن عابدين            |
|----------------------------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------------|
|                                        | • • • • • • • • • |     | الإذنَ مرَّةً | او فُرْقةٍ، ولو نو <i>ى</i> |

أَذِنتُ لكِ أَنْ تَحرُجِي كُلَّما أَردْتِ الْخَرُوجَ، كذا في "الفتح"(١)) اهـ. (تتمَّةٌ)

في "النَّهرِ"<sup>(٢)</sup> عن "المُحيطِ": ((لو قال: إلاَّ بإِذنِ فُلانٍ فماتَ المَحلُوفُ عليه بَطلَتِ اليَمِينُ عندَهُما خِلافاً لـ"أبي يُوسُف")) اهـ.

وفي "الذَّحيرةِ": ((حلَفَ لا يَشربُ بغير إذنِ فُـلان فناولَهُ فُـلانٌ بيـدِهِ ولـم يـأذَن باللَّسـانِ وشرِبَ يَنْبغي أنْ يَحنثَ؛ لأنَّه ليْسَ بإِذْن بل هو دليلُ الرِّضَى)).

[١٧٥٧٦] (قولُهُ: أو فُرقَـةٍ) قال في "الفتحِ" ((ثُمَّ انعقادُ اليَمِينِ على الإذْن في قولِهِ: إنْ خَرِجتِ إلاَّ بإذْني فأنتِ طالِقٌ، وواللهِ لا تَعرُجي إلاَّ بإذْني، مُقيَّدٌ ببَقاءَ النّكاحِ؛ لأَنَّ الإذْنَ إنَّما يَصحُّ لِمَن له المَنعُ وهو مِثلُ السُّلطان إذا حَمْفَ إنساناً [٤/ق٧٧/ب] ليَرفعَنَّ إليه خَبرَ كُلِّ داعِرٍ في المَدينةِ كان على مُلَّةِ ولايَتِهِ، في أَبانَها ثُمَّ تَروَّجه فخرَجتْ بلا إذْن لا تَطلُقُ وإنْ كان زَوالُ المِلكِ لا يُطِلُ اليَمِينَ عندَنا؛ لأَنها لم تَنعقِد إلاَّ على بَقاء النّكاحِ)) اهـ.

فو لم يُقيَّد بالإذْن لم يَتقيَّد بقِيامِ النَّكاحِ كَما سيدَكُرُه<sup>(٤)</sup> "الشَّارِحُ" عن "الزَّيلعِيِّ" في أُواخِرِ الأَيمانِ مع عِدَّةٍ مسائِلَ مِن هذا الجِنسِ وهو كَونُ اليَمِينِ المُطْلقَةِ تَصيرُ مُقيَّدةً بدلالَةِ الحالِ. يَقِيَ

(قُولُهُ: أذنتُ لكِ أَنْ تَخُرُحي كلّما أردتِ الخروجَ، كذا في "الفتح") محصَّلُ ما قالَـهُ في "الفتح" في الفرق: أنَّ عدمَ اشتراطِ التكرارِ ـ للإذنِ في هذهِ المسائلِ ـ للعرفِ الصارفُ عنه، ولم يوجد هذا الصارفُ في: ((بغير إذني، وإلا بإذني))، فوجبَ اعتبارُ مؤدّاهُ اللفظيّ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في اللخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٢٨٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ص١٦٦-١٢١ "در".

دُيِّنَ، وتنحلُّ يمينُهُ بخروجها مرَّةً بلا إذن، ولو قالَ: كَنَّما خرجتِ فقدْ أَذِنْتُ لـكِ سقطَ إِذْنُهُ، ولو نهاها بعد ذلكَ صحَّ عندَ "محمدٍ"، وعليه الفتوى، "ولوالجية"(١).......

لو خرَجتْ في عِدَّةِ البائِنِ هل يَحنتُ؟ يَظهــرُ لـي عدَمُـهُ؛ لأَنَّهـا وإنْ كـانَتْ مَمنُوعـةً لكِـنَّ مانِعَهـا الشَّرعُ لا الزَّوجُ، تأمَّل.

[١٧٥٨٠] (قولُهُ: دُيِّنَ) أي: ولا يُصدَّقُ في القضاءِ وعليه الفَتْوى، "خانيَّة"(٢). أي: لأنَّه خلافُ الظَّاهرِ، وإنَّما دُيِّنَ لأنَّه مُحتَملُ كلامِهِ؛ لأنَّ الإذنَ مرَّةً مُوجَبُ الغايَةِ في قولِهِ: حتَّى آذَنَ، وين الاستِثناءِ والغايَةِ مُناسَبَةٌ مِن حيثُ أنَّ ما بعلَهُما مُخالِفٌ لِمَا قَبلَهُما فيُستعارُ إلاَّ بإِذْني لَمَعْنى: حتَّى آذَنَ، "فتح"(٣).

ا١٧٥٨١ (قولُهُ: وتَنحلُّ يَمِينُهُ إلخ) أي: لو خرَجتْ بغيرِ إذْنْ ووَقعَ الطَّلاقُ ثُمَّ خرَجتْ مرَّةً ثانيةً بلا إذْن لا يَقعُ شيءٌ؛ لانجِـلالِ اليَمِينِ بوُجُـودِ الشَّرطِ، وليْسَ فِيْها ما يَـدلُّ على التَّكرارِ، "بحر"(٤) عنَّ "الظَّهيريَّةِ"(٥).

[١٧٥٨٢] (قولُهُ: ولو نَهاهَا بعـد ذلك صحَّ أي: بعد قولِهِ: كُلَّما خَرِجتِ إلخ، قـال في "الخانيَّةِ" ((وبه أخذَ الشَّيخُ الإمامُ "ابنُ الفَصْل (٧)، حتَّى لو خَرِجتْ بعد ذلك حَنِثَ، ولو أَذِنَ لها بالخُرُوجِ ثُمَّ قال لها: كُلَّما نَهيتُكِ فقَدْ أَذِنتُ لك فنَهاها لا يَصِحُّ نَهيُهُ)) اهـ.

(قولُهُ: لكنَّ مانِعَها الشَّرعُ لا الزوجُ) فيه تأمُّلٌ، بل له منعُها أيضاً؛ لبقــاءِ أثـرِ ملكِـهِ ودرُورِ نفقتِـهِ عليها، فيكونُ له منعُها، والإذنُ ثمَّن له ولايةُ المنع.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني: في التزويج والتزوّج ودخول الدار وخروجها والأكل والشرب ق٢٩٪أ.

 <sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الخروج ٢/٨٨ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩١/٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٤٠/٤ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الرابع: في الحروج ق ١٢٨/ب باحتصار.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الخروج ٨٦/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في ٢٠/١ع.

[١٧٥٨٣] (قولُهُ: وفي "الصَّيرفيَّةِ" إلني هذهِ مَسالَةٌ استِطرادِيَّةٌ، وذكرَ في "الذَّخيرةِ" عِبارةً فارِسيَّةً وقال بعدَها: ((ثُمَّ إِنَّ الزَّوجَ ذهبَ إلى سَمرقندَ وبعَثَ إليها أَصحابَ السُّلطانِ حتَّى أَخرجُوها على كُرهٍ مِنها وذهبوا بها إلى زَوجها بسَمرقندَ بأمرِ الزَّوجِ هل يَحنثُ في يَمِينِهِ؟ فقيلَ: يَنبُغي أَنْ يَحنثَ على ظاهِرِ حوابِ الكِتابِ: أَنَّ للزَّوجِ نقْلَها مِن بلدةٍ إلى بلدةٍ أخرى بعْدَما أُوفي المُعجَّلَ؛ لأنَّه صحَّ الأمرُ بالإخراج مِن الزَّوجِ وانتقلَ فِعلُ المُحرِجِ إليه فكأنَّ الزَّوجَ أَخرَجها بنفسِهِ، أمَّا على اختِيارِ "أبي اللَّيثِ": أَنَّه ليُس له نقلُها لَم يَصحَّ الأمرُ ولم (٢) يَتقبِل فِعلُ المُحرِج إليه، فلا يَحنث)) اهـ.

[١٧٥٨٤] (قُولُـهُ: بخِلافِ قُولِـهِ إلىخ) مُرتبطٌ بمـا تقــدَّم (٢) في [٤/ق٣٧/] المَــتن، أي لــو قــال: لا تَخرُجي إلاَّ أَنْ آذنَ، أو حتَّى آذَنَ لكِ فَإِنَّه يَكَفِي الإذنُ مرَّةً واحدَةً؛ لأنَّه للغايق، أمَّا حتَّى فظــاهِرٌ، وأمَّا إلاَّ أَنْ فتحوُّزٌ بإلاَّ عَنها لتَعذُّرِ استِتناءِ الإذنِ مِن الخُرُوجِ، وتَمامُهُ في "الفتح"<sup>(٤)</sup> و"البحر"<sup>(٥)</sup>.

قال في "البحرِ" (١): ((وأشارَ إلى أنَّه لو قال: عبدُهُ حُرٌّ إن دَحلَ هذهِ الدَّارَ إلاَّ أن يَنسى فَدَخَلَها ناسِياً ثُمَّ دَخلَ ذَاكِراً لم يَحنث، بخِلاف قولِه: إلاَّ ناسِياً؛ لأنَّه استَثنى مِن كُلِّ دُخُول دُخُولاً بصِفةٍ فَبَقِيَ ما سِواهُ داخِلاً تَحتَ اليَمِينِ، أمَّا الأوَّلُ فإنَّه بمَعنى حتَّى فلمَّا دَخلَها ناسِياً انتهبِ اليَمِينُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((لو)) بدون واو.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((لم يصح الأمر بالإخراج من الزوج ولم ينتقل إلخ)).

<sup>(</sup>٣) صــ٩٨٩ــ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "الفنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٤/٠٤٣.

صُدِّقَ. (حلَفَ لا يدخلُ دارَ فلان يرادُ به نِسْبةُ السُّكنى إليهِ) عُرْفاً ولـو تَبَعـاً، أو بإعـارةٍ باعتبارِ عمومِ المجازِ، ومعناهُ كونُ عجلِّ الحقيقةِ فرداً من أفرادِ المجازِ (أو) حَلَفَ (لا يضَعُ قدَمَهُ في دارِ فلانِ حنِثَ بدحولها مطلقاً)....

[١٧٥٨٥] (قولُهُ: صُدِّق) أي: قضاءً؛ لأنَّه مُحتَمَلُ كلامِهِ، وفيه تَشديدٌ على نفسه، "بحر" (١٠). مطلبٌ: لا يَدخُلُ دارَ فُلان يُرادُ به نِسبةُ السُّكني

[١٧٥٨٦] (قولُهُ: ولو تَبَعاً) حتَّى لو حلَفَ لا يَدْخُلُ دارَ أُمِّهِ أَو بِنتِه وهي تَسكُنُ مع زَوجِها حَنِثَ بالدُّخُول، "نهر"(٢) عن "الحائيَّة"(٢).

قَلْتُ: وَهُو خِلافُ مَا سَيَذَكُرُهُ (٢) آخِرَ الأَيمانِ عن "الواقعات"، لكِنْ ذَكرَ فِي "التَّاترخانيَّــةِ"(°): ((أَنَّ فيه اختِلافَ الرِّوايةِ))، ويَظهَرُ لي أَرجحيَّةُ ما هَنَا؛ حيثُ كان المُعتَـبرُ نِسبةَ السُّكُنى عُرفاً، ولا يَخفَى أَنَّ بيتَ المرأةِ فِي العُرفِ ما تَسكُنُه تَبَعاً لزَوجها، وانظر ما سنذكُرهُ(١) آخِرَ الأَيمان.

[۱۷۵۸۷] (قولُهُ: أو بإعارَةٍ) أي: لا فرْقَ بين كَون السُّكْنى بالِلكِ أو بالإحارَةِ أو العارِيةِ إلاَّ إذا استَعارَها لِيتَّخذَ فِيْها وَلِيمةً فَدَّحَلَها الحالِفُ فإنَّه لا يَحنثُ، كما في "العُمدةِ"، والوَحهُ فيه ظاهِرٌ، "نهر"(٧). أي: لأنَّها ليسَتْ مَسكناً له.

[۱۷۵۸] (قولُهُ: باعتِبارِ عُمُومِ المَجَازِ إلخ) مُرتبطٌ بقولِهِ: ((يـراد)) يعني: أنَّ الأصـلَ في دارِ زيدٍ أنْ يُرادَ بها نِسبةُ المِلكِ وقد أُريدَ بها ما يَشمَلُ العارِيةَ ونَحوَها، وفيه جمعٌ بين الحقيقـةِ والمَحـازِ وهو لا يَحوزُ عندنا، فأحابَ: بأنَّه مِن عُمُوم المَحاز بأنْ يُرادَ به مَعْنى عامٌّ يكُونُ المَعْنى الحقيقيُّ فَرداً

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتبان وغير ذلك ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحزوج والسكني والإنيان وغير ذلك ق٢٨٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الدخول ٨٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) صـ ١٧٠ "در".

<sup>(</sup>٥) "التاتر خانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ٤٧٤/٥.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٢٩٧] قوله: (ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٢/أ.

مِن أَفراده وهو نِسبةُ السُّكْنِي أي: ما يَسكُنُها زَيبٌ بمبكِ أو عاريَةٍ، لكِنْ بَقيَ: ما إذا دَحلَ داراً مَملُوكةً لزَيدٍ وساكِنُها غيرُهُ فحلَفَ رَحلٌ لا يَدخلُ دارَ زَيدٍ، فمُقتَّضي كُون المُعتبَر نِسبةَ السُّكُني أنْ لا يَحنتَ، وفي "الْمُحْتبي" عن "الإيضاح": ((أنَّ فيه عن "مُحمَّدٍ" رِوايتَيْن، وقيْلَ: إذا كـان لزَيـدٍ دارٌ غيرُها يَسكُنُها لم يَحنثُ، وإلاَّ فيَحنثُ) اهـ.

قَلْتُ: وحزَمَ في "الحَانيَّة"(١) بالحِنثِ ولم يُفصِّل، وهو مُرجِّحٌ لإحدَى الرِّوايتَيْن، [٤/ق٣٧ب] وعليه فكان على "المُصنّف" أنْ يقولَ: يُرادُ به نِسبةُ السُّكْني أو المِلكِ، لكِنْ مَشَى في "المُحيط" على علَم الحِنثِ، ففي "النَّهر"(٢٠): ((اعلم أنَّه إذا حلَفَ لا يَدخُلُ دارَ زَيدٍ فدَارُهُ مُطلقاً دارٌ يَسكُنُها، فلـو دَخلَ دارَ غَلَّتِه لم يَحنثْ، كما في "للحيط"، وعليمه تفرَّعَ ما في "المُحْتبي": إنْ دخلتُ دارَ زَيدٍ فعبدي حُرٌّ، وإنْ دَخلتُ دارَ عَمرو فامرَأتُهُ طالِقٌ، فدَخلَ دارَ زَيدٍ وهي في يَدِ عَمرِو بإحارَةٍ لم يَعِتِقْ، و تَطلُقُ. فإنْ نَوَى شيئاً صُدِّق)) اهـ.

قَلْتُ: لكِنَّ الَّذي رَأيتُهُ في "للُحْتبي" ـ وكذا في "البحر"" نَقلاً عنه ــ: ((يَعتِقُ وتَطلُقُ))، وعليه فهو مُتفرِّعٌ على ما في "الخانيَّةِ" لا على ما في "المُحيطِ". وفي "الخانيَّةِ"<sup>(1)</sup> أيضاً: ((لا يَدخراُ, دارَ فُلان فآجَرها فُلانٌ فدَحلُها الحالِفُ، فيه روايتان: قالوا: عدَّمُ الحِنثِ قـوْلُ "أبـي حَنيفـةً" و"أبـي يُوسُف"؛ لأنَّ الإضافةَ عندَهُما كما تَبطُلُ بالبَيع تَبطُلُ بالإجارَةِ والتَّسليم ومِلكِ اللَّهِ للغَير)) اهـ.

قَلْتُ: هذا يُفيدُ أنَّ ما حزَمَ به في "الخانيَّة" أوَّلاً قوْلُهما وإحدَى الرِّوايتَيْن عن "مُحمَّدٍ"،

(قولُهُ: هذا يُفيدُ أنَّ ما جزَمَ به في "الخانيَّةِ" أوَّلاً قولُهُما وإحدى الروايتين إلخ) لعلَّ الأصوبَ حذفُ قولِهِ: ((قولَهُما))، والاقتصارُ على قولِهِ: ((إحدى الروايتين))، فإنَّ هذا ما حزَمَ به أوَّلًا.

<sup>(</sup>١) "الخالية": كتاب الأيمان \_ فصل في الدخول ١٠/٨ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق ٢٨١/ب ـ ٢٨٢/أ.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الدخول ٧٩/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

ولو حافياً أو راكباً؛ لِما تقرَّرَ أنَّ الحقيقةَ متى كانت متعذِّرةً أو مهجورةً صِيْرَ إلى المجازِ، حتى لو اضطجعَ وَوَضعَ قدميهِ......

ويُفيدُ أيضاً: أنَّها إذا بَقيَتْ بيَدِ المَالِكِ غيرَ مَسكُونةٍ لأَحَدٍ تَبْقى النَّسبةُ له فيَحنَثُ الحالِفُ بدُخُولِهـا، ولو كان المَالِكُ ساكِناً في غيرها، تأمَّل.

#### (تنبية)

في "الخانيَّةِ"(١) أيضاً: ((حلَفَ لا يَدخُلُ دارَ زَيدٍ ثُمَّ حلَفَ لا يَدخُلُ دارَ عَمرو فَبَاعَها زَيدٌ مِن عَمرو وسلَّمَها إليه فدَخلَها الحالِفُ حَنِثَ في اليَمِينِ الثَّانيةِ عندَهُ؛ لأَنَّ عندتهُ المُستَحدَثُ بعد اليَمِينِ يَدخُلُ فِيْها. لو ماتَ مالِكُ اندَّارِ فدَحلَ لا يَحنثُ لانتِقالِها للورثةِ، ولو كان عليه دَينٌ مُستغرِق، قال "مُحمَّدُ بنُ سلَمةَ"(٢): يَحنثُ، وقال "أبو اللَّيثِ": لا، وعليه الفَتْوى؛ لأنها وإنْ لم يَملِكها الوَرثةُ وبقِيتْ على حُكمٍ مِلْكِ المَيِّتِ لم تكُنْ مَملُوكةً له مِن كُلِّ وَجهٍ)). اهد مُلحَساً.

الاَّهُ: ولو حافِياً) الأَوْلَى أَنْ يقسولَ: ولمو مُنتَعِلاً؛ لأَنَّه مع النَّعلِ لـم تَمَسَّ قَدَمُهُ الأرضَ فيَشمَلُ الحافي بالأَوْلى.

[١٧٥٩٠] (قولُهُ: مُتعذِّرةً) نحو: واللهِ لا آكُلُ مِن هذِهِ النَّحلَةِ كما يأْتِي<sup>٣)</sup> أَوَّلَ البابِ الآتِي. [١٧٥٩١] (قولُهُ: أو مَهجُورةً) كما في مِثالِنا.

### مطلبٌ: لا يَضعُ قدمَهُ في دَارِ فُلانِ

[١٧٥٩٢] (قُولُهُ: ووَضعَ قَدَمَيهِ) أي: بحيثُ (٤) يكُونُ حَسدُهُ حَارِجَ الدَّارِ، "درر"(٥).

<sup>(</sup>١) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الدخول ٧٨/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن سلمة البلخي (ت٦٧٨هـ) ("الجواهر المضية""/١٦٢) "كتائب أعلام الأخيسار" برقمم١٢٦، "الفوائد البهية" صـ١٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) المقولة ٢١٧٦٢٩٦ قوله: ((حلف لا يأكل من هذه النحلة)).

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة "الدرر": ((يحنث))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) "الدرر": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤٨/٢.

[١٩٥٧] (قولُهُ: لم يَحننُ) هو ظاهِرُ الرِّوايةِ، كما في "الفتحِ" "أنسُرُبُلاليَّة" قال في "الذَّخيرةِ": ((ومَتَى صار اللَّفظُ مَجازاً عن غيرهِ لا يُعتبَرُ اللَّفظُ بحقيقتِهِ ويَنصرِفُ إلى المَحازِ، كما في وَضع القدَم إلاَّ لليل يَدلُّ على عدَم إرادةِ المُحازِ فتُعتبَرُ الحقيقةُ، [٤/ق،٢/١] فإذا قال لامرَأتهِ: إنْ ارتَقيتِ هذا السُلَّم أو وضعتِ رِحلَكِ عيه فأنتِ كذا، فوضعت رِحلَها عليه ولم تَرتَق حَبث؛ لأنَّ العَطفَ دَلَّ على أنَّه أرادَ به الحقيقة))، ثُمَّ قال: ((وفي "المُنتقى": لأضربنَّكِ بالسِّياطِ حتَّى أَقْتَلكِ، فهذا على الضَّرْبِ الوَحيع، ولو قال: لأضربنَّكِ بالسَّيفِ حتَّى تَمُوتِي فهذا على الموتِ غُرفَ مُرادُهُ مِن تَقييدِهِ بالسَّيفِ)) هـ.

. قَلْتُ: وهذا لا يُنافِي قولَهُم: الأيمانُ مَبنيَّةٌ على الألفاظِ لا على الأغراضِ؛ لأنَّ المُـرادَ الألفاظُ الَّتِي لَم تُهجَر، كما قدَّمناهُ<sup>(٤)</sup> أوَّلَ الباب.

المعمد المعمد الله الخروج والضَّرب) أي: لشَخصِ أرادَ الخُـرُوجَ أو أرادَ الضَّربَ، وهـو مُتعَلِّقٌ بقوْلِ "المُصنَّف" في قولِهِ: أي قوْلِ الحالِف، وقولُهُ: ﴿(فَعَلُهُ فَوْراً)﴾ نـائبُ فـاعِلِ ﴿(شُرِطَ)﴾، وضميرُهُ للمَذكُورِ مِن الخُرُوجِ والضَّربِ.

# مطلبٌ: في يَمِينِ الفَور

[١٧٥٩٥] (قُولُهُ: فَوْراً) سُئِلَ "السُّغْدِيُّ": بماذا يُقلَّرُ الْفَورُ؟ قال: بساعَةٍ، واستدلَّ بما ذَكرَ

(قولُهُ: بساعةٍ إلخ) تقديرُ الفورِ بساعةٍ غيرُ متحقّعٍ في كلِّ المسائلِ، بل المدارُ فيه على ما يُقــالُ لــه فورٌ عرفاً، كما يظهرُ من الفروع الآتيةِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((لأنَّه قَصَدَ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والسكني ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤٨/٢ (هامش "الدور والغرر").

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٤٢٩] قوله: ((والأيمان مبنيَّةٌ على الألفاظ إلخ)).

.....

في "الجامِع الصَّغيرِ"(1): ((أرادَتْ أَنْ تَحرُجَ فقال الزَّوجُ: إِنْ خَرِجتِ فعادَتْ وجَلسَتْ وخَرجَتْ بعدَ ساعَةٍ تَغييرُ ساعَةٍ لا يَحنَث))، "حَمَويَ" عن "البِرْجَندِيِّ"، ولا يُشترطُ لعدَم حِنثِهِ إِذا حرَجتْ بعد ساعَةٍ تَغييرُ تلكَ الهيئةِ الحاصِلَةِ مع إرادَةِ الخُرُوج، يُشيرُ إليه قوْلُ "الفتحِ"(٢): ((تَهيَّاتُ للحُرُوج فحلَفَ لا تَحرُجُ، فإذا حلَسَتْ ساعةً ثُمَّ حرجَتْ لا يَحنث؛ لأنَّ قصدَهُ مَنعُها مِن الخُرُوج الذي تَهيَّاتُ له، فكأنَّهُ قال: إنْ خَرجتِ السَّاعة))، وهذا إذا لم يكُنْ له نِيَّة، فإنْ نَوَى شيئاً عَمِلَ به، "شُرُنْبلاليَّة"(٢).

قَلْتُ: وهو مُفادُ عِبارةِ "الجامعِ الصَّغيرِ" أيضاً، لكِنْ في "البحرِ" عن "المُحيطِ": ((إنْ لم تَقُومِي السَّاعةَ وتَجيئي إلى الدَّارِ فانتِ كذا، فقامَتِ السَّاعةَ ولبِسَتِ النِّيَابَ وخَرجتْ ثُمَّ رَجَعتْ وجَلَسَها ما دامَتْ وجلَسَتْ حتَّى حرَّجَ الزَّوجُ فخرَجَتْ وأتَتِ الدَّارِ بعدَهُ لا يَحنث؛ لأنَّ رُجُوعَها وجُلوسَها ما دامَتْ في تَهيُّو الخُرُوجِ لا يكونُ تَرْكًا للفَورِ، كما لو أخذَها البَولُ فبالَت قبلَ لُبْسِ النِّيابِ)). اه مُلحَّصاً.

إَلا أَنْ يُفرُّقَ بِينِ الإِثباتِ والنَّفي، فإنَّ المَحلُوفَ عليه في الأوَّلُ عَدَمُ الخُروجِ وهـو تـرْكُّ فَيَتحقَّقُ بَتَحقَّقِ ضِدِّهِ وهـو الجُلُوسُ على وَجهِ الإِعراضِ فإنَّها إِنَّما حلَسَتْ للإِعراضِ عـن الخَرجَةِ المَحلُوفِ عليها فَيَتحقَّقُ عَدَمُ الخُرُوجِ سواءٌ تغيَّرتِ الهَيثةُ أو لا، والمَحلُوفُ عليه في الثَّاني المَجِيءُ

(قولُهُ: لكن في "البحرِ" عن "المحيطِ": إنْ لم تقومي السَّاعة إلخ) فيه: أنَّ ما في "المحيطِ" لا يفيدُ اشتراطَ عدم تغيير الهيئةِ الحاصنةِ مع إرادةِ الحروج؛ إذ معنى قولِهِ: ((ما دامت في تهيئو الحروج)) ما دامت متأهبةٌ له، عازمةٌ عليه، غيرَ معرِضةٍ عنه، وليسَ في هذا ما يدلُّ على اشتراطِ عدم تغيير الهيئةِ التسي تحصُلُ عندَ إرادةِ الحروج، حتَّى يُحتساجَ للفرق البعيدِ الذي ذكرَهُ، تأمَّل، ثمَّ رأيتُ في "القاموسِ": ((الهيئةُ: حالُ الشيءِ وكيفيتُه، وهاءَ إليه: اشتاقَ، وللأمرِ يهاءُ ويَهِيءُ: أخذَ له هيئتَهُ، كتهيًا له)) انتهى.

(هَولَهُ: وهو الجنوسُ على وجهِ الإعراضِ إلخ) على هذا لا بدُّ لتحقُّ قي عـدمِ الحنـثِ في الأولى مـن الجلوسِ والإعراضِ، مع أن العباراتِ داللهُ على أنَّهُ بمجرَّدِ جلوسِ ساعةٍ يفوتُ الفورُ.

<sup>(</sup>١) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك صــ٢٦١ ـ٢٦٢ــ.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحزوج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٤٨/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٤٣/٤.

وهذهِ تُسمَّى يمينَ الفَوْرِ تفرَّدَ "أبو حنيفة" ـ رحمه الله ـ بإظهارها ولـم يخالفهُ أحـدٌ. (و) كذا (في) حلِفِهِ: (إن تغدَّيتُ) فكذا (بعد قولِ الطالبِ): تعالَ (تغدَّ معي) شُرِطَ للحنـثِ (تغدِّيهِ معه) ذلك الطعامَ المدعوَّ إليه، (وإن ضَمَّ) إلى: إن تغدَّيْتُ.....

[٤/ق٤/٧] الْمُنْبَتُ وهو لا يَتحقَّقُ إلاَّ بفِعلِهِ، والفاعِلُ إذا تَهيَّأَ للفِعلِ وحلَسَ مُنتَظِراً لَـه عازِماً عليـه لا يكُونُ مُعرِضاً عنه بل هو فاعِلٌ حُكُماً، لكِنْ لا بُدَّ مِن بَقاء تِلكَ الهَيْبَةِ هنا لَيُعلَمَ بها أنَّ الجُلُوسَ لَيْسَ على وَجهِ الإعراضِ؛ لأنَّ الجُلُوسَ ضِدُّ الفِعلِ المُرادِ ظاهِراً، هذا ما ظهَرَ لي، فتدبَّرهُ.

[١٧٥٩٦] (قولُهُ: وَهَذِهِ تُسمَّى يَمِينَ الفَورِ إلَى إِن فارَتِ القِـدُرُ عَلَتْ، استُعيرَ للسُّرعَةِ، أو مِن فَوران الغَضبِ، انفرَدَ الإمامُ بإظهارِها وكانَتِ النَمِينُ أَوَّلاً قِسمَين: مُؤبَّدةٌ: أي مُطلَقةٌ ومُوقَّتةٌ، وهذِهِ مُؤبَّدةٌ لَفْظاً مُوقَّتةٌ مَعْنَى تَتَقيَّدُ بالحالِ، إمَّا بأَنْ تَكُونَ بِناءً على أَمرٍ حالِيٍّ كما مُثْل، أو أَنْ تَقعَ جَواباً لكَلام يَتَعلَّقُ بالحالِ، كما في: إِنْ تَعَدَّيتُ، أفادَهُ فِي "النَّهر"(١).

و١٧٥٩٧] (قولُهُ: ولم يُخالِفهُ أحَدٌ) كذَا في "البحرِ"(٢) عن "المُحيطِ"، لكِنْ نَقلَ في "الفتـح"(٣) عن "زُفرَ" و"الشَّافعِيِّ": الحِنثَ بها اعتِباراً للإِطلاقِ اللَّفظِيِّ.

[٢٧٥٩٨] (قولُهُ: تَعَدِّيهِ مَعَهُ) نائبُ فاعِلٍ شُرطَ، فلو حَرجَ إلى مَنزِلهِ فَتَعَدَّى لَم يَحنتْ؛ لأنَّ جَوابَهُ خَرجَ مَحرَجَ الجَوابِ فِيَنطَبِقُ على السُّوالِ فَينصرِفُ إلى العَداءِ المَدعُوَّ إليه، كذا في "الهدايةِ" (٤).
١٧٥٩٩ (قولُهُ: ذلك الطَّعامَ المَدعُوَّ إليه) كذا في "الإيضاح" لـ "ابنِ كمال" مَعزيّاً إلى "الهداية"، والَّذي في "الهداية هو ما سَمِعتَهُ، وهو مُحتَمِلٌ أنْ يكُونَ المُرادُ به الفِعلَ أي: التَّعَدِّي، وأنْ يكُونَ المُرادُ به الفِعلَ أي: التَّعَدِّي، وأنْ يكُونَ المُرادُ به الطَّعامَ الذي هو حقيقةُ الغَداءِ بالدَّالِ المُهملَةِ، والظَّاهرُ الأوَّلُ، وأنَّ قوْلُ "الهدايةِ": ((فَينصَرِفُ إلى العَدَاء إلى)) على حذْف مُضاف، أي: إلى أكلِ الغَداء، أو أنه أطلَقَ الغَداءَ

18/4

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٧٩/٢.

| بابُ اليَمينِ في الدَّخولِ والخُرُوجِ | <br>٤٠١ |                    | ي عشر     | الجزء الحاد |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------|-------------|
|                                       | <br>    | د <i>ي ح</i> رٌّدي | معكَ) فعب | (اليومَ أو  |

على التَّغدِّي تَساهُلاً بدَليلِ قولِهِ في البابِ الآتِي<sup>(۱)</sup>: ((العَداءُ الأكلُ مِن طُلُوعِ الفَحرِ إلى الظُّهرِ))، قال في "الفتح"<sup>(۲)</sup> هناك: ((وهذا تَساهُل مَعرُوفُ المَعْني فلا يُعترضُ به)) اهـ.

ويَلزَمُ عَلَى مَا فَهِمهُ "ابنُ كمال": أنّه لو أكل ذلك الطَّعامَ في بَيتِهِ وحدَهُ يَحنثُ، وليْسَ كذلك؛ لأنَّ المَحلُوفَ عليه هو التَّغلِّي مع الطَّالِبِ؛ لأنّه هو المَدعُوُّ إليه، وليْسَ في كَلامِ الطَّالبِ ولا في كلامِ الحالِفِ تَعيينُ طَعامٍ، بل لو دَعاهُ إلى الغَداءِ معه قبْلَ حُضُورِ طعم أصلاً فالظَّهرُ أنَّ الحُكمَ كذلك، بدليلِ تَعليلهم: بأنَّ الجَوابَ يَنطبقُ على السُّؤال، نعم لو قال الطَّالِبُ: تغدَّ مَعِي هذا الطَّعامَ تَقيَّدَ به، أمَّا بدُونِ ذلك فلا، والَّذي يَظهرُ لي أنَّ هذا الفَهمَ الَّذي فَهِمَهُ "ابنُ كمالٍ" غيرُ صحيح، ولم أرّ مَن سَبقَهُ إليه وإنْ عَوَّلَ "الشَّارِحُ" عليه، تأمَّل.

[١٧٦٠،٦] (قولُهُ: اليومَ أو مَعَكُ) مَفعولُ ١٤/ق٥٧/٦] ضَمَّ أي: بأنْ قال: إِنْ تَغَدَّيتُ اليومَ، أو قال: إِنْ تَغَدَّيتُ مَعَكَ حَنِثَ بُمُطلَقِ التَّغَدِّي، واعتَرضَ "ح<sup>"(٣)</sup>قولُهُ: أو معك: ((بأنَّه لم يَــزد علــى السُّـوالِ؛ لأنَّ السُّوالَ فيه لَفظهُ ((مع)) فالصَّوابُ أنْ يقول: تَغذَّ عِندي، كما قال في "الكنز"<sup>(نَّ)</sup>) اهــ.

(قولُهُ: ويلزَمُ على ما فهمِهُ "ابنُ كمال": أنَّه لو أكلَ ذلكَ الطعامَ إلخ) لا يلزمُ ما ذكرَ على ما فهمَهُ "ابنُ كمال"؛ لأنَّه إذا أكلَ ذلك الطعامَ المدعوَّ إليه في بيتِهِ وحدَهُ لم يَصدُق أنَّه تغداًهُ معه الذي جعلَ شرطَ الحنثِ حتَّى يَّحنثَ، بلِ الظاهرُ صحَّةُ ما قالَهُ "ابنُ كمال"؛ لموافقتِه لظاهرِ عبارةِ "الهدايةِ" بدونِ احتياج لدعوى تجوزٍ أو حذفِ مضاف، والطعامُ وإن لم يُذكر في كلامٍ أُحدِهما إلا أنَّ المسؤولَ الطعامُ الحالي، فهوَ في حُكمِ المذكورِ في السُّوال، والجوابُ متضمَّنُ له، ويدلُّ لذلكَ ظاهرُ ما ذكرَه عن "الذخيرةِ"، وحملُ عبارتِها على التَساهُلِ لا يليقُ، ولا يناسِبُ حملُ عباراتِ المؤلِّفينَ على ذلكَ بدونِ دليلٍ عليهِ.

<sup>(</sup>١) صـ٥٩ ١ ٥٤ ـ "در".

 <sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدحول ق٣٦/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب أحكام اليمين في الدخول والسكني إلخ ٢٥٩/١.

# (حنِثَ بمطلقِ التغدِّي) لزيادتِهِ على الجوابِ.....

قَلْتُ: لَكِنْ فِي "الذَّحيرةِ": ((قال له: تَغدَّ مَعِي، فقال: والله لا أَتغدَّى (') فذَهبَ إلى بَيتِهِ وَتَغدَّى مع أَهلِهِ لا يَحنَى، ووَجهُ ذلك: أَنَّ يَمِينهُ عُقدَت على غَداء مُعيَّنِ وهو الَّذي دَعاهُ إليه؛ لأنَّ الجَوابِ فَيُحعَلُ جَواباً واللهِ لا أَتغدَّى خَرجَ جَواباً لسُؤال المُحاطَبِ وأَمكنَ جَعلُهُ جُواباً؛ لأنَّه لم يَزِد على حرْفِ الجَوابِ فَيُحعَلُ جَواباً والمَوال المُحاطَبِ وأَمكنَ جَعلُهُ جُواباً، والسُّوالُ وقع على غَداء بعَينِهِ بدَلالَةِ قولِهِ: ((تَغدَّ معي)) أي: هذا الغَداءَ فيُحعَلُ ذلك كالمُصرَّح به في السُّوال، كأنَّه قال: تَغدَّ مَعِي هذا الغَداءَ، والجوابُ يَتضمَّنُ إعادةَ ما في السُّوال، بخِلافِ ما لو قال: واللهِ لا أَتغدَّى معك؟ لأنَّه زاد على الغَداءَ، والجوابُ ومع الزيّادةِ عليه لا يُمكِنُ أَنْ يُجعلَ جَواباً فجُعِلَ ابتداءً ولا فَيْدَ فيهه)) اهـ. ومِثلُهُ في "السَّراجيَّةِ"('') عن "السِّراجيَّةِ"('') فعُلِمَ أَنَّ قولَهُ: إِنْ تَغدَّيتُ معَكَ زِيادةٌ على الجوابِ، وإنْ كان كافظُ ((مع)) مَذكُوراً في كلامِ الطَّالبِ للاستِغناءِ عنه ولعُمُومِهِ المَدعُو اللهِ وغيرهُ، أي: التَّغدِّي معه في ذلك اليَومِ وغيره، لكِنْ لا يَحلُو عن نظر. فالطَّاهِ ما قالَهُ "ح"، فتدبَّر. ثُمَّ في هذهِ العِبارةِ في ذلك اليَومِ وغيره، لكِنْ لا يَحلُو عن نظر. فالطَّاهرُ ما قالَهُ "ح"، فتدبَّر. ثُمَّ في هذهِ العِبارةِ إلله فلا أَلهُ العَداء على التَّذي كما وقعَ في عِبارَةٍ "الهدايَةِ"('') تَساهُلاً.

يَّةِ مِثْلًا فِي ذَلِكَ اليَّومِ، وبالنَّظرِ إلى قولِهِ: ((معي)) تَعْدِّيه معَهُ، ولو في غيرِ هذا الوقْتِ، ولا يَحنثُ إِنْ تَعْدَّى مع غيرهِ ولو في الوقْتِ الَّذي حَلَفَ فيه، "ط<sup>ا(٥)</sup>.

(قولُهُ: فالظَّاهرُ ما قالَهُ "ح"، فتدبَّرْ إلخ) لا يصحُّ استظهارُ ما قالَهُ "الحلبيُّ" واتّباعُــهُ مـع وجــودِ النقلِ بخلافِهِ.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((فقال: لا واللهِ لا أتغدَّى)).

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من "التاتر خانية".

<sup>(</sup>٣) "السراجية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين على الأكل ٣٣٠/١ (هامش "فتاوى قاضيحان").

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان ٣٤٩/٢.

فَجُعِلَ مَبَتَدِئاً. وفي طلاقِ "الأشباه"('): ((إنْ)) للـتراخي إلا بقرينةِ الفَوْرِ، ومنهُ: طَلَبَ جماعَها فأبت فقالَ:إن لم تدخلي معيَ البيتَ فدخلت بعد سكونِ شهوتِهِ......

[١٧٦٠٧] (قولُهُ: فَحُعِلَ مُبتدِئًا) لَكِنْ لَو نَوَى الجَوابَ دُونَ الابتِداءِ صُدِّقَ دِيانةً لأنَّ احتِمالَ كُونِهِ جَوابًا قائِمٌ، لَا قَضاءً لِمُحالفَتِه الظَّاهرَ فِيْما فيه تَخفيفٌ عليه، ولو قال: إِنْ تَغدَّيتُ ونَوَى ما بين الفَورِ والأَبدِ كاليَومِ أَو الغَدِ لَم يُصدَّق أَصلاً؛ لأنَّ النَّيَّةَ إِنَّما تَعملُ في المَلفُوظِ، والحالُ لا تَدلُّ عليه فانتَفَى دَلاَلةُ الحال ودَلاللهُ المَقال، كما لو حلف لا يَتزوَّجُ النَّساءَ ونَوَى عَددًا، أو: لا يَأْكُلُ طَعامًا ونَوَى لُقمَةً أَو لُقَمتَيْنِ لَم يَصحَى، كذا في "شرح تَلخيصِ الجامِع".

[١٧٦٠٣] (قولُـهُ: ((إنْ)) للتَّراخِي إلخ) احتَرزَ بها عن ((إذا)) فإنَّها للفَور، ففي "الحَانيَّةِ" (٢): ((إذا فَعلتَ [٤/ق٥٧/ب] كذا فلَم أَفعل كَذا، قال "أبو حنيفة": إذا لم يَفعل على أثرِ الفِعلِ المحلُوفِ على الأَبدِ، ولو قال: إن فعلتَ كذا فلَم أَفعل كذا فهو على الأَبدِ، وقال "أبو يُوسُف": على الفَور أيضاً)) اهـ.

ومَعنى كُونِ ((إن)) للتَّراخِي أَنَّها تكُونُ للتَّراخِي وغيرِهِ عند عنَمِ قَرينةِ الفَورِ، والمُرادُ فِعلُ الشَّرطِ الَّذي دَخلَت عليه، أو ما رُتِّبَ عليه، فإذا قال لها: إن خَرجتِ فكذا، وخَرجَت فَوراً أو بعد يَومٍ مثلاً حَنِثَ إلاَّ لقرينةِ الفَورِ فَيَتقَيَّدُ به كما مرَّ<sup>(7)</sup>، ومنه ما مُثِّلَ به، وكذا ما في "الحانيَّة" ((إنْ دخلتُ داركَ فلم أُجلِس، فهو على الفَورِ)) اهـ. أي: الجُلُوسُ على فَورِ الدُّخُول. وفيها (أنَّ أَيضاً:

(قُولُهُ: كما لو حَلَفَ لا يَتزوَّجُ النِّساءَ ونوى عددًا إلخ) الظَّاهرُ: حذفُ لفظِ النساءِ والطعام.

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": صـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) "الحانبة": كتاب الأيمان ـ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد ٣١/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد ٣٢/٢، بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

حنِثَ. وفي "البحر" عن "المحيط": طُولُ التَّشاجُرِ لا يقطَعُ الفورَ، وكذا لو خــافَتْ فوتَ الصلاةِ فصلَّت،.....

((إِنْ بَعثتُ إليكَ فلم تَأْتِنِي فَعَبدِي حُرٌّ، فَبَعثَ إليه فأتاهُ ثُمَّ بَعثَ إليه ثانياً فلَم يَأْتِهِ حَبثَ، ولا يَبطُلُ اليَمِينُ بالبرِّ حتَّى يَحنتُ مرَّةً فحِيْنتذِ يَبطُلُ اليَمِينُ)) اهـ.

#### مطلبٌ: إنْ ضَرِبتَنِي ولم أَضربُك

وفي "الذَّخيرةِ": ((إِنْ ضَربَتني ولم أَضرِبْك، فهذا على المَاضي عندَنا، كأنَّه قال: ولم أَكُن ضَربَتُكَ قَبْل ضَربكَ إِيَّايَ، وإِنْ فَرَى بعُدُ صَحَّ أَي: إِنْ ضَربَتني ابتِداءً ولسم أَضرِبك بعدَهُ ويكُونُ على الفَورِ. والحاصِلُ: أَنَّ كَلمة ((و لَمْ)) تقع على الأَبد، كـ: إِنْ أَتَيتني ولم آتِك، إِنْ زُرتنِي ولسم أَزُركَ، وقد تَقعُ على (الفُورِ، والمُعتبَرُ في ذلك مَعانِي كَلامِ النَّاسِ، وكذلك تَقعُ على ((قبْدُ)) وعلى ((بعْدُ)) كما مرَّ، وفي: إِنْ كلَّمتني ولم أُجبِكَ على ((بعْدُ))؛ لأنَّ الجواب لا يَتقددُمُ، وعلى الفَورِ أَصِل العَادةِ)). المَا باعتِبار العادةِ)). اهم مُلخَّصاً.

وَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

[177.0] (قولُهُ: وفي "البحر" عن "المُحِيطِ") عِبارتُهُ("): ((إذا قال لامرَأتِـهِ: إذا لـم تَحِيمِي إلى الفِراشِ هذه السَّاعة فأنتِ طائِقٌ و هُمَا في التَّشاجُرِ فطَالَ بينَهُما، كان على الفَورِ حتَّـى لـو ذَهبت إلى الفِراش لا يَحنث)) اهـ.

وظاهرُهُ ولو كان بعْدَ سُكُونِ شَهوَتِه فَيُقيَّدُ به ما قبلَهُ لكَنَّهُ خِلافُ ما يُفهَمُ ثَمَّا نَقلنــاهُ(٢) عـن "الإختِيار"، فَيَنْبغي تَقييدُ هذا بما إذا لَم تَسكُن شَهوَتُهُ، فتأمَّل.

[١٧٦٠٦] (قُولُهُ: وكذا إلخ) وكذا لو أَحذَها البَولُ فبالَتْ كما قدَّمناهُ(٢). وقيْلَ: الصَّلاةُ تَقطعُ

1.14

<sup>(</sup>١) "الإختيار": كتاب الأيمان ـ فصل: فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب ٤/٨٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السَّابقة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٥٩٥٩] قوله: (( فَوْراً)).

أو اشتغلَتْ بالوضوءِ لصلاةِ المكتوبةِ، أو اشتغلَتْ بـالصلاةِ المكتوبـةِ؛ لأنــَّة ُ عــذرٌ شـرعاً، وكذا عرفاً. (مَركَبُ العبدِ المأذون).......

الفَورَ؛ لأنَّها عمَلٌ آخَرُ، والفَّتُوي على الأوَّل، كما في "البحر"(١).

الم ١٧٦٠٧ (قولُهُ: أو اشتَغلَتْ بالصَّلاةِ المَكتُوبةِ) أي: إذا حافَتْ قَوْتَها كما يُعلَمُ مَمَّا قبلَهُ، وهـذا تَكرارٌ إِلاَّ أَنْ يُحملَ على ما إذا كان الحَلِفُ وهي تُصلِّي، تأمَّل، قال في "البحر"('): ((ولو اشتَغلَتْ بالتَّطوُّعِ أو بالوُضُوءِ، أو أَكلَتْ أو شَرِبَت حَنِثَ لأنَّ [٤/ق٧١] هذا ليْسَ بعُذرٍ شَرعاً)) اهـ.

#### مطلب": لا يَركَبُ دابَّةَ فُلانِ

ر ١٧٦٠٨ (قولُهُ: مَركَبُ العَبدِ المَاذُونِ الِخ) يعني لو حلَفَ لا يَركَبُ دابَّةَ فُــلان فركِبَ دابَّةَ عبدهِ فإنَّه يَحنَتُ بشَرطَينِ: الأُوَّل: أَنْ يَنوِيَها، الثَّاني: أَنْ لا يكُونَ عليه دَينٌ مُستغرِقٌ، أَمَّـا إذا كـان عليه دَينٌ مُستغرِقٌ لا يَحنَث وإنْ نَوَى؛ لأَنَّه لا مِلكَ للمَوْلى فيه عند "أبي حنيفة"، وإنْ كان الدَّينُ غيرَ مُستغرِقٌ أو لم يكُنْ عليه دَينٌ لا يَحنَثْ ما لم يَنوِهِ؛ لأنَّ المِلكَ فيه للمَوْلى، لكنَّهُ يُضافُ للعبدِ عُرَفًا، وكذا شَرعً قال ﷺ: «مَن باع عَبداً وله مالٌ »(٢٠ الحديث، فتَحتُلُّ الإضافةُ إلى المَوْلى فلا بُدَّ

(قولُهُ: أي: إذا خافت فوتَها إلخ) الذي يظهرُ في هذهِ المسالةِ إبقاءُ قولِـهِ: ((أو اشـتغلت)) علـى ظاهرهِ، ويكونُ قولُهُ: ((لو خافت)) ليــس احترازيـّاً، ومفهومُـهُ غـيرُ معتَـبَر، والقصـــدُ.بمــا هنــا بيــالُ أنَّــه لا يخالِفُهُ، وغيرُ هذا غيرُ ظاهرِ من كلامِهِ تأمَّل، واشتغالُها بالمكتوبةِ شاملٌ للقضاءِ والأداء.

(قولُهُ: قالَ ﷺ: (رمن باعَ عبداً وله مالٌ)، الحديثَ)، تمامُهُ: ((فمالُهُ للبائع، إلا أن يَشترطُهُ المبتاعُ).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والحزوج والسكنى والإنيان وغير ذلك ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ٢١٧/٢ في البيوع ــ باب ثمر المال يباع أصله (مختصراً)، وأحمد ٢٠١٤، والبخاري (٢٠٤) في البيوع ـ من باع نخلاً قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣) في البيوع ـ من باع نخلاً عليها ثمر، وأبو داود (٣٤٣٣) في البيوع ـ العبد يباع وله مال، والترمذي (١٢٤٤) في البيوع ـ باب ما حاء في ابتياع النخل بعد التأيير، والنسائي ٧٩٦/٧ في البيوع ـ العبد يباع ـ والنخل يباع أصلها، وابن ماجه (٢٢١٠) و (٢٢١١) في التجارات ـ من باع نخلاً وغيرهم.

والمكاتَبِ (ليسَ لمولاهُ في حقِّ اليمين إلا) بشرطين (إذا لم يكن دَينُـهُ مستغرِقاً و) قـد (نَواهُ) فحينئذٍ يحنثُ. (حلَفَ لا يركَبُ، فاليمينُ على ما يركَبُهُ الناسُ) عرفاً مَـن فـرسٍ وحمارٍ، (فلو ركبَ ظهرَ إنسانٍ) أو بعيراً أو بقرةً أو فيلاً......

مِن النَّيَّةِ، وقال "أبو يُوسُف" في الوُحُوهِ كُلِّها يَحنتُ إذا نَواهُ، وقال "مُحمَّدٌ": يَحنـتُ وإنْ لـم يَنـوِ لاعتِبار حقيقةِ الِلكِ؛ إذِ الدَّينُ لا يَمنعُ وُقوعَهُ للسَّيِّدِ عندَهُما، "هداية"(١).

ُ قَلْتُ: وبه ظَهرَ أَنَّ التَّقييدَ بالمَأذُونِ لأَنَّه محـلُّ الخِيلافِ فيَحنتُ في غيرِ المَأذُونِ إذا نَـواهُ بالأَوْلى اتّفاقاً.

[١٧٦٠٩] (قولُهُ: والمُكاتَبِ) لم أرَ مَن ذَكرَهُ هنا، ولا يَتأتَّى فيه هــذا التَّفصيلُ، وإنَّمـا قــال في "البحر" (() عن "المُحيطِ": ((ولو رَكِبَ دابّةَ مُكاتَبِه لا يَحنثُ؛ لأنَّ مِلكَــهُ ليْسَ بمُضــافٍ إلى المَــوْلى لا ذَاتًا ولا يَداً)) اهــ.

ومُقتضاهُ: أنَّه لا يَحنتُ وإنْ نَواهُ اتَّفاقاً؛ لأنَّ دابَّتَهُ مِلكٌ له لا لِمَولاهُ ولِـذا يَضمنُها المَولى بالإِتْلافِ سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لا، فتدبَّر. ثُمَّ رأيتُ "القُهِستانِيَّ"(" قال: ((والإضافةُ إلى المَـأذُونِ تُشيرُ إلى أنَّه لو رَكِبَ مَركَبَ المُكاتَب لم يَحنث).

(قُولُهُ: فيحنَثُ في غيرِ المأذونِ إذا نواهُ بالأُولى إلخ) ليسَ شرطاً.

من طرق عن سالم ونافع عن ابن عمر يبلغ به النبي ﷺ قال: ((من باع نخلاً بعد أن تُؤبَّر فشرتهـــا للـذي باعهـــا إلا أن يشترط المبتاع))، ورواه بعضهم مختصراً.
 ورواه عن نافع مالك وأيوبُ وعبيد الله بن عمر وعبد ربه بن سعيد وليث بن سعد وغيرهم.

<sup>.</sup> ورواه عن الزهري عن سالم، ابن عيينة ومعمر والليث ويونس وغيرهم.

ورواه سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر، (ح) وعن عطاء عن جاير أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٩٢٤)، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع: ((من أعتق عبداً وله مال))، أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٠) (٤٩٨١).

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٣٤٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٩٠/١.

(لا يحنَثُ) استحساناً إلا بالنيَّةِ، "ظهيرية"(١). قلتُ: وينبغي حِنثُهُ بـالبعيرِ في مصرَ والشامِ، وبالفيلِ في الهندِ؛ للتعارفِ، قالَهُ المصنَّفُ (٢).....

[١٧٦١٠] (قولُهُ: لا يَحنتُ استِحساناً) أي: وإنْ كان اسمُ النَّابَّةِ لِما يَدبِبُّ على الأَرضِ إذا قال: دابَّةَ فُلان؛ لأنَّ العُرف خَصَّصهُ بالرُّكُوبِ المُعتادِ، والمعتادُ هو الحِمارُ والبَغلُ والفَرَسُ فَيُقيَّدُ به وإنْ كان الجَمَلُ مِمَّا يُركَبُ أيضاً في الأسفارِ وبعْضِ الأوقاتِ فلا يَحنث بالجَمَلِ إلاَّ إذا نَواهُ، وكذا الفِيلُ والبَقرُ إذا نَواهُ حَبْثَ وإلاَّ لا، ويَنبغي إنْ كان الحالِفُ مِن البَدْوِ أَنْ يَنعقِدَ على الجَمَلِ أيضاً بلا نِيَّةٍ؛ لأنَّ رُكوبَهُ مُعتادٌ لهم، وكذا إنْ كان حَضَريًا حَمَّالاً والمَحلُوفُ على دابَّتِهِ حَمَّالاً دَخلَ في يَعِينِهِ بلا نِيَّةٍ، وإذا كان مُقتَّضى اللَّفظِ انعقادُها على الأنواعِ الثَّلاثةِ، فلو نَوى بَعضَها دُونَ بعْضِ بأَنْ نَوى الجِمارَ دُونَ الفَرَسِ مَثَلاً له لا يُصدَّقُ دِيانةً ولا قَضاءً؛ لأنَّ (٤/ق٢/ب) نِيَّةَ الخُصُوصِ لا تَصحُ في غير اللَّفظِ، وسيأتي تَمامُهُ في الفَصل الآتِي، كذا في "الفتح" (٢).

[١٧٦٦١] (قولُهُ: ويَنْبغي حِنْثُهُ بالبَعيرِ البخ) أي: إذا كان ثمَّن يَركَبُ البَعيرَ، كالمُسافِر والجَمَّـالِ وأهل البَدْو، كما عُرفَ ثمَّا نَقلناهُ(°) عن "الفتح".

<sup>(</sup>قوله: فلو نَوَى بَعضَها دُونَ بعض بأن نَوَى الحِمارَ دُونَ الفَرَسِ إلخ) أي: بهـذه الجملـة، وإلا فنيَّـةُ البعض بلفظ الدابَّة تصحُّ كما يظهر؛ إذَّ هي نيَّةُ الخصوص في اللفظ، تأمل.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الأول ـ الفصل الخامس: في الضرب والقتل والركوب ق٢٩٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني إلخ ١/ق١٩٦أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحروج والإتيان والركوب وغير ذلك ٣٩٣/٤ ـ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٦١٣] قوله: ((ولو حلَفَ لا يركَبُ، أو لا يركَبُ مركباً))

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

ولو حُمِلَ على الدابَّةِ مُكرَهاً فلا حِنْثَ كحلِفِهِ: لا يركبُ فرساً فركسبَ برْذَوْناً أو بعكسيهِ؛ لأنَّ الفرسَ اسمَّ للعربيِّ، والبرذونَ اسمَّ للعجميِّ، والخيلُ يعمُّ هذا لو يمينُسهُ بالعربيةِ، ولو بالفارسيةِ حنِثَ بكلِّ حال، ولو حلَفَ: لا يركبُ أو: لا يركبُ مَركَباً، حنِثَ بكلِّ مركَبٍ سفينةً أو مَحمِلاً أو دابَّةً سوى الآدميِّ، وسيجيءُ ما لو حلَفَ لا يركبُ حيواناً أو دابةً.

[١٧٦١٢] (قولُهُ: ولو حُمِلَ إلخ) أمَّا لو أكرهَ على الرُّسُوبِ فركِبَ حَنِثَ، "ط"(١).

[١٧٦١٣] (قولُهُ: ولو حلَفَ: لا يَركَبُ، أو: لا يَركَبُ مَركَبًا) كذا في بعْضِ النَّسخ، ومِثلُهُ في "البحر "(٢) عن "الظَّهيريَّةِ"(٢)، وكذا في "الحانيَّةِ"(٤)، وهو مُحالِفٌ لقوْلِ "المُصنَّفِ" المَارُ (٥) قَريبًا، فاليَمِينُ على ما يَركَبُه النَّاسُ، نعم في بعْضِ النَّسخ: حلَفَ لا يَركَبُ مَركَبًا، ومِثلُهُ في "النَّهر "(٦)، وفي "التَّاتِر خانيَّة "(٧): ((حلَفَ لا يَركَبُ مَركَبًا فَرَكِبَ سَفينةً، قال "الحسنُ " في "المُحرَّدِ": لا يَحنث، وعليه الفَتْوى)) اه لكِنَّ العُرفَ الآنَ: المَركَبُ خاصٌّ بالسَّفينةِ، فيَنْغِي أَنْ لا يَحنثَ بغَيرِها.

(١٧٦١٤) (قولُهُ: وسَيجيءُ (^^) أي: قَريبًا في البابِ الآتِي، واللهُ سُبحانهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في اللخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ٤/٤ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان - الفصل الخامس - النوع الثاني في الركوب ق١٣٠/أ.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الركوب ٩٩/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) صـ٦٠٠ عـ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان وغير ذلك ق٢٨٤/أ.

<sup>(</sup>٧) "التاتر حانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٨) صـ ٤٢٧ ـ وما بعدها "در".

# ﴿بابُ اليمين في الأكل والشرب واللُّبس والكلام﴾

(ثم الأكلُ: إيصالُ ما يحتملُ المضغَ بفيهِ إلى الجوفرِ) كخبرٍ وفاكهـةٍ، (مضَغَ أو لا) أي: وإن ابتلَعَهُ بغيرِ مضغٍ. (والشربُ إيصالُ ما لا يحتملُ الأكلَ من المائعاتِ إلى الجوفرِ) كماءٍ وعسلٍ،

### ﴿بابُ اليَمين في الأكل والشُّرب واللُّبس والكَلام ﴾

لم يَذكُر مَسائِلَ اللبسِ هنا بَل ذَكرَها في بابِ اليَميينِ (١) بالبَيعِ والشِّراءِ، فكان الْمناسِبُ إسقاطَ اللَّبس مِن هذِهِ التَّرجمةِ وذِكْرُهُ هناك.

[١٧٦١٥] (قولُهُ: ثُمَّ الأكلُ) تَرتيبٌ إخباريٌّ، "ط"(٢).

ا ١٧٩١٦ (قولُهُ: إلى الجَوفِ) مُتعلَّقٌ بإيصال، فلو حلَفَ لا يأكلُ كذا أو لا يشـربُ فأدخلَهُ في فيه ومَضغَهُ ثمَّ ألقاهُ لا يَحنث حتَّى يُدخِلَهُ في جَوفِهِ؛ لأنَّه بلُونِ ذلك لا يكونُ أكلاً بل يكونُ ذَوقــًا، الهجر"(٢).

[١٧٦١٧] (قولُهُ: كماء وعَسَلِ) أي: غيرِ حامِدٍ وإلاَّ فهو مَأْكُولٌ، تأمَّل. ثمَّ إلَّ المائعَ الَّذي لا يَحتمِلُ المَضغَ إِنَّما يُسمَّى مَشْرُوباً إِذا تَناولَهُ وحدهُ وإلاَّ فهو مَأْكُولٌ، وكذا عَكسُهُ؛ ففي "البحر" عن "البدائع" (لو حلَفَ لا يأكلُ هذا اللَّبنَ فأكلَهُ بَخْبِزٍ أو تَمرٍ، أو لا يأكلُ هذا العسَلَ

﴿بابُ اليمين في الأكل والشُّرب واللبس والكلام﴾

(قولُهُ: لم يذكر مسائلَ النُّسِ هنا إلخ) ذكرَ بعضَ مسائلِ النُّسِ في هذا الباب، وذكرَ غالبَ مسائلِه في الباب الآتي، وهي داخلَةٌ في قولِه: ((وغيرها)) كما نَبَّهَ عليه فيما يأتي. 7\71

<sup>(</sup>۱) صل۱۱هـ "در"

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل وأما الحلف على الأكل والشرب إلخ ٣/٣٥ بتصرف.

.....

أو الخَلَّ فَاكَلَهُ بَخْبَرِ يَحنتُ؛ لأَنَّه هكذا يكونُ. ولو أكلَهُ بانفِرادِهِ لا يَحنتُ؛ لأَنَّه شُربٌ لا أكلٌ، وكذلك إن حلَفَ لا يأكلُ هذا الخُبزَ فحفَّهُ ثمَّ دَقَّهُ وصَبَّ عليه الماءَ فشَرِبَه لا يَحنتُ؛ لأَنَّه شُربٌ لا أكلّ)) اهـ.

وفي "الفتح"<sup>(۱)</sup>: ((حَمَفَ لا يَأْكُلُ لَبَناً فشَرِبَه لا يَحنث، [٤/ق٧٧/] ولو ثَـرَدَ فيـه فأوصلَـهُ إلى جَوفِهِ حَنِثَ)) اهـ.

وقوله: ((ثَرَدَ فيه)) بالثّاء المُثلَّثة أي: فَتَّ الخُبرَ فيه، وفي "الخانيَّةِ" ((حَلَفَ لا يِأْكُلُ اللَّبنَ فطَبخَ به أَرُزاً فأكلَهُ، قال "أبو بكر البَلنِيُّ": لا يَحنث وإن لم يَجعل فيه ماءً، وإن كان يَرَى عَينَهُ، وكذا لو جَعلَهُ جُبناً إلاَّ أن يَنوِي أكلَ ما يُتَّخذُ منه. حلَفَ لا يأكلُ السَّمنَ فأكلَ سَوِيقاً مَلتُوتاً بالسَّمنِ، ذَكرَ في "الأصلِ" (أ): إن كان السَّمنُ مُستبيناً يَجدُ طَعمَهُ حَبثُ؛ لأنَّه ليسَ مُلتوتاً بالسَّمنِ، ذَكرَ في "المُحتصر "(أ): إن كان بحيثُ لو عُصرَ سالَ منه السَّمنُ حَبثُ، وإلاَّ لا، وإن وَجدَ طَعمهُ))، قال - أي "قاضي خان" -: ((ويَنبغي أن يكونَ الجوابُ في مسألَةِ الأَرْزُ على هذا التَّفصيلِ)) اهـ.

قلتُ: والحاصِلُ: أَنَّه إذا حَمْفَ لا يأكلُ مائِعاً كَلَبَنِ وسَمنٍ وخَلِّ، فإن شَرِبَه لا يَحنث، وإن تَناوَلُهُ مع غيرِهِ ولم يُستَهلَك كأكلِهِ بَخُبزٍ أَو تَمرٍ حَنِثَ، وإن استُهلِك بأن لا يَحدَ طَعمَهُ أَو بأن لا يَنعَصِرَ على الخِلافِ في تفسيرِهِ لم يَحنث، قال "السَّائِحانيُّ": ((وقولُ "الحاكِمِ" أَرفَقُ، ولذا مَشَت عليه الشُّرُوحُ)) اهـ. وأمَّا لو خَلَطَ مَأْكُولاً بَمَأْكُولِ آخَرَ فَيَأْتِي (") بَيانُهُ في الفُرُوعِ الآتية في أثناءِ الباب.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤/٤ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الأكل ٢/٣٥ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الأصل": كتاب الأيمان \_ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ٢٤٧/٣.

 <sup>(</sup>٤) "المنتصر الكافي": ألبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد المِروزي السلمي البَلْحي (ته ١٨٥هـ).
 (ت٣١٣هـ) (الجواهر المضية ٣١٣/٣) تاج التراجم صـ ٢٣١٠، الفوائد البهية صـ ١٨٥هـ).

<sup>(</sup>٥) صـ ٤٤٨ عـ وما بعدها "در".

[١٧٦١٨] (قولُهُ: ففي حَلِفِهِ إلخ) تَفريعٌ على تَعريف الأكل، "ط"(١).

[١٧٦١٩] (قُولُهُ: حَنِثَ بَبَلعِها) أي: مع قِشرها أو بدُونِهِ إذا كانَت مَسلُوقةً.

[١٧٦٢٠] (قولُهُ: وفي: لا يَأكُلُ عِنَباً إلخ) قالَ في "الفتح"(٢): ((ولو حلَـفَ لا يأكُلُ عِنَباً، أو رُمَّاناً فحَعَلَ يَمتصُّهُ ويَرمِي تُفلَهُ<sup>(٣)</sup> ويَبتلِعُ المُتحصِّلَ بالمَصِّ لا يَحنث؛ لأنَّ هذا ليسَ أكلاً ولا شُرباً، بل مَصِّ)) اهـ. ومثلُهُ في "البحر"<sup>(٤)</sup> عن "البدائع"<sup>(٥)</sup>.

قلتُ: لكِن يَصدُقُ عليه تَعريفُ الشُّربِ المَدكُورِ وهو: إيصالُ ما لا يَحتمِلُ المَضغُ مِن المَاتعاتِ إلى الجَوفِ إلاَّ أن يكونَ المُرادُ المَائِعَ وقتَ إدخالِهِ الفَمَ، وعليه فالمُرادُ بالمَصِّ استِخراجُ مائِيَّةِ الحَامِدِ بالفَم وإيصالُها إلى الجَوفِ. ومُقتَضاهُ: أنَّه لو حلَفَ لا يَمَصُّ شيئًا لا يَحنث بشُسربِ المائِع، مع أنَّ السُّنَّة في شُربِ الماءِ المَصُّ، فعُيمَ أنَّ المَصَّ أعمُّ مِن الشُّربِ مِن وَجه، فيَحتمِعان فِيما إذا أَخذَ المَاء بفيهِ مع ضيقِ الشَّفتين، ويَنفرِدُ الشُّربُ بالعبِّ، والمَصُّ باستِحلابِ مائيَّة الجامِدِ بالفَم، حتَّى لـو عَصرَ الفاكهة وشَربَ ماءَها عَبًا يَحنثُ في حَلِفِهِ: لا يَشرَب، لا في حَلِفِهِ: لا يَمَصُّ، ولو شَربَهُ مَصًّا حَبْثَ فيهما، هذا ما ظهر لي.

[١٧٦٢١] (قولُهُ: لأنَّ المَصَّ نَوعٌ ثالثٌ) أي: في بعضِ الأَوجُهِ كما في الصُّورةِ المَذكورةِ، وإلَّا فقد يكونُ شُربًا كما علِمتَهُ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: مَعَ أَنَّ السَّنَةَ فِي شُرْبِ المَاءِ المَصُّ إلَخِ) مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ السَّنَّةَ فِي شُرْبِ المَاءِ الْمُـصُّ فَهُـو بحَـازٌ عن أخذِ المَاءِ بفيهِ مع ضيقِ الشفتينِ. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢/٥٠/٠.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ١٩٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ((نُفْلُهُ)) هكذا بخطه بالمثناة الفوقية، والذي في "القاموس" و"المصباح" بالثاء المثلثة. اهـ مُصحّحه.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٣/٥٥.

وأكلَ قشرَهُ حنثَ، "بدائع". لكن في "تهذيبِ القلانسيِّ"(١): حلَفَ لا يأكلُ شُكَّراً لا يحنثُ بمصِّهِ، و في عرفِنا يحنَثُ، وأما الذوقُ فعَمَلُ الفمِ لمحردِ معرفةِ الطَّعْمِ، وصَلَ إلى الجوفِ أم لا،...

[۱۷۲۲۷] (قولُهُ: وأكلَ قِشْرَهُ) أي: ولم يَشرب ماءَهُ؛ لأنَّ ذهابَ [؛ الى ٧٧/ب] الماءِ لا يُعترِجُه مِن أن يكونَ أكلًا له، ألا تَرَى أنَّه إذا مَضغَهُ وابتَلعَ الماءَ أنَّه لا يكونُ آكِلًا له بالتِلاعِ المَاء، فدلَّ أنَّ أَكلَ العِنْبِ هو أكلُ القِشرِ والحُصرُمِ منه وقد وُجِدَ فَيَحنث، "بحر" (٢) عن "البدائع" أَكلَ القِشرِ والحُصرُمِ منه وقد وُجِدَ فَيَحنث، "بحر" (٢) عن "البدائع" أَكلَ النَّدير قِا ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

وحاصِلُهُ: أَنَّه ذَكرَ فِي "العُيُونِ": ((أَنَّه إذا ابتَلعَ ماءَهُ فقط لم يَحنث، ولـو ابتَسعَ الحَبَّ أيضًا دُونَ القِشرِ يَحنث))، وعلّلهُ "الصَّدرُ الشَّهيدُ": ((بأنَّ العِنـبَ اسـمٌ لهـذه الثَّلاثـةِ، ففـي الأوَّل أَكـلَ الأقلَّ، وفي الثَّاني الأكثرَ وله حُكمُ الكُلِّ).

المُنعُ، "ذخيرة". المُضعُ، "ذخيرة".

زه ١٧٦٢٥] (قُولُهُ: وأمَّا الذَّوقُ فَعَملُ الفَم إلىخ) هـذا هـو الحـقُّ على مـا في "الفتـح"(°)،

<sup>(</sup>١) "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" ١٧/١، "الجواهر المضية" ٢٧٥١، "الطبقات السنية" ٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٣/٦٥.

<sup>\*</sup> قوله: ((كما في الذخيرة)) حيث قال: ((وإنَّه مشكلٌ؛ لأنَّ العنبَ اسمٌ للكلِّ، وكذلك الرُّمَّانة، فإذا أكل القِشْرُ والحُصْرُمُ فقله أكل بعضَ ما عُقِدَ عليه اليمينُ فلا يحنث، وذكر المسألة في "العيون" في صورة أخرى فقال: إذا رمى قشرةُ وحبَّهُ وابتنع ماءه لم يحنث، ولو ابتلع ماءُهُ وحبَّهُ فقط حنث، وعلَّله "الصدر الشهيد" بأنَّ العنب اسمٌ لهذه الثلاثة، ففي الوجه الأوُّل أكَلَ الأقلَّ فلا يصير آكلاً، وفي الثاني أَكلَ الأكثرَ وله حكمُ الكلِّ في كثير من الأحكام)). اهـ ملحصاً، اهـ منه.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الأكل ق٢٣٩/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح" كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢٩٥/٤.

# فكلُّ(١) أكلٍ وشُربٍ ذوقٌ ولا عكسَ، ولو تمضمضَ للصلاةِ......

خلافًا لِما في "النَّظمِ": ((مِن أَنَّه عَملُ الشَّفاهِ دُونَ الحَلقِ))؛ فإنَّـه يَـدلُّ على أنَّ عـدمَ الوُصُـولِ إلى الجَوفِ مَأخُوذٌ في مَفهُوم الذَّوق.

قلتُ: لكنَّهُ مُوافِقٌ لِما في "الفتح" (' من روايةِ "هشام": ((حلَفَ لا يَذُوقُ فَيَمِينُهُ على الذَّوقِ حقيقةً، وهو: أن لا يُوصِلَ إلى حَوفِهِ، إلاَّ أن يَتقدَّمَهُ كلامٌ يَدلُّ عليه، نحو أن يُقالَ: تَغدَّ مَعِي فَحَلَفَ لا يَذُوقُ معه طعاماً (")، فهذا على الأكل والشُّربِ)) اهـ.

# مطلبٌ في الفرقِ بين الأَكلِ والشُّربِ والذَّوق

[١٧٦٢٦] (قولُهُ: فكلُّ أكلِ وشُربٍ ذَوقٌ ولا عَكس) أي: وليسَ كلُّ ذَوق أكلاً أو شُرباً بناءً على أنَّ الذَّوق أعمُّ مُطلقًا؛ لأنَّه لا يُشترطُ فيه الوُصُولُ إلى الجَوفِ، بل يصدُقُ بدُونِهِ بخِلافِهِما، فإذا أكلَ أو شَرِبَ يَحنثُ في حَلِفِهِ: لا يَلُوقُ، وإذا حلَفَ لا يأكُلُ أو لا يَشرَبُ فذَاقَ بلا إيصال إلى الجَوفِ نم يَحنث، لكِن فيه: أنَّه قد يَتحقَّقُ الأكلُ بلا ذَوق، كما لو ابتَلَعَ ما يَتوقَّفُ مَعرفةً طَعْمِهِ على المَضغ، كَبَيضةٍ أو لَوزَةٍ، وعليه: فبَينَ الأكلِ والذَّوقِ عُمومٌ وَجهييٌّ، وعن هذا قال في "الفتح" (أي قول "المحيط": لو حلف لا يَذوقُ فأكلَ أو شَرِبَ يَحنثُ ـ يَعلِبُ على الظَنِّ أَلَى المِرادَ به الأكلُ المُقتَرِثُ بالمَضغ، أو بَعُ ما يُدرَكُ طَعمهُ بلا مَضغٍ؛ لأنًا نَقطَعُ بائَ مَن ابتلَعَ قلبَ لَوزَةٍ لا يُقالُ فيه: ذَاقها، ولا يَحنثُ ببَلِعها)) هـ.

قلتُ: وعلى ما مرَّ<sup>(°)</sup> عن "النَّظمِ" فَيَنهُما النَّبايُنُ كما بين الأكلِ والشُّربِ، فـالا يَحنثُ الحالِفُ على واحِدٍ مِن الثَّلاثة بفِعلِ الآخرِ. ۸٧/٣

<sup>(</sup>١) في "د" و"و" و"ب": ((وكلُّ)) بالواو.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) عبارة "الفتح": ((طعاماً وشراباً)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

لا يحنَثُ، ولو عنَى بالذوق الأكلَ لم يصدَّق إلا لدليلٍ. (حلَفَ لا يأكلُ من هذهِ النخلةِ) أو الكرمةِ (تقيَّدَ حنتُهُ بأكلِهِ من ثمرِها) بالمثلَّثةِ، أي: ما يخرجُ منها بلا تغيرِ بصنعةٍ حديدةٍ،

المجمعة (قولُهُ: لا يَحنتُ) أي: [٤/ق٨٧/] في حَلِفِهِ: لا يَـندُوقُ الماءَ كما في "الجَوهرةِ"(١)؛ لأنَّه لا يَقصدُ به ذوق الماء، بل إقامة القُربَةِ، ولذا كُرة الذَّوقُ للصَّائم دُونَ المَضمضة.

[١٧٦٢٨] (قولُهُ: لم يُصدَّق إلاَّ لدليلٍ أي: كقُول القــائلِ لـه: تغدَّ معـي كمــا مـرَّ<sup>(٢)</sup>، وكــذا العُرفُ الآنَ لو قال ابتداءً: لا أُذوقُ في بيتِ زَيدٍ طعاماً فإنَّه يُرادُ به الأكلُ.

# مطلبٌ: حلَفَ لا يأكلُ مِن هذه النَّخلةِ مطلب: إذا تعنَّرت الحقيقةُ أو وُجدَ عُرفٌ بخِلافِها تُركَت

العمل المعتبد الإمكان، فإن تَعنَّر أو وُجدَ عُرف بخلاف الخصل في جنس هذه المسائل أنَّ العمل المحقيقة عند الإمكان، فإن تَعنَّر أو وُجدَ عُرف بخلاف الحقيقة تُركت. فإذا عَقدَ يَمِينهُ على ما هو مأكولٌ بعَينهِ انصرفَت إلى العَين؛ لإمكان العَمل بالحقيقة، وإذا عَقدَها على ما ليسَ مأكولاً بعَينهِ أو هو مأكولٌ إلاَّ أنه لا تُوكلُ عَينهُ عادة أنصرفَت إلى ما يُتَحدُ منه مَجازًا؛ لأنَّ العمل بالحقيقة غير مُمكِن، فإذا حَنف لا يأكلُ مِن هذه الشَّاةِ شيئاً فأكلَ مِن لَبَنها أو سَمنِها لا يَحنث؛ لأنَّ عين مُمكِن، فإذا حَنف لا يأكلُ مِن هذه الشَّاةِ شيئاً فأكلَ مِن لَبَنها أو سَمنِها لا يَحنث؛ لأنَّ عين الشَّاةِ مأكولة فينصرفُ إلى عينها لا ما يتولَّدُ منها، وكذا العنبُ فلا يحنث بُخبزه؛ لأنَّ الدَّقيق وإن النَّعنة يَحنث بتمرها وطَلْعها؛ لأنَّ عَينَها غيرُ مأكولة، وفي الدَّقيق يَحنث بُعبزه؛ لأنَّ الدَّقيق وإن كان يُؤكلُ إلاَّ أنَه لا يُؤكلُ كذلك عادةً، وتمامُهُ في "النَّعيرة".

[١٧٦٣] (قولُهُ: أو الكَرمةِ) شجرةُ العِنبِ، ولم أَرَها بالتَّاء، فلتُراجَع.

[١٧٦٣١] (قولُهُ: بالمُثلثَّةِ) لأنَّ المُرادَ ما يَتولَّدُ مِنها سواءٌ كان تَمراً ـ بالمُثنَّاةِ ـ أو غيرَهُ كالجُمَّارِ، وهو شيءٌ أبيضُ ليِّنّ في رأسِ النَّخلةِ، ولأنَّ النَّخلةَ مِثالٌ والمُرادُ ما يَعُمُّها وغيرَها مَّما لا تُوكلُ عَينُهُ.

<sup>(</sup>١) "الجُوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة (١٧٦٢٥] قوله: ((وأمَّا الذوقُ فعملُ الفم إلخ)).

فيحنَتُ بالعصيرِ لا بالدِّبسِ المطبوخ، ولا بوصلِ غصنٍ منها بشــحرةٍ أحـرى، (وإن لم يكن) للشحرةِ ثمرةٌ (تنصرفُ) يمينُهُ (إلى ثمنِها،......

ر ١٧٦٣٢] (قولُهُ: فيَحنثُ بالعَصيرِ) استُشكِلَ بأنَّ اليَمِينَ على الأكلِ، والعَصيرُ مَّمَا لا يُؤكلُ، وأُحيبَ: بأنَّ الأكلَ هنا مَجازٌ عن التَّناول، فالمُرادُ: لا أتناولُ مِنها شيئًا، "ط"(١).

قلتُ: مُقتضى الجَوابِ أَنَّه يَحنثُ بشُربِ العَصيرِ، ويَحتاجُ إِلَى نَقلِ؛ فَإِنَّ كَلاَمَهُم يَصحُّ بِلُون هذا النَّاوِيلِ، فقد ذَكَرَنا<sup>(۲)</sup> عن "البحر": ((لو حلَفَ لا يَماكُلُ هذا اللَّبنَ أو العَسَلَ أو الخَلَّ فَأَكَنَهُ بَخَيزِ يَحنثُ؛ لأَنَّ أَكَلَهُ هكذا يكونُ، وكذا لو ثُرِدَ فِي اللَّبنِ)). وفي "البزَّازيَّة" ((لا يأكلُ طعاماً يَنصرِفُ إِلى كُلِّ مَأْكُولٍ مَطعُومٍ، حتَّى لو أكلَ الخَلَّ يَحنثُ)) اهد. فقد صحَّ أكلُ ما يُشرِبُ، فكذا يُقالُ هنا، فتأمَّل.

[١٧٦٣٣] (قولُهُ: لا بالدّبسِ المطبُوخ) وكذا النّبيذُ والنّاطِفُ [٤/ق٨/ب] والحَلُّ؛ لأنّه مُضافٌ إلى فِعلٍ حادِثٍ فلم يَبقَ مُضافًا إلى الشَّحرةِ، "بحر "(٤). ولذا عُطِفَ عليه في قولِهِ تعالى: ﴿ لِيَأْكُولُونِ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتَهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ [يس - ٣٥]، "فتح "(°). واحترز بالمَطبُوخِ عمَّا يَسيلُ مِن الرُّطَب؛ فإنّه يَحنثُ بأكلِه، كما في "الذَّعيرةِ".

#### مطلب فِيما لو وَصَلَ غُصنَ شَجرةٍ بأخرى

[١٧٦٣٤] (قولُهُ: ولا بوَصلِ إلخ) يعني إذا قطعَ غُصناً مِـن الشَّـجرةِ المَحلُـوفِ عليهـا ووَصلَـهُ بشَجرةٍ أُخرى وأكلَ مِن الثَّمرِ الخارِجِ منه لا يَحنث، اهـ "ح"(). وقال بعضُهم: ((يَحنث))،

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٦١٧] قوله: ((كماء وعسل)).

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي عشر: في الأكل ٢٩٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٥/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل ق٣٩٥/أ.

# فيحنَثُ إذا اشترى به مأكولاً وأكلَهُ،....

"فتح"(')، و"بحر"(<sup>۲)</sup>. ولعلَّ وَجهَ الأوَّلِ: أنَّ الغُصنَ صارَ جُزءًا مِن النَّانية ولا يُسمَّى في العُرفِ أكلاً مِن الأُولى.

ومُقتَضى الإطلاق أنَّه لا فرق بين كَونِ الشَّجرتَين مِن نَوعِ واحِدٍ أو مِن نَوعَين، ونَقلَ في "النَّخيرةِ" المَسألة مُطلقةً كما مرَّ (")، ثمَّ صَوَّرَهَا: ((هما إذا حلف لا يأكلُ مِن شجرةِ التَّفَّاحِ فوصَلَ بها غُصنَ شَجرةِ الكُمَّثرَى)) قال: ((فإن سَمَّاها باسمِها مع الإشارةِ بأن قال: لا آكُلُ مِن هذهِ الشَّجرةِ التَّفَّاحِ لم يَحنث، وإن لم يُسمِّها بل قال: مِن هذهِ الشَّجرةِ حَنِثَ)) ثمَّ نَقلَ عن بعضِهِم: ((أنَّ الرَّواية هكذا)).

قلتُ: ويُمكنُ النَّوفيقُ بين القولَين بَحَملِ الحِنثِ على ما إذا اختلَفَ النَّوعُ وسَمَّى الشَّحرةَ باسمِها ثُمَّ أَكلَ ثَمَّا سَمَّى، والقولُ بعدَمِ الحِنثِ على ما إذا اتَّحدَ النَّوعُ أو اختَلَفَ ولم يُسَمَّ، واللَّهُ تعالى أعلمُ.

[١٧٦٣٥] (قولُهُ: فيَحنثُ إذا اشتَرَى به مأكُولاً وأَكلَهُ) لفظةً: ((وأكله)) زَادَها في "البحرِ"<sup>(٢)</sup> عبى ما في "الفتحِ"<sup>(٤)</sup>: قال في "الشُّرُنبُلاليَّةِ"<sup>(٥)</sup>: ((وقد يُقالُ: يُرادُ بالأكلِ الإِنفاقُ في أيِّ شَيءٍ، فيَحنثُ به إذا نَوَى، فليُنظَى) اهـ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: ثُمَّ صُوَّرَها بما إذا حَلَفَ لا يأكلُ من شجرةِ التَّفاحِ إلخ) هذا التصويرُ لا يوافِقُ عبارةَ "الشَّارحِ". (قُولُهُ: ويمكنُ التوفيقُ بين القولينِ إلخ) أي: على تصويرِ المسألةِ كما قالَهُ "الشَّارحُ".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٥ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) صـ ١٤ عـ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حنف الفعل ٩/٢ (هامش "الدرر والغرر").

ولو أَكَلَ من عين النخلةِ لا يحنثُ) وإن نواها؛ لأنَّ الحقيقةَ مهجورةٌ، "ولوالجية"('). وفي "المحيط"(''). لو نوى أكلَ عينها......

قلتُ: إذا نَوَى ذلك لا كَلامَ، أمَّا إذا لم يَنوِ فالظَّاهرُ تَقييدُهُ بالأكلِ حقيقةً، حتَّى لو اشتَرَى بـه مَشرُوباً وشَرِبَهُ لا يَحنت إلاَّ إذا أكلَهُ مع غيرِهِ عَمَلاً بحقيقةِ الكَلامِ ما لم يُوجد نَقلٌ بخِلافِهِ، فافهم.

[١٧٦٣٦] (قولُهُ: ولو أَكلَ مِن عينِ النَّخلةِ لا يَحنث) [٤/ق٩٧]] هو الصَّحيحُ، كما في "النهر"(٢) وغيرهِ.

[١٧٦٣٧] (قولُهُ: مَهجُورةٌ) صَوابُهُ: مُتعذَّرةٌ، كما عبَّرَ به في "إيضاح الإصلاح"، وقال في "حاشيَتِهِ": ((ومَن قال: مَهجُورةٌ لا يُفرِّقُ بين المُتعذَّرِ والمَهجُورِ))، قال صاحب "الكَشفِّ"<sup>(؟)</sup>: ((المُتعذَّرُ: ما لا يُوصلُ إليه إلاَّ بَمشقَّةٍ، كأكلِ النَّخلةِ، والمَهجُورُ ما يَتيسَّرُ إليه الوُصُولُ لكِنَّ النَّاسَ تَركُوهُ كوَضع القَدَم)) اهـ "ح"(°).

وقد يقال: أرادَ بالمَهجُورةِ الغَيرَ المُستَعملَةِ تَحوُّزاً، كما تَحـوَّزَ صـاحِبُ "الكشـفــِ" بـإطلاق المُتعنَّرِ على المُتعَسِّر، مع أنَّ المُرادَ ما يَشمَلُ القِسمَين، وحقيقةُ المُتعنَّر مثلُ قولِهِ: لا يــأكُلُ مِـن هــذَا القِدر، فافهم.

(قولُهُ: أمّا إذا لم ينوِ فالظّاهرُ تقبيدُهُ بالأكلِ إلخ) فيه: أنّه إذا كانت عباراتُهم كعبارةِ "المصنّف" كانت اليمينُ منصرفةً للثمنِ، فيحنتُ بصرفِهِ في أيِّ شيء، ولا يكونُ الأكلُ مراداً بهِ حقيقتُـهُ، وتفريعُهم ـ على أنَّ اليمينَ تنصرفُ إلى الثمنِ قولَهُم: فيحنثُ إذا اشترَى بهِ مأكولاً ـ لا يخصّصُ المفرَّعَ عليه، ولا يفيـدُ أنَّ الحنث مقيَّدٌ بشراءِ ما يُؤكَلُ وأكلِهِ، بل يبقى المفرَّعُ عليه عامًا له ولغيرِه، والواحبُ اتباعُ العرفِ في ذلكَ، وأنَّه فيه إذا صرفَه في أيَّ نوع يحنتُ.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني في التزويج والتزوج إلخ ق ٩٤/١ً.

<sup>(</sup>٢) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ـ فصل في الحلف على الأفعال ـ نوع آخر في الأكل ١/ق٨١٣/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار" للبخاري: باب أحكام الحقيقة والمجاز والصَّريح والكناية ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق٢٣٩/أ.

لم يحنث بأكلِ ما يخرجُ منها؛ لأنَّهُ نوى حقيقة كلامِهِ. قال "المصنفُ"(١) تبعاً لشيخِهِ: وينبغي أن لا يصدَّق قضاءً لتعبُّنِ المجازِ. زادَ في "النهر"(٢): فإن قلت: ورقُ الكرمِ مما يؤكلُ عرفاً فينبغي صرفُ اليمينِ لعينهِ، قلتُ: أهلُ العرفِ إنما يأكلونَهُ مطبوحاً. (وفي الشاقِ يحننثُ باللحمِ حاصَّةً)، لا باللَّبَنِ؛ لأنَّها مأكولةً، فتنعقدُ اليمينُ عليها. (ولا يحنَثُ في) حلِفِهِ (لا يأكلُ........

[۱۷۹۳۸] (قولُهُ: لم يَحنث بأكلِ ما يَحرُجُ مِنها) مُقتضاهُ: أنَّ نِيَّةَ عَنِهــا صحَّت، فهــو قــولٌ آخَرُ غيرُ ما في "الوّلوالِحيَّةِ"<sup>(٢)</sup>، كما أفادَهُ في "النَّهر"<sup>(٤)</sup>، فافهم.

ولم أَرَ مَن صَحَّحَ أحدَهُما، وما نُقِلَ عَن "حاشيةِ أبي السُّعُودِ" أنَّه قــال: ((مــا في "الوَلوالِحيَّةِ" هو الصَّحيحُ)) ـ فهو خِلافُ الواقِعِ، وإنَّما فِيها(°) ما نَقلناهُ عن "النَّهرِ" آنفاً مِن تَصحيح<sup>(٦)</sup> ما في المَن، ثُمَّ ذَكرَ بعدَهُ عِبارةَ "الوَلوالِحيَّةِ"، فافهم.

(١٧٦٣٩) (قُولُهُ: لتعيَّنِ المحازِ) ولذا انصرَفَ إليه عند عدَمَ النَّيَّةِ فكانت الحقيقةُ حِلافَ ظَّاهر.

ُ ١٧٩٤٠ (قُولُهُ: إِنَّمَا يَأْكُلُونَهُ مَطْبُوحًا) أي: فلا يَحنثُ بأكلِـهِ لكُونِـهِ دَحلَـهُ صَنعةٌ حديـدةٌ، ح"(٧). 11/4

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق١٩١/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٤/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٤/ب.

<sup>(</sup>٥) "فتح المعين": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٦) من ((الواقع)) إلى ((تصحيح)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٧) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق٢٣٩/ب.

من هذا البُسْرِ أو الرُّطَب أو اللَّبَنِ بأكلِ رُطَبِهِ وتمرهِ وشيرازِهِ)؛ لأنَّ هذهِ صفاتٌ داعيةٌ إلى اليمينِ فتتقيَّدُ بها، (١) (بخلاف: لا يكلِّمُ هذا الصبيَّ أو هذا الشابُّ فكلَّمَهُ بعدما شاخ، أو لا يأكلُ هذا الحمَل)....

[١٧٦٤١] (قولُهُ: مِن هذا البُسرِ أو الرُّطَبِ) النَّحْلَةُ على سِـتِّ مَراتِبَ: أَوَّلُها طَلعٌ، وثانِيها: خَلالٌ()، وثالِثُها: بَلَعٌ، ورابِعُها: بُسْرٌ، وخامِسُها: رُطَبٌ، وسادِسُها: تَمرٌ، كما يَظهَرُ مِن "الصَّحاح"()، "عَزميَّة".

[١٧٩٤٧] (قولُهُ: بـأَكلِ رُطَبِهِ وتَمرِهِ وشِيرازِهِ) لَفٌّ ونَشرٌ مُرتَّبٌ، قبال في "المصباحِ"(٤): ((والشِّيرازُ - مِثالُ دِينار -: اللَّبنُ الرَّائِبُ يُستَخرَجُ منه ماؤُهُ، وقال بعضُهُم: لَبنٌ يُغلَى حتَّى يَنخُنَ ثُمَّ يُنشَّفُ ويَمِيلُ إِلى الحُمُوضَة)) اهـ.

[١٧٦٤٣] (قولُهُ: لأنَّ هذِهِ صِفاتٌ إلخ) إذ لا خَفاءَ أنَّ صِفةَ البُسُورَةِ والرُّطُوبَةِ واللَّبنَيَّةِ مَّـا قـد تَدعُو إلى اليَمِينِ بحَسَبِ الأَمزِحةِ، فإذا زَالَت زَالَ ما عُقِدت عليه اليَمِينُ، فآكلُهُ أَكـلَ ما لـم تَنعقِـد عليه اليَمِينُ، "نهر"(°) و"فتح"(<sup>()</sup>.

(قولُهُ: النحلةُ على ستِّ مراتبَ إلخ) أي: ثمرُها، وزادَ "السّنديُّ" سابعاً عن "التَّحفةِ" حيثُ قالَ بعدَ عدِّهِ البُسْرَ رابعاً: ((والخامسُ: القَسْبُ، والسادسُ: الرُّطَبُ، والسابعُ: التمرُ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((به)).

<sup>(</sup>٣) "الصَّحاح": مادة ((بسر))، والذي في ّالصَّحاح": ((الخَلال)) بالفتح، وهــو الموافــَق لمــا في "اللّســان"، وخالفهمــا في "القاموس" فجعلها بالضم، وانظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((شرز)) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٤/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٥٦٥] قوله: ((يُدْعَى شاباً إلخ)).

بفتحتينِ ولدَ الشاةِ (فأكلَهُ بعدَ ما صارَ كبشاً) فإنَّهُ يحنَثُ؛ لأنَّها غيرُ داعيـةٍ. والأصلُ: أنَّ المحلوفَ عليهِ إذا كانَ بصفةٍ داعيةٍ إلى اليمين.....

[١٧٦٤٥] (قولُهُ: بفتحَين) أي: فتَحِ الحاءِ اللهمَلةِ والمِيمِ: ولدُ الشَّاةِ في السَّنةِ الأُولى، جَمعُهُ حِملان، كما في "المِصباح"(١).

[١٧٦٤٦] (قُولُهُ: لأنَّها غيرُ داعيَةٍ) أي: هذِهِ الصَّفاتُ غيرُ داعيَةٍ إلى الامتِناع؛ لأنَّ هِحرانَ المُسلِم بمَنع الكَلام مَنهيٌّ، فلا يُعتبَرُ ما يُحالُ دَاعِياً إلى اليَمِين مِن جَهل الصَّبيِّ أو الشَّابِّ وسُوء أَدَبِهِ، وكَمَا صِفةُ الصُّغَر في الحَمَل، فإنَّ المُمتَنِعَ عنه أكثرُ امتِناعاً عن لَحم الكَبش؛ لأنَّ الصُّغرَ دَاع إلى الأكل لا إلى عَدَمِهِ. واعتُرضَ: بأنَّ الهجرانَ قد يَجوزُ أو يَجبُ إذا كان لله تعالى؛ بأن كان يَتكلُّمُ بما هو مَعصيةٌ، أو يَحشَى فِتَنَّةُ أَو فَسادَ عِرضِهِ بكَلامِهِ، فإذا حلَفَ لا يُكلِّمُهُ عُلِـمَ أَنَّه وُجـدَ المُسوِّغُ فيُعتَبَرُ الدَّاعـي فَيَتَقَيَّدُ بَصِباهُ وشَبِيتِهِ، وبأنَّ الحَمَلَ غَيرُ مَحمُودٍ لكَثرةِ رُطُوباتِهِ، حتَّى قيل فيه: النَّحـسُ بين الجَيّدين. وأحاب في "الفتح"(٢٪: ((بأنَّ الاعتراضَ بذلك ذُهولٌ ونِسيانٌ عـن وَضع المَسالَةِ، وأنَّهـا بُنِيت عسي العُرِفِ، وأنَّ الْمُتكلِّمَ [٤/ق٧٩ب] لو أرادَ ما تَصحُّ إرادَتُهُ مِن اللَّفظِ لا يُمنَعُ منه، فالحمَلُ عند العُمُوم غِذاءٌ في غايَةِ الصَّلاح، وما يُدركُ نَحسَهُ إلاَّ أفرادٌ عَرَفُوا الطَّبَّ، فوَحَبَ تَحكيمُ العُرف إذا لـم يَنـو ذاتَ الحَمَلِ؛ إذ لا يُحكمُ على فردٍ مِن العُمُومِ أنَّه على خِلافِهِم فيَنصَرِفُ حَلِفُهُ إليهم، وكذا الصَّبيُّ لَمَّا كان مَوضِعَ الشَّفقَةِ والرَّحمةِ عند العُمُوم وفي الشَّرع لم يُجعل الصُّبا داعيةً إلى اليَمين في حقّ العُمُوم، وهذا لا يَنفِي كَونَ حالِفٍ عَرفَ عدَمَ طِيبِ الحَمَلِ أو سوءَ أَدبِ صَبَىٌّ عَلِمَ أَنَّه لا يَردَعُـهُ إلاَّ الهَحرُ أو عَلِمَ أَنَّ الكلامَ معه يَضرُّهُ في دِينِهِ أو عِرضِه فعَقَدَ يَمِينَهُ علىي مُدَّةِ الحَملِيَّةِ أو الصِّب فإنَّا نَصرفُ يَمِينَهُ حيثُ صرَفَها، وإنَّما الكلامُ إذا لم يَنو شيئًا فيُسلَكُ به ما عليه العُمُومُ أَخطَووا فيه أو أصابوا، فبيكُن هـنا مِنكَ بِيالِ فإنَّكَ تَدفعُ به كثيراً مِن أمثالِ هذا الغَلَطِ الْمُورَدِ على الأثمَّةِ)) اهـ مُلحَصاً.

<sup>(</sup>قُولُهُ: حتَّى قِيلَ فيه: النَّحسُ بينَ الحَيَّدَين إلخ) عبارةُ الفتحِ: ((من بينِ إلخ))، والقصدُ أنَّهُ حبيــثّ متولَّدٌ من حَيَّدَين وهما أبواهُ.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((حمل)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٧/٤.

تَقَيَّدَ به في المعرَّفِ والمنكَّرِ، فإذا زالت زالتِ ('' اليمينُ، وما لا يصلُحُ داعيةً اعتبرَ في المنكَّرِ دونَ المعرَّفِ. وفي "المحتبى": حلفَ لا يكلِّمُ هذا المجنونَ فَبَرِئَ، أوهذا الكافرَ فأسلمَ لا يحنَثُ؛ لأنَّها صفةٌ داعيةٌ، وفي: لا يكلِّمُ رجلاً.....

وهو في غاية الحُسن، وقد عدَلَ في "الذَّحيرةِ" عن التَّعليلِ بكُونِ الصَّفةِ داعيَةً أو غيرَ داعيَةٍ وقال: ((الصَّحيحُ أَنَّه لا يَحنث في الرُّطَبِ أو العِنبِ إذا صار تَمراً أو زَبِيباً؛ لأَنَّه اسمٌ لهنِهِ الذَّاتِ والرُّطُوبَةِ التَّي فِيها، فإذا أَكلَه بعد الجَفافِ فقد أكلَ بعضَ ما عقدَ اليَمينَ عليه بخِلافِ الصَّبيِّ بعدَما شاخَ، أو الحَمَلِ بعنَما صار كَبسًا فإنَّه لم يَنقُص، بل زادَ والرِّيادةُ لا تَمنعُ الحِنثَ))، ثُمَّ قال: ((فهذا الفرقُ هو الصَّحيحُ وعليه الاعتِمادُ)).

[١٧٦٤٧] (قولُهُ: تَقَيَّدُ به) الأَولى: بهَا.

[١٧٦٤٨] (قُولُهُ: في المُعرَّفِ والمُنكَّر) مِثل: لا آكُلُ هذا البُسْرَ، أو لا آكُلُ بُسْراً.

[١٧٦٤٩] (قولُهُ: اعتُبرَ في المُنكَّرِ) مِثلُ: لا آكُلُ حَمَلاً أو لا أَكلَّمُ صَبِيًا؛ لأنَّ الكَبشَ لا يُسمَّى حَملاً ولا الشَّيخُ صَبِيًا فلم يُوجَد المَحلُوفُ عليه بخِلافِ المُعرَّفِ، كـ: هذا الحَملَ، أو هـذا الصَّبيَّ؛ لأنَّ الصَّفة الغَيرَ الدَّاعَيةِ تَلغُو مع الإشارةِ فتُعتَبرُ الذَّاتُ المُشارُ إليها وهي باقِيَةٌ بعد زَوالِ الصَّفةِ فلا تَرولُ اليَّمانُ.

[١٧٦٥٠] (قُولُهُ: فَيَرِئَ) في "المِصباحِ" ((بَرِئَ مِن الْمَرَض يَيرَأُ مِن باب تَعِبَ ونَفَعَ)).

(قولُهُ: وقد عدَلَ في "الذخيرةِ" عن التعليلِ بكونِ الصفة إلىخ) ما في "الذخيرةِ" يرِدُ عليه ما لـو حلَـفَ لا يأكلُ من هذا البُسْرِ فأكلَهُ رُطَبًا، فإنَّ المذكورَ أنَّه لا يَحنتُ مع أنَّه لـم يَنقُص بل زادَ، ومقتضاهُ الحنثُ لا عدمُـهُ، وما تقدَّمَ عن "العيونِ" في مسألةِ العنب يفيدُ أنَّ ذهابَ البعضِ مع بقاءِ الأكثرِ لا يمنعُ الحنثَ.

<sup>(</sup>١) في "د" و"و": ((فإذا زالت زال اليمين)).

<sup>(</sup>٢) "المصبح المنير": مادة ((برأ)).

فكلَّمَ صبياً حنِثَ، وقيلَ لا كـ: لا يكلِّمُ صبياً وكلَّمَ بالغاً؛ لأنَّهُ بعدَ البلوغ يُدعى شاباً، وفتَّى إلى الثلاثينَ، فكهلُّ إلى خمسينَ، فشيخٌ. (أو: لا يـأكلُ هـذا العِنَبَ فصارَ زبيباً)، هذا وما بعدَهُ معطوفٌ على قولِهِ: من هذا البُسْرِ مما لا يحنَثُ بهِ. (أو: لا يأكلُ هذا اللَّبَنَ فصارَ جُبناً، أو: لا يأكلُ من هذهِ البيضةِ فأكلَ فراريجَها)،......

[١٧٦٥١] (قولُهُ: فكلَّم صَبِيًّا حَنِثَ) لأنَّ اسمَ الرَّجلِ يَتناوَلُ الصَّبِيَّ فِي اللَّغةِ، كما صرَّحَ به "ابنُ الكَمالِ" فِي "تصحيحِ السِّراجيَّةِ" (١)، ولكِن فِي العُرفِ لا يُسمَّى فالحَقُّ القولُ الثَّانِي، اهـ "ح" (٢). مط**لبُ: لا يُكلّمُ هذا الصَّ**بِيُّ

[١٧٦٥٢] (قولُهُ: يُدعَى شابًا إلخ) في "الوَحيزِ" لـ"بُرهان البُخارِيِّ" ("): حلَفَ لا يُكلِّمُ صَبِيًّا أو غُلاماً أو شابًا أو كهلاً فالكلامُ في مَعرفتِهم لغةً وشرعاً وعُرفاً.

أمَّا اللَّغةُ فقالوا: [٤/ق.١/١] الصَّبيُّ يُسمَّى غُلاماً إلى تِسعَ عشرة، ثُمَّ شَاباً إلى أَربع وثلاثين، ثُمَّ كَهلاً إلى إحدى وخَمسين، ثُمَّ شَيخاً إلى آخِرِ عُمْرِهِ. وأمَّا الشَّرعُ: فالغُلامُ إلى أن يَبلُغَ فيَصيرَ شَابًا وفَتَى، وعن "أبي يُوسُف": مِن ثَلاثٍ وثلاثين كَهلْ، إلى خمسين فهو شيخ قال "القُدُوريُّ": قال "أبو يُوسُف": الشَّابُ مِن خمس عشرة إلى خمسين ما لم يَغلِب عليه الشَّمَطُ قبلَ ذلك، والكَهلُ مِن ثلاثين إلى آخِرِ عُمْرِهِ، والشَّيخ فِيما زاد عبى الحَمسين. وكان يقولُ قبلَ هـذا: الكَهلُ مِن ثلاثين إلى مائة سنةٍ فأكثرَ، والشَّيخُ مِن أربعينَ إلى مائةٍ، وهنا رواياتٌ أُخَرُ، والمعوَّلُ عليه: ما بِهِ الإفتاءُ، كذا في "الفتح" (٤) مُنحَصاً. ولم يَذكُر معناها عُرفاً؛ لأنَّ كُلَّ أُناسٍ قد عَلِمُوا مَشرَبَهُم.

[١٧٦٥٣] (قُولُهُ: فصار جُبناً) فيه ثلاثُ لغاتٍ، أجوَدُها: سُكُونُ الباء، والثَّانيةُ: ضَمُّها

<sup>(</sup>١) المسمَّى "شرح فراتض السِّراجية": لأحمد بن سليمان، شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الرَّوميّ (ت ١٩٤٠هـ) على فراتض أي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد، سراج الدين السَّمجاوَّنديّ (توفي حدود ٢٠٠هـ) المعروفة بـ"الفراتض السِّراجية". ("كشف الظنون" ٢٧٤٧/، "الشقائق النعمانية" صـ٢٢٦، "الفوائد البهية" صـ٢٦) "هدية العارفين" ١٤١/١).

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق٣٦/ب.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ٤٢٧/٤.

كذا في نُسَخِ الشرح، وفي نُسَخِ المتنِ: فرخَها. (أو: لا يذوقُ من هذا الخمرِ فصارَ خلاً، أو مِن زهرِ هذهِ الشجرةِ فأكلَ بعدَ ما صارَ لوزاً) أو مِشمِشاً لم يحنث، بخلافِ حلفِهِ: لا يأكلُ تمراً فأكلَ حَيْساً، فإنَّهُ يحنَثُ؛ لأنَّهُ تمرٌ مفتَّتٌ وإن ضُمَّ إليهِ شيءٌ من السَّمنِ أو غيرِهِ، "بحر" (١). وفيهِ (١): الأصلُ ـ فيما إذا حَلَفَ لا يأكلُ معيناً فأكلَ بعضَهُ ـ......

للإتباع، والنَّالنةُ وهي أقلُّها: التَّنقيلُ، ومنهم مَن يَجعلُها مِن ضَرورةِ الشِّعرِ، "مِصباح"<sup>(٢)</sup>.

آ (۱۷۹۵ وَوُلُهُ: كذا في نُسَخِ "الشَّرِحِ") أي: شَرِحِ "المُصنَّف" (٢٠)؛ حيثُ جَعَلَها مَتناً في مَرَحِهِ".

[٥٥٧١] (قُولُهُ: لم يَحنث) لأنَّ بَعضَها صِفاتٌ داعيَةٌ، وبعضَها انقَلَبت عَينُها.

[١٧٦٥٦] (قُولُهُ: فأكلَ حَيْساً) فسَّرَ الحَيْسَ في "البدائع" (أَنه اسمٌ لَتَمرٍ يُنفَعُ في النَّبنِ ويَتشرَّبُ فيه اللَّبنُ. وقيلَ: هو طَعامٌ يُتَّخذُ مِن تَمرٍ ويُضمُّ إلى شَيءٍ مِن السَّمنِ أو غيرٍهِ والغالبُ هو التَّمرُ، فكأنَّ أجزاءَ التَّمر بحالِهَا فيَيقَى الاسمُ. اهـ "بحر" (أُنهُ.

المرود الله عليه حرام)). (كُلُّ حِلٌ عليه حرامٌ)). (كُلُّ حِلٌ عليه حرامٌ)). (فَو عُنَّ). (فَو عُنَّ)

ذَكرَ في "البحرِ"<sup>(٧)</sup> عن "الواقِعاتِ": ((إن أكلتُ هذا الرَّغيفَ اليومَ فامرأتُهُ كذا، وإن لم آكُلُهُ اليومَ فأَمتُهُ حُرَّةٌ فأكلَ النَّصفَ لم يَحنث، وكذا لو حلَفَ على لُقمةٍ في فِيهِ فـأكلَ بعضَها وأَخـرجَ البَعضَ؛ لأنَّ شَرطَ الحِنثِ أكلُ الكُلِّ). اهـ مُلخَصاً. 19/4

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((حَبَن)) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٩٦/ب.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحيف على الأكل والشرب إلخ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٣٤٥] قوله: ((إلا إذا لم يمكن إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ٢٤٦/٤.

#### (تنبية)

الأكلُ والشُّربُ غيرُ قَيدٍ؛ ففي "البرَّازيَّةِ"(\*): ((ضَاعَ مالٌ في دارِ فحلَفَ كُلُّ واحِدٍ أَنَّه لم يَأخذهُ ولم يُخرِجهُ مِن الدَّارِ ثُمَّ عُلِمَ أنَّ واحِداً أخرَجَهُ مع آخرَ: إن كان لا يُطيقُ حَملَهُ وَحدَهُ حَيْثَ؛ لأنَّ إخراجَهُ كذلك يكُونُ، وإن أطاقَهُ وَحدَهُ لا يَحنثُ؛ لأنَّه صادِقٌ)) اهـ.

قلتُ: وعليه لو حلَفَ لا يَحمِلُ هذه الخَشبة أو الحَجرَ فهو على هذا التَّفصيلِ، ثُمَّ اعلم أنَّ ما مرَّ (٢) عن "الواقِعاتِ" مُشكِلٌ حدًا كما قال في "الحاوي الزَّاهدِيّ"، قال: ((فإنَّه يَحبُ أن يَحنث في يَمِينِ العِتقِ؛ لأَنَّه لم يَأكل الرَّغيفَ؛ إذ نقولُ: لا وَاسطة بين النَّفي والإثباتِ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما شَرطُ [٤/ق٠٨/ب] الحِنثِ فيَحنثُ في أحدِهِما)). وفي "الجامِع الأصغرِ" عن "أبي القاسم الصَّفَّارِ" قال : ((إن شَرِبَ فُلانٌ هذا الشَّرابَ فامرَأتُهُ طالِق، وقال الآخرُ: إن لم يَشرَبهُ فُلانٌ هذا الشَّرابَ عضمُهُ في الأرض حَنِثَ النَّاني دُونَ الأوَّل)) اهد.

[١٧٦٥٨] (قولُهُ: أنَّ كُلَّ شَيء) بفتح همزة ((أنَّ))، والمصدرُ المُنسَبِكُ خبرُ ((الأصلُ)). [١٧٦٥٩] (قولُهُ: وكذا لا يَحنَّتُ إلخ) أشار إلى أنَّه لا فرقَ بين ذِكرهِ مُعرَّفاً وهو ما مرَّ<sup>(٤)</sup>،

(قولُهُ: ثمَّ اعلم أنَّ ما مرَّ عن "الواقعاتِ" مشكِلٌ إلخ) لعلَّ ما فيها مبنيٌّ على العرفِ، وأنَّ معنى: ((إنْ لم آكل كذا إلخ)) إنْ لم أتناول منه شيئاً، فإذا أكلَ البعضَ برَّ في يمينِه، وليست يمينُهُ منعقدةً على الجميم، وفي: ((إن أكلتُ إلخ)) منعقدةً على الجميم، والعرفُ الآنَ بخلافِ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) ((وجَوْز)) ساقط من "و" .

<sup>(</sup>٢) "البزازيةً": كتاب الأيمان ـ الفصل التاسع عشر: في السرقة والخيانة ٣٣٥/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٦٤٨] قوله: ((في المعرَّف والمنكَّر)) وما بعدها.

فإنَّ الاسمَ يتناولُ الرَّطْبَ أيضاً، (ولو حلَفَ لا يأكلُ رُطَباً أو بُسْراً أو) حلَفَ (لا يـأكلُ رُطَباً ولا بُسْراً حنِثَ بـ) أكلِ (الُمذَنِّبِ) بكسرِ النون<sup>(١)</sup>؛.....

أو مُنكِّراً لِزوالِ اليَمِينِ بزَوالِ الصِّفةِ الدَّاعيةِ كما تقدَّم (٢).

[١٧٦٦٠] (قولُهُ: فإنَّ الاسمَ يَتناولُ الرَّطبَ أيضاً) بسُكونِ الطَّاء في الرَّطْسبِ، وكمان المُناسِبُ إبدالَهُ باليابِسِ؛ لأنَّ وَحَهَ المُخالَفةِ بين البُسْرِ والعِنَبِ وبين الجُوزِ واللَّـوزِ الحِنتُ في يَابِسِ الأخيرَين لِتَناولِ الاسمِ له دُونَ الأُولَّين. هذا وفي عُرفِ الشَّامِ الآن: اللَّـوزُ خَاصَّ باليابِسِ، أمَّا الرَّطْبُ فَيُسمُّونَهُ عَقَّابِيَّةً، فلا يَحنتُ بها.

[١٧٦٦١] (قولُهُ: أو بُسراً) أي: أو حلَفَ لا يَأكلُ بُسْراً.

[١٧٦٦٢] (قولُهُ: حَنِثَ بأكل الْمُذَنَّبِ) في "الْمُغرِب"(٢): ((بُسْرٌ مُذَنِّبٌ بكسرِ النَّـون، أي: مع التَّشديدِ، وقد ذَنَّبُ: إذا بَدَا الإِرطابُ مِن قِبَلٍ ذَنَبِهِ وهو ما سَفُلَ مِن حانِبِ القِمَعِ والعِلاَقَة)) اهـ.

وفي "المصباح" (٤): ((ذَنَّبَ الرُّطَبُ تَذَيِيباً: بَدَا فيه الإرطابُ))، والمُرادُ أنَّه يَحنَثُ بأكلِ البُسْسِ المُذَنِّبِ أو الرُّطَبِ المُذَنِّبِ وهو الذي أكثَرُهُ رُطَب، وشَيِّة قيل منه بُسْر عكسُ الأوَّل، قال في البحر" (٥): ((وحاصِلُ المَسائلِ أَربع: وِفَاقَيَّتان وخلافِيَّتان، فالوفاقِيَّتان: لا يَأكلُ رُطَباً فأكلَ رُطَباً مُذَنِّباً، لا يأكلُ بُسْراً مُذَنِّباً، لا يأكلُ بُسْراً فأكلَ بُسْراً مُذَنِّباً فيَحنتُ فِيهما اتَّفاقاً. والخِلافِيَّتان: لا يأكلُ رُطَباً فأكلَ بُسْراً مُذَنِّباً، لا يأكلُ بُسْراً فأكل رُطَباً مُذَنِّباً فيَحنتُ عِندَهما خلافاً لأبي يوسَف)) اهر.

(قُولُهُ: لأنَّ وجهَ المخالفةِ إلح) أي: فالمناسبُ ذكرُ موضع المخالفةِ.

<sup>(</sup>١) في "و" زيادة: ((المشددة)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢٧٦٤٩] قوله: ((اعتبر في المنكّر)).

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((ذنب)).

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((ذنب)).

<sup>(</sup>د) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٧/٤.

لأكلِهِ المحلوفَ عليهِ وزيادةً. (ولا حنثَ في (١) شراءِ كِبَاسَةِ) بكسرِ الكافِ، أي: عُرجُـون، ويقالُ: عنقودُ (بُسْرٍ (٢) فيها رُطَبٌ في حلِفِهِ: لا يشتري رُطَبًا)؛ لأنَّ الشراءَ يقعُ على الجملـةِ، والمغلوبُ تابعٌ، بخلافِ حلفِهِ على الأكلِ لوقوعِهِ شيئًا فشيئًا. (ولا) حنثَ (في) حلِفِهِ......

وفي عامَّة نُسَخِ "الهدايةِ"<sup>(٣)</sup> ذُكِرَ قولُ "مُحمَّدٍ" مع "أبي يوسف"، وفي بعضِها: مع "الإمام". وهو المُوافِقُ لِمَا في أكثر الكُتُب المُعتبرَةِ، كما في "الفتح<sup>"(٤)</sup> و"الزَّيلَعِيِّ"<sup>(°)</sup>.

[١٧٦٦٣] (قولُهُ: لاَكِلِهِ المَحلُوفَ عليه وزيادةً) لأنَّ آكِلَ ذلك المَوضِعِ آكلُ رُطَبٍ وبُسرِ فَيَحنتُ به وإن كان قليلًا؛ لأنَّ ذلك القَدرَ كافٍ لِلحِنثِ، ولهذا لو مَيَّزَهُ وأكلهُ يَحنتُ، "زَيلعِيّ"<sup>(7)</sup>. وبَحثَ فيه في "الفتح"<sup>(٧)</sup> بأنَّ هذا بناءً على انعِقادِ اليَمِينِ على الحقيقةِ لا العُرفِ وإلاَّ فالرُّطَبُ الـذي فيه بُقعةُ بُسر لا يُقالُ لآكِلِهِ: آكلُ بُسرٍ في العُرفِ فكانَ قولُ "أبي يوسف" أَقعَدَ.

(١٧٦٦٤) (قولُهُ: لأنَّ الشِّراءَ إلخ) حوابٌّ عمَّا استَشهدَ بـه ''أبـو يوسـف'' علـى قولِـهِ بعـدَمِ الحِنـثِ في المَسأَلَةِ الأُولى اعتِباراً للغالِبِ كما في هذِهِ المَسأَلَةِ.

وحاصِلُ الجَوابِ: أنَّ اعتِبارَ الغالِبِ هنا لوُقُوعِ [٤/ق ٨/١] الشِّسراءِ على الجُملةِ، أمَّا الأكلُ فيَنقَضِي شيئاً فشيئاً فيُصادِفُ المَغلُوبَ وَحدَهُ فلا يَتبَعُ الغالِبَ، وبَحثَ فيه في "الفتح" ( (بأنَّ هذا قاصِرٌ على ما إذا فصَلَهُ فأكلَهُ وحدَهُ، أمَّا لو أَكلَهُ حُملةً تَحقَّقت التَّبَعيَّةُ (٩) ) هـ.

<sup>(</sup>١) في "د" و "و" : ((بشراء)) بالباء.

<sup>(</sup>٢) في "و" : ((ببسر)).

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في نسختنا، انظر "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٢٦/٣.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) من قوله: ((التبَعيُّةُ)) إلى آخر المقولة ساقط من "آ".

(لا يأكلُ لحماً بأكلِ) مرَقِهِ، أو (سـمكٍ) إلا إذا نواهما. (ولا في: لا يركبُ دابَّـةً فركِبَ كافراً، أو لا يجلِسُ على وتَدٍ فجَلَسَ على حَبَلٍ) مع تسميتها في القرآنِ لحماً ودابَّةً وأوتاداً للعرف.....

وأشار إلى أنَّ البُسْرَ غـالِبٌ بقَرينةِ الإضافَةِ، قـال "القُهِسـتانِيُّ"(١): ((إذ المُتبـادِرُ مِن إضافةِ الكِباسَةِ إلى البُسْرِ وجَعلِها ظَرفاً للرُّطَبِ أنَّ البُسْرَ غــالِبٌ، فلمو كـان الرُّطَبُ غالِباً أو هــو والبُسْرُ مُتساوِيَين يَبَغي أن يَحنثَ)) اهـ.

## مطلبٌ: حلَفَ لا يَأْكُلُ لَحماً

ره١٧٦٦٥ (قولُهُ: لا يَأْكُلُ لَحماً) تَنعَقِدُ هذه على لَحمِ الإبلِ والبَقَرِ والجَامُوسِ والغَنمِ والطَّيُورِ مَطبُوخاً ومَشويّاً أو قَدِيداً، كما ذَكرَهُ "مُحمَّد" في "الأصل" (٢). فهذا مِن "مُحمَّد" إشارةٌ إلى أنَّه لا يَحنتُ بالنِّيءِ وهو الأَظهَرُ، وعند "أبي اللَّيثِ" يَحنتُ، "بحر" عن "الخُلاصة "(١) وغيرها.

[١٧٦٦٦] (قولُهُ: بأكلِ مَرَقِهِ) قَيَّدَهُ في "الفتح"(° بَحشًا في فُرُوعٍ ذَكَرهـا آخِرَ الأَيمـان.بمـا إذا لم يَجد طَعمَ النَّحمِ، أَخذًا مما في الخانيَّة (٦): ((لا يَأكُلُ مَّمَا يَجِيءُ به فُلَانٌ، فجاءَ بُحِمِّصٍ فأكلَ مِـن مَرَقِهِ وَفِيه طَعمُ الحِمِّصِ يَحنتُ)) اهـ.

[١٧٦٦٧] (قُولُهُ: مع تَسمِيَتِها في القرآن لَحماً) هذا يَظهرُ في النَّلاثةِ الأخيرةِ، وأمَّا المَرْقُ

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٩٣/١ ـ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) "الأصل": كتاب الأيمان ـ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٨/٤ باختصار.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق٢٢/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين على الأكل والشرب ٦٦/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

وما في "التبيين": \_ منْ حنثه في: لا يركبُ حيواناً بركوب الإنسان \_ ردَّهُ في "النهر": بأنَّ العرفَ العمليَّ مخصِّصٌ عندنا كالعرفِ القوليِّ. (ولحمُ الإنسان.....

ففي الحَديث: ((المَرَقُ أحدُ اللَّحمَين ))(١)، "ط"(٢).

# مطلبٌ في اعتبار العُرفِ العَمَليِّ كالعُرفِ اللَّفظِي

[١٧٦٦٨] (قولُهُ: وما في "التَّبيين") أي: "تَبيين الكَنز" لـ"الزَّيعِيِّ"(٢) حيثُ قال: ((وذكر "العتَّابيُّ" أنَّه لا يَحنث بأكل لَحم الخِنزير والآدَمِيِّ، وقال في "الكافي"(٤): وعليه الفَتوي، فكأنَّه اعتَبرَ فيه العُرفَ، ولكِنَّ هذا عُرفٌ عَمليٌّ فلا يَصحُّ مُقيِّداً، بخِلافِ العُرفِ اللَّفظِيِّ، ألا تَرَى أنَّـه لـو حَمَفَ لا يَوكَبُ دائَّةً لا يَحنت بالرُّكوب على إنسان للعُرف اللَّفظيِّ؛ فإنَّ اللَّفظَ عُرفاً لا يَتناولُ إلاّ الكُراعَ وإن كان في اللُّغة يَتناولُهُ. ولو حلَفَ لا يَركبُ حيوانًا يَحنتُ بالرُّكُوبِ على إنسان؛ لأنَّ اللَّفظَ يَتناولُ جميعَ الحيوان، والعُرفُ العَملِيُّ وهو أنَّه لا يُركَبُ عادةً لا يَصلُحُ مُقيِّداً)) اهـ.

[١٧٦٦٩] (قولُهُ: ردَّهُ في "النَّهر"(°) وكذا قال في "البحر"(١"): ((رَدَّه في "فتح القدير"(٧) بأنَّه غيرُ صحيح؛ لتَصريح أهل الأُصُول بقولِهم: الحقيقةُ تُترَكُ بدَلالَةِ العادَةِ؛ إذ ليسَت العددَةُ إلاَّ عُرفاً عَمَلياً، ولم يُحَّب - أي: صاحبُ "الفتح" - عن الفرق بين الدَّابَّةِ والحَيَوانِ، وهي وارِدةٌ عليه إنْ سَلَّمَها)) اهـ. 9./~

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي (١٨٣٢) في الأطعمة ـ باب إكثار ماء المرقة، والحاكم في "المستدرك" ١٣٠/٤ في الأطعمة، وابن عمدي في "الكامل" ١٧٠/٦،١٧٠/، وأبو نعيم في "المعرفة" (٤٣٦٧) (٤٣٦٨)، وابن قانع في "المعجم" ١٣٧/٢، من طريق محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني مرفوعاً: ((إذا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقته، فإنْ لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقاً وهو أحد المحمين))، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء هو المعبر، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب، وتعقب اللهبي على الحاكم تصحيحه فقال: محمــد ضعف ابن معين اهم. وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وأبو زرعة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤) "كافي النسفي": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب وغيرهما ٣/ق٨٩٨/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأبمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٥٨٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب النكاح ـ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ٢٠٣/٣.

# والكبدُ والكَرِشُ}......

ولا يَخفى أنّه لا يُسلّمُها بدَليلِ أنّه رَدَّ مَبناها، وهو عدَمُ اعتبارِ العُرفِ العَملِيِّ، وعِبارةُ "النهر"(١) هكذا: ((وفي بَحثِ التَّخصيصِ مِن "التَّحريرِ"(١): مسألة العادَةُ العُرفُ العملِيُّ مُخصّصٌ عند الحَنفيَّةِ خِلافاً للشَّافعيَّة، كـ: حرَّمتُ الطَّعامَ وعادتُهم أكلُ البُّرِ، انصرَفَ إليه وهو [٤/ق٨/ب] الوَجهُ، أمَّا بالعُرفِ القَولِيِّ (٣) فاتفاق، كالدَّابةِ للحِمارِ، والدَّراهم على النَّقدِ الغالِبِ. وفي "الحواشي السَّعديَّةِ"(١٤): أنَّ العُرفَ العملِيُّ يَصلُحُ مُقيِّداً عند بعض مَشايخ بَلْخ؛ لِما ذُكِرَ في كُتُب الأصُولِ في مسألَة: إذا كانت الحقيقةُ مُستعملةً والمَحازُ مُتعارفاً)) اهـ.

قال في "النَّهر"<sup>(•)</sup>: ((وهذِهِ النُّقُـولُ تُـؤذِنُ بأنَّه لا يَحنــث برُكـوبِ الآدَمِـيِّ في: لا يَركَـبُ حَيواناً)).

[۱۷۹۷] (قولُهُ: والكِبدُ) بالرَّفع، وكذا ما بعدهُ عَطفاً على ((لَحمُ))، وكان الأَولى ذِكرَ الحَبِينِ عَقِبَ الإنسان كما فعَلَ في "الكَنزِ "(٢)؛ ليكونَ مَحرُوراً عَطفاً على الإنسان بإضافة ((لَحم)) المِنتِهما؛ لأنَّهما أعمُّ فتكونُ مِن إضافة الجُزء إلى الكُلِّ، بخِلاف الكِبدِ وما بعدهُ؛ فإنَّ اللَّحمَ ليسَ حُزعًا منه بل هو عينُهُ، فإذا قُلنا: إنَّه بالرَّفع عَطفاً على المُضاف، وإن صحَّ حرُّهُ عَطفاً على المُضاف إليه على حَعلِ الإضافة فيه بَيانيَّةً، لكِن يَازمُ عليه اختِلاف الإضافة بن في فط واحدٍ، وفي "القُهستانيِّ "(١): (الكِبدُ: بفتح الكاف وكسرِ الرَّاءِ وسُكُونِها)).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٥٨٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "التحرير": المقالة الأولى ـ الفصل الرابع ـ البحث الخامس: يَرِدُ على العامُّ التخصيصُ صـ١٥٥..

<sup>(</sup>٣) في "النهر": ((العقلي))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "الحواشي السعدية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٩/٤ ٣٩ ، وفيها: ((عند مشايخ بلخ)) (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٥/ب.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٢٩٩٤/١.

والرئةُ والقلبُ والطَّحَالُ (والخنزيرُ لجمٌ)، هذا في عرفِ أهلِ الكوفةِ، أمَّا في عرفِنا فلا كما في "البحر" عن "الخلاصة" وغيرها،....

[١٧٦٧٦] (قولُهُ: والرَّنَةُ) بالهَمزةِ، ويجوزُ قَلْبُها ياءً: السَّحْرُ، "مصباح"('')، وفيه(''): ((السَّحْرُ وِزانُ فَلسِ وسَبَبِ وَقُفلٍ: هو الرِّنَةُ. وقيلَ: ما لَصِقَ بالحُلقُومِ والمَرِيءِ مِن أَعلى البَطنِ، وقيلَ: كُلُّ ما تعلَّقَ بالحُلقُوم مِن كِيدٍ وقَلبٍ ورئَةٍ)).

[١٧٦٧٧] (قولُـهُ: لَحـمٌ) خَبرُ الْمبتدأِ، وما عُطفَ عليه أي: هـذه المَذكُــوراتُ داحلــةٌ في مُسمَّى اللَّحم.

(١٧٦٧٣) (قُولُهُ: هذا إلخ) الإشارةُ إلى الكَبِدِ والأربعةِ الَّتي بعدَهُ، وعِبارةُ "البحرِ" ((): ((وفي "الحُلاصةِ" ()): لو حلَفَ لا يَأكلُ لَحمًا فأكلَ شيئًا مِن البُطُون كالكِبدِ والطَّحالِ يَحنتُ في عُرفِ أهلِ الكُوفةِ، وفي عُرفِنا لا يَحَتْ، وهكذا في "المحيطِ" (أ) و"المُجتبى" ولا يَخفَى أَنَّه لا يُسمَّى لَحماً في عُرفِ أهلِ مِصرَ أيضاً، فعُلِمَ أنَّ ما في "المَعتَصرِ" - أي "الكَنزِ" - مَبنيٌّ على عُرفِ أَهـلِ الكُوفةِ، وأنَّ ذلك يَعتلِفُ باختِلافِ العُرفِ) اهـ. كلامُ "البحر".

قلتُ: وأمَّا لَحمُ الإنسانِ ولَحمُ الخِنزيرِ فهو لَحمٌ حقيقةً لغةً وعُرفاً، فلِـذا مَشَـى "اللُصنّـفُ"<sup>(°)</sup> كغيرِهِ عـى أنَّه يَحنثُ به، لكِن يَرِد عليه ـ كما أفادَهُ في "الفتح<sup>"(١)</sup>ــ: ((أَنَّ لَفظَ ((أَكَلَ)) لا يَنصرِفُ

(فولُهُ: لكن يرِدُ عليه ـ كما أفادَهُ في "الفتحِ" ـ أنَّ لفظَ أكَلَ إلخ) يُدفَعُ بـأنَّ مـا مشـى عليـه "المصنْفُ" وغيرُهُ في هذهِ المسألةِ بالنِّسبةِ للحمِ الإنسانِ والخنزيرِ مبنيٌّ على عدمِ اعتبارِ العرفِ العمليّ.

<sup>(</sup>١) نقول: عبارة المصباح مادة: ((ريا)): ((الرئة بالهمز وتركِيهِ: بحـرى النفس))، وليـس فيهـا: ((السَّـحُر)) في هـذا الموضع، وانظر "المصباح المنير": مادة ((ريا)) و((سحر)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق٢١/ب.

<sup>(</sup>٤) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان \_ نوع آخر منه في الأكل ١/ق٢٨٦/أ.

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/١٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٣٩٩/٤.

ومنهُ عُلِمَ أَنَّ العجميَّ يُعتَبَرُ عرفُهُ قطعاً. وفي "الخانية"<sup>(١)</sup>: الرأسُ والأكــارِعُ لحــمٌ في يمـينِ الأكلِ لا في يمينِ الشراءِ، وفي: لا يأكلُ من هذا الحمارِ يقع على كِرائِهِ،.........

إليه عُرفاً وإن كان في العُرفِ يُسمَّى لَحماً كما مرَّا ) في: لا يَركَبُ دابَّة فُلان، فإنَّ العُرفَ اعتبرَ في ((رَكِبَ))، والمُتباورُ منه رُكُوبُ الأنواعِ الثَّلاقةِ وهي: الحمارُ والبَغلُ والفَرسُ وإن كان لَفظُ ((دابَّةٍ)) في العُرفِ يَشمَلُ غيرَها أيضاً كالبَقرِ والإبلِ، فقد تقيَّدَ الرُّكوبُ المُحلوفُ عليه [٤/٤٥٨/١] بالعُرف، ولِذَا نقلَ "العَتَّابِيُّ خلافَ ما هنا فقال: قيل: الحالفُ إذا كان مُسلِماً يَنبَغي أن لا يَحنث؛ لأنَّ أكلَهُ ليسَ بُمتعارَفٍ، ومَبنى الأَيمان على العُرفِ، قال: وهو الصَّحيح، وفي "الكافِ" ("): وعليه الفَتوى)). هذا خُلاصةُ ما حقَّقهُ في "الفتح"، وهو حسن جلًا، ويُؤيِّدُهُ (١٤) ما قدَّمناهُ (٥) ويأتي (المِن أنه لا يَحنثُ باللَّحمِ النِّيء كما أشار إليه "مُحمَّد" وهو الأظهَرُ))، قال في "الذخيرة": أيضاً: ((مِن أنه لا يَحنثُ باللَّحمِ النِّيء كما أشار إليه "مُحمَّد" وهو الأطهَرُ)) اهد. مع أنه لاشكَ ((لأنه عَقدَ يَمِينَهُ على ما يُؤكلُ عادةً فينصرفُ إلى المُعادِ وهو الأكلُ لا لَفظُ ((لَحمِ)).

[1777] (قولُهُ: ومنه عُمِمَ) أي: مِن قولِهِم: ((أمَّا في عُرفِنا))؛ فإنَّ الْمَرادَ عُرفُ بِالاِهِم وهي مِن العَجَم، فافهم. ثُمَّ إنَّ النَّنبية على هذا ليسَ فيه كبيرُ فائدةٍ؛ لأنَّ قولَهُم باعتِبارِ العُرفِ في الأَيمان ليسَ المُرادُ به عُرف العَربِ بل أيُّ عُرفٍ كان في أيِّ بلَدٍ كان كما سيَأتِي (() عند قولِهِ: ((والخُبرُ ما اعتادَهُ أهلُ بلَدِ الحَالِفِي)). وفي "البحرِ ((^) عن اللَّحيطِ": ((وفي الأَيمان يُعتبرُ العُرفُ في كُلِّ موضع، حتَّى قالوا: لو كان الحالِفُ خُوارِزميًا فأكلَ لَحمَ السَّمكِ يَحنثُ؛ لأَنَّهم يُسمُّونَهُ لَحماً)). وأراكل لا في يَمين الشَّراء) وجَعلَ في "الشَّافي" الأكلَ والشَّراء)

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الأكل ٧/٧٥ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>۲) صـ٦٠٠٤ ـ "در".

 <sup>(</sup>٣) "كافي النسفى": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب وغيرهما ٣/ق١٩٨.أ.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((يريد بها)).

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٧٦٦٥] قوله: ((لا يأكل لحماً)).

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٧٦٧٨] قوله: ((ولا يحنث بأكل النَّيْء)).

<sup>(</sup>Y) صـ٧٣٤ "در".

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٨/٤.

ومن هذا الكلب لا يقعُ على صيدِهِ، ولا يعمُّ البقرُ الجاموسَ، ولا يُحنَثُ بأكلِ النَّـيءِ هو الأصحُّ. (ولا) يحنَثُ (بشحمِ الظَّهْرِ).....

واحِداً، والأوَّلُ أصحُّ، "بزَّازيَّة"(١).

قلتُ: ولعلَّ وَجهَهُ أَنَّ الرَّاسَ والأكارِعَ مُشتملةٌ على اللَّحم وغيرِهِ، لكِنَّها عندَ الإطلاقِ لا تُسمَّى لَحماً، فإذا حلَفَ لا يَشتَرِي لَحماً لا يُقالُ في العُرفِ: إنَّه اشتَرَى لَحماً بل اشترَى رَأْساً أو أكارِعَ، أمَّا إذا أكلَ اللَّحمَ الَّذي فِيها فقَد أكلَ لَحماً فيَحنثُ. ويُشيرُ إلى هذا الفرقِ ما في "الذَّخيرةِ": ((ولو أكلَ رُؤُوسَ الحَيوان يَحنثُ؛ لأنَّ ما عليها لَحمٌ حقيقةً)).

[١٧٦٧٦] (قولُهُ: لا يقعُ على صيدهِ) وإنَّما يقعُ على لَحمِهِ وهو القِياسُ في الحِمارِ إلاَّ أنَّ الحِمارَ لَمَّا كان له كِراءٌ ويَستعمِلونَ هذا اللَّفظَ في الأكلِ مِن كِرائِهِ حَمْلُوهُ على الكِراءِ، وفِيما وَراءُهُ يَبقى على الأصلِ، "منح"(٢) عن "جَواهِرِ الفتاوى"، "ط"(٣).

[١٧٦٧٧] (قولُهُ: ولا يَعمُّ البقرُ الجامُوس) أي: فلو حلَفَ لا يأكلُ لَحمَ بَقـر لا يَحنثُ بأكلِ المُعرَّسِ كَعَكَسِهِ؛ لأنَّ النَّاسَ يُفرِّقُون (٤) بينَهُما، وقيلَ: يَحنثُ؛ لأنَّ البقر أَعمُّ. والصَّحيحُ الأوَّلُ، كما في النَّهر"(٥) عن "النَّادِخانيَّةِ"(١). وفيه (٧) عن "الذَّخيرةِ": ((لا يأكلُ لَحمَ شاةٍ لا يَحنثُ بلَحمِ العَنر مِصريًا كان أو قرَريًا، قال "الشَّهيدُ": وعليه الفَترى)).

رَاكُ عِمْل، والإبدالُ والإدغامُ عامِّي، بالهَمزِ وزالُ حِمْل، والإبدالُ والإدغامُ عامِّي، وعامِّي، والإبدالُ والإدغامُ عامِّي، وعامِّي، والإدغامُ عامِّي، والإدغامُ عامِّي، وإلى الإدغامُ عامِّي، والإدغامُ عامِي، والإدغامُ عامُ عامِي، والإدغامُ عام

91/4

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي عشر: في الأكل ٢٩٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/١٥٧٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٤) في "الأصل": ((لا يفرقون بينهما))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والمشرب إلخ ق٢٨/ب.

<sup>(</sup>٦) "التاتر خانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ٢٢/٤ه.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٥/ب.

<sup>(</sup>٨) "المصباح المنير": مادة ((نيء)) بتصرف.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٧٦٧٣] قوله: ((هذا إلخ)).

وهو اللحمُ السَّمينُ (في) حلفِهِ (لا يأكلُ شحماً) خلافاً لهما، بل بشحمِ البَطْنِ والأمعاءِ اتفاقاً، لا بما في العَظْمِ اتفاقاً، "فتح". (واليمينُ على شراءِ الشحمِ) وبيعِهِ (كهيَ على أكلِهِ) حُكماً وخلافاً، "زيلعي". (ولا) يحنثُ (بألَيَةٍ في) حلفِهِ (لا يسأكلُ) أو لا يشتري (شحماً أو لحماً) لأنها نوعٌ ثالثٌ، (ولا) يحنتُ (بخبزٍ أو دقيقٍ أو سويقٍ في) حلفِهِ: لا يأكُل.....

الحِنثِ قريباً.

(١٧٦٧٦) (قولُهُ: وهو اللَّحمُ السَّمينُ) كذا فسَّرهُ في "الهِدايةِ" (١)، والظَّاهرُ أنَّ المُرادَ به اللَّحمُ الأبيضُ المُسمَّى في العُرفِ دُهنَ البَدنِ؛ فإنَّه يكونُ في حالةِ السَّمَنِ دُونَ الهُزالِ. وقد يُرادُ به شَحمُ الكُنْيةِ؛ لأنَّها مُعلَّقةٌ بالظَّهرِ، قال في "البحرِ" ((قال القاضي "الإسبيحابِيُّ": إنْ أريدَ بشَحمُ الطَّهرِ شَحمُ الكُنْيةِ فقولُهُ أَظهَرُ)) اهد.

[١٧٦٨٠] (قولُهُ: بل بشَحمِ البَطنِ) هو ما كان مُدوَّراً على الكِـرْشِ، وما بـين المَصـارِينِ شَحمُ الأَمعاء، "ط<sup>ــا(٣)</sup>.

ا ١٧٦٨١] (قُولُهُ: اتَّفاقاً) رَدُّ على صاحِبِ "الْكَافِ"؛ حيثُ ذكرَ الخِلافَ في شَحمِ الأمعاءِ والشَّحمِ المُعاءِ والشَّحمِ المُعافِي اللَّرخسييُّ ((إنَّه لم يَقُل أَحدٌ بأنَّ مُخَّ العَظمِ شَحمٌ)) اهـ. وكذا لا يَنبَغي خِلافٌ في الجِنثِ بما على الأمعاءِ؛ فإنَّه لا يُختلَفُ في تَسميّتِهِ شَحماً، "فتح" (٥).

راكم الطَّهر وشِـراثِهِ وَيَعِـهِ فِي (اللهُ يَحنتُ بأكلِ شَحمِ الظَّهرِ وشِـراثِهِ وَيَعِـهِ فِي يَحِيهِ اللهُ يَحنتُ). يَمِينِهِ: لا يَأكُلُ شَحماً ولا يَشتَريهِ ولا يَبيعُهُ، وهذا عند "أبي حنيفةً"، وقالًا: يَحنتُ)).

(قولُهُ: بَأَلْيَةٍ) بفتح الهمزَةِ، قال في "المِصباح"(٧): ((قال "ابنُ السِّكِيتِ" وجماعةٌ:

<sup>(</sup>١) "الهداية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٥٢/٠.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط": كتاب الأيمان ـ باب الأكل ١٨٤/٨.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٢٨/٣ باختصار.

<sup>(</sup>٧) "المصباح المنير": مادة ((ألي)) بتصرف.

| باب اليمين في الأخل والشرب |                 | 212         |        | عابدين ـ           | حاشيه أبن   |     |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------|--------------------|-------------|-----|
|                            |                 |             |        |                    |             |     |
|                            |                 |             | 4      | •. <del>•</del> !1 | NI # 400    | 1   |
|                            | • • • • • • • • | • • • • • • | عينها) | بالقصم من          | ١٠ البر إلا | رهد |

ولا تُكسَرُ الهمزَةُ، ولا يُقالُ: لِيَّةٌ. والجمعُ أَلَيَاتٍ كَسَجْدَةٍ وسَجَدَاتٍ، والتَّننيـةُ أَليَـانِ بحـذفِ الهـاءِ على خِلافِ القِيلس)).

### مطلبٌ: لا يأكُلُ هذا البُرَّ

[١٧٦٨٤] (قولُه: إلا بالقَضم مِن عَينها) أي: عين البُرِّ، وأنَّتُ ضَميرَهُ؛ لأنَّه يُسمَّى حِنطةً أيضاً، و((إلاَّ)) بَمَعنى ((لكِن)) أي: لكنَّهُ يَحنتُ بقَضمِهِ مِن قَضِمَتِ الدَّابةُ الشَّعيرَ تَقضَمُهُ مِن بابِ تَعِبَ: كسَرتَهُ بأطرافِ الأسنان، ومِن بابِ ضَرَبَ لغةٌ، "مصباح"(١). قال في "الفتح"(١): ((وليس المُرادُ حقيقةَ القَضم، بل أن يأكُل عَينَها باطرافِ الأسنان أو بسُطُوجِها)). وفي "القُهِستانيُّ"(١): ((فلو ابتَنعَهُ صحيحاً حَنتَ بالأولى كما في "الكِرمانيُّ"؛ فإنَّه احترزَ بالقَضمِ عمَّا يُتَحدُ منه كالخُبرِ والسَّويقِ؛ فإنَّه لا يَحنتُ به عندَهُ؛ لأنَّ عينَ الجِنطَةِ مَأْكُولٌ، وعندَهُما يَحنثُ)).

قلتُ: ومَبنى الخِلافِ على أنَّ الحقيقة المُستعملَة أَولى مِن المُجازِ المُتعارَفِ عندَهُ خِلافاً لَهُما، فإنَّ لَفظَ ((أَكَلَ الْحِنطَةِ)) يُستعملُ حقيقةً في أكلِ عَينِها؛ فإنَّ النَّاسَ يَقلُونَها ويَأْكُنُونَها، فهو أُولى مِن المَجازِ المُتعارَف<sup>(٤)</sup> وهو أن يُرادَ به: ((أكلتُ الحِنطةَ)) أكلُ خُبزِها، قال في "الفتح"<sup>(٥)</sup>: ((لَفظُ (أكلتُ حِنطةً)) يَحتمِلُ أن يُرادَ به كُلِّ مِن المَعنيَين، فيترجَّحُ قولُهُ لتَرجُّحِ الحقيقةِ عند مُساواةِ المُجازِ، بل الآنَ لا يُتعارَفُ في أكلِ الخُبزِ مِنها إلاَّ لفظ آخرُ وهو: أكلتُ الحُبزَ))، ثُمَّ قال (١٠):

(قولُهُ: فلو ابتَلَعَهُ صحيحًا حنِثَ بالأولى إلخ) لا وحة للأولويَّةِ يظهرُ.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((قضم)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) من ((عنده خلافاً)) إلى ((المتعارف)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢/٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤ بتصرف.

لو مقليَّةً كالبليلَةِ في عرفنا، أمَّا لو قَضَمَها نِيْئَةً فللا حنثَ إلا بالنيَّةِ، "فتح". وفي "النهر"(١) عن "الكشفر"(٢): المسألةُ على ثلاثةِ أوجُهٍ: أحدُها: أن يقولَ: هذه الحنطة ويشيرُ لصُبْرَةٍ وهيَ مسألةُ المحتصرِ، الثانيةُ: أن يقولَ: هذهِ بلا ذكرِ حنطةٍ فيحنَثُ بأكلِها كيف كان ولو نِبْئةً أو خبزاً، الثالثةُ: أن يقولَ: حنطةً.......

((وهذا الخِلافُ إذا حلَفَ على ٤٦/ق٨٥) حنطَةٍ مُعيَّنةٍ، أمَّا لو حلَفَ لا يَاكُلُ حِنطَةً يَنبَغي أن يكُونَ قولُهُ كَقَولِهما، ذكرَهُ "شيخُ الإسلامِ". ولا يَحفى أنَّه تَحكَّـمٌ واللَّالِيلُ اللَّذَكُورُ الْمُتَفقُ على إيرادِهِ في جَميعِ الكُتُبِ يَعمُّ المُعيَّنةَ والمُنكَّرةَ وهو أنَّ عَينَها مَأكولٌ)) اهـ.

[١٧٦٨٥] (قولُهُ: لو مَقليّة كالبَيبلة) قال في "الفتح"("): ((فإنَّ النَّاسَ يَغلُونَ<sup>(٤)</sup> الجِنطة ويَأكلُونَها وهي الَّتي تُسمَّى في عُرفِ بِلادِنا بَلِيلةً، وتُقلى أيضاً أي: تُوضَعُ جافَةً في القِدرِ ثُمَّ تُؤكلُ قَضماً)) اهد. وحِينتَذِ فقولُهُ: ((كالبليلة)) الكاف فيه للتنظير إن كانت النَّسَخُ: ((لو مَقليّةً)) بالقافِ، أمَّا إذا كانت بالغَين المُعجَمةِ فهي للتَّمثيل. والبليلةُ هي المُسمَّاةُ في عُرفِ بلادِنا سَليقةً؛ لأنَّها تُستَقُ بالماء المَغلِيِّ.

[١٧٦٨٦] (قولُهُ: فلا حِنثَ إلاَّ بالنَّيَّةِ) ولو نَوَى ما يُتَّخذُ مِنها صحَّ، ولا يَحنثُ بأكلِ عَينها، "ذخيرة".

[١٧٦٨٧] (قولُهُ: وهي مسألةُ "المُحتَصر") أي: المَتن. أي: أنَّه يَحنثُ بأكلِ عَينِها لــو مَغلِيَــةُ<sup>(°)</sup> أو مَقليَّةً لا لو نِيْئةً ولا بنَحوٍ خُبرِها.

١٧٦٨٨]؛ (قُولُهُ: فَيَحنتُ بأَكلِها كيفَ كان) لعلَّ وَجهَهُ: أَنَّه إذا وُجِدت الإشارَةُ بدُونِ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦٪.

<sup>(</sup>٢) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ٢٧٢/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((يقلون)) بالقاف.

 <sup>(</sup>٥) قوله: ((لو مغليَّةً)) مقتضى عبارتِه في هذا المحلِّ أنه اسمُ مفعول من الثلاثي مع أنه لازمٌ، وبتعدى بالهمزة كما في "المصباح" فيقال في اسم مفعوله: مُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى ومُغلَى عَلَى الله منعوله:

فيحنثُ بأكلِها ولو نِيْئَةً لا بنحوِ الخبزِ، ولو زَرعهُ لــم يحنــث بالحــارج. (وفي: هــذا الدقيق حنِثُ بما يُتّحَذُ منهُ كالحبر ونحوهِ) كعَصِيدَةٍ وحَلوى (لا بسفّهِ)........

تَسميةٍ تُعتَبرُ ذاتُ المُشار إليه سواءٌ بَقِيَت على حالِها أو حَدَث لها اسمٌ آخرُ.

المعرف النبيء منها، وأمّا عدَمُ الجنها ولو نِيْمَةً عَي اللّنقيق والسَّويق وهو الوجه الأوّل؛ فإنّه لا يَحنث بالنّيء منها، وأمّا عدَمُ الجِنثِ بالخَبْرِ و نَحوهِ كاللّقيق والسَّويق فقد اشتَرك فيه المُعرَّفة والمنكَّرة لتقيُّدِ الحَلِف بالاسم؛ فإنَّ الحُبرَ و نَحوة لا يُسمَّى حِنطة على الإطلاق، بل يُقال: خُبرُ والمنكَّرة لتقيُّدِ الحَلِف بالاسم؛ فإنَّ الحُبرَ و نَحوّه لا يُسمَّى حِنطة على الإطلاق، بل يُقال: خُبرُ ولحقه: لكن يَبقى الكَلامُ في وَجهِ الفرق بينهُما في النّيء ؛ حيث دحل في المُنكَّرِ دُونَ المُعرَّف والحلَّ وَجههُ: أنَّ ((حِنطة)) نكرة في سِياق النَّفي فتعُمُّ جميع أنواع مُسمَّاها، بخِلاف المُعرَّفة فإنّها تنصرف إلى المُعهُودة في الأكل، والنّيء غيرُ مَعهُود فيه، هذا غايَة ما ظهرَ لي في توجيههِ. لكِنَّ ما ذُكرَ مِن الفرق بينَهُما مَبنِيٌّ على أنَّ المَنظُورَ إليه لَفظُ ((حِنطة))، أمَّا لو نَظرنا إلى لَفظ ((أكلتُ المُنطق)) فإنَّه لا يَظهرُ الفرق؛ إذ قولُك: ((أكلتُ جنطة)) مثله في أنَّه يُرادُ به حقيقتُه أو مَحازُهُ المُستعمَلُ على الخِلاف بين "الإمام" وصاحبَيه، ويُؤيِّدهُ ما مرَّ (اعن عن الفتح" مِن رَدِّه ما ذكرهُ الشيخُ الإسلامِ" وإن كان مِن جهة أخرى، وكذا يُؤيِّدهُ ما قدَّمناهُ (ال عن المَعهُود، وقيَّدَ به لَفظُ ((أركبُ)) واللهُ سبحانهُ أعلَمُ. ((حِماً)) بلا فرق بين مُعرَّفهِ ومُنكَرِه، واللهُ سبحانهُ أعلَمُ. ((حَماً)) ولفظُ ((الحماً)) بلا فرق بين مُعرَّفهِ ومُنكْرِه، واللهُ سبحانهُ أعلَمُ.

[١٧٦٩٠] (قولُهُ: لم يَحنث بالخارِج) أي: اتَّفاقاً، [٤/ق٨/ب] "نهر"("). وهذا إذا لم يَقُل: ((حِنطةً)) بالتَّنكير.

[١٧٦٩١] (قُولُهُ: بمَا يُتَّخذُ منه) في "النوازل": ((لو اتَّخذ منه خَبيصاً أَخافُ أن يَحنثُ)).

97/2

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٦٨٤] قوله: ((إلا بالقضم من عينها)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٦١٠] قوله: ((لا يحنث استحساناً))، والمقولة [١٧٦٧٣] قوله: ((هذا إلخ)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/أ.

في الأصحِّ كما مرَّ في أكلِ<sup>(١)</sup> عـينِ النَّحْلةِ (والخبزُ مـا اعتـادَهُ أهـل بلـهِ الحـالفرِ) فالشاميُّ بالبُرِّ، واليمنيُّ بالنُّرَةِ، والطبريُّ بخبزِ الأرزِّ، وبعضُ أهلِ القرى بالشعيرِ،..

ويَنبَغي أن لا يُترَدَّدَ في حِنثِه إذا أكلَ منه ما يُسمَّى في دِيارِنـا بالكُسكُس، "نهـر"(٢). وهـو المُسمَّى في الشَّام بالمَغربيَّةِ، ومِثلُهُ الشَّعيريَّة.

[١٧٦٩٧] (قولُهُ: في الأصحِّ) احترازٌ عمَّا قيلَ: إنَّه يَحنثُ؛ لأَنَّه حقيقةُ كلامِهِ. قُلنا: نعم، ولكِن حقيقةٌ مهجورةٌ، ولَمَّا تعيَّنَ المَجازُ سقَطَت الحقيقةُ، كقوله لأجنبيَّةٍ: إن نَكحتُكِ فعَبـدِي حُرِّ، فزَنَى بها لا يَحنثُ؛ لانصِرافِ يَمِينِه إلى العَقدِ فلم يَتناول الوَطءَ إلاَّ أَن يَنويَهُ، "فتح"(٣).

[١٧٦٩٣] (قولُهُ: كما مرَّ<sup>(٤)</sup> في أكلِ عَينِ النَّخلةِ) إلاَّ أنَّه لو نَوَى أكلَ عينِ الدَّقيقِ لم يَحنث بأكلِ خُبزِهِ؛ لأنَّه نَوَى الحقيقةَ، "بحر<sup>"(٥)</sup>. أي: بخِلافِ النَّخلةِ بناءً على ما مرَّ<sup>(١)</sup> عن "الوَلوالجيَّةِ".

[١٧٦٩٤] (قولُهُ: فالشَّاميُّ بالبُرِّ إلىخ) هـذا حيثُ لا مَجاعـةَ، وإلاَّ فالظَّاهرُ أنَّ المُرادَ ما يُسمَّى خُبزاً في ذلك الوقت.

[١٧٦٩٥] (قولُهُ: والطَّبرِيُّ) نِسبةً إلى طَبَرِستان، وهي اسمُ آمُلَ وأعمالِها. سُمِّيت بذلك لأنَّ أهلَها كانوا يُحارِبُونَ بالفَأْسِ ومعناها بالفَارسيَّةِ أَخذَ الفَأْسَ بيلدِهِ اليُمنى. والمُرادُ بالفَأْسِ الطَّبَرُ وهو مُعرَّبُ تَبَرَ، كما في "الفتح"(٧).

<sup>(</sup>١) في "و": ((أكله)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٧١٤ در".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٩/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) صـ٧١٤ "در".

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤.

فلو دَحَلَ بلدَ البُرِّ واستمرَّ لا يأكلُ إلا الشعيرَ لـم يحنث إلا بالشعيرِ؛ لأنَّ العرفَ الخاصَّ معتَبرٌ، "فتح". (حلَفَ لا يأكلُ من خبزِ فلانـةٍ انصـرفَ إلى) الخـابزةِ (التـي تضرِبُهُ في التنُّورِ لا لمن عجَنتهُ وهيَّأتهُ للضربِ)، "ظهيرية"(١)............

### مطلبٌ: لا يأكُلُ خُبزاً

[١٧٦٩٦] (قولُهُ: فلو دَحلَ إلخ) عِبارةُ "الفتح" ( (قال العبدُ الضَّعيفُ: وقد سُئلتُ: لو أنَّ بَدَوِيًّا اعتادَ أكلَ خُبزِ الخِنطةِ واستمرَّ هو لا يأكلُ بُدوِيًّا اعتادَ أكلَ خُبزِ الخِنطةِ واستمرَّ هو لا يأكلُ إلاَّ الشَّعيرَ فحلفَ لا يأكلُ خُبزاً. فقلتُ: يَنعقِدُ على عُرفِ نفسهِ فيَحنثُ بالشَّعيرِ؛ لأنَّه لم يَنعقِد على عُرفِ نفسهِ فيَحنثُ بالشَّعيرِ؛ لأنَّه لم يَنعقِد على عُرف النَّاس إلاَّ إذا كان الحالِفُ يَتعاطاهُ فهو منهم ( فيه فيُصرَفُ كلامُهُ إليه لذلك، وهذا مُنتفِ فيمَن لم يُوافِقهم بل هو مُحانِبٌ لهم)) اهـ.

فقولُ "الشَّارح": ((لأنَّ العُرفَ الخاصَّ مُعتبَرٌ)) ليسَ لفظُهُ مَوجُوداً في "الفتح" بل مَعناهُ، فهو منه، فافهم. وقال "المُصنِّفُ" في "مِنَحِهِ" ((قلْتُ: وبهذا ظهَرَ أنَّ قولَ بعضِ المُحقِّينَ ..: إنَّ المُذهبَ عدَمُ اعتِبارِ العُرفِ الخاصِّ، ولكِن أفتى كثيرٌ باعتِبارِهِ مصلَّهُ فِيما عدا الأَيمانِ، أمَّا هي فالعُرفُ الخاصُّ مُعتبَرٌ فِيها، يُعرَفُ ذلك مِن تَتبُع كلامِهم، ومَّا يَدلُّ عليه ما في "فتح القدير" إلخ)).

[١٧٦٩٧] (قُولُهُ: انصرَفَ إلى الخَابِرَةِ إلى جَ) الأُوضِحُ أَن يُقالَ: انصرَفَ (\*) إلى ما تَضرِبُهُ في التَّنُّورِ لا ما تَعجِنُهُ وَتُهيِّتُهُ للضَّربِ، فيكونُ المَعنى: لو قال: لا آكلُ مِن خُبزِ هِندٍ، فإن كانَت خَبزتُهُ فِي التَّنُّورِ لا ما تَعجِنُهُ وإن كانَت عَجنَتُهُ وهَيَّتَهُ ـ أي: قَطَّعتُهُ أَقراصًا للخَبزِ وخَبَرَهُ غيرُها ـ لا يَحنتُ،

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل السادس في الأكل ق١٣٤/أ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل" و"م": ((مُتَّهُمٌ)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ١/ق١٩٨/ب.

<sup>(</sup>٥) من ((إلى الخابزة)) إلى ((انصرَفَ)) ساقط من "الأصل".

| باب اليمين في الأكل والشرب | <br>417 |         | الجزء الحادي عشر     |
|----------------------------|---------|---------|----------------------|
|                            |         |         |                      |
| *************              | <br>    | لفطائرُ | ومنه: الرُّقاقُ لا ا |

وإلاَّ فبعد التَّصريح باسمِها لا يَدخلُ غيرُها إلاَّ أن يكونَ المُرادُ بقولِهِ: مِن [٤/قـ٤/١] خُبرِ فُلانةٍ أنَّه ذَكرَ لَفظَ فُلانةٍ فيكونُ مُشتَركاً يَتناولُ الخابزةَ والعاجنةَ. ثُمَّ هـذا كلَّـهُ لـو كـان مُرادُهُ بالإضافةِ إضافةَ الصَّنعةِ، أمَّا لو أرادَ إضافةَ المِلكِ فإنَّـه يَحنَتُ بـالخُبرِ المَملُوكِ لهـا ولـو كـان العاجنُ والخابزُ غيرَها كما لا يَخفى.

[١٧٦٩٨] (قولُهُ: ومنه) أي: مِن الخُبْزِ الرُّقاقُ، ويَبَغَي أن يُخصَّ ذلـك بالرُّقـاقِ الْبَيســانِيِّ.بمِصـرَ، أمَّا الرُّقاقُ الَّذي يُحشَى بالسُّكِّر واللَّوزِ فلا يَدخلُ تحت اسمِ الخُبْزِ في عُرفِنا كما لا يَخفى، "بحر"<sup>(١)</sup>.

قلتُ: وذلك كالَّذي يُعملُ منه البقلاوَى والسَّنبُوسَك. ويَنبَغي أيضاً أن لا يَحنتَ بـالكَعكِ والقِسماطِ؛ لأنَّه لا يُسمَّى خُبرًا في العُرف.

[١٧٦٩٩] (قولُهُ: لا الفَطائِرُ) الَّذي في "الفتح"(١) و"البحر"(٢): ((الفَطائِف))، وأمَّا الفطائِرُ فالظَّاهرُ أَنَّها كذلك، فهي اسمٌ عندنا لِمَا يُعجَنُ بالسَّمنِ ويُحبزُ أقراصاً كالخُبْزِ ولا يُسمَّى خُبزاً في العُرف، وكذا ما يُوضَعُ في الصَّواني ويُحبزُ ويُسمَّى (بَغَاجةً) فالا يَحنث به، وكذا (الزّلابيَّة).

(قولُهُ: إلا أن يكونَ المرادُ بقولِهِ: ((من حبزِ فلانةٍ)) أَنْه ذكرَ لفظَ فلانةٍ إلىخ) لـم يظهـر؛ فـإنَّ ((فلانـةً)) كنايةٌ عن اسمِ الآدميَّةِ العلَمِ، فعنكَ ذكرِهِ لا يرادُ بهِ إلاَّ اسـمٌ خاصٌّ وإن كـانَ في وضعِهِ يصحُّ إطلاقُهُ على أيُ امرأةٍ، فالاشتراكُ في أصلِ الوضع، وفي الاستعمالِ لا يُستعمَلُ إلا خاصًا، تأمَّل. ومع هذا فعبارةُ "الظهيريَّةِ" على ما في "البحرِ": ((لا يأكلُ من خبزِ فلانةٍ، فالخابِزةُ: هـي التي تضرِبُ الخبزَ في التنورِ دونَ التي تعجِنُهُ وتهيَّفُهُ للضرب، فإنْ أكلَ من خُبْرِ التي ضربَّةُ حنِثَ، وإلاَّ فلا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٤٩/٤.

والثَّريدُ، أو بعدَ ما دقَّهُ أو فتَّهُ؛ لأنَّهُ لا يُسمَّى حبزاً، وحنِثَ في: لا يـأكلُ طعامـاً من طعامِ فلانٍ بأكلِ حَلِّهِ أو زيتِهِ أو مِلْحِهِ........

[۱۷۷۰۰] (قولُهُ: والتَّريدُ إلخ) فعيلٌ بمعنى مَفعُول، وهو أن تَفُتَّ الخُبزَ ثُمَّ تَبُلَهُ بِمَرَق، "مصباح"(١)، قال في "الفتح"(١): ((ولا يَحنتُ بالتَّريدِ؛ لأنَّه لا يُسمَّى خُبزاً مُطلَقاً، وفي "الحلاصة"(١): لا يأكلُ مِن هذا الحُبزِ وأكلَهُ بعدما تَفتَّتَ لا يَحنتُ؛ لأنَّه لا يُسمَّى خُبزاً(١). ولا يحنتُ بالعَصِيدِ والطَّطْماج، ولا يَحنتُ لو دَقَّهُ فشَربَهُ، وعن "أبي حنيفة" في حِيدةِ أكدِهِ: أن يَدُقَّهُ فيُلقِيَهِ في عَصِيدةٍ ويُطبَخَ حتَّى يَصيرَ الخُبزُ هالِكاً)). اهـ ما في "الفتح"، ومثله في "الله ح"،

قلتُ: ومُقتَضى هذِهِ الرَّوايةِ: أن يَحنتَ لو فَتَّهُ بلا طَبخٍ، وكذا لو حعدَهُ تَريداً؛ لأنَّ قولَهُ: ((حتَّى يَصيرَ الخُبزُ هالِكاً)) يَقتَضِي أنَّ بقاءَ عَينِهِ لا يُحرِجُهُ عَن كونِهِ خُبزاً، وهذا مُوافِقٌ لعُرفِنا الآنَ، ويُويِّدُهُ ما قدَّمه (١) "الشَّارِخُ" في حَلِفهِ: لا يأكلُ تَمراً فأكلَ حَيْساً فإنَّه يَحنثُ؛ لأنَّه تَمرَّ مُفتَّتٌ وإن ضُمَّ إليه شيءٌ مِن السَّمنِ أو غيرهِ. نعم لو دَقَّ الخُبزَ وشربَهُ بماء لا يَحنثُ؛ لأنَّه شُربٌ لا أكلٌ، وكذا لو حلَف: لا يأكلُ رَغيفاً وفَتَّ أَرغِفةً وأكلَ مِنها لا يَحنثُ، بخِلافِ ما إذا فَتَّ رَغِفاً واحِداً وأحكاً مُؤالله أعلَمُ.

### مطلبٌ: لا يَأْكُلُ طعاماً

[١٧٧٠٠] (قُولُهُ: وحَنِثَ في: لا يَأكلُ طَعاماً إلخ) الأنسبُ ذِكرُ هذِهِ المَسائِلَ بعد قولِهِ:

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((ثُردً)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق٦٢١/أ.

<sup>(</sup>٤) من ((مطلقاً)) إلى ((حبراً)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٦) صـ٢٢٣\_ "در".

ولو بطعامِ نفسيه، لا لو أحد من نبيذه أو مائيه فأكل به حبزاً، وفي: لا يأكُلُ سَمْناً فأكلَ سويقاً ولا نيَّة لهُ: إنْ بحيثُ لو عُصِرَ سالَ السَّمْنُ حنِتَ وإلاً لا، "جوهرة"(١). وفي "البدائع"(٢): لا يأكلُ طعاماً فاضطُرَّ لميَّة فأكلَ لم يحنث. (والشَّواءُ والطَّبيخُ) يقعان (على اللَّحْمِ) المشويِّ والمطبوخ بالماءِ هذا في عرفِهم، أمَّا في عرفِنا فاسمُ الطَّبيخ يقعُ على كلِّ مطبوخ بالماء ولو بودَكِ<sup>(١)</sup> أو زيتٍ أوسَمْنِ كما نقلَهُ "المصنَّفُ"(٤).....

((والشَّواءُ والطَّبيخُ على اللَّحمِ)) كما فعَلَ في "البحر"<sup>(٥)</sup>، ثُمَّ إِنَّ ما ذكرَهُ مِن الخَلِّ والرَّيـتِ والمِلـعِ لا يُسمَّى في عُرفِنا طعاماً فَيَنبَغي الجَرَمُ بعدَمِ حِنِثِهِ به. ثُمَّ رأيتُهُ في "النَّهـرِ"<sup>(١)</sup> كما يـأتي<sup>(٧)</sup>، وكـذا في "ح"<sup>(٨)</sup>؛ حيثُ قال: ((هذا في عُرفِهِم، أمَّا في عُرفِنا فالطَّعامُ كالطَّبيخِ: ما يُطبخُ على النَّار)).

;١٧٧٠٢; (قُولُهُ: ولو بطَعام نَفسِهِ) أي: ولو خلَطَ ذلك بطَعام نَفسِهِ.

المُورِّدُ أَنْ اللهُ عَصْرَ سَالَ السَّمَنُ) هذا مَبنيٌّ على مَا في "مُختصرِ الحاكِمِ"، واعتبَرَ في "الأصلَ" وُجُودَ الطَّعم، كما قدَّمناهُ<sup>(٩)</sup> أوَّلَ الباب.

[١٧٧٠٤] (قولُهُ: لم يَحنثُ) [٤/ق٤٨/ب] لأنَّ العُرفَ في قولِنــا: ((أكــل طعامـاً)) يَنصــرِفُ إلى أكل الطَّعام المُعتادِ، والتَّقييدُ بالاضطِرار للحِلِّ وإلاَّ فلا يَحنثُ بدُونِهِ بالأَولى.

[٥٠٧٧٠] (قُولُهُ: على اللَّحم المُشُويِّ والمُطبُوخ بالماء) لفٌّ ونشرٌ مُرتّبٌ، وخَرجَ ما يُشوَى

98/

<sup>(</sup>١) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٣٠١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٣) في "اللسان"مادة: ((ودك)): ((الوَدَكُ: دَسَمُ اللَّحم ودُهْنُهُ الذي يستخرج منه)).

<sup>(</sup>٤) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٨٩٨/ب.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب.

<sup>(</sup>Y) صـ ۲٤٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق ٢٣٨/ب.

<sup>(</sup>٩) المقولة [١٧٦١٧] قوله: ((كماء وعسل)).

عن "المحتبى". وفي "النهر"<sup>(۱)</sup>: الطعامُ يعمُّ ما يُؤكَلُ على وجهِ التَّطَعُّمِ كَجُبْنٍ وفاكهــةٍ لكن في عرفِنا لا. (والرأسُ.........

أو يُطبخُ مِن غيرِ اللَّحمِ، قال في "النَّهرِ" ((فلو حلَفَ لا يأكلُ شِواءً لا يَحنثُ بأكلِ الجَزرِ والباذِنجان المَشوِيَّين إلاَّ أن يَنوِي كلَّ ما يُشوَى، وكذا لو حلَفَ لا يأكلُ طبيحاً لا يَحنثُ إلاَّ بأكلِ اللَّحمِ المَطبوخِ بالماء لتَعذَّرِ التَّعميم؛ إذ الدَّواءُ ثَمَّا يُطبخُ، وكذا الفُولُ البابسُ. فصرفَ إلى أحصِّ الخُصُوصِ وهو ما ذُكرنا عَملاً بالعُرفِ فِيهما. وفي عَطفِ الطبيخ على الشَّواء إيماءٌ إلى تَعايُرِهما، وهذا لأنَّ الماءَ مأخوذٌ في مفهومِ الطبيخ وإلاَّ لكانا سواءً، ولذا لو أكل قَلِيَّةً (أللَّ لم يَحنث؛ لأنَّها لا تُسمَّى طبيحاً))، وتَمامُهُ فيه.

وفي "البحر"(<sup>1)</sup> عن "الفتح"(°): ((وإن أكلَ مِن مَرَقِهِ يَحنثُ؛ لِما فيه مِن أحزاءِ اللَّحمِ، ولأَنه يُسمَّى طبيخاً (٢) وإن كان لا يُسمَّى لَحماً، كما قدَّمناه)) اهـ. أي: فيما إذا حلَفَ لا يأكلُ لَحماً لا يَحنتُ بالمَرَق؛ فإنَّه لا يُسمَّى لَحماً وإن كان فيه أجزاءُ اللَّحم.

[١٧٧٠٦] (قولُهُ: كجُبن) الَّذي رأيتُهُ في "النَّهر": ((خُبز)) (٧٠).

الله على ما ذُكِرَ فَيَنَغِي أَن يُحرَّمَ بعدَم حِنثِهِ به)) اهـ. (وأنست خبيرٌ أنَّ الطَّعامَ في عُرفِسا لا يُطلَقُ على ما ذُكِرَ فَيَنَغِي أَن يُحرَّمَ بعدَم حِنثِهِ به)) اهـ.

(قُولُهُ: ولذا لو أكلَ قَلِيَّةً لم يحنث إلخ) هي الْمُنضَجةُ من اللَّحْم يابسةً.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦أ.

<sup>(</sup>٣) القَلِيَّةُ: مَرَقَةٌ تُتَّخذُ من لحوم الجَزُور وأكبادها. "اللسان" مادة ((قلا)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٤/٤ باختصار.

<sup>(</sup>٦) من ((وتمامه فيه)) إلى ((طبيخاً)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٧) نقول: وهو الموافق لمحطوطة "النهر" التي بين أيدينا، انظر "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل إلخ ق٢٨٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب.

# ما يُباعُ في مصرِهِ) أي مصرِ الحالفِ اعتباراً للعرفِ. (والفاكهةُ التُّفَّاحُ........

ورأيتُ بهامِشِ نُسخةِ "النَّهرِ" عن خطَّ بعضِ العُلماءِ ما نَصُّهُ: ((الَّذي رأيتُهُ بَخَطَّ "الشَّارحِ": وأنتَ خَبيرٌ بأنَّه في عُرفِ أهلِ مِصرَ مُرادِفٌ للطَّبيخِ لا يُطلقُ على غَيرِهِ، فيَنبَغي أن لا يَحنثَ إلاَّ بما يُسمَّى طبيخاً)) اهـ.

ثُمَّ رأيتُ في "الخانيَّةِ"(1): ((لا يَشترِي طعاماً فاشتَرَى حِنطةً حَنِثَ، قــال الفقيـه "أبـو بَكـرٍ البَلجِيُّ": في عُرفِنا الحِنطَةُ لا تُسمَّى طعاماً إنَّما الطَّعامُ هو المَطبُوخُ)).

[۱۷۷۰۸] (قولُهُ: ما يُباعُ في مِصرِهِ) وهو ما يُكبَس في التَّنُورِ أي: يُطمَّ [أو] (٢) يُدخَلُ فيه، وهذا لأنَّ العُمومَ المُتناوِلَ للحَرادِ والعُصفُورِ غيرُ مُرادٍ فصرفناهُ إلى ما تُعُورِف، "نهر "٢٠)، قال في "البحر اللهُ: ((وفي زَمانِنا هو خاصِّ بالغَنم، فوَجبَ على المُفتي أن يُفتي بما هو المُعتادُ في كُلِّ مِصرِ وَقعَ فيه حَلِفُ الحالِف، كما أفادَهُ في "المُعتصر اللهُ"، وما في "التبيين (٢٠: مون أنَّ الأصل اعتبارُ المحتفقةِ اللَّغويَّةِ إن أمكنَ العَملُ بها وإلاَّ فالعُرفُ إلى ح مَردُودٌ؛ لأنَّ الاعتبارَ إنَّما هو للمُرف، وتقدَّم: أنَّ الفَتوى على أنَّه لا يَحنثُ بأكلِ لَحمِ الخِنزيرِ والآدَمِيِّ، ولذا قال في "فتح القدير (٢٠): ولو كان هذا الأصلُ المذكورُ مَنظُوراً إليه لَما تَحاسَرَ أحدٌ على خِلافِهِ في الفُرُوعِ اهد. وفي اللهُرف؟: والاعتمادُ إنَّما هو على العُرفي) اهد.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ مسائل في السرقة والأخذ والغصب ٤٨/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((ويدخل)) بالواو، وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "النهر" نقلاً عن "المعرب"، وهي كذلك فيه.
 انظر "المغرب" في ترتيب "المعرب" مادة ((كبس)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب باختصار.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) أي متن "الكنز".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٨) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٨/٣ بتصرف.

## والبِطَّيْخُ والمِشْمِشُ ) ونحوُها (لا العنبُ والرُّمَّانُ والرُّطَبُ)......

[١٧٧٠٩] (قولُهُ: والبِطِّيخُ) بكسرِ الباء، ويقالُ الطِّبِيخُ أيضاً: أخضرَ كـان أو أصفرَ، وذكرَ "السَّرخسييُّ"(١): ٤٤/ق٥٨/] أنَّ البِطِّيخَ ليسَ مِن الفاكهةِ، وما هنا رِوايةُ "القُدُورِيِّ". ورَواهُ "الحاكِمُ الشَّهيدُ" في "المُنتَقى" عن "أبى يُوسُف"، "نهر"(٢).

[١٧٧١٠] (قولُهُ: والمِشمِش) بكسرِ المِيمَينِ وفَتحِهِما، كما في "المُختارِ"("). وبضَمَّهِما نقلَهُ "الأُجهُوريُّ" الشَّافعِيُّ "مُحشِّى التَّحرير<sup>"(١)</sup>، "طَ"(°).

#### مطلبٌ: لا يَأْكُلُ فَاكِهةً

[١٧٧١٦] (قولُهُ: ونحوُها) كالخَوخِ والسَّفَر حَلِ والإِجَّاصِ والكُمَّثرى فَيَحنَثُ بأكلِ هَـنَهِ الأَشياءِ في حَيفِه لا يَأْكُلُ الفاكِهةَ؛ لأَنَّها اسمٌ لِما يُتفكَّهُ به، أي: يُتنعَّمُ قبلَ الطَّعامِ ثُو بعدَهُ زيادةً على المُعتادِ مِن الغِذاءِ الأصلِيِّ. وفي "المُحيطِ": ما رُوِيَ أَنَّ الجَوزَ واللَّوزَ فاكِهـةٌ في عُرفِهـم، أمَّا في عُرفِنا فإنَّه لا يُؤكلُ للتَّفكُهِ، "نهر" (١٦).

قدَّم على الطُّعامِ تُوتَا خَوْخَا والنَّسِينَ والمِشْمِشَ والبِطْيْخَا وبعلهُ الرُّمَّالُ أيضاً والعِنْبُ وبعلهُ الرُّمَّالُ أيضاً والعِنَبُ ومَعْمُهُ الجِيارُ والجُمَّابُ الْمَاوِزُ قِشًا وَتُفَاعَ كَذَاكَ الْمَاوِزُ

اهـ منه. [الأبيات برواية أخرى في ترجمته، انظر "خلاصة الأثر" ٣٠/٣].

<sup>(</sup>١) "المبسوط" كتاب الأيمان ـ باب الأكل ١٧٩/٨.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "مختار الصحاح": مادة ((مشش)).

<sup>(</sup>٤) حاشية عبد البرّ بن عبد الله بن مُحمَّد الأُجْهُوريُّ (ت ١٠٧٠هـ) على شرح يوسفَ بـنِ زكريَّـا جمـال الدين الأنصـاريِّ السُّنيكيِّ (ت٧٨٧هـ) على "التحرير" لابن الهمام (ت ٨٦١هـ). ("كشف الظنون" ٨/٨١، "خلاصة الأتر" ٢٩٨/٢، "الكواكب السائرة" ٢٢١/٣، "هدية العارفين" ( ٤٩٨/ ).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٤٥٣.

<sup>❖</sup> فائدة: من نظم سيدي علي الأُجْهُوري المالكي قوله: [الرجز]

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب.

خلافاً لهما خلاف عصر، والعبرةُ للعرفِ فيحنَثُ بكلِّ ما يُعَدُّ فاكهةً عُرفاً، ذكَرَهُ "الشُّمُنِي"، وأقرَّهُ "المصنِّفُ"(١). (والحلوى ما ليسَ من جنسِهِ حامِضٌ فيحنَثُ بأكلِ....

[١٧٧١٢] (قولُهُ: خِلافاً لهما) لأنَّها ثمَّا قد يُتغذَّى بها فسَقطَت عن كَمالِ التَّفكُّهِ فلا يَتناوَلُهـا مُطلَقُ الفَاكهة، واُمَّا عندَهُما فهي فاكهة نَظَراً للأصلِ وعليه الفَتوى. ولا خِلاَفَ أنَّ اليابِسَ مِنهـا كالزَّبيبِ والتَّمرِ وحَبِّ الرُّمَّانِ ليسَت بفاكِهةٍ، كما في "الكِرمـانِيِّ"، "قُهِسـتانِيِّ"<sup>(٢)</sup>. وكـذا لا خِلافَ في القِثَّاء<sup>(٣)</sup> والخَيْلر والفَقُّوسِ والعَجُّورِ.

والحاصِلُ: أَنَّه لا خِلافَ في أَنَّ النَّوعَ الأُوَّلَ فاكِهةٌ، كما لا خِلافَ في أَنَّ الأخيرَ ليسَ بِفَاكِهةٍ، وفي الوَسَط خِلافٌ، "نهر"(٤).

1٧٧١٣١ (قولُهُ: خِلافَ عَصِي أي: أنَّ "الإمامُ" قال: إنَّ العِنَبَ وأَخوَيهِ ليسَ بفاكِهةٍ؛ لأَنَّه كان في زَمنِهِ لا يُعدُّ مِنها، و عُدَّ مِنها في زَمَنِهِما. ولِقائلِ أن يقولَ: مَبنسي هـذا الجَمع على اعتِبـارِ العُرفِ، والاستِدلالُ بأنَّها قد يُتغذَّى بها مَبناهُ اللَّغةُ. ويُمكِنُ الجوابُ بجَوازِ كَونِ العُرفِ وافَقَ اللَّغةَ في زَمنِهِ ثُمَّ خالَفَها في زَمنِهِما، وتَمامُهُ في "الفتح"(°).

[١٧٧١٤] (قولُهُ: فيَحنثُ بكُلِّ إلخ) صرَّحَ بذلك في "الذَّخيرةِ".

### مطلبٌ: حلَفَ لا يأكُلُ حَلوى

[١٧٧١] (قولُهُ: ما ليسَ مِن جِنسِهِ حامِضٌ) كالتَّينِ والتَّمرِ فإنَّه ليسَ مِن جِنسِهِ حامِضٌ

(قولُهُ: لأنَّها مَمَّا قد يُتغذَّى بها فسقطت عن كمالِ النَّفكُّةِ إلخ) غيرُ ظاهرٍ في الرمَّــان؛ فإنَّـه لا يُتغذَّى بهِ، وعدمُ دخولِهِ في الفاكهةِ على قولِـهِ: لأنَّـه يُؤكّــلُ للتـداوي، فتحقَّقَ القصــورُ عَن معنـى التَفكَّـهِ وهــو انتنعَّـمُ.بمــا لا يتعلَّقُ به البقاءُ زيادةً عن المعتادِ لكنَّ كافَّةَ الأصولِينَ أنَّه مما يُتغذَّى به.

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق١٩٩/آ.

<sup>(</sup>٢) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف الفعل ٣٩٢/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) القِتُّاء: اسمَّ لما يسميه الناس الخِيَارَ والعَجُّورَ والفَقُّوسَ، الواحدة قثاءة. "المصباح المنير": ((قثأ)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٦/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ١٠٥/٤.

خبيص (١) وعَسَلِ وسُكَّرٍ لكنَّ المرجعَ فيه إلى عاداتِ النَّاسِ، ففي بلادِنا (٢) لا حنثَ في فانيَّذَ وعسَلِ وسُكَّرٍ كما نقلَهُ "المصنف" (٣) عن "الظهيرية" (١)...........

فَخَلُصَ مَعنى الحَلاوَةِ فيه. فلو أكلَ عِنَباً أو بِطِّيخاً أو رُمَّاناً أو إِجَّاصاً لم يَحنث؛ لأنَّ مِن جنسِهِ مـا ليسَ بحُلو، وكذا إذا حلَفَ لا يأكُلُ حَلاوةً فهو كالحَنوَى، وتمامُهُ في "البحر"(°).

المَّانِ؟ حيثُ أَطَلَقَهُ، مع أَنَّ ما ذَكرَهُ تَفسيرٌ للحَلوَى عندَهُم، وقالوا: المَرجعُ فيه إلى العُرف، قال في "البحر"(١): ((والحاصِلُ: أَنَّ الحُلوَ والحَلوَى للحَلوَةَ واحِدٌ، وأمَّا في عُرفِنا فالحُلوُ اسمٌ للعَسَلِ المَطبُوخِ على النَّارِ بنَشَا ونَحوهِ، وأمَّا الحَلوَى والحَلاوةَ فاسم لسكَّرٍ، أو عَسَلٍ، أو ماءِ عِنَبٍ طُبِخَ وعُقِدَ، والحَلاوةِ الجَوزِيَّةِ، والسِّمسِويَّةِ)) اهد.

قلتُ: وفي زَمانِنا الحُلُو كُلُّ ما يُتحبَّى به مِن فاكهةٍ وغيرِها كَتِينِ وعِنَبِ وخَبِيصَةٍ وكُنافَةٍ وقطائِفَ. [٤/ق٥٨/ب] وأمَّا الحَلاوَةُ والحَلوَى بالقَصرِ (٧) فهي اسمَّ لُنَسوعٍ حماصٌّ كالجَوزِيَّةِ والسَّمسِيَّةِ ثَمَّا يُعقَدُ، وكذا ما يُطبَخُ مِن السُّكَر أو العَسَل بطَحِين أو نَشَا.

الم ١٧٧١٠ (قولُهُ: لا حِنثَ في فَانِيذ) فيه نَظرٌ؛ ففي "الِصباحِ" ((الفَانِيذُ نَوعٌ مِن الحَلوَى يُعمَلُ مِن القَنْدِ والنَّشَا)) اهـ.

9 8/4

(قَوْلُهُ: فيه نَظَرٌ إلخ) لا يرِدُ هذا التنظيرُ على ما في الشَّرح؛ فإنَّه بيَّن عُرفَ بلادِهِ بدونِ بيانِ عرفِ غيرِهِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "القاموس" مادة ((خبص)): ((الخَبيْصُ: المعمولُ من التُّمر والسُّمْن)).

<sup>(</sup>٢) ((ففي بلادنا)) ساقط من "و".

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٩٩ أ/أ.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الأيمان - القسم الثاني - الفصل السادس في الأكل ق١/١٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٥٢/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٥٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) في هامش "م": ((قوله: بالقصر في "القاموس": ((الحَلُونَ ويُقْصَرُ: معروفٌ)) اهـ.

<sup>(</sup>٨) "المصباح المنير": مادة ((فنذ)).

(والإدامُ ما يَصطَبِغُ به) الخبرُ إذا اختلطَ بـه (كخلِّ وزيتٍ ومِلحٍ) لذوبِهِ في الفـمِ (لا اللَّحْمِ والبَيْضِ والجُبنِ، وقال محمدٌ: هو ما يُؤْكلُ مع الخبزِ غالبًا).....

وفيه (١) أيضاً: ((القَنْدُ: ما يُعمَلُ منه السُّكُرُ، فالسُّكُرُ مِن القَنْدِ كالسَّمن مِن الزُّبدِ)).

[۱۷۷۱۸] (قُولُهُ: والإِدامُ ما يَصطَبِغُ به الخُبرُ) في "المُغرِببِ"(\*): ((صَبغَ النَّوبَ بَصِيبغِ حسَن وصِباغٍ وهو ما يُصبغُ به، ومنه: الصِّبغُ والصِّباغُ مِن الإِدامِ؛ لأنَّ الخُبزَ يُغمَسُ فيه ويُلوَّنُ بـهُ كـالخَلَّ والزَّيتِ)) اهـ.

وفي "المِصباح"<sup>(٣)</sup>: ((ويَختصُّ بكُــلِّ إدامٍ مسائِعٍ كــالخَلِّ، وفي التَــنزيلِ: ﴿ **وَمِبْيغِ لِلْاَ كِلِينَ**﴾ [المؤمنون ـ ٢٠] قال "الفاراميُّ": واصطَبغَ بالخَلِّ وغيرِهِ. وقال بعضُهُم: واصطَبغَ مِن الحَلِّ وهو فِعــلٌ لا يَتعدَّى إلى مَفعول صَريح فلا يُقالُ: اصطَبَغَ الحُبزَ بِخَلِّ)) اهـ.

وفي "الفتح" (﴿ وَالْاصطِباعُ افْتِعالٌ مِن الصَّبغ، ولَمَّا كَان ثُلاثِيَّهُ وَهُو صَبَغَ مُتعدِّياً لواحدٍ جاء الافتِعالُ منه لازِمًا فلا يُقالُ: اصطَبغ الحُبزَ؛ لأنَّه لا يَصلُ إلى المَفعُولِ بنفسه حتَّى يُقامَ مُقامَ الفاعِلِ إذا بُنِيَ الفِعلُ له، وإنَّما يُقامُ غيرُهُ مِن الجارِّ والمجرُورِ ونَحوهِ فلِذا يُقالُ: اصطَبغَ به)) اهـ. قلتُ: وبه عُلِمَ أنَّه كان على "الشَّارحِ" أن لا يَذكرَ لفظَ الخُبزِ وإن تَبِعَ فيه "النَّهرَ" (°). [٢٧٧١٩] (قولُهُ: لذَوبهِ في الفَم) حوابٌ عمَّا يُقال: إنَّه لا يُصبَغُ به، تأمَّل.

(قولُهُ: وبه عُلِمَ أَنَّه كانَ على "الشَّارح" أن لا يَذكُرَ لفظَ ((الخبزُ)) إلخ) يمكنُ قراءةُ الفعـل ــ علمى زيـادةِ الشَّرح لفظ ((الخبزُ)) - بالبناء للفاعلِ كما يُقالُ: اقتنلَ القومُ، فإن النَّصِفَ بالاصطباغِ هـو الخبزُ، فصحَّ نسبهُ الفعلِ له، وكما يقالُ: خلطتُ العسلُ بلماءٍ فاختلطَ العسلُ به، واختُلطَ به على بناءِ المفعولِ، ومزحتُهُ به فــامَتَزجَ، وفحُو ذلكَ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((قند)).

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((صبغ)).

<sup>(</sup>٣) "المصباح المنير": مادة ((صبغ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ق٢٨٦أ.

به يُفتَى كما في "البحر"<sup>(١)</sup> عن "التهذيب". وفيه: فما يُؤكلُ وحدَهُ غالباً ــ كتمرٍ وزبيبٍ وجوزٍ وعنبٍ وبطيخ وبقلٍ وسائرِ الفواكِهِ ــ ليسَ إداماً إلا في موضع يؤكلُ تَبَعاً للخبر غالباً اعتباراً للعرفِ. وفي "البدائع": الجوزُ رَطْبُهُ فاكهةٌ ويابسُهُ إدامٌ.

### ﴿فروعٌ﴾

حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْماً والآخرُ بصلاً والآخرُ فُلْفُلاً فطُبِخَ حَشْوٌ فيهِ كُلُّ ذلـكَ فـأكلوا لم يحَنثوا<sup>(٢)</sup> إلا صاحبَ الفُلْفُلِ؛ لأنَّهُ لا يُؤكَلُ إلا كذا،.....

[١٧٧٢٠] (قولُهُ: به يُفتَى) وبه أخذ الفقيهُ "أبو اللَّيثِ"، قال في "الإختِيارِ"<sup>(٣)</sup>: ((وهسو المُختـارُ عمَلاً بالعُرف)ِ)، وفي "المحيط": ((وهو الأظهرُ)).

[۱۷۷۲۱] (قولُهُ: وفيه) أي "البحر"(<sup>()</sup>)؛ حيثُ قال: ((وفي "المحيط": قال "مُحمَّدْ": التَّمرُ والجَوزُ ليسَ بإدامٍ؛ لأنَّه يُفرَدُ بالأكل في الغالِبِ فكذا العِنَبُ والبِطِّيخُ والبَقلُ؛ لأنَّه لا يُؤكلُ تَبَعاً للحُبزِ عالباً للحُبزِ بل يُؤكلُ وحدَّهُ غالباً، وكذا سائرُ الفواكِهِ حتَّى لو كان في مَوضِعٍ يُؤكللُ تَبَعاً للحُبزِ غالباً يكونُ إدَاماً عندَهُ اعتِباراً للعُرفي) اهم.

### مطلبٌ: لا يأكُلُ إدَاماً ولا يَأْتَدِم

وذَكرَ في "البحر"(٤) أيضاً: ((وإذا أكلَ الإدامَ وحمدَهُ، فإن كان حلَفَ لا يأكل إِدَاماً حَيِثَ، وإن حلَفَ لا يأكل إِدَاماً حَيِثَ، وإن حلَفَ لا يَأتِدمُ بإدامٍ لا يَحنثُ، فلا بُدَّ أن يأكلَ معه الخُبزَ، كما أشار إليه في "الكشفِ الكبير"(٥))) اهـ.

[١٧٧٧٣] (قولَّهُ: وبَقل) يُعتادُ في زماننا أكلُ الفُقراءِ الخُبزَ بالبَصلِ والنَّعنعِ والطَّرخُونِ. [١٧٧٧٣] (قولُهُ: وفي "البدائع"<sup>(١)</sup> إلخ) مُحالِفٌ لقولِهِ قبلَهُ: ((وجَوز)) إلاَّ أن يُحملَ ما قبلَهُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((لم يحنث)).

<sup>(</sup>٣) "الإختيار": كتاب الأيمان ـ فصل حلف لا يأكل من هذه الحنطة ٤/٦٥.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "كشف الأسرار": باب جملة ما تترك به الحقيقة ـ ترك الحقيقة بدلالة سياق النظم نقلاً عن الفقيه أبي جعفر إلخ ٢/١٨٧/.

<sup>(</sup>٦) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصلٌ: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٦١/٣.

### وهذا إن وَجَدَ طعمَه، ويزادُ في الزَّعْفَرانِ رؤيةُ عينِهِ، وفي: لا يأكلُ لبَناً........

على الرَّطْبِ. وقدَّمْنا (١) عن "المحيط": ((أنَّ ما رُوِيَ مِن أنَّ الجَوزَ واللَّوزَ فاكِهة هو في عُرفِهِم لا في عُرفِهِم، وأيضاً: عُرفِنا))، إلاَّ أن يُحملَ على اليابسِ وهو بعيدٌ. فالظَّاهرُ أنَّ ما في "البدائع" مَبنيٌّ على عُرفِهم، وأيضاً: فإنَّ الجَوزَ اليابِسَ لا يُوكلُ الآن مع الخُبزِ غالبًا، وإنَّما يُفرَدُ بالأكلِ، وقد عَلمت أنَّ المُعتبرَ في الإدام [٤/ك٨٧] ما يُوكلُ تَبَعاً للخُبزِ في الغالِب، وليسَ المُرادُ كُلُّ ما يُمكِنُ أكلُهُ مع الخُبزِ، وللذا لم يَحنث بالفاكِهةِ مع الخُبزِ، وكذا لو أكلَ مع الخُبزِ كُنافة أو قطائِف؟ لأنَّ الغالِبَ أكلُ ذلك وحدَهُ لا مقرُوناً بالخَبزِ فلا يُسمَّى إِدَاماً، نعم يُقالُ في العُرفِ: لا آكلُ هذا الرَّغيفَ إلاَّ حافاً، ويُراد بالحاف آكلُهُ بلا شيء معه، فإذا قرَنَ معه فاكِهة أو نَحوَها يَحنثُ، تأمَّل.

أ (١٧٧٦) (قولُهُ: وهذا إن وَجَدَ إلخ) وكذا لو حلَفَ لا يأكلُ مِلحاً فأكلَ طعاماً، إن كان مالحاً حَنِثَ وإلاَّ فلا، وقال "الفقيه"(٢): لا يَحنثُ ما لم يـأكلُ عينَ المِلحِ مع الخُبزِ أو مع شَيء آخَرَ؛ لأنَّ عينَهُ مأكولٌ بخِلافِ الفُلفُلِ وعليه الفَتْوى، فإنْ كان في يَمِينِهِ ما يَدلُّ على أنَّه يُرادُ بهُ الطَّعامُ المَالِحُ فهو على ذلك، "حانيَّة"(٢).

قَلْتُ: وكذا يُقالُ في اللَّحمِ ونَحوِهِ، ولكن يَنْبغي الجِنثُ في عُرفِنا في اللَّحـم مُطْلقاً إذا كـان ظاهراً في الحَشْو فإنَّه يُسمَّى آكِلاً له.

(۱۷۷۲ه) (قولُهُ: ويُزادُ في الزَّعفران رُوْيَةُ عَينِهِ) مُقْتَضى قولِـهِ: ((ويُـزادُ)) أَنَّـه لا بُــدَّ مِـن وُجُودِ طَعمِهِ أيضاً لكنَّه بَعيدٌ. وفي "البزَّارَيَّة"<sup>(٤)</sup>: ((لا يَأْكُلُ زَعْفراناً فأكُلَ كَعكاً عنى وَجهِـهِ زَعفرانُ يَحنثُ)).

<sup>(</sup>قولُهُ: ما لم يأكل عينَ الملح مع الخبزِ أو معَ شيء آخرَ إلخ) يظهرُ أنَّه قيَّدَ بهِ نظراً للمعتـادِ فيـه؛ فإنَّه يُؤكَلُ معَ غيرِهِ ولا يُؤكَلُ وحدَّهُ إلا نادراً، والنادِرُ لا حكمَ له، كما أنَّا نظَّرنا في الفُلْفُلِ للمعتادِ فيه، وهو أكلُهُ مخلوطاً بالطَّعامِ بدونِ نظرٍ لأكلِهِ وحدَّهُ أو معَ غيرِهِ لأنَّه نادِرٌ، تأمل.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٧١١] قوله: ((ونحوها)).

<sup>(</sup>٢) أي: الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالىكما في "الخانية".

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الأكل ٤/٢ و باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي عشر في الأكل ٢٩٩/٤ (هامش "الفتاوى المهندية").

فطبَخَهُ بَارُزٌّ، أو: لا ينظُرُ إلى فلان فنظَرَ إلى يدِهِ أو رجلِهِ أو أعلى رأسِهِ لم يحنـث، وإلى رأسِهِ وظهرِهِ وبطنِهِ حنِثَ، وقي المسِّ يحنَثُ.......

[۱۷۷۲٦] (قُولُهُ: فَطَبَخَهُ بَأُرُزٌ) أي: وإن لم يَجعل فيه ماءً ويَرَى عَينَـهُ إلاَّ أن يَنـوِيَ ما يُتَّخـذُ منه كمــا قدَّمنـاهُ<sup>(۱)</sup> أوَّلَ البـاب عـن "الخانيَّـة"، ومثلُـهُ في "البزَّازيَّـة"<sup>(۱)</sup>، لكنَّـه قـال بعــَدَهُ<sup>(۱)</sup>: ((وفي "النَّوازلِ": إن كان يَرَى عَينَهُ ويَحدُ طَعمَهُ يَحنتُ)).

[۱۷۷۲۸] (قولُهُ: وإلى رأسِهِ وظَهرِهِ وبَطنِهِ حَنِثَ) فصَّل فيه في "التَّاتِرخانيَّةِ" (اللهُ ولكُ اللهُ والبطنِ أو أكثرَ الصَّدرِ والبَطنِ فقَدْ رآهُ، وإنْ أقلَّ مِن النَّصفِ "البَوَّازيَّة" ((وإن رأَهُ وإنْ أقلَّ مِن النَّصفِ لا، وإن رآهُ ولم يَعرِفهُ فقَدْ رَآهُ، وإنْ رآها حالِسةً أو مُتنقِّبةً أو مُتقنِّعةً فقد رَآها إلاَّ إذا عَنى رُؤيةَ الوَّجهِ فَيُديَّنُ، لا قضاءً أيضاً، وإن رآهُ حلْفَ الزُّجاجِ أو السِّترِ وتبيَّنَ الوَجهُ يَحنثُ لا من المِرآقِ).

(قولُ "الشَّارح": وإلى رأسِه وظهرِه وبطنِه حَيْثَ) قالَ "ط" نقلاً عن "الهندية": ((حلَفَ لا ينظُرُ إلى فلان فرآهُ من خلفِ سِتْر أو زجاجةٍ يستبينُ وجهُهُ من خلفِها حنِث، بخلافِ ما لو نَظَرَ في مرآةٍ فرأى وجَههُ. إذا حلَفَ لا ينظرُ إلى فلان فنظرَ إلى يدهِ أو رجلِهِ أو رأسِهِ: قالَ "محمَّد": لم يَرهُ وإثمَّا الرؤيةُ على الوجهِ والرأسِ، أو على البدنِ، فإذا رأى رأسةُ فلم يرَهُ، وإن نظرَ إلى ظهرِهِ فقد رآهُ، وإن نظرَ إلى بطنِهِ وصدرِهِ فقد رآهُ، وإن رأى شيئًا قليه لا أقلَّ من النصفِ فم يرهُ). اهم ملحصًا، فأفاذ أنَّه لا يحنثُ برؤية الرأسِ وحدها، ويحنثُ برؤية الظهرِ وبرؤية أكثرِ البطنِ والصَّدرِ، فيتعيَّنَ أن تكونَ الواوُ في كلامِ "الشَّارح" بمعنى ((أو))، غيرَ أنَّ الأوْلى له حذفُ الرأسِ، فتدبَّر.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٦١٧] قوله: ((كماء وعسل)).

<sup>(</sup>٢) "البزازية": كتاب الأيمان \_ الفصل الحادي عشر في الأكل ٢٩٩/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "التاتر خانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الرابع والعشرون: في الرؤية والمواقيت ٣٤٤/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

بمسِّ اليدِ والرِّجْلِ. عُرِضَ عليهِ اليمينُ فقـالَ: نعـم كـانَ حالفاً في الصحيح، كـذا في "الصَّيرفيَّة" وغيرِها. قـالَ "المصنَّفُ"(١): هـذا هـو المشـهورُ لكـن في "فوائـد"(٢) شيخِنا عن "التتارخانية": أنَّهُ بـ: نَعَمْ لا يصيرُ حالفاً هو الصحيحُ.......

ر ١٧٧٢٩ (قولُهُ: بِمَسِّ اليَدِ والرِّحلِ) مُفادُهُ: أنَّه إذا مَسَّ غيرَهُما لا يَحنثُ، وفيه نَظرٌ، وقد يُقالُ: إنَّما قَيَّد بهما لِذِكرِهما في النَّظرِ أي: فالمَسُّ يُخالِفُ النَّظرَ في ذلك فـلا يُنـافِي أنَّـه يَحنثُ بمَسِّ غيرهِما، "ط"<sup>(٣)</sup>.

### مطلبٌ: عَرَضَ عليه اليَمِينَ فقال: نَعَم

[۱۷۷۳۰] (قولُهُ: كان حالِفاً) لأنَّه إذا قال: والله لَتفعَلَنَّ كذا فقال: نعم يَصِيرُ كأنَّه قال: [٤/ت٨٥-] واللهِ لأفعَلنَّ؛ لأنَّ ما في السُّوالِ مُعادٌ في الجوابِ كما سيأتي (٤) آخِرَ الأيّمان.

[۱۷۷۳۱] (قولُهُ: لكِن في فوائِدِ شَيخِنا عن "التَّاترخانيَّةِ" الخ) ما عزَاهُ إلى "التَّاتِرخانيَّةِ" خِلافُ المَوجُودِ فِيها؛ فإنَّه ذَكرَ فِيها أَنْ مَسأَلةً ثُمَّ قال: ((وهذِهِ المسأَلةُ تُشيرُ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا عَرضَ على غيرِهِ يَمِيناً مِن الأيمانِ فيقولُ ذلك الغيرُ: نعم أنَّه يَكفِي ويَصيرُ حالِفاً بتلك اليَمينِ الَّتي عُرِضت عليه. وهذا فصلُّ اختلَفَ فيه المُتَاخُرُونَ، قال بعضُهم: لا يَكفِي، وقال بعضُهم: يَكفِي، وهذه المسألةُ دَليلٌ عليه، وهو الصَّحيحُ)) اهد فعُلِمَ أنَّ قولَهُ في "الفوائد": ((لا يَصيرُ حالِفً)) صوابُهُ: يَصيرُ بدُونِ عليه، وهو الصَّحيحُ)) اهد فعُلِمَ أنَّ قولَهُ في "الفوائد": ((لا يَصيرُ حالِفً)) صوابُهُ: يَصيرُ بدُونِ ((لا)) كما نبَّة عليه "السَيِّدُ الحَمَوِيُّ" (أَ)، ويُؤيِّدُهُ ما قدَّمناهُ (٧) عن "الخانيَّةِ" قُبيلَ قولِهِ: ((إن فَعلَ كذا فهو كافِيِّ)). وفي آخِرِ أَيمانِ "الفتح" ((ولو قال: عليكَ عَهدُ الله إن فعلتُ فقال: نَعم،

(١) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلغ ١/ق ١٩٩/ب بتصرف.

90/4

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٣٠١] قوله: ((ما لم ينو الاستحلاف)).

<sup>(</sup>٥) نقول: لم نعثر عليه في مطبوعة "التاتر حانية" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) "غمز عيون البصائر": الفن الخامس ـ الأيمان ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٧٧٢٣٧] قوله: ((إذا علَّقه بشرطٍ)).

<sup>(</sup>٨) الفتح: كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٢/٤.

ثمَّ فرَّعَ (١) أنَّ ما يقعُ من التعاليقِ في المحاكِمِ ... أنَّ الشاهِدَ يقبولُ للنزوجِ تعليقاً فيقولُ: نعم ـ لا يصِحُّ على الصَّحيح.....

فالحالِفُ المُحيبُ، ولا يَمِينَ على المُبَدِئِ ولو نَواهُ)) اهـ. أي: لأنَّ قولَهُ: ((عليك)) صريحٌ في التِزامِ العَهدِ، أي: اليَمِينِ على المُخاطَبِ فلا يُمكِنُ أن يكونَ يَمِيناً على المُبتَدِئ، بخِلافِ ما إذا قال: واللهِ لتَفعَلنَّ، وقال الآخَرُ: نعم فإنَّه إذا نَوَى المُبتَدِئُ التَّحليفَ والمُحيبُ الحَلِفَ يَصيرُ كُسلٌّ مِنهُما حالِفاً. إلى آخر ما نقله "ح"<sup>(۲)</sup> عن "البحر"<sup>(۳)</sup>، فراجعه.

وفي "مَحمُوعِ النَّوازلِ": ((قال لآخَرَ: واللهِ لا أُجيءُ إلى ضِيافَتِكَ، فقال الآخَـرُ: ولا تَحِيءُ إلى ضِيافَتِي، فقال: نعم، يَصيرُ حالِفًا ثانيًا)) اهـ. وبه جَزَمَ في "الذَّخيرةِ" و"لفتـحٍ"<sup>(٤)</sup>. وبمـا ذَكرنـاهُ مع ما قدَّمناهُ<sup>(٥)</sup> عن "الحَانيَّةِ" عُمِمَ أنَّه لا فرقَ بين التَّعييق والحَلِفِ بالله تعالى، فافهم.

[١٧٧٣٦] (قُولُهُ: تُمَّ فَرَّعَ) مِن كلام "الْمُصنَّف" فالضَّميرُ عائِدٌ إلى شَيخِهِ.

[١٧٧٣٣] (قولُهُ: أنَّ الشَّاهدَ) أي: كاتِبَ القاضي، وهذا بدَلٌ مِن قولِهِ: ((أنَّ ما يَقعُ)).

[١٧٧٣٤] (قُولُهُ: يقولُ للزَّوجِ تَعلِيقاً) أي: يقولُ لـه كلاماً فيـهِ تَعلِيقٌ، كـأن يقـولَ لـه: إن تَزوَّحتُ عليها تكُن طالِقاً.

[١٧٧٣٥] (قولُهُ: لا يَصحُّ على الصَّحيحِ) أي: المنقولِ<sup>(١)</sup> عن "التَّاتِر حانيَّةِ"، وقد عَلِمتَ أنَّه خِلافُ

(قولُهُ: فإنّه إذا نوى المبتَادِئُ التحليفَ إلخ) حقُّهُ: الحلِفَ كما هو ظاهرٌ، وسيذكُرُ "الشَّارحُ" هـذهِ المسألةَ في آخر الأيمان، فانظره.

(قُولُةُ: نَع مِ يصَيرُ حالفاً ثانياً) لا يظهرُ كُونُهُ حالفاً ثانياً إلا إذا أُعيدَ القسَمُ في الجملةِ الثانيةِ، حتَّى يكون قُولُهُ: ((نعم)) متضمِّناً لإعادتِهِ.

<sup>(</sup>١) انظر "الأشباه": الفن الخامس - الحيل في الأيمان صـ ١ ٨٥-.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل ق ٢٣٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ٢٠٦/٤، نقلاً عن "الولوالجي".

 <sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ٣٦٤/٤.

 <sup>(</sup>a) المقولة [٧٢٣٧] قوله: ((إذا علَّقهُ بشرطٍ)).

<sup>(</sup>٦) المقولة (١٧٧٣١] قوله: ((لكن في فوائد شيخنا عن "التاترخانية")).

# (التَّغدِّي: الأكلُ المترادِفُ الذي يُقصَدُ به الشَّبَعُ)....

ما فِيها، فالصَّحيحُ أنَّه يَصحُّ كما مرَّ (١) عن "الصَّيرفيَّةِ"، ولم يَثبُت اختِلافُ التَّصحيح، فافهم.

ابه ۱۷۷۳٦] (قولُهُ: التَّغَدِّي إلى آخِرِه) هـذا أُولى مِن قَولِ غيرِهِ: الغَدَاءُ والعَشاءُ؛ لأنَّ الغَداءَ والعَشاءُ<sup>(۲)</sup> بفَتح أُوَّلِهما مع المَدِّ: اسمٌ لِمَا يُؤكلُ في الوقتَين لا للأكلِ فِيهما، والمحلوفُ عليه الأكلُ فيهما لا المَاكُولُ، وإن أحـابَ عنه في "الفتــحِ" ((بأَنَّـه تَســاهُلٌّ مَعـروفُ ٤١/٥٧٥)] المَعنــى لا يُعترَضُ به)) اهـ.

ر ١٧٧٣٧ (قولُهُ: الأكلُ المُترادِفُ) فلو أكلَ لُقمتَين ثُمَّ فصَلَ بزَمنٍ يُعدُّ فاصِلاً ثُمَّ أكلَ لُقمتَين، وهكذا لا يكُونُ غَداءً، "ط"(1).

[۱۷۷۳۸] (قولُهُ: الذي يُقصَدُ به الشَّبُعُ) احتَرزَ به عن أكلِ نَحوِ لُقمةٍ ولُقمتَين أو أكثرَ، ما لم يَلُغ نِصفَ الشَّبِع، كما في "الفتحِ"(٥). وأمَّا الاحترازُ عن نَحوِ النَّبنِ والتَّمرِ فسيذكُرُهُ (١٦) في قولِمِ: ((هَمَّا يُتغدَّى (٧) به عادةً))، فافهم.

(قولُهُ: وإن أجــابَ عنـه في "الفتـح" بأنَّه تسـاهُلٌ إلـخ) في "الزيلعيِّ": ((إطـلاقُ الغــداءِ علــى انتغـدّي توسُّعٌ))، ثمَّ قالَ: ((وأصلُ هذه الأشياءِ أنَّها اسمٌ لمأكولٍ في ذلكَ الوقتِ، وسُـمّيَ بهـا الفعـلُ بحــازاً علــى مـا بينًا)) اهـ. فعلى هذا المرادُ بالتّساهل التَحوُّزُ.

(قولُهُ: ما لم يبلغ نصفَ الشَّبُعِ كما في "الفتح" إلخ) على ما في "الفتح" لا يبقى فائدةٌ لقول "الشَّارحِ": ((ولا بدَّ أن إلخ)) فلو ذكرَهُ بالتفريعِ لكانَ أحسنَ، إلا أن يقالَ: ذكرَهُ توضيحًا لِما قبلَهُ، شُمَّ إِنَّ ظاهرَ ما في "الفتح" أنَّه يحنثُ بنصف الشُّبُع، وهو خلافُ ما في "الشَّارح".

<sup>(</sup>۱) صدا دع \_ "در".

<sup>(</sup>٢) ((لأن الغداء والعشاء)) ساقط من "٢".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب البمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٥٥٦.

 <sup>(</sup>c) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٦) صـ٥٥ ـ "در".

<sup>(</sup>٧) في "آ": ((يتغذى)) بالذال، وهو خطأ.

وكذا التعشّي، ولا بُدَّ أن يأكُلَ أكثرَ من نصفِ الشّبَعِ في غَدَاء وعَشَاء وسُحُور (في وقت خاصٌ وهو ما بعدَ طلوع الفجر) وفي "البحر"(١) عن "الخلاصة"(٢): عندَ طلوع الشمس، قالَ: وينبغي اعتمادُهُ للعرفِ. زادَ في "النهر"(٢): وأهلُ مصرَ يسمونَهُ قُطُوراً إلى ارتفاع الضّحى الأكبرِ فيدخلُ وقتُ الغداء فيُعمَلُ بعرفِهِم. قلتُ: وكذلكَ أهلُ الشمامِ. (إلى زوال الشمسِ) ثم لا بُدَّ أن يكونَ (مُمَّا يتَغَدَّى بهِ) أهلُ بدهِ (عادةً، وغداءُ كلِّ بلدةٍ ما تعارَفَهُ أهلُها)

[١٧٧٣٩] (قولُهُ: وكذا التَّعشِّي) ومثلُهُ التَّسحُّرُ على الظَّاهر، "ط" (٤٠).

[١٧٧٤٠] (قولُهُ: أكثرَ مِن نِصفِ الشّبعِ) كذا في "البحر" أَنَّ عن "الزَّيلعِيِّ" (٦). والظَّاهرُ: أنَّ المُوادَ به الشّبُعُ المُعتادُ له لا الشَّرعِيُّ، كالتُّلْثِ. وظاهِرُهُ عدَمُ الحِنثِ بأكلِ نِصفِ الشّبُع، "ط" (٧).

ا١٧٧٤١ (قولُهُ: فيَدخُلُ وقتُ الغَداءِ) ويَنتَهِي إلى العَصرِ؛ لأنَّـه أوَّلُ وقـتِ العَشـاءِ في عُرفِــا كما يأتي(^).

يُ ١٧٧٤٣] (قولُـهُ: إلى زَوالِ الشَّمسِ) غايةٌ لقولِهِ: ((وهـو مـا بعـدَ طُلُـوعِ الفَحـرِ)). وكـان المُناسِبُ عدَمَ الفَصل بينَهُما.

[١٧٧٤٣] (قولُلُهُ: وغَداءُ كُلِّ بلدَةٍ ما تَعارَفَهُ أَهلُها) يُغنِي عنه ما قبلَهُ، ومِثلُهُ العَشاءُ والسَّحُورُ، "ما "(٩)"

<sup>(</sup>قولُهُ: يُغْنِي عنه ما قبلَهُ إلخ) الإغناءُ ظاهرٌ بزيادةِ "الشَّارحِ" قولَـهُ: ((أهـلُ بلـبـهِ))، وبدوزهـا لا يُغنـي، وقد يُقالُ: ذكرَ الجملةَ الثانيةَ؛ لأنَّها بمنزلةِ التعليلِ لما قبلها، نظيرَ ما قالَه في قولِ المصنَّف: ((نيَّةُ تخصيصِ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر في اليمين في الأكل ق٢٦/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٧/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٢/٣.

 <sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٥٥/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) صـ٥٥٤ "در".

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٥٥/٢ بتصرف.

حتى لو شبِعَ بشربِ اللَّبَنِ يحنتُ البدويُّ لا الحضريُّ، "زيلعي"(١). (والتعشّي منهُ) أي: الزوالِ، وفي "البحر"(٢) عن "الإسبيجابي": وفي عرفنا وقتُ العَشَاء بعدَ صلاقِ العصر اهـ.

**قلتُ**: وهو<sup>(٣)</sup>عرفُ مصرَ والشامِ (إلى نصفِ الليلِ.....

#### مطلبٌ: حلَّفَ لا يَتغدَّى أو لا يَتَعشَّى

رَّا الْكُرخِيُّ": ((إذا حَلَفَ لا يَتغَدَّى فَأَكُلَ تَمراً أَو أَرُزَّا أو غيرَهُ حتَّى شَبِعَ لا يَحنتُ، ولا يكُونُ غَداءً حتَّى يأكُلَ الخُبْزَ، وكذلك إن أكلَ لَحماً بغَيرِ خُبزٍ اعِتباراً للعُرفِ)). كذا في "الإختِيارِ"(٤)، ونحوُهُ في "البحرِ"(٥) و"الفتح"(١).

والظَّاهرُ: أَنَّه مَبنيٌّ على أَنَّ اللَّرادَ بالغَداءِ ما يُتغدَّى به في العُرفِ عالباً، وهذا وإن كان يُتغدَّى به في العُرفِ عالباً، وهذا وإن كان يُتغدَّى به في العُرفِ لكنَّهُ قَليلٌ، ونظيرُهُ ما مرَّ<sup>(٧)</sup> في الإدام. وفي "البحر<sup>((٨)</sup> عن "المحيط": ((لو تَغدَّى بالعِنب لا يَحنثُ إلاَّ أن يكُونَ مِن أهل الرُّستاق مَّن عادَتُهم التَّغدِّي به في وَقتِهِ)).

[١٧٧٤٥] (قُولُهُ: بعد صلاةِ العَصرِ) والظَّاهرُ أنَّه يَنتَهِي إلى دُنحُولِ وقتِ السُّحُورِ.

العامِّ تصحُّ ديانةً)) اهـ. وفي "الخانيَّةِ" من فصلِ الأكلِ: ((رجلُّ أكلَ شيئاً يسيراً فقالَ له رجلٌ: تغديت، فقالَ: عبدُهُ حرُّ إن كانَ تغذَّى لا يكونُ حانثاً حتَّى يأكلَ أكثرَ من نصف الشَّبع)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٢/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في "و" زيادة: ((في)).

<sup>(</sup>٤) "الإختيار": كتاب الأيمان ـ فصلّ: حلف لا يأكل من هذه الحنطة ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٣/٤، نقلاً عن "المحيط".

<sup>(</sup>٦) 'الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧٧١٨] قوله: ((والإدامُ ما يَصْطبغُ به الخبرُ)).

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٥٣/٤، وفيه: ((لو تغدى المصريُّ بالعنب)).

والسُّحورِ هو الأكلُ بعد نصفِ الليلِ إلى طلوعِ الفحرِ. قالَ: إن أكلتُ أو) قالَ: إن (شربتُ أو لبناً (ونوى معيَّناً) أي: حبزاً أو لبناً أو لَبناً أو لَبناً مثلاً (لم يصدَّق أصلاً) فيحنَثُ بأيِّ شيءٍ أكلَ أو شربَ، وقيلَ: يُدَيَّنُ.....

[١٧٧٤٦] (قولُهُ: والسُّحورُ) بالفتح: ما يُؤكلُ، وبالضَّمِّ: فِعلُ الفاعِلِ، "مصباح" (١). والمُناسِبُ هنا ضَبطُهُ بالضَّم؛ لقولِهِ: ((هو الأكلُ))، وليُناسِبَ التَّعبيرُ بالتَّغدِّي والتَّعشِّي، قال في "الفتح" (١٠): ((لَمَّا كان السَّحورُ ما يُؤكلُ في السَّحرِ والسَّحَرُ مِن الثَّمثِ الأحميرِ، سُمِّيَ ما يُؤكلُ في النَّصفِ التَّاني لقُربِهِ مِن التَّلْثِ الأخير سَحُوراً بالفتح، والأكلُ فيه التَّسحُرُ)) اهـ.

قلتُ: في زَمانِنا لا يُطلِقُونَ السَّحُورَ إلاَّ على ما يُؤكلُ ليلاَّ لأجل الصَّوم.

[١٧٧٤٧] (قُولُهُ: ونحو ذلك) كما لو حَلفَ لا يرَكبُ، أو لا يغتسلُ، أو لا ينكحُ، أو لا يَسكنُ دارَ فلان، أو لا ينترُّحُ امرأةً ، ونوى الخَيلَ، أو من جَنابةٍ [أو] (٢٠ امرأةً معيَّنةً، أو بالإحارة، أو الإعارة، أو كوفيَّةً لم تصحَّ نُيُّتُه [٤/ق٧٨/ب] أصلاً، "فهر" (٤).

### مطلبٌ: قال: إن أكلتُ أو شربتُ ونَوَى مُعيَّناً لم يَصحّ

[۱۷۷٤٨] (قولُهُ: أي: خُبزاً أو لَبناً إلخ) لف ٌ ونَشرٌ مرتَّبٌ، وأفاد أنَّه ليسَ المُرادُ بـالمُعيَّنِ الفَردَ الشَّخصيَّ، بل ما يَعُمُّ النَّوعِيَّ.

[١٧٧٤٩] (قولُهُ: لم يُصدَّق أَصلاً) أي: لا قضاءً ولا دِيانةً؛ لأنَّ النَّيَّةَ إِنَّما تَعملُ في المَلفُوظِ لتُعيِّنَ بعضَ مُحتَملاتِهِ، وما نَواهُ غيرُ مَذكُورِ نصَّاً، فلم تُصادِفِ النَّيَّةُ مَحلَّها فلَغت، "نهر"<sup>(٤)</sup>.

[١٧٧٥٠] (قولُهُ: وقيلَ يُديَّنُ) هــو روايَـةٌ عـن الشَّاني، واختــارَهُ "الخصَّـافُ"<sup>(°)</sup>؛ لأنَّـه مذكــورٌ تقديراً، وإن لم يُذكر تَنصيصاً. وأُجيبَ: بَأنَّ تقديرُهُ لضرورةِ اقتِضاءِ الأكلِ مأكولاً، وكــذا اللبـسُ والشَّرابُ، والمُقتَضَى لا عُمومَ له، كذا قالوا.

<sup>(</sup>١) "المصباح المنير": مادة ((سحر)) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) ((أو)) ليست في النسخ جميعها، وليست في عبارة "النهر"، والسياق يقتضيها؛ إذ الكلام فيه لفٌّ ونشرٌ مرتّبٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٧/أ.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والعشرون في اليمين ١٣٩/٢٠ ١٤٠ بتصرف.

كما لو نَوى كلَّ الأطعمةِ أو كلَّ مياهِ العالَمِ حتى لا يحنَثُ أصلاً لنيَّتِهِ (') محتمَلَ كلامِهِ (ولو ضَمَّ) لـ:إنْ أكلتُ (طعاماً أو) شربتُ (شراباً أو) لبستُ (ثوباً.......

والتحقيقُ: أنَّ هذا ليسَ مِنَ المُقتضَى؛ لأنَّ ما يُقدَّرُ لتصحيحِ المَنطُوق بأن يكونَ الكلامُ كَذِباً (٢) ظاهراً، كرفع الخطأِ والنسيان، أو غيرَ صحيح شرعاً، كأعتِق عبدَكَ عَنِّي. وقولك: لا آكلُ خال عن ذلك. نعم المفعول أعني: المُأكولَ مِن ضَروريَّاتِ وُجُودِ الأكلِ، ومثلهُ ليسَ مِن المُقتضى، بل مِن حذْف المفعول اقتِصاراً وإلاَّ لَزِمَ أن يكونَ كُلُّ كلامٍ مُقتضى؛ إذ لا بُسدَّ أن يَستدعي مكاناً وزماناً وحيث كان هذا المصدر ضرورياً للفعل لا يصحُّ تخصيصه وإن عمَّ بوقوعه في سياق النَّهي، فإنَّ من ضرورة ثبوتِ الفعلِ في النَّفي ثُبوتَ المصدرِ العام بدون ثبوتِ النَّصرُف فيه بالتخصيص؛ فإنَّ عمومَه ضرورة تجقّقُ الفعل في النَّفي فلا يَقبلُ التخصيص، بخلاف: إن أكلتُ أكلاً فإن الاسم مذكور صريحاً فيقبل، وتمامه في "الفتح"؟.

1۱۷۷۰۱۱ (قُولُهُ: كما لو نَوَى إلخ) أي: كما يُصدَّقُ دِيانةً لـو نَـوَى كـلَّ الأطعمـةِ أو الميـاهِ حتَّى لو أكلَ طعاماً أو طعامين أو أكثر لا يَحنثُ، وكذا لو شَرِبَ مدَّةَ عُمُرِهِ؛ لأنَّه لم يأكلِ الكُـلَّ ولم يَشربِ الكُلَّ.

ثُمَّ اعلم أنَّه لا محلَّ لذكرِ هذهِ المسألةِ هنا، بل مَحلُّها بعد قولِهِ: ((ولو ضَمَّ طعاماً إلخ))

(قولُهُ: والتحقيقُ أنَّ هذا ليسَ من المُقتضَى إلخ) يظهرُ أنَّ المسرادَ بـالمقتضَى في كلامِهــم هنــا معنــاهُ اللَّغويُّ لا الاصطلاحيُّ؛ فإنَّه لا عمومَ له أيضًا، وبهِ يَسقطُ مــا اعــَرَضَ بــه في "الفتــج"، تــأمَّل. وقــال في "العناية": ((يجوزُ أن يكونَ "المصنّفُ" اختارَ ما اختارَهُ بعضُ المحققينَ من أنَّ المقتضى هو الـــذي لا يــدلُّ عليه اللفظُ، ولا يكونُ منطوقاً به، لكن يكونُ من ضرورةِ اللفظِ أعمَّ مِنْ أن يكونَ شرعياً أو عقلياً)) اهـــ

97/4

<sup>(</sup>١) في "و" : ((لنية)).

<sup>(</sup>٢) في "م": ((كذابًا))، وفي "آ": ((كذا)) وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٣) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٨/٤ وما بعدها.

كما فعلَه في "البحر"(١) أي: فيما إذا صرَّح بالمفعول كما نَبَه عليه، ويدُلُّ عليه التَّعليلُ بقولِهِ لِنِيَّتهِ مُحتَمَلَ كلامِهِ؛ لأنَّه إذا لم يُصرِّح به يكونُ معناه: لا أُوجدُ أكلاً أو شُرباً أو لبساً فيَحنثُ بكُلِّ أَكلاً و شُرباً أو لبساً فيَحنثُ بكُلِّ أَكلاً و شُرباً أو لبساً فيَحنثُ بكُلِّ الْكل وُجدَ. ولِذا لم تَصِعَ نِيَّتُهُ المُعينَ منه، بخِلاف ما إذا صرَّح به؛ لأنَّ ((طعاماً)) المُذكور يَحتولُ البَعضُ والكُلَّ، فاليَّهما نَوَى صعَّ. ولِذا نقَلَ في "البحر"(١) عن "المحيطِ": ((أنَّه يُصدَّقُ قضاءً أيضاً، وعلله في "البدائع"(١): بأنَّه نَوى حقيقة كلامِهِ)). ثُمَّ نقلَ (١) عن "الكشف إلى المناع المَّاهُ فيه المناع فقط، وقال (٥): ((لأنَّه خِلافُ الظَّاهرِ؛ لأنَّ الإنسان إنَّما يَمنعُ نفسَهُ عمَّا يَقدِرُ عليه، والكلُّ ليسَ في وُسعِه، وفيه تَخفيفٌ عليه أيضاً)»، وتَمامُهُ فيه.

أقول: ويظهرُ لي ترجيحُ الأوَّل؛ لأنَّه إذا نَوَى البعضَ إنَّما يُصدَّقُ دِيانةٌ فقَط كما يأتي(١٠).

(قُولُةُ: لأنّه إذا نوى البعض إنما يصدَّقُ ديانةً إلخ) المرادُ بالبعضِ الذي يُصدَّقُ فيه ديانةً فقط بعضٌ خاصٌ بحيثُ يكونُ جاعلاً الحنثَ قاصراً على هذا البعضِ، وهذا لا يدلُّ على أنّه يصدَّقُ ديانةً وقضاءً إذا نوى الكلَّ مع عدم إتيانِهِ بما يدلُّ على العموم ظاهراً، بخلاف مسألةِ "تلخيصِ الجسامع"، فإنَّ فيها ما يدلُّ عليه وهو الإضافةُ لآدمَ وعلى الجمع، فالتعبيرُ بقيلَ فيها لا يدلُّ على ترجيح الأوَّلِ في مسألتِنا، ولكن في "البحرِ": ((قالَ "شمسُ الأئمَّةِ": قالوا: وإطلاقُ الجوابِ دليلٌ على أنَّه يصدَّقُ قضاءً وديانةً إن كن البمينُ بطلاق ونحوِهِ؛ لأنّه نوى حقيقةً كلامِهِ، وعن "أبي القاسمِ الصفَّارِ" أنَّه لا يصدَّقُ قضاءً حيثُ نسبَهُ لجماعةِ العلماءِ، ونسبَ مقابِلةً لـ: "الصفَّارِ".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الأيمان - فصلٌ: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أي: صاحب البحر.

<sup>(</sup>٤) "كشف الأسرار": باب ألفاظ العموم ـ اسمُ الجنس إذا دخلَةُ لامُ التعريف ٢٦/٢، وبـاب الوقـوف على أحكـام النظم وعموم المقتضى ٤٤٨/٢ ـ ٤٤٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أي في "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) المقولة [٤ ١٧٧٥] قوله: ((إلا في ثلاثٍ: فيديَّنُ إلخ)).

دُيِّنَ) إذا قالَ: عَنيتُ شيئاً دونَ شيء؛ لأنَّهُ ذَكَرَ اللفظَ العامَّ القابلَ للتخصيص؛ لأنَّهُ نَكِرَةٌ في سياقِ الشرطِ فتعُمُّ كالنَّكرَةِ في النفي، والأصلُ: أنَّ النيَّةَ إنما تصِحُّ في الملفوظِ إلا في ثلاثٍ: فيديَّنُ في فعلِ الخسروجِ والمساكنةِ وتخصيصِ الجنسسِ، كن حبشيةً أو عربيةً، لا الصِّفةِ كن كوفيَّةً أو بَصريَّةً، "فتح"(١).........

وهذا لا نِزاعَ فيه، ويَارَمُ منه أن يُصدَّقَ قضاءً ودِيانةً إذا نَوَى الكُلَّ؛ لأنَّ عدمَ تصديقِهِ في الأوَّل قضاءً؛ لأنَّه خِلافُ ظاهِرِ اللَّفظِ فيكُونُ الظَّاهرُ العُمومَ، وإلاَّ لزِمَ تَصديقُهُ قضاءً في نِيَّةِ الخُصُوصِ. وفي "تلخيصِ الحامعِ": ((إن كلَّمتُ بني آدمَ أو الرِّحالَ أو النِّساءَ، حَنِثَ بالفَردِ إلاَّ أن يَنويَ الكُلَّ))، قال "شارِحُهُ": ((فَيُصدَّقُ دِيانةً وقضاءً، ولا يَحنثُ أبداً؛ لأنَّ الصَّرفَ إلى الأَدنى عند الإطلاق لتَصحيح كلامِهِ، فإذا نَوى الكلَّ فقد نَوى حقيقة كلامِهِ فيصدَّقُ. وقيلَ: لا يُصدَّق قضاءً؛ لأنَّ الحقيقة مهجورة)) اهـ. وسيأتي (٢) هذا آخرَ البابِ، وتعبيرُهُ عن النَّاني بــ: قِيلَ يُفيدُ ضعفة وترجيحَ الأوَّل كما قُلنا، فافهم.

٢٧٧٥٢٦ (قولُهُ: دُيِّنَ) أي: يُوكَلُ إلى دِينِهِ فِيما بينَهُ وبين رَبِّه تعالى، وأمَّا القاضي فلا يُصدَّقُهُ؟ لأنَّه خلافُ الظَّاهر. وقدَّمنا<sup>(٢)</sup> في الطَّلاق: ((أنَّ المرأةَ كالقاضي)).

رِ ۱۷۷۵۳ (قُولُهُ: لأنَّه نكرةٌ في سِياقِ الشَّرطِ فَتَعُمُّ) لأَنَّ الحَلِفَ في الشَّرطِ الْمُنَبَّتِ يكونُ على نَفيهِ، فقولُهُ: إن لبستُ ثَوبًا في مَعنى: لا أَلبَسُ ثَوبًا.

آ ۱۷۷۰ (قُولُهُ: إلاَّ فِي ثلاثٍ فَيديَّنُ إلخ) يعني لو قال: إن خرجتُ فعبدي حُرٌّ ونَوَى السَّـفرَ مثلاً، أو: إن ساكنتُ فلاناً فعبدي حُرٌّ ونَوَى المُساكنةَ في بيتٍ واحدٍ يُديَّنُ؛ لأنَّ الخُروجَ في نفســه مُتنوِّعٌ إلى سفرٍ وغيرِهِ، حتَّى اختلفَت أحكامُهُما فقُبِلَت إرادةُ أحدِ نَوعَيهِ، وكذا المُساكنةُ مُتنوِّعةٌ

<sup>(</sup>قَوْلُهُ: لأنَّ الخروجَ في نفسِهِ متنوِّعٌ إلخ) قالَ في "البحرِ": ((وفيه إشكالٌ مذكورٌ في "الفتح"،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٧٩٠١] قوله: ((وأما الأطعمةُ والثيابُ إلخ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٣٠٨٤] قوله: ((دُيِّنُ فَقَطُّ)).

إلى كاملَةٍ هي: المُساكنةُ في بيتٍ واحدٍ، ومُطْلقةٍ وهي: ما تكونُ في دارٍ، فـــإرادةُ المُســـاكنةِ في بيــتــ إرادَةُ أخصِّ أنواعِها، كما في "الفتح"(١).

وحاصِلُهُ: أنَّ النَّيَّةَ صحَّت هنا لكَونِ المَصدرِ مُتنوِّعاً لا باعتبارِ عُمُومِهِ فهو تَخصيصُ أحلِ نَوعَي الجنسِ، وزاد في "تلخيصِ الجامِعِ": ((إن اشتريتُ ونَوَى الشَّراءَ لنفسِه، أي: فتَصحُّ نِيَّتُهُ دِينةً وإن لم يَذكُرِ المفعولَ؛ لتنوُّعِ الشَّراء؛ فإنَّه تارةً يكونُ لنفسِه، وتارةً يكونُ لمُوكِّله، ولذا رَتَّبَ إالاَكَ للمُوكِّل، وهذا بخِلافِ ما إذا نَوى الخُروجَ لبغدادَ، أو المُساكنة بالإحارةِ، أو الشِّراءَ لعبله، فإنَّ الفِعلَ فيه غيرُ مُتنوًّع، فلم يَصحَّ تخصيصُهُ بالنَّيَّةِ بدُون ذِكر))، كما في "شرح التَّلخيص".

قلتُ: ونظيرُ ذلك ما إذا قبال: أنتِ بائنٌ ونَوَى النَّلاتَ أو الواحدَة، يَصحُّ، بخِلافِ نِيَّةِ النُّنتَين؛ لأنَّ البَينونَة نَوعان: غليظة وخفيفة، فتَصحُّ نَيَّة إحداهُما، بخِلافِ النَّنتَين؛ لأنَّه عددٌ محض

وعبارتُهُ: والحقُّ أنَّ الأفعالَ لا يُتصوَّرُ أن تكونَ إلا نوعاً واحداً، لا فرق في ذلك بين الغُسلِ ونحوه، وبين الحروج ونحوه من الشِّراء، فكما أنَّ اتحادَ الغسلِ بسبب أنَّه ليسَ إلا إمرارَ الماء كذلك الخروج ليس إلا عقلعَ المسافة، غيرَ أنه يوصَفُ بالطُّولُ والقِصرِ في الزمان، فلا يصيرُ منقسماً إلى نوعينِ إلا بماحتلاف الأحكام شرعاً، فإنَّ عندَ ذلكَ علمنا اعتبارَ الشَّرع إياها كذلك، كما في الخروج المحتلف الأحكام في السَّفرِ وغيرِه، والشُّراءُ لنفسهِ وغيرِه مختلِف حكمه، فيُحكَم بتعدُّدُ النوع في ذلك، ولا يخفى أنَّ المساكَنة والسُّكنى ليس فيهما احتلاف أحكام الشَّرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى، وكلَّ في نفسيهِ والسُّكنى ليس فيهما احتلاف أحكام الشَّرع لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى، وكلَّ في نفسيهِ نوعٌ؛ لأنَّ الكلَّ قرارٌ في المكان) اهد.

(قُولُهُ: ومطلَقةٍ وهي ما تكونُ في دارِ إلخ) وأعمُّها أن تكونَ في بلدةٍ واحدةٍ، "زيلعي".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٩/٤.

كما مر"(') تقريرُهُ في محلِّهِ. لكنَّهُ يُصدَّقُ في نِيَّةِ النَينونةِ قضاءً، قال في "الفتح"('): ((وكذ لـو حلَـفَ لا يَتزوَّجُ امرأةً ونَوَى كوفيَّةً أو بصريَّةً لا يَصحُّ؛ لأنَّه تخصيصُ الصِّفة. ولو نَــوَى حبشيَّةً أو عربيَّةً صحَّت دِيانةً؛ لأنَّه تخصيصُ الجنسِ))، ثمَّ قال ("): ((وكونُ إرادةِ نوعٍ ليسَ تَخصيصاً للعامِّ مَّمَا يَقبلُ المنعُ؛ لأنَّه لا يَخرجُ عن قَصر عَامًّ على بعض مُتناوَلاتِهِ)) اهـ.

أقول: قد يُقالُ: لا عُمُومَ هنا ولا تَخصيصَ لعامٌ، وإنَّما هو إرادةُ أَحدِ مُحتمَلَي اللَّفظِ المُشترَكِ، أو أحدِ نَوعَي الجنسِ، كما في "التَّوضيحِ" (\*) و"التَّويحِ" (\*). والأوَّلُ أولى، وبيانُهُ: أنَّ الخُروجَ مُشترَكٌ بين السَّفرِ والانفصال مِن داخلٍ إلى خارِج، وكذا المُساكنةُ مُشترَكَةٌ بين الكاملةِ: وهي ما تكونُ في النَّار مُطلقاً، وكذا الشِّراءُ فإنَّه يَحتمِلُ الخاصَّ وهو (\*) ما يكونُ له، والمُطلقَة. وهي ما تكونُ في النَّار مُطلقاً، وكذا الشِّراءُ فإنَّه يَحتمِلُ الخاصَّ وهو (\*) ما يكونُ له، والمُطلقَ. ولكن لمّا كان المُتبادِرُ عُرفاً هو المَعنى الثَّاني في المسائلِ النَّلاثِ صدِّق دِيانةً فقط في نِيَّةِ المَعنى الأوَّل مِنها، ولا يُصدِّقُهُ القاضي؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهرِ، وله نظائِرُ.

(قُولُهُ: لكنَّه يصدَّقُ في نيَّةِ البينونةِ قضاءً إلخ) لأنَّ الأعمَّ في الإثباتِ لا يَعُمُّ استغراقاً، بخلافِهِ في النفي، فصحَّ نيَّةُ أيِّ أنواع البينونةِ شاءَ مِن بينونةِ النّكاحِ الكبرى أو الصُّغرى أو بينونةِ غيرهِ.

وقولُهُ: لأنَّه لا يخرجُ عن قصرِ عامٌ على بعضِ متناولاتِهِ) أي: فيستمرُّ الإشكالُ في يمينِ المساكنةِ والخسروجِ كما في "الفتح"، وقولُهُ: ((وقد يقالُ: لا عمومَ إلىخ)) فيهِ تـأمُّلُ، إذ قولُـهُ: لا أسـاكِنُ في معنىي: لا يُوحَدُ مُنّي المساكنةُ، فإذه أُريدَ منها نوعٌ كانَ تخصيصاً لها بِه، وعلى ما علمتَ من إشكالِ "الفتحِ" لا تنـوُعَ ولا اشتراكَ في الأفعال، بل كلِّ منها متَحِدٌ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٣٠٩٣] قوله: ((لكنَّ جزَمَ في "البحر" أنَّه سهوٌّ)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢١٠/٤.

 <sup>(</sup>٤) "شرح التلويح على التوضيح": فصل في الصريح والكناية ـ التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنسى
 الخ ١/١٠ ١.

<sup>(</sup>٥) من ((ما تكون في بيت)) إلى ((الخاص وهو)) ساقط من "آ".

في "تلخيصِ الجامِع": ((لو قال: إن جامَعتُكِ أو باضَعتُكِ فهو على الجِماعِ في الفرجِ؛ لأنَّه المُتفاهَمُ عُرفاً، إلاَّ أن يَنوِيَ ما دُونَه؛ للاحتمال، لكِن لا يُصرفُ عن الظَّاهرِ في القضاءِ فيَحنتُ بهِما. أي: إذا نَوَى ما دُونَه يحنَثُ به عَمَلاً بإقرارهِ على نفسِهِ بالجِنثِ، ويَحنثُ بالجِماعِ في الفرجِ لتَبادُرهِ. وكذا: إن وَطِئتُكِ فعبدي حُرِّ، إلاَّ أن يَعنيَ الوَطءَ بالقَدَمِ. وفي: إن أتبتُكِ يُنَوَّى؛ لاستواءِ احتِمالَي الجماع والزِّيارةِ، لكِن لو نَوى الزِّيارةَ حَنِثَ بالجماع؛ لأنَّه زيارةٌ وزيادةٌ)) اهـ.

9 1/4

وبما قرَّرناهُ ظهرَ الفرقُ بين هذهِ ١٤/٥ ١٨/١ المسائلِ المُستثناةِ وبين ما مرَّ(') في: لا آكُلُ ونَحوِهِ الْأَنَّ حقيقةَ الأكلِ فيه واحِدَةٌ فلم تَصِعَّ نيَّةُ التَّخصيص، بخِلافِ ما إذا صرَّح بالمفعول فإنَّه لَفظ عامٌ صريعٌ فيصحُّ تَخصيصُهُ، لكِنْ نِيَّةُ التَّخصيصِ إنَّما تَصحُّ فِيما كان مِن أفرادِ ذلك العامِّ وهو المَلكُولات، كالخُبزِ ونَحوِه، دُونَ ما كان مِن مُتعلقاتِهِ الضَّروريَّة، كالزَّمان والمكان والوصف؛ فلو نوى في زَمان كذا لَم يَصحَّ. ومِثلُهُ: لا أتزوَّجُ امرأةً ونوى حَبشِيةً أو عربيَّةً فإنَّها بعضُ أفرادِ العامِّ؛ لأنَّ الإنسانَ أنواعٌ: حَبشِيٌّ، وعَرَبيٌّ، وُرومِيٌّ باعتِبارِ أُصُولِهِ اللَّذين يُنسَبُ إليهم، بخِلافِ: كُوفَيَّةً أو بَصريَّةً؛ لأنَّه وَصفٌ ضروريٌّ راجعٌ إلى تَخصيصِ المكان، وهو غيرُ ملفوظٍ صريحاً فلا تَصحُ نيُّتُهُ، كَبَقيَّةِ الصِّفاتِ الضَّروريَّةِ. ومثلُهُ ما في "البحر" ") عن "البدائع" ((لا يُكدِّمُ هذا الرَّحلَ ونَوَى ذلك يُديَّنُ؛ لتَخصيصِهِ المَلفُوظَ. وكذا: لأضربنَه خمسين ونَوَى سَوطاً بعَيهِ فإنَّه يَرَثُ بأي شيءٍ ضرَبَهُ، وكذا: لا أَتروَّجُ المَرأةُ وعَنى امرأةً أَبُوها يَعملُ كذا وكذا فهو باطِلٌ)) اهـ.

وظَهرَ بما قرَّرناهُ أيضاً أنَّ الاستثناءَ في المسائلِ النَّلاثِ في غَيرِ مَحلٌـه؛ لأنَّ النَّيَّـةَ إِنَّمـا وُجـدت في المَلفُوظِ أيضاً؛ لأنَّ الفعلَ فِيها صار مُشترَكاً بواسطةِ اشتِراكِ المَصدرِ، تأمَّل. على أنَّ: لا أتزوَّج

<sup>(</sup>۱) صـ٦٥٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٤ ٣٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البدائم": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمَّا الحنف على الإظهار والإفشاء والإعلان إلخ ٦٨/٣.

(نَيَّةُ تخصيصِ العامِّ تصحُّ ديانَةً) إجماعاً، فلو قالَ: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ ثمَّ قـالَ: نويتُ من بلدِ كذا.....

امرأةً قد صرَّح فيه بالمفعُول فهو مِثلُ: لا آكُلُ طعاماً، ولعلَّهُ ذكرَه ليُنبَّهَ على أنَّه إِنَّما يَصحُّ فيه تخصيصُ الجنس فقط دُونَ الوَصفِ، لكِن فيه أنَّ: لا آكُلُ طعاماً كذلك بدَليلِ أنَّه لو نَوَى لُقمةً أو لُقمتَين لم يَصحَّ، على أنَّه يُحالِفُهُ ما يَذكُرُه (١) قريباً فيما لو قال: نَويتُ مِن بَلدِ كذا، فإنَّه يُصدَّقُ دِينانةً لا قضاءً. ونعلَّ في المسألةِ قولَين، يَدلُّ عليه أنَّه في "التَّتارِخانيَّة إلا اللَّ قال: ((ورُويَ عن "مُحمَّدِ" فِيمَن قال: لا أَتَرَوَّجُ امرأةً ونَوَى كُوفيَّةً أو بَصريَّةً اللَّيَاسِ وذكرَ فِيها (١) أيضاً: ((إن تَروَّجتُ امرأةً وقال: غنيتُ فلانةً أوامرأةً مِن أهلِ الكُوفةِ لا يَصحُّ، ولو قال: إن تزوَّجتُ امرأةً وقال: غنيتُ فلانةً يُصحُّ) اهـ. وهذا ظاهرٌ؛ لأنَّه في الأوَّل لم يَذكر المَفعُولَ.

ثمَّ اعلم أنَّه يَرِدُ ما مرَّ فَي يَمِينِ الفَورِ؛ حيثُ خُصَّصَ. بما دلَّت عليه القَرينةُ، كالغَداءِ المَدعُو إليه. ولعلَّ وَجهَهُ أَنَّ العُرفَ جَعلَ اللَّفظَ كالمُصرَّح به ولا سيَّما إذا كان جواباً لكلام قَبلَهُ؛ [٤/ق٨/٣] لأنَّ السُّوالَ مُعادِّفه فلم يَكُن تَحصيصاً للعامِّ الغَيرِ المَذكُورِ بالنَّيَةِ. وهذا المُوضِعُ مِن مُشكِلاتِ مسائِلِ الأَيمانِ، ولم أُجِد مَن أعطاهُ حقَّهُ مِن البَيانِ، وما ذكرتُهُ هو غايةُ ما ظَهرَ لفَهمِيَ القاصر وفِكريَ الفَاتِر.

## مطلبٌ: نيَّةُ تَخصيصِ العامِّ تَصحُّ دِيانةً لا قَضاءً خِلافاً للخصَّاف

[٥٧٧٥] (قُولُهُ: نِيَّةُ تَحصيص العامِّ تَصحُّ دِيانةً لا قَضاءً) هذِهِ الجُملةُ بَمَنزلةِ التَّعليل لقولِهِ قبلَهُ:

(قُولُهُ: وَنَعَلَّ فِي المَسْأَلَةِ قُولَينِ يَدَلُّ عَلَيْهِ أَنَّه فِي "التِتَارِخَانِيةِ" قَالَ: ورُوِيَ عَن "محمَّدٍ" إلىخ)، فَإِنَّ تَعْبِيرَهُ بـ:((عن)) يَفِيدُ أَنَّ المُرويُّ عَن غير "محمَّدٍ" صحةُ نَيَّةِ الكُوفِيَّةِ أَو البَصريَّةِ، كَصحَّةٍ نَيَّةِ الحَبشيَّةِ.

<sup>(</sup>١) في هذه الصحيفة من "الدر".

<sup>(</sup>٢) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل السادس في الرجل يحلف فينوي التخصيص ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧٦٠٠] قوله: ((اليوم أو معك)).

(لا) يصدَّقُ (قضاءً) وكذا مَنْ غَصَبَ دراهمَ إنسان فلمَّا حلَّفَهُ الخصـمُ عامَّاً نـوى خاصًاً (بهِ يُفتَى) خلافاً للخصَّافِ، وفي "الولوالجية" (١):.....

((ولو ضَمَّ طعاماً أو شَراباً أو ثَوباً دُيِّن))؛ لِمَا عَلمتَ مِن أَنَّه إذا ضَمَّ ذلك يَصيرُ نَكِرةً في سِياقِ الشَّرطِ فتَعمُّ، والعامُّ يَصحُّ فيه نِيَّةُ التَّحصيص لكِن لا يُصلَّقُهُ القاضِي؛ لأنَّه خِلافُ الظَّاهر.

واعلم أنَّ الفِعلَ لا يَعُمُّ ولا يَتنوَّعُ، كما في "تَلخيصِ الجامِع"؛ لأنَّ العُمومَ للأسماءِ لا لِلفعــلِ هو المَنقُولُ عن "سييبَوَيهِ"، كذا في "شَرحِهِ" لـِ"الفارسِيّ".

قلتُ: ويَرِدُ عليه ما مرَّ<sup>(٢)</sup> مِن مسألَةِ الحُروجِ والْمساكَنةِ والشَّراءِ إلاَّ أن يُقالَ كما مرَّ<sup>(٢)</sup>: ((إِنَّ التَّنوُّعَ هناك للفِعلِ بواسِطَةِ مَصدَرِهِ لا أَصالَةً))، تأمَّل.

#### (تنبيهٌ)

قيَّدَ بالنَّيَةِ لأنَّ تَحصيصَ العامِّ بالعُرفِ يَصحُّ دِيانةً وقَضاءً أيضاً. وأمَّا الزِّيادةُ على اللَّفظِ بالعُرفِ فلا تَصحُّ كِما أُوضَحنا<sup>(٣)</sup> ذلكِ أوَّلَ بابِ اليَمِينِ في الدُّحُولِ والخُرُّوجِ.

بَقِيَ هل يَصحُّ تَعميمُ الخاصِّ بالنَّيَّةِ، قال في "الأشباهِ" ((لم أَرَهُ)).

قلتُ: الظَّاهرُ أنَّ تَعميمَهُ مِن الزِّيادَةِ على اللَّفظِ، وإذا لـم تَصحَّ الزِّيادةُ عليـه بـالعُرفِ فلا تَصحُّ بالنَّيَةِ بالأَولى؛ لأنَّ العُرفَ ظاهِرٌ بخِلافِ النَّيَّةِ، تأمَّل.

،١٧٧٥٦ (قولُهُ: لا يُصدَّقُ قضاءً) ظاهرُهُ: أنَّه يُصدَّقُ دِيانةً، وهو مُحالِفٌ لقولِهِ آنِفاً: ((لا الصَّفةِ

(قولُهُ: إلا أن يقالَ كما مرَّ: إنَّ التنوُّعَ هناكَ للفعلِ إلخ) لا يكفي في الجوابب؛ فإنَّه يقالُ كذلكَ في غميرِ الأفعال المذكورَةِ.

َ (قُولُهُ: وهو مخالفٌ لقولِهِ: آنفاً لا الصُّفةِ كـ:كوفيَّةً إلخ) قد أشارَ "الحَمَويُّ" للفرق بينهما فانتفى

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الأيمان ـ الفصل الرابع في الكلام وقراءة القرآن إلخ ـ وأما تحليف السلطان ق٩٩/ب.

<sup>(</sup>٢) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧٤٢٩] قوله: ((الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ)).

ك: كُوفِيَّةً أو بَصريَّةً)) أي: أنَّه لا يُديَّنُ فِيها، كما نَبَهنا عليه. وما ذَكرَهُ "الشَّارِحُ" مَاخُوذٌ مِن "الوَلوَالِحِيَّةِ" (١) كما ذَكرَهُ في "البحر" (١). ومِثلُهُ في "البزَّازيَّةِ" (١)؛ حيثُ قال: ((كُلُّ امرأةً يَتزوَّجُها فكذا ونَوَى امرأةً مِن بلَدِ كذا لا يُصدَّقُ في ظاهِرِ الرِّوايَةِ، وذكر "الخَصَّافُ" (١): أنَّه يُصدَّقُ، وهمذا بناءً على جَوازِ تَخصيصِ العامِّ بالنَّيَةِ؛ فاالخَصَّافُ" جَوَّزهُ، وفي الظَّاهرِ: لا، وعلى هذا: لو أَخذَ منه دراهِمَ وحَلَّفُهُ على أنَّه ما أَخذَ منه شيئاً ونوى الدَّنانيرَ ف"الخَصَّافُ" جَوَّزَهُ، والظَّاهرُ خِلاقُهُ، والظَّاهرُ خِلاقُهُ، والظَّاهرِ على اللهُاهرِ. وإذا أُخِذ بقَولِ "الخَصَّافِ" فِيما إذا وَقعَ في يَدِ الظَّلْمَةِ لا بأسَ به)) اهـ.

قلتُ: وهذا كُلَّهُ في القَضاءِ. أمَّا في الدِّيانةِ فنِيَّةُ تَحصيصِ العامِّ صحيحةٌ بالإجماع، كما في "البحر"(°) وقد مرَّ(').

والحاصِلُ: أنَّ نِيَّةَ تَخصيصِ العامِّ تَصحُّ في ظاهِرِ الرِّوايةِ دِيانةٌ فقَط، وعند "الخَصَّافِ" تَصحُّ قضاءً أيضاً، وهذا إذا كان العامُّ مَذَكُوراً وإلاَّ فلا تَصحُّ نِيَّةُ تَخصيصِهِ أَصلاً فِي ظاهر الرِّوايةِ.

الإشكالُ، "سندي"، والذي رأيتُهُ في "الحمَويّ" من الأيمان: هو الفرقُ بين ما لو نوى الحبشيَّةَ والعربيَّةَ وبين ما لو نوى الحبشيَّةَ والعربيَّةَ وبين ما لو نوى الكوفيَّةَ والبصريَّةَ، تأمَّل، وعبارتُهُ: ((ومنعُ الإنسانِ نفسَهُ عن نوع من الأنواع معهودٌ، فصحَّت نيَّةُ التحصيصِ في الحبشيَّةِ والعربيَّةِ، أما المنسوبةُ للمدينةِ فمنعُ الإنسانِ نفسَهُ عنها باليمين لا بليقُ عادةً؛ لأنَّها حامعةٌ لسائرِ الأنواع في العادة، كسذا في "شسرح تلخيصِ الجامع")) اهـ. والأحسنُ في دفع الإشكالِ أن يقالَ: إنَّ المسألةَ خلاقيَّةً كما أفادتهُ عبارةُ "التتارخانيةِ" السابقةُ.

<sup>(</sup>١) "الولوالجية": كتاب الطلاق ـ الباب الثاني فيما يصعُّ تعليقه وفيما لا يصعُّ ق٧٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٦/٤ ٣٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني والعشرون في الحِرَف والأفعال المتفرقة ٢٤٢/٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "حيل الخصاف": باب الأيمان التي يَستحلِفُ بها النساءُ أزواحَهنَّ صـ ١٣٨ ـ.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

## متى حلَّفَهُ ظالِمٌ وأُخِذَ بقولِ "الخصَّافِ" فلا بأسَ(١).....

وقيلَ: يُديَّن كما قدَّمَهُ<sup>(٢)</sup> "الشَّارِحُ"، وقدَّمنا<sup>(٣)</sup>: ((أَنَّه رِوايَةٌ عن الثَّاني، وأَنَّه اختِارَهُ "الحَصَّافُ")). فصار حاصِلُ ما اختارَهُ "الحَصَّافُ" أَنَّه في المَذكُور يُصدَّقُ دِيانةً وقضاءً، وفي غيرهِ دِيانةً فقط.

### مطلبّ: إذا كان الحالِفُ مَظلُوماً يُفتَى بقَول "الحَصَّاف"

[١٧٧٥٧] (قولُهُ: مَتَى حلَّفهُ ظالِمٌ وأُخِذَ بقُولِ "الخَصَّافِ" فلا بَأْسَ) أقولُ: المُناسِبُ أن يكُونَ أُخِذَ بضَمِّ أُوَّلِهِ مَبِنيًّا للمَجهُولِ أي: وأُخَذَ القاضي؛ إذ لا مَعنى لأَخذِ الحالِفِ بـــه قَضاءً؛ لأنَّ أَخــذَ الحالِف ِبما نَواهُ غيرُ خاصِّ بقَول "الخَصَّافِ".

والحاصِلُ: أنَّه لو حلَّفهُ ظَالِمٌ فحَلَفَ ونَوى تَخصيصَ العامِّ أو غيرَ ذلك مُمَّا هـو خِلافُ الظَّاهرِ وعَلِمَ القاضي بحالِهِ لا يَقضي عليه بل يُصدِّقُهُ أَخْذاً بقَولِ "الخَصَّاف". وأمَّا إذا لـم يكُن مَظْلُوماً فلا يُصدِّقُهُ، فافهم.

قال في "الفتاوى الهنديَّةِ"(٤) عن "الخُلاصةِ"(٥) ما حاصِمُهُ: ((أرادَ السُّلطانُ استِحلافَهُ بـأنَّك ما تَعلَمُ غُرماءَ فُلان وأَقرباءَهُ لِيَأْخُذَ مِنهُم شيئاً بلا حَقَّ، لا يَسعُهُ أن يَحلِف. والحِيلَةُ: أن يَذكُر اسمَ الرَّجلِ ويَنوِيَ غيرَهُ، وهذا صحيحٌ عند "الخَصَّافِ" لا في ظاهرِ الرَّوايَةِ، فإن كان الحالِفُ مَظلُوماً يُفتِي بقول "الخَصَّافِ"، ولو حلَّفهُ القاضي ما لَهُ عليكَ كذا فحلَف وأشارَ بإصبَعِهِ في كُمِّهِ إلى غيرالمُدَّعِي صُدِّق دِيانةً لا قضاءً)) اهـ.

(قولُهُ: المناسبُ أن يكونَ ((أُخِذَ)) بضمَّ أولِهِ إلخ) أو يُقرأ الفعلُ بالبنــاءِ للفــاعلِ، ويُصــوَّرَ كلامُـهُ فيما إذا لم يذكر العامَّ، فللحالف ِ أن يأخُذَ بقول "الخصَّاف"ِ حينتذٍ. 91/4

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((فلا بأس به)).

<sup>(</sup>٢) صــ٢٥ ٤ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧٧٥٠] قوله: ((وقيل يدين)).

 <sup>(</sup>٤) "الفتارى الهندية": كتاب الأيمان ـ الباب الثاني فيما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فصل في تحليف الظلمة إلخ ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الخامس والعشرون في المعرفة ق ١٣٧/أ.

وقالوا: النيةُ للحالِفِ لو بطلاق أو عِتَاق وكذا باللهِ لو مظلوماً، وإن ظالمًا فلِلمستَحلِفِ، ولا تعلُّقَ للقضاءِ في اليمينِ باللهِ. حلَفَ (لا يشربُ من) شيء...........

مطلب: النيَّةُ للحالفِ لو بطلاق أو عتاق

ا ١٧٧٥٨] (قولُهُ: وقالوا: النَّيَّةُ للحَالِفِ إلخ) قال في "الخانيَّةِ" ((رَّجلٌ حلَّفَ رَجُلاً فحلَفَ ونَحوهِ يُعتبَرُ نِيَّةُ الحالِفِ إذا لم يَنوِ الحالِفُ ونَحوهِ يُعتبَرُ نِيَّةُ الحالِفِ إذا لم يَنوِ الحالِفُ خِلافَ الظَّاهرِ ظالِماً كان الحالِفُ أو مَظلُوماً، وإن كانت اليَمِينُ بالله تعالى فلو الحالِفُ مَظلُوماً فالنَّةُ فيه إليه، وإن ظالِماً يُريدُ إبطالَ حقِّ الغَير اعتبرَ نِيَّةُ المُستحلِفِ وهو قولُ "أبي حنيفة" و "مُحمَّدٍ)) اهـ.

قلتُ: وتَقييدُهُ بما إِذا لَم يَنوِ حِلافَ الظَّاهرِ يَدلُّ على أَنَّ الْمُوادَ باعتِبارِ نِيَّةِ الحَالِفِ اعتِبارُها في القضاء؛ إذ لا خِلافَ في اعتِبارِ نِيَّتِهِ دِيانةً. وبه عُلِمَ الفَرقُ بينَهُ وبين مَذهبِ "الحَصَّافِ"؛ فإنَّ عندَهُ تُعتَبرُ نِيَّتُهُ فِي القَضاءِ أيضاً، ويُفتَى بقولِهِ إذا كان الحالِفُ مَظلُوماً كما علِمتَ.

وفي "الهنديَّة "(٢) عن "المُحيط "(٢): ((ذَكرَ "إبراهيمُ النَّحعيِّ": اليَمِينُ على نِيَّةِ الحالِف لو مَظلُوماً وعلى نِيَّةِ المُستحلِف لو ظالِماً، وبه أَخذَ أصحابُنا، مِثالُ الأوَّل: لو أُكرِهَ على بَيعِ شَيء بيدِهِ فحلَفَ بالله أَنَّه دَفعَهُ لي فُلانٌ يعني: بائِعَهُ؛ لتلا يُكرَهَ على يَعِهِ لا يكُونُ يَمينَ [٤/ق.٩/أ] غَمُوسِ حقيقةً؛ لأَنَّه نَوَى ما يَحتمِلُهُ لفظُهُ ولا مَعنى؛ لأَنَّ الغَمُوسَ ما يُقتطَعُ بها حَقُّ مُسلِم. ومِثالُ الثَّاني: لو ادَّعى شِراءَ شيء في يَد آخرَ بكذا وأَنكرَ فحلَّفهُ بالله ما وَجَبَ عليكَ تَسلِيمهُ إليَّ فحلَفَ النَّاني: لو ادَّعى شِراءَ شيء في يَد آخرَ بكذا وأَنكرَ فحلَّفهُ بالله ما وَجَبَ عليكَ تَسلِيمهُ إليَّ فحلَفَ وَنوى التَّسليمَ إلى المُدَّعِي بالهبةِ لا بالبَيع، فهذا وإن كان صادِقًا فهو غَموسٌ مَعنَى فلا تُعتبَرُ نَيَّتُهُ،

<sup>(</sup>قُولُهُ: إذ لا خلافَ في اعتبارِ نَيِّتِهِ ديانةً إلخ) أي: وإن نوى خلافَ الظاهرِ.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ قصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحـــالف غـير مــا ينــوي المســــحلف ١١/٢ (هــامش "الفتاوى الهندية").

 <sup>(</sup>٢) "الفتاوى الهندية": كتاب الأبمان ـ الباب الثاني فيما يكون يميناً وما لا يكون يميناً ـ فصل في تحليف الظلمة إلخ
 ٥٩/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ـ فصل في ألفاظ اليمين وأنه أنواع ١/٣٦٤/أ بتصرف.

.....

قال الشَّيخُ الإمامُ "خُواهَر زَادَه": ((هذا في اليَمِينِ بالله تعالى، فلو بالطَّلاقِ أو العِتاقِ وهو ظالِم أو لا ونَوَى خِلاف الظَّاهرِ بأن نَوَى الطَّلاقَ عن وَثَاق، أو العِتاقَ عن عَمَلِ كذا، أو نَوَى الإخبارَ فيه كاذِبًا فإنَّه يُصدَّقُ دِيانةً؛ لأنَّه نَوَى مُحتمَلَ لَفُظِهِ إلاَّ أَنَّه لو ظالِماً أَثِمَ إِسْمَ الغَمُوسِ؛ لأنَّه وإن كان ما نَوَى صِدقاً حقيقةً إلاَّ أنَّ هذا اليَمِينَ غَمُوسٌ مَعنى؛ لأَنه قَطَعَ بها حقَّ مُسلِم)). اهـ مُلخَّصاً.

وقوله: ((ونَوَى خِلافَ الظَّاهرِ))، وقوله بعده: ((فإنَّه يُصدَّقُ دِيانةً)) يَدلُّ على أنَّسه لا يُصدَّقُ قضاءً، وهذا على إطلاقِهِ مُوافِقٌ لظاهِرِ الرَّوايَةِ، أمَّا على مَذهَبِ "الخَصَّافِ" فيُفرَّقُ بين المَظلُوم فيُصدَّقُ قضاءً أيضاً، وبين الظَّالِم فلا يُصدَّقُ.

والحاصِلُ: أنَّ الحَلِف بطلاق و نَحوهِ تُعتَبرُ فيه نِيَّةُ الحالِفِ ظَالِماً أو مَظلُوماً إذا لم يَنو خِلاف الظَّاهرِ كما مرَّ(١) عن "الحَّانَيَةِ"، فلا تطلُقُ زَوجتُهُ لا قضاءً ولا دِيانةً بل يَأْتُمُ لو ظالِماً إِثْمَ الغَّمُوسِ، ولو نَوى خِلاف الظَّاهرِ فكذلك، لكِن تُعتبرُ نِيَّتُهُ دِيانةً فقط فلا يُصدَّقُهُ القاضي بل يَحكُمُ عليه بوُقُوع الطَّلاق إلاَّ إذا كان مَظلُوماً على قولِ "الخَصَّافِ"، ويُوافِقُهُ ما قدَّمهُ(٢) "الشَّارِحُ" أوَّلَ الطَّلاق: ((مِنَ أَنَّه لو نَـوَى الطَّلاق عن وَثَـاقٍ دُيِّنَ إن لم يَقرِنهُ بعَددٍ، ولو مُكرَها صُدِّق قضاءً أيضاً)) اهـ.

وأما الحَلِفُ بالله تعالى فيسَ للقَضاءِ فيه مَدخلٌ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ حَقَّه تعالى لا حَــقَّ فِيهـا للعَبـدِ حَتَّى يُرفَعَ الحَالِفُ إلى القاضي، كما في "البحر"(٢). ولكنَّهُ إن كان مَظُنُوماً تُعتبَرُ نِيَّتُهُ فلا يَأتُمُ؛ لأَنَّه غيرُ ظالِمٍ وقد نَوَى ما يَحتَمِلُهُ لفظُهُ فلم يَكُن غَمُوساً لا لَفظاً ولا مَعنَّى، وإن كان ظالِماً تُعتَبرُ

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٧٥٨] قوله: ((وقالوا: النية للحالف إلخ)).

<sup>(</sup>٢) ١٦٣/٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٥/٤.

# يمكِنُ فيهِ الكَرْعُ نحوُ (دجلةً) فيمينُهُ (عبى الكَرْعِ) منهُ، حتى لو شرِبَ من نهرِ أحذَ منهُ..

نِيَّةُ الْستحلِفِ فَيَأْتُمُ إِنْمَ الغَمُوسِ. [٤/ق٥٥] وإن نَوَى ما يَحتَمِلُهُ لَفظُهُ، قال "ح"(١): ((وهذا مُحصِّصِ لعُمُوم قولِهم: نِيَّةُ تَحصيص العامِّ تصِحُّ دِيانةً))، فاغتنِم تَوضيحَ هذا المُحلِّ.

# مطلبٌ: حلَفَ لا يَشربُ مِن دِجلةَ فهو على الكرع

[١٧٧٥٩] (قولُهُ: يُمكِنُ فيه الكَرعُ) قال في "المِصباحِ" ( ( كَرَعَ المَاءَ كَرعاً مِن بابِ نَفَعَ وكُرُوعاً: شَرِبَ بفِيهِ مِن مَوضِعِهِ، فإن شَرِبَ بكَفَّيهِ أو بشَيءٍ آخَرَ فليسَ بكَرعٍ، وكَرَعَ في الإناءِ: أَمالَ عُنُقَهُ إليه فشربَ منه)).

[١٧٧٦٠] (قُولُهُ: فَيَمِينُهُ على الكَرعِ مِنهُ إلخ) قال في "الفتح"<sup>(٣)</sup>: ((أي: بأن يَنناولُهُ بفَصِهِ مِن نفسِ النَّهرِ عند "أبي حنيفة"، يعني: إذا لَم يكُن له نِيَّةٌ. فلو نَوَى بإناء حَنِثَ به إجماعاً. وقالا<sup>(٤)</sup>: إذا شَرَبَ مِنها كَيفَما شَربَ حَنِثَ بلا فرقِ بينَهُ وبين قولِهِ: مِن ماءٍ دِحلَّةَ)) اهـ.

قلتُ: وهو المُتعَارَفُ في زَمانِنا بَخِّلافِ: مِن هذا الكُوزِ؟ فإنَّه على الكَرعِ منه في العُرفِ أيضاً. وفي "البحر"(٥) عن "المحيط": ((لا يَشربُ مِن هذا الكُوز فحقيقتُهُ أن يَشربَ منه كَرعاً

(قُولُهُ: وقالَ إذا شرِبَ منها إلخ) عبارةُ "الفتحِ": ((وقالا)) بألِف التثنيةِ اهـ. وكذلك نسخةُ الخطّ بضمير المثنّى.

<sup>(</sup>قولُهُ: وهذا مخصِّصٌ لعمومِ قولِهِم: نية تخصيصِ العامِّ إلخ) أي: كونِ النيَّةِ للمستحلف إذا كانَ الحالفُ ظالمًا.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل ق ٢٤١أ.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤١١/٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((وقال))، وما أثبتناه من "آ" وهو الموافق لعبارة "الفتح"، وقد نبَّه عليه "الرافعي".

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٥٥٨.

لم يحنث. وفي "البحرِ" عن "الظهيريةِ": الكَرْعُ لا يكونُ إلا بعدَ<sup>(١)</sup> الخوضِ في الماءِ. لكن في "القُهِستَاني" عن "الكشف"(٢): أنَّهُ ليسَ بشرطٍ (بخلافِ: مِن ماءِ دحلة).....

حتَّى لو صَبَّ على كَفَّهِ وشَرِبَ لم يَحنَث)) اهـ. لكِن فيه: أنَّ وَضعَهُ على فَمِهِ وشُربَهُ منه لا يُسمَّى كَرعاً كما عُلِمَ مِن تَعريفِهِ، تأمَّل.

(١٧٧٦١) (قولُهُ: لم يَحنث) لِعدَمِ الكَرعِ في دِحلَةَ؛ لحُدُوثِ النَّسبةِ إلى غيرِهِ، "بحر" (").
(١٧٧٦٣) (قولُهُ: لا يكُونُ إلاَّ بعد الخَوضِ في المَاءِ) فإنَّه مِن الكُرَاعِ وهو مِن الإنسانِ ما دُونَ الرُّكبَةِ، ومِن الدَّوابِّ ما دُونَ الكَعبِ، كذا قال الشَّيخُ الإمامُ "نَحمُ الدِّينِ النَّسفِيُّ "(٤)،

"بحر "(٥) عن "الظَّهيريَّةِ "(٦).

[١٧٧٦٣] (قُولُهُ: لكِن في "القُهِستانِيِّ" إلى مِثْلُهُ في "المِنَحِ" (^) عن "التَّلويحِ" (<sup>+)</sup>. وفي "النَّهرِ" ('`:

(قولُهُ: لكن فيه: أنَّ وضعَهُ على فعِهِ وشربَهُ منه إلخ) مقتضى قـولِ "المصباحِ": ((مـن موضعِهِ)) الشَّاملُ للنهرِ والإناء كما في "ط" وغيرِهِ، وصرَّحَ بذلك فيمــا بعـدُ أنَّـه يُسـمَّى كرعـاً، فتعريفُـهُ السَّابقُ لا يقتضى أنَّه لا يُسمَّى كرعاً إذا وضعَهُ على فعِهِ وشربَهُ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((بعد دخول)).

<sup>(</sup>٢) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٤)تقدمت ترجمته في ٣/٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٥٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان - فصل في الشرب ق١٣٦/أ.

<sup>(</sup>٧) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف الفعل ٢/١٣٠.

<sup>(</sup>٨) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق.٠٠/أ.

<sup>(</sup>٩) "التلويح": الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ـ فصل في أنواع علاقات المجاز ٩٤/١.

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٧٨/ب.

فيحنَثُ بغيرِ الكَرْعِ أيضاً (وفيما لا يتأتَّى فيهِ الكَرْعُ) كالبئرِ والحُبِّ يحنَثُ (ب) الشربِ بـ(الإناءِ مطلقاً) سواءً قالَ: من البئرِ أو من ماءِ البئرِ لتعيُّنِ المجازِ (ولـو تكلَّـفَ الكَـرْعَ فيما لا يَتأتَّى فيهِ ذلكَ) أي: الكَرْعُ (لا يحنَثُ) في الأصحِّ؛ لعدمِ العرف......

99/4

((وهذا الشَّرطُ أَهمنَهُ شُرَّاحُ "الهدايَةِ" (١) كغيرِهِم؛ لِمَا قدَّمناهُ عن "المُفرِبِ" أي: مِن أنَّ الكَرْعَ تَناوُلُ المَاء بالفَم مِن مَوضِعِهِ ولو إناءً)).

[١٧٧٦٤] (قُولُهُ: فَيَحنَثُ بَغَيرِ الكَرْعِ أَيضاً) كما إذا تناولَهُ بكفِّهِ أو بإنـاءٍ مِن غيرِ أن يُدخـلَ فَمَهُ داحلَهُ.

[١٧٧٦٥] (قولُهُ: كالبِئرِ والحُبِّ) أي: إذا لم يَكُونا مُمتَلِقِينِ، وإلاَّ حَنِثَ بــالكَرعِ. والحُبُّ: بالحـاء المُهملَةِ: الحَالِيَةُ، والكَرامَةُ: غِطاؤُها، ويُقالُ: لك عِندي حُبِّ وكَرامَةٌ يعني: خابِيَةٌ وغِطاؤُها، "ط"<sup>(٢)</sup>.

[١٧٧٦٦] (قولُهُ: ولو تَكلَّف الكَرعَ) أي: مِن أَسفَلِ البِئرِ فِيما إذا قال: لا أَشرَبُ مِن هذا البِئرِ بدُون إضافةِ ماء.

[١٧٧٦٧] (قولُهُ: لعدَمِ العُرفِ) لأنَّ اليَمِينَ انعقَـدَ على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة كما في: لا يضع قدمه في دار فلان.

#### (تنبيهٌ)

قال في "الفتح"<sup>(٣)</sup>: ((ونَظيرُ المسألَتَين: ما لو حلَفَ لا يَشرَبُ مِن هـذا الكُوزِ فصُبَّ المـاءُ في كُوزٍ آخَرَ فشَرِبَ منه لا يَحنتْ بالإجماعِ، ولو قال: مِن ماءِ هذا الكُوزِ فصُبَّ في كُوزٍ آخَرَ

(قولُ "الشَّارحِ": لِتعيُّن المحازِ) راجعٌ لما إذا قالَ: من البقرِ، إذ لو قالَ: من ماءِ الـُــرِ يكونُ الشُّربُ بالإناءِ أو بالكرع من متناوَل اللفظِ حقيقةً.

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح" و"العناية" والكفاية": كتاب الأيمان ـ باب اليمسين في الأكمل والشمرب ٤١١/٤، و'البناية": كتـاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب ٤١٢/٤.

# (إمكانُ تصوُّرِ البِرِّ في المستقبَلِ شرطُ انعقادِ اليمينِ) ولو بطلاق (وبقائِها).....

فشَرِبَ منه حَنِثَ ٤٦/ق٨٠٠] بالإجماع، وكذا لو قال: مِن هذا الحُبِّ أو مِن ماءِ هذا الحُـبُّ فُثَقِلَ إلى حُبِّ آخَرَ)) اهـ.

## مطلبٌ: تَصوُّرُ البِرِّ في المُستقبَلِ شَرطُ انعِقادِ اليَمِينِ وبَقائِها

[۱۷۷۹۸] (قولُهُ: إمكانُ تَصوُّرِ البِّرِ) قال في "المِنَح"(۱): ((كُلُّ ما وَقَعَ في هذهِ المسائِلِ مِن لَفظِ تَصوُّر فَمَعناهُ مُمكِنٌ ولَيسَ معناهُ مُتعَقَّل)) اهـ. فالصَّوابُ حِينتَذٍ إسقاطُ تَصوُّر كما هو في بعضِ النَّسَخ، "ط"(۲).

قلت: لكِن عَبَرَ به في "البحر"(")، وعليه فالمُرادُ بتَصوَّرِهِ كُونُهُ ذا صُورَةٍ، أي: كَونُهُ مَوجُوداً. فالمُرادُ إمكانُ وُجُودِهِ في المُستقبَلِ، أي: إمكانُهُ عقلاً وإن استَحالَ عادةً احتِرازاً عمَّا لا يُمكِنُ عَقلاً ولا عادةً، كما في المثالِ الآتي<sup>(٤)</sup>. فهذا لا تَنعَقِدُ فيه اليَمِينُ ولا تَبقَى مُنعقِدةً، بخِلافِ ما أَمكنَ وُجُودُهُ عَقلاً وعادةً، أو عقلاً فقط مع استحالَتِهِ عادةً كما في مسألةٍ صُعُودِ السَّماءِ وقلبِ الحَجَرِ ذَهَباً؛ فإنَّها تَنعقِدُ كما سيأتي (٥٠).

[١٧٧٦٩] (قُولُهُ: فِي الْمُستقَبَلِ) قيدٌ لِبيانِ الواقِعِ؛ لأنَّ المُنعقِدةَ لا تَتأتَّى في غيرهِ.

[،١٧٧٧] (قولُهُ: شَرطُ انعِقادِ اليَمين) أي: المُطلَقةِ أو المُقيَّدةِ بوقتٍ.

[١٧٧٧١] (قولُهُ: ولو بطَلاقٍ) تَعميمٌ لليَمينِ أي: لا فرقَ بين اليَمينِ بالله تعالى أو بطَلاقِ.

الم ١٧٧٧٢ (قولُهُ: وبَقائِها) أي: شَرطُ بقاء اليَمين مُنعقدةً، وهذا في اليَمين الْمُقيَّدةِ فقَط، فإذا قال: والله لأُوفِيَنَّكَ حقَّكَ غداً فماتَ أَحدُهُما قبلَ الغَدِ بَطلَت اليَمينُ، بخِلافِ الْطَلَقَةِ؛ حيثُ لا يُشترَطُ لها تَصوُّرُ البِرِّ في البَقاءِ باتِّفاقِ كما يأتي<sup>(٢)</sup> في قولِهِ: ((وإن أطلق وكان فِيهِ ماءٌ فصُبُّ حَنِثَ)).

<sup>(</sup>١) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٢٠١٪.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢/٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٣هـ "در".

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٧٩٠] قوله: ((ثم يحنث)).

<sup>(</sup>٦) صـ٥٧٤ 'در".

إذ لا بُدَّ من تصوُّرِ الأصلِ لتنعَقِدَ في حقِّ الخَلَفِ<sup>(۱)</sup> وهو الكفارةُ، ثمَّ فرَّعَ عليهِ (ففي) حلِفِهِ: (لأشربَنَّ ماءَ هذا الكوزِ اليومَ ولا ماءَ فيهِ أو كانَ فيهِ) ماءٌ (وصُبَّ) ولـو بفعلِـهِ أو بنفسيهِ (في يومِهِ) قبلَ الليلِ (أو أطلَقَ) يمينَهُ عنِ الوقتِ (و لا ماءَ فيهِ لا يحنَثُ) سواءٌ عَلِمَ وقتَ الحَلِفِ أَنَّ فيهِ ماءً.....

(١٧٧٧٣) (قولُهُ: إذ لا بُدَّ مِن تَصوُّرِ الأَصلِ إلخ) بيانُهُ: أنَّ اليَمينَ إِنَّما تَنعَقِدُ لَتَحقيقِ البرِّ، فبإنَّ مَن أَخبرَ بخبر أو وَعَدَ بوَعدٍ يُؤكِّدُهُ باليَمينِ لتَحقيقِ الصِّدقِ فكان المَقصُودُ هو البرِّ، ثُمَّ تَحبُ الكَفَّارةُ خَلَفاً عنه لرَفع حُكمِ الجِنتِ وهو الإِنْمُ ليَصيرَ بالتَّكفيرِ كالبَارِّ، فإذا لم يكُن البرُّ مُتصوَّراً لا تَنعقِدُ فلا تَجبُ الكفَّارةُ خَلَفاً عنه؛ لأنَّ الكفَّارةَ حُكمُ اليَمينِ، وحُكمُ الشَّيءِ إِنَّما يَشُبتُ بعدَ انعِقادِهِ كسائِر العُقُودِ، وتَمامُهُ في "شرح الجامِع الكَبير".

ثمَّ اعلَمَ أَنَّ هذا الأصلَ وما فُرِّعَ عليه قولُهُما، وقال "أبو يُوسُف": لا يُشترَطُ تَصوَّرُ البِرِّ. مطلب: حلَفَ لا يَشربُ ماءَ هذا الكُوز، ولا مَاءَ فيه، أو كان فيه ماءٌ فصُبَّ

[١٧٧٧٤] (قولُهُ: ففي حَلِفِهِ إلى مَحلٌ مَفعولِ فرَّعَ، وحاصِلُ المسألَةِ أربعةُ أُوجُهِ؛ لأنَّ اليَمينَ إمَّا مُقيَّدةٌ أو مُطلَقةٌ، وكُلُّ مِنهُما على وجهَين: إمَّا أن لا يكُونَ فيه ما أَصلاً، أو كان فيه ما قوقتَ الحَلِف تُمَّ صُبَّ، ففي المُقيَّدةِ لا يَحنتُ في الوَجهَين؛ لعدَم انعِقادِها في الوَجهِ الأوَّلِ، ولبُطلانِها عند الصَّبِّ في النَّاني. [٤/٥١/١] وفي المُطلَقةِ لا يَحنثُ أيضاً في الوَجهِ الأوَّل لعدَم الانعِقادِ، ويَحنثُ في الثَّاني.

[١٧٧٧٥] (قولُهُ: اليومَ) أي: مَثلاً إذ المُرادُ كلُّ وقتٍ مُعيَّنِ مِن يومٍ أو جُمُعةٍ أو شهرٍ. [١٧٧٧٦] (قولُهُ: أو بنفسيهِ) أي: أو انصَبَّ بنفسيهِ بلا فِعلِ أَحدٍ.

[١٧٧٧٧] (قولُهُ: قبلَ اللَّيلِ) أشار إلى أنَّ المُرادَ باليومِ بَياضُ النَّهارِ فلا يَدخُلُ فيه اللَّيلُ.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((الحلف)) بالحاء، وهو تحريف.

| باب اليمين في الأكل والشرب | ξ V ξ | <br>حاشية ابن عابدين    |
|----------------------------|-------|-------------------------|
|                            | <br>  | <br>أَوْ لا في الأصحِّ؛ |

[۱۷۷۷۸] (قولُهُ: أَوْ لا) صادِق بما إذا عَلِمَ عَــَدَمَ المـاءِ فيــه أو لــم يَعلَــم شــيئاً، وقصَــرهُ "الإسبيجابيُ" على الثّاني؛ لأنّه إذا عَلِمَ تقعُ يَمِينُهُ على ما يَخلُقُهُ اللــهُ تعالى فيــه، وقــد تحقَّـقَ العـدَمُ فَيَحنَثُ. وصحَّحَ "الزَّيلييُ" (١) الإطلاق، وبه جزمَ في "الفتح" (٢).

فقوله: ((في الأصحِّ)) قيدٌ للتَّعميمِ في قولِهِ: ((أَو لا))، لكِن فصَّلَ "المُصنَّفُ"(") في قولِهِ الآتي(<sup>13)</sup>: ((ليَقتُلنَّ فُلاناً)) بين عِلمِهِ بَمَوتِهِ فيَحنَثُ، وبين عدَمِهِ فلا. ومِثلُهُ في "الكنزِ"(<sup>10</sup> فيُحمَلُ ما هنا على التَّفصيلِ الآتي() فيُقيَّدُ عدَمُ حِنتِهِ بما إذا لم يَعلَم، لكِن فرَّق "الزَّيلِعِيُّ"() هناك : ((بألَّ حِنتُهُ إذا عَلِمَ تكُونُ يَمِينُهُ عُقِدت على حياةٍ ستَحدُثُ وهو مُتصوَّرٌ، أمَّا هنا فَلأَنَّ ما يَحدُثُ في الكُوزِ غيرُ المحلُوفِ عليه)) اهر. أي: لأنَّ المحلوف عليه ما مُظروف في الكُوزِ وقت الحَلوف عليه ما مُظروف في الكُوزِ وقت الحَلوف وقت الحَلوف عليه ما مُظروف في الكُوزِ وقت الحَلوف عليه ما المُونِ عَلَيْهِ بعدُ.

قلتُ: وفيه نظرٌ؛ فإنَّه إذا عَلِمَ بأنَّه لا ماءَ فيه يُرادُ ماءٌ مَظروفٌ فيه بعد الحَلِف، أي: ماءٌ

(قولُهُ: وقصرَهُ "الإسبيحابيُّ" على الثاني إلخ) أي: في مسألة اليمين المطلَقَة والمقيَّدة، قال في "البحرِ": ((وأطلقَ "المصنَّفُ" عدمَ حنثهِ في المسائلِ الثلاثِ فشمِلَ ما إذا علِمَ الحالفُ أنَّ فيه ماءً أوْ لا، وما إذا علِمَ أَنْ لا ماءَ فيه، وقيَّدُهُ "الإسبيحابيُّ" بعدم علمِهِ بأن لا ماءَ فيه)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٥/٣.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق٢١٢/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ ٤٨٣ در".

<sup>(</sup>٥) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) صـ ٨٣٤ ـ "در".

 <sup>(</sup>٧) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٥/٣ بتصرف، وباب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٥٨/٣ بتصرف.

لعدَمِ إمكانِ البرِّ (وإن) أطلقَ و (كانَ) فيهِ ماءٌ (فصُبَّ حنِثَ) لوجوبِ البرِّ في المُطلَقَةِ كما فرَغَ وقد فاتَ بصبِّهِ، أمَّا الموقَّتَةُ ففي آخر الوقتِ،....

سيَحدُثُ، مِثلُ: لأقتُلنَّ زَيداً فإنَّ القَتلَ إِزهاقُ الرُّوحِ، فـإذا عَلِـمَ.بَمَوتِـهِ يُـرادُ رُوحٌ سـتَحدُثُ، لكِـن سيأتي<sup>(۱)</sup>: ((أنَّ ذاتَ الشَّخصِ لم تَتغيَّر، بخِلاف الماءَ))، فليُتأمَّل.

#### (تنبية)

قال "ط"(٢): ((هل يَأْتُمُ إِذَا عَلِمَ أَنَّه لا ماءَ فيه، قِياسُ ما مرَّ عن "التُّمُرتاشِيِّ" \_ في: ليَصعَدنَّ السَّماءَ \_ الإثمُ)) اهـ.

قلتُ: وقد مرَّ<sup>(٣)</sup> أنَّ الغَمُوسَ تكُونُ على المستقبل فهذا مِنها.

[۱۷۷۷۹] (قولُهُ: لعدَم إمكان البرِّ) اعتُرِضَ بأنَّ البرَّ مُتصوَّرٌ في صُورةِ الإِراقَةِ؛ لأنَّ الإِعادةَ مُمكِنةٌ. وأُحيبَ: بأنَّ البرَّ إِنَّما يَحِبُ في هذهِ الصُّورةِ في آخرِ جُزء مِن أجزاء اليَّـومِ بحيثُ لا يَسعُ فيه غيرَهُ، فلا يُمكِنُ إعادةُ الماء في الكُوز وشُربُهُ في ذلك الزَّمانِ. اهـ "ح"(٤) عن "العِنايَة"(٥).

[١٧٧٨٠] (قولُهُ: لوُجُوبِ البِرِّ فِي المُطلَقِيةِ كما فَرَغَ) قال فِي "الفتح"(٢): ((لقائلٍ أن يقولُ: وُجوبُهُ فِي الحالِ فيلا شَكَّ أَنَّه ليسَ كَذَلك، وإن كان بَمَعنى الوُجُوبِ المُوسَّعِ إلى المَوتِ فيَحنَثُ فِي آخِرِ جُزَءٍ مِن الحياةِ، فالمُوقَّتَةُ

(قُولُهُ: لكن سيأتي أنَّ ذاتَ الشَّخصِ لم تتغيَّر، بخلافِ الماءِ إلخ) هذا لا يصلُحُ فرقاً؛ فــإنَّ في كــلِّ اليمينُ انعقدَتْ على ما يحدُثُ، وبحرَّدُ كونِ هذا ذاتاً وذاكَ وصفاً لا يُجدي نفعاً في الفرقِ، تأمّل.

<sup>(</sup>١) المقولة (١٧٧٩٣] قوله: ((وكذا الحكم)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧١٤٨] قوله: ((فالفارق إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "العناية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤١٣/٤ بتصرف (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ١٥/٤ بتصرف.

# وهذا الأصلُ فروعُهُ كثيرةٌ، منها: إن لم تصلي الصُّبْحَ غداً فأنتِ.....

كذلك؛ لأنَّه لا يَحنثُ إلاَّ في آخرِ جُزء مِن الوقتِ الَّذي ذَكرَهُ، فذلك الجُزءُ بمنزلةِ آخــرِ جُزء مِن الحياةِ، فلأَيِّ مَعنى ٤/ق١٩/٠] تَبطُلُ اليَميِنُ عند آخرِ جُزءٍ مِن الوقتِ في المُوقَّتةِ ولم تَبطُــلُ عند آخرِ جُزءِ مِن الحياةِ في المُطلَقَة)) اهـ.

وأحابَ في "النَّهر"<sup>(١)</sup> بما حاصِلُهُ: ((أنَّ الحالِفَ في المُوقَّتةِ لـم يُـلزِم نفسَـهُ بـالفِعلِ إلاَّ في آخـرِ الوقـتِ، بخِلاف ِ المُطلقَة لأنَّه لا فائدةَ في التَّاخير)).

قُلتُ: أنت حَبِيرٌ بأنّه غيرُ دافع مع استِلزامِهِ وُجُوبَ البِرِّ فِي المُطلَقة على فَور الحَلِفِ وَإِلاَّ فلا فرقَ، فافهم. ويظهرُ لي الجَوابُ بأنَّ المُقيَّدةَ لَمَّا كان لها غيةٌ معلومةٌ لم يَنعيَّن الفِعلُ إلاَّ في آخرِ وقتِها، فإذا فات المَحلُّ فقد فات قبلَ الوُجُوبِ فَتَبطُلُ، ولا يَحنثُ؛ لعدَم إمكان البِرِّ فيه ولا حَلفُه وقت تعينُهِ. أمَّا المُطلَقة فغايتُها آخِرُ جُزء مِن الحياة، وذلك الوقتُ لا يُمكِنُ البِرُّ فيه ولا حَلفُه وهو الكفَّارةُ، ففي تأخيرِ الوُجُوبِ إليه إضرارٌ بالحالِف؛ لأنّه إذا حَيثَ في آخر الحياةِ لا يُمكِنُهُ التَّكفيرُ ولا الوصيَّةُ بالكفَّارةِ فيبقى في الإثم، فتعينَ الوُجُوبُ قبلهُ ولا ترجيح لوقت دُونَ آخر، فأزمَ الوَجُوبُ قبلهُ ولا ترجيح لوقت دُونَ آخر، فأزمَ الوجُوبُ عَبِهُ المَحلُ طَهَرَ أَنَّ الوُجُوبَ كان مُضيَّقاً مِن أوَّلِ أوقاتِ الإمكان. ونظيرُهُ ما قرَّروهُ في القولِ بوجُوبِ الحَيجَ مُوسَعاً، فقَد كان مُضيَّقاً مِن أوَّلِ أوقاتِ الإمكان. ونظيرُهُ ما قرَّروهُ في القولِ بوجُوبِ الحَيجَ مُوسَعاً، فقَد ظهرَ المُعنى الَّذي لأَجِلِهِ اعْتَبِرَ آخِرُ الوقتِ في المُوقَّةِ ولم يُعتبر آخِرُ الحَياةِ في المُطلَقةِ، هذا ما وصلَ إليه فَهمِي القاصِرُ، فتدَّرَهُ.

و ١٧٧٨١ع (قولُهُ: وهذا الأصلُ وهو إمكانُ البرِّ في المُستَقبلِ.

[١٧٧٨٢] (قولُهُ: مِنها إلخ) ومِنها: ما سيذكُرُه (٢) "المُصنَّفُ" في بابِ اليَمِينِ بـالضَّربِ والقَتـلِ بقولِهِ: ((لو حَلَفَ ليَقضِينَّ دَينَهُ غَداً فقَضاهُ اليَومَ إلخ)).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٧/ب \_ ٢٨٨/أ.

<sup>(</sup>٢) صــ٨٤٦ "در".

كذا لا يحنَثُ بحيضِها بُكرَةً في الأصحِّ، ومنها: إن لم تَرُدِّي<sup>(١)</sup> الدينارَ الذي أخذتيـهِ من كِيسي فأنتِ طالقٌ فإذا الدينارُ في كيسِهِ لم تطلُق ؛.....

ومِنها: إن لم آتِ بامرَأتي إلى دَارِي اللَّيلةَ، فلمَّا أُصبحَ قالَت: كنتُ في الدَّارِ لم يَحنث، وإن قالت: كنتُ غائبةً حَبِثَ إن صدَّقَها.

ومِنها: لا يُعطِيهِ أو لا يَضرِبهُ حتَّى يأذنَ فُلانٌ فماتَ فُلانٌ ثُمَّ أعطاهُ لــم يَحنث)) اهــ، قــال "الرَّملِيُّ": ((ولم يُقيِّد هذِهِ بالوقت)). ومثلُهُ في "الفتح"<sup>(٢)</sup>، وانظر ما ٤/ت٩٢٥] الفــرقُ بينهــا وبـين مسألةِ الكُوز إذا أُطلَقَ وكان فيه ماءٌ فصُبَّ.

[١٧٧٨٣] (قولُهُ: لا يحنتُ بحيضِها بُكْرَةٌ فَ) الظَّاهرُ أنَّ المُرادَ وقتُ الطُّنوع أو بُعيدُهُ في وقتٍ

(قولُهُ: وكذا: إن نمتُ الليلةَ إلخ) كذا في "البحرِ"، والظَّاهرُ في التمثيلِ أن يُقـالَ: ((إنْ لـم أَنـمْ)) حتَّى يكونَ شرطُ الحنثِ عدميًّا.

(قولُهُ: ولم يقيِّد هذهِ بالوقتِ إلىنم) سيأتي له: أنَّ هذهِ اليمينَ موقَّتَهٌ بيقاءِ الإذنِ والقـدومِ؛ إذ بهمـا بتمكَّنُ من البرَّ بلا حنثٍ، ولم يبقَ ذلكَ بعد موتِ مَن إليهِ الإذنُ والقدومُ، وفي "الفتـحِ": ((وهـذهِ اليمـينُ مؤقَّتَهٌ بوقـتِ الإذنِ والقدوم؛ إذ بهما يتمكُنُ من البِرَّ، إذ يتمكَّنُ مِن الكلامِ بلا حنثٍ، فيسقطُ بسقوطِ تصوُّرِ البِرِّ)) اهـ.

َ (قُونُهُ: َالظَّاهرُ أَنَّ المرادَ وقتُ الطَّنوعِ أو بُعيدَهُ إلخ) فيه تأمَّلٌ، إذِ للدارُ في اليمينِ المؤقَّنةِ علىَ إمَكانِ البرِّ آخرَ الوقتِ، فلو حاضت بعد الطَّنوع قبلَ طلوعِ الشَّمسِ لا يحنَثُ ولو مضى بعدَ طلوعِ الفَحرِ زمنٌ يمكنُ الأداءُ فيه.

<sup>(</sup>١) في "و": ((إن لم تؤدي)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٥٩/٤ تصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٤/٥/٤.

<sup>(</sup>٤) نقول: في النسخ جميعها: ((قوله: فحاضت بكرةً))، وليس في نسخ الشرح التي بين أيدينا هذه العبـارة، بـل فيهـا مـا أنبتــاه، وقد نبَّه عليه مصحِّح "ب" بقوله: ((فحاضت بُكرة)) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((لا يُحنثُ بحيضهما بُكرَّةً))، فليحرَّر. اهـ مصحِّحُهُ.

لعدم تصوُّرِ البِرِّ، ومنها: إن لم تهبيني صَدَاقَـكِ اليـومَ فـأنتِ طـالقٌ وقـالَ أبوهـا: إن وهبتيهِ فأمُّكِ طَالقٌ، فالحيلةُ أن تشتريَ منهُ بمهرِهـا ثوبـاً ملفوفـاً وتقبِضَـهُ فـإذا مضـى اليومُ لم يحنَث أبوها؛ لعدمِ الهبةِ، ولا الزوجُ؛ لعجزِها عنِ الهبَةِ عندَ الغروبِ لسقوطِ المهرِ بالبيع، ثـمَّ إذا أرادتِ الرجوعَ ردَّتهُ بخيارِ الرؤيةِ....

لا يُمكِنُ أَدَاءُ الصَّلاةِ فيه. ثُمَّ ما ذَكرَهُ مِن تَصحيحِ عدَمِ الجِنثِ عزَاهُ في "البحرِ"(١) إلى "المُبتغَى". لكِن ذَكرَ في بناب اليَمِينِ بناليَعِ والشِّراءِ تَصحيحَ الجِنثِ، وعليه مَشْمَى "المُصنَّفُ" هنساك(٢). وسيأتي(٢) تَمامُ الكلام عليه.

[۱۷۷۸٤] (قولُهُ: لعدم تَصوُّر البرِّ) أي: فلم تَنعقِد اليَمِينُ فلا يَترتَّبُ الحِنثُ، "ط"<sup>(٤)</sup>. وانظر ما نَذكُرُه<sup>(٥)</sup> قريباً عن "شرح الجامِع الكَبير".

[١٧٧٨٥] (قولُهُ: نَوباً مَلفُوفاً) قَيَّد به ليُمكِنها الرَّدُّ عليـه بخِيـارِ الرُّوْيـةِ ليَعُـودَ مَهرُهـا، كمـا في "الفتح"(١).

١٧٧٨٧٦ (قولُهُ: لعَجزِها عن الهِبةِ إلخ) يُشكِلُ عليه قولُهُم: إنَّ الدَّينَ إذا قُبضَ لا يَسقُطُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٩/٤ ٣٥.

<sup>(</sup>۲) صـ٦٠٦ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨١٢٧] قوله: ((كتصوره في الناسي)).

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٧٧٨٨] قوله: ((وفي: ليصعدَنُّ السماءَ إلخ)).

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ١٥/٤.

 <sup>(</sup>٧) في النسخ جميعها ومخطوطة "ح" التي بين أيدينا: ((ثبت لها في ذمته))، والصواب ما أثبتناه من عبارة "ح" كما
 نقلها عنه "ط"، انظر "ط": ٣٥٨/ - ٣٥٨.

<sup>(</sup>٨) في "م": ((فانتفيا))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) انظر "تبيين الحقائق" كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/ب.

عن ذِمَّةِ المَديُون، حتَّى لو أَبرأَهُ الدَّائنُ يَرجعُ عليه بما قَبضَهُ منه، وقُصارَى أَمـرِ الشِّـراء بـه أن يكُـونَ كَقَبضِهِ، اهـ "ح<sup>ـــ(۱)</sup> عن "شرح المَقدِسيِّ".

قلتُ: وأصلُ الإشكالِ لصاحِبِ "البحر"(٢)؛ ذَكرَهُ في باب التَّعلِيقِ عند قولِهِ: ((وزَوالُ المِلكِ لا يُيطِلُ اليَمِينَ)). وأجاب "ط"(٢): ((بأنَّ مَبنى الأَيمانِ على العُرفِ والعُرفُ يَقضِي بأنَّها إذا اشتَرت بمَهرِها شيئاً تَصيرُ لا شَيءَ لها، وفيه: أنَّ المَقصُودَ العجزُ وعدَّمُ التَّصوُّرِ شَرعاً لا عُرفاً، وإلاَّ انتقضَ الأَصلُ المارُّ في كثير مِن المسائل، فافهم)).

وأحاب "السَّائِحانِيُّ": (رَّبانَّها لَمَّا جَعَلتِ المَهرَ ثَمَناً والكُلُّ وَصفٌ في النَّمَّةِ تَغَيَّر مِن المَهريَّةِ إلى الثَّمَنيَّةِ، فلم يكُن هناك مهر ّحتَّى يُوهَبَ. وأمَّا الدَّينُ فَبَدَّلُهُ لم يُدفَع على صريح المُعاوَضةِ فلم يَقع التَّقاصُّ به مِن كُلِّ وَجهٍ، ولم يُدفَع حالةَ كَونِهِ وَصفاً في الذَّمَّةِ حتَّى يَنتقل إليه لَقُربِهِ منه)) اهـ.

### مطلبٌ في قولِهم: الدُّيُونُ تُقضى بأمثالِها

قلتُ: والحوابُ الواضِحُ أن يُقالَ: قد قالوا إنَّ النَّيُونَ تُقضى بأمثالِها أي: إذا دَفَعَ النَّينَ إلى ذَائِنه نَّبَتَ للمَديُونِ بذِمَّةِ دائِنِه مِثلُ ما للدَّائنِ بذِمَّةِ المَديُونِ فَيَلتَقِيانِ قِصاصاً لعدَمِ الفائدَةِ في المُطالَبةِ، ولـذا لو أَبرأَهُ الدَّائنُ بَراءةَ إسقاطٍ يَرجِعُ عليه المَديُونِ كما مرَّ<sup>راء</sup>ُ، وكذا إذا اشتَرَى الدَّائنُ شيئاً مِن المَديُونِ بمِثلٍ دَينِهِ ٤١/٤/٤/١] التَقيَا قِصاصاً. أمَّا إذا اشْتَراهُ بما في ذِمَّةِ المَديُونِ مِن الدَّينِ يَنبغي أن لا يَثبُتَ

(قولُهُ: أمَّا إذا اشتراهُ بما في ذمَّةِ المديون إلىخ) سيأتي في بـابِ اليمـين في القتـلِ وغيرِهِ: أنَّـه يـَبرُّ في حلِفِـهِ ــ لأقضينَّ مالَكَ اليومَ ــ بالبيع بِهِ؛ لأنَّ الدُّيونَ تُقضى بأمثالِها، ومُفادُهُ: أنَّه ليسَ بمنزلةِ الإبراءِ، بل من قَبيلِ التقـاصَّ، وقالَ "الزيلعيُّ": ((والبيعُ بالدَّينِ قضاءٌ للدَّينِ؛ لأنَّ قضاءَ الدينِ طريقُهُ المقاصَّةُ، وتحقَّقت بمحرَّدِ البيعِ)) اهــ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤/٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٩/٢ ٣٥٩ باختصار.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

(وفي) حلِفِهِ: واللهِ (ليصعدَنَّ السماءَ أو ليقلِبَنَّ هذا الحجَرَ ذهباً) حنِثَ للحالِ لإمكان البرِّ حقيقةً....

للَّمَدَيُونَ بِلَيَّةِ الدَّائِنِ شَيَّةٌ لأَنَّ النَّمْنِ هنا معيَّنٌ وهو الدَّينُ فلا يُمكِن أَن يَجعلَ شيئاً غيرَهُ فَتَبرأُ ذِمَّةُ المَديُونَ ضَرورةً بَمَنزَلَةِ ما لو أَبرأَهُ مِن الدَّينِ، وبه يَظهرُ الفرقُ بين قَبضِ الدَّينِ وبين الشِّراءِ به، فندبَّر. مطلت: حَلَفَ لِيَصعدَنُ السَّماءَ أو ليَقليَنَ الحَجْرَ ذَهَباً

[۱۷۷۸۸] (قولُهُ: وفي ليَصعدَنَّ السَّماءَ إلخ) مثلُهُ: إن لـم أَمَسَّ السَّماءَ، بخلاف: إن تركتُ مَسَّ السَّماءِ فعَبدِي حُرِّ لا يَحنَثُ؛ لأنَّ الشَّرطَ هو التَّركُ وهو لا يَتحقَّقُ في غيرِ المَقدُورِ عادةً، وفي الأوَّل الشَّرطُ عدمُ المَسِّ والعدَمُ يَتحقَّقُ في غَيرِ المَقدُورِ، كذا في "التَّحريرِ" شرح "الجامِعِ الكبيرِ" لـ المُتعينُ معزيًا إلى "المنتقى"، ومثلُه في "النهر"(١) عن "المحيط".

قلتُ: ويَظهرُ الفرقُ في قولِك: لا أَمسُّ السَّماءَ، وقولك: أَتركُ مَسَّ السَّماء؛ فبإنَّ الأوَّلَ لا يَقتضي أنَّه مُعتادٌ مُمكِنَّ بخِلافِ النَّانِي، وهذا يُنافِي ما مسرَّ<sup>(۲)</sup> في: إن لـم تُصلِّي<sup>(۲)</sup> الصُّبحَ غـداً، وفي: إن لم تَرُدِّي الدِّينارَ، ولعلَّهُ رِوايةٌ أُخرَى، فتأمَّل.

[١٧٧٨٩] (قُولُةُ: لإمكانِ البِرِّ حقيقةً) لأنَّه صعَدَتها الملائكَةُ وبعضُ الأنبياءِ، وكذا تَحويلُ

(قولُهُ: وهذا ينافي ما مرَّ في: إن لم تُصَلِّي الصبحَ غداً، وفي: إن لم ترُدِّي الدِّينارَ إلسخ) أي: فإنَّه فيهما تحقَّقَ العدمُ، ومعَ ذلكَ قيلَ بعدمِ الحنثِ مع أنَّه قيلَ بهِ في: إن لم أمسَّ السَّماءُ؛ لتحقَّقِ العدمِ، والعدمُ يتحقَّقُ في غيرِ المقدورِ، وقد يقالُ في الفرق: إنَّه مقدورٌ عليه، ويمكنُ في ذاتِه، فانعقدت يمينُهُ ثمَّ حنِثَ للعجزِ العاديِّ، ولا كذلكَ مسألةُ الصَّلاةِ والردِّ؛ إذَ يستحيلُ الصَّلاةُ مع الحيضِ، وردُّ الدِّينارِ مع وجودِهِ في محلّهِ.

(قولُهُ: ولعلَّهُ روايَّةٌ أُخرى) لا يلزَمُ من هذا التعليلِ أن يكونَ في المسألتينِ السَّابقتين روايــةٌ أُخــرى؛ فإنَّــه لا نظرَ للتعليلِ في الفروعِ، بل يُنظرُ لما ذكروهُ من الأحكامِ في كلَّ مسألةٍ وإن اشتبهتِ العِسُ، تأمَّل. 1.1/5

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٨/أ.

<sup>(</sup>۲) صــ ۲۷۱ عــ ۷۷ عــ "در".

<sup>(</sup>٣) في النسخ جميعها بغير ياه ((تصلَّ))، والخطاب للمؤنث، فالصواب ما أثبتناه، وقد نَّه عليه المصحَّعُ بقوله: ((قرله: ((سم تصلُّ)) هكذا بخطُّه، والأنسبُ بكون الخطاب لمؤنَّث \_ كما في "الشَّار حا" أن يُرْسَمَ ((لم تصلَّى)) بالياء كما لا يخفي)). اهـ مصحَّحُه.

ثم يحنَثُ للعجزِ عادةً، ولو وقَّتَ اليمينَ......

الحَجرِ ذَهبًا بَتَحويلِ الله تعالى صِفةَ الحَجريَّةِ إلى صفةِ الذَّهبَيَّةِ بناءً على أنَّ الجواهِـرَ كُلَّهـا مُتجانِسـةٌ مُستويَّةٌ في قَبُولِ الصَّفاتِ، أو بإعدامِ الأجزاءِ الحَجريَّةِ وإبدالِها بـأَجزاءٍ ذَهبيَّةٍ، والتَّحويلُ في الأوَّل أظهَرُ وهو مُمكِنَّ عند المُتكلِّمين على ما هو الحقُّ، "فتح"(١).

### مطلبٌ: يجوزُ تحويلُ الصِّفاتِ وتحويلُ الأجزاء

إلى المعارع (قولُهُ: ثُمَّ يَحنثُ) عَطَفَّ على مَعلُومٍ مِن المَقامِ أي: فتَنعقِدُ ثُمَّ يَحنثُ، "ط" قال في "شرح الجامع الكبير": ((فباعتبار التَّصوُّر في الجُملَةِ انعقدت اليَمِينُ، وباعتبار العَجز عادةً حَنِثَ للحال، وهذا العَجزُ غير العَجزِ المُقارِن لليَمِينِ؛ لأنَّ هذا هو العَجزُ عن البِرِّ الواجب باليَمِينِ) اهد. أي: بخلاف العَجزِ في مسألةِ الكُوزِ فإنَّه مُقارِن لليَمِينِ فلذا لم تَنعقِد. واعلم أنَّ الجنتَ في هذهِ المسألةِ عند أنمَّتنا النَّلاثةِ، وفيها خِلافُ "زُفر"؛ فعندهُ لا تَنعقِدُ اليَمِينُ ولا يَحنثُ لإلحاقِهِ المُستحِيلَ عادةً بالمُستحيلِ حقيقةً، بخِلاف مسألةِ الكُوزِ، فإنَّ فيها خِلاف "أبي يُوسُف" كما مرّ".

#### (تنبية)

الْمرادُ بالعَجزِ هنا عدَمُ الإمكانِ والتَّصوُّرِ عادةً، فلو حلَفَ لَيُؤدِّينَّ له دَينَهُ اليومَ فلم يكُن معَهُ شَيَّةٌ ولم [٤/ق٣٥/١] يَجد مَن يُقرِضُهُ يَحنثُ بَمُضِيِّ اليومِ على المُفتَى به كما مرَّ<sup>٤١)</sup> في بابِ التَّعليـقِ؟ لأنَّ الأداءَ غيرُ مُستحيلُ عادةً.

(قولُهُ: وباعتبارِ العجزِ عادةً حيثَ للحالِ إلخ) لأنَّ التأخيرَ لآخرِ الحياةِ فيما يُرجى وجودُهُ، بخلافِ مـا لو تحقَّقَ العجزُ للحال.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ٢١٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام إلخ ٢/٩٥٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٧٧٧٧] قوله: ((إذ لا بدُّ من تصوُّر الأصل إلخ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٣٨٦٠] قوله: ((وستجيءُ مسألةُ الكوز بفروعها)).

لم يحنث مالم يمضِ ذلكَ الوقتُ. وفي "حيرةِ الفقهاءِ"(١): قالَ لامرأتِهِ: إن لم أعرُج إلى السماءِ هذهِ الليلةَ فأنتِ كذا ينصِبُ سُلَّماً ثـم يَعرِجُ إلى سماءِ البيت؛ لقولِهِ تعالى ﴿ فَلْيَمَدُدُهِ مِنْكِي إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ [الحج - ١٥] أي سماءِ البيتِ. قَالَ "الباقانيُّ": والظاهرُ حروجُها عن قاعدةِ: مبنَى الأيمانِ.....

[١٧٧٩١] (قولُهُ: لـم يَحنث مـا لـم يَمضِ ذلـك الوقــتُ) أي: فيَحنــثُ في آخــرِهِ، قــال في "الفتح"(٢): ((فلو ماتَ قبلَهُ فلا كفَّارةَ عليه؛ إذ لا حِنثَ)) اهـ.

#### (تنبية)

قال في "شرحِ الجامِعِ الكبيرِ": ((قال "الكَرخِيُّ": إذا حلَفَ أن يَفعلَ ما لا يَقدِرُ عليه كقولِهِ: لأصعَدنَّ السَّماءَ، فهو آثِمٌ، ورَوَى "الحسنُ" عن "زُفَر" فيمَن قال: لأَمسَنَّ السَّماءَ اليـومَ، إنَّـه آثِمّ ولا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّه لا تَنعقِدُ عندَهُ إلاَّ على ما يُمكِنُ)).

(١٧٧٩٢) (قولُهُ: والظَّاهرُ خُرُوجُها إلخ) هذا الاعتِذارُ يُحتاجُ إليه إن كانت المَسألَةُ مِن نَصِّ المَنفَرِيخ بعضِ المَشايخ على القول باعتِبارِ الحقيقةِ اللَّغويَّةِ وإن لم يُمكِن فالعُرفُ، وعليه مَشَى "الزَّيلِعيُّ"(٢)، وقد تقدَّم (٤) ردُّهُ وأنَّ الاعتِمادَ على العُرف، ولو كانت هذه المسألةُ منصُوصةً لذَكرُوا استِثناءَها مِن القاعدةِ المَبنيِّ عليها مسائلُ الأَيمانِ وهي العُرف، والَّذي يَظهرُ حَملُ هذِهِ المسألَةِ على ما إذا نوى سقفَ البَيتِ، كما أجابوا عن قول صاحبِ "الذَّحيرةِ" و"المَغِينانيِّ" في: لا يَهادِمُ بَيتًا، أنَّه يَحنثُ بهَدمِ بيتِ العَنكُبُوتِ، كما أوضَحناهُ (٥) في أوَّل البابِ السَّبق فرَاجعهُ ليَظهرَ لك ما قُلنا.

<sup>(</sup>١) "حيرة الفقهاء": لأبي المفاخر عبد الغفار بسن لقمان بن محمد، تناج الدين الكُرْدَريَ (٣٢٥هـ). ("إيضاح المكنون" ٢٥/١)؛ "الجواهر المضية" ٤٣/٢، "تاج التراجم" صـ٣٤١، "المفوائد البهية" صـ٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣-١٣٥/.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٨٠٧٧٠] قوله: ((ما يُبَاعُ في مصره)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٢٧٤٢٨] قوله: ((فلا حنثُ إلخ)).

(۱۷۷۹۳) (قولُهُ: وكذا الحُكمُ) أي: في الانعِقـادِ والحِنـثُ للحَـال، وقيَّـد بـالقَتلِ احـتِرازاً عـن الضَّربِ، ففي "الخانيَّةِ" ((لَيَضرِبنَّ فُلاناً اليومَ وفُلانٌ مَيتٌ لا يَحنثُ عَلِمَ بَمَوتِهِ أَو لا، ولـو حَيَّـاً ثُمَّ مات فكذلك عندَهُما، وحَنِثُ عند "أبي يُوسُف")) اهـ، أفادَهُ في "الشُّرُبُلاليَّةِ" (")، فافهم.

[١٧٧٩٤] (قولُهُ: فَيَحنَثُ) أي: بالإجماع؛ لأنَّ يَمِينَهُ انصرفَت إلى حَياةٍ يُحدِثُها اللهُ تعالى فيه، وأنَّه مُتصوَّرٌ، وإذا أَحياهُ اللهُ تعالى فهو فُلانٌ بعَينِهِ لكِنَّه خِلافُ العادَةِ فَيَحنَثُ كما في صُعُودِ السَّماءِ.

[١٧٧٩٥] (قولُهُ: كمسألةِ الكُوزِ) تشبيهٌ في عدَمِ الحِنثِ لعدَمِ التَّصوُّرِ لا في التَّفصيلِ بين العالِم وغيرهِ؛ لِما مرَّ<sup>(4)</sup> أنَّ الأصحَّ عدَمُ التَّفصيلِ فِيها، فإنَّ حِنْثَ العالِمِ هنا لأنَّ البرَّ مُتصوَّرٌ كما عَلمت. أمَّا في الكُوزِ لو خَلَقَ المَاءَ لا يكُونُ عينَ المَاءِ الَّذي انعَقدَ عليه اليَمِينُ فلا يُتصوَّرُ البرُّ أصلاً، فكان الماءُ نظيرَ الشَّخصِ لا نَظيرَ الحياةِ، كذا في "شرح الجامِع"، وكأنَّه يُشيرُ إلى أنَّه لو جُعِلَ الماءُ نظيرَ الحياة الجادِئة غيرُ المَعتُّودِ عليها، تأمَّل.

[١٧٧٩٦] (قُولُهُ: لأنَّ التَّركَ لا يُتصوَّرُ في غير المَقدُورِ) لأنَّ تركَ الشَّيء فرعٌ عن إمكانِ فِعلِهِ

(قولُهُ: ليضربَنَّ فلاناً اليــومَ وفــلانٌ مَبِّـتٌ لا يحنَـثُ إلـخ) الحـقُّ مـا في "طَ" أنَّ كــلَّ مــا اختـصَّ بالحبــاةِ ــكالإعطاء والضرب ــ كالقتل، وفرعُ "الحانيَّةِ" لا ينافي ذلك لتقييدِهِ باليومِ، فإذا لم توحد فيه الحياةُ لم يوحــــد شرطُ بقاءِ اليمينِ وهو تصوُّرُ البرِّ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((فعيدُهُ حرٌّ)).

<sup>(</sup>٢) "الحنانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك ١١٤/٢ بتصرف (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان - باب حلف الفعل ٢/٢ ٥ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) صـ٧٦-٤٧٤ "در".

(حَلَفَ لا يَكَلَّمُهُ فناداهُ وهُوَ نَـاثُمٌ فأَيقَظَهُ) فلو لـم يُوقِظهُ لـم يَحنَتْ، هُوَالمَحتَّارُ، ولـو مستيقظاً حنِثَ لـو بحيثُ يَسـمَعُ بشـرطِ انفصالِـهِ عـنِ اليمـينِ، فلـو قـالَ موصـولاً: إن كلمتكِ فأنتِ طالقٌ فاذهبي أو واذهبي.....

عادةً، أي: بخِلافِ العدَمِ فإنَّه يَتحقَّقُ مُطلقاً فلذا حَنِثَ في: إن لم أُمَسَّ إِ:/ق٩٦/بِ} السَّماءَ، كما في "النَّهر"(١). وقدَّمناهُ<sup>(٢)</sup> عن "شرح الجامِع".

### مطلبٌ: حلَفَ لا يُكلِّمُهُ

ر١٧٧٩٧ع (قولُهُ: حلَفَ لا يُكلِّمُهُ) قال في "الذَّحيرةِ": ((يَقَـعُ على الأَبَكِ، وإن نَـوَى يوماً أو يومين أو بلَـدًا أو مَنزِلاً فإنَّـه لا يُصدَّقُ دِيانةً ولا قضاءً، وفي أيِّ يـومٍ كلَّمَـهُ حَنِثَ؛ لأنَّـه نَـوَى تَحصيصَ ما ليسَ يَمَلفُوطُ ) اهـ.

[۱۷۷۹۸] (قولُهُ: هو المُعتارُ) خلافاً لِمَا ذَكرَهُ "القُدُورِيُّ" ((مِن أنَّه يَحنَثُ إذا كان بحيثُ يَسمعُ (أ))، ورَجَّحهُ "السَّرخَسيُّ ((أ) مُتمسَّكاً بما في "السَّيرِ ((أ): ((لو أَمَّنَ المُسلِمُ أهلَ الحَربِ مِن مَوضع بحيثُ يَسمعُونَ صوتَهُ لكِنَّهم باشتِغالِهم بالحَربِ لـم يَسمعُوهُ فهذا أَمانٌ))، ودُفِعَ بالفرقِ وذلكُ: أنَّ الأمانُ يُحتاطُ في إثباتِه بخِلافِ غيرِه، "نهر (().

[١٧٧٩٩] (قولُهُ: لو بحيثُ يَسمعُ) أي: إن أَصغَى إليه بأُذُنِهِ، وإن لم يَسمع لِعارِضِ شُغلٍ

(قُولُهُ: ودُفِعَ بالفَرْقِ إلخ) هذا الدفعُ لا يتِمُّ مع الاتفاقِ على الحنثِ فيما لو نــاداهُ مستيقظاً بحيثُ يسمعُ، فهذا مما يُتَمسَّكُ به لِما ذكرَهُ "القدوريُّ"، فيلزَمُ إثباتُ الفارقِ على القولِ المختارِ وبيانُهُ، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٨/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٧٧٩١] قوله: ((لم يحنَتْ ما لم يَمْض ذلكَ الوقتُ)).

<sup>(</sup>٣) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الأيمان ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في "م": ((لم يسمع))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) "المبسوط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام وغيره ٢٢/٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) انظر "شرح السير الكبير": ما يكون أماناً وما لا يكون ٣٥٨/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٨/أ.

لا تطلُقُ مالم يُردِ الاستئناف، ولو قال: إذهبي طُلُقَت؛ لأنَّهُ مستأنِف، ولو قال: يا حائطُ اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف عليه لم يحنث، "زيلعي"(١). و في "السِّراجيَّة"(٢): سأل "محمدٌ" حال صغرهِ "أبا حنيفةً" فيمن قال لآخرَ: والله لا أكلِّمُك ثلاث مرَّاتٍ، فقال "أبو حنيفةً": ثمَّ ماذا؟ فتبسَّمَ "محمدٌ" وقال: انظر حَسَناً يا شيخُ، فنكسَ "أبو حنيفةً"......

أو صَمَمٍ، فلو لم يَسمَع مع الإصغاء لشِيدَّةِ بُعدٍ لا يَحنثُ، كما في "البحر"(٢) عن "الذَّخيرةِ"، وفيه: (٤) لو كلَّمَه بكلام لم يَفهمهُ المَحلُوفُ عليه ففيه روايَتان.

[۱۷۸۰۰] (قولُهُ: لَا تَطلُقُ) أقولُ: في "البزَّازيَّة"(°): ((فلو وَصلَ وقال: إن كلَّمتُكِ فأنتِ طالِقٌ فاذَهبِي لا يَحنثُ، ولو: اذَهبِي، أو وَ اذَهبِي يَحنثُ)) اهـ. لكِن ما ذَكرَهُ<sup>(٢)</sup> "النَّنَّارِحُ" مِن التَّسويَةِ بين الواوِ والفاءِ هو المَذكُورُ في "الفتح"<sup>(٧)</sup> و"البحرِ"<sup>(٨)</sup> عن "المُنتقى"، ومِثْلُهُ في "التَّاتِرخانيَّةِ"<sup>(٩)</sup>.

[١٧٨٠١] (قولُهُ: ما لم يُردِ الاستِئنافَ) قال في "النَّاتر خانيَّةِ"<sup>(٩)</sup>: ((وفي "الذَّخيرةِ" و"المُنتقى": إن أرادَ بقولِهِ: فاذهَبي طلاقاً طُلُقت به واحدةً وباليَمِين أُخرى)).

[١٧٨٠٠] (قُولُّهُ: وقَصدَ إسماعَ المَحلُوفِ عليه) أي: ولم يَقصِد خِطابَهُ مع الحائِطِ بل قَصدَ

(قولُ "الشَّارحِ": لا تطلُقُ ما لم يُرِدِ الاستثنافَ) لأنَّ هذا من تمامِ الكلامِ الأوَّلِ، فلا يكـونُ مُـراداً باليمين اهـ. "سندي". 1.4/1

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٦/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "السراجية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين على الكلام ونحوه ٢٢٠/١ بتصرف. (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٠/٤.

<sup>(</sup>٤)"البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٥) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثامن في الكلام ٢٨٩/٤ (هامش "القتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) صـ١٨٤ "در".

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ٤١٨/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٩) "التاتر حانية": كتاب الأيمان ـ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال ٢٥٦/٤.

ثم قالَ: حنِثَ مرَّتَينِ، فقالَ "محمد": أحسنت، فقالَ "أبو حنيفة": لا أدري أيُّ الكلمتينِ أوجعُ لي قولُهُ:.....

خطابَ الحائِطِ فقط، ولذا قال في "البحرِ" (( وله سَلَّم على قَومٍ هو فِيهم حَنِثُ إلاَّ أن لا يَقصِدَهُ فَيُديَّنُ. أمَّا لو قال: السَّلامُ عليكُم إلاَّ على واحدٍ فيُصدَّقُ قضاءً عندَنا، ولو سَلَّمَ مِن الصَّلاة لا يَحنثُ وإن كان المَحلُوفُ عليه عن يَسارِهِ هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ السَّلامَينِ في الصَّلاةِ مِن وَجهٍ، ولو سَبَّحَ له لسَهوٍ أو فَتَحَ عليه القِراءةَ وهو مُقتدٍ لم يَحنث، وخارِجَ الصَّلاةِ يَحنثُ)).

#### (تنبيهٌ)

لو قال: إِن ابتَدَاتُكَ بكلام فعَبدِي حُرٌ فالتقيّا فسَلَم كُلٌ على الآخرِ لا يَحنثُ، وانحلّتِ اليَمِينُ؛ لعدَم تَصَوُّرِ أَن يُكلّمهُ بعد ذلك ابتِداءً، ولو قال لها: إِن ابتَدَاتُكِ بكلام وقالت هي كذلك لا يَحنثُ إذا كلَّمَها؛ لأنّه لم يَبتَدِثها، ولا تَحنثُ هي بعد ذلك؛ لعدَم تَصوُّر ابتدائها، كذا في "الفتح"(")، ومِثلُهُ في "البحر"(") و"الزَّيلِعيِّ"(") و"الذَّخيرةِ" و"الظَّهيريَّةِ"(")، وفي "تلخيص الجامِع": ((إِن إِءَانَهُ اللهُ تَكلَّمني فتَكالَما أُو تَروُّج أُو كلَّمتُكَ قبلَ أَن تُكلَّمنِي فتَكالَما أُو تَروُّجا معاً لم يَحنثُ أبداً؛ لاستحالَةِ السَّبقِ مع القِرانِ)) اهـ. وبه ظَهرَ أَنَّ قولَ "البزَّارْيَّةِ"("): ((حَيثَ الحالِفُ)) صَوابُهُ؛ لا يَحنثُ.

[١٧٨٠٣] (قولُهُ: حَنِثَ مرَّتِين) لأنَّه انعَقدَ اليَمِينُ بالأُولى فَيحنَـثُ بالنَّانيةِ، وتَنعقِـدُ بهـا يَمـينٌ أُخرى فَيحنَتُ بها في الثَّالثةِ مرَّةً؛ لأنَّ اليَمِينَ الأُولى قد انحلَّت بالثَّانيةِ. وفي "تَنخيصِ الجامِعِ":

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ٤١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان \_ فصل في الكلام ق١٣٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثامن في الكلام ـ النوع الأول ٢٨٦/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

حَسَناً أو: أحسنْت؟! (أو) حلَف: لا يكلّمه (إلا بإذنِهِ فأذِنَ لهُ ولم يعلم) بالإذنِ فكلّمه ( (حنِثَ) لاشتقاق الإذْنِ منَ الأذانِ فيشترَطُ العلمُ،

((لو قال ثلاثًا لغيرِ المُدخُولَةِ: إن كَلَّمتُكِ فأنتِ طَالِقٌ، انحلَّتِ الأُولَى بالثَّانيةِ؛ لاستِثنافِ الكلامِ، بخلافِ: فاذهبي يا عَدُوَّ الله)) اهـ.

وحيثُ انحلَّت الأُولى بالتَّانيةِ لا يَقعُ بالتَّالثةِ شَيءٌ؛ لأَنَّها بـانَت لا إلى عِـدَّةٍ، بخِـلافــِ المَدحُول بها.

٢١٧٨٠٤، (قولُهُ: حَسَناً أو: أحسنتَ) لأنَّ قولَـهُ: انظُر حسَناً يُفِيـدُ التَّقريـعُ<sup>(١)</sup> بـأنَّك لـم تَتَأَمَّل فِي الجواب، وقولُهَ: أحسنتَ وإن كان تَصويباً إلاَّ أنَّه يَتضمَّنُ أنَّه لم يُحسِس قَبلَـهُ، فكُـلِّ مِن الكَلِمتَين مُوجعٌ.

ر ١٧٨٠٥] (قَوَّلُهُ: أو حلَفَ إلخ) عَطفٌ على قُولِ "المُصنَّــفـِ": ((حلَفَ لا يُكلَّمُهُ)). وقولُهُ: ((حَنِثَ)) حوابُ المَسالَتين.

، ١٧٨٠٦ (قولُهُ: لاشتِقاقِ الإِذنِ) أي: اشتِقاقاً كبيراً \_ كما في "النَّهرِ" (٢) \_ مِن الأَذانِ وهو: الإعلامُ، "ح" أ

قلتُ: وفيه نَظرٌ يُعلَمُ ممَّا قدَّمناهُ (٤) في الوُضُوء.

رِهُ العِلْمُ العِلْمُ العِلْمُ) ظاهرُهُ أَنَّه لا يُكتَفَى بُمُحرَّدِ السَّماعِ بل لا بُدَّ معه مِن العِلْمِ بَمَعناهُ احتِرازاً عمَّا لو خاطَبهُ بلُغةٍ لا يَفهَمُها، كما قدَّمنا<sup>(٥)</sup> نَظيرَهُ في حَلِفِهُ: لا تَخرُجي إلاَّ بإذني.

(قُولُهُ: إلا أنَّه يتضمَّنُ أنَّهُ لم يحسِن قبلُهُ إلخ) أو أنَّ قولَهُ: ((أحسنت)) يفيدُ أنَّ عندُهُ عِلماً بالحُكمِ قبلَ السؤال فيكونُ كالمتعنَّتِ، ومثلُهُ مِن"محمَّدٍ" لا يُعَدُّ سوءَ أدبٍ لصغرهِ. اهـ "سندي".

(قُولُهُ: وفيهِ نظرٌ يُعلَمُ ثمّا قدَّمناهُ في الوضوعِ) حيثُ قالَ عـن "تعريفـاتُ السّيد": ((الاشتقاقُ: نـز عُ لفـظٍ

<sup>(</sup>١) في "آ" و"م": ((التفريع)) بالفاء، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٨/ب.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/ب.

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٤٣] قوله: ((مشتق إلخ)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٥٧٨] قوله: ((شُرِطَ للبِرِّ لكلِّ حروجٍ إذكٌ)).

بخلاف: لا يكلّمهُ إلا برضاهُ فرَضِيَ ولم يعلم؛ لأنَّ الرِّضى من أعمالِ القلبِ فيَتِمُّ بهِ. (الكلامُ) والتحديثُ (لا يكونُ إلا باللسان) فلا يحنَثُ بإشارةٍ وكتابةٍ كما في "النتف"(١). وفي "الخانية"(٢): لا أقولُ له: كذا فكتَبَ إليهِ حنِثَ، ففرَّقَ بينَ القولِ والكلامِ، لكن نقلَ "المصنّفُ"(٦) بعد مسألةِ شمِّ الرَّيحانِ عنِ "الجامع" أنهُ كالكلامِ خلافاً لـ "ابنِ سماعةً". (والإحبارُ والإقرارُ والبشارةُ.

[١٧٨٠٨] (قُولُهُ: فَرَضِيَ) أي: بأن أُخبرَهُ بعد الكَلامِ بأنَّه كان رَضِيَ.

ا ۱۷۸۰۹ (قولُهُ: فلا يَحنثُ بإشارَةٍ وكِتابةٍ) وكنذا بإرسالِ رَسُول؛ لأنَّه لا يُسمَّى كلاماً عُرفاً، خِلافاً لـ"مالكِ" و"أحمدَ" رَحِمَهُما اللهُ تعالى استِدلالاً بقولِهِ تعالى: ﴿مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيَّا﴾ إلى قوله: ﴿أَوْرُسِلَ رَسُولِا﴾ [الشورى- ٥٠].

أُجيبَ عنه: بأنَّ مَبني الأَيمان على العُرفِ، "فتح"(1).

اِ ١٧٨١٠ (قُولُهُ: عـن "الجَامِعِ" ( ) حيثُ قال: ((إذا حلَفَ لا يُكلِّمُ فُلاناً، أو قال: واللهِ لا أقولُ لفُلان شيئاً، فكتَبَ له كتاباً لا يَحنثُ. وذَكرَ "ابنُ سماعةً" في "نَوادِروِ": أنَّه يَحنثُ)) اهـ. فقُولُهُ: ((خِلاَفاً لابنِ سَماعةً)) أي: فِيهما فتَحصَّل أنَّ الأقوالَ ثلاثةٌ: الحِنثُ مُطلقاً، وعلمُهُ مُطلقاً،

من آخرَ بشرطِ مناسبتِهما معنَّى وتركبباً ومغايرتِهما في الصيغَةِ، فإنَّ كانَ بينهمــا تناسُبَّ في الحروف والترتيب كضربَ مِن الضَّربِ فهو اشتقاق صغيرٌ، أو المعنى دونَ الترتيب كحبَّلَ من الجذبِ فكبيرٌ، أو في المخرجِ كنَّعَقَ من النَّهْقِ فأكبرُ). اهـ أي: فما نحنُ فيه صغيرٌ لا كبيرٌ.

<sup>(</sup>١) "النتف": كتاب الأيمان والكفارات ـ حلف على الكلام ٤٠٦/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الكلام والقراءة ١٠٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك (فروع) ١/ق٥١/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أي: "الجامع في الفتاوى" كما في "البحر"٤٠٢/٤.

تكونُ بالكتابةِ لا بالإشارةِ والإيماءِ، والإظهارُ والإنشاءُ والإعلامُ يكونُ) بالكتابةِ و (بالإشارةِ أيضاً) ولو<sup>(١)</sup> قالَ: لم أنو الإشارةَ دُيِّنَ، وفي: لا يدعوهُ........

و تَفصيلٌ، "قاضي خان"(٢)، "ط"(٣).

[١٧٨١١] (قولُهُ: تكُونُ بالكِتابة) أي: كما تكُونُ باللَّسانِ، ولم يُنبِّه عليه لظُهورهِ، فافهم.

[١٧٨١٣] (قولُـهُ: والإيمـاء) بـالجَرِّ عطـفٌ علـى الإشـارَةِ، وكأنَّـه أرادَ الإشـارةَ بـاليَّـدِ والإيمـاءَ بالرَّأس؛ لأنَّ الأصلَ في العَطفِ المُغايَرةُ.

[١٧٨١٣] (قولُهُ: والإظهارُ إلخ) بالرَّفعِ مُبتدأً.

(١٧٨١٤) (قولُهُ: والإنشاءُ) كـذا في النُّسَخ، والَّذي ٤١/٤٤٩ إ في "الفتح"<sup>(٤)</sup> و"البحرِ"<sup>(٥)</sup> و"المِنَح<sup>"(٣)</sup>: ((الإِفشَاء)) بالفاء، أي: لو حلَفَ لا يُفشِي سِرَّ فُلانٍ أو لا يُظهِرُهُ أو لا يُعلِمُ به يَحنَثُ بالكِتابَةِ وبالإشارَةِ.

[ ١٧٨١ - [ ١٧٨١] (قولُهُ: ولو قال إلخ) قال في "البحرِ "( (ف إن نَوَى في ذلك كلّهِ أي: في الإظهارِ والإفشاءِ والإعلامِ والإخبارِ كَونَهُ بالكِتابةِ دُونَ الإشارةِ دُيِّنَ فِيما بينَهُ وبين اللهِ تعالى)) اهـ. وهكذا في "الفتح" ( )، ونحوُهُ في "النزّازيَّةِ " ( )، ولم يَذكُر في "النّهر " ( ) الإخبارَ وهو الظَّاهرُ؛ لِما مرّ ( ) :

<sup>(</sup>١) في "و": ((فلو قال)).

<sup>(</sup>٢) "شرح الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ٢/ق ٨/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٢٠١ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦١/٤ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الكلام ١٨/٤.

<sup>(</sup>٩) "البزازية": كتاب الأيمــان ــ الفصــل الشامن في الكــلام ــ نــوعٌ في الإعــلام والبشــارة والإخبــار ٢٩٣/٤ (هــامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>١٠) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب واللباس والكلام ق٢٨٨/ب.

<sup>(</sup>١١) في هذه المقولة.

أو لا<sup>(۱)</sup> يبشِّرُهُ يحنَثُ بالكتابةِ. (إن<sup>(۲)</sup> أخبرتني) أو أعلمتنني (أنَّ فلانـاً قـدِمَ ونحـوُهُ يحنَثُ بالصدقِ والكذبِ، ولو قالَ: بقدومِهِ ونحوِهِ ففي<sup>(۱)</sup> الصدقِ حاصَّةً).......

((أنَّ الإخبارَ لا يكُونُ بالإشارَةِ)). فما مَعنى أنَّه يُديَّنُ في أنَّه لـم يَنـو بـه الإشـارةَ؟ ومَفهُـومُ قولِـهِ: ((دُيِّن إلخ)) أنَّه لا يُصدَّقُ قضاءً، كما عزَاهُ في "التَّتارخانيَّةِ" إِنَّا إِلى عامَّةِ المَشايِخِ. وفِيها (°): ((وكُلُّ ما ذَكرنا أنَّه يَحنتُ بالإشارَةِ إذا قال: أشرتُ وأنا لا أُريـدُ الَّـذي حلَفـتُ عليـه، فإن كـان حوابـاً لشّيء سُئِلَ عنه، لم يُصدَّق في القضاء ويُديَّنُ)).

اً [١٧٨٦٦] (قولُهُ: أو لا يُبشِّرُهُ) تكرارٌ مع قولِ الْمَتنِ: ((والبِشارَةُ تكُونُ بالكِتابةِ)). اهـ "ح"(١). ولعلَّه: أو لا يُسِرُّهُ مِن الإسرَار.

[۱۷۸۱۷] (قولُهُ: إِن أَحبرتَنِي أَو أَعلمتَنِي إلخ) وكذا البِشارَةُ، كما في "الفتح" ( و "البحر" ( ) وهو مُحالِفٌ لِما سيَذكُرُه في البابِ الآتي ( ) عن "البّدائع": ( (مِن أَنَّ الإعلام كالبِشارَةِ لا بُدَّ فِيهما مِن الصّدق ولو بلا باء))، ويُويِّدُهُ ما في "تلخيص الجامع الكبير": ( (لو قال: إن أخبرتَنِي أَنَّ زيداً قَدِمَ فكذا، حَنِثَ بالكَلْب، كذا إن كتبتَ إليَّ وإن لم يَصِل. وفي: بشَّرتَنِي، أو أَعلمتَنِي يُشترَطُ الصّدقُ وجَهلُ الحالِف؛ لأنَّ الرُّكنَ في الأُولَينِ الدَّالُّ على المُحبَرِ وجَمع الحُرُوف، وفي الأُخرين الدَّالُ على المُحبَرِ وجَمع الحُرُوف، وفي الأُخرين إفادةُ البشر والعِلم، بخِلافِ ما إذا قال بقُدُومِه؛ لأنَّ باءَ الإلصاق تَقتضِي الوُجُودَ وهو بالصّدق، ويَحنثُ بالإماء في: أَعلمتني، و بالكِتابِ والرَّسُولِ في الكُلُ)) اهـ.

إن "د": ((ولا يبشره)) بالواو.

<sup>(</sup>٢) في "د": ((إذ أخبرتني))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في "و" و "د" : ((فعلى)).

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال ٤٧٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ق ٢٤١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الكلام ١٩/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٩) صدا ٤٥ - "در".

لإفادتِها إلصاقَ الخبرِ بنفسِ القدومِ كما حقَّقناهُ في بحثِ الباءِ منَ الأصولِ، وكذا: إن كتبتَ بقدومِ فلان كما سيجيءُ (١) في البابِ الآتي، و سألَ الرشيدُ "محمَّداً" عمَّن (٢) حلَفَ لا يكتُبُ إلى فلان فأومَأ بالكتابةِ هل يحنَثُ؟ فقالَ: نعم يا أميرَ المؤمنينَ إن كانَ مثلَكَ. (لا يكلِّمُهُ شهراً.....

[۱۷۸۱۸] (قولُهُ: لإفادَتِها) أي: الباء إلصاقَ الخَبَرِ بنَفسِ القُدُومِ، أي: فصارَ كأنَّه قال: إن أَخبرتَنِي خبراً مُلصَقاً بقُدُومِ زَيدٍ فاقتَضَى وُجُودَ القُدُومِ لا مَحالَة، قال "ط"("": ((وفيه أنَّ الباءَ في: إن أخبرتَنِي أنَّ فُلاناً قَدِمَ مُقدَّرةً، ومُقتضاهُ: قَصرُهُ على الصِّدق)) اهـ.

[١٧٨١٩] (قولُهُ: وكذا إن كَتبتَ بقُدُومٍ فُلان) أي: أنَّه مِثْلُهُ في اقتِصارِهِ على الصِّدق، بخِـلاف: إن كَتبتَ إليَّ أنَّ فُلاناً قَدِمَ فَعَبدِي حُرِّ يَحنثُ بالخَبرِ الكاذِب ِحتَّى لو كَتبَ إليه قبلَ القُـدُومِ أنَّ زيـداً قَدِمَ حَنِثُ [٤]قه ١/٩ع وإن لم يَصِل الكِتابُ إلى الحالِف، كذا في "شرح التَّلخيص".

ومُفادُهُ: الِحنتُ بُمُحرَّدِ الكِتابةِ، ومُفادُ "الفتحِ" (\*) و"البحرِ" (\*) اَشْتِراطُ الوُّصُولِ، ويَدلُّ للأوَّل تَعليلُ "التَّلخيص" المَارِّ (\*) بأنَّ الرُّكنَ في الكِتابةِ جَمعُ الحُروفِ، أي: تَالِيفُها بالقَلَم وقد وُجد.

[١٧٨٠٠] (قولُهُ: فقال: نَعَم إلخ) قال "السَّر حَسِيٌّ"(٧): هذا صحيحٌ؛ لأنَّ السُّلطانَ لا يَكتُبُ

(قولُهُ: ويدلُّ للأوَّل تعليلُ "التَّسَحيصِ" إلخ) ويدلُّ للثاني التَّعبيرُ بـ:((إلى))، فإنَّها تفيــدُ أنَّ الكتابــةَ منتهيَّةٌ إليه، فيمينُهُ تفيدُ ذلكَ وإن كانت الكتابةُ جمعَ الحروف.ِ 1.7/1

<sup>(</sup>۱) صـ ۱ ٤ ٥ ـ "در".

<sup>(</sup>۲) في "و" :((من حلف)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦٠/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ١٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة (١٧٨١٧] قوله: ((إن أخبرتني أو أعلمتني إنخ)).

<sup>(</sup>٧) "المبسوط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام وغيره ٢٣/٩.

فمِن حينِ حلِفِهُ) ولو عرَّفَهُ فعلى باقيهِ (بخلافِ: لأَعتكِفَنَّ) أو لأصومَنَّ (شهراً فــإنَّ التعيينَ إليهِ) والفرقُ أنَّ ذكرَ الوقتِ.....

بنَفسيهِ وإنَّما يَأْمُرُ به، ومِن عادَتِهم الأمرُ بالإيماءِ والإشارةِ، "فتح"(١).

## مطلبٌ: حلَفَ لا يُكلِّمُهُ شَهراً فهو مِن حِين حَلِفِه

آ١٧٨٢١٦ (قولُهُ: فمِن حِينِ حَلِفِه) أي: يَقعُ على ثَلاثينَ يوماً مِن حِينِ حَلَفَ؛ لأنَّ دَلالةَ حالِهِ وهِيَ غَيظُهُ تُوجِبُ ذلك، كما إذا آجَرَهُ شهراً؛ لأنَّ الْعُقُودَ تُرادُ للَفعِ الحَاجَةِ القائمَةِ، بخِلافٍ: لأَصُومِنَّ شهراً فإنَّه نَكرةٌ في الإثباتِ تُوجبُ شهراً شائِعاً ولا مُوجبَ لصَرفِهِ إلى الحال، "فتح"(١).

الممار (قولُهُ: ولو عرَّفُهُ) كقولِهِ: لا أَكلَّمُهُ الشَّهرَ يَقعُ على باقِيهِ، وكذا السَّنةَ واليومَ واللَّيلة. وأشارَ إلى أنَّه لو حلَفَ باللَّيلِ لا يُكلِّمُهُ يوماً حَنِثَ بكلامِهِ في بَقيَّةِ اللَّيلِ وفي الغَدِ؛ لأنَّ وَللَّيلة. وأشارَ إلى أنَّه لو حلَفَ بالنَّهارِ لا يُكلِّمُهُ ليلةً حَنِثَ بكلامِهِ في جَيْ حلَفَ إلى طُلُوعِ فَي العَدِ؛ لأنَّ اللَّه اللَّهارِ: لا أكلَّمُهُ يوماً فهو مِن ساعَةِ حَيْفِهِ مع اللَّيلةِ المُستقبَلةِ إلى مِثلِ تِلكَ السَّاعة من الغَدِ؛ لأنَّ اليومَ مُنكَّرٌ فلا بُدَّ مِن استِيفائِهِ، ولا يُمكِنُ إلاَّ بإتمامِهِ مِن الغَدِ فيتَبَعُهُ (١٠) اللَّيلُ. وكذا: لا يُكلِّمُهُ ليلةً فهُوَ مِن تلكَ السَّاعةِ إلى مِثلِها مِن اللَّيلةِ الآتِيَةِ مع النَّهارِ الذي يَنهُما، أفادَهُ في البحر (١٠) عن البحلُه عن البحلُه "٠٤).

# مطلبٌ مُهمِّ: لا يُكلِّمُهُ اليومَ ولا غَداً ولا بعد غَدٍ فهي أيمانٌ ثلاثةٌ

وفيه (٦) عن "الواقعاتِ": ((لا أُكلَّمُكَ اليومَ ولا غَداً ولا بعد غـدٍ فلَـهُ أن يُكلِّمَـهُ ليـلاً؛ لأنَّهـا أيمانٌ ثلاثةٌ، ولو لم يُكرِّر النَّفيَ فهيَ واحدَةٌ فيَدخُلُ اللَّيلُ.بمنزلَةِ قولِهِ: ثلاثَةَ آيَامٍ)).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ١٩/٤ ٤٢٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((فلا يتبعه))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصلٌ: وأمَّا الحلف على الكلام ٣/٤٥.

<sup>(</sup>٦) أي: في "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٣/٤ بتصرف.

[۱۷۸۲۳] (قولُهُ: فِيما يَتناوَلُ الآبَدَ إلخ) مِثلُ: لا أُكَمُّهُ؛ فإنَّه لو لم يَذكُر الشَّهرَ تَتأَبَّدُ اليَمِـينُ. فذكرُ الشَّهر لإخراج ما وَراءَهُ فَبَقِيَ ما يَلِي يَمِينَهُ داخلاً، "بحر" (°).

[١٧٨٧٤] (قولُهُ: وفِيما لا يَتناولهُ) مِشلُ: لأَصُومنَ أو لأَعتَكِفنَ؛ فإنَّه لو لم يَذكُر الشَّهرَ لا تَتابَّدُ اليَمِينُ فكان ذِكرُهُ لتَقديرِ الصَّومِ به وأنَّه مُنكَّرٌ فالتَّعيينُ إليه، بخِلاف: إن تَركتُ الصَّومَ شهراً فإنَّ الشَّهرَ مِن حينِ حلَف؛ لأنَّ تَركَهُ مُطلقاً يَتناوَلُ الأبدَ. فذِكرُ الوقت لإخراجِ ما وَراءَهُ، وَتَمامُهُ فِي "البحر" (أ).

[١٧٨٢٥] (قولُهُ: على الظَّاهرِ) أي: ظاهرِ الرَّوايةِ مِن الفرقِ بين الصَّلاةِ وخارِجِها وهـو مـا عليه "القُدُوريُّ"(٧).

رِعْ الله الله الله المُحْدِيِّ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

[١٧٨٧٧] (قُولُهُ: ورَجَّح في "الفتح"(٩) عدَمَهُ) [٤/ق٥٩/ب] حيثُ قال: ((ولَمَّا كان مَبنى

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٧/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الدرر": كتاب الأيمان ـ باب حلف القول ٧/٢ه ـ ٥٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان ـ باب البمين في الأكل والشرب إلخ ٥٦٥/١ ـ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٢/٤ ـ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٧) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الأيمان ١١/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٣/٤.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الكلام ٢٠/٤ - ٤٢١.

و قوَّاهُ في "الشُّرنبلالية" قائلاً: ولا عليكَ من أكثريَّةِ التصحيحِ له مع مخالفتِهِ (١) العرفَ، ويقاسُ عليهِ إلقاءُ درسٍ ما، لكن يُعَكِّرُ عليه ما في "الفتح"(٢): ((وأمَّا الشِّعرُ فيحنَـثُ بهِ؟ لأَنّه كلامٌ منظومٌ)). انتهى. فغيرُ المنظومِ أوْلى، فتأمَّل. (حلَفَ لا يقرأُ القرآنَ.......

الأَيمان على العُرفِ ـ وفي العُرفِ الْمَتَاخَّر لا يُسمَّى التَّسبيخُ والقُرآنُ كلامـاً حتَّى يُقـالُ لِمَن سبَّح طُولَ يَومِهِ أو قَرأ: لم يَتكلَّمِ اليومَ بكَلمـةٍ ـ اختـارَ المشـايخُ أنَّه لا يَحنـثُ بجَميعِ مـا ذُكـرَ خـارِجَ الصَّلاةِ، واختير للفَتوى مِن غير تَفصيل بين اليَمين بالعربيَّةِ والفارسيَّةِ)) اهـ.

وأفاد أنَّ ظاهرَ الرِّوايةِ مَبنيٌّ على َعُرفِ المُتقدِّمين، وقولُهُ: ((مِن غيرِ تفصيلٍ الِخ)) يُبيِّـنُ قـولَ "الشَّارح": ((مُطلَقاً)).

إ١٧٨٢٨] (قُولُهُ: وقُوَّاهُ في "الشُّرُنُبلاليَّةِ"<sup>(٢)</sup> إلخ) الضَّميرُ راجعٌ إلى ما في "الفتحِ"، فكان الأُولى تَقديمَهُ على قولِهِ: ((بل في "البحر")).

[۱۷۸۲۹] (قولُهُ: قائلاً: ولا عَليكَ إلخ) الَّذي رأيتُهُ في "الشُّرُنُبلاليَّة"(٢) بعد نقلِهِ عن "البحرِ"(٤) أنَّ الإفتاءَ بظاهرِ المَذهبِ أولى: ((قلتُ: الأُولويَّـةُ غيرُ ظاهرةٍ؛ لِما أنَّ مَبنى الأيمانِ على العُرفِ المُتاخِّر، ولِما عَلِمتَ مِن أكثريَّةِ التَّصحيح له(٥)) اهد.

[١٧٨٣٠] (قولُهُ: ويُقاسُ عيه) أي: على ما في "التَّهذيبِ"(٦)، والبحثُ لصاحِبِ "النَّهرِ"(٧)، وكذا الاستِدراكُ بعدَهُ.

، ١٧٨٣١] (قُولُهُ: فتأمَّل) إشــارةٌ إلى مُحالَفةِ مـا في "الفتـح" لِكـلامِ "التَّهذيـــبـِ"، أو إلى مــا في

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((مع مخالفة العرف)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف القول ٥٨/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٥) نقول: هذا نصُّ عبارة "الشرنبلالية" - كما رأيناه - وهو موافق كما ترى لنقل "ابن عابدين" عنها، لا كما نقل "الشارح الحصكفي"، فلينبُّه.

<sup>(</sup>٦) أي: "تهذيب الواقعات"لأحمد القلانسيّ، كما صرح به في "البحر" . ("كشف الظنون" ١٧/١ه، "الجواهر المضية" ١/٣٥٧، "الطبقات السنية" ١٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٨/ب.

اليومَ يحنَثُ بالقراءةِ في الصلاةِ أو خارجَها، ولـو قـراً البسـملةَ فـإن نـوى مـا في النمـلِ حنِثَ وإلا لا) لأنَّهم لا يريدونَ بهِ القرآنَ، ولو حَلَـفَ لا يقـرأُ سـورةَ كـذا أو كتـابَ فلانٍ لا يحنَثُ بالنظرِ فيهِ وفهمِهِ، به يُفتَى، "واقعات"......

دَعوى الأُولويَّةِ مِن البَحثِ؛ إذ لا يَلزمُ مِن كَونِه كلاماً مَنظُوماً وكَونِ قائِلِه مُتكلِّماً أن يُسمَّى إلقاءُ الدَّرسِ<sup>(۱)</sup> كلاماً، وإلاَّ لزِمَ أن تكونَ قراءةُ الكُتُب كذلك، وهذا كلُّهُ بَناءً على عدَمِ العُرف، وإلاَّ فإن وُجدَ عُرف فالعِبرةُ له كما تقرَّر، فافهم.

١٧٨٣٢] (قولُهُ: اليومَ) قيدٌ اتَّفاقيٌّ، "ط"(٢).

[۱۷۸۳۳] (قولُهُ: وإلاَّ لا) أي: وإن لم يَنوِ ما في النَّملِ بأن نَوَى غيرَها، أو لم يَنوِ شيئاً لا يَحنتُ، كما في "البحر"(٢).

[١٧٨٣٤] (قولُهُ: لأنَّهم لا يُريدونَ به القُرآنَ) أي: لأنَّ النَّاسَ لا يُريدونَ بغيرِ ما في النَّملِ القُرآنَ بل التَّبرُّكَ.

[ ١٧٨٣] (قولُهُ: به يُفتَى) هو قولُ "أبي يوسف" وفرَّق "مُحمَّدٌ" فقال: المَقصُودُ مِن قراءةِ كتابِ فُلان فَهمُ ما فيه وقد حصَلَ، ويَحنتُ بقِراءةِ سَطرٍ منه لا نِصفِهِ؛ لأنَّه لا يكُونُ مفهومَ المَعنى غالباً، والمقصَّودُ مِن قراءةِ القرآن عينُ القرآن؛ إذ الحُكمُ مُتعلِّقٌ به، كما في "البحر" "، قال "ح" فالباً، والمُقصَّدُ هو المُوافِقُ لُعُرفنا كما لا يَخفى)).

(قُولُهُ: ويحنتُ بقراءةِ سطر منه إلخ) حنثُهُ بقراءةِ سطر منه خلافُ ما يقتضيه اللفظُ، ولعلَّهُ مبنيٌّ على العرف، والذي يقتضيهِ اللفظُّ تعلُّقُ الحنثِ بقراءةِ الكلِّ.

<sup>(</sup>قُولُهُ: أي: لأنَّ الناسَ لا يريدونَ بغيرِ ما في النَّملِ إلخ) ولوقوعِ الخلافِ فيها أيضاً.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((دروس)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦١/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/ب.

(حلَفَ لا يكلَّمُ فلاناً اليومَ فعلى الجديدين) لقِرانِهِ اليومَ بفعلٍ لا يمتدُّ فعمَّ (فإنْ نَوَى النهارَ صُدُّقَ)؛ لأنَّهُ الحقيقةُ، (ولو قالَ: ليلَةَ) أُكلَّم فلاناً فكذا (فهو(١) على الليلِ خاصَّةً)

[١٧٨٣٦] (قولُهُ: حلَفَ لا يُكلِّمُ فلاناً اليومَ) هذا المثالُ غيرُ صحيح هنا؛ لأنَّ الحُكمَ فيه أنَّ اليَمِينَ على باقي اليَومِ، كما في "البحر" (٢). والذي مَثَّلَ به في "الكنز" (٦) كُعامَّةِ الْمُتُونِ: يومَ أُكلِّمُ فلاناً فعَلَى الجَديدَينِ اهم، "ح" (١).

## مطلبِّ: أنتِ طالِقٌ يومَ أَكلِّمُ فُلاناً فهو على الجَديدَين

أي: لو قالَ يومَ أُكلُّمُ فُلاناً فأنتِ طالِقٌ فهو على اللَّيلِ والنَّهارِ، سُسمَّيَا جَديدَين لتَجدُّدِهِما، أي: عَودِهِما مرَّةً بعد أُخرى، فإن كلَّمهُ ليلاً أو نهاراً حَنِث.

ر١٧٨٣٧) (قولُهُ: لقِرانِهِ اليَومَ بفِعلِ لا يَمتدُّ) [٤/ق٥٥ه] قيلَ: المُرادُ به الكلامُ؛ لأنَّه عـرضٌ والعرَضُ لا يَقبلُ الامتِدادَ إلاَّ بتَحـدُدِ الأمشال، كالضَّربِ والجُلُوسِ والسَّفرِ والرُّكُوبِ وذلك عند المُوافقَةِ صُورةً ومَعنَّى. والكلامُ الثاني يُفيدُ مَعنَّى غيرَ مُفادِ الأوَّل، وفيه: أنَّ الكلامَ اسمٌ لألفاظ مُفيدةٍ مَعنَّى كَيفَما كان، فتحقَّقتِ المُماثَلَةُ، ولذا يُقالُ: كلَّمتُهُ يوماً. فالصَّحيحُ أنَّ المُرادَ بما لا يَمتدُّ الطَّلاق، ولأنَّ اعتبار العامِلِ في الظَّرفُ المَّلاق، ولذا عُتبارِ ما أُضيفَ إليه الظَّرفُ؛ لأنَّه غيرُ مَقصُودٍ إلاَّ لتعيينِ ما تَحقَّق فيه المَقصُودُ، وتَمامُهُ في "الفتح" (٥). وقد مرّ(١) مَسُوطاً في بحثِ إضافةِ الطَّلاقِ إلى الزَّمان.

(١٧٨٣٨] (قولُهُ: صُدِّق) أي: دِيانةً وقَضاءً، وعن الثَّاني: لا يُصدَّقُ قضاءً، "بحر"(٧).

1. 8/4

<sup>(</sup>١) في "د" : ((نهي)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٤/٤.

<sup>(</sup>٣) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق ٢٤١/ب ـ ٢٤٢/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ٢١/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٣٢٥١] قوله: ((متى قُرنَ بفعل ممتدُّ إلخ)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٤/٤.

[١٧٨٣٩] (قولُهُ: لعدّم استِعمالِهِ مُفرَدًا إلخ) أي: بخِلافِ الجَمع؛ فإنّه يُستعمَلُ في مُطلَقِ الوقتِ كقول الشّاعر: [الطويل]

وكُنَّا حَسِبنا كُلَّ يَيضاءَ شَحمَةً لَيالِيَ لاقَينا جُذامًا وحِميراً(١)

[١٧٨٤٠] (قولُهُ: ولو بَعدَهُما لا يَحنتُ) أقولُ: وكذا معَهُما لقولِ "الخانيَّةِ" ((حَلَفَ لا يَدخُلُ هذِهِ الدَّارَ حتَّى يَدخُلُها فُلانٌ فدَخلاها معاً لم يَحنث، وكذا: لا أُكلِّمُك حتَّى تُكلِّمَني، وكذا: إن كلَّمتُكَ إلاَّ أن تُكلِّمني)) اهـ. "سائحانيّ".

# مطلبٌ: إن كلَّمتُهُ إلاَّ أن يَقدُم زَيدٌ أو حتَّى

[١٧٨٤١] (قُولُهُ: لِجعلِهِ القُدُومَ والإِذْنَ غايةً لعدَمِ الكلامِ) أمَّا الغايةُ في حتَّى فظاهرَةٌ، وأمَّا في:

(قولُهُ: وكذا معهما إلخ) على هـذا لا تكونُ الغايـةُ داخلـةً فيمـا جُعِلَـتُ لـه غايـةً، فزمـنُ كـالامِ المخاطبِ غيرُ داخل في المنع عن كلام الحالف.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"ط": ((حين))، وما أثبتناه من "د" و"و" هو الصواب؛ إذ المقصود الغايةُ.

 <sup>(</sup>٢) البيت لزفر بن الحارث الكِلابي في مجموع شعره صـ١٦٤ مـ ضمن "مجلة معهد المخطوطات العربية" (مـج/٣٥)، وفي "شرح الحماسة" للمرزوقي ١٩٥١/، وفي "شرح الحماسة" للتبريزي ١٤١/١، وفي "فرائد القلائد" للعينسي ١٩١٢/١، وفيه مزيد تخريج.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان - فصل في اليمين المؤقتة ٢٧/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

((إلاَّ أَنْ)) فلأنَّ الاستِثناءَ وإن كان هو الأصلُ فِيها إلاَّ أَنَّها تُستعارُ للشَّرطِ والغايَةِ عند تَعنَّرهِ؛ لمُناسبَةٍ هي: أنَّ حُكمَ كُلِّ واحِدٍ مِنها يُحالِفُ ما بعدَهُ، وقيلَ: هي للاستِثناء، قال في "الفتح"('): ((وفيه شَيءٌ، وهو أنَّ الاستِثناءَ فِيها إِنَّما يكُونُ مِن الأوقات أو الأحوال على مَعنى: امرَأتُهُ طالِقٌ في جميع الأوقاتِ أو الأحوال إلاَّ وقتَ قُدُومٍ فُلان أو إذنِه، أو إلاَّ أللَّ عللَ وقتِ الإذن أو القُدُومِ فَيقتضي أنَّه لو كلَّمهُ بعدهُ حَنِث؛ لأَنَّه لم يَحرُج مِن أوقاتِ وُقُوعٍ الطَّلاقِ إلاَّ ذلك الوقت)) اهد.

(قولُهُ: إلا أَنَّهَا تُستعارُ للشَّرطِ والغايةِ إلخ قالَ "الزيلعيُّ": ((الأصلُ فيها إذا تعلَّر الاستثناءُ أَنَّهَا إذا دخلت على ما لا يَتوقَّتُ تكونُ للشَّرطِ، كقولِهِ: أنتِ طالقٌ إلا أن يَقلَمَ فلانٌ، إن قيمَ لا تطلقُ، وإن لم يقلَم حتَّى مات طُلقت، فحُمِلَت على الشَّرطِ أولى مِن حملِها على الشَّرطِ أولى مِن حملِها على الغاية؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يحتمِلُ التَّأقِيتَ؛ لأنَّه متى وقعَ في وقتٍ وقعَ في جميع الأوقاتِ، الشَّرطِ أولى مِن حملِها على عدم الطَّلاق، لا يحتمِلُ التَّأقِيتَ؛ لأنَّه متى وقعَ في وقتٍ وقعَ في جميع الأوقاتِ، فيكونُ علماً على عدم الطَّلاق، وعلمُ القدومِ على وحودِهِ، وإن دخلَت على ما يَتوقَّتُ تكونُ للغايةِ كما فيما نحنُ فيه؛ لتعلُّر الاستثناء لعدم المجانسةِ يبنَ الإذنِ والكلام، فحُمِلَت على الغاية؛ لأنَّها دخلَت على اليمينِ وهي تقبلُ الغاية، كما إذا حلَفَ لا يكلَّمُه إلى من حميهِ على الشَّرطِ، فإذا ثبت هذا: فإذا كلَّمَه قبلَ القدومِ أو الإذنِ حنثَ؛ لأنَّ المين انتهتْ بوجودِ الغايةِ، أو الإذنِ حنثَ؛ لأنَّ المين انتهتْ بوجودِ الغايةِ، أو الإذنِ حنثَ؛ لأنَّ المين انتهتْ على الغايةِ وإنْ كلَّمةُ بعدهُ لا يحتنُ؛ لأنَّ اليمينَ انتهتْ بوجودِ الغايةِ» الوالاذِ حنثَ؛ لأنَّ المين انتهتْ على الغاية قبلَ الغذية ، وإنْ كلَّمة بعدهُ لا يحتنُ؛ لأنَّ اليمينَ انتهتْ عود الغاية على الذي حنثَ؛ لأنَّ اليمينَ انتهتْ عودو الغايةِ» الدين حنثَ؛ لأنَّ اليمينَ انتهتْ بوجودِ الغايةِ» اهـ.

(قولُهُ: لمناسبةٍ هي: أنَّ حكمَ كلِّ واحدٍ منها يخالِفُ ما بعدَهُ إلخ) عبارةُ "البحرِ": ((وهو أنَّ حكمَ ما قبلَ كلِّ واحدٍ مِن الاستثناءِ والشَّرطِ والغايةِ إلخ)).

(قولُهُ: على معنى: امرأتُهُ طالقٌ في جميع الأوقـاتِ أو الأحـوالِ إلا إلـخ) أي: إنْ كلمتُـهُ في جميعِ إلخ، وقولُهُ: ((تقبيدُ الكلام)) أي: المستثنى كما هو ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في "ب" طَمَّسٌ في هذا الموضع، وتظهرُ في بعض الطبعات هنا كلمة ((قد))، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من عبارة "الفتح".

سقَطَ الحلِفُ) قيَّدَ بتأخير الجزاء؛ لأنَّهُ لـو قدَّمَهُ فقـالَ: امرأتُهُ طـالقٌ إلا أن يقـدَمَ زيـدٌ لم يكن للغاية بل للشرط؛..

قلتُ: وللفَرق بين الغايَةِ والحال قال في "التَّتارخانيَّةِ"(١) وغيرها: ((لا يُكلِّمُهُ إلاَّ ناسياً فكلَّمَهُ مرّةً ناسياً ثُمَّ مرّةً ذاكراً حَنِثَ، وفي: إلاّ أن يُنسى لا يَحنثُ).

[١٧٨٤٢] (قولُهُ: سَقطَ الحَلفُ) أي: بَطلَ، ويأتي (٢) وَجههُ.

[١٧٨٤٣] (قُولُهُ: قَيَّد بَتَاخِيرِ الجَزاءِ) تَبِعَ في هذا التَّعبير صاحِبَ "النَّهر"(٣)، وأحسنُ مِنهُ قـولُ "البحر"(1): ((قيَّد بالشَّرط؛ لأنَّه لو قال إلخ))، أفادَهُ "ح"(٥).

[١٧٨٤٤] (قولُهُ: بل للشَّرط إلخ) قال في "البحر"(٦): ((وهي [٤/ق٩٦/ب] هنا للشَّرط، كأنَّه قال: إن لم يَقدَم فُلانُ فأنتِ طالِقٌ، ولا تكُونُ للغايةِ؛ لأنَّها إنَّما تكُونُ لها فِيما يَحتمِلُ التَّأقيتَ، والطَّلاقُ ثمَّا لا يَحتملُهُ مَعنيَّ فتكُونُ للشَّرط)).

(قُولُهُ: وأحسنُ منه قُولُ "البحر": قيَّد بالشَّرطِ إلىخ) وجهُـهُ: أنَّ كلامَ "الشَّارح" يُوهِـمُ أنَّ المدارَ على تقديمِهِ وتأخيرهِ مع ذكر الشَّرطِ في كلِّ منهما، مع أنَّه ليـــن كذلـكَ؛ إذ لـو قـدَّمَ الجنزاءَ فقالَ: امرأتُهُ كذا إِنْ كلَّمْتُ فلاناً إِلاَّ أَن يقدمَ زيدٌ، لم تكن للشَّرطِ بل للغايةِ، فيكونُ مرادُهُ ـ بقولِهِ: ((لأنَّه لو قدَّمَهُ)) ـ أنَّه قدَّمَهُ مع حذف الشَّرطِ بدليل التمثيل، وعبـارةَ "البحـر" ليس فيهـ هذا الإيهام، فكانت أحسن.

<sup>(</sup>١) "التاتر خانية": كتاب الأيمان ـ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال ٤٦٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٨٤٦] قوله: ((بَطَلَ اليمينُ)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٨٩/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل ق٢٤٢/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٤/٤.

لأنَّ الطلاقَ مَمَّا لا يحتَمِلُ التأقيتَ فلا تطلُقُ بقدومِهِ بل بموتِهِ (كما لو قالَ) لغيرهِ: (واللهِ لا أكلَّمُكَ حتى يأذنَ لي فلانٌ أو قالَ لغرِيمِهِ: واللهِ لا أفارقُكَ حتى تقضيَ (١) حقِّي) أو حلَفَ: ليوفينَّهُ اليومَ (فماتَ فلانٌ قبلَ الإذنِ أو بَرىءَ من الدَّينِ) فاليمينُ ساقطة، والأصلُ: أن الحالِفَ إذا حعَلَ ليمينِهِ غايةً وفاتتَ الغايةُ بَطَلَ اليمينُ خلافاً لـ "الثاني".

[17/40] (قولُهُ: لأنَّ الطَّلاقَ مَمَّا لا يَحتمِلُ التَّاقِيتَ) يعني: أَنَّها إِنَّما تكُونُ للغايةِ فِيما يَحتمِلُ التَّاقِيتَ، والطَّلاقُ مَمَّا لا يَحتمِلُهُ فتكُونُ فيه للشَّرطِ. واعتُرِضَ بأنَّ الشَّرطَ وهو إلاَّ أن يَقدُمَ مُثبِتٌ فالمَفهُومُ أنَّ القُدومَ شَرطُ الطَّلاقِ لا عدَمِهِ. وأُحيبَ: بأنَّه حُمِلَ على النَّفي لأَنّه جَعلَ القُدُومِ وَتَحقيقُهُ: أنَّ مَعنى التَّركيبِ وُقُوعُ الطَّلاقِ مِن الحالِ مُستمِرًا إلى القُدُومِ فيرَ نَفِعُ فالقُدُومُ عَلَمٌ على الوُقُوعِ قبلَهُ، وحيثُ لم يُمكِن ارتِفاعُهُ بعد وُقُوعِهِ وأَمكَنَ وُقُوعُه عند عدم القُدُومِ اعتبِر المُمكِنُ، فحُعِلَ عدمُ القُدُومِ شَرطاً فلا يَقعُ الطَّلاقُ إلاَّ أن يَموتَ فُلانٌ قبلَ القُدُومِ أو الإذن. اهم مُلحَصاً مِن "الفتح"(٢)، أي: ((لأنَّه إذا مات تَحقَّق الشَّرطُ)).

[1٧٨٤٦] (قولُهُ: بَطلَ اليَمينُ) بناءً على ما مرّ (") مِن أنَّ بقاءَ تَصوُّرِ البِرِّ شَرطٌ لبقاء اليَمينِ المُوقَّتةِ، وهذهِ كذلك؛ لأَنها مُوقَّتةٌ ببقاء الإذن والقُدُومِ؛ إذ بهما يَتمكَّنُ مِن البِرِّ بلا حِنثٍ، وَلم يَتقَ ذلك بعد مَوتِ مَن إليه الإذنُ والقُدُومُ، وعند الثَّاني لَمَّا كانَ التَّصوُّرُ غيرَ شَرطٍ فعند سُقُوطِ الغايةِ تتأبَّدُ اليَمينُ، فأيَّ وقتٍ كلَّمَهُ فيه يَحنَثُ، وتَمامُهُ في "الفتح"(٤).

(قولُهُ: لأنَّه جعلَ القدومَ رافعاً للطَّلاقِ، وتحقيقُهُ أنَّ معنى إلخ) عبــارةُ "الفتــحِ": ((رافعــاً للطـلاقِ، فيكونُ عدمُ القدومِ علَماً على الوقوعِ، وتحقيقُهُ إلخ)).

<sup>(</sup>١) في "د": ((تقضيني)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) صـ٤٧٢ "در".

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الكلام ٤٢٤/٤.

(كلمةُ: ما زالَ ومادامَ وما كانَ غايةٌ تنتهي (١) اليمينُ بها) فلو حلَفَ لا يفعلُ كذا مادامَ بِبُخَارى فخرَجَ منها ثمَّ رجعَ ففعلَ لا يحنثُ؛.....

### مطلبٌ: لا أَفْعَلُ كذا ما دَامَ كذا

(١٧٨٤٧) (قولُهُ: كَلمةُ: ما زَالَ وما دَامَ إلخ) هذا ثمَّا دَخلَ تَحتَ الأصلِ المَذكُور.

قلتُ: ومنه قولُ العَوَامِّ في زَماننا: ((لا أَفعلُ كذا طُولَ ما أَنتَ ساكِنَّ))، وفي "البحر"(``): ((لا أُكلَّمُهُ ما دام عليه هذا الثَّوبُ فنزعَهُ ثُمَّ لَبِسَهُ وكلَّمهُ لا يَحنثُ، ولو قال: لا أُكلَّمهُ وعليه هذا الثّوبُ إلخ حَنِثَ؛ لأنَّه ما حَعَلَ اليَمينَ مُوقَّنةً بوقتٍ بل قيَّدَها بصِفةٍ فتَبقَى ما بَقِيت تلكَ الصَّفةُ. قال لأبوَيهِ: إن تَزوَّجتُ ما دُمتُما حَيَّينِ فكذا فتَزوَّج في حياتِهما حَنِث، ولو تَزوَّج أخرى لا يَحنثُ إلاَّ إذا قال: كُلُّ امرأةٍ أَتزوَّجُها ما دُمتُما حَيَّينِ فيحنَثُ بكُلِّ امرأةٍ، وإن مات أحدُهُما سَقَطَ اليَمينُ؛ لأنَّ شرطَ الجِنثِ التَّروُّجُ ما داما حَيَّينِ ولا يُتصوَّرُ بعد مَوتِ أحلِهما)).

[۱۷۸۴۸] (قولُهُ: فعَرَجَ مِنها) أي: بنفسيه، بخيلاف: ما دام في المنّارِ فإنّه لا بُدَّ مِن خُرُوجِه بأهليه، وهذا إذا لم يَنوِ ما دامَت بُخارَى [٤/ق/٩٧] وَطَناً له، فإن نَوَى ذلك فهُو كالدَّارِ، قال في "الحانيّةِ" ((حلَفَ لا يَشربُ النّبيذُ ما دام ببُخارَى ففَارَقها ثُمَّ عادَ وشَرِب، قال "ابنُ الفَضلِ" (فُن إن فارقَها بنفسيه ثُمَّ عادَ وشَرِب قال "ابنُ الفَضلِ" أَن يَنوِيَ ما دامت بُخارَى وَطَناً له، فإن نَوى ذلك ثُمَّ عاد وشَرِب حَنثَ لَبقاء وطَنه بها)) اهد. وفيها (٥): ((والله لا أقربُكِ ما دُمتِ في هذهِ الدَّارِ، لا يَبطُلُ المَيني في هذهِ الدَّارِ، لا يَبطُلُ اللهِ اللهُ إلا أقربُكِ ما دُمتِ في هذهِ الدَّارِ، واللهِ يقيها، وما بَقِي في الدَّارِ وَيَدْ يكُونَ ساكناً بذلك، والفَتوى على قولِهما)). الدَّارِ وَيَدٌ يكُونَ ساكناً بذلك، والفَتوى على قولِهما)).

1.0/4

<sup>(</sup>١) في "و" : ((منتهى))، وفي "د": ((ينتهي)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين المؤقتة ٢٢/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين المؤقتة ٢٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية")، وعبارتها: ((والله لا أُكلّمُ لـكِ ما دمت في هذه الدار)).

لانتهاءِ اليمين، وكذا: لا يأكلُ هذا الطعامَ مادامَ في ملكِ فـلان فبـاعَ فـلانٌ بعضَهُ لا يحنثُ بأكلِ باقيهِ؛ لانتهاءِ اليمينِ ببيع البعضِ، وكذا: لا أفارقُكَ حتى تقضيني<sup>(۱)</sup> حقّي اليومَ أو حتى أقدِّمكَ إلى السلطانِ اليومَ لا يحنثُ بمضيِّ اليومِ.....

[۱۷۸٤۹] (قولُهُ: لانتِهاءِ اليَمين ببيعِ البَعضِ) الَّذي يَظهرُ تَقييدُهُ بمَا إذا كان يُمكِنُه أَكلُ كلَّه، وقد تقدَّمَ ما يدلُّ على ذلك، "أبو السَّعُودِ" (\*). أي: تقدَّم (\*) في قولِ "الشَّارحِ": ((كلُّ شيءٍ يأكُلُـه الرَّجلُ في مجلسِ أو يَشرَبُهُ في شَربةٍ، فالحَلِفُ على كلَّه، وإلاَّ فعَلَى بعضيهِ)).

أقول: ويُطلهرُ لي عدّمُ الحِنثِ مُطلَقاً؛ لعدَمِ الشَّرطِ نظيرَ ما قدَّمناهُ (أَنفاً في: ما دُمتُما حيَّينِ إذا مات أحدُهُما، ثمَّ رأيتُ في "الحانيَّةِ" (أَن علَّ المسألة بقولِةِ: ((لأنَّ شرطَ الحِنثِ الأكلُ حالَ بَقاءِ الكُلُّ في مِلكِ فُلان ولم يُوجَد)) اهـ، فافهم.

مطلبٌ: لا أُفارقُك حتَّى تَقضِيني (٢) حقَّى اليَومَ

[١٧٨٥٠] (قُولُهُ: وكذا لا أُفارِقُك حَتَّى تَقضِينى حقِّى اليومَ) أي: وهــو يَنــوِي أن لا يَــترُكَ لُزُومَهُ حتَّى يُعطِيَهُ حقَّهُ، "بحر"<sup>(٧)</sup>.

(قولُهُ: أي: وهو ينوي أن لا يتركَ لزومَهُ إلخ) إنما قيَّدَ بذلكَ؛ لأجلِ عدمِ الحنثِ لو فارقَهُ بعد اليومِ وقد قضاهُ بعدهُ أيضاً، وبدونِ هذه النيَّةِ يحنَثُ لتحقُّقِ شرطِهِ وهــو المفارقَـةُ بـدون قضـاء في اليــومِ، تــأمَّل. وقولُـهُ: ((ووقعَ في "الحَانيَّةِ" إلحَ)) أي: في المثالِ الثَّاني، وهو ما لو قدَّمَ اليومَ، يمعنى أنَّه ذُكِرَ في الجملتينِ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((تقضي))، وفي "د": ((تعطيني)).

<sup>(</sup>٢) "فتح المعين": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) صد ٢٤ ــ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٧٤٧] قوله: ((كلمةُ ما زال وما دام إلخ)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين المؤقتة ٢/٤ ٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((تعطيني)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢١٥/٤.

# بل بمفارقتِهِ بعدَهُ، و لو قدَّمَ اليومَ لا يحنثُ وإن فارقَهُ بعدَهُ، "بحر"(١).....

الم ١٧٨٥١] (قولُهُ: بل بمُفارقَتِهِ بعدَهُ) أي: بل يَحنتُ بمُفارَقتِهِ بعد اليومِ بـدُونِ إعطاءٍ. وأمَّـا لـو فارقَهُ قبلَ مُضيِّ اليوم فهو كذلك بالأُولى، ولذا لم يُصرِّح به، فافهم.

[۱۷۸۵۲] (قولُهُ: ولو قلَّمَ اليَومَ) أي: بأن قالَ: لا أُفارِقُكَ اليومَ حتَّى تُعطِينـي حقَّي، فمَضَى اليومُ ولم يُفارِقهُ ولم يُعطِهِ حقَّهُ لم يَحنث، وإن فارقَهُ بعد مُضيِّ اليومِ لا يَحنثُ؛ لأنَّه وَقَّتَ للفِراقِ ذلك اليومَ "بحر"(٢). ووقعَ في "الخانيَّةِ"(٣) ذكرُ اليَوم مُقلَّماً ومُؤخَّراً، والظَّاهرُ أنَّه لا فرقَ.

[١٧٨٥٣] (قولُهُ: وإن فارقَهُ بعدَهُ) مُفادُهُ أنَّه لو فارَقَهُ في اليومِ لا يحنثُ، لكِنَّه مقيَّدٌ بما إذا قَضاهُ حقَّهُ، وإلاَّ حَنِثَ. فالإطلاقُ في محلِّ التَّقييدِ كما لا يَحفى، أفادَهُ "ح"<sup>(٤)</sup>.

### مطلبّ: حلَفَ لا يُفارِقُني ففَرَّ منه يَحنثُ (تنبية )

قيَّد بالمُفارقة؛ لأنَّه لو فرَّ منه لا يَحنثُ، ولو قال: لا يُفارِقُني يَحنثُ، "خانية"(°). وفيها(١):

(قولُ "الشَّارِح": ولو قلَّم اليومَ لا يحنثُ وإن فارقَهُ بعدَهُ، "بحر") عبارةُ "البحرِ": ((ولو قـدَّمَ اليومَ فقالَ: لا أفارِقُكَ اليومَ حتَّى، فعطيني حتَّى، فمضى اليومُ ولم يفارقهُ ولم يعطِه لمه يحنَث، وإن فارقَهُ بعد مضيِّ اليومِ لا يحنَثُ)) اهـ. فعلى هذا قولُ "الشَّارِح": ((لا يحنَثُ)) أي: بمضيِّ اليومِ بدونِ مفارقة، وقولُهُ: ((وإن فارقَهُ بعدَهُ)) جملةٌ شرطيَّةٌ ـ جوابُها محذوف تقديرُهُ لا يحنَثُ ـ لا وصليَّةً، فحينتُذٍ لا يكونُ مفادُ قولِهِ: ((وإن فارقَهُ بعدَهُ)) عدمَ الحنثِ إذا فارقَهُ في اليومِ، بل مُفادُهُ الحنثُ، فيُقيَّدُ بما إذا لم يقضِهِ حقَّهُ، فالمفهومُ فيه تفصيلٌ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتا ب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلغ ٣٦٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين المؤقنة ٢/٣٠ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ما باب اليمين في الأكل ق٢٤٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين المؤقتة ٢١/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ مسائل اليمين على الترك ٢٣/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

وكذا لو حلَفَ أن يجرَّهُ إلى بابِ القاضي ويحلِّفَهُ فاعترفَ الخصمُ أو ظهرَ شهودٌ سقطَ اليمينُ؛ لتقيُّدِهِ من جهةِ المعنى بحالِ إنكارِهِ (١) كما سيجيءُ (٢) في بابِ اليمينِ في الضربِ. (و في) حلفِهِ:.....

((لا أَدَعُ ما لي عليك اليومَ فحلَّفه عند القاضي بَرَّ، وكذا لو أقرَّ فحَبَسهُ، وإن لم يَحبِسهُ يُلازِمهُ إلى اللَّيلِ. ولو كان الدَّينُ مُؤحّلاً [٤/٥٥٩/ب] لم يَحلَّ يقول له: أَعطِني مالي، فإذا قالَهُ صار باراً)). وسيأتي (٢٠ في باب اليمينِ بالضَّربِ والقتلِ أنَّه لو قعَدَ بحيثُ يَراهُ ويحفظُهُ فليسَ .مُفارِقٍ، وسيأتي (٢٠ تَمامُ مسائل قضاء الدَّين هناك.

[١٧٨٥٤] (قُولُهُ: وكذا لو حلَفَ إلخ) نقلَ في "المِنَح"(٥) هــذا الفَـرعَ عـن "جواهــِ الفتـاوَى" بعِبارةٍ مُطوّلةٍ فراجعها.

[١٧٨٥٥] (قُولُهُ: لتقيُّدِهِ مِن جَهَةِ المَعنى محالِ إنكارِهِ) أي: كما لـو حلَـفَ المَديُـونُ لغَريمـهِ أن لا يَخرجَ مِن البَلدِ إلاَّ بإذنِهِ فإنَّه مُقيَّدٌ بحالِ قِيامِ الدَّينِ، لكِـنَّ هـذا التَّعليـلَ لا يَظهـرُ بالنَّسـبةِ إلى قُولِـهِ: ((أو ظهَرَ شُهودٌ))؛ فإنَّه بظُهورِ الشُّهودِ لم يَرُلِ الإِنكارُ بل العِلَّهُ فيه أنَّه بعد طُهورِ الشُّهودِ لا يُمكِنُ

(قولُهُ: بلِ العَلَّهُ فيه: أنَّه بعدَ ظهورِ الشُّهودِ لا يُمكِنُ إلخ) في هذهِ العلَّةِ أيضاً تأمُّلٌ؛ إذ بظهورِ الشُّهودِ لا يمتنعُ طلبُ اليمين، فإنَّ له أن يطلُبهُ مع وجودِهم، نعم لو ذَكَرَ أَنَّ له بيَّنةً، وطلبَ يمينَ حصمِهِ اختُلِفَ فيه، ففي "البزازيَّةِ" من شَتَّى القضاء: ((إذا قالَ المدَّعي: لي بيَّنةٌ، وطلبَ يمينَ حصمِهِ لا يستحلِفُهُ القاضي؛ لأَنه يريدُ أن يقضَحَهُ، وقد أمرنا بالسَّر، وقالا: له أن يحلقهُ، وقالَ الإمامُ "الحلوانيُّ": إنْ شاءَ مال إلى قولِهما، كما قالوه في التوكيلِ بلا رضا الخصمِ يأخذُ بأيَّ القولينِ شاءً)) اهـ. إلاَّ أن يقالَ: المرادُ بظهورِهم ظهورُهم عندَ القاضي، وذلكَ بأداءِ شهادتِهم، أو ما قالَهُ مبنيٌّ على قولِ "الإمام" مِن أنَّه لا تحليفَ إذا كانت البَيْنَةُ حاضرةً في المصر.

<sup>(</sup>١) في "و": ((أَنكُرَهُ)).

<sup>(</sup>Y) صـ٧٥٦ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٣) صـ٩٤٩\_ "در".

<sup>(</sup>٤) صـ ٦٤١ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق٢٠٢/ب.

(لا يكلُّمُ عبدَهُ) أي: عبدَ فلان (أو عِرسَهُ أو صديقَهُ أو: لا يدخُلُ دارَهُ) أو: لا يلبَسُ ثوبَهُ أو: لا يأكُلُ طعامَهُ أو: لا يركبُ دابَّتُهُ......

التَّحليفُ، تأمَّل. وفي "البزَّازيَّةِ" (١): ((حلَّفُهُ لُيُوفِينَّ حقَّهُ يـومَ كـذا، ولَيـاْحُدُنَّ بيـدِهِ ولا يَنصرِفُ بلا إِذِنِهِ فأَوفاهُ اليومَ ولم يَأْخُذ بيدِهِ وانصرَفَ بلا إِذِنِهِ لا يَحنثُ؛ لأنَّ المقصُودَ هو الإيفاءُ)) اهـ.

قلتُ: وقد تقدَّم (٢) أنَّ الأيمانَ مَبنيّةٌ على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصودُ غيرُ مَلفُوظٍ، لكِن قدَّمنا (٣): أنَّ العُرفَ يَصلحُ مُحصِّصاً، وهنا كذلك؛ فإنَّ العُرفَ يُحصِّص ذلك بحالِ قِيامِ الدَّينِ قبلَ الإيفاءِ، ويُوضِّحُهُ أيضاً ما يأتي (٤) قريباً عن "التَّبينِ".

#### (تنبية)

رأيتُ بخطِّ شيخِ مَشايخِنا "السَّائحانِيِّ" عند قول "الشَّارح" ((لو حلَفَ أن يجرَّهُ إلخ)): ((هــذا يُفيدُ أنَّ مَن حلَفَ أن يَشتكِيَ فُلاناً ثُمَّ تَصالَحا وزالَ قصــدُ الإضرارِ واختَشَى عليه مِن الشَّكايَةِ يَسقُطُ اليَمينُ؛ لأنَّه مُقيَّدٌ في المَعنى بدَوام حالَةِ استِحقاق الانتِقام، كما ظهر لي)) اهـ، فتأمَّله.

### مطلبٌ: حلَفَ لا يُكلِّمُ عبدَ فُلان أو عِرسَهُ ثُمَّ زالتِ الإضافةُ ببيع أو طلاق

(١٧٨٥٦) (قولُهُ: لا يُكلِّمُ عبدَهُ) هذهِ الإضافةُ (الصافةُ مِلكِ، وقولُهُ: ((أو عرسمَهُ أو صَديقَهُ)) إضافة نسبة، وهذا في إضافة المُفرَدِ، وأمَّا إضافة الجَمعِ فالظَّهرُ أنَّها كذلك مِن حيثُ زوالُ الإضافة والتَّحدُّدُ. نَعَم يُفرَّقُ في إضافةِ الجَمع بين إضافةِ المِلكِ والنَّسبةِ مِن حيثُ إنَّه لا يَحسَثُ إلاَّ بالكُلِّ في النَّسبة، وبأدنى الجَمع في المِلكِ، كما سيذكُرُه (اللَّصنَّفُ".

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثامن عشر: في قضاء الدين ٢٩/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) صدا ٢٤ - "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٧٤٢٩] قوله: ((الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٧٨٦١] قوله: ((أشار إليه بـ: هذا أَوْ لا)).

<sup>(</sup>٥) ((الإضافة)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٦) صـ ۲۱هـ وما بعدها "در".

(إن زالت إضافتُهُ) ببيعٍ أو طلاقٍ أو عداوةٍ (وكلَّمه لم يحنث في العبدِ ) ونحـــوِهِ مُمَّــا يُملَكُ كالدارِ.....

ر ١٧٨٥٧ (قولُهُ: إن زالت إضافتُهُ) أي: ولو إلى الحالِفِ كما في: لا آكُلُ طعامَكَ هـذا فأهداهُ له فأكلَ لم يَحنث في قِياسِ قولِهِما، وعنـد "محمَّدٍ" يَحنتُ، وكذلك في بقيَّـةِ المسائلِ، "بحر"(١) عن "الذَّحيرةِ".

العبد والدَّار وما بعدَهما(٢). أو هبةٍ أو صَدقةٍ أو إرثٍ أو غيرِ ذلك، "رَمليّ"، وهـذا رَاحـعٌ للعَبدِ والدَّار وما بعدَهما(٢).

[،١٧٨٥] (قُولُهُ: أو طلاق) راجعٌ للعِرسِ. وقولُهُ: ((أو عداوةٍ)) راجعٌ للصَّديقِ.

(١٧٨٦٠) (قولُهُ: ونَحوهِ مَّا يُملَكُ كالدَّارِ) [٤/ق٨٩/] هذا التَّعميمُ لا يُناسبُ حلَّهُ الآتِي؛ حيثُ جعلَ الدَّارَ مَسكُوتاً عنها لكَونِها لا تُكلَّم، وجعلَ "القُهِستانيُّ" قولَهُ: ((وكلَّمهُ)) مِن عُمومِ المجازِ أي: وفعَلَ الحالِفُ واحِداً مِن هذِهِ الافعالِ بأن كلَّمَ العبدَ، أو دحلَ الدَّارَ المُعيَّنَ أو غيرَهُ، اهد. ولو فعل "الشَّارِحُ" كذلك لصحَّ تَعميمُهُ هنا واستَغنى عمَّا يأتي.

#### (تنبية)

استَننَى في "البحرِ" (<sup>1)</sup> مسألةً يَحنثُ فِيها وإن زالت الإضافةُ، وهي: ما لو حلَفَ لا يأكُلُ مِن طعامٍ فُلانِ وفُلانٌ بائعُ الطَّعام فاشــَترَى منه وأكـلَ حَنِثَ، قــال<sup>(°)</sup>: ((وعلَّله في "الواقعـاتِ"؛ بأنَّـه يُرادُ<sup>(۲)</sup> به طعامُهُ باسم ما كان مَحازاً مُحُكم دَلالةِ الحال، وكذا: لا أَلبَسُ مِن ثِيابِ فُلان)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و"آ" و"ب": ((بعدها)).

<sup>(</sup>٣) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف القول ٤٠٣/١ ـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أي: صاحب "البحر".

<sup>(</sup>٦) في "م": ((بأن يُرَادَ)).

(أشارَ إليهِ) بـ: هذا (أُوْ لا) على المذهبِ؛....

قلتُ: ووَجهُهُ: أنَّه إذا كان بائعاً يُرادُ به ما يُشتَرى منه، أو ما يَصنعُهُ فلا تَتقَيَّدُ اليَمينُ بحـالِ قِيام الإضافة؛ لأنَّ إضافة المِلكِ غيرُ مقصودةٍ.

[١٧٨٦١] (قولُهُ: أشارَ إليه به: هذا أو لا) أمَّا إذا لم يُشِر إليه فلاَّنه عقدَ يَمينَهُ على فِعلِ واقِعِ في مَحلٌ مُضافٍ إلى فُلان فيحنثُ ما دامتِ الإضافةُ باقيةً، وإن كانت مُتحدِّدةً بعد اليَمين، ولا يَحنثُ بعد زوالِها؛ لعدَّم شَرطِ الجِنثِ. وأمَّا إذا أشار إليه فلانَّ اليَمين عُقدَت على عين مُضافيةٍ إلى فُلان إضافة مِلكِ، فلا تَبقَى اليَمينُ بعد زوالِ المِلكِ، كما إذا لم يُعيِّن. وهذا لأنَّ هذهِ الأعيانَ لا يُقصدُ هِجرانُها لذَواتِها بل لِمعنَى في مُلاَّكها، واليَمينُ تَتقيَّد بمَقصُودِ الحالِف، ولهذا تَتقيَّد بالصَّفةِ الحامِلةِ على اليَمينِ وإن كانت في الحاضِر على ما يَيِّنا مِن قبلُ، وهذهِ صفة حاملة على اليَمين فتتقيَّدُ بها. فصار كأنَّه قال: ما دام مِلكاً لفُلان نظراً إلى مَقصُودِه، كذا في "السَّينِ" (١٠). ولم يذكر "المُصنَف" حِنثَهُ بالمُتحدِّدِ. والحُكمُ أنَّه إن لم يُشِر حَنِثَ بالمُتحدِّدِ، وإن أشار لا يَحنثُ، كما في "الكنز" (١)، "ح" (١).

[١٧٨٦٢] (قولُهُ: على المُذهبِ) مُقابِلُه: رِوايةُ "ابنِ سَماعةَ": أنَّ العبدَ كالصَّديقِ لا كالدَّارِ، "بحر" (\*)، وعند "مُحمَّدِ": يحنثُ في الدَّارِ والعبدِ عند الإشارة، وبه قال "رُفَرُ" والأنمَّةُ الثَّلاثةُ. كما في "الدُّرِّ المُتقى" (°).

(قولُهُ: ولم يذكرِ المصنّفُ حنتُهُ بالمتحدِّدِ إلخ) لكن على حلِّ "الشَّارح" الآتسي قىد ذكَرَهُ، حيثُ مثَّلَ بمثالَينِ، لكنَّه ليسَ عَلى إطلاقِه، بل مقيَّدٌ بما إذا لم يُشيرْ. 1-7/4

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل ق٢٤٢/أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنتقى": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/٨٥٨ (هامش "مجمع الأنهر").

لأنَّ العبدَ ساقطُ الاعتبارِ عند الأحرارِ فكانَ كالثوبِ و الدارِ (و في غيرِهِ) أي: في تكليم غيرِ العبدِ من العِرسِ و الصديقِ لا الدارِ؛ لأنَّها لا تُكلَّمُ فتكونُ الدارُ مسكوتاً عنها للعلمِ بأنَّها كالعبدِ من العِرسِ و الصديقِ لا الدارِ؛ لأنَّها لا تُكلَّمُ فتكونُ الدارُ مسكوتاً عنها للعلمِ بأنَّها كالعبدِ بالطريقِ الأَوْلى، فتنبَّه. (إنْ أشارَ) بـ: هذا أو عيَّنَ (حنِثَ) لأنَّ الحرَّ يُهجَرُ لذاتِهِ..

[١٧٨٦٣] (قولُهُ: لأنَّ العبدَ ساقطُ الاعتِبارِ) هذا وَحـهُ ظاهرِ المَذهب، ولـذا يُبـاعُ كالحِمـارِ، فالظَّاهرُ أنَّه إن كان منه أذيَّ، إنَّما يُقصَدُ هِحرانُ سيِّدِه بهجرانِهِ.

[١٧٨٦٤] (قولُهُ: بالطَّريق الأَولى) لأنَّ العبدَ عاقِلٌ يُمكِنُ أن يُعدَى لذَاتِه، ومع هــذا قيـلَ: إنَّـه ساقِطُ الاعتِبار، فالدَّارُ بالأَولى.

[١٧٨٦٥] (قولُهُ: فَتَنبُّه) أي: لكُون هذا مُرادَ "المُصنَّف". [٤/٥٨٩/ب]

١٧٨٦٦١] (قولُهُ: إن أشار بهذا) أي: بأن قال: لا أُكلّمُ صَديقَ فُلانِ هذا، أو زَوجتَهُ هذهِ (''. الممارع) (قولُهُ: أو عَيّن) مثلُ: لا أُكلّمُ عبدَك زَيداً.

[١٧٨٦٨] (قولُهُ: حَيثَ) أي: بفِعلِ المَحلُوفِ عليه بعد زَوالِ الإضافةِ، كما هـو مَوضُوعُ المسألَةِ، ولا يَحنتُ بالمُتحدِّدِ، كما في "الكنز"(٢).

ا ١٧٨٦٩ (قولُهُ: لأنَّ الحرَّ يُهجَرُ لذاتِهِ) أي: فكانت الإضافةُ للتَّعريفِ المَحضِ، والدَّاعي لِمَعنى في المضافِ إليه غيرُ ظاهرٍ؛ لأنَّه لم يَقُل: لا أُكدِّمُ صَديقَ فُلان؛ لأنَّ فُلاناً عدُوِّ لي، "زَيلِعيَّ"(٢). أفاد أنَّ هذا عند عدَم قرينةٍ تدُلُّ على أنَّ الدَّاعي لِمَعنَى في المُضافِ إليه، فلو وُجدت لا يَحنثُ بعد زَوالِ الإضافةِ. ومثلُها النَّيَّةُ، ولذا قال في "البحر"(٤): ((إنَّ ما في "المُحتصرِ" ـ أي:

(قولُهُ: مثلُ: لا أكلّمُ عبدَكَ زيداً) الكلامُ الآنَ في غيرِ العبدِ، فحقُّ التمثيلِ أن يقولَ: مثلُ لا أكلّـمُ عِرسَكَ أو صديقَكَ فلانةً أو فلاناً.

<sup>(</sup>١) في "آ": ((فلان هذا وزوحتُهُ هذه))عطفاً بالواو.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العّبني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلغ ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ بأب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٧/٤.

# (و إلا) يُشيرْ ولم يُعيِّنْ (لا) يحنثُ، (و حنِثَ بالمتحدِّدِ) بأنِ اشترى عبداً أو تزوَّجَ بعدَ اليمينِ.

"الكنز" ـ إنَّما هو عند عدَم النُّيَّةِ، وأمَّا إذا نَوَى فهو على ما نَوَى؛ لأنَّه مُحتمَلُ كلامِهِ)).

[١٧٨٧٠] (قولُهُ: وإلاَّ يُشِرْ (١) ولم يُعيِّن لا يَحنتُ) إلاَّ في رِوايةٍ عن "مُحمَّدِ"، والمُعتمَدُ الأوَّلُ، "شرح المُنتقى"(٢).

[۱۷۸۷۱] (قولُهُ: بأن اشترَى عَبداً أو تزوَّج بعد اليَمين) لَمَّا كان المُتبادِرُ مِن كلام "المُصنَّفِ" أَنَّ قولَهُ: ((وحَيثَ بالمُتحدِّدِ)) مُرتبطٌ بقولِهِ: ((وإلاَّ لا)) الواقِع في مسألَةِ غيرِ العَبدِ مَثَّلَ بمشألَينِ، أحدُهُما في العبدِ، والآخرُ في غيرِه إشارةً إلى أنَّ قولَهُ: ((وحَينتُ بالمُتحدِّدِ)) مُرتبطٌ بمسألَةِ العَبدِ أيضاً، بقرينةِ أنَّ "المُصنَّف" لم يَذكُر فِيها حُكمَ المُتحدِّدِ (")، فعُلِم أنَّ هذا رَاجعٌ إلى المَسألتين جميعاً، أيضا إذا أشارَ فِيهما فمعلُومٌ أنَّه لا يَحنثُ؛ لأنَّ المُتحدِّد غيرُ المُشارِ إليه وقت الحَلِف، فافهم.

والحاصِلُ - كما في "البحر" ((أنَّه إذا أضاف ولم يُشِر لا يَحنثُ بعد النزَّوال في الكُلِّ؛ لانقِطاع الإضافة، ويَحنثُ في التُحديِّدِ في الكُلِّ لوُجُودِها، وإذا أضاف وأشارَ فلا يَحنثُ بعد الزَّوال والتَّحدُّدِ إن كان المُضافُ لا يُقصدُ بالمُعاداةِ وإلاَّ حَنِثَ)) اهد. لكنَّ قولَهُ: ((وإلاَّ حَنِثَ)) - الوَّوال والتَّحدُّدِ إن كان المُضافُ لا يُقصدُ بالمُعاداةِ، كانزَّوجةِ والصَّديقِ - مُقتضاهُ: أنَّه يَحنثُ بالمتُحدِّدِ إذا أشار، مع أنَّ الجِيثَ بالمُتحدِّدِ هنا قد حصَّهُ "الرَّيلجيُّ" (٥) بما إذا لم يُشِر، كما هو المُتبادِرُ مِن عِبارةِ "الكَنزِ" الكَنزِ"، فافهم.

<sup>(</sup>١) نقول: في النسخ جميعها: ((وإن لم يشر))، وهو مخالف ًلنسخ الشرح التي بين أيدينا، وما أثبتناه هو الموافق لنص ً "اللّر"، وقد نبَّه على ذلك مصحِّح "ب" بقوله: ((قوله: ((وإن لم يُشِرُ)) هكذا بخطمه، والذي في نسخ الشارح وتفيده عبارته بعد: ((وإلاَّ يُشِرُّ))، وهو الأوفق بكون عبارة المنه: وإلا لا)). اهـ مصحِّحه.

<sup>(</sup>٢) "الدر المنتقى": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٨/١ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٣) من((مرتبطٌ بمسألةِ)) إلى ((المتحدّدِ)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣-١٣٩/.

(لا يكلّم صاحبَ هذا الطَّيْلسان) (١) مثلاً (فكلَّمَهُ بعد ما باعَهُ حنِثَ)؛ لأنَّ الإضافة للتعريف، و لذا لو كلَّمَ المشتريَ لم يحنث.....

الاملام (قولُهُ: لا يُكلَّمُ صاحِبَ هذا الطَّيلَسانِ) مُثلَّثُ اللاَّمِ، "قاموس" (٢). وهو تُوبٌ طويلٌ عريضٌ قريبٌ مِن طُولِ وعَرضِ الرِّداءِ، مُربَّعٌ يُجعَلُ على الرَّاسِ فوق نَحوِ العَمامةِ، ويُغطَّى به أكثرُ الوَجهِ، كما قالَهُ جَمعٌ مُحقِّقُونَ. وهو لِبيَانِ الأَكمَلِ فيه، ثمَّ يُدارُ (٤/ق٩٩/أ) طَرفُهُ الأيمنُ مِن تحتِ الخَنكِ إلى أن يُحيطَ بالرَّقةِ جميعها، ثمَّ يُلقَى طَرفُهُ (٢) على المَنكِبَينِ، وتَمامُهُ في "حاشية الخيرِ الرَّملِيِّ" عن "شرح المِنهاج" (٤) لـ "ابنِ حَجرٍ".

[٧٧٨٧٣] (قولُهُ: مثلاً) لأنَّ قولَهُ: صاحِبَ هذِهِ الدَّارِ ونَحوِها كذلك، "نهر"(٥٠).

(۱۷۸۷٤) (قولُهُ: لأنَّ الإضافة للتَّعريف) لأنَّ الإنسانَ لا يُعادَى لمَعنى الطَّيلَسان، فصار كما لو أَشارَ إليه وقال: لا أَكلَّمُ هذا الرَّجُلَ فتَعلَّقتِ اليَمينُ بعَينهِ، "فتـــح"(٢). قيـلَ: يجـوزُ أَنَ يكُـونَ حَريـراً فيُعادَى لأجلهِ.

قلتُ: هو مَدفُوعٌ بأنَّ عداوَةَ الشَّحصِ مَنشؤُها صِفةٌ في الشَّحصِ، وهي ارتِكابُهُ المُحرَّمَ

(قولُهُ: هو مدفوعٌ بأنَّ عداوةَ الشَّحصِ منشَوُها إلىنى غيرُ دافع للإيرادِ، فإنَّه يجوزُ أن يُهْجَرَ صاحبُ الطَّيلسان لمعنَّى فيه وهو كونُهُ حريرً، فقد ارتَكَب بسببهِ المحرَّم، فلم يكن هجرُهُ لذاتِه ولا لِذاتِ الطَّيلسان، فلم تخرج العداوةُ عن كونِها لمعنَّى في الشَّخصِ وهو ارتكابُهُ المحرَّم، وقولُهُ: ((وإلا لزمَ إلخ)) غيرُ دافع؛ فبإنَّ المُورِدَ أُورَدَ اعتراضَه على أصلِ المسألةِ، ومقتضَى إيرادِهِ أنَّه يحنَّ لو كلَّمَ المشتريَ، والظُّاهرُ أن يقالَ: إنَّ الكلامَ عندَ عدر نبيًة وقرينةٍ على أنْ المرادَ المعاداةُ لأجلهِ، نظيرُ ما تقدَّم عن "الزيلعيّ" و"البحرِ" في العرس والصَّديق.

<sup>(</sup>١) في "د": ((الطلينسان))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "القاموس": مادة ((طلس)).

<sup>(</sup>٣) ((طرفه)) ساقطة من "آ".

<sup>(</sup>٤) "تحفة المحتاج": باب صلاة الخوف ـ فصل في اللباس ٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٩ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الكلام ٥/٢٧٠.

(الحينُ و الزمانُ ومُنكَّرُهُما ستَّةُ أشهرٍ) من حينِ حلِفِهِ؛ لأنَّـهُ الوسَطُ (و بهـا) أي: بالنيَّةِ (ما نوى)......

شَرعاً ونحوَهُ لا ذاتُ الحريرِ، وإلاَّ لزِمَ أنَّه لو كلَّمَ المُشترِي ولو امرأةً أن يَحنتَ، فافهم.

#### مطلبٌ: لا أكلُّمُهُ الحِينَ أوحِيناً

[١٧٨٧٥] (قُولُهُ: الحِينُ والزَّمانُ إلىخ) أي: سواءٌ كان في النَّفي كــ: والله لا أَكلَّمُهُ الحِينَ أو حِيناً، أو الإثباتِ، نحو: لأَصُومنَّ الحِينَ أو حِيناً، أو الزَّمانَ أو زماناً.

[١٧٨٧٦] (قولُهُ: مِن حِينِ حَلِفِهِ) أي: يُعتَبَرُ ابتِـداءُ السَّنَّةِ أَشـهُر مِـن وقـتِ اليَمـينِ، بخِـالافـِ: لأَصُومنَّ حِيناً أو زَماناً؛ فإنَّ له أن يُعيِّنَ أيَّ سِتَّةِ أَشهُرٍ شاءَ، وتقدَّم الفرقُ، "فتـح"(١)، أي: تقـدَّم(٢) في قولِهِ: ((لا أُكلِّمُهُ شَهراً)).

[۱۷۸۷۷] (قولُهُ: لأنّه الوَسَطُ) علَّة لقولِهِ: ((ستَّةُ أشهر))، وذلك لأنَّ الحِينَ قد يُرادُ به ساعة كما في ﴿ فَسُبْحَن اللّهِ حِينَ تُسْور بَ اللّهِ الروم: ۱۷]، وأربعون سنةً كما قال المفسِّرُونَ في: ﴿ عَلَ اللّهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ

[١٧٨٧٨] (قولُهُ: أي: بالنَّيَّةِ) أي: يَصحُّ بالنَّيَّةِ ما نَواهُ. وبيَّنَ "الشَّارحُ" بتَفسيرِ الضَّميرِ:

1. 1/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حَلَفَ لا يكلُّمُ فلاناً حيناً أو زماناً ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٧٨٢١] قوله: ((فمن حين حلفه)).

<sup>(</sup>٣) في "م": ((لا تَقْصَدُ)).

<sup>(</sup>٤) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حَلَفَ لا يكلُّمُ فلانا حيناً أو زماناً ٢٨/٤.

فيهما على الصحيح، "بدائع"(١). (و غُرَّةُ الشهرِ و رأسُ الشهرِ أولُ ليلةٍ ) منهُ (ويومُهـا، وأوَّلُهُ إلى ما دونَ النصف، وآخرُهُ إذا مضى خمسةَ عشرَ يوماً) فلو حلَفَ أن يصـومَ أولَ يومٍ من آخرِ الشهرِ وآخرَ يومٍ من أولِ الشهرِ صامَ الخامسَ عشرَ والسادسَ عشرَ.....

أَنَّ الضَّميرَ عائدٌ عنى النَّيَّةِ الَّتي تَضمَّنها ((نَوَى))، فهو مِن قَبيلِ عَودِ الضَّميرِ على مَرجعِ مَعنوِيٍّ مُتضمَّن في لَفظٍ مُتأخِّر لَفظاً مُتقدِّم رُتبةً؛ لأنَّ الأصلَ: ((ما نَواهُ كائِنٌ بها))، اهـ "ح"<sup>(٢)</sup>.

[۱۷۸۷۹] (قولُهُ: فِيهما) أي: في الحين والزَّمان، أي: إذا نَوَى مِقداراً صُدُّقَ؛ لأنَّه نَوَى حقيقةَ كلامِه؛ لأنَّ كُلاَّ مِنهُما للقَدرِ [٤/ق٩٩١] المُشترَكِ بين القليلِ والكثيرِ والمُتوسِّط، واستُعمِلَ في كُلِّ كما مرَّ ٢٠٠)، "فتح<sup>(٤)</sup>، "فتح<sup>(٤)</sup>.

### مطلبٌ: لا أُكلِّمُهُ غُرَّةَ الشَّهر أو رأسَ الشَّهر

[١٧٨٨٠] (قُولُهُ: وغُرَّةُ الشَّهرِ ورأسُ الشَّهرِ) وكذا عند الهلالِ أو إذا أَهلَّ الهـلالُ، وإِن نَـوَى السَّاعةَ الَّتي أَهلَّ فِيها صحَّ؛ لأنَّه الحقيقةُ، وفيه تَغليظٌ عليه، كذا في "الفتح"<sup>(١)</sup>. وفيـه<sup>(°)</sup> أيضـاً: ((أَنَّ الغُرَّةَ فِي العُرْفِ ما ذُكِرَ وإِنْ كان فِي اللَّغةِ للآيَّامِ التَّلاثةِ، وسَلخُ الشَّهرِ التَّاسعُ والعشرون)).

[١٧٨٨١] (قولُهُ: وأوَّلُه إلى ما دُونَ النَّصفر) كذا في "البحر"(٢) عن "البدائع"(٧).

(قولُهُ: وفيه تغليظٌ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ فيما صوَّرَهُ في "الفتح"، وهو ما لو حَلَـفَ ليفعلنَّ كـذا عنـدَ رأسِ الشهرِ، أو عندَ رأسِ الهلالِ، أو إذا أهلَّ الهلالُ، ولا يظهَرُ فيما لو قالَ: لا أكلَّمُهُ عندَ رأسِ الشَّهرِ إلخ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصلٌ وأمًّا الحلف على الكلام ٣/٥٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل ق٢٤/ب.

<sup>(</sup>٣) المقولة (٧٨٧٧] قوله: ((لأنَّه الوسطَ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حلَفَ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصل في يمين مَنَّ حلَفَ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "البدائم": كتاب الأيمان \_ فصلٌ: وأمَّا الحنف على الكلام ٢/٣ه.

# والصيفُ من حينِ إلقاءِ الحشوِ إلى لُبسِهِ ضدُّ الشتاء، "بدائع"(١). (و) في حلفِهِ:.....

ومقتضاه: أنَّ الخامِسَ عشرَ ليسَ مِن أوَّلهِ، ويُخالفُهُ الفَرعُ الآتِي، وكذا ما في "الخانيَّةِ" (٢): ((حلَفَ لَيَاتينَهُ في أوَّل شهرِ رمضانَ فأتاه لتَمامِ حَمسةَ عشرَ لا يَحنثُ، فإن كان الشَّهرُ تِسعةً وعشرين يوماً قال "مُحمَّد ": إن أتاه قبلَ الزَّوالِ مِن اليومِ الخامسَ عشرَ يَبَغِي أن لا يَحنثُ، وإن أتاه بعد الزَّوالِ في هذا اليومِ حَنِثَ)) اهد. ونحوهُ في "ح" عن "القُهستانيِّ "(٤)، ومِثلُهُ في "التَّتارِ خانيَّةِ" (٥)، ولعلَّهُما قولان، يُشيرُ إليه ما في "الزَّازيَّةِ "(١): ((أوَّلُهُ قبلَ مُضيِّ النَّصفِ، وعن الثاني فِيمَن قال: لا أكلمُك آخِرَ يومٍ مِن أوَّلِ الشَّهرِ، وأوَّلَ يومٍ مِن آخرِهِ فعلَى الخامِسَ عشرَ).

[٧٧٨٨٦] (قُولُهُ: والصَّيفُ إلخ) قال في "الفتح"(٧): ((وفي "الواقعات"ِ: والمُختارُ أنَّه إذا كان الحالِفُ

(قولُهُ: يشيرُ إليه ما في "البزازيَّةِ" إلخ) لم يظهر وجهُ الإشارةِ؛ فإنَّ قولَهُ: ((قبلَ مضيَّ النَّصفي)) يوافِقُ ما في "الخانيَّةِ"، وقولَهُ: ((وعنِ "الثاني" إلخ)) يوافِقُها، ولا يدلُّ على أنَّ غيرَهُ قائلٌ بخلافِه، إلا أنْ يقالُ: إنَّ التعبيرَ بـ:((عن)) يفيدُ أنَّ غيرَهُ يقولُ بخلافِ ذلكَ، لكنَّه بعيدٌ، فإنَّ المذكورَ حوابُ حادثةٍ مرويٌّ عن "أبي يوسفّ"، وليس في ذلكَ ما يدلُّ على مخالفِةِ غيرهِ له.

(قولُهُ: قالَ في "الفتح": وفي "الواقعات": والمحتارُ أنَّه إذا كانَ الحالِفُ في بلدٍ لهم حسابٌ إلخ) وقالَ قبلَه: ((وإن لم يكن عندهم حسابٌ فالشّتاءُ ما يشتدُّ فيه البردُ على النَّوامِ، والصَّيفُ ما يشــتدُّ فيه الحرُّ على النَّوامِ، والخريفُ ما ينكسِرُ فيه الحرُّ على النَّوام، والربيعُ ما ينكسِرُ فيه البردُ على النَّوام)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان \_ فصلٌ: وأمَّا الحلف على الكلام ٢/٣ه.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين المؤقتة ٣٣/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق٢٤٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف القول ٧٠٥/١.

<sup>(</sup>٥) "التاتر خانية": كتاب الأيمان ـ الفصل العشرون في الأوقات ٢٤/٥.

<sup>(</sup>٦) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الرابع والعشرون في الرؤية والهواقيت ٣٤٥/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حَلَفَ لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً ٤٣٣/٤.

لا يكلِّمُهُ (الدهرَ أو<sup>(۱)</sup> الأبدَ) هو (العُمُرُ) أي: مدةَ حياةِ الحالفِ عندَ عدمِ النيَّـةِ (و دهـرٌ ) مَنكُرٌ (لم يدْرِ، وقالا: هو كـالحينِ) و غيرُ خيافٍ أنهُ إذا لـم يَـرِد عـن "الإمـامِ" شـيءٌ في مسألةٍ وجبَ الإفتاءُ بقولِهما، "نهر"(٢). وفي "السراج":........

في بلَدٍ لهم حِسابٌ يَعرفُون الصَّيفَ والشَّناءَ مُستمِرٌاً يَنصرِفُ إليه، وإلاَّ فأوَّلُ الشِّناء ما يَلبَسُ النَّاسُ فيه الحَشوَ والفَروَ، وآخرُهُ ما يَستغنِي النَّاسُ فيه عنهُما، والفاصِلُ بين الشِّناءِ والصَّيفِ إذا اسْتثقلَ ثِيابَ الشِّناءِ واستُخِفَّت ثِيابُ الصَّيفِ، والرَّبيعُ مِن آخرِ الشِّناءِ إلى أوَّلِ الصَّيفِ، والحَريفُ مِن آخرِ الصَّيفِ إلى أوَّلُ<sup>٣)</sup> الشَّنَاء؛ لأنَّ معرفةَ هذا أيسرُ للنَّاس)).

٢١٧٨٨٣٦ (قُولُهُ: أو الأبدَ) أي: مُعرَّفاً أو مُنكَّراً بقَرينةِ قَصرِ التَّفصيلِ على الدَّهرِ.

[١٧٨٨٤] (قولُهُ: هو العُمُرُ) أشار إلى أنَّه لو قال: لا أُكلَّمُه العُمُرَ فهو على الأَبَلِ عنـد عـدَمِ النَّيَّةِ، ولو نَكَّرَهُ فعَن "الثَّانِي" على يومٍ، وعنه على سِتَّةِ أشهُرٍ كالحِينِ، وهو الظَّاهرُ، "نهر"<sup>(٤)</sup> عـن "السِّراج".

[٢٧٨٨٥] (قولُهُ: عند عدَم النَّيَّةِ) أمَّا إذا نَوَى شيئاً فَتَعمَلُ نِيُّتُهُ، أَفادَهُ "ط"(٥٠).

[۱۷۸۸۹] (قولُهُ: لم يَدرِ) أي: تَوقَّفَ فيه "أبو حنيفة" وقال: ((لا أُدرِي مــا هــو)). قــال في "الإختِيارِ" ((لأنَّه لا عُرفَ فيه فيُتَبعَ، واللَّغاتُ لا تُعرَفُ قِياساً، والدَّلائلُ فيه مُتعارِضةٌ فتَوقَّفَ فيه. ورَوَى "أبو يوسف" عنه: أنَّ دَهراً [٤/٤٠٠٠] والدَّهرَ سواءٌ، وهذا عند عدَم النَّيَّةِ، فإن كان له نِيَّةٌ فعَلَى ما نَوَى)) اهـ. أي: لو نَوَى مِقداراً مِن الزَّمان عُمِلَ به اتّفاقاً، "فتح" (().

<sup>(</sup>١) في "و": ((و الأبدُ)) بدل ((أو الأبدُ)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٩٠٪.

<sup>(</sup>٣) من ((الصيف والخريف)) إلى ((إلى أول)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٢٨٩/ب.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) "الإختيار": كتاب الأيمان ـ فصل في الحين والزمان إلخ ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حلَفَ لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً ٢٨/٤.

# توقَّف "الإمامُ" في أربعَ عشرةَ (١٠) مسألةً، ونُقِلَ : ((لا أدري)) عن الأئمةِ الأربعةِ (١٠)

فإن قيلَ: ذَكرَ في "الجامِعِ الكبيرِ"("): ((أجمعُ وا فيمَن قال: إن كلَّمتُهُ دُهُ وراً أو شُهُوراً أو سُهوراً أو سُهوراً أو سُهوراً أو سُهوراً أو سُبهوراً أو سُبهوراً أو سُبيناً أو جُمَعاً أو أيَّاماً يَقعُ على ثَلاثةٍ مِن هذِهِ المَذكُورات).

قلنا: هذا تَفريعٌ لمسألَةِ اللَّهرِ على قولِ مَن يَعرِفُ اللَّهرَ، كما فرَّعَ مسائِلَ الْمُزارَعةِ على قولِ مَن يَرى جَوازَها، قالَهُ "ابنُ الضِّياء<sup>"(٤)</sup>، "شُرنُبُلاليَّة"<sup>(٥)</sup>.

قلتُ: والأحسَنُ ما أجابَ به في "الفتح"("): ((مِن أَنَّ قُولَهُ: إنَّه على تُلاثَةٍ ليسَ فيه تَعيينُ معناهُ أنَّه ما هُو)).

## مطلبٌ في المسائِلِ الَّتِي تَوقُّف فِيها "الإمامُ"

[١٧٨٨٧] (قولُهُ: توقَّفَ الإمامُ في أُربعَ عشرةَ مسألةً) مِنها: لَفظُ دهر.

ومِنها: الدَّابَّةُ الَّتِي لا تَأْكُلُ إلاَّ الجِلَّةَ، وقيلَ: الَّتِي ٱكـشُرُ غِذائِهـا مَتَـى يَطيـبُ لَحمُهـا؟ فروِي تُحبَسُ ثلاثةَ أيَّام، وقيلَ: سبعةً.

ومِنها: الكَلبُ مَتَى يَصيرُ مُعلَّماً؟ ففَوَّضَهُ للمُبتَلَى، وعنه وهو قولهما: بتَركِ الأكل ثلاثاً.

ومِنها: وقتُ الخِتانِ، رُوِيَ: عشرُ سنين، أو سبعٌ، وعليه مَشَى "الْمُصنَّفُ" (٧٠ آخِرَ المَتنِ، وقيلَ: أقصاهُ اثنا عشَرَ.

(قولُهُ: ومنها الكلبُ متى يصيرُ معلّماً؟ إلخ) فيه: أنَّ كثيراً من المسائلِ فـوَّضَ الإمامُ الأمرَ فيها لرأي المبتلَى، فلا معنى لعدِّ هذهِ المسألةِ بخصوصِها هنا.

<sup>(</sup>١) في "د" : ((أربعة عشر)).

<sup>(</sup>٢) ((الأربعة)) ليست في "ب" و "ط".

<sup>(</sup>٣) "الجامع الكبير": كتاب الأيمان ـ باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة صـ ٦٠ ــ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف القول ٩/٢ و (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حلَفَ لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الخنثي \_ مسائل شتى ٣/ق١٤٤/ب.

.....

ومِنها: الخُنثى المُشكِلُ إذا بال مِن فَرجَيهِ، وقالاً(``: يُعتبَرُ الأكثرُ(``).

ومِنها: سُؤرُ الحِمارِ والتَّوقُّفُ في طَهُوريَّتِهِ لا في طهارَتِه.

ومِنها: هل المَلائكَةُ أَفضلُ مِن الأنبياء؟ ومرَّ<sup>رَّ)</sup> في الصَّلاةِ: ((أنَّ خَواصَّ البَشر أَفضلُ)).

ومِنها: أطفالُ المُشركينَ، وقال "مُحمَّدً": لا يُعذَّبُ الله أحَداً بلا ذَنبٍ، ومرَّ<sup>زَّ)</sup> في الجَنائز.

ومِنها: نَقشُ جدارِ المُسجِدِ مِن مالِهِ، ومرَّ<sup>(°)</sup>: ((أنَّه يَحُوزُ لو خِيفَ عليه مِن ظالِمٍ، أو كَان مَنقُوشاً زَمنَ الوَاقِفِ، أو لإِصلاحِ الجِدارِ)). وفي "الشُّرُنبُلاليَّةِ"<sup>(۱)</sup>: ((أنَّه نَظمَها شَيخُ الإسلامِ "ابـنُ أبي شَريفٍ"<sup>(۷)</sup> بقولِهِ: [الكامل]

أَنْ قَالَ: لا أَدرِي لِتِسعَةِ أَسعِلَه وهلِ اللَّالِائِكَةُ الكِرامُ مُفضَّلَه حَلاَّلةٍ أَنَّى يَطِيبُ الأَكلُ لَه؟ وَصفُ المُعلَّمِ أَيَّ وَقتٍ حَصَّلَه؟ فَرحَيهِ مَع سُؤرِ الحِمارِ استَشكَلَه مِن وقفِهِ أَم لَم يَحُز أَن يَفعَلَه))؟ اه. حَملَ الإمامَ أبا حنيفة دِينُهُ اطفالُ أهلِ الشَّركِ أينَ مَحلَّهُم؟ أم أنبياءُ اللهِ؟ ثُمَّ اللَّحمُ مِن والدَّهرُ مَع وقت الخِتان وكَلْبُهُم والحُكمُ في الحُنتَى إذا ما بَالَ مِن وأجائِزٌ نَقشُ الجلدار لِمسجدٍ

قلتُ: وأَلحقتُ بها يَبتاً آخرَ فقلتُ: [الكامل]

بُ بطَاعةٍ كالإنسِ يَومَ المُسألُه [٤/ق١٠٠/ب]

ويُزادُ عاشِـرةٌ: هَـلِ الجِنّـيْ يُشَـا

1.1/4

<sup>(</sup>١) في "آ": ((وقال)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": ((للأكثر)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٤٤٧٠] قوله: ((كما في "البحر" عن "الروضة")).

<sup>(</sup>٤) المقولة [٧٣٢٨] قوله: ((وتوقُّفَ "الإمام" إلخ)).

<sup>(</sup>٥) ٢٠٤\_٢٠٣/ "در".

<sup>(</sup>٦) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف القول ٩/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في ٣/٨٥٤.

## بل عن النبيِّ ﷺ وعن خبريلَ أيضاً. (الأيامُ(١) وأيامٌ كثيرةٌ والشهورُ والسنونَ).....

[۱۷۸۸۸] (قولُهُ: بل عن النَّبِيِّ ﷺ وعن جبريلَ أيضاً) في "الكِرمانيِّ": ((سُئِلَ رَسولُ اللهِ ﷺ عن أفضلِ البقاع فقال: لا أدرِي حتَّى أسألَ رَبِّي، عن أفضلِ البقاع فقال: لا أدرِي حتَّى أسألَ رَبِّي، فقال عزَّ وحلَّ: خَيرُ البقاع المساجدُ، وخَيرُ أهبِها أُوَّلُهُم دُخُولًا وآخِرُهُم خُرُوجاً، وشَرُّ أهلِها آخِرُهُم دُخُولًا وآخِرُهُم نُحُرُوجاً، وشَرُّ أهلِها آخِرُهُم دُخُولًا وَأَوَّلُهُم خُرُوجاً ﴾ (٢٠). وفي "الحقائِقِ"(٢): (زأنَّه تَنبيةٌ لكُلِّ مُفتٍ أن لا يَستنكِفَ

(٢) أخرجه الحاكم ٩٠/١ في العلم، و٢/٧ه في البيوع، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية المسندة"(٢٦١)، والطبراني كما في "المجمع" ٢٠٨، والحارث بن أبني أسامة (١١٩) كما في "بغية البحث"، وابن حبان في "صحيحه" (١٥٩٩) الإحسان، والبيهقي في "الكبرى" ١٥/٣ في الصلاة ــ فضل المساجد، وابن عبد البر في "حامع العلم" (١٥٥٠) باب ما يلزم العالم إذا سئل؛ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكره، قال البوصيري ٢٢٤٨٦ كما في "ذيل المطالب": وفي الحكم بصحته نظر، فإن جريراً سمع من عطاء بعد اعتلاطه، ولكنَّ المتن له شاهدٌ من حديث أبي هريرة وجبير بن مطعم. فحديث جبير أخرجه أحمد ١٩٨٤، والبزار (٢٥٦١) "كشف الأستار"، وأبو يعلى (٢٤٠٣)، والطبراني في "الكبير" (د١٥٤) (والحارث بن أبي أسامة (٤١٨) كما في "بغية الباحث" وابن عبد البر في "جامع العلم" (١٥٥١) وغيرهم من طريق زهير بن محمد وقيس بن الربيع وعمرو بن ثابت كلهم وابن عبد البر في "جامع العلم" (١٥٥١) وغيرهم من طريق زهير بن محمد وقيس بن الربيع وعمرو بن ثابت كلهم

تفرد به ابن عقيل كما في البزار، وهو مقارَب الحديث كما قبال البخباري، وتعقب الذهبي الحاكم على تصحيح الحديث فقال: زهير ذو مناكير وهذا منها، وابن عقيل فيه لين، وعمرو متروك اهـ. وقيس: أنني عليه شعبة، وتركمه وكيع ويحيى؛ لأنه أساء في ولايته وكان له ابن ينقنه، وأعرجه أبو بكر الشافعي كما في "الغيلانيات" (٦٦١) من طريق أم عمر بنت حسان عن سعيد عن أبيه، فذكر نحوه ولم أعرفهم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧١٤) من طريق عبيد بن واقد العبسي عن عمار بن عُمارة حدثتي محمد بن عبد الله عن أنس فذكره، تفرد به عبيد، وصعفه أبو حاتم. وأخرجه ابن مردويه كما في "فتح الباري" ٢٩/٨ عمن طريق زياد النميري عن أنس، قال ابن عبدي: ما يرويه لا يتابع عليه. وحديث أبي هريرة نحوه وليس فيه قوله: ((لا أدري حتى أسأل جبريل)) أخرجه مسلم (١٧١) في المساجد عفيل السجود، وأبو عوانة (١١٥٥) فضل المساجد، وابن خزيمة (١٢٩٣)، وابن حبان (١٦٠٠) الإحسان، والبيهقي في "الكبرى" ٣/٥٥ من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولي أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه البزار (٤٠٨) "كشف الأستار" عن هارون بن موسى بنفس السند لكنه قال: عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا خطأ من هارون، والله أعلم.

عن عبد الله بن محمد بن عقبل عن محمد بن جبير عن أبيه فذكره.

<sup>(</sup>١) ((الأيام)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٣) "حقائق المنظومة": بابِّ: الذي احتصَّ "أبو حنيفة" به من المسائل ـ كتاب الأيمان ق٦٥/ب.

.....

مِن التَّوقُّفِ فِيما لا وُقُوفَ له عليه؛ إذ الْمُجازَفَةُ افتِراءٌ على الله تعلى بَنَحريمِ الحَلالُ وضِدَّهِ))، كذا في "القُهستانيّ"(١). وقال "الغَزَاليُّ" في "الإحياء"(٢): ((وقـال ﷺ: ((مَـا أَدرِي أَعُزَيرٌ نَبِيٌّ أَم لا؟ وما أَدرِي أُنَّبُعٌ مَلعُونٌ أَم لا؟ وما أَدرِي أَذُو القَرنينِ نَبِيٌّ أَم لا؟))(٢)). اهـ "ح"(٤). وهذا قبلَ أن يُطبِعَهُ

(قولُهُ: وقال ﷺ: ما أدري أغُريرٌ نبيٌّ أم لا؟ إلخ) في تفسيرِ "أبي السُّعودِ": ((للَّ قَدَلَ "بختَنَصَّرُ" علماءَ اليهودِ، وكانَ عزيرٌ صغيراً لم يقتُلهُ، فلما رجَعَ بنو إسرائيلَ إلى بيتِ المقدسِ وليسَ فيهم مَن يقرأُ التوراةَ اللهُ تعالى عُزيراً لِبحدِّدَ لهم التوراةَ)) اهـ. وفي "الجلالَين":((و"ذو القرنينِ" إسمهُ "الإسكندرُ"، ولم يكن نبيًا)) اهـ. وهو الذي بني الإسكندريَّة وسمَّاها باسمِهِ.

أخرجه أبو داود (٢٧٤) في السنة - التحيير بين الأنبياء، والبزار (١٥٤٣) "كشف الأستار" في الحدود، والحاكم في "المستدرك" ٢٦/١ في العلم و ١١٤/٢ في البيوع، وعنه البيهقسي ٢٢٩/٨ في الأشربة، وأخرجه أحمد كما في "المستدرك" ٢٦/١ وعنه الحالم و ١١٤/٢ في البيوع، وعنه البيهقسي ٢٢٩/١ في الأفراد" كما في "أطراف الغرائسب" لابس القيسراني (٤٧١/ب)، وابن أبي حاتم في "غضيره" كما في "غضير ابن كثير " (الدخان/٢٧)، والبغوي في "الغفسير" ٢٦٥/١ من طرق وابن عبد البر في "حامع العلم" (١٥٥٦)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٣/١م. و٢٧/١٧ و ٢١٨/٤٠ من طرق كثيرة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذلب عن سعيد بن أبي سعيد الرزاق". قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق قال الزيلمي في "تخريج الكشاف" ٢٦٩/٢٠ لم أجده في "تفسير عبد الرزاق". قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذلب، وغير معمر أرسله. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١٩٢١ عن هشام بن يوسف عن أبي هريرة مرفوعاً، والأول أصح اهم باختصار. قال ابن حجر في "قتح الباري" ١٦/١ تبعاً للبيهقي قلت: وقد وصله آدم ابن أبي يابس فقويت رواية معمر اهم باختصار. قال ابن حجر في "قتح الباري" ١٦/١ تبعاً للبيهقي قلت: وقد وصله آدم ابن أبي يابس فقويت رواية معمر اهم باختصار. أخرجه المخاكم ٢٠٠١ في النفسير، وعنه البيهقسي ٢٦/١ من طريق آدم عن ابن أبي ذلب به موصولاً، وهذه متابعة قوية إن صحت، وقال ابن حجر: والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح. وقد توبع ابن أبي ذلب عن القبري، أخرجه البزار (٢٤٠١) "كشف الأستار"، وابن عبد الله بن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً. لكن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. لكن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة برفوعاً. لكن عبد الله بن سعيد متروك.

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف القول ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) "إحياء علوم الدين": كتاب العلم - الباب السادس في آفات العلم ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية: ((وما أدري الحدود كفارات أم لا))، وبعض الروايات ذَكَرت ((لقمان)) بدل ((عزير))، وبعـض الروايات مختصرة، ولن نعرج على هذا الحلاف فالروايات فيها زيادة ونقص.

| باب اليمين في الأكل والشرب | <br>019 |                                         | الجزء الحادي عشر |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|
|                            |         |                                         |                  |
|                            | <br>    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  |

## اللهُ تعالى على أَمرهم، وقد أخبرَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنَّ تُبَّعًا مُؤمِن (١)، "ط" (٢).

(١) روي من حديث سهل وعائشة وابن عباس وأبي هريرة مرفوعاً وعطاء وغيره مرسلاً.

أما حديث **سهل بن سعد** فأخرجه أحمد ه/٣٤٠، وعنه البغوي في "انتفسير" (الدخان/٣٧)، والثعلبي كما في "تخريج الكشاف" للريلعي ٢٦٩/٣، وابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" وعنه ابن عساكر ١١/٥، وأخرجه الطبراني في 'الكبير": (٢٠١٣)، "والأوسط" (٣٠١٠)، وعنه ابن مردويه كما في الزيلعي، والطبري في "تفسيره' [ق/٤٤].

من طرق عن عبد الله بن يوسف وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وحسن و زيد بن أبي الزرقاء و الوليـد كلهـم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر عن سهل مرفوعـاً :((لا تسبوا تبعاً فإنـه كـان قــد أسـلم)). وعمرو: غال في التشيع، قال النسائي: ليس بثقة، واتهمه أحمد، ومع ذلك فقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قال ابن حجر في "تخريج الكشاف": وفيه ابن لهيعة عن عمرو وهما ضعيفان اهـ. لكن رواية العبادلة عن ابن لهيعة قوية، فهم من متقدمي أصحابه ولم يخالفه أحد، فالعلة تعينت في عمرو، فقـد قـال أحمـد: يروي عنـه ابن لهيعة أحاديث مناكير والله أعلم.

قال الريلعي: وله طريق آخر عند الدراقطني في "غرائب مالك"، رواه من حديث حبيب عن مالك عن أبي حازم عن سهل مرفوعاً، ثم قال الدارقطني: تفرد به حبيب وهو متروك.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٧٧٠)، و"الأوسط" (١٤٤١)، وابن مردويه وابن أبي حاتم في "تفسيرهما" كما في "الدر المشور" [الدخان:٣٧]، وأبو بكر بن خلاد ١/٢١٧/١، وعنه الخطيب في "التاريخ" ٣/د٢، وابن عساكر في "التاريخ" ١/١٥ من طريق مؤمّل بن إسماعيل عن سفيان التوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله مرفوعً.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا مؤمل، ومؤمل: ضعيف عن الثوري وغيره اهد.

وقد توبع، أخرجه ابن مردويه كما قال الزيلعي ٣٠/٠٧ من طريق أبي حذيفة ثنا سفيان به سنداً ومتناً.

وأخرجه ابن عساكر ١١/٥ وابن مردويه كما في "الدر المنثور" عن يونس بن بكير عن زكريا بن يحيى المدنمي ــ متروك، منكر الحديث ــ حدثنا عكرمة عن ابن عباس موقوفاً.

وأخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور" عن أبي هويوة مرفوعاً.

وأما حديث عائشة موقوفاً: فقد أخرجه الحاكم ٤٥٠/٢ في التفسير، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ((كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه)).

وأخرجه الطبري في "التفسير" [اللخان:٣٧]، وعبد بن حميد في "نفسيره" كما في "اللد المنشور" عن ابن ثـور عـن معمر عن قتادة، وعن سعيد عن قتادة عن عائشة، وأخرجه ابن عساكر ١١/٥ من طريق عمران أبي الهزيل عن تميم بن عبد الرحمن قال لي عطاء بن أبي رباح: لا تسبوه فإن رسول الله ﷺ نهى عن سبه، وروي نحو هذا عن وهب بن منبه وكعب الأحيار، والله أعلم. (٢) "ط": كتاب الأعان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦٤/٢.

# والجُمَعُ والأزمنةُ والأحايينُ والدهورُ (عَشَرَةٌ) من كلِّ صِنْفٍ؟.....

ر ٢٧٨٨٩ (قولُهُ: والجُمَعُ) معناهُ: أنَّه إذا حلَفَ لا يُكلَّمُه الجُمَعَ يَتُرُكُ<sup>(١)</sup> كلامَهُ عشرةَ آيَّامٍ كُلُّ يومٍ هو يَومُ الجُمعَةِ لا أنَّه يَتُرُكُ كلامَهُ عشرةَ أسابيعَ كما قد يُتوهَّم. وهذا حيثُ لا نِيَّةَ لـه، فإن نَوَى الأسابيعَ صحَّ، بخِلافِ جُمُعةٍ مُفرَداً، كقولِهِ: عليَّ صَومُ جُمُعةٍ إذا نَـوَى الأُسبُوعِ أو لـم يَنو يَلزَمُهُ صَومُ الأُسبُوعِ بُحُكم غَلَبَةِ الاستِعمال، يُقالُ: لم أَركَ مُنذُ جُمُعةٍ، أفادَهُ فِي "البحر"(٢).

[١٧٨٩٠] (قولُهُ: عشرةٌ مِن كُلِّ صِنفٍ) هذا عندَهُ، وقالاً " في الأيّامِ وآيًامٍ كثيرةٍ: سبعةٌ، والشُّهُورِ: اثنا عشرَ، وما عدَاها للأَبدِ. والأصلُ فيه: أنَّه لتَعريفِ العَهدِ لو تُمَّ مَعهُودٌ وإلاَّ فلِلجنسِ، فإذا كان لِلجنسِ: فإمَّا أن يَنصرِفَ إلى أَدناهُ، أو إلى الكُلِّ، لا ما يَينَهُما، فهُمَا يَقُولان: وُجدَ العهدُ في الأيَّامِ والشَّهُورِ؛ لأَنَّ الآيّامَ تَدورُ على سبعةٍ، والشَّهُورَ على اثني عشرَ فيصرَفُ إليه، وفي غيرهِما: لم يُوجدَ فيستغرِقُ العُمُرَ. وهو يقولُ: إنَّ أكثرَ ما يُطلَقُ عليه اسمُ الجَمعِ عشرةٌ، وأقلَّهُ: غيرهِما: لم يُوجد عليه ((أل)) استغرق الجَمع وهو العَشرةُ؛ لأنَّ الكُلَّ مِن الأقلِّ بمنزلةِ العامِّ مِن الخاصِّ، والأصل في العامِّ العُمُومُ فحمَلناهُ عليه، "زيلعي" (.)

(قولُ "الشَّارح": والدُّهورُ) قالَ "ط": انظُر معناه على قولِ "الإمامِ"، فإنَّ مفردَهُ المعرَّفَ واقعٌ على العمر تفاقاً، فلا ينبغي أن يكونَ في جمعِو معرَّفاً خلافٌ في أنَّه واقعٌ على العمر كالمفرَدِ، كما همو ظاهرٌ، والجوابُ: أنّه جمعُ دهر منكَّراً، وما ذُكِرَ من وقوعِهِ على عشر مرَّاتٍ عند "الإمامِ" كلَّ مرَّةٍ ستةُ أشهر فهو تخريجٌ من "الإمامِ" على قولِ "الصَّاحبَينِ"، "أبو السُّعودِ". أو أنَّه إفتاءٌ بقولِ الصَّاحبَينِ؛ لعدمِ وجودٍ نصُّ من "الإمامِ" عليها، وهو الأقربُ.

(قولُهُ: لا أنَّه يترك كلامَهُ عشَرةَ أسابيع كما قد يُتوهَّم إلخ) ما يُتَوهَّم هو المعنى المتعارَفُ الآنَ، وهو روايةُ "النَّوادر" كما في "البحرِ":

<sup>(</sup>١) في "م": ((بترك)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٣٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((وقال))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٠/٣ ١.

[١٧٨٩١] (قولُهُ: لأنَّه أكثرُ ما يُذكرُ بلَفظِ الجَمعِ) يعني: أنَّ العشرةَ أقصَى ما عُهِـدَ مُستعمَلاً فيه لَفظُ الجَمعِ على اليَقينِ؛ لأنَّه يُقالُ: ثلاثةُ رِحـال وأربعةُ رِحـال إلى عشرةِ رِحـالٍ، فإذا حـاوزَ العشرةَ ذَهبَ الجَمعُ، فيُقالُ: أحدَ عشرَ رَجُلاً إلخ، "ح"(°) عن "البُحر"(١).

[۱۷۸۹۲] (قولُهُ: خمسُ سنين) لأنَّ كلَّ زمان ستَّةُ أَشْهُر [٤/ق١٠١/أ] عند عدَمِ النَّيَّةِ، "فتح"(٧).

[٧٧٨٩٤] (قولُهُ: كما مرَّ) أي: في ((أيَّامٌ كثيرةٌ)) ويُقاسُ عليها غيرُها، "ط"(^).

[١٧٨٩٥] (قولُهُ: لا يُكلِّمُ عبيداً) أشار به إلى أنَّه لا فرق بين المُنكَّرِ والمُضافِ، "ط" (١٠)، وإلى أنَّه لا فرق بين مُنكَّرِ هذهِ الألفاظِ المارَّةِ ومُنكَّرِ غيرِها إذا لم يُوصف بالكَثرةِ، ويأتِيكُ (١) قريباً تَحقيقُ ذلك.

<sup>(</sup>١) في "و" و "د" : ((توصف)).

<sup>(</sup>۲) صـ۷۱ د\_ "در".

<sup>(</sup>٣) في "د": ((أثوابه)).

<sup>(</sup>٤) في "و": ((وإن)).

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل ق٢٤٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ فصلٌ في يمين مَنْ حلَفَ لا يكلم فلاناً أو زماناً ٤٣٠/٤.

<sup>(</sup>٨) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٩) المقولة [٢٧٩٠١] قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)).

وتصحُّ نَيَّـةُ الكلِّ (و إن (١) كانت يمينُهُ على زوجاتِهِ أو أصدقائِهِ أو إخوتِهِ لا يحنَثُ مالم يكلِّم الكلَّ عُمَّا سمَّى؛ لأنَّ المنعَ لمعنَّى في هؤلاء فتعلَّقت اليمينُ بأعيانِهم، ولو لم يكن لهُ إلا أخَّ واحدٌ فإن كانَ يعلمُ بهِ حنِثَ، و إلاَّ لا كما في "الواقعات"،......

[١٧٨٩٦] (قولُهُ: وتَصحُّ نِيّـهُ الكُلِّ) أي: قضاءً ودِيانةً؛ لأنَّه نَوَى حقيقة كلامِهِ، كذا في الزِّياداتِ". وظاهرُهُ: (٢) أنَّه لا يَحنتُ بواحدٍ، "بحر"(٢).

[١٧٨٩٧] (قُولُهُ: لأنَّ المنعَ لَمعنىً في هؤلاء) فإنَّ الإضافة فيهم إضافـهُ تعريفٍ فتَعلَّقت اليَمينُ بأعيانِهم، فما لم يُكلِّم الكُلِّ لا يَحنتُ، وفي الأوَّل إضافةُ ملكِ؛ لأنَّها لا تُقصـدُ بالهجران وإنَّما المقصُودُ المالِكُ فتناولت اليَمينُ أعياناً منسوبةً إليه وقتَ الحِنثِ، وقد ذكرَ النَّسبةَ بلفظِ الحمعِ وأقلَّهُ ثلاثةٌ، كذا في "الإختِيار"(٤)، ونَحوُهُ في "البحر"(٥).

قلتُ: وهو مُحالفٌ لىعُرفِ؛ فإنَّ أهلَ العُرفِ يرُيدون عدمَ الكلامِ مَعَ أيِّ زوجةٍ منهنَّ ومع مَن كان له صَداقةٌ مع فلان، "ط"<sup>(1)</sup>.

قلتُ: وقدَّمنا (٧) أوَّلَ الأيمانِ قُبيلَ قولِهِ: ((كُلُّ حلٌ عليه حرامٌ)) عن "القُنيةِ": ((إن أحسنتِ إلى أقربائِكِ فأنتِ طالِقٌ، فأحسنَتُ إلى واحدٍ مِنهُم يَحنثُ ولا يُرادُ الجَمعُ في عُرفِنا)) اهـ.

[١٧٨٩٨] (قولُهُ: فإن كان يَعلمُ به) أي: يَعلمُ بأنَّه واحدٌ حَنِثَ؛ لأنَّ الجمعَ قد يُرادُ به الجِنـسُ كـ: لا اشتري العبيدَ، لكِنَّ الفرقَ هنا أنَّ إخوةَ فُلان خاصٌّ معهودٌ بخِلافِ العبيدِ.

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((ولو)).

<sup>(</sup>٢) في "الأصل" و "ب" و "م": ((وظاهر))، وما أثبتناه من "٢" هو الموافق لعبارة "البحر".

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) "الإحتيار": كتاب الأيمان ـ فصل فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب إلخ ٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٢٧٠/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٧) المقولة [٩٤ ١٧٣٤] قوله: ((قلت إلخ)).

وألحقَ في "النهر" الأصدقاءَ و الزوجاتِ.

قلتُ: وهي من المسائلِ الأربع التي يكونُ فيها الجمعُ لواحدٍ كما في "الأشباه"(١).

٦٧٨٩٩٦ (قولُـهُ: وأَلحقَ في "النَّهر"(٢) أي: بــالإخوةِ بَحشاً، والظاهرُ أنَّـه لا خُصوصيَّـةَ للأصدقاءِ والزَّوحاتِ، بل الأعمامُ ونحوُهُم والعبيدُ والدَّوابُّ وغيرُهُم كذلك؛ لِمَا قُلنا.

#### مطلبٌ: الجمعُ لا يُستعمَلُ لواحِدٍ إلاَّ في مسائِلَ

المُتقى "المُتقى "(٢) آخِرَ كَتَابِ الوَقْفِ، وزاد عليها؛ حيث قال: ((فائدة : الجَمعُ لا يكُونُ - أي: لا يُستعمَلُ للواحِدِ - كَتَابِ الوَقْفِ، وزاد عليها؛ حيث قال: ((فائدة : الجَمعُ لا يكُونُ - أي: لا يُستعمَلُ للواحِدِ - إلاَّ في مسائِلَ: وقفَ على أولادِه وليسَ له إلاَّ واحِدٌ فله كُلُّ الغَيَّةِ، بخِلافِ بَنِيهِ. وقف على أقارِبِه المُقيمِين ببَلدِ كذا فلم يَسقَ مِنهُم إلاَّ واحِدٌ. حلَفَ لا يُكلِّمُ إلحوة فُلان وليسَ له إلاَّ واحِدٌ. حلَفَ لا يُكلِّمُ إلحوة فُلان وليسَ له إلاَّ واحِدٌ. حلَفَ لا يُكلِّمُ الفُقراءَ أو المساكِينَ أو النَّاسَ أو بني آدمَ أو هؤلاء القومَ أو أهلَ بغدادَ حَنِث على المُعلقِ الأطعمةِ والنَّيابِ [٤/قا١٠/ب] والنَّساءِ)). ثمَّ أطالَ في ذلك وفي الكلامِ على المسألةِ الأولى وأنَّها مُحالِفةٌ لِمَا في "الحانيَّةِ "(٤)، ثمَّ وقَّقَ بينَهُما فراجِعة، وسيأتي (٥) إن شاء الله تعالى تمامُ الكلام عليها في الوقف.

(قُولُهُ: وَأَلْحَقَ فِي "النَّهْرِ" أي: بالإخوةِ بحثًا إلخ) أي: في التفصيلِ المذكورِ في "الواقعات.ِ".

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ٢٩/أ.

<sup>(</sup>٣) "الدر المنتقى": كتاب الوقف ـ فصل: إذا بني مسجداً إلخ ١/٧٥٧ (هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الوقف ـ فصل في الوقف على الأولاد والأقارب ٣٢٣/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) المقولة (٢١٨٣٦] قوله: ((لأنه مفرد مضاف فيعم)).

وأمَّا الأطعمةُ والثيابُ والنساءُ فيقعُ على الواحدِ إجماعاً؛ لانصرافِ المعرَّفِ للعهدِ إِن أمكنَ، وإلا فللجنس، ولو نوى الكلَّ صحَّ، واللهُ تعالى أعلم.....

[1۷۹۰۱] (قولُهُ: وأمَّا الأطعمَةُ والثّيابُ إلى أي: إذا كانت مُعرَّفةً بـــ"أَل" مِثلَ: لا آكُلُ الأطعمَةَ ولا أَلْبَسُ النَّيابَ، بخِلافِ: أطعمَةَ زَيدٍ وثِيابَهُ فلا بُدَّ مِن الجَمعيَّةِ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>. وقولُهُ: ((لانصِرافِ المُعرَّفِ للعَهدِ إلخ)) بيانٌ لِوَجهِ الفرق.

أَقُولُ: والفرقُ بين هذِهِ المسائل مِن المُواضِع المُشكَلَةِ فلا بُدَّ مِن بيانِهِ.

مطلبٌ: تَحقيقٌ مُهمٌ في الفرق بين: لا أُكلِّمُ عَبيدَ فُلان أو زَوجاتِهِ أو النِّساءَ أو نِساءً فنقه أن قال في "تلخيص الحامع" و"شرحه": ((النَّ كلَّمتُ بنر آدهَ أو الرِّجالَ أو النِّس

فنقول: قال في "تلحيصِ الحامعِ" و"شرحِهِ": ((إِنْ كلَّمتُ بني آدمَ أو الرِّحالَ أو النِّساءَ حَنِثَ بالفَردِ إلاَّ أن يَنويَ الكُلَّ إلحاقاً للحَمعِ المُعرَّفِ بالجنسِ فيصدَّقُ قضاءً، ولا يَحنثُ أبداً؛ لأنَّ الصَّرفَ إلى الأَدنى عند الإطلاقِ لتَصحيحِ كَلامِهِ؛ إذ ليسَ في وُسعِهِ إثباتُ كُلِّ الجنسِ، وإذا نَوَى الكُلَّ فقد نَوى حقيقة كلامِهِ، وأمَّا الجَمعُ المُنكَّرُ كـ: إن كلَّمتُ نساءً فيَحنثُ بالثلاثِ؛ لأنَّه أدنى الجَمع، ولو نَوى الزَّائد صُدِّق قضاءً، وإن كان فيه تَحفيف عليه؛ لأنَّ الزَّائد على الثَّلاثِ جمع حقيقةً وله نِيَّةُ الفَردِ أيضاً؛ لجَواز إرادتِهِ بلَفظِ الجَمع، نحو: ﴿ إِنَّا الزَّائدُ عَلَى اللهُ اللهِ المَعْمِ، الهُ اللهُ المَعْمِ، الهَ المَعْمَ، اللهُ المَعْمَ اللهُ اللهُ المَعْمَ اللهُ اللهُ

وقد صرَّح الأُصوليُّونَ بأنَّ المُعرَّف يُصرَفُ للعَهِد إن أمكنَ وإلاَّ فلِلجنسِ؛ لأنَّ ((أل)) إذا دخلَت على الجَمعِ ولا عَهدَ تُبطِلُ مَعنى الجَمعيَّة، كـ: لا أُشتري العَبيدَ، إذا عَلِمتَ ذلك فنقـولُ: إنَّ الجمع المُضافَ إذا كان مَحصُوراً فهو مِن قسمِ المُعرَّف المَعهُودِ فلا تَبطُلُ فيه الجَمعيَّةُ، ولكِن تارةً يُكتفى بأَدنى الجَمعِ، كما في: عَبيدِ فلان ودَوابِّه وثِيابِهِ، وتارةً لا بُدَّ مِن الكُلِّ كما في زوجاتِه وأصدِقائه وإخوتِه، وقد مرَّ<sup>(٢)</sup> الفرقُ. وأمَّا إذا كان غيرَ مَحصُورٍ، مثل: لا أُكلِّمُ بني آدمَ،

1.9/4

<sup>(</sup>۱) صـ۱۱هـ "در".

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٨٩٧] قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)).

.....

أو أهلَ بغداد أو هؤلاء القوم فإنَّه يكُونُ للجنس؛ لعدَم العَهدِ فيَحنتُ بواحِد، ويُشيرُ إلى هذا الفرقِ ما في "مُنيةِ المُفتِي": ((وعن "أبي يُوسُف": إن كان له مِن العَبيدِ ما يَجمعُهُم بتسليمٍ واحِدٍ لم يَحنث حتَّى يُكلِّم الكلَّ، وإن كانوا أكثرَ مِن ذلك فكلَّم واحداً حَيثَ، وكذا في الشّبابِ إن كان له مِنها ما يُلبَسُ بلُسنةٍ واحدةٍ لا يَحنتُ إلاَّ بالكلِّ، وإن كان أكثرَ فبواحِد [3/3.7 1/1]) اهد. فهذا صريح في الفرق بين المُضافِ المُحصُورِ وغيرِه، فصار المُضافُ المحصورُ مِثلَ المُعرَّفِ بأل المَعهُودِ لا بُدَّ فيه مِن الجمعيَّة، وغيرُ المُحصورِ مِثلُ المُنكَّرِ والمُعرَّفِ بأل غيرِ المَعهُودِ يُكتفى فيه بالواحِد، وعليه تُخرَّجُ المسائِلُ المَارَّةُ (") عن "شَرحِ المُلتقى". وبه يَظهرُ صحّةُ ما أحباب به صاحبُ "البحر" (") فيمن حلَف أنَّ أولادَ زوجتِهِ لا يَطلُعُون بيتَهُ فطَلعَ واحِدٌ: ((بأنَّه لا يَحنثُ))، ولا بُدَّ مِن الجُمعِ كما تقدَّم (") قُبيلَ قولِ "المُصنّف": ((كُلُّ حِلٌ عليه حَرامٌ))، لكِن كان المُناسِبُ اليُولَ؛ لا بُدَّ مِن طُلُوعِ الكُلِّ؛ لا نَه مِثلُ زَوجاتِ فُلان لا مِثلُ عَبيدِهِ. وتقدَم (") الفرق، لكِنَ الفرق، لكِنَ الفرق، لكِنَ اللهُ فَ الآن عِلافُ هذا، كما ذكر ناه (") قيرياً.

وظهرَ أيضاً أنَّ مسألةَ الوقفِ الصَّوابُ فِيها ما في "الخانيَّةِ" من التَّسويةِ بين الأولادِ والبَنينَ: ((مِن أنَّه إذا لم يَكُن له إلاَّ<sup>(٢)</sup> ولَدِّ واحِدٌ فالنِّصفُ له، والنَّصفُ للهُقراء؛ إذ لا فرقَ بين قولِهِ: على اللهُ على أولادِي، وقولِهِ: على بنيَّ؛ فإنَّ كُلاً مِنهُما جَمعٌ مُضافٌ مَعهُودٌ، بخِلافِ قولِهِ: على ولَدي؛

<sup>(</sup>قولُهُ: وعن "أبي يوسفّ" إن كانَّ له من العبيلِ ما يجمعُهـم إلـخ) ما ذكره عن "أبـي يوسـفّ" طريقةٌ أخرى غيرُ التي مشي عليها في المنن و"الشَّارحُ".

<sup>(</sup>١) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج إلخ ٤ ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٤٧٣٤٩] قوله: ((قلت إلخ)).

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٨٩٧] قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)).

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٧٨٩٧] قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)).

<sup>(</sup>٦) ((إلا)) ساقطة من "١".

| باب اليمين في الأكل والشرب              | <br>- 770                                   | <br>حاشية ابن عابدين |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                         |                                             |                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>                 |

فإنَّه مُفردٌ مُضافٌ يَشملُ الواحِدَ فكُلُّ الْغَلَّةِ له.

وبه يَظهرُ أيضاً أنَّ الجمعَ المُضافَ المَعهُودَ إذا لم يُوجَد منه إلاَّ فَردٌ لا يَبطلُ اللَّفظُ بالكُلَيَّةِ، بل يَبقَى له مَدحلٌ في الكلامِ وإلاَّ لم يَستحقَّ الولَدُ شيئاً، ولذا حَنِثَ في: لا أُكلَّمُ إحوةَ فُلان إذا لم يُوجَد غيرُ واحدٍ، لكِن هذا مع العِلمِ وإلاَّ كان المقصودُ هو الجَمعَ لا غيرُ كما مرَّ<sup>(۱)</sup>، فاغتَنِمَّ تحقيقَ هذا المَقامِ فإنَّه مِن مُفرداتِ هذا الكتابِ، والحمد لله على الإتمام والإنعام.

<sup>(</sup>۱) صـ۲۲هـ "در".

### ﴿بابُ اليمين في الطلاق والعتاق﴾

الأصلُ فيهِ: أنَّ الولدَ الميِّتَ ولدٌ في حقِّ غيرِهِ لا في حقِّ نفسيهِ، وأنَّ الأوَّلَ اسمٌّ لفردٍ سابق.....لفردٍ سابق.....

#### ﴿بابُ اليمين في الطَّلاق والعتاق﴾

[١٧٩٠٧] (قولُهُ: الأصلُ فيه) أي: في مسائِله، أي: بعضِهَا، "ط"(١).

[١٧٩٠٣] (قُولُهُ: أنَّ الوَلَدَ المَيِّتَ) قَيَّد بَلَفَظِ الولدِ إشارةً إلى اشتراطِ أنْ يَستبينَ بعضُ خَلقِهِ، قال في "الفتح"<sup>(٢)</sup>: ((ولو لم يَستَبن شَيءٌ مِن خَلقِهِ لم يُعتَبر)).

[١٧٩٠٤] (قولُهُ: ولدٌ في حقَّ غيرِهِ) فتنقضيي به العِدَّةُ، والدَّمُ بعدَهُ نِفاسٌ وأَمُّهُ أُمُّ ولدٍ، ويَقعُ به المُعلَّقُ على ولادَتِه، "ط<sup>الا؟</sup>. أي: مِن عِتقِها أو طلاقِها مَثلاً.

[١٧٩٠٥] (قولُهُ: لا في حقّ نفسيه) فلا يُسمَّى، ولا يُغسَّلُ، ولا يُصلَّى عبيه، ولا يَستجقُّ الإرثَ والوَصيَّة، ولا يَعتِقُ اهم، "شلبي" (أن وسيأتي (أن مشالُ هذا الأصلِ في قولِهِ: ((إنْ ولَدتِ فَأَنتِ كَذَا حَنِثَ بَالْمَيْتِ، بَخِلافِ فَهُو حُرُّ)، "ط" (أن اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَاللهُ عَنْ عَلَا عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَ

[۱۷۹۰۹] (قُولُهُ: وأنَّ الأُوَّلَ اسمٌ لفَردٍ سابقٍ) فيه: أنَّ المُعتبرَ عدَمُ تقدُّمِ غيرِهِ عليه، والسَّــابقُ يُوهِمُ وُجودَ لاحِقِ وهو غيـرُ شرطٍ كما [٤/ق٢٠١/ب] يأتي<sup>(٧)</sup>، فالأوضحُ أن يقولَ: والأوَّلُ اسمٌ

#### ﴿بابُ اليمين في الطَّلاق والعتاق﴾

(قولُهُ: انتهى، "شلبي") في بعضِ ما قالَه نظرٌ كما في "السَّندي"، فــإنَّ الـذي تقــدَّمَ في الجنــائزِ: ((أنَّ المولودَ إذا لم يستهلَّ يُسمَّى ويُغسَّلُ، ولا خلافَ في غسلٍ تامِّ الخَلْقِ، وغيرُهُ يُغسَّلُ على المُحتارِ)).

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٥) المقولة [٧٩٣٠] قوله: ((مستبين الخلق)) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٥٦٠.

<sup>(</sup>٧) صـ٩٦٥ - "در".

والأخيرَ<sup>(١)</sup> لفردٍ لاحق، والوسَطَ لفردٍ بين العددينِ المتساويينِ، وأنَّ المتَّصفَ بأحدِها لا يتَّصفُ بالآخر للتَّنافي، ولا كذلكَ الفعلُ............

باب اليمين في الطلاق والعتاق

لفَر دِ لَم يَتَقَدَّمهُ غَيرُهُ ، أَفَادَهُ "طِ" (٢).

العمرة والأخير) كذا في "البحر"<sup>(٣)</sup>، وفي نسخة: ((والآخِرَ)) بَمَدِّ الهمزةِ وكسرِ الخاء بلا ياء، وهي أَوْلى. ولا يَصحُّ الفتحُ<sup>(٤)</sup> لصِدقهِ على السَّابق وعلى اللاَّحق.

وَهُولُهُ: بِينِ العِددَيْنِ الْمُتَسَاوِيَينِ) كَالثَّانِي مِن ثَلاثُةٍ، وَالتَّـالَثِ مِن خَمَسَةٍ. وَلَـم يُمثَّلُ "الْمُصَنِّفُ" له كـ "الكَنز"<sup>(٥)</sup>، "ط"<sup>(١)</sup>، وسيأتي <sup>(٧)</sup> بيانُهُ.

ر ١٧٩٠٩ (قولُهُ: بأحدِها) أي: أحدِ الثَّلاثةِ المَذكُورةِ، وفي نُسخة بضَميرِ التَّنيةِ، والأُولَى أَوْلى. ولا أَرْقَ أَنروَّ مُها طالِقَ، المَّادَّةِ المَدَّةِ المَدَّةِ المَدَّةِ الْمَادَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمُرَاةُ أَمْرَ أَمراً أَمْراَةً أَنروَّ مُها طالِقَ، فَتُمَّ أَمروَّ مَات طَلَقت النَّتِي تَزوَّ مها مرةً؛ لأنَّ التي أعاد عليها التزوُّجَ اتَّصفت بكونِها أُولى فلا تَتَصفُ بالآخِريَّةِ للتَّضادِ، كما لو قال: آخر عبدٍ أضربُهُ فهو حُرِّ، فضربَ عبداً ثُمَّ ضربَ آخرَ ثُمَّ أعاد الضَّربَ على الأوَّلِ ثُمَّ مات عَتق المَشروبُ مرةً، "ح" (١٤٥٥ عن "البحر "١٩٥٠).

(قُولُهُ: بالآخرِ بالمَّدُ والكسرِ) لم يظهر إلا قراءتُهُ بالفتحِ، نعـم يَظهَرُ الكسـرُ على نسـخةِ ضمـيرِ المثنَّى، ويعودُ حينهٰذِ للوسَطِ والأوَّل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((والآخر)).

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١/٧١/٤.

<sup>(</sup>١) أي لا يصح فتح الخاء فيقال : ((الآخر)) لصدقه إلخ.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٧٩٢٩] قوله: ((وأمَّا الوسط إلخ)).

<sup>(</sup>٨) "ح": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤٣/أ.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٧٢/٤.

[١٧٩١١] (قولُهُ: لعدَمِهِ) أي: لعدَم التَّذِي. بيانُهُ: أنَّ الفِعلَ يَتَصفُ بالأَوَّلَيَةِ، وإذا وقعَ ثانياً يتَصفُ بالآوَلَيَةِ، وإذا وقعَ ثانياً يتَصفُ بالآخِرِيَّةِ؛ لكون الثَّاني غيرَ الأَوَّلِ فإنَّه عرضٌ لا يَنقَى زمانَيْن، وإنَّم يَعتبرُهُ الشَّرعُ باقياً كالبَيعِ ونَحوهِ إذا لم يَعرض عليه ما يُنافِيهِ، كفسخ وإقالَةٍ وإلاَّ فهو زائِلْ. وما يُوجدُ بعدَهُ فهو غيرُهُ حقيقةً، وإن كان عَينهُ صُورةً فصَحَّ وصفهُ بالأوَّليَّةِ والآخِريَّةِ باعتِبارِ الصُّورةِ، وانتفَى التَّنافي بين الوصفين باعتِبارِ الحقيقةِ؛ وذلك لكونِ الواقعِ آخِراً غيرَ الواقعِ أوَّلاً، ولذا قال: ((لأنَّ الفِعلَ الشَّانيَ غيرُ الأوَّل))، فافهم.

[١٧٩١٢] (قُولُهُ: مَرَّتَيْن) ظرفٌ للمُتزوَّجةِ لا لـ: طَلُقَت، "ح"(٤).

و ١٧٩١٣٦ (قولُهُ: لعدَم الفَرديَّةِ) أي: في العبدَيْن، وأمَّا العبدُ فعدَم السَّبقِ. فكانَ عبيه أنْ يقولَ: لعدَم الفَرديَّةِ والسَّبقِ. اهـ "ح" (٤٠).

(قولُ "الشَّارحِ": لعدمِ الفرديَّةِ إلخ) أي: الموصوفةِ بالسَّبقِ اهـ. "سندي"، فحينئذ صحَّ جعلُ هذهِ العلَّةِ عنَّةُ للمسألتين. 1./

<sup>(</sup>١) في "و": ((اشتريته)).

<sup>(</sup>۲) صـ۷۲٥ "در".

<sup>(</sup>٣) في "و": ((من أن)).

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤٣/أ.

(عَتَقَ الثالثُ) عملاً بالوصف، (ولو قالَ أولُ عبدٍ أشتريهِ واحداً فاشترى عبدينِ ثمَّ اشترى واحداً لا يعتِقُ الثالثُ) وأشارَ إلى الفرقِ بقولِهِ: (للاحتمالِ) أي: لأنَّ قولَـهُ: ((واحداً)) يحتملُ أن يكونَ حالاً من العبدِ أو المولى فلا يعتِقُ بالشكِّ، وحوَّزَ في "البحر"(١) حرَّهُ صفةً للعبدِ.....

### مطلبٌ: أوَّل عبدٍ أشتَرِيهِ حُرٌّ

[١٧٩١٤] (قُولُهُ: عَتَىَ النَّالَثُ) أي: في المِشالِ المَذكورِ؛ لأنَّه هـو المَوصُوفُ بكَونهِ أَوَّلَ عبـهـ اشتَراهُ وحدَهُ، ولا يُخرِجُهُ عن الأوَّلَيَّةِ شِراءُ عبديْن معاً قبلَهُ، وكذا لو قال: أوَّلُ عبدٍ أشترِيهِ أسودَ، أو بالدَّنانيرِ، فاشتَرَى عَبيداً بيْضاً، أو بالدَّراهم، ثُمَّ اشتَرى عَبداً أسودَ أو بالدَّنانيرِ عَتَىَ، كما في "البحر" (۱)، ولا يَلزمُ في المَشرَيِّ (۲) أوَّلاً أنْ يكُونَ جَمعاً كما لا يَخْفى.

[١٧٩١٥] (قُولُهُ: وأشارَ إلى الفرْقِ) أي: بينَ وَحدَه وبين واحِدًا.

[١٧٩١٦] (قولُهُ: للاحتِمال إلخ) هذا الفرْقُ لـ"شمسِ الأئمَّةِ"، ومُقتضاهُ: أنَّه لو نَوَى كَونَه

(قولُ "الشَّارحِ": يحتمِلُ أنْ يكونَ حالاً من العبدِ أو المولى إلسخ) بمعنى أنَّه لا يشارِكُهُ في شرائِهِ أحدٌ، وعلى تقديرِهِ يعتِقُ؛ لتحقُّقِ الوحدةِ في المولى، وعلى أنَّه حالٌ من العبدِ لا يعتِقُ ؛ لأنَّ المرادَ وحمدةُ الذاتِ، وهي متحقّقةٌ في الجميع، اهـ "سندي"، لكنْ ما قالهُ غيرُ مستقيم، بـل يعتِقُ على احتمالِ أنَّه راجعٌ للعبدِ، لا على احتمال رجوعِهِ للمولى، وكأنَّه على هذا القيل يكونُ واحداً بمعنى منفرداً.

(قولُهُ: لأنَّه هو الموصوفُ بكونِهِ أوَّلَ عبدِ اشتراهُ وحدهُ) وذلكَ؛ لأنَّ قولَهُ: ((وحدَهُ)) يُرادُ به الانفرادُ في حالةِ الشِّراءِ؛ لأنَّه يُقالُ: جاءَ زيدٌ وحدَهُ، أي: منفردًا في حالةِ الشِّراءِ، فالثالثُ لم يسبقهُ أحدٌ بهذه الصِّفة، فكانَ أوَّلًا. اهـ "سندى".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((الْمُشْتَرَى)).

.....

حالاً مِن العبدِ يَعِتِقُ، لكِن عبَّر عنه في "الفتح" ((قيل)). والذي اقتصرَ عليه في "تلخيصِ الجامِعِ الكبير" [٤/٣٥، ١/١] وأوضحَهُ "قاضي خان" في "شرحِ الجامِعِ الصَّغيرِ" ((أنَّ ((الواحِدَ)) يَقتَضِي الانفرادَ في الذَّاتِ و((وَحدَهُ)) الانفرادَ في الفِعلِ المَقرُونِ به، ألاَ تَرَى أَنَّه هو: ((أنَّ ((الواحِدَ)) يَقتَضِي الانفرادَ في الذَّاتِ و((وَحدَهُ)) الانفرادَ في الفِعلِ المَقرُونِ به، ألاَ تَرَى أَنَّه لو قال: في الدَّارِ رجُل واحِدٌ كان صادِقاً إذا كان معه صبي الو امرأة ، بخلافِ: في الدَّارِ رجل وحدا وحدا لا يَعتِقُ النَّالِثُ؛ لكونِهِ حَالاً مُؤكدة لم تُفِد غيرَ ما أفادَهُ لفظُ أوَّل؛ فإنَّ فإنَّه كاذِب، فإذا قال: وحدة فقد أضاف مُفادَهُ الفَر ديَّةُ والسَّبقُ، ومُفادَها التَفرُّدُ، فكان كما لو لم يَذكرها، أمَّا إذا قال: وحدة فقد أضاف مُفادَهُ الوَّل عبدٍ لا يُشارِكُهُ غيرُهُ في التَّملُّكِ، والنَّالُ بهذه الصَّفةِ. وإنْ عَنى بقولِه: ((واحداً)) مَعنى التَّوحُدِ صُدُق ديانةً وقضاءً؛ لِمَا فيه مِن التَعليظِ، فيكُونُ الشَّرِطُ حِيْنَةٍ التَّفرُدَ والسَّبقَ في حالَةِ التَّملُكِ، كما ذكرهُ "الفارسيُّ" في "شَرح التَّلخيصِ". وبما ذُكر مِن الفرق عَلمتَ أنَّه لا فرقَ بين النَّصبِ والجَرِّ، بل ذكر في "تَلخيصِ الجَامِعِ": ((أنَّ حقَّهُ الكَسرُ)) كما في بعض نُسخ "الجَامِع"، ((أنَّ حقَّهُ الكَسرُ)) كما في بعض نُسخ "الجَامِع"،

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٥/٤.

<sup>(</sup>٢) "شرح الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق ٢/ق. ١/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر "فتح القدير": كتاب الأبمان ـ باب اليمين في العتــق والطـلاق ٤٣٥/٤، و"العنايـة": كتــاب الأيمــان ــ بـاب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٥/٤ (هـامش "قتح القدير").

فهو كه: وحدّهُ، وفي "النَّهر" رفعَهُ حبرَ مبتدأٍ (١) محذوفٍ فهو كه: واحداً (٢)، (ولسو قالَ: أولُ عبدٍ عَتقَ الكاملُ).......

وذَكرَ "شارِحُهُ" عن "كافي النَّسفيِّ"("): ((أنَّ الألِفَ خَطُّأ مِن بعضِ الكُتَّاب)).

[١٧٩١٧] (قولُهُ: فهــو كوَحـدُهُ) أي: فيعتِـقُ العبـدُ الشَّالثُ، ورَدَّهُ في "النَّهـر"<sup>(؛)</sup>: ((بـأنَّ الجـرَّ كالنَّصب للفَرق السَّابق)).

قَلْتُ: ويُؤيِّدُهُ مَا نَقلنا عَن "تَلخيصِ الجَامِع" و"شَرحِهِ".

رَ ١٧٩١٨] (قُولُهُ: وفي "النَّهرِ"<sup>(٤)</sup> إلخ) في بعضِ النَّسَخِ: ((وجَوَزَ في "النَّهرِ" إلىخ)) وعبارتُهُ: ((ولم أَرَ في كلامِهِمُ الرَّفعَ على أنَّـه خَبرٌ لُبتَـداٍ محـنـوف، والظَّـاهرُ أنَّـه لا يَعتِـقُ أيضـاً كـالنَّصب، فَتَدَبَّرُهُ)) اهـ.

إِ ١٧٩١٩] (قُولُهُ: فَمَلَكَ عَبداً ونِصفَ عَبدٍ) أي: مَعاً، كما في "الفتح"(°).

وَ الْهُرَاءُ وَوَلُهُ: عَتَقَ الْكَامِلُ) لأنَّ نِصفَ العبدِ ليْسَ بَعَبدٍ فلم يُشارِكُهُ في اسمِهِ فلا يَقطَعُ عنه وَصفَ الأُوَّليَّةِ والفَرديَّةِ، كما لو مَلكَ مَعَهُ ثُوباً أو نَحوَهُ، "زَيلعِيَّ"(١).

(قولُهُ: وردَّهُ في "النهرِ" بأنَّ الجرَّ كالنصبِ للفرقِ السابقِ إلخ) أي: مِن أنَّ ((واحداً)) يفيدُ التفرُّدَ في اللذات، و((وحدَهُ)) التفردَ في الفعلِ المقرونِ بهِ، لكن هذا البردُّ لا يستقيمُ على ما حرى عليه في "البحرِ" من الفرق الذي ذكرهُ عن "شمسِ الألمَّةِ"، وهو ما حرى عليه "المصنَّفُ"، وأشارَ إليه "قاضيخان" كما في "الفتحِ"، وذكرَه "الزَّيلعيُّ"، فهذا من صاحبِ "النَّهرِ" ردِّ على طريقةٍ بطريقةٍ أخرى، وهذا لا يناسِبُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((وجوز في النهر الرفع خبر لمبتدأ))، وفي "د": ((وفي النهر الرفع عبر لمبتدأ)).

<sup>(</sup>٢) في "و" و "د" و "ط" : ((كواحد)).

<sup>(</sup>٣) "كافي النسفي": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ١/ق٢٠١/ب.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٧٥٠/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كناب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤٢/٣.

[١٧٩٢١] (قُولُهُ: وكذا الثِّيابُ) مِثلُ: أوَّلُ تَوبٍ أَملِكُهُ فهو هَديٌ، فمَلكَ ثَوباً ونِصفاً.

[۱۷۹۲۷] (قولُهُ: للمُزاحَمةِ) فإنه إذا قال: أوَّلُ كُرِّ أَملِكُهُ فهو صَدقةٌ، فمَلَكَ كُرَّا ويصفَ كُسرً جُملةً لا يَلزَمُهُ النَّصَدُّقُ بشَيء؛ لأنَّ النَّصفَ الزَّائدَ على الكُرِّ مُزاحِمٌ له يُحرِجُهُ عن الأوَّليَّةِ والفَرديَّة؛ لأنَّ الكُرَّ اسمٌ لأربعينَ قفيزاً وقد مَلَكَ سِتِّينَ جملةً. نظيرُهُ: أوَّلُ أربعين عَبداً أَملِكُهُم فهُم فهُم أَحرارٌ، فمَلَكَ سِتِّين لا يَعتِقُ أحدٌ، فعُلِمَ أنَّ النَّصفَ في الكُرِّ يَقبلُ الانضِمامَ إليه؛ إذْ لو أحدت أيَّ نِصفٍ شِئتَ وضَممتَهُ [٤/ق٣٠ ١/ب] إلى النَّصفِ الزَّائدِ يَصيرُ كُرَّا كاملاً، ونِصفُ العبد ليْسَ كَلْك، "زَيلعِيّ"(٢).

[١٧٩٢٣] (قولُهُ: فماتَ الحالِفُ) وكذا لا يَعتِقُ لو لم يَمُت بالأَوْلى؛ لأنَّه ما دام حَيَّاً يَحتمِلُ أَنْ يَملكَ غيرَهُ.

[١٧٩٧٤] (قولُهُ: إذْ لا بُدَّ للآخِرِ مِن الأَوَّلَ إلىخ) قال في "الفتح": ((وهذِهِ المساَلَةُ مع الَّتي تَقدَّمت تُحقِّقُ أنَّ المُعتبَرَ في تَحقُّقِ الآخِرِيَّةِ وُجُودُ سابقِ بالفِعلِ، وفي الأَوَّلَيَّةِ عـدَمُ تَقدُّمِ غيرِهِ لا وُجُودُ آخَرَ مُتَاخَرٍ عنه، وإلاَّ لم يَعتِق المُشتَرَى في قولِهِ: أوَّلُ عَبدٍ أَشترِيهِ فهو حُرٌّ إذا لم يَشترِ بعدَهُ غيرَهُ)) اهـ.

(١٧٩٢٥ع (قُولُهُ: بخِلافِ القَبْلِ) فإذا قلتَ: جاء زَيدٌ قبْلُ لا يَقتضِي مَحِيءَ أَحدٍ بعدَهُ؛ فإنَّ مَعناهُ: أَنَّ أَحداً لم يَتقدَّمهُ في المَجيء، "ط"(<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في "ط": ((كالعبد))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤٢/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٦/٢.

ثم مات) الحالفُ (عتَق) الثاني (مستنِداً إلى وقتِ الشراءِ) فيُعتَبُرُ من كلِّ المالِ لـو الشراءُ في الصِّحَّةِ، وإلاَّ فمِنَ النُّلثِ، وعليه فلا يصيرُ فارَّأ......

قَلْتُ: والظَّاهرُ أَنَّ هذا فِيْما إذا كان ((فَبْلُ)) مَنصُوبًا مُنوَّنًا وإلاَّ فهو مُضافٌ تقديراً إلى شَيء وُجدَ بعدَهُ، إلاَّ أَنْ يُقالَ: إنَّه لا يَلزمُ وُجُودُهُ بعدَهُ، ولو صرَّح بالمُضافِ إليه كـ: جئتُ قَبْلَ زَيدٍ، فليُتأمَّل.

(١٧٩٢٦ (قُولُهُ: ثَم مات الحالِفُ) قَيَّد به لأنَّه لا يُعلَمُ أنَّ الثَّاني آخِرٌ إلاَّ بَمُوتِ المُوْلى؛ لِحوازِ أنْ يَشْتريَ غيرَهُ فيكُونُ هو الآخِرَ، "بحر"<sup>(١)</sup>.

قَلْتُ: وهذا إذا تَناولَت اليَمينُ غيرَ هذا العَبدِ وكانت على فِعلٍ لا يُوجَدُ بعد مَوتِ المَوْلى، ولم يُوفّت وَفْتاً؛ لِما في "شرح الجامع الكبير": ((لو قال لامرأتَيْن: آخِرُ امرأةٍ أتروَّجُها مِنكُما طالِق فتروَّجَ امرأةٌ ثُمَّ الأخرَى طُلُقت الثانيةُ في الحال؛ لاتصافِها بالآخِريَّةِ في الحال، واليمينُ لم يَتناول غيرهُما. ولو قال لعَشرةِ أَعبُدٍ: آخِرُكُم تَروُّجاً حُرِّ فتروَّجَ بإذنِهِ عبْدٌ ثُمَّ عبْدٌ ثُمَّ عبْدٌ ثُمَّ عبْدٌ ثُمَّ عبْد ثُمَّ عبد ثُوجَ الأوَّلُ أخرى (٢) ثُمَّ مات الموْلى لم يَعتِق واحِدٌ منهم؛ لأنَّ بموتِهِ لم يَتحقَّق الشَّرطُ؛ لاحتِمالِ أنْ يَتروَّجَ كُلُهُم بإذنِهِ فيَعتِقُ العاشِرُ في الحال بلا تَوقَّف على مَوتِ المَوْلى فلم يكُنْ آخِرَهم إلاَ إذا تَروَّجَ كُلُهُم بإذنِهِ فيَعتِقُ العاشِرُ في الحال بلا تَوقَّف على مَوتِ المَوْلى؛ لأنَّه آخِرُهُم، ولا يُتوهَّمُ زَوالُ وَصف الآخِريَّةِ عنه، وكذا لو ماتوا قبلَهُ سِوَى المُتروِّجَين فيَعتِقُ الذي تَروَّج مرَّةً، ولو قال: آخِرُكُم تَروُّجاً اليومَ حُرِّ عتَقَ الشَّانِي الَّذي تَروَّج مرَّةً في المُعنى المَوْلِ اللهِ عَدُولَ الأوَّلِ اللهِ المَعرَّةِ فلا يَتَصِفُ بالأوَّلِيَةِ فلا يَتَصِفُ بالآخِريَّةِ)) اهـ، مُلحَى الموم دُونَ الأوَّلِ اللهُ لذي تَروَّج مرَّة شِن؛ لأنَّه اتصف بالأوَّلِيَةِ فلا يَتَصِفُ بالآخِريَّةِ)) اهـ، مُلحَى الموم دُونَ الأوَّلِ اللهُ فيه.

111/4

[١٧٩٢٧] (قولُهُ: مُستنِداً إلى وقْتِ الشّراءِ) هذا عندَهُ، وعندَهُما يَقعُ مُقتصِراً على حالَةِ المَــوتِ فيُعتبَرُ مِن النَّلُثِ على كُلِّ حالٍ؛ لأنَّ الآخِريَّةَ لا تَثبتُ إلاَّ بعدَمِ شِراءِ غيرِهِ بعدَهُ وذلك يَتحقَّقُ

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((بأخرى)).

لو(١) علَّقَ البائن بـالآخِرِ<sup>(٢)</sup> خلافاً لهمـا، وأمـا الوسَـط: ففي "البدائع"(<sup>٣)</sup>: أنــه لا يكونُ إلا في وِتْرٍ، فثاني الثلاثَةِ وسَطّ، وكذا ثالثُ الخمسةِ وهكـذا. (إن ولـدْتِ فأنتِ كذا حَنِثَ بالميت) ولو سِقْطاً............

بالمُوتِ فَيَقتصِرُ عليه. وله: أنَّ المُوتَ مُعرِّفٌ، فأمَّا اتَّصافُهُ بالآخِرِيَّةِ [٤/ق٤٠/أ] فمِن وقْتِ الشِّراءِ فَيْتُبُّتُ مُستنِداً، "بحر "(٤).

[۱۷۹۲۸] (قولُهُ: لو علَّقَ البائِنَ بالآخِرِ) كقولِهِ: آخِرُ امرأةٍ أتزوَّجُها فهي طالِقٌ ثلاثاً، فعندَهُ يَقعُ مُنذُ تزوَّجها، وإنْ كان دَخلَ بها فلَها مَهرٌ بالدُّخولِ بشُبهةٍ ونِصفُ مَهرٍ بالطَّلاقِ قبْلَ الدُّخُولِ، وعدَّتُها بالحَيضِ بلا حِدادٍ، ولا تَرثُ منه، وعندَهُما يَقعُ عند المَوتِ وتَرثُ؛ لأنَّه فارٌّ، ولها مَهرٌ واحِدٌ وعليها العِدَّةُ أبعَدَ الأَجلَيْن مِن عِدَّةِ الطَّلاقِ والوَفاةِ، وإنْ كان الطَّلاقُ رَحعيًّا فعَليها الوَفاةُ ويُبْ كان الطَّلاقُ رَحعيًّا فعَليها الوَفاةُ وتُحِدُّ، كما في "البحر"<sup>(1)</sup>.

[۱۷۹۲۹] (قولُهُ: وأمَّا الوَسَطُ إلخ) فإذا اشترى ثَلاثة أعبُدٍ مُتفرِّقِينَ ثُمَّ مات عَتَى الشَّاني عند المَوتِ عندَهُما، وعند الإمام عَتَى مُستنِداً إلى وقْتِ شِراء الثَّالثِ؛ لأَنَّه اكتَسب اسمَ الوَسطِ في نَفسِ الأَمرِ عند شِراء الثَّالثِ، وعَرَفنا ذلك بمَوتِ السَّيِّد قبْلَ أَنْ يَشترِيَ رابعاً، وأمَّا قبْلَ الشَّالثِ فسم يكتَسبِ الثَّانِي اسمَ الوَسَطِ لا عِندنا ولا في نَفسِ الأَمرِ فلا يَستنِدُ العِتقُ إلى وقْتِ شِراء الثَّاني، بَخلافِ ما إذا قال: آخِرُ عبدٍ أَملِكُه فهو حُرُّ ثُمَّ اشترى عبدين مُتفرِّقِين ثُمَّ مات حَيثُ يعتِقُ الشَّاني مُستنِداً إلى وقْتِ شِرائِهِ عند الإمام؛ لأنَّه اكتسب اسمَ الآخِرِ بالشَّراء في نَفْسِ الأمرِ، وعَرَفنا ذلك بَعوتِ السَّيِّدِ قبْلُ أَن أَن يَشتري عبداً اخرَ، هذا ما ظهر لي، فتأمَّل وراجع. اهد "ح"(°).

<sup>(</sup>١) في "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٢) في "د": ((البائن أو الثلاث بالآخر)).

<sup>(</sup>٣) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل وأما الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج إلخ ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٧٢/٤.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤٣/ب.

مستبينَ الخَلْقِ، وإلا لا (بخلاف: فهو حرٌّ فولدَتْ مَيْتاً ثمَّ آخرَ حياً عتَقَ الحيُّ وحدَهُ) لبطلان الرقِّ بالموتِ بخلافِ الولدِ أو الولادةِ. (البشارةُ عرفاً اسمٌ لخبرِ سارٍ ) خرَجَ الصارُّ فليسَ ببشارةٍ عرفاً..........

قَلْتُ: وهو بَحثٌ جيِّدٌ، والقَواعِدُ له تُؤيِّدُ. وفي "التَّلخيصِ" و"شَرحِةِ" لـ: "الفَارِسيِّ": ((لو قال: كلُّ ممُلُوكِ أَملِكُهُ حُرِّ إلاَّ الأوسَطَ فمَلكَ عَبداً عَتَقَ في الحال؛ لامتِناع الأوسطيَّة فيه حالاً ومآلاً، فلو مَلكَ ثانياً ثُمَّ ثالثاً لم يَعتِق واحِدٌ مِنهُما؛ لأنَّ الثَّانِيَ صار أُوسَطَ بشِراء الثَّالثِ، والثَّالثُ يَحتمِلُ أنْ يَصير أُوسَطَّيَّة؛ بَأَنْ مَلَكَ رَابِعاً فيعتِقُ حين مَلكَ الرَّابِعَ وهَلُمَّ جَرَّاً. والأوسطيَّةُ تَزولُ بَمُوتِ المُولى عن شَفع كالاثنينِ والأربعَةِ والسُّنَّةِ، وتَتحقَّقُ مَلكَ الرَّابِعَ وهَلُمَّ جَرًّا. والأوسطيَّة أو خمسةٍ ونحوها، فيَعتِقُون إلاَّ أُوسطَهُم))، وتَعامَهُ هناك.

### مطلبٌ: إنْ وَلدتِ فأنتِ كذا حَنِثَ بالمَيتِ، بخِلافِ: فهو حُرٌّ

٢١٧٩٣٠٦ (قولُهُ: مُستبِينَ الخَلقِ) أي: ولو بعْضَ الخَلقِ، كما قدَّمناه (١).

٢١٧٩٣١٦ (قولُهُ: وإلاًّ) أي: وإنْ لم يَستبِن.

[۱۷۹۳۲] (قولُهُ: عَتَقَ الحَيُّ وحدَهُ) أي: عند "الإمامِ"، وعندَهُمـا لا يعتِقُ أحدٌ؛ لأنَّ الشَّـرطَ تَحقَّق بولادَةِ اللَّيْتِ فَتَنحلُّ اللَّمَرِيُّ لا إلى جَزاء؛ لأنَّ المَّيْتَ ﴿٤/ق٤٠/بِ] نَيْسَ.بَمحلُّ للحُرَّيَّةِ، وله: أنَّ مُطلَقَ الاسمِ تَقَيَّد بوَصفِ الحياةِ؛ لأنَّه قَصدَ إثباتَ الحُرَّيَّةِ له، وعلى هذا الخِـلافِ: أوَّلُ ولَـدٍ تَلدِينَـهُ فهو حُرِّ فولَدتْ مَيتًا ثُمَّ حَيَّاً، أفادَهُ في "البحر"(").

[١٧٩٣٣] (قولُهُ: لَبُطلان الرِّقِّ إلخ) هذا تعليلٌ مِن طرفِهِما لغيرِ مَذَكُورٍ فِي كلامِ "الشَّارِحِ" وهو ما لو قال: أوَّلُ عبدٍ يدخُلُ عليَّ فهو حُرِّ فأُدخِلَ عليه عبدٌ ميتٌ ثُمَّ أَخَرُ حَيُّ عَتَقَ الحَيُّ إِجِماعاً على الصَّحيح، والعُدُرُ لهما أنَّ العُبُوديَّة بعد المَوتِ لا تَبْقى؛ لأنَّ الرُّقَ يَبطُلُ بالموتِ، بخِلافِ الوَلَدِ فِي: أوَّلُ ولدٍ تَلِدينُهُ، والولادةِ فِي: إنْ وَلدتِ؛ لتَحقَّقِهما بعد الموت، أفادَهُ "حِ"(٣).

<sup>(</sup>١) المقولة ٢١٧٩٠٣٦ قوله: ((أَنَّ الولدَ الميِّتَ)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤٠/ب \_ ٢٤٤٪أ.

بل لغةً، ومنه: ﴿فَبَشِرَهُم بِعَدَابِٱلِيمِ﴾ [آل عمران ـ ٢١] (صِـدْق) حرَجَ الكذبُ فلا يُعتَبَرُ (ليسَ للمبشَّرِ بهِ عِلْمٌ ) فيكونُ......

[١٧٩٣٤] (قولُهُ: بل لغةً إلخ) قال في "النَّهر" ((ولا تَختصُّ لغةً بالسَّارِّ، بل قىد تكُونُ في الضَّارِّ أيضاً، ومنه: ﴿ فَبَشِّرَهُم مِعَمَاكِ إِلَيهِ ﴾ [آل عمران ٢١]، ودَعوَى المَحارِ مَدفُوعةٌ بمادَّةِ الاَسْتِقاق؛ إذ لا شكُّ أنَّ الإخبارَ بما يَحافُهُ الإنسانُ يُوحبُ تَغيُّرَ البَشَرةِ أيضاً)) اهـ.

أقول: لا مُنافاة بين ما قالَهُ مِن أَنَّها حقيقةٌ في خَبرِ يُغيِّرُ البَشَرةَ وبين تَقريرِ البَيانِيِّسَ الاستعارةَ التَّهكُّميَّةَ في الآيةِ؛ لأَنَّه نَظرَ فِيْما قالَهُ إلى أَصلِ اللَّغةِ، وهمَّ نَظرُوا إلى عُرفِ النَّغةِ، وكم لَفظٍ اخْتَمَفَ معناه في أَصبِها وعُرفِها، كالدَّابَّةِ فإنَّها اسمٌ لِمَا يَدبِّ على الأرض في أَصلِ اللَّغةِ، وخُصَّت في عُرفِها بذَواتِ الأربع، وكاللَّفظِ؛ فإنَّ معناه في أصلِ اللَّغةِ الرَّميُ ثُمَّ خُصَّ في عُرفِها بما يَطرحُهُ الفَمُ، كَما في "رسالة الوضع". اهـ "ح"(٢).

وحاصِلُهُ: أَنَّه مَنقولٌ لُغويٌّ فَيَصِحُّ إطلاقُ لفظِ الحقيقةِ والمَجازِ عنيه بـاحتِلافِ الاعتِبـارِ، كما أوضحَهُ في "التَّلويح"<sup>(٣)</sup> في أوَّل التَّقسيم التَّالِي في استِعمال اللَّفظِ في المَعْني.

[١٧٩٣٥] (قولُهُ: خُرجَ الكَذيبُ) فلا يُعتبَرُ، وأُورِدَ أَنَّه يَظهَرُ به في بَشرةِ الوَجهِ الفَرخُ والسَّرُورُ باعتِبارِ الظَّاهرِ. وأُحيبَ: بأنَّه إذا ظهَرَ خِلافُهُ يَزُولُ، لكِن في "انفتح"<sup>(٤)</sup>: ((أَنَّ الوَجهَ فيه نَقـلُ اللَّغـةِ والعُرف)).

[۱۷۹۳٦] (قولُهُ: فيكُونُ) أي: التَّبشيرُ، أو الضَّميرُ عائِدٌ للحَبرِ الَّـذي عـاد إليه ضميرُ: ((به)).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ٢٩٠/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٢٤١/أ.

<sup>(</sup>٣) "التلويح": الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى ـ التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في المعنى ١/٩٦٠.٠٠.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٧/٤.

من الأول دونَ الباقينَ (فلو قالَ: كلُّ عبدٍ بشَّرني بكذا فهو حرٌّ فبشرَهُ ثلاثـةٌ متفرِّقـونَ عتَقَ الأُوَّلُ) فقط؛.....

### مطلبٌ: كُلُّ عبدٍ بَشَّرني بكذا حُرُّ

[۱۷۹۳۷] (قولُهُ: مِن الأوَّل) أي: مِن المُخبِرِ الأوَّل دُونَ الباقِينَ، أي: المُخبِرين بعدَهُ في المِشالِ الآتي قال في "الفتح"(١): ((وأَصلُهُ ما رُوِيَ: أَنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مرَّ بـ"ابنِ مَسعُودٍ" وهمو يَقرأً القرآنَ، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((مَن أَحَبُّ أَنْ يَقرأَ القُرآنَ غَضَاً طَرِيّاً كما أُنزِلَ فلْيُقرزُ بقِراءةِ ابنِ أُمَّ عَبدٍ ))(١) فابتَدرَ إليه "أبو بَكرٍ" و"عُمرُ" رَضِيَ الله تعالى عنهُما بالبِشارَةِ فسَبقَ ابنِ أُمَّ عَبدٍ ))(١) فابتَدرَ إليه "أبو بَكرٍ" و"عُمرُ" رَضِيَ الله تعالى عنهُما بالبِشارَةِ فسَبقَ [٤٠ق٠/١]

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٧/٤.

 <sup>(</sup>۲) روي هذا الحديث ضمن قصة طويلة فيها سَمُره ﷺ مع أبي بكير وعمر، ودعاء النبي ﷺ لابن مسعود، وبشارة الشيخين له بذلك، فبعضهم يرويه مطولًا، وبعضهم مقطعًا ومختصراً.

وبالجملة فقد رواه سفيان الثوري وأبو نعيم ويزيد بن عبد العزيز وأبو بكـر بـن عيـاش في روايـة عنـه كلهـم عـن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنَّ رجلاً قال لعمر: إني تركت رجلاً بملي القرآن فغضب عمر.....

قال أبو نعيم: قال يحيى القطان للأعمش: أليس قال خيثمة: إن اسم الرجل قيس بن مروان؟ قال: نعم.

ورواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وزائدة والفضيل بن عياض كلهم عن الأعمش عسن إبراهيم عن علقمة (ح)، والأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر فذكره هكذا بالإسنادين عن الأعمش، وأحياناً يقتصرون على حديث علقمة أو خيثمة.

لكن قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه علقمة من عمر، إنما رواه علقمة عن القرثع عن قيس عن عمر.

وقال الترمذي: وقد روّى هذا الحديث الحسنُ بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفى يقـــال لـــه قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي ﷺ هذا الحديث في قصة طويلة [لم يذكر قرثع].

قال ابن عساكر: (٢٠٠٣) رواه الحسن عن إبراهيم عن قرثع عن رجل من جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس عن عمر به وأخرجه عبد الله بن أحمد ٢٩٩١ قال الدارقطني في "العلل": رواه عمارة بن عمير عن رجل من جعفى عن عمر ــ وهمو قيس بن مروان ــ قال الحافظ ابن كثير في "مسند عمر" ١٧٣/١ هذا الحديث لا يشك أنه محفوظ، وهذا الاضطراب لا يضر صحتُه والله أعلم، ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب عن عمر .

أخرجه عن أبي معاوية أحمد ٧/١ و ٢٥- ٢٦ و ٣٤، وابن أبي شبية ٢٨٠/٢ و ٥٢٠/١، والـترمذي (١٦٩) في الصلاة ــ الرخصة في السمر ، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٥٦) في للناقب، وابن خزيمة (١٦٥١) في الصلاة ــ الجمهر بالقراءة في الليل، -

.....

و محمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" (٥٠)، وابن أبي داود في "المصاحف" صـ٣٧-، وابن حبان (٢٠٣٤)، وأبو يعلى
 (١٩٤) (١٩٥)، والحاكم ٢٢٧/٢، وقال الترمذي: حديث عمر حسن، قال أحمد: ينكرون سماع علقمة بن قيس من عمر قيل له: من ينكره؛ قال: المكوفيون أصحابه اهـ . "جامع التحصيل" صـ٢٤-.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأتوهمهما لم يصح عندهما سماع علقمة من عمر.

وأخرجه عن زائدة الطبراني في "الكبير" (٨٤٢٢)، وعن أبي بكر بن عباش ويزيد أخرجه أحمد ٧/١.

وأخرجه عن ابن فضيل النسائيُّ في "الكبرى" (٨٢٥٥)، وأبو يعنى (١٩٣)، وعنه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٤١٥)، والبزار في "البحر الزخار" (٣٢٧).

وأخرجه عن فضيل بن عياض النسائي في "الكبرى" (٨٥٧)، والدارقطني في "الأفراد" (ق٧/٢).

وأخرجه عن سفيان البزار (٣٦٦)، والحاكم ٢٧٧/٢ ٣/١٨، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" صـ١٠٧٠ وأخوب غييد في "فضائل القرآن" صـ١٠٧٠ والخطيب في "تاريخه" ٢٦٦/٤، وذكره البحاري في "الخطيب في "تاريخه" ١٩٩٧، وأجو نعيم في "الحلية" "المتاريخ الكبير" ١٩٩٧، وأبو نعيم في "الحلية" (١٢٤/١، و"المع فق " (٤٤٧٨)، وأبيهقي في "الكبيري" ١٩٤١، والبيهقي في "الكبيري" ٤٥٣١، في الصلاة ـ باب كراهية النوم قبل العشاء.

وعن الحسن بن عبد الله ذكره البحاري في "التاريخ" ١٩٩/٧، وأخرجه أحمد ٣٨/١، والبزار (٣٢٨)، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" صـ٧٠١، والظبراني (٨٤٢٤)، واليهقي ٥٥٣/١، ونقل الترمذي عن البحاري أن حديث الحسن بن عبد الله محفوظ. قال الدارقطني في "العلل" (س٢٢٢) : وقد ضبط الأعمش إسناده، وحديثه هو الصواب، قال البرقاني: قلت له: فإذَّ البحاري حكم بحديث الحسن على حديث الأعمش، قال الدارقطني: قول الحسن عن قرثع غير مضبوط؛ لأن الحسن ليس بالقوى ولا يقاس بالأعمش اهد .

مع أن الحسن وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، ولم يغمزه إلا البخاري والدَّارقُطنيُّ هنا.

وطَّاهرُّ أنَّ البخاري لم يردَّ حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وإنحا بيَّن أن الواسطة بـين علقمـة وعمر هو الحسن بن عبيد الله والله أعلم، واختلف على أبي بكر بن عياش، فرواه فرات بن محبوب عن أبـي بكـر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه.

أخرجه الطبراني (١٤٢٣)، قال الدارقطني: تفرد بهذا فرات، وكان كوفياً لا يأس به إلا أنه وهم في هذا أي: زيادة ابن مسعود و حالفه يحيى بن آدم، فرواه مرة كرواية أبي معاوية كما مر عند أحمد، ومرة رواه عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله. أخرجه أحمد ٧/١، و"غضائل الصحابة، والبزار (١٢) أخرجه أحمد ١/١، و"غضائل الصحابة، والبزار (١٢) "بحر"، وأبو يعلى (١٧) (٥٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٠٦٦)، وأبو القاسم الشبياني في "فؤائده" (ق٣٧/ب). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن أبي بكر إلا يحيى بن آدم، وهوثقة عن أبي بكر، ولم يكن بالحافظ، وزاد فيه لأن زائدة رواه عن عاصم عن زر عن عبد الله ولم يقل عن أبي بكر وعمر.

والزيادة لمن زاد إذا كان حافظاً، وأرجو أن يكون الحديث صحيحاً؛ لأن أبــا بكـر وعـمـر قــد كانـا مـع النبـي ﷺ في ذلـك الوقت، فاختصره أبو بكر بن عياش اهـ. ولعل هذا ليس من خطأ أبى بكر بل شعيب، فقد تفرد به عن يجيي والله أعلم. - لما قلنا، وتكونُ بكتابةٍ ورسالةٍ مالم ينوِ المشافهةَ فتكونُ كالحديثِ، ولـو أرسـلَ بعـضُ عبيدِهِ عبداً آخرَ إنْ ذَكَرَ الرسالةَ عَتَقَ المرسِلُ...........

أبو بَكرِ عُمَرَ، فكان "ابنُ مَسعُودٍ" يقولُ: بَشَّرني "أبو بَكرٍ" وأخبَرني "عُمَرُ".

[١٧٩٣٨] (قولُهُ: لِمَا قُلنا) مِن أنَّ الْمُشِّرَ هو الأوَّلُ دُونَ الباقِينَ.

[١٧٩٣٩] (قولُهُ: فتكُونُ كالحديثِ) أي: فـلا يَعتِقُ بالكِتابَةِ والرِّسالَةِ؛ لِما مرَّ<sup>(١)</sup> في الباب السَّابق: ((أَنَّ الحديثَ لا يكُونُ إلاَّ باللِّسان)).

البحر "(٢). فالمُعتبَرُ في الرِّسالَةِ إسنادُ الكلام إلى المُرسِل بلا اشتِراطِ ذِكر مادَّةِ الرِّسالَةِ.

117/4

<sup>-</sup> ورواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وكذلك رواه عفان عن حماد عن عاصم، به.

أخرجه أحمد ١/٥٤٤و ٤٥٤، وأبو يعلى (١٦) (٥٠٥٨)، والطبري (٨٤١٧)، وابن حبان (٧٠١٧).

وأخرجه ابن حبان (١٩٧٠) عن موسى بن إسماعيل، (ح) ويعقوب الفسوي في "المعرفية" ٣٨/٢ عين حجاج بن المنهال كلاهما عن حماد، به مرسلاً.

وأخرجه أحمد ٣٨٦/١ ،٤٣٧،٤٠٠ والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٦٩) من طرق عن شعبة والأعمش وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي عَبيدة عن عبد الله القصة مع الدعاء دون البشارة.

ورواه إبراهيم بن مهاجر واختلف عنه، فرواه المفضل بن محمد النحوي عنه عن الأعمش ومغيرة عن إبراهيم عـن علقمـة عن عبد الله وعنه إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، ورواه شعبة عن ابن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.

أخرج كل هذا الطبراني (٨٤٦٢) (٨٤٦٣) (٨٤٦٤) (٨٤٦٥) ولكن إبراهيم خَلَط ـ وفيه ضعفَ ـ بـين حديث: ((مـن سرَّه أن يقرأ القرآن....)) وين ((قراءة ابن مسعود: القرآن وبكاء النبي ﷺ لذلك)).

وأخرج الحاكم ٣١٧/٣ عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن كُميل بن زياد عن علي.

واخرجه أحمد ٢٧٩/٤، و"فضائل الصحابة" (٥٥٠١)، واين أيي شبية ٢٠/١، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢٠٨/٦ عن وفي "خلق أفعال العباد" صـ٩٤.: والحارث بن أيي أسامة (٢٠١١) "بغية"، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢٠٧/٢ عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق مرفوعاً: ((من أحب أن يقرأ)) دون القصة والبشارة، وأخرجه الحاكم ٢٠٨/٢، والبزار (٢٠١٤) "البحر الزخار" من طريق أبي عبيدة عن محمد بن عمار عن أبيه عن عمار فذكره. وأخرجه أحمد ٢٦٨/٣)، والبزار (٢٦٨٢) "كشف الأستار" والعقيلي في "الضعفاء" ٢٩٨/١) من طريق جرير بن أيوب البجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة فذكره، وجرير ضعيف.

<sup>(</sup>١) صـ٨٨٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٧٣/٤.

وإلاَّ الرَّسولُ، (وإن بشَّروهُ معاً عَتَقوا) لتحقَّقِها من الكلِّ بدليلِ: ﴿ وَبَشَّرُوهُ (١) بِعُلَيْمِ عَلِيمِ ﴾ [الذاريات ـ ٢٨](و) البشارةُ (لا فرقَ فيها بينَ) ذكر (الباء وعدمها، بخلاف الخبرِ) فإنَّه (٢) يختصُّ بالصدق مع الباء كما مرَّ (٣) في البابِ قبلَهُ. (والكتابةُ كالخبرِ) فيما ذُكرَ (والإعلامُ) لا بدَّ فيه من الصدقِ ولو بالا باء (كالبشارةِ) لأنَّ الإعلامَ إثباتُ العلم،

[١٧٩٤١] (قولُهُ: وإلاَّ الرَّسولُ) أي: وإنْ لم يَذكُر الرِّسالةَ ـ وإنَّما قال لــه: ((إنَّ فُلانـاً قَـدِمَ)) مِن غير إسنادٍ إلى المُرسِل ـ عَتقَ الرَّسولُ.

[١٧٩٤٧] (قولُهُ: عَتقُوا) وإنْ قال: عَنيتُ واحداً لم يُصدَّق قضاءً بل دِيانــةً، فيَسَـعُهُ أَنْ يَختــارَ واحداً فيُمضِي عِتقَهُ ويُمسِكُ البَقيَّة، "ط" عن "الهنديَّة" (°).

[١٧٩٤٣] (قولُهُ: فَبَشَّرُوهُ) كذا وقَعَ لـ: "الزَّيلَعِيُّ" و"الكَمالِ" (٧) وصاحبِ "البحرِ" (^)، والتَّلوةُ بالواو، "ط" (٩).

[١٧٩٤٤] (قُولُهُ: والإعلامُ لا بُدَّ فيه مِن الصِّدقِ) كان عليه أنْ يَزيدَ: وجَهلِ الحالِف. كما

(قولُ "المصنّف": والكتابةُ كالخبرِ إلخ) في "شرحِ الأشباو" نقلاً عن "البزازيَّةِ" و"الخلاصةِ": أنَّ الكتابَةَ تقع على الصّدقِ والكذب، سواءٌ كانَ موصولاً بالباءِ أوْ لا، قالَ: فبِهِ تَعلمُ ما في عبارةِ "الأشباهِ" من جعل الكتابةِ كالخبر.

 <sup>(</sup>١) في النسخ جميعها ((فبشروه)) بالفاء، والآية على ما أثبتناه، وقد نبُّه ابن عابدين رحمه الله تعالى على ذلك نقلاً عن "ط".
 (٢) في "د": ((فإنه إنما)).

<sup>(</sup>٣) صـ ٩٠ ع ١٩٠ ع در ".

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٧/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ـ الباب السابع في اليمين في الطملاق والعتاق ١١١/٢ معزياً إلى "غاية البيان" نقلاً عن "الحاكم الشهيد".

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في نسخة "الفتح" التي بين أيدينا: ((وبشُّروه)) بالواو، كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٧/٤.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٩) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٧/٢.

والكذبُ لا يفيدُهُ، "بدائع"(١).

#### ﴿قاعدةً ﴾

(النيَّةُ إذا قارنت علَّهَ العتق) الاختياريَّةَ كالشراء مثلاً بخلافِ الإرثِ؛.....

قدَّمناهُ<sup>(۲)</sup> عن "التَّلخيصِ" في الباب السَّابقِ؛ لأنَّ الإعلامَ لا يكُونُ للعالِمِ. وقدَّمنا<sup>(۲)</sup> أنَّ ما ذَكرَهُ هنا مِن اشتِراطِ الصِّدقِ في الإعلامِ والبِشارَةِ مُحالِفٌ لِما قدَّمهُ<sup>(۱)</sup> هناك تَبعاً لـــ "الفتـحِ"<sup>(٤)</sup> و"البحرِ<sup>"(°)</sup>: مِن عدَمِ اشتِراطِهِ إذا كانا بدُونِ باءٍ، وأنَّ ما هنا مَذكُورٌ في "التَّلخيصِ".

(١٧٩٤٥) (قولُهُ: والكَذِبُ لا يُفيدُهُ) لأنَّ العِلمَ الجَـزمُ المُطابِقُ للخَقَّ، والكَـٰذِبُ لا مُطابقةَ فهه، "ط"(٦).

### مطلبٌ: النَّيَّةُ إذا قارَنتْ عِلَّةَ العِتق صَعَّ التَّكفيرُ

رَاكُهُ النَّيُّةُ إِلَىٰ أَي: نِيَّةُ العِتقِ عن الكَفَّارِةِ، وقد ذَكرُوا هذِهِ القَاعدَةَ هنا لِمُناسبةِ تَعليق العِتق بالشِّراء؛ فإنَّه يَمينٌ وإلاَّ فالمُناسِبُ لَها كَفَّارةُ الظِّهار أو كَفَّارةُ اليَمين.

ُ (١٧٩٤٤) (قُولُهُ: كالشِّراء) أي: شراء القَريب، أي: إذا نَواهُ عن كفَّارِتِهِ أَجزَأَهُ عندنا خِلافًا لـ "زُفُرَ" والأَثمَّةِ النَّلاثةِ، وهو قُولُ "أبي حنيفة" أوّلاً بناءً على أنَّ علَّة العِتقِ عندَهُم القَرابةُ لا الشِّراءُ. ولنا أنَّ شِراءَ القريب إعتاقٌ؛ لما رَوَى السِّنَّةُ إلاَّ البُحارِيَّ أَنَّه ﷺ قال: ((لَن يَحزِي ولَـدٌ عن والِـدِه إلاَّ أنْ يَحِدَهُ مَملُوكاً فَيَشتِريَهِ فَيُعتِقَهُ<sup>(٧)</sup>)) يُريدُ فَيشتَريَهِ فَيعتِقُ عند ذلك الشِّراءِ، وقد رتَّبَ عِتقَهُ

(قولُهُ: فيشتريَهُ فيتعقَهُ إلخ) هكذا في "الفتح" بإثباتِ الضَّميرِ، وفي غيرِهِ بدونِ ضميرٍ، تأمُّلْ.

<sup>(</sup>١) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصلّ: وأمَّا الحلف على الإظهار والإعلان إلخ ٣/٣ه.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٨١٧] قوله: ((إن أخبرتني أو أعلمتني إلخ)).

<sup>(</sup>٣) صـ ٩٠ عـ "در".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤/٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٨/٣.

<sup>(</sup>V) تقدم تخريجه في المقولة [١٦٤٣٠].

لأَنَّهُ جَبريٌّ (و) الحالُ أنَّ (رِقَّ المعتَقِ كاملٌ صحَّ التكفيرُ، وإلا) بـأن لــم تقــارنِ العِلَّــةَ أو قارنتها والرقُّ غيرُ كاملِ كأمِّ الولدِ (لا) يصحُّ التكفيرُ، ثـم فرَّعَ عليها بقولِهِ:......

على شيرائهِ بالفاء؛ لِما عَلمتَ مِن أنَّ المَعْني: فَيَعتِقَ هو، فهو مِشلُ: سَقاهُ فـأَرواهُ، والتَّرتيبُ بالفـاء يُفيدُ العِلَّيَةَ على ما عُرفَ مِثلُ: سَهَا فسَجدَ، وتمامُهُ في "الفتح"(١).

[١٧٩٤٨] (قُولُهُ: لأنَّه جَبريٌّ) فإنَّ اللِّكَ يَثَبُتُ فيه بلا اختِيارٍ فلا تُتصوَّرُ اللَّيَّةُ فيه (٢)، فلا يَعِتِتُ عن كفَّارِتِهِ إذا نَواهُ؛ لأنَّها نِيَّةٌ مُتَأَخِّرةٌ [٤/ق٥٠/ب] عن العِتقِ، بخِلاف ما إذا مَلكَهُ بهِبةٍ أو وَصيَّةٍ ناوِياً عند القَبُول كما يأتي (٢).

[١٧٩٤٩] (قُولُهُ: بأنْ لم تُقارِن) أي: النَّيَّةُ العِلَّةَ، أي: عِلَّةَ التَّكفير، كما ذكرنـا<sup>(١)</sup> في الإِرثِ، وكما يأتي<sup>(٥)</sup>.

[١٧٩٥٠] (قُولُهُ: ثُمَّ فُرَّع عليها) أي: على القاعدةِ المَذكُورة.

(قُولُهُ: فيعتق هو إلخ) أي: عندَ ذلكَ الشَّراءِ.

(قولُهُ: فلا تُتصوَّرُ النَّيَّةُ فيه الِخ) الذي في "الزَّيلُعيِّ": ((بخلاف ما إذا ورِثُهُ، فإنَّه جبريِّ وليس فيه صُنْعٌ ولا اختيارٌ، فلا يمكِنُ أَنْ يُجعَلَ معتِقاً بدونِ اختيارِهِ ومباشرتِهِ)) اهـ. وفي "البحرِ": ((لأنَّه لم يوجد من جهتِهِ فعل حتَّى يجعلَ تحريراً)) اهـ. وهذا هو المناسِبُ في التعليلِ لا ما ذكرَهُ "المحشِّي"، فإنَّ النيَّةَ قد تُتصوَّرُ مقارِنةً لعلَّةِ العتى، إلا أَنَّها ليست اختياريَّةُ، تأمَّلُ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٨/٤.

 <sup>(</sup>٢) في هامش "م": ((قوله: فلا تُتَصَوَّرُ فيه النَّيهُ إلخ هذا غيرُ ظاهرٍ، والتعليلُ الواضحُ ما نقله شيخنا عن بعضهم وهمو أنَّ الحانثُ أو المُظَاهِرَ مشلاً خاطبه الشارع بالإعتىاق، وهمو فعلُّ اختياريُّ ولـم يوجَمَدُ في المملسوكِ بـالإرث؛ لأنَّـه جبريُّ)) اهـ.

<sup>(</sup>٣) صده ٤٥ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٥) صـ ٤٤ ٥ ـ "در".

(فصحَّ شراءُ أبيهِ للكفارةِ) للمقارنةِ، (لا شراءُ مَنْ حَلَفَ بعتقِهِ) لعدمِها، (ولا شراءُ مستولَدَةٍ بنكاحٍ علَّقَ عتقَها عن كفارتِهِ بشرائِها) لنقصانِ رقِّها، (بخلافِ ما إذا قالَ لقنَّةٍ: إن اشتريتكِ فأنتِ حرَّةٌ عن كفارةِ يميني<sup>(۱)</sup> فاشتراها ) حيثُ تُحْزِيهِ عنها للمقارنةِ.....

[١٧٩٥١] (قولُهُ: فصَحَّ شِراءُ أبيه) أي: ونَحوهِ مِن كُلِّ قريبٍ مَحرَمٍ.

ا ۱۷۹۰۲ (قولُهُ: لا شيراءُ مَن حَلَفَ بعِتقِهِ) كَقُولِهِ لعبدِ الغَيرِ: إِنْ اشْتَرِيتُكَ فَانْتَ حُرِّ فَاشْتَراهُ نَاوِيًا عِن التَّكَفيرِ لا يُحزِيهِ؛ لعدَمِها، أي: عدَمِ المُقارَنةِ للنَّيَّةِ؛ فَإِنَّ عَلَّةَ العِتقِ قُولُهُ: فَأَنْتَ حُرِّ السَّابِقِ؛ والشَّرَاءُ شَرَطٌ، والعِتقُ وإِنْ كَان يَبْزِلُ عند وُجُودِ الشَّرطِ لكَنَّهُ إِنَّما يَبْزِلُ بقَولِهِ: أَنْسَتَ حُرُّ السَّابِقِ؛ فَإِنَّهُ العِلَّةُ، والشَّرَاءُ شَرَطُ عَمَلِها فلا يُعتبَرُ وُجُودُ النِّيَّةِ عندَهُ؛ لأنَّ النِّيَّةَ شَرَطٌ مُتَقَدِّمٌ لا مُسَأَخَرٌ حَتَّى لو كان نَوى عند الحَلِف يَعِقَ عنها كما يأتي (٢)، وتمامُهُ فِي "الفتح" (٣).

[١٧٩٥٣] (قولُهُ: ولا شِراءُ مُستولَدةٍ إلخ) أي: إذا تروَّجَ أَمةً لغيرِهِ فأولدَها بالنَّكاحِ ثُمَّ قال لها: إذا اشتريتُكِ فأنتِ حُرَّةٌ عن كفَّارةِ يَمِيني، ثُمَّ اشتراها لا تُحزيهِ عن الكفَّارةِ.

[١٧٩٥٤] (قولُهُ: لنُقصان رِقِّها) لأنَّها استحقَّتِ العِتقَ بالاستِيَلادِ حتَّى جُعِلَ إعتاقاً مِـن وَجـهٍ، ولذا لا يُحزي إعتاقًها عن الكَفَّارَةِ ولو مُنجَّزاً، ولكِن أرادَ الفرْقَ بينَهـا وبـين القَريـب؛ لأنَّ شـراءَهُ إعتاقٌ مِن كُلِّ وَحِهٍ، أفادَهُ في "الفتح"(١٠).

[١٧٩٥٥] (قولُهُ: بخِلافِ إلخ) مُرتبطٌ بقولِهِ: ((ولا شِراءُ مُستولَدةٍ)).

[١٧٩٥٦] (قولُهُ: للمُقارِنَةِ) تعلينٌ قاصِرٌ؛ فإنَّ الْمُقارَنةَ مَوجُودةٌ في الْمُستولَدةِ أيضاً، وإنَّما وَجهُ

(قولُهُ: فإنَّ عَلَّة العَتْقِ قولُهُ: فأنتَ حرَّ إلىخ) ولا يقالُ: المعلَّقُ بالشَّرطِ كالمنجَّزِ عندَهُ، فيكونُ كالمنجَّزِ في ذلك الوقتِ وقد اقترنتِ النَّيَّةُ به فيه؛ لأنَّا نقولُ: هو كالمنجَّزِ في ذلك الوقتِ حكماً لا حقيقةً إلخ، "زيلعي".

<sup>(</sup>١) في "د": ((يمين)).

<sup>(</sup>٢) في هذه الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٢٣٧/٤ ـ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٩/٤.

كاتّهابٍ ووصيةٍ ناوياً عندَ القبولِ، بخلافِ إرثٍ لما مرَّ(١)، "زيلعي"(٢). (وعتقَـت(٣) بقولِهِ: إن تسرَّيتُ أمةً فهي حرةٌ مَنْ تَسرَّاها وهي مِلكُه حينه في أي: حينَ حلفِهِ، لمصادفتِها المُلْكَ،

المُحالَفةِ ما في "الفتح"<sup>(٤)</sup> وهو: ((أنَّ حُرِيَّةَ القِنَّةِ غيرُ مُستحقَّةٍ بجِهةٍ أُحرى فلسم تَحتلَّ إضافَةُ العِتـقِ إلى الكفَّارةِ وقد قارنتهُ النَّيَّةُ فكَمُلَ المُوجَبُّ).

[۱۷۹۵۷] (قولُهُ: كاتَّهابِ إلخ) كان عبيه أنْ يَذكُرهُ بعد قَولِ المَعنِ: ((فصَحَّ شراء أبيه للكفارة)) بأن يقول: وكذا إذا وُهِبَ له، أو تُصُدِّقَ عليه به، أو أوصِي له به ناوياً عند القَبُول، "ح"، وهذه الثَّلاثةُ ذكرها في "البحر" (") بحثاً، وزاد: ((أو جُعِل مَهراً لها))، مع أنَّ التَّلاثةَ في "الفتح" و" الزَّيلعيِّ "().

### مطلبٌ: إنْ تَسرَّيتُ أَمةً فهي خُرَّةٌ

الجماعُ أو الإخفاءُ. إنْ تَسرَّيتُ أَمةٌ) أي: اتَّخذتُها سُرَيَّةً، فُعلَيَّةٌ مَنسوبةٌ إلى السِّرِّ وهــو الجماعُ أو الإخفاءُ.

المُوكِّ (١٧٩٥٩) (قُولُهُ: لُمُصادَفتِها اللِكَ) أي: لُمُصادَفةِ الحَلِف، وأعاد عليه الضَّميرَ مُؤنَّنًا؛ لأنَّ الحَلِف بَمَعنى اليَمين، وهي هنا التَّعليقُ، أي: لوُقُوعِها في حالَةِ اللِلكِ، فهو كقولِهِ: [٤/ق٠٦٥/١] إنْ ضَربتُ

(قولُهُ: أو الإخفاءُ) فإنَّها قد تَخفى على الزَّوجاتِ الحرائرِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۲١هـ٣٤٥ "در".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤٥/٣.

<sup>(</sup>٣) في "و" و"د": ((عُتَقَ)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٢٤١/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٣٩/٤.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ١٤٥/٣.

### (لا) يعتقُ (مَنْ شَراها فتسرَّاها)، ويثبُتُ التسرِّي بالتحصين والوطء.....

أُمةً فهي حُرّةٌ فضَربَ أَمةً في مِلكِهِ عَتقَت، بخِلافِ مَن مَلكها بعد التّعليقِ.

[١٧٩٦٠] (قولُهُ: لا يَعِيقُ مَن شَراها فتَسرَّاها) أي: عندنا، خِلافاً لـ "رُفَر"؛ فإنَّه يقولُ: النَّسرِّي لا يَصِعُ إلاَّ في المِلكِ فكانَ ذِكرُهُ ذِكرَ المِلكِ، ولنا: أنَّه لو عَتقَت المُشترَاةُ لَزِمَ صِحَّةُ تَعليقِ عِنْقِ مَن ليْسَ في المِلكِ بغير المِلكِ وسبَبِهِ؛ لأنَّ التَّسرِّيَ ليْسَ نفْسَ المِلكِ ولا سبَبَهُ، وتَمامُ تَحقيق ذلك في "الفتح"(١).

[١٧٩٦١] (قولُهُ: ويَثْبُتُ التَّسرِّي بالتَّحصينِ والوَطءِ) التَّحصينُ أنْ يُبوِّئَها بيتاً، ويَمنعَها مِن الحُروجِ، أفادَهُ "مِسكينٌ"(٢)، "ط"(٣). فلو وَطِئَ أَمةً له وَلَم يَفعل ما ذُكِرَ مِن التَّحصينِ والإعدادِ للوَطءِ لا يكُونُ تَسرِّياً وإن عَلِقَت منه، "فتح"(٤).

وأفاد قوْلُ "الشَّارح": ((والوَطَء)) أَنَّه لا بُدَّ منه، فلا يَكفِي الإعدادُ له بدُونِهِ في مَفهُومِ التَّسرِّي، وهذا نَبَّهَ عليه في "النَّهر"(°): ((أحداً مِن قولِهِم: لو حلَفَ لا يَتسرَّى فاشتَرَى حارِيةً فحَصَّنها ووَطِئها حَنِثَ))، ثمَّ قال(۱): ((إنَّهم أَغفَلُوا التَّبية عليه)) اهـ.

قَلْتُ: لكِن صوَّحَ به "ابنُ كمالٍ" فقال: ((وشَرَطَ في "الجامِعِ الكبيرِ"<sup>(٧)</sup> شَرطاً ثالثاً وهو: أنْ يُحامِعَها)).

117/7

<sup>(</sup>١) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتن والطلاق ٤٤٠/٤ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق صـ١٣٨ ـ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٤٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٢٩١/أ، نقلاً عـن "الفتح"، معزياً إلى "التحريد" عـن
 "أبي حنيفة" رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعناق ق ٢٩١أ.

<sup>(</sup>٧) "الجامع الكبير": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الإيلاء صـ ٦٩ ـ.

وشرَطَ الثاني عدَمَ العزلِ، "فتح" ((). (ولو قالَ: إن تسرَّيتُ أمةً فأنتِ طالقٌ أو عبدي حرُّ فتسرَّى بَمَنْ في ملكِهِ أو من اشتراها بعدَ التعليقِ طُلُقتْ وعتَقَ)، وأفادَ الفرقَ بقولِهِ: (لوجودِ الشرطِ) بلا مانعٍ؛ لصحَّةِ تعليقِ طلاقِ المنكوحةِ بأيٍّ شرطٍ كانَ فليُحفظ.

[١٧٩٦٧] (قولُهُ: وشَرَط النَّاني) أي: مع ذلك، "فتح"(١)، أي: مع المَذكُور مِن الشَّرطَين.

[١٧٩٦٣] (قولُهُ: طلُقَتْ وعَتَق) أي: طلُقَت امرَأَتُه المُعلَّقُ طَلاقُها على التَّسرِّي، وعَتَقَ عبدُهُ المُعلَّقُ عِيدَهُ على التَّسرِيِّ بعدَهُ، كما في المُعلَّقُ عِيقَهُ عليه، والمُرادُ به العَبدُ الَّذي كان في مِلكِهِ وقتَ الحَلِف دُونَ المَشرِيِّ بعدَهُ، كما في "الفتح" (١) و"النَّهر" (٢)، أي: لأنَّ قولَهُ: فعَبدِي حُرِّ يَنصَرِفُ إلى العَبدِ المُضافِ إليه وقْتَ الحَلِف دُونَ الحَلِف دُونَ الحَلِف بِهُ كِتَابِ الإعتاق في بابِ الحَلِفِ بالعِتق، ومثلُهُ يُقالُ في الزَّوجة.

اِ١٧٩٦٤ (قُولُهُ: وأَفَادَ الفَرقَ إلخ) أي: بين تَعليقِ عِتقِ الأَمَةِ الغَيرِ الْمَلُوكَةِ وقَتَ الحَلِفِ على تَسرِّيها وبين تَعليقِ عِتقِ عبدِهِ الَّذي في مِلكِهِ، أو طلاقِ زَوجتِهِ على تَسـرِّي أَمـةٍ وإن لـم تكُن في مِلكِهِ وقتَ الحَلِفِ، حيثُ صحَّ الثَّاني دُونَ الأول.

وبيانُ الفرْقِ أَنَّ الأُوَّلَ لَم يَصحَّ للمانِع وهو تَعليقُ عِتقِ مَن ليْسَ فِي الْمِلكِ بغير المِلكِ وسَببِهِ كما مرَّ<sup>(٤)</sup>، أمَّا الثَّاني فقد صَحَّ لعدَمِ المانِع؛ لكُونِهِ تَعليقَ عِتقِ عَبدٍ أو طَلاقِ زَوجةٍ فِي مِلكِهِ وقتَ الحَلِفِ وذلك حائِرٌ بأَيِّ شَرطٍ كان، كدُخُولِ الدَّارِ وغيرِهِ مِن الشُّروطِ، ومِنها: تَسرِّي أَمةٍ فِي مِلكِهِ وقتَ الحَلِفِ أو مُستجدَّةٍ بعدهُ، وهذا الفرقُ ظاهِرٌ خِلافاً لبَعضِ ١٤/٥٠٥ (١٠) مُعاصِري صاحِب "البحر"؛ حيثُ قاسَ الثَّانيَ على الأوَّل، فإنَّه غَلطٌ فاحِشٌ، كما نبَّهَ عليه في "البحر"(٥)

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ٢٩١أ.

<sup>(</sup>٣) صـ١١٨ "در".

<sup>(</sup>٤) المقولة [٢٧٩٦٠] قوله: ((لا يعتق من شراها فتسراها)).

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧٤/٤.

# (كُلُّ مملوكٍ لي حرٌّ عتقَ عبيدُهُ ومدبَّروه) ويُديَّنُ في نيةِ الذُّكُورِ لا الإناثِ (وأمهاتُ أولادِهِ)

و"النَّهرِ" (١) و"الشُّرُنُبلاليَّةِ" (٢)، وأشار إليه "المُصنَّفُ" بتَصريجِهِ بتَعليلِهِ، ولذا أَمرَ "الشَّارِخُ" بجِفظِهِ. مطلبُّ: كُلُّ مَملُوك حُوِّ

[١٧٩٦٥] (قولُهُ: كُلُّ مَملُوكٍ لِي حُرٌّ) هذه المَسائِلُ إلى آخِر البابِ ليسَتْ مِن الأَيمانِ لعدَمِ التَّعليق فِيها فالأَوْلي بها أبوابُها. اهـ "ح"(٣).

قَلْتُ: ولعلَّهم ذَكرُوها هنا لَبَيان حُكمِها إذا وَقعَت جَزاءً في التَّعليقِ، ثُمَّ رأيتُ "ط"<sup>(٤)</sup> ذَكرَه. [١٧٩٦٦] (قولُهُ: عَتَقَ عَبيدُهُ ومُدَّبَّرُوهُ) أي: الإماءُ والذُّكُورُ، "فتح<sup>"(°)</sup>.

العامِّ، ولو نَوى السُّودَ دُونَ غَيرِهم لا يُصدَّقُ أصلاً؛ لأنَّه نَوى التَّخصيصَ في اللَّه ظِ اللَّه فَوى التَّخصيصَ في اللَّه ظِ العامِّ، ولو نَوى السُّودَ دُونَ غَيرِهم لا يُصدَّقُ أصلاً؛ لأنَّه نَوى التَّخصيصَ بوصف ليْسَ في لَفظِهِ ولا عُمومَ إلاَّ للقَظِ فلا تَعملُ يُنَّتُهُ، بجِلافِ الذُّكُورِ فإنَّ لفظَ: ((كُنُّ مملُوكِ)) للرِّحالِ حقيقةً؛ لأنَّه تَعميمُ ((مملُوك)) وهو الذَّكُرُ، وإنَّما يُقلُ للأُنتَى: مملُوكة، ولكِن عند الإطلاق يُستعملُ لها المملُوكِ عادةً. يعني: إذا عُمَّم مَملُوك بإدخالِ ((كُلِّ)) ونَحوهِ شَمِلَ الإناثَ حقيقةً، فلِذا كان نِيَّةُ الذَّكُورِ خاصَّةً خلاف القَاهر فلا يُصدَّقُ قضاءً، ولو نَوى النِّساءَ وَحدَهنَّ لا يُصدَّقُ أصلاً، "فتح"(").

(قولُهُ: ولكنْ عندَ الإطلاقِ إلخ) عبارةُ "الفتح": ((الاختلاطِ)).

(قولُهُ: ولو نوى النّساءَ وحلَهنَّ لا يصدَّقُ إلخ) قالَ "الزيلعيُّ": ((ولسو قالَ: نويتُ النّساءَ دونَ الرَّحالِ لم يصدَّق؛ لأنَّ المملوكَ حقيقةً للذُّكورِ دونَ الإناثِ، فإنَّ الأنثى يُقالُ لها: مملوكة، لكنْ عندَ الاختلاطِ يُستعمَلُ عليهم لفظُ التَّذكير عادةً بطريق التبعيَّة، ولايُستعمَلُ فيهنَّ عندَ انفرادِهنَّ، فتكونُ نَيَّةُ لغواً)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ٢٩١/أ.

<sup>(</sup>٢) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف القول ٢٠/٢ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤٢/أ.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمير في الطلاق والعتاق ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في العتق والطلاق ٢/٤ ع بتصرف.

قلْتُ: وتقدَّم (٢) في باب الحَلِف بالعِتق مِن كتاب العِتقِ أنَّه لو قال: مَمالِيكِي كُلُّهُم أحرارٌ لم يُديَّن في نِيَّةِ الذُّكُور؛ لأنَّه جمعٌ مُضافٌ يَعُمُّ مع احتِمالِ التَّخصيص، وقد ارتَفعَ الاحتِمالُ بالتَّأكيد، بخِلافِ: كُلُّ مملوكِ؛ فبإنَّ الشَّابتِ فيه أَصلُ العُمُومِ فقط فقبلَ التَّخصيص. وقدَّم (٢) "الشَّارحُ" هناك: ((أنَّ لفظ المَمُوكِ والعَبدِ يَتناولُ المُدبَّرَ والمَرهُونَ والمَاذُونَ على الصَّوابِ)) أي: عِلافًا للهُحَتَى" في الأَحيرَيْن.

[١٧٩٦٨] (قولُهُ: لملكهم يداً ورقبةً) عائدٌ للكلِّ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، أي: لكونهم مملوكين له يداً، أي: أكساباً ورقبةً.

الاتعام (قُولُهُ: ومُعتَقُ البَعضِ كَالْمُكاتَبِ) أي: في أنَّـه لا يَدخُلُ في المَمُلُوكِ لا أنَّـه مِثلُـهُ في الدُّخولِ في المَرقُوقِ أيضاً؛ لأنَّ كُلاَّ مِن المِلكِ والرِّقِّ نوقِصٌ في مُعتَقِ البَعضِ فـلا يَدخُلُ في المَمُلُوكِ ولا في المَرقُوق، اهـ "ح"<sup>(1)</sup>.

قَلْتُ: وتقدَّم<sup>(ه)</sup> في العِتقِ: ((أنَّ الْمُشترَكَ كالْمُكاتَبِ أيضاً لا يَدخُلُ إلاَّ بالنَّيَّةِ))، وتقدَّم تَمامُ الكلام عليه.

[١٧٩٧٠] (قولُهُ: لعدَمِ المِلكِ يَداً) أي: لعدَمِ مِلكِ المَولَى ما في يَدِ الْمُكاتَبِ، فصار المِلكُ ناقِصاً

(قولُهُ: أي: لعدمِ ملكِ المولى ما في يدِ المكاتَبِ إلخ) الأولى في بيان أنَّه غيرُ مملوكِ يداً أنْ يقولَ: لأنَّه أحتُّ بمنافِعِه ونفسيهِ، وإلا لزِمَ أنَّ المديونَ بمستغرق ليسَ مملوكَ اليدِ، تأمَّلْ. وفي "السِّنديّ":((لأنَّ الملكَ فيه نــاقصّ ؛لأنَّــه خرجَ من ملكِهِ يداً، ولذا لا يَملِكُ أكسابَهُ ولا وطأها، ويضمَنُ الجنايَة عليهِ كالأجنبيِّ)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [٢ ١٦٨١] قوله: ((لم يديّن إلخ)).

<sup>(</sup>٣) صــ١٢١ ـ "در".

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤٪/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة ٢١٦٨١٠ قوله: ((والمشترك)).

أن يعتِقَ المكاتَبُ لا أمُّ الولدِ إلا بالنيةِ)). (هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلُقت الأحــيرةُ وحُيِّرَ في الأُوْلَيَيْنِ<sup>(۱)</sup>، وكذا العتقُ......

فلا يَدخُلُ فِي الْمَلُوكِ الْمُطلَق، وكذا مُعتَقُ البَعض والْمُشترَكُ؛ لِما ٤٠/ق١٠١/١ عَلمتَ.

[١٧٩٧١] (قولُهُ: أَنْ يَعِتِقَ المُكاتَبُ) لأنَّ الرِّقَّ فيه كامِلٌ، "فتح"(٢).

[١٧٩٧٧] (قولُهُ: لا أُمُّ الولَدِ) لنُقصانِ رِقِّها بالاستِيلادِ، "ط"(٣).

<sup>(</sup>قولُهُ: كانَ الأنسبُ بهذا البابِ ذكرُ ما لو حلَفَ لا يكلّمُ هذا الرجلَ إلخ) لأنَّ هذو المسألةَ ليستْ من اليمين؛ لعدم ذكرِ التَّعليقِ فيها، ويُجابُ كما سبقَ أنَّه ذَكَرَها هنا لبيانِ حكمِها إذا وقعتْ حزاءً في التَّعليقِ.

<sup>(</sup>قولُهُ: وكلمةُ ((أو)) بمعنى ((ولاً)) لتناولها إلخ) عبارةُ "البحرِ": ((لأنَّ ((أو)) إذا دخلتْ بين شيينِ تناولتْ أحدَهما منكَّرًا، إلا أنَّ في الطَّلاقِ ونحوِهِ المَوضعَ موضعُ الإثباتِ فَتَحُصُّ، فتطلُقُ إحداهما، وفي الكلامِ: الموضعُ موضعُ النفي، فتعمُّ عمومَ الأفرادِ)) إلخ.

<sup>(</sup>١) في "ب" و"م": ((الأوُّلين))، وما أثبتناه من "و" و"د" و"ط" هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في العنق والطلاق ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٩/٢.

والإقرارُ)؛ لأنَّ ((أو)) لأحدِ المذكورَينِ، وقد أدخلها بينَ الأوَّلينِ وعطفَ الثالثَ على الواقع منهما، فكانَ ك: ((إحداكما طالقٌ وهذهِ))، ولا يصحُّ عطفُ (((هذهِ)) على ((هذهِ)) الثانيةِ للزوم الإخبارِ عنِ المثنى بالمفردِ،.........

وذاك في الإثباتِ فلا يَعُمُّ، ونحوُهُ في "البحر"(٢).

1٧٩٧٤١ (قولُهُ: والإقرارُ) كما لو قال: لفُلان عليَّ ألفُ دِرهمٍ أو لفُلان وفُلان لَزِمَهُ حَمسُمائةٍ للأخيرِ، وله أنْ يَجعلَ حَمسَمائةٍ لأيِّ الأَوَّلينِّ شاءَ فإِنْ مات مِن غيرِ بَيَّانِ اشتَّركَ في الخَمسِمِائةِ الأُوَّلان، "ح"(٣.

[١٧٩٧٥] (قُولُهُ: على الواقِع مِنهُما) أي: على النَّابت مِن الأَوَّلَيْن وهو الواحِدُ المُبهَمُ، ولذا قالَ في "التَّلويح"(<sup>2)</sup>: ((إنَّ المَعطُوفَ عليه هو المَاخُوذُ من صَدرِ الكلامِ لا أحدُ المَذكُورَيْن بالتَّعيين)) اهـ.

#### مطلبٌ: لا أُكلُّمُ هذا الرَّجلَ، أو هذا وهذا

[۱۷۹۷۱] (قولُهُ: ولا يَصحُّ إلخ) قال في "التَّلويح" (٤): ((وقيُلَ: إنَّه لا يَعتِقُ أحدُهُم في الحالِ، وله الخِيارُ بين الأوَّل والأخيرَين؛ لأنَّ الثَّالتُ عُطِفَ على ما قبلَهُ والجَمعُ بالواوِ كالجَمعِ بألِفِ التَّثنيةِ، فكأنَّمه قال: هذا حُرِّ أو (٥) هذان، كما إذا حَمَفَ لا يُكلِّمُ هذا، أو هذا وهذا. وأجاب "شَمسُ الائمَّةِ" (٦): بأنَّ الخَبرَ المَذكُورَ ـ وهو (﴿حُرِّي ـ لا يَصلُحُ حبراً للائنَيْن، ولا وَحَه

112/4

(قُولُهُ: اشتركَ في الخمسِمِاتةِ إلخ) يظهرُ أنَّ الاشتراكَ إذا لم تُبيِّنِ الورثــةُ؛ لقيـامِهم مَقـامَ المـورُثِ، فيقبَلُ بيانُهُم، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "و": ((عطفه)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤ /ب.

<sup>(</sup>٤) "التلويح"؛ حروف المعاني \_ ((أو)) لأحد الشيئين ١٠٩/١.

 <sup>(</sup>٥) في "م": ((و)) بدل ((أو))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "أصول السرخسي": باب بيان معنى الحروف المستعملة في الفقه ــ الواو ٢٠٤/١.

## وهذا إذا لم يذكر للثاني و الثالثِ خبراً، (فإن) ذَكَرَ.....

باب اليمين في الطلاق والعتاق

لإثباتِ خَبرِ آخرَ؛ لأنَّ العطفَ للاشيَراكِ في الخَبرِ أو لإثباتِ خبرِ آخرَ مِثلِهِ لا لإثباتِ مُحالِفٍ له لفظًا، بخِلافٌ مَسألَةِ اليَمينِ؛ لأنَّ الخبرَ يَصلُحُ للاثنَيْن، يُقالُ: لا أُكلَّمُ هذا، أو لا أُكلِّمُ هذَيْن. وجَعلَ "صدرُ الشَّريعةِ" (١) هذا الجوابَ سبباً للأولَويَّةِ والرُّحجانِ لا للامتِناعِ؛ لأنَّ المُقلَّرَ قد يُغايرُ المُذَكُورَ لفظاً كما في قولِك: هِندٌ جالِسةٌ وزَيدٌ، وقول الشَّاعِن: [منسرح]

نَحـنُ بمـا عِندَنـا وأنــتَ بِمَـا عِندكَ رَاضٍ والرَّأَيُ مُختلِفُ<sup>(٢)</sup>)) اهـ. مُلحَّصاً، وتمامُهُ فيه.

وأحاب "صَدرُ الشَّريعةِ" [٤/ق٧٠/ب] في "التَّنقيح"(") بجَوابٍ آخرَ وهـو: ((أَنَّ قُولَـهُ: أَو هـنَا مُغَيِّرٌ لَمُغَيِّر لَمُغَيِّر لَكُنَّ الواوَ للتَّشريكِ فيقتضي وُجُودَ الأَوَّلِ، وإنَّما يَتُوقَّفُ أُوَّلُ الكلامِ على المُغيِّر لا على ما ليْسَ بُمُغَيِّر فيَثَبُتُ التَّحييرُ بين الأَوَّلِ والتَّاني بـلا تَوقُّف على التَّالَثِ، فصار مَعناهُ: أحدُهُما حُرِّ، ثُمَّ قُولُهُ: وهذا، يكُونُ عطفاً على أُحدِهِما)) اهـ.

قَلْتُ: وهذا أَظهرُ مِن الجَوابِ الأوَّلِ؛ لشُـمُولِهِ صورةَ الإقرارِ دُونَ الأوَّلِ؛ لأنَّـه لا يَختلِـفُ فيها تَقديرُ الخَبر، فتدبَّر.

، ﴿١٧٩٧٧] (قُولُهُ: وهذا إذا لم يَذكُر للثَّانِي والثَّالتُ خَبراً) صادِقٌ بعدَمِ ذِكْرِ خَبرٍ أصلاً،

(قولُهُ: وأجابَ "صدرُ الشَّريعةِ" في "التنقيحِ" بجواب ٍ آخرَ وهو أنَّ قولَـهُ: أو هـذا، مغيَّرٌ لمعنى قولِـهِ: هـذا حرِّ ومسألةُ الكلام العطفُ متعيِّنٌ فيها على الثَّاني؛ لتكرارِ اليمين بتكرارِ النفي، فلا تَردُ.

(قولُهُ: وهذا غيرُ مغيِّر إلخ) فيه تأمُّلٌ؛ إذ يَحتمِلُ أنَّه عطفٌ على ما قبلَه، فيكونُ من جملةِ المغيِّر، أو عطفٌ على مَن وحبَ له الحكمُ ممن ذُكِرَ قبلَه، فلا يكونُ من جملةِ المغيِّرِ.

(قولُهُ: صادقٌ بعدمِ ذكرِ حبرٍ أصلاً إلخ) وصادقٌ أيضاً بما إذا ذَكَرَ الخبرَ للثَّاني فقط.

<sup>(</sup>١) انظر "التلويح على التوضيح": حروف المعاني ـ ((أو)) لأحد الشيئين ١٠٩/١.

 <sup>(</sup>۲) قائله عمرو بن امرئ القيس، وهو في "جمهرة أشعار العرب" ۲،۲۲/۲، وذكره العيني في "فرائد القلائد" رقم (۱۷٤)،
 وفيهما مزيد تخريج.

<sup>(</sup>٣) انظر 'التلويح على التوضيح": حروف المعاني ـ ((أو)) لأحد الشيئين١٩/١ ـ ١١٠ بتصرف يسير.

وبذكرِ خَبرِ للنَّالثِ فقط: بأنْ يقولَ: هذهِ طالِقٌ، أو هذهِ وهذهِ طالِقٌ، ذَكرَهُ "مسكين"(٢)، "ط"(٣).

الامهام) (قُولُهُ: بأنَّ قال إلخ) والظَّاهرُ: أنَّ الإقرارَ كذلك، كما إذا قال: لهذا ألفُ دِرهمٍ، أو لهذا ألفُ دِرهم، "ط"(٣).

[١٧٩٧٩] (قُولُهُ: حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلاناً) مَحلُّ هذِهِ المسألَةِ بابُ اليَمينِ في الدُّخُولِ والخُـروجِ والسُّكْنى، وقدَّمَها<sup>(٤)</sup> "الشَّارِحُ" بعَينِها هناك، "ح"<sup>(٥)</sup>.

ر١٧٩٨٠] (قولُهُ: وبه يُفتَى) لأنَّه لم يُساكِنهُ حقيقةً كما قدَّمهُ' "الشَّارِحُ".

المَّارِحُ" هذا الفَرعَ في مَحلِّهِ وهو: بابُ اليَّمينِ الشَّارِحُ" هذا الفَرعَ في مَحلِّهِ وهو: بابُ اليَمينِ بالضَّربِ والقَتل.

### مطلبٌ في استِعمال ((حتَّى)) للغاية وللسَّببيَّةِ وللعَطفِ

[١٧٩٨٠] (قُولُهُ: وبه يُفتَى) لأنَّ ((حتَّى)) للتَّعنيلِ والسَّببَّةِ لا للغَايةِ. وفي "الذَّخيرةِ":

<sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((طالقان)).

<sup>(</sup>٢) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق صـ١٣٨ ــ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الطلاق والعتاق ٣٦٩/٢.

<sup>(</sup>٤) صـ٣٧٠ وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤ /ب.

<sup>(</sup>٦) صـ٧١\_ "در".

<sup>(</sup>۷) صـ۸۳۲ ـ "در".

.....

أنَّ ((حتَّى)) في الأصلِ للغَايةِ إنْ أَمكنَ بـأنْ يكُونَ مَدخُولُهـا مَقصُوداً ومُؤثِّراً في إنهـاءِ المَحلُوف عليه، وفي تَركِهِ، فإنْ لَم يُمكِن حُمِلت على السَّسبيَّةِ، وشَرطُها: كُونُ العَقـدِ مَعقُـوداً عسى فِعلَيْـن أحدُهُما منه والآخَرُ مِن غيرِهِ؛ ليكُونَ أحدُهما حَزاءً عن الآخَرِ، فإن تَعذَّر حُملتْ على العَطف.

### مطلبٌ: إنْ لم أُخبر فُلاناً حتَّى يَضربَك

ومِنْ حُكمِ الغَايةِ اشتِراطُ وُجُودِها، فإنْ أَقلعَ عن الفِعلِ قَبْلَ الغايةِ حَنِثَ، وفي السَّبيَّةِ اشتِراطُ وُجُودِ ما يَصلُحُ سبباً لا وُجُودُ المُسبَّب، وفي العَطف اشتِراطُ وُجُودِهما، فإذا قال: إنْ لم أُحبِر فُلاناً بما صنعتَ حتَّى يَضرِبك فَعَدِي حُرِّ فشَرطُ البِرِّ الإخبارُ فقط وإنْ لم يَضرِبه؛ لأَنه مَّا لا يَمتلدُّ فلا يُمكن حَملُها على الغايةِ وأمكنتِ السَّبيةُ؛ لأنَّ الإخبارَ يَصلحُ سبباً للضَّرب، كأنَّه قال: إنْ لم أُخبرهُ بصنعِك ليضربَك، كما لو حلف ليَهبنَّ له تَوباً حتَّى يَلبَسَهُ أو دَابَّةً حتَّى يَركَبَها فوَهبَهُ بَرَّ، لوالْ لم يَلبَسهُ أو دَابَّةً حتَّى يَركَبَها فوَهبَهُ بَرَّ، وإلَّ لم يَلبَس ولم يَركَب

### مطلبٌّ: إنْ لم أَضربكَ حتَّى يَدخُلَ اللَّيلُ

وإذا قال: إنْ لم أَضرِبك حتَّى يَدخُلُ اللَّيلُ، أو حتَّى يَشفعَ لك فُلانٌ، أو حتَّى تَصيحَ فأَقلعَ عن الضَّربِ قبْلَ ذلك حَنِثَ؟ لأنَّ ذلك يَصلُحُ غايةً للضَّربِ. وكذا: إنْ لـم (٤/ق٨٠/أ) أُلازِمكَ حتَّى تَقضِيَنِي دَيْنِي.

### مطلبٌ: إنْ لم آتِكَ حتَّى أَتَغدَّى

وإذا قالَ: عبدُهُ حُرِّ إِنْ لَم آتِكَ اليومَ حتَّى أَتَعَدَّى عندَكَ، أو حتَّى أُعَدَّيكَ، أو حتَّى أُعَدَّيكَ، أو حتَّى أَضربَك، فشَرَطُ البِرِّ وُجُودُهما؛ إذ لا تُمكِنُ الغايّة؛ لأنَّ الإتيانَ لا يَمتدُّ، ولا السَّببيَّة؛ لأنَّ الفِعلَين مِن واحِدٍ، وفِعلُ الإنسانِ لا يَصلُحُ جزاءً لفِعلِهِ فحُمِلَ على العَطفف، وصار التَّقديرُ: إِنْ لَم آتِكَ وَاتَعَدَّى عندَهُ ثَمَّ تعَدَّى عندَهُ في يوم آخَرَ مِن غيرِ أَنْ يَاتَيهُ بَرَّةً لَكَ عَندَهُ ثَمَّ تعَدَّى عندَهُ في يوم آخَرَ مِن غيرِ أَنْ يَاتَيهُ بَرَّهُ لَا قَلَلَ لَا هُرَّقَ بِين وُجُودٍ شَرطَى البرِّ معاً أَو مُتفرِّقاً)). اهدمُلخَصاً.

الْحَنْلِفَ فِي لَحَاقِ الشَّرْطِ باليمينِ المعقودِ بعدَ السكوتِ فصحَّحَهُ الثاني وأَبطَلَه الثالثُ، وبهِ يُفتى، فلا حَنثَ فِي: إن كَانَ كذا فكذا وسكَتَ ثمَّ قالَ: ولا كذا ثمَّ ظهَرَ أَنْسهُ كانَ كذا، "حانية".

#### مطلبٌ: لا يَلتحِقُ الشَّرطُ بعد السُّكوتِ سواءٌ كان له أو عليه

[۱۷۹۸۳] (قولُهُ: واختُلِفَ في لَحاقِ الشَّرطِ إلخ) الخِلافُ فيْما إذا كان الشَّرطُ عليه كالِمِثالِ الآتي، أمَّا إذا كان له لا يَلحَقُ بالإجماع، كقولِهِ: إنْ دخلتُ هذهِ النَّارَ فأنتِ طالِقٌ فسَكتَ سَكَتةً ثُمَّ قال: وهدذهِ الدَّار؛ لأنَّ الثَّانية لو لَحِقت باليّمينِ لا تَطلُقُ بدُخُولِ الأُولى وحدَها، ولا يَملِكُ تَغييرَ اليّمينِ، كذا في "الذَّخيرةِ"، ومِثلُهُ في "البزَّازيَّةِ"(١)، وكذا قال في "الخانيَّةِ"(١) (لا يَصحُّ في قولِهم)) اهد.

والحاصِلُ: أنَّه على الْمُفْتى به لا يَلحَقُ مُطلقاً سواءٌ كان له أو عليه.

[١٧٩٨٤] (قولُهُ: بعد السُّكُوتِ) مُتعلِّقٌ بـ ((لَحاق)).

[١٧٩٨٥] (قولُهُ: فلا حِنتُ في: إنْ كان كذا إلخ) مثالُهُ ما في "الخانيَّةِ" ((رَجلٌ قال لِجارِهِ: إنَّ امرأتي كانتْ عِندَك البارِحة، فقال الجارُ: إنْ كانتِ امرأتُكَ عندي البارِحة فامرأتي طالِقٌ، فسكتَ ساعةً ثُمَّ قال: ولا غَيرُها، ثُمَّ ظهرَ أنَّه كان عند الحالِف امرأةٌ أُخرَى)).

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر في الشرب ٢٠٧/٤ (هامش "الفتاوي الهندية")

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في عطف الشرط على اليمين ١٠/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في عطف الشرط على اليمين ١٠/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

## ﴿بابُ اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها﴾ الأصلُ فيه: أنَّ كلَّ فعلِ.....

### ﴿باب اليمين في البيع والشِّراء والصوم والصلاة وغيرها﴾

[٢٧٩٨٦] (قولُهُ: وغيرها) كالمشي واللبس والجلوس، "ط"(١).

[۱۷۹۸۷] (قولُهُ: الأصلُ فيهِ إلخ) ذكرَ في "الفتح" أصلاً أظهرَ مِن هذا، وهو: ((أنَّ كلَّ عقدٍ ترجعُ حقوقَهُ إلى المباشِرِ، ويستغني الوكيلُ فيهِ عن نسبةِ العقدِ إلى الموكّلِ لا يحنَثُ الحالفُ على عدمِ فعلِهِ بمباشرةِ المأمورِ؛ لوجودِهِ مِن المأمورِ حقيقةً وحكماً، فلا يحَسَثُ بفعلِ غيرِهِ لِذلك، وذلك كالبيع والشِّراء والإيجار والاستئجارِ والصُّلح عن مال والمقاسمةِ، وكذا الفعلُ الذي يُستنابُ فيهِ ويحتاجُ الوكيلُ إلى نسبتِه للموكّلِ كالمخاصمةِ؛ فإنَّ الوكيلَ يقولُ: أدَّعي لموكّلي، وكذا الفعلُ الذي يقتصرُ أصلُ الفائدةِ فيه على محله، كضربِ الولدِ فلا يحنَثُ في شيء مِن هذه بفعلِ المأمورِ، وكلُ عقدٍ لا ترجعُ حقوقُه إلى المباشرِ بل هو سفيرٌ ونقلُ عبارةٍ يحنَثُ في مباشرةِ المأمورِ، كما يحنَّتُ بفعلِهِ بنفسِهِ، كالتَّزوُّج والعِتقِ بمالٍ أو بدونِهِ والكتبةِ والهبةِ والصَّدقةِ [٤/ق٨٠١/ب] والوصيةِ والاستقراضِ والصَّدة عن دم العمدِ والإيداع والاستيداع والإستعارةِ والاستعارةِ، وكذا

### ﴿بابُ اليمين في البيع والشِّراء والصَّوم والصَّلاة وغيرها﴾

(قولُهُ: ترجعُ حقوقُهُ إلى المباشِسرِ ويستغني الوكيـلُ إلىخ) عبـارةُ "الفتـح" بحـدفـــِ الـــواوِ في قولِـــه: ((ويستغني))، وإثباتِها في قولِهِ: ((لا يحنث))، وهــي أولى.

(قولُهُ: وقضاءِ الدَّمينِ وقبضِه إلخ) أي: دينِ الآمرِ، وقولُـهُ: والكُسـوةِ بـــَانْ حـَلَـفَ أَنْ لا يكتســيَ، وقولُهُ: والحملِ على دَاتِيهِ بأنْ حلفَ لا يحمِلُ متاعَهُ على دائِيّهِ، ونحوُ ذلىك يُقــالُ فيمــا بعــدَ، هــذا هــو المناسِبُ لقولِهِ: ترجعُ مصلحتُهُ إلى الآمر. 110/

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك ٤٤٤/٤.

تتعلَّقُ حقوقُهُ بالمباشِرِ كبيعٍ وإجارةٍ لا حنثَ بفعلِ مــأمورِهِ، وكــلٌّ مـاتتعلَّقُ حقوقُـهُ بـالأمرِ كنكاحٍ وصدقةٍ وما لا حقّوقَ له كإعارةٍ وإبراءٍ يحنَتُ بفعلِ وكيلِهِ أيضاً؛ لأنَّهُ سفيرٌ ومعبِّرٌ

على دأيَّتِهِ وخياطةِ النُّوبِ وبناء الدَّارِ)). اهـ ملحصاً.

[١٧٩٨٨] (قولُهُ: تتعلَّقُ حقوقُهُ بالمباشِرِ) خرَجَ عنهُ المخاصمةُ وضربُ الولدِ؛ فإنَّهُ لا يحنَثُ فيهما بفعلِ المأمورِ، مع أنَّهُ ليسَ في ذلكَ حقوقٌ تتعلَّقُ بالمباشِرِ، فالمناسِبُ تعبيرُ "الفتح" المارّ<sup>(١)</sup>.

[١٧٩٨٩] (قُولُهُ: كَنكَاحٍ وصَدَقَةٍ) أَمَّا النَّكَاحُ فكُونُ حَقَوقِهِ تَنعَلَّقُ بِالآمِرِ ظَاهَرٌ، ولِـذا يَنسُبُهُ الْمِاشِرُ إلى آمِرِهِ، فَيُطَالَبُ الآمِرُ بحقوقِهِ مِن مهر ونفقةٍ وقَسْمٍ ونحوهِ، وأمَّا الصَّدَقةُ فلم يظهر لي فيها ذلك، وكذا الهبةُ، ولعلَّ المرادَ بالحقوقِ فيهما صحَّةُ الرُّجوعُ للآمرِ في الهبةِ وعدمُ صحَّتِهِ بالصَّدَقةِ، نَعُمْ سيأتي (٢) في كتابِ الوَكَالةِ أَنَّهُ لا بَدَّ مِن إضافتِهما إلى الموكِّلِ، وكذا بقيَّةُ المذكوراتِ في قولِ "الفتح" المَارِّد"، ((وكلُّ عقدٍ لا ترجعُ إلى المباشِر (٤)) إلخ، ونذكرُ (٥) قريبًا الكلامَ عليهِ.

[١٧٩٩٠] (قولُهُ: وما لا حقوقَ لهُ) يشملُ نَحـوَ المحاصمةِ وضربِ الولـكِ، مـعَ أنَّـهُ لا يحنَـثُ فيهما بفعل وكيبهِ، تأمَّل.

[1٧٩٩٦] (قُولُهُ: يحنَتُ بفعلِ وكيلِهِ أيضاً) أي: كما يحنَثُ بفعلِ نفسيهِ، والأولى إبدالُ وكيلِهِ

(قولُهُ: وأمَّا الصَّلقَةُ فلم يظهر لي فيها ذلكَ، وكذا الهبـةُ إلـخ) ذكرَ "الزَّيلعيُّ" فِي آخـرِ الوكالـةِ: أنَّ الوكيلَ بالبيع يتولَّى حقوق العقدِ ويتصرَّفُ فيها بحكمِ الوكالةِ، وأنَّ الوكالةَ بالهبةِ تنقضي بمباشرةِ الهبةِ، حتَّى لا يملِكُ الوكيلُ الواهبُ الرجوعَ ولا يصِحُّ تسليمُهُ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٩٨٧] قوله: ((الأصل فيه إلخ)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [ ٢٧٢٥٥] قوله: ((ك.: أنت وكيلي في كلِّ شيء)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [ ١٧٩٨٧] قوله: ((الأصل فيه إلخ)).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((ولا ترجع إلى المباشر)) أي: حقوقُهُ إلى المباشر، كما هو صريح عبارة "الفتح". اهـ مصحَّحُه.

<sup>(</sup>٥) المقولة [١٨٠٣٠] قوله: ((إن أخرج الوكيل إلخ)).

(يحنَثُ بالمباشرةِ ) بنفسيهِ (لا بالأمرِ إذا كانَ ممن يباشِرُ بنفسِهِ في البيع) ومنه: الهبـةُ بعوضِ، "ظهيرية" (والشراء).......

بمأمورهِ لِما سيأتِي (١)، وللتَّعليلِ بأنَّهُ سفيرٌ ومعبِّر، فإنَّ ذلكَ صفةُ الرَّسولِ؛ لأَنَّهُ يعبِّرُ عن المرسِلِ، لكنْ يُطلَقُ عليهِ وكيلٌ لِما في "المُغرِب"(٢): ((السَّفيرُ: الرَّسولُ المَصلِحُ بينَ القومِ، ومنهُ قولُهم: الوكيلُ سفيرٌ ومعبِّرٌ، يعني إذا لم يكنِ العقدُ معاوضةً كالنَّكاحِ والخُلعِ والعِتقِ ونحوِها، لا يتعلَّقُ بهِ شيءٌ ولا يُطالَبُ بشيء)) اهـ.

(١٧٩٩٣) (قولُهُ: يحنَثُ بالمباشرةِ) شمِلَ ما لو كانَ المباشِرُ أصيلاً أو وكيلاً إذا حلَسفَ لا يبيعُ أو لا يشتَري إلخ، أفادَهُ في "الفتح"(").

[١٧٩٩٣] (قولُهُ: لا بالأمرِ) أي: لا يحنَثُ بأمرِهِ لغيرِهِ بأنْ يُباشِرَ عنهُ، يعني: وقد باشرَ المأمورُ. [١٧٩٩٤] (قولُهُ: مَّمَن يباشِرُ بنفسِهِ) أي: دائماً أو غالباً كما يأتي (٤).

[١٧٩٩٥] (قُولُهُ: ومنهُ الهبهُ بعوض) فلو حلَفَ لا يبيعُ، فوهَبَ بشرطِ العوضِ يَنبغِي أنْ يحنَثَ، كذا في "القنية"<sup>(°)</sup>، وبهِ حزَمَ في "الظُّهيريَّة"<sup>(١)</sup>: ((ولو حلَفَ لا يبيعُ دارَهُ فأعطاها صداقاً لامرأتِهِ

\_\_\_\_\_\_

(قولُهُ: فلو حلَفَ لا يبيعُ فوهبَ بشرطِ العِوَضِ ينبغي أنْ يحنَثَ إلخ) وما في "جواهرِ الأخلاطيّ" ــ رحـلٌ حلَفَ لا يبيعُ هذا الفرسَ، فأخذَ رجُلٌ ذلكَ الفرَسَ وأعطاهُ بدلَهُ ورضيَ صاحبُ الفرسِ لا يَحنَثُ، وعليه الفتوى، "هنديَّة" ــ غيرُ دافع لبحثِ "القنية"؛ لِما أنَّه بيعٌ بالتعاطي، خلافاً لـ:"السَّنديِّ".

<sup>(</sup>۱) صـ١٦٥\_٥٦٥ "در".

<sup>(</sup>٢) "المغرب": مادة ((سفر)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والمشراء والتزوّج وغير ذلك £٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) صـ ١٤٥ - "در".

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين على الهبة والبيع والشراء ق٥٥/أ.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثالث في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقد ق٣٣٠/أ.

| باب اليمين في البيع والشراء | <br>007 |           | ألجزء الحادي عشر |   |
|-----------------------------|---------|-----------|------------------|---|
|                             |         |           |                  |   |
|                             |         | ,e<br>''; | NI 1 1 1 1       |   |
|                             | <br>    | فاله      | ومته: السلم والإ | ) |

إِنْ أعطاها عِوضاً عن دراهم المهرِ حنِثَ، لا إِنْ تَرَوَّجَ عليها)). اهـ"نهر"(١). فإذا دخَلَ ذلك تحت اسمِ البيع لزِمَ منهُ إعطاءُ حكمِهِ، وهو أنَّهُ لا يحنَثُ بفعلِ مأمورهِ، ويكونُ القابلُ لهُ مشترياً، فيدخـلُ في قولِهِ: لا أشتري حتَّى يحنَثُ أيضاً بالمباشرةِ لا بالأمر، كما أفادَهُ "ح"(٢)، فافهم.

[۱۷۹۹۹] (قولُهُ: ومنه: السَّلَمُ) فلو حلَفَ أَنْ لا يَشتريَ مِن فلان، فأسلَمَ إليهِ في تُوبٍ حنِثَ؟ لأَنَّهُ اشتَرى [٤/ق/٩٠ /١] مؤجَّلاً، "بحر"(٢) عن "الوَاقِعات". قالَ "ح"(٤): ((وإذا كانَ المُسْلِمُ مُشتَرِيًا يَجُوسُ مُشتَرِيًا يَجُوسُ الْوَاقِعات ". قالَ "ح"(٤). يجب أَنْ يكونَ المُسْلَمُ إليهِ بائِعاً)) اهم فلا يحنثان (٥) إلاَّ بالمباشرةِ، "ط"(٦).

[١٧٩٩٧] (قُولُهُ: والإقالَةُ) أي: فيما لو حلَفَ لا يشتري ما باعَـهُ، ثُـمَّ أَقَـالَ المشترِيَ حنِتَ، كما عزاهُ في "البحر"(٧) لـ: "القُنية"(^)، وفيه<sup>(٩)</sup> عن "الظَّهيريَّة"( ``): ((لو كانَت بخلافِ النَّمــنِ الأُوَّلِ قَدراً أو جنساً حنِثَ، قيلَ: هذا قولُهما، أمَّا عندَهُ فلا لكونِهِ إقالةً على كلِّ حالِ)) اهـ.

ومقتضاهُ: أنَّها لو كانَت بعينِ النَّمنِ الأوَّلِ لا يحنَثُ عندَ الكلِّ، ووجههُ: أنَّ الإقالةَ فسـخٌ في حقِّ المتعاقدينِ، بيعٌ جديدٌ في حقِّ غيرِهما، وهـذا إذا لـم تكن ْ بلفظِ مُفاسـحةٍ أو مُتاركةٍ أو تـرادٌّ وإلاَّ لم تُجعلْ بيعاً، ولا بلفظِ البيع وإلاَّ فبيعٌ إجماعاً، كما سيأتي (١١) في بابها، وهل يُقالُ لو الحلفُ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩١/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق ٢٤٤/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان .. باب اليمين في البيع والشراء إلغ ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق٤٤٦/ب.

<sup>(</sup>٥) في "الأصل" و "آ": (( فلا يحنث)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمبن في البيع والشراء إلنخ ٢/١٧٦.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الثالث في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقد ف ٢٠٠٠ م.

<sup>(</sup>١١) انظر الدر عند المقولة [٢٣٩٤٢] قوله: ((فبيع إجماعاً)).

قيلَ: والتعاطي، "شرح وهبانية"(١). (والإجارة والإستئجار) فلو حلَّفَ لا يؤجِّرُ وله مستغلاتٌ آجرَتْها امرأتُهُ وأعطتهُ الأجرةَ لم يحنَث كتركِها في أيدي الساكنينَ، وكأخذِهِ(٢) أحرةَ شهرٍ قد سكنوا فيهِ، بخلافِ شهرٍ لم يسكنوا فيه، "ذحيرة" (والصُّلح عن مال)..

بعتقٍ أو طلاق: تُجعلُ بيعاً في حقٍّ ثالثٍ؟ وهو هنا العبدُ أو المرأةُ فيحنَثُ بها ،لم أرَ مَن صرَّحَ بهِ، ويَنبغَى الحنثُ، تأمَّل، ولا يخفى أنَّهُ إنْ وُجدَ عُرْفٌ عُمِلَ بهِ.

[١٧٩٩٨] (قُولُهُ: قَيلَ: والتَّعاطي) يفيدُ ضعفَهُ، ونقَلَ في "النَّهر"(٣) عن "البَّدائِع"(١٠): تأييدُ عــدم الحنثِ في البيع بالتَّعاطي، والظَّاهرُ أنَّ الشِّراء مثلُهُ، فيفيدُ ترجيحَ عدمِ الحِنثِ فيهِ أيضاً، لكنْ لا يخفَى أنَّ العُرفَ الآنَ يخالفُهُ.

[١٧٩٩٩] (قولُهُ: آجَرَتُها امرأتُهُ) أي: ولو بإذيهِ.

[١٨٠٠٠] (قُولُهُ: كَتْرَكِهَا فِي أَيْدِي السَّاكَتِينَ) أي: مِن غير قولِهِ لهم: اقعـلُوا فيهـا، وإلاَّ حنِثَ كما في "البحر"(°)، والمرادُ أنَّ بحردَ التَّركِ لا يكونُ إحارةً، وأمَّا أُحدُ الأحرةِ ففيهِ التَّفصيلُ الآتي (٦).

[١٨٠٠٠] (قولُهُ: قد سكنُوا فيهِ) أي: بعدَ الحلِفِ أو قبلَهُ فيما يَظهَرُ؛ لأنَّ الإحبارةَ بيـعُ المنافع المستقبلةِ.

[١٨٠٠٣] (قولُهُ: بخلافِ شهرٍ لم يسكنُوا فيهِ) أي: بخلافِ شهرٍ مستقبَلِ لم يسكنُوا فيهِ، فإذا تقاضاهُم بأجرتِهِ حنِثَ، قال في "النَّهر"(٧): ((وهذا ليسَ إلاَّ الإجارة َّ بالتَّعاطي، فينبغي أنْ يجري

(قولُهُ: وينبغي الحنتُ إلخ) كذلكَ ينبغي الحنتُ لو الحلِفُ باللهِ تعالى؛ فإنَّه ثالثُهما، فتحبُ الكفارةُ بالإقالةِ.

<sup>(</sup>١) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الأيمان ق١١٨/أ.

<sup>(</sup>٢) في "و" و "د": ((كأعذ)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على هذا النقل في "البدائع"، ولعل ابن عابدين رحمه الله تعالى لم يعثر عليه أيضاً؛ ولذلك نقله بواسطة "النهـر"؛ إذ إنَّ ابن عابدين رحمه الله غائباً ما ينقل عن "البدائع" دون واسطة، والذي في "البدائع" ـ في مواضع عدة ــ: أنَّ التعاطئ بيعٌ من كلِّ الوجوه، وبناءً عليه فإنَّه يحنث في البيع بالتعاطى، والله أعلم. انظر "البدائع" د/٣٤/ ـ ٨٣/٣ ـ د/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٠٠٢] قوله: ((بخلاف شهر لم يسكنوا فيه)).

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/أ.

وقيَّدَهُ بقولِهِ: (مع الإقرارِ) لأنَّهُ مع الإنكارِ سفيرٌ (والقِسـمَةِ والخصومَةِ وضـربِ الولــدِ) أي: الكبير؛ لأنَّ الصغيرَ يملِكُ ضربَهُ فيملِكُ التفويضَ.............

فيه الخلافُ السَّالِقُ).

(١٨٠٠٣) (قولُهُ: وقيَّدهُ بقولِهِ إلخ) هذا التَّقييدُ فيما إذا كانَ الحالفُ هو المَدَّعي عليه؛ لأنَّ الصُلحَ عن إقرار يبعٌ، أمَّا عن إنكار أو عن سكوتٍ فهو في حقَّهِ فداءُ يمين، فيكونُ الوكيلُ مِن جانبِهِ سفيرًا محضًا فيحنَثُ بمباشرتِهِ، بخلافِ ما إذا كانَ الحالفُ على عدمِ الصُّلَحِ هو المدَّعِي، فإنَّهُ لا يحنَثُ بفعل وكيلِهِ مطلقًا، أفادَهُ "ح"(١) عن "البحر"(١).

[١٨٠٠٤] (قُولُةُ: والقِسْمَةِ) بأنْ حَلَفَ لا يُقاسِمُ معَ شريكِهِ لا يحنَثُ بفعل وكيلِهِ.

[١٨٠٠٥] (قُولُهُ: والخُصومَةِ) أي: جوابِ الدَّعوى، سواءٌ كانَ إقراراً أو إنكاراً، "ح"(٣) عن "القُهِستانيّ (٤)، وقيلَ: إنَّهُ يحنَتُ بفعلِ وكيلِهِ كفعلِهِ، والفتسوى على الأوَّلِ، كما في [٤]. ١٩٠٥، اب] "شرح الوَهبانيَّة (٥).

(قولُ "الشَّارحِ": لأنَّ الصَّغيرَ بملِكُ ضربَهُ إلىخ) هـذا التعليلُ قـاصرٌ؛ لأَنَّـه يملِـكُ البيـعَ والإحـارةَ فيملِكُ التفويضَ، مع أَنَّه لا يحنَّكُ في ذلكَ بالتفويض. اهـ "سندي".

(قُولُهُ: لأنَّ الصُّلحَ عن إقرارِ بيعٌ إلخ) إنَّا يظهرُ كونُهُ بيعًا إذا كانَ المصالَحُ عليه من خلافِ حنسِ المدَّعَى، وإلا بأنْ كانَ من حنسِهِ وكانَ أقلَّ فهرَ أخذَّ لبعضِ حقَّهِ وإسقاطٌ لمــا بقميَ، وقولُـهُ: ((لا يحنث بفعل وكيلهِ)) إنَّما يظهرُ فيما إذا كانَ البدلُ من حنس المدعَى به. 117/

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق٥٤ ٢/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٥٤٦/أ.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف القول ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) "شرح الوهبانية": كتاب الأيمان ـ ق١١/أ.

فيحنَثُ بفعلِ وكيلِهِ<sup>(١)</sup>كالقاضي (وإن كانَ) الحالِفُ (ذا سلطان) كقـاضٍ وشـريفٍ (لا يباشِر) هذه الأشياءَ (بنفسيهِ حنِثُ) بالمباشرةِ (وبالأمرِ أيضاً).........

رَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَنَّمْ فَعَلِ وَكَيْلُهِ) عَبَارةُ "الخانيَّة" ((فَيَنَغِي أَنْ يَحَنَّمْ))، قَالَ فِي "البَحر" ((وإغَّا لَم يَجزمُ بِهِ لأَنَّ الولدَ أَعمُّ، ولم يُحَصَّصْ بِالكبيرِ فِي الرِّواياتِ، وذكر في "الفتح" فَي العُرفِ يُقالُ: فلانْ ضرَبَ ولدَهُ وإنْ لم يباشر، ويقولُ العامِيُّ لولدِهِ: غداً أسقيكَ علقةً ثُمَّ يَذكُرُ لمؤذّبِ الولدِ أَنْ يضرِبَهُ تحقيقاً لقولِهِ، فمقتضاهُ أَنْ تنعقدَ على معنى: لا يقعُ بهِ ضرب مِن حهتي، ويحنَّتْ بفعلِ المأمورِ)). اهد ملحصاً.

المحاد] (قُولُهُ: كالقَاضِي) أي: إذا وكَّلَ بضربِ مَن يحِلُّ لهُ ضربُهُ صحَّ أَمْرُهُ بهِ، فيحنَتُ بفعلِهِ، ومثلُهُ السُّلطالُ والمحتسِبُ، كما في "الدرِّ المتتقى"(°)، "ح"(¹).

(قُولُهُ: وإنمَّا لَم يجزم بهِ؛ لأنَّ الولدَ أعمُّ إلخ) في "السَّنديُّ": ((قالَ "أبو المكارمِ": وههنا بحثٌ، وهو: أنَّ مدارَ الحنثِ وعدمِهِ إنْ كانَ على رجوعِ المنافعِ ثبوتاً وعدماً ينبغي أنْ لا يقعَ الحنثُ بأمرِ القاضي والسُّلطانِ والمعلِّم والمحتسب، ولا بأمرِ الأب في الولدِ الصَّغيرِ أيضاً، وإنْ كانَ على ولايةِ المباشَرةِ والتفويضِ ينبغي أنْ يحنثَ في الصَّغيرِ، على أنَّ تمهيدَهم الأصلُ المذكورَ وتفريعَ الحنثِ وعدمِهِ عليهِ يُؤْذِنُ بأنَّ المدارَ على رجوعِ الحقوقِ وعدمِهِ، فالتمسُّكُ في الفرقِ برجوع المنافع أو ولايةِ النفويضِ خروجٌ عن القانونِ)) اهد.

 <sup>(</sup>١) في "و" و "د": ((فيحنث بوكيله)).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٨/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوَّج وغير ذلك ١٤٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "الدر المنقى". كناب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/٧٧٣(هامش "مجمع الأنهر").

<sup>(</sup>٦) "ح" كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق ٢٤٥/أ.

| باب اليمين في البيع والشراء | <br>770 | -                   | الحادي عشر    | الجزء    |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------------|----------|
|                             | <br>    | َ وبمقصودِ الحالفِ. | اليمين بالعرف | لتقيُّدِ |

وحاصلُهُ: أنَّهُ لا يحنَتُ بفعلِ المأمورِ إلاَّ إذا كانَ لا يباشرُ بنفسِهِ، قالَ في "الفتح"(١): ((فانَّ مقصودَهُ مِن الفعلِ ليسَ إلاَّ الأمرَ بهِ، فيوجَدُ سببُ الحنثِ بوحودِ الأمرِ به للعادةِ وإنْ كانَ السُّلطانُ ربَّما يباشرُ بنفسِهِ عقدَ بعضِ المبيعاتِ، ثُمَّ لو فعلَ الآمرُ بنفسِهِ يحنَثُ أيضاً؛ لانعقادِهِ على الأعمَّ مِن فعلِهِ بنفسِهِ أو مأموره). اهد فتأمَّل.

ثُمَّ قالَ<sup>(۲)</sup>: (رُوكلُّ فعلٍ لا يعتادُهُ الحالفُ كائناً مَن كـانَ، كحلِفِهِ لا يَينِي ولا يُطيِّنُ انعقدَ كذلك)) اهـ.

واستثنى في "الهداية"<sup>(٢)</sup> أيضاً ما إذا نَوَى الحالفُ البيعَ بنفسِهِ أو بوكيلِهِ، فإنَّهُ يحنَثُ ببيع الوكيلِ؛ لأنَّهُ شدَّدَ على نفسِهِ، وإنْ نَوَى السُّلطانُ ونحوُهُ أنْ لا يتولاَّهُ بنفسِهِ دُيِّسَ في القضاءِ؛ لأَنَّهُ نَوَى حقيقةَ كلامِهِ، كما في "الجَوهرَة" (٤)، أي: فلا يحنَثُ بفعل مأمورهِ.

[١٨٠٠٩] (قولُهُ: لتقيُّدِ اليَمينِ بالعُرفِ) فإنَّ العُرفَ انعقادُ يمينِهِ على الأعمِّ مِـن فعلِـهِ بنفسيـهِ أو مأمورهِ، كما مرَّ<sup>(٥)</sup>.

(١٨٠١٠) (قولُهُ: وبمقصودِ الحالفِ) الأولى إسقاطُهُ لإغناءِ ما قبلَهُ عنهُ، ولأنَّ القصدَ إنَّما يُعتبرُ إذا لم يخالفِ<sup>(١)</sup> الظَّاهرَ لا مطلقاً، ولعنهُ أشارَ إلى أنَّهُ إنَّا يَحنَثُ إذا قصدَ الأعمَّ، أمَّا لم قصدَ فعلَ نفسيهِ الَّذي هو حقيقةُ كلامِهِ لا يَحنَثُ، كما ذكرناهُ<sup>(١)</sup> آنفاً.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوَّج وغير ذلك ٤٤/٤ ٤ ـ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك ٤/٥٤.

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ١٩/٢.

 <sup>(</sup>٤) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٣٠٢/٢.

 <sup>(</sup>٥) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في "آ": ((يخالفه)).

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٠٠٨] قوله: ((وإن كان الحالف إلخ)).

(وإن كان يباشرُ مرَّةً ويفوِّضُ أحرى اعتبِرَ الأغلبُ) وقيلَ: تُعتبَرُ السِّلْعَةُ فلو مَمَّـا يشــتريهـا بنفسيهِ لشرَفِها لا يحنثُ بوكيلِهِ وإلا حنِثَ. (ويحنَثُ بفعلِهِ وفعلِ مأمورِهِ)........

[١٨٠١١] (قُولُهُ: وإنْ كَانَ) أي: الحالفُ، وعبارةُ "الفتح"(١): ((ولو كانَ رجلاً يباشرُ بنفسِهِ الخ))، ومُفادُهُ أنَّ الضَّميرَ ليسَ عائداً للسُّلطان، وهو مُفادُ "البحر"(٢) وغيرهِ ليضاً.

[١٨٠١٢] (قولُــهُ: اعتُــبرَ الأغلــبُ) هــذا هــو الَّــذي اعتمــدَهُ في "الخانيَّــة"(<sup>٣)</sup> و"المحيــط" و"البَرَّازيَّة"<sup>(٤)</sup>، واقتصرَ عليهِ في "البحر"<sup>(°)</sup> تبعاً لـ"الزَّيلعيِّ"<sup>(٣)</sup>، "مِنح"<sup>(٧)</sup>.

قلتُ: وكذا جزَمَ بهِ في "الفتح"(^)، ومقابلُهُ ما ذكرَهُ "الشَّارحُ"، [٤/ق/١١/ق) ولِـذا عبَّرَ عنهُ بـ: ((قيلَ)).

[١٨٠١٣] (قولُهُ: ويحنَتُ بفعلِهِ وفعلِ مأمورهِ إلخ) هذا هو النَّوعُ الثَّاني، مقابلَ قولِهِ: (( يحنَتُ بالمباشرةِ لا بالأمرِ))، ثُمَّ هذا النَّوعُ منه ما هو فعل حكميِّ شرعيٌّ كالطَّلاق، ومنهُ ما هو فعل حسيٌّ كالطَّرب، فلو نَوى أنْ لا يفعلَ بنفسِهِ ففي الأفعالِ الحسيَّةِ يُصَدَّقُ قضاءٌ وديانةً؛ لأنَّها لا توجَدُ منهُ إلاَّ بمباشرتِهِ لها حقيقةً، فإذا لم يباشرها فقد نَوى حقيقة كلامِهِ، وفي غيرها روايتان: أشهرُهما: أنَّهُ لا يُصَدَّقُ إلاَّ ديانةً؛ لأنَّهُ كما يوجَدُ بمباشرتِهِ يوجَدُ بأمرِهِ، فإذا نَوى المباشرة فقط فقد نَوى تخصيصَ العام، وهو خلافُ الظَّاهِ فلا يُقبَلُ منهُ، كما في "النَّهر" عن "كافي النَّسفيُّ" (١٠).

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) "الخانبة": كتاب الأيمان ـ مسائل في السرقة والأخذ والغصب ٤٧/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الفصل الرابع ـ النوع الثاني في الفضولي ٢٧٨/٤(هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٧) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق٢٠٦/ب.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوَّج وغير ذلك ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٣٩٦/أ.

<sup>(</sup>١٠) "كافي النسفي": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج وغيرها ٣/ق٧٠٧/ب.

لم يقل: وكيلِهِ؛ لأنَّ من هذا النوعِ الاستقراضَ، والتوكيلُ به غيرُ صحيحِ......

[١٨٠١٤] (قولُهُ: لم يقلْ: وكيلِهِ) حاصلُهُ: أنَّهُ عدلَ عن قولِ "الكنز"('): ((وفعلِ وكيلِهِ، لأنَّهُ اعترضَهُ في "البحر"(''): ((بأنَّ الاستقراضَ لا يصحُّ النَّوكيَ لُ بهِ))، لكننْ أحسابَ في "النَّهر"("): ((بأنَّهُ إنَّما خُصَّ الوكيلُ لتُعلَمَ الرِّسالةُ منهُ بالأُولى)) اهـ.

وقالَ "القُهِستانيُّ" ((يمكنُ أنْ يُحملَ على ما هو مُتعارفٌ، مِن تسميّةِ الرَّسولِ بالاستقراضِ وَكيلاً، كما إذا قالَ المستقرِضُ؛ وكَلْتُكَ أنْ تستقرِضَ لي مِن فلان كذا درهماً، وقالَ الوكيلُ للمقرِضِ: إنَّ فلاناً يستقرِضُ منكَ كذا، ولو قالَ: أقرضْنِي مبلغَ كذا، فهو باطلٌ حتَّى إنَّهُ لا يشتُ الْمِلكُ إلاَّ للوكيل، كما في وكالةِ "الذَّحيرة") اهـ.

قالَ "ط"(°): ((ووجَّهَهُ "الزَّيلعيُّ"(٢) في الوَكالةِ: بأنَّهُ لا يجبُ دينٌ في ذَمَّةِ المستقرِضِ بـالعقدِ، بل بالقبضِ، والأمرُ بالقبضِ لا يصحُّ؛ لأنَّهُ مِلكُ الغيرِ، وتصحُّ الرِّسالةُ في الاستقراضِ؛ لأنَّ الرَّسولَ معبِّرٌ، والعبارةُ مِلكُ المرسِلِ، فقد أصرَهُ بـالتَّصرفِ في مِلكِهِ، ويصحُّ التُّوكيلُ بـالإقراضِ، وبقبضِ القرض، كأنْ يقولَ لرجلِ: أقرضْنِي، ثُمَّ يوكُلَ رجلًا بقبضِهِ فإنَّهُ يصحُّ)) اهـ.

قلتُ: وحاصلُهُ أنَّ التَّوكيلَ بـالقرضِ أو بقبضِــهِ صحيــحٌ، لا بالاســتقراضِ، بــل لا بــدَّ مِن إخراجِهِ مُخرَجَ الرِّسالةِ؛ لِيقعَ المِلكُ للآمِرِ، وإلاَّ وقعَ للمأمورِ، ولا يخفَى أنَّ هذا ليسَ حاصًّاً

(قولُهُ: ويصِعُّ التوكيلُ بالإقراضِ وبقبضِ القرضِ إِنَخ) العلَّهُ ـ في عدمِ صحَّةِ الاستقراضِ ـ السَّـابقَةُ موجودةٌ هنا أيضًا، تأمَّلْ.

<sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ بيان أحكام البيع والشراء إلغ ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/أ.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل حلف القول ٢/١٠.

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان .. باب اليمبن في البيع والشراء إلخ ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) "تبيين الحقائق": باب الوكالة بالخصومة والقبض ٢٨٢/٤ بتصرف.

# (في النكاح) لا الإنكاح (والطلاق والعتاق) الواقعَينِ بكلامٍ وُجِدَ بعدَ اليمينِ لا قبلَهُ....

بالاستقراض، بل النَّكاحُ مثلُهُ، وكذا الاستعارةُ، كما سنذكرُهُ(١).

### مطلب: حلَفَ لا يتزوَّجُ

(١٨٠١٥) (قولُهُ: في النَّكاحِ) فلمو حلَفَ لا يتزوَّجُ، فعقَدَهُ بنفسِهِ، أو وكَّلَ فعقدَ الوكيلُ حنِثَ، وكذا لو كانَ الحالفُ امرأةُ، فلمو حلفَت وأُجبرَت مُّمَن لهُ ولايةُ الإحبارِ، يَنبغي أنْ لا تحنَثَ، كما لو جُنَّ فزوَّجَهُ أبوهُ لا يحنَثُ، وكذا لمو كانَ التَّوكيلُ قبلَ اليمين، "فهر" (") عن "شرح الوَهبَانيَّة "(").

قلتُ: وسيَأتي (١٠ متناً آحرَ ٤١/٠١٠/ب) الباب الآتِي: ((ما لو حَلَفَ لا يتزوَّجُ فزوَّجَهُ فُضوليٌّ، أو زوَّجَهُ فُضوليٌّ ثُمَّ حَلَفَ لا يتزوَّجُ).

### مطلب: حلَفَ لا يزوِّجُ عبدَهُ

(١٨٠١٦) (قولُهُ: لا الإنكاح) أي: التَّرويج فلا يحنَثُ بهِ إلاَّ بمباشرتِهِ، وهــذا في الولــدِ الكبـيرِ، أو الأحنبيِّ لِمـا في "المنحتــار" و"شـرحِهِ"(٥): ((حلَـفَ لا يــزوِّجُ عبــدَهُ أو أمتَــهُ يحنَـــثُ بــالتَّوكيلِ والإحازةِ؛ لأنَّ ذلكَ مُضاف ٌ إليهِ، متوقِّفٌ على إرادتِهِ لِملكِهِ وولايتِه، وكذا في ابنِهِ وبنتِهِ الصَّغيرينِ

114/4

(قولُهُ: فلو حَلَفَت وأُحبِرَتْ ثَمَن له ولايةُ الإحبارِ إلخ) كالسيِّد؛ لأنَّ لفظَ النَّكاحِ وُحِدَ من المولى، بخلاف ما لو أكرهَهُ المولى على الزَّواجِ وتزوَّجَ بنفسيهِ، فإنَّه يحنَثُ في ظاهرِ الروايةِ. اهـ "سندي" عن ّالجواهرِ".

(قولُهُ: وكذا لو كانَ النوكيلُ قبلَ اليمينِ إلخ) راجعٌ لقولِهِ: ((حنث))،ونقلَ "ط" عن "التّتارخانيَّةِ": ((نـــو حَلَفَ لا يتزوَّجُ فعقَدَ بنفسِهِ أو وكَّلَ فعقدَ الوكيلُ حَنِثَ، ولو كانَ التوكيلُ قبلَ اليمين)) اهــ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨٠٣٠] قوله: ((إن أخرج الوكيل)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢٪أ.

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الغرائد" كتاب الأيمان ـ ق١١٦٪.

<sup>(</sup>٤) صـــ ٢٦٤ وما يعده "در".

<sup>(</sup>٥) "الإحتيار". كتاب الأعمال ٧٤/٢.

# كتعليقٍ بدخولٍ دارٍ، "زيلعي" (والخلع والكتابةِ والصلحِ عن دمِ العمدِ)(١).......

لولايتهِ عليهما، وفي الكبيرَينِ لا يحنَثُ إلاَّ بالمباشرةِ؛ لعـدمِ ولايتِهِ عليهما، فهو كالأحنَبيِّ عنهما فيتعلَّقُ بحقيقةِ الفعلِ)) اهـ.، ومثلُهُ في "الرَّيلعيِّ"(٢) و"البحر"(٢) في آخرِ البـابِ الآنـي بــلا حكايـةِ خلاف، فقولُ "القُهستانيّ": ((وعن "محمَّد" لا يحنَثُ في الكلِّ)) روايةٌ ضعيفةٌ.

إلى المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم وعبارة "الزَّ يلعيِّ "(فَ): ((وإثَّ يُحنَثُ بِالطَّلاق والعِتاق إذا وقعًا بكلام وُجدَ بعدَ اليَمينِ، وأمَّا إذا وقعًا بكلام وُجدَ قبلَ البمينِ فلا يحنَثُ، حتَّى لَو قالَ لامرأتِهِ: إنَّ دَحَلتِ الدَّارَ فأنتِ طالق، ثُمَّ حَدَفَ أَنَّ لا يُطنَّقُ فدحنَت لم يحنَثُ؛ لأنَّ وقوعَ الطَّلاق عليها بأمر كانَ قبلَ اليَمينِ، ولو حلَفَ أَنْ لا يُطنَّقُ ثُمَّ علَّقَ الطَّلاق بالشَّرطِ، ثُمَّ وُجدَ الشَّرطُ حَيثَ، ولو وقعَ الطَّلاقُ عليها بمضيِّ مدَّةِ الإيلاءِ فإنْ كانَ الإيلاءُ قبلَ اليَمين لا يحنَثُ، وإلا حَيثَ)، وتمامُه فيهِ.

٢١٨٠١٨٦ (قُولُهُ: والخُلع) هو الطَّلاقُ، وقد مرّ، "نهر"<sup>(٥)</sup>.

[١٨٠١٩] (قُولُهُ: والكتابة) هو الصَّحيحُ، وفي "المُحتبَى" عن "النَّظْمِ": ((أَنَّهَا كَالبَيْعِ))، "نهر" أَنَّ ٢٨٠٠٠ (قُولُهُ: والصُّلْحِ عن دمِ العمدِ) لأَنَّهُ كَالنَّكَاحِ في كونِهِ مبادلةَ مال بغيرِهِ، وفي حكمِهِ

الصُّلُحُ عن إنكارٍ، " قُهِستانيّ "(١)، وفي حاشيةِ "أبي السُّعودِ" ((احترزَ عن الصُّلَـحِ عن دمٍ غيرِ عمدٍ؛ لأنَّهُ صلحٌ عن مالٍ فلا يحنَثُ فيه بفعل الوكيل، أمَّا عن دم العمدِ فهو في المعنَى عَضوٌ

<sup>(</sup>١) في "د": ((عمد)).

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٤٨/٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب البمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان .. باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/أ.

<sup>(</sup>٦) "جامع الرموز": كتاب الأيمان \_ فصل حلف القول ١/١ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) "فتح المعين": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٣٤/٢ بتصرف.

# أو إنكارٍ كما مرَّ ((والهبةِ) ولو فاسدةً أو بعوضٍ.....

عن القِصاصِ بالمالِ، ولا تجرِي<sup>(٢)</sup> النَّيابةُ في العفوِ، بخلافِ الصُّلحِ عن المالِ، "حَمَويّ" عن "البرجَنديّ")).

[١٨٠٢١] (قولُهُ: أو إنكار)؛ لأنَّ الصُّلحَ عنهُ فداءٌ لليمينِ في حقِّ المدَّعى عليهِ، فوكيلُهُ سفيرٌ محضّ، ومثلُهُ السُّكوتُ، وأمَّا المُدَّعي فلا يحنَثُ بالنَّوكيلِ مُطلقاً كما مرَّ<sup>(٣)</sup>، وشــمِلَ الإنكارُ إنكارَ المال، وإنكارَ الدَّم العمدِ وغيرهِ.

أ ١٨٠٠٧١ (قُولُهُ: والهبة) فلو حَلَفَ لا يَهَبُ مُطلقاً أو مُعيَّناً أو شخصاً بعينهِ، فوكَّلَ مَن وَهَبَ حَيْثَ، صحيحةً كانت الهبةُ أوْ لا، قَبلَ الموهوبُ [٤/ق/١١١/آ] لهُ أوْ لا، قَبضَ أو لـم يُقبِضُ؛ لأنَّهُ لم يُلزِمْ نفستهُ إلاَّ بما يملِكُهُ، ولا يملكُ أكثرَ مِن ذلك، وفي "المحيط": ((حلَفَ لا يهَبُ عبدَهُ هذا لفلان، ثُمَّ وهبَهُ لهُ على عِوَضٍ حنِثَ؛ لأنَّهُ هبةٌ صيغةً ولفظاً)) اهـ، "نهر"(٤). وفي "التتارخانيَّة"(٥): ((إلنَّ وهبَ لي فلانَ عبدَهُ فامرأتُهُ طالقٌ، فوهبَ ولم يقبلُ الحالفُ حنِثَ الحالفُ)).

[١٨٠٣٣] (قولُهُ: أو بعِوضِ) يعني: إذا وهَبَ بنفسِهِ لا بوكيلِهِ أيضاً؛ لِما قدَّمَهُ (٢٠ مِن أَنَّه لا يحنَثُ بفعلِ وكيلِهِ في الهبةِ بشرطِ العِوضِ، وسببُ وهم "الشَّارح" قولُ "البحر" (٧): ((فالهبةُ بشرطِ العِوضِ داخلةٌ تحتَ يمينِ: لا يبيعُ نظراً العِوضِ داخلةٌ تحتَ يمينِ: لا يبيعُ نظراً

(قولُهُ: يعني: إذا وَهبَ بنفسِهِ لا بوكيلِهِ إلخ) لا تصيحُ هذه العنايةُ مع القولِ بنسبةِ "الشَّارح" للوهم.

<sup>(</sup>۱) صدا۲٥ - "در".

<sup>(</sup>٢) في "فتح المعين" : ((ولا تجزيء)).

<sup>(</sup>٣) المقولة (١٨٠٠٣] قوله: ((وقيده بقوله إلخ)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/أ.

<sup>(</sup>٥) "التاتر حانية": كتاب الأيمان ـ فصل الحلف على العقود ـ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) مسلاده - "در".

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٣٧٧.

| باب اليمين في البيع والشراء | 514  | - | الجزء الحادي عشر  |
|-----------------------------|------|---|-------------------|
|                             |      |   |                   |
|                             | <br> |   | (و الصدقة و القرض |

إلى أنَّها بيعٌ انتهاءً فيحنَثُ)) اهـ. وأنتَ خبيرٌ بأنَّ كلامَهُ فيما إذا فعلَ بنفسِهِ، وإلاَّ لَمَا صحَّ قولُـهُ: يحنَثُ في الموضعين، أفادَهُ "ح"(١)، أي: لأنَّهُ في البيع لا يحنَثُ بفعل وكيلِهِ.

[١٨٠٧٤] (قولُهُ: والصَّلقة) هي كالهبةِ فيما مرَّ (٢)، قالَ "ابنُ وَهبان": وكذا يَنْبغي أَنْ يَحنَتُ في حلفِهِ أَنْ لا يقبلَ صلقةً فوكُلَ بقبضِها. بقي لو حلَفَ لا يتصدَّقُ فوهَبَ لفقير، أو لا يهَبُ فتصدَّقَ على عَنيِّ، قالَ "ابنُ وَهبان": ((ينبغي الحنِثُ في الأوَّل؛ لأنَّ العبرةَ للمعاني، لا في التَّاني؛ لا نَه التَّان لا في التَّاني؛ لا نَه التَّان لا في التَّان لا نَهُ لا يثبتُ لهُ الرُّجوعُ استحساناً إذ قد يقصدُ بالصَّلقةِ على الغنيِّ النُّواب، ويُحتمَلُ العكسُ فيهما اعتباراً باللَّفظِي) اهم، مُلحصاً. وآيَدَ "ابنُ الشِّحنةِ" الاحتمالَ الأخيرَ بما في "التَّار خانيَّة" عن "الظَّهيريَّة" ((ولا يحنَثُ بالصَّدقةِ في يمين الهبةِ)) اهد.

(قولُهُ: بقي لو حَلَفَ لا يتصدَّقُ فوهَبَ لفقير إلخ) الذي رأيتُه في "شرح الوهبائية" له: "المصنّفي" في نسخة في غاية الصحَّةِ: ((لو حَلَفَ أَنْ لا يتصدَّقَ، فأعطى فقيراً بلفظ الهبة، أو غنياً بلفظ الصلقَة هو أو وكيلهُ ينبغي أنْ يحنثَ في الأوَّل؛ لأنَّ العبرة للمعاني، ويقوِّيهِ ما نقلَهُ "صاجبُ القنية": مِن أنّه لو حلَفَ أن لا يبيع، فوهبَ بشرطِ العوضِ ينبغي أنْ يحنثَ اهد. ويحتمِلُ أنْ لا يحنثَ؛ لأنَّ لفظ الهبة غيرُ لفظِ الصَّلقة، ويقوِّيهِ ما نقلَهُ "صاحبُ القنية" أيضاً فيمن حلَفَ لا يهبَ فوهبَ بشرطِ العوضِ قال: ينبغي أنْ لا يحنثَ، وينبغي أنْ لا يحنثَ اصاحبُ القنيء؛ لأنَّه لا يثبتُ له الرجوعُ استحسانًا؛ إذ قد يَقصِدُ بالصَّلقةِ على الغنيِّ الثواب، ويحتمِلُ أنْ يحنثَ اعتباراً باللفظي) اهد. والظَّهرُ: أنَّ نسخةَ "المحشَّى" صواب، بدليل التعليل المذكور في عبارةِ المصنّف بقولِه: ((لأنَّه لا يثبُتُ الرجوعُ إلخ)) لكنْ قولُهُ: ((ويحتمِلُ العكسَ إلخ)) لا يناسِبُ نسخةَ "المحشَّى" بالنَّسبةِ للثَّاني؛ إذِ اعتبارُ المفظي يقتضي عدمَ الحنث؛ إذ اليمينُ انعقدت على عدم الهبة، ووُجدَ الإعطاءُ للغنيِّ بلفظ الصَّدقةِ.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٥٤٦/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة (٢٢ -١٨) قوله: ((والهبة)).

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأيمان ق٥١/ إب.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ فصل الحلف على العقود ـ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ ٤٩٥/٤

 <sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الرابع في اليمين على العقود التي تتعنق لحقوق بهيد نر رؤح فه العقد ق٣٣/أ.

قلتُ: لكنَّ هذا ليس نصاً فيما نحنُ فيه، لاحتمالِ أنَّ المرادَ الهبـةُ لغنيٍّ، تـامَّل هـذا. ونقـلَ في "النَّهر"(١) كلامَ "ابن وَهبان" باختصار مُحلِّ.

[١٨٠٧٤] (قوله: والاستقراضِ) أي: إنْ أخرجَ الوَكيلُ الكلامَ مُخرَجَ الرِّسالةِ، وإلاَّ فلا حنثَ كما مرَّ<sup>(٢)</sup>.

[١٨٠٧٥] (قولُهُ: وإنْ لم يقبل) راجعٌ للهبةِ وما بعدَها، كما في "النَّهر"<sup>(٢)</sup>، "ح"<sup>(٤)</sup>. وكذا العطيَّةُ والعاريَّةُ، "نهر"<sup>(°)</sup>.

قلتُ: لكن صرَّحَ في "التَّاترخانيَّة"(1): بـأنَّ القَبـولَ شرطُ الحنثِ في القرضِ عندَ "محمَّد"، وروايةٌ عن "الثَّاني"، وفي أُخرى: لا، والرَّهنُ بـلا قَبـول ليس برهن، ولو استقرضَ فلم يقرضْهُ حنِثَ، قالَ في "النَّهر"(٧): ((وقياسُ ما مرَّ مِن أَنَّهُ لم يُلزم نفسَهُ إلَّا بمـا يملـكُ مـ ترجيحُ الرَّوايةِ الأُخرى، وينبغي أنْ يجريَ في الاستقراض الخلافُ في القَبول[١١١/٤]د/ب] كالقرض)) اهـ.

قلتُ: يمكنُ دفعُ هذا القياسِ بالفرقِ بينَ ما فيه بدلٌ ماليٌّ وما ليس فيهِ، وأمَّا الاستقراضُ فهو طلبُ القرضِ فيتحقِّقُ بدونِ إقراض، تأمَّل. وسيأتي (^) تمامُ هذا البحثِ في آخرِ البابِ الآتي عندَ قولَ "المصنّف": ((حلَفَ ليَهبنَّ فلانًا فوهبَهُ لهُ فلم يقبل برَّ، بخلافِ البيع)).

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء الخ ق٢٩٢/أ.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٠١٤] قوله: ((لم يقل وكيله)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق د ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الأبمان ـ فصل الحلف على العقود ـ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ ٤/٥٩٥.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٨) الهقولة [١٨٢٦٩] قوله: ((والأصل إلخ)).

### (وضرب العبدِ) قيلَ: والزوجةِ (والبناءِ والخياطةِ) وإن لم يُحسِنْ ذلكَ، "حانية"....

[١٨٠٢٦] (قولُهُ: وضرب العبدي لأنَّ المقصودَ منهُ ـ وهو الائتمارُ بأمرِهِ ـ راجعٌ إليهِ، بخلافِ ضربِ الولدِ، فإنَّ المقصودَ منهُ ـ وهو التَّادُّبُ ـ راجعٌ إلى الولدِ، "نهر"(١) أي: الولدِ الكبيرِ، أمَّا الصغيرُ فكالعبدِ كما مرّ(٢)، وقدَّمنا(٢) أنَّ العرف خلافُهُ.

[١٨٠٧٧] (قولُهُ: قيل: والزَّوجة) قالَ في "النَّهر"(٢): والزَّوجةُ قيـلَ: نظيرُ العبـدِ، وقيـلَ: نظيرُ الولدِ، قالَ في "البحر"(٤): ويَبْغي ترجيعُ الثَّاني لِما مرَّ في الولدِ، ورجَّعَ "ابنُ وَهبـان" الأوَّلَ؛ لأنَّ النَّهَعَ عائدٌ إليهِ بطاعتِها لهُ، وقيلَ: إنْ جُنَّت فنظيرُ العبدِ، وإلاَّ فنظيرُ الولدِ، قالَ "بديعُ الدِّين": ولو فصَّلَ هذا في الولدِ لكانَ حَسناً، كذا في "القنية"(٥). اهـ "ح"(٦).

الحَارَةُ وَإِنْ لَم يُحسِنْ ذلك) الأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وإِنْ كَانَ يُحْسِنُ ذلك، وعبارةُ الحَانِيَّة" ((حَلَفَ لا يَخيطَنَ (^^) هذا الحَائِقَة" ((حَلَفَ لا يَخيطَنَ (^^) هذا التَّوبَ أو لا يَنِينَ (^) هذا الحَائِقَ، فأمرَ غيرَهُ بذلكَ حنِث

(قُولُهُ: أمَّا الصَّغيرُ فكالعبدِ كما مرَّ، وقدَّمنا أنَّ العرفَ خلافُهُ) فإنَّ ما قدَّمَهُ عن "الفتحِ": ((مِن أنّه يُقالُ في العرف: فلانٌ ضربَ ولدَّهُ وإنْ لـم.يباشر إلخ)) شاملٌ للكبير أيضاً.

(قُولُهُ: الأُولَى أَنْ يقولَ: وإن كَانَ يُحْسِنُ ذَلَكَ إِلَــَهُ) وذَلَكَ لأَنَّ ((إن)) الوصليَّةَ مَا قَبَلَهَا أُولَى بِالحَكُمِ مَمَّا بِعِدَهَا، وهنا الحنثُ بفعلِ المأمورِ مع عدم إحسانِ الصَّنعةِ أُولَى منه معَ إحسانِهِ، لكنْ هذا ظاهرٌ إذَا جُعِلَتِ الغايةُ راجعةً لحنيْهِ بفعلِه يكونُ صنيعُهُ هو الأُولَى وإذَا جُعِلَت راجعةً لحنيْهِ بفعلِه يكونُ صنيعُهُ هو الأُولَى وإذَا حُعِلَت راجعةً لحنيْهِ بفعلِه يكونُ صنيعُهُ هو الأُولَى وإذَا حُعِلَت راجعةً لحنيْهِ بفعلِه يكونُ صنيعُهُ هو الأُولَى وإذَا كانتُ عبارةُ "الحَانيَةِ" في حنيْهِ بفعلِ المأمورِ،

(قُولُهُ: ليخيطَنَّ هذا الثوبَ إلخ) حقُّهُ التعبيرُ بلا النافيةِ فيهِ وفيما بعدُهُ كما هو عبارةُ "الخانيَّةِ".

111/1

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٢) صدا٥٦٦هـ "در" والمقولة (١٨٠٠٦] قوله: ((فيحنث بفعل وكيله)).

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٥) "القنية": كتاب الأيمان . باب اليمين بحلف على ما فعل ثمَّ يأمر غيره فيفعله ق٥٥ أب.

<sup>(</sup>٦) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق د ٢٤/ب.

<sup>(</sup>٧) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٨/٢ ("هامش الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٨) نقول: في النسخ جميعها: ((لبحيطَنَّ)) ((ليبنينُّ))، وما أثبتناه من عبارة "الخانية" هو الصواب. وقد لَه عف الرامع

(والذبح والإيداع والاستيداع و) كذا (الإعارةُ والاستعارةُ) إنْ أحرَجَ الوكيـلُ الكـلامَ مُحْرجَ الرسالةِ، وإلا فلا حنثَ، "تتارخانية"............

الحالفُ سواءٌ كانَ يحسنُ ذلكَ أوْ لا)) اهـ.

قلت: وظاهرُهُ أنَّهُ لو تكلَّفَ ذلك بنفسِهِ يَحنَتُ أيضاً، وكذا لو حلَفَ لا يَحْتَتِنُ أو لا يحلقُ رأسَهُ أو لا يقلعُ ضرسَهُ، ونحو ذلكَ مِن الأفعالِ الَّتي لا يليها الإنسانُ بنفسِهِ عادةً، أو لا يمكنُهُ فعلُها إلاَّ بعشقةٍ عظيمةٍ، مع أنَّ الظَّاهرَ أنَّ اليمينَ في ذلكَ تنعقِدُ على فعلِ المأمورِ لا على فعلِ نفسِهِ؛ لأنَّ الحقيقةَ مهجورة عادةً، ثُمَّ رأيتُ في "البحر"(١) عن "النوازل": ((لو قالَ لامرأتِهِ: إنْ لم تكونِي غسلتِ هذه القصعة فأنتِ طالقٌ، وغسلَها خادمُها بأمرِها، فإنْ كانَ مِن عادتِها أنَّها تغسِلُ بنفسِها لا غيرُ وقعَ، وإنْ كانَ لا تقعبُ وإن كانت تغسلُ بنفسِها وبخادمِها وبخادمِها فالظَّاهرُ أنَّهُ يقعُ، إلاَّ إذا نوَى الأمرَ بالغسلِ). اه فليتأمَّل.

ر ١٨٠٧٩ (قولُهُ: والذَّبِعِ الِنح) فلو حلَفَ لا يذبخ في ملكِهِ شاةً، أو لا يودِعُ شيئاً يحنَثُ بفعلِ وكلِهِ؛ لأنَّ المنفعة تعودُ إليهِ، وكذا لو حلفَ لا يعيرُ، ولـو عيَّنَ شخصاً، فأرسلَ المحلوفُ عليهِ شخصاً فاستعارَ حنِثُ؛ لأنَّهُ سفيرٌ محضٌ فيحتاجُ إلى ر١١٢/٤ / آرارًا الإضافةِ إلى الموكّلِ فكمانَ كالوكيلِ بالاستقراضِ، "خانيَّة" (قي "جمع التَّفاريق": ((أنَّ الحنثَ قـولُ "زفر"، وعليهِ الفتوى خلافاً "لأبي يوسف"))، كما في "النَّهر" (").

### مطلبٌ: في العقودِ الَّتي لا بدَّ مِن إضافتِها إلى الموكَّل

التَّتار حانيَّة "(أولَهُ: إنْ أخرجَ الوكيـلُ إلخ) راجعٌ لقولِيهِ: ((والاستعارةُ)) كمـا هـو في عبـارةِ التَّتار حانيَّة "(أ) حيثُ قالَ: ((وهذا إذا أخرجَ الكلامَ مُخرجَ الرِّسالةِ بأنْ قالَ: إنَّ فلاناً يستعيرُ منك

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "الحانية": كتاب الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٨/٢ ـ ٣٩ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية"؛ كتاب الأيمان ـ فصل الحلف على العقود ـ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ ٤٩٧/٤.

كذا، فأمَّا إذا لم يقلُ ذلك لا يحنَثُ)) اهم، أي: لأنه لَو قالَ: أعربي كذا يقعُ مِلكُ المنفعةِ لهُ لا للآمرِ فلا يحنَثُ الآمرُ بذلك، وبهِ عُلِمَ أنَّ فائدةَ التَّقييدِ هي أنَّ المرادَ بالأمرِ هنا الرِّسالةُ لا الوكالةُ كما مرَّ (1) في الاستقراض، وأمَّا ما كانَ مِن الأفعالِ الحسيَّةِ كالضَّربِ والبناءِ فلا شبهةَ في أنَّه لا يحتاجُ إلى الإسنادِ، وبما قرَّرناهُ سَقَطَ ما قيلَ: إنَّ ما ذكرةُ غيرُ خاصٌّ بالاستعارةِ، بل الوكيلُ في النُكاحِ وما بعدتُ سفيرٌ حضٌ، فلا بدَّ مِن إضافةِ هذه العقودِ المذكورةِ إلى الموكّلِ لما سيأتي (1) في كتاب الوكالةِ: ((ألَّ سفيرٌ حضٌ، فلا بدَّ مِن إضافتِها إلى الموكّلِ النَّكاحُ والخنعُ والصُّلحُ عن دمِ عمدٍ وإنكارٍ والعتقُ على مالٍ والكتابةُ والمهدةُ والمَّسَركةُ والمضاربةُ)) اهـ.

قلتُ: المرادُ مِن الإضافةِ في هذه المذكوراتِ التَّصريحُ باسمِ الآمرِ، لكنَّ بعضها يصحُّ معَ إِسنادِ الفعلِ إِلَى الوكيلِ كقولِهِ: صالحَتُكَ عن دعواكَ على فلان، أو عمَّا لكَ عليهِ مِن الدَّمِ، وروَّحتُكَ فلانةً، وأعتقتُ عبدَ فلان أو كاتبتُهُ، وبعضها لا يصحُّ فيه إسنادُ الفعلِ إلى الوكيلِ، بللا بدَّ مِن إخراجِ الكلامِ مُحرجَ الرِّسالةِ، كقولِهِ: إِنَّ فلاناً يطلُب منكَ أَنْ تهبَهُ كذا، أو تتصدَّقَ عليهِ، أو تودعَ عندَهُ، أو تعيرَهُ، أو تقرضَهُ، أو ترهنَ عندَهُ، أو تشاركَهُ، أو تضاربَهُ بمال كذا، أمَّا لو أسندَهُ إلى نفسيهِ كقولِهِ: هبني أو تصدَّقُ عليَّ إلىخ فإنَّهُ يقعُ للوكيلِ، وكذا قولُهُ: روِّحني، بخلافِ القسمِ الأوَّل، فإنَّهُ يقولُ: بعتُ واشتريتُ وآجَرْتُ بإسنادِ الفعلِ إلى نفسيهِ بدونِ ذكرِ اسمِ الآمرِ أصلاً، هذا ما ظهرَ لي، وسيأتي "أن شاءَ الله تعالى - تحقيقُ ذلكَ في محلّهِ، فافهم.

(قُولُهُ: وبه عُلمَ أنَّ فائدةَ التقييدِ هي أنَّ المرادَ بالأمرِ هنا الرِّسالةُ الِخ) ما قالَمه إثَّما يَدفعُ إيـرادَ مـا يَلزمُ إضافتُهُ، وليسَ مِن بابـرِ الرِّسالةِ، وأمَّا ما كانَ من بابـرِ الرِّسالةِ فلا يَندفِعُ به 'لإيـرادُ المبيَّـنُ في "ط"، تأمَّل. ولعلَّ الأَولى في دفعِهِ أنْ يقالَ: إنَّه ليسَ في عبارتِهِ ما يَدلُّ على تخصيصِ الاستعارةِ بهذا الحكمِ.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨٠٢٤] قوله: ((والاستقراض)).

<sup>(</sup>٢) انظر "الدر" عند المقولة [٢٧٣٠٠] قوله: ((حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصحُّ)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٢٧٢٥٢] قوله: ((التوكيل صحيح)).

(وقضاءُ الدينِ وقبضُهُ والكُسْوةُ) وليسَ منها التكفينُ إلا إذا أرادَ السَّترَ دونَ التمليكِ، "سراحية" (والحملُ) وذكرَ منها في "البحر" نيِّفاً وأربعينَ، وفي "النهرِ" عن شارحِ "الوهبانية": نظَمَ والدي ما لا حنثَ فيهِ بفعلِ الوكيلِ؛ لأنَّهُ الأقلُ..........

[١٨٠٣١] (قولُهُ: وقضاءُ الدَّينِ وقبضُهُ) فلو حلَفَ لا يقبِضُ الدَّينَ مِن غريمِهِ اليومَ، يحنَثُ بقبضٍ وكيلِهِ، فلو كانَ وكُل قبلُ، فقبضَ الوكيلُ بعدَ اليَمينِ لا يحنَثُ، وقالَ "قاضي خان" (٢): [2/ق/١١/ب] ((وينبغي الحِنثُ كما في النَّكاح))، "نهر" (٣).

[١٨٠٣٧] (قولُهُ: والكُسوةُ) فلو حلَفَ لا يلبَسُ أو لا يكسُو مطلقاً أو كِسوةً بعينها أو معيّناً حنِثَ بفعل وكيلهِ، وتمامُه في "النّهر"(٣).

[١٨٠٣٣] (قولُهُ: وليسَ منها التَّكفينُ) وكذا الإعارةُ، فلو كفَّنهُ بعدَ موتِهِ، أو أعارَهُ ثوبًا لا يحنَتُ، "شرح الوهبانيَّة"<sup>(١)</sup> عن "السِّراجيَّة"<sup>(٥)</sup>.

المحمد الله والحَمْلُ فلو حَلَفَ لا يحمِلُ لزيدٍ متاعاً حنِثَ بفعلِ وكيلِهِ، وهـذا في غيرِ الإجارةِ لما مرَّ<sup>(١)</sup>، قالَ ـ أي: "النَّاظمُ" ـ: ((والظَّاهرُ أنَّهُ لا فرقَ بينَهُ وبينَ الاستخدامِ، فبإنَّ المنفعةُ دائرةٌ عليهِ، والمدارُ عليها))، "شرح الوهبانية".

[١٨٠٣٥] (قولُهُ: وذكرَ منها في "البحر" نيِّفاً وأربعين) صوابُهُ في "النَّهر"(٧)، فإنَّهُ قالَ:

(قُولُهُ: والظَّاهرُ أنَّه لا فرقَ بينَه وبينَ الاستخدامِ إلخ) أي: الخدمةِ، حتَّى يقـالَ: إنَّ المنفعــةَ دائـرةٌ على المحلوف ِ عليه كما في الحملِ، وحتَّى يتأتَّى دخولُ الطَّبخِ والكنْسِ ونحوِهما فيه على ما يأتي له.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق٣٩٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين المؤقتة ٢٨/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب.

<sup>(1) &</sup>quot;تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأيمان ق٥١١/ب.

<sup>(</sup>٥) "السراجية": كتاب الأيمال ـ باب اليمين على اللبس ٣٣٤/١ (هامش "فتاوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٦) صداد دم وما بعدها "در".

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتب الأيمان ـ اب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٢/ب بتصرف.

مشيراً إلى حِنْثِهِ فيما بقي فقال: [الطويل] بفعلِ وكيلٍ ليسَ يحنَثُ حــالفٌ إحارةٍ اسـتئجارِ الضـرب ِ لابنـه

بييع شراءٍ صلح مالٍ خصومَةِ كذا قسمةٌ....

((تكميلٌ مِن هذا النَّوعِ الهدمُ والقطعُ والقتلُ والشَّركةُ كما في "الوهبانيَّة" (١)، وضربُ الزَّوجاتِ والولْدِ الصَّغيرِ في رأي "قاضي خان" (٢)، وتسليمُ الشُّفعةِ والإذنُ كما في "الخانيَّة" (٢)، والنَّفقةُ كم في "الإسبيحابيِّ"، والوقفُ والأضحيةُ والحبسُ والتَّغزيرُ بالنَّسبةِ للقاضي والسُّلطان، وينبغي أنَّ الحجَّ كذَك، كذا في "شرح ابنِ الشَّحنة" (٢)، ومنه: الوصيَّةُ كما في "الفتح" (١)، وينبغي أنْ يكونَ منهُ الحوالةُ والكفالةُ ك: لا يحيلُ فلاناً فوكَّلَ مَن يحيلُهُ، أو لا يقبلُ حوالتَهُ أو لا يكفلُ عنهُ فوكَّلَ بقبولِ ذلك، والقضاءُ والشَّهادةُ والإقرارُ، وعدَّ منهُ في "البحر" (١) التَّوليةَ، فلو حَلَفَ لا يولِّي شخصاً فقوَّضَ إلى مَن يفعلُ ذلك حيثَ، وهي حادثهُ الفتوى)) اهد.

قلت: وبهذا تمَّت المسائلُ أربعةً وأربعينَ، والظَّاهرُ أنَّهــا لا تنحصِرُ؛ لأنَّ منهــا الأفعــالَ الحســيَّةَ وهي لا تختصُّ بما مرَّ<sup>(٢)</sup>، بل منها الطَّبخُ والكنسُ وحلقُ الرأسِ ونحوُ ذلكَ، وإذا عُدَّ منهــا الاســتحدامُ دخنَت فيه هذه الصُّورُ وكثيرٌ مِن الصُّورِ المارَّةِ أيضاً، فافهم.

1٨٠٣٦١ (قولُهُ: مشيراً إلى حنثِهِ فيما بقيّ) الإشارةُ مِن حيثُ إنَّهُ لم يصرِّحْ بعددِ ما بقيّ، وإلاَّ فالحنثُ صريحٌ في كلامِهِ، وقد يُقالُ: سمَّاهُ إشارةً؛ لأنَّهُ ساقَ الكلامَ لِما لا يحنَثُ بهِ فيكونُ عبارةً، وغيرُهُ إشارةً، كما في عبارةِ النَّصِّ وإشارةِ النَّصِّ، تأمَّل.

(١) "الوهبانية": كتاب الأيمان صـ٣٦\_ (هامش "المنظومة المحبية").

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٨/٢ (هامش "الفتاوى المهندية").

<sup>(</sup>٣) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأيمان ق١١١/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤/٤ ك.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

[١٨٠٣٧] (قولُهُ: والحِنثُ) بالنَّصبِ، مفعولٌ مقدَّمٌ لقولِهِ: ((اثبت)) بوصلِ الهمزةِ للضَّرورةِ. [١٨٠٣٨] (قولُهُ: أرادَ بدخولِها عليهِ قربَها منهُ) أي: بأنْ تقعَ متوسَّطةً بينَ الفعلِ ومفعولِهِ، ك: ((إنْ بعتُ لانَ ثوباً))، احترازاً عمَّا لو تأخرَت عن المفعول، ك: ((إنْ بعتُ ثوباً لكَ))، فالمتوسَّطةُ متعلقةٌ بالفعلِ لقربها منه، لا ١٨٠٤/١/ق/) على أنَّها صلةٌ له؛ لأنَّهُ له؛ لأنَّهُ يتعدَّى إلى مفعولينِ بنفسيهِ، مثلُ: بعتُ زيداً ثوباً، ولأنَّهُ لو كانَت اللاَّمُ صلةً له كانَ مدخولُها مفعولاً في المعنى، فيكونُ شارياً وليسَ المعنى عليهِ، بل الشَّارِي غيرهُ، والبيعُ وقعَ لأجلِهِ فهي متعلقةٌ به على أنَّها علةٌ لهُ مثلُ: قمتُ لزيدٍ، وعلى هذا فنو عبَّرَ "المصنَّفُ" بقولِهِ: ((ولامٌ تعلَّق بفعلِ)) كما عبَّرَ صاحبُ "الدرر"(١) وغيرهُ لكانَ أولى، لكنَّهُ عدلَ عن ذلكَ تبعاً لـ"الكنز"(١) وغيره؛ لئلاً يُتوهمَ تعلَّقها به على أنَّها صلةٌ لهُ، ولئلاً يُتوهمَ أنَّ الواقعة بعدَ المفعول متعلقةٌ بهِ أيضاً، مع أنَّ المرادَ بيانُ الفرق بينَهما بأنَّ الأُولى للنَّالية للمِلكِ لكونِها صفةً لهُ، أي: إنْ بعتُ ثوباً مملوكاً لكَ، هذا ما ظهرَ لى فافهم.

َ [١٨٠٣٩] (قُولُهُ: تَحري فيهِ النَّيابةُ) الجملةُ صفةُ (( فعلٍ))، وقُولُهُ: (( لنغيرِ)) اللاَّمُ فيهِ بمعنى عَنْ أي: عـن الغيرِ كما في قولِـه تعـالى: ﴿ وَقَالَ اللَّينَ كَفَرُوا لِللَّينَ ءَامَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهُ ﴾ أي: عـن الغيرِ كما في قولِـه تعـالى: ﴿ وَقَالَ النَّينَ حَمَالًا كُلُ كُلُ كُلُ وَالنَّرُ بِ، فإنَّهُ لا فرقَ فيهِ بينَ [الأحقاف ـ ١١] واحترز بهِ عن فعلٍ لا تجري فيهِ النَّيابةُ، كالأكلِ والنَّرُ بِ، فإنَّهُ لا فرقَ فيهِ بينَ دحول الباء على الفعل أو على العين كما يأتي (٣).

(قولُهُ: فلو عبَّرَ المصنَّفُ بقولِهِ:((ولامَّ تعلَّقَ بفِعْلِ)) كما عبَّرَ صاحبُ "الدررِ" وغيرُهُ لكانَ أُولى إلخ) أي: لِظهورهِ، بخلافِ عبارةِ "المصنَّف".

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الأيمان \_ باب حلف القول ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع إلخ ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٠٤٧] قوله: ((فإن دخل اللام إلخ)).

وصياغةٍ وبناء اقتضى) أي: اللامُ (أمرَهُ) أي: توكينَهُ (ليخصَّـهُ بـهِ) أي: بـالمحلوف عليهِ؛ إذ اللامُّ للاختصاصِ، ولا يتحقَّقُ إلا بأمرِهِ المفيدِ للتوكيلِ.....

[١٨٠٤٠] (قولُهُ: وصياغةٍ) بالياء المثناةِ التَّحتيَّةِ أو بالباء الموحدةِ كما في "القُهستانيِّ"(١).

العائدُ على الغيرِ وهو المحاطبُ بالكاف، والمفعولُ ((اقتضى))، وهو مصدرٌ مضاف لفاعلِهِ وهو الضَّميرُ العائدُ على الغيرِ وهو المحاطبُ بالكاف، والمفعولُ محذوف وهو الحالف، وقولُهُ: ((ليحصَّهُ به)) أي: ليخصُّ الحالفُ الغيرَ، أي: المحاطبَ به، أي: بالفعلِ المحلوف عليه، وفي "المنح"("): ((أي: ليفيدَ اللاَّمُ اختصاصَ ذلكَ الفعلِ بهِ أي: بذلك الغيرِ)) اهـ. فأرجعَ الضَّميرَ المستترَ للاَّم، والبارزَ للفعلِ والمحرورَ للغير، وعليهِ فالمرادُ ((بالمحلوف عليهِ)) في كملامِ "الشَّارح" هو المحاطبُ، وهو الموافقُ لقول "الزَّيعيُّ"("): ((لاختصاص الفعل بالشَّخص المحلوف عليه)).

وهو الفعلُ لمدخولِها وهو كافُ المختصصِ وَجهُ إفادتِها الاختصاصَ، هو أنَّها تضيفُ متعلَّقها وهو الفعلُ لمدخولِها وهو كافُ المخاطبِ، فنفيدُ أنَّ المخاطبَ مختصَّ بالفعلِ، وكونُهُ مختصًّ بهِ يفيدُ أنْ لا يستفادَ إطلاقُ فعلِهِ إلاَّ مِن جهتِهِ، وذلكَ يكونُ بأمرِهِ، وإذا باعَ بأمرِهِ كانَ بيعُهُ إيَّاهُ مِن أَجيهِ وهي لامُ التَّعليلِ، فصارَ المحوفُ عليهِ أنْ لا يبيعهُ مِن أُجلِهِ، فإذا دسَّ المخاطبُ ثوبَهُ بلا علمِهِ فباعَهُ لم يكن باعَهُ مِن أُجلِهِ، فالمعلمِ بــــمرِهِ بــه، ويلزمُ مِن هذا أنْ لا يكونَ إلاَّ في الأفعالِ الَّتي تجري فيها النَّيابةُ، كذا في "الفتح"(٤).

المحدد (قولُهُ: ولا يتحقَّقُ إلاَّ بأمرِهِ) قَيَّدهُ في "البحر"(" بأنْ يكونَ أَمَرَهُ بأنْ يفعلَهُ لنفسِهِ لقولِ "الظَّهيريَّة"("): ((لو أمرَهُ أنْ يشتريَ لابنِهِ الصَّغيرِ ثوباً لا يحنَثُ))، وفي "النَّهر"("): ((أَنَّ

<sup>(</sup>١) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ـ فصل: حلف القول ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الأيمان \_ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق٢٠٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٠/٣ ١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان \_ القسم الثاني \_ الفصل الثالث: في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقد ق٣٦٠/أ.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٣/أ.

## (فلم يحنَث ـ في: إنْ بعتُ لكَ ثوباً ـ إن باعَهُ بلا أمرٍ الانتفاءِ التوكيلِ....

مقتضى التَّوجيهِ ـ يعني بكونِها للاختصاصِ ـ حنثُهُ إذا كان الشِّراء لأجلِـهِ، ألا تـرى أنَّ أمـرَهُ ببيــعِ مال غيرهِ موجبٌ لحنثِهِ غيرَ مقيَّدٍ بكونِهِ لهُ)) اهـ.

#### (تنبيه)

ذكرَ في "الخانيَّة"(١) ما يفيدُ أنَّ الأمرَ غيرُ شرطٍ، بل يكفي في حنثِهِ قصدُهُ البيعَ لأجلِـهِ سـواءٌ كان بأمرِهِ أو لا، قالَ في "البحر"(٢): ((وهذا مَّمَا يجبُ حفظُهُ فإنَّ ظاهرَ كلامِهم هنا يخالفُهُ مـع أنَّـهُ هـو الحكمُ)) اهـ.

قلت: يؤيِّدُه ما في "شرح تلحيص الجامع": ((لو قالَ لزيدٍ: إنَّ بعتُ لكَ ثوباً فعبدي حرَّ ولا نَيَّةَ لهُ، فدفعَ زيدٌ ثوباً لرحلٍ ليدفعَهُ للحالفِ ليبيعَهُ، فدفعَهُ وقالَ: بعْهُ لي، ولم يعمم الحالفُ أنَّهُ ثوبُ زيدٍ لم يحنَث؛ لأنَّ اللاَّمَ في: ((بعتُ لزيدٍ)) لاحتصاصِ الفعلِ بزيدٍ، وذلكَ إنَّ يكونُ بأمرِهِ لجالفَ أو بعممِ الحالفِ أنَّهُ باعَهُ لهُ سواءٌ كان الثَّوبُ لزيدٍ أو لغيرِهِ)) اهـ. وتمامُ الكلامِ فيما علَّقتُهُ على "البحر"(٢).

المحيط": ((حلَفَ لا يبيعُ لفلانٍ فباعَ مالَهُ أو مالَ غيرِهِ بأمرِهِ حنِثَ))، "بحر "(للهُ وأنتَ حبيرٌ بأنَّ المحيط": ((حلَفَ لا يبيعُ لفلانٍ فباعَ مالَهُ أو مالَ غيرِهِ بأمرِهِ حنِثَ))، "بحر "(لأنَّ)، وأنتَ حبيرٌ بأنَّ

(قولُهُ: ذكرَ في "الخانيَّةِ" ما يُفيدُ أنَّ الأمرَ غيرُ شرطٍ إلخ الحقُّ: أنَّ المسألة فيها طريقتان: الأولى: طريقة أصحابِ المتون، وعليها حرى في "الفتح" و"الشَّارحُ" أنَّه لا بدَّ من الأمرِ لتحقَّقِ الحنثِ، وبدونِهِ لا يحنثُ وإنْ قصدَ البيعَ لأجلِهِ، والثانيَّة: أنَّه ليسَ بشرطٍ، وعليها حرى في "الخانيَّةِ"، و"شرح تلحيصِ الجامع"، وهما طريقتانِ متباينتانِ لا يُمكنُ الجمعُ بينَهما.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٢/٥٠ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) "حاشية منحة الخالق": كتاب الأيمان ـ باب البمين في البيع والشراء إلخ ٣٨١/٤ (هامش "البحر الرائق").

<sup>(</sup>٤) عبارة "البحر" عن "المحيط": ((حلف لا يشتري لفلان فأمر غيره بالشراء ... إلخ))، ولم نر فيه ما نقله "ابن عابدين" رحمه الله عسن "المحيط"، انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب الميمين في البيع والشراء إلىخ ٣٨٢/٤.

سواة (ملكة) أي: المخاطَبُ ذلك الثوب (أوْ لا) بخلافِ ما لو قالَ: ثوباً لكَ، فإنَّـهُ يقتضي كونَهُ مِلكاً لهُ كما سيجيءُ (()، (فإن دخل) الـلامُ (على عين) أي: ذات (أو) على (فعلٍ لا يقعُ) ذلك الفعلُ (عن غيرِهِ) أي: لا يقبلُ النيابة (كأكلٍ وشرب ودخولُ وضرب الولدِ) بخلافِ العبدِ فإنَّهُ يقبلُ النيابة (اقتضى) دخولُ اللامِ (ملكَهُ) أي: ملك المخاطَبِ......

تمايزَ الأقسامِ ـ أعني تارةً تدخلُ على الفعلِ أو على العينِ ـ إنَّمَا يظهرُ بالتَّصريحِ بالمفعولِ بهِ فلذا صرَّحَ بهِ "المصنِّفُ"(٢)، "نهر"(٢).

وحاصلُهُ: أنَّ تصريحَ "المصنَّف"ِ بهِ لا لكونِهِ شرطاً، بل ليظهرَ الفرقُ بينَ دخــولِ الـلاَّمِ عليــهِ أو على الفعل.

مَاكِمُهُ: سواءٌ مَلَكَهُ إلْخ) تعميمٌ لقولِهِ: (( إنْ باعَهُ بــلا أمـرٍ))، وحاصلُـهُ: أنَّ الشَّـرطَ أمرُهُ بالبيع، لا كونُ الثَّوبِ ملكَ الآمر.

[١٨٠٤١] (قولُـهُ: أي: المحاطبُ) تفسيرٌ للضَّميرِ المستترِ في (( مَلَكَــهُ)) وقولُــهُ: (( ذلــكُ التَّوبَ)) تفسيرٌ للضَّمير البارز.

را المعلى (قولُهُ: فَإِنْ دَخُلَ اللاَّمُ إِلَخَ) حاصلُهُ: أَنَّ الفعلَ إِمَّا أَنْ يحتملَ النَّيابَةَ عَن الغيرِ أَوْ لا، وعلى كلِّ فإمَّا أَنْ تدخلَ اللاَّمُ عَنى الفعلِ أو على مفعولِهِ وهو العينُ. فإنْ دخلَت على فعل يحتمــلُ النَّيابَةَ اقتضَت مِلكَ 118/1/ق/أً الفعلِ للمخاطب، وهو أَنْ يكونَ الفعــلُ بـأمرِهِ سـواءٌ كـانَ العينُ عملوكًا لهُ أَوْ لا، وهذا ما مرَّ<sup>(1)</sup>، وفي الباقي ـ وهو دخونُها على فعلٍ لا يحتملُ النَّيابةَ كالأكلِ

(قولُ المصنّف: وضربِ الولدِ) أي: الكبيرِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۸۰ ـ ۸۱ مـ "در".

<sup>(</sup>٢) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق٢٠٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٣٦/أ.

<sup>(</sup>٤) صـ٧٦هـ وما بعدها "در".

للمحلوفِ عليهِ؛ لأنَّهُ كمالُ الاختصاصِ (فحنِثَ في: إن بِعتُ تُوباً لكَ إنْ باعَ ثوبَهُ بلا أمرهِ).....

والشُّرب، أو على العينِ مطلقاً ـ اقتضَت مِلكَ العينِ للمخاطبِ سواءٌ كان الفعلُ بأمرِهِ أوْ لا.

[١٨٠٤٨] (قولُهُ: للمحلوفِ عليهِ) المرادُ بهِ هنا العينُ.

دحلَت اللاَّمُ على العينِ أو على فعل لا يقبلُ النَّيابةَ اقتضَت احتصاصِ كما مر (()، وحيثُ دحلَت اللاَّمُ على العينِ بالمخاطب، وكمالُ النَّيابةَ اقتضت اختصاصَ العينِ بالمخاطب، وكمالُ الاختصاصِ بالملكِ فحُمِلَت عيهِ، لكنْ يُرادُ ما يشملُ الملكَ الحقيقيَّ والحكميَّ؛ لأنَّ الولدَ لا يملكُ حقيقةً كما يشيرُ إليهِ "الشَّارحُ"، ولذا قالَ في "الفتح"((): ((فإنَّهُ يَحنَثُ بدخولِ دارِ يختَصُّ بها للخاطبُ، أي: تنسبُ إليهِ، وأكلِ طعام يملِكُهُ)) اهد.وقولُهُ: ((أي: تنسبُ إليهِ)) ظاهرُهُ نسبةُ السُّكنَى كما مر (() في: ((لا أدخلُ دارَ زيدٍ)) فيشملُ الأجرة والعارية، فالمرادُ مِلكُ المنفعةِ، تأمَّل. السُّكنَى كما مر ((قولُهُ: ثوباً لك) أي: موصوفاً بكونِه لك.

[١٨٠٥١] (قولُهُ: إنْ باعَ ثوبَهُ بلا أمرِهِ) لأنَّ اللاَّمَ لم تدخلْ على الفعلِ حتَّى يُعتَـبرُ اختصاصُ الفعلِ في المخاطبِ بأنْ يكونَ بأمرِهِ، وإنْ صحَّ تعنَّقُها بهِ، ولذا لو نواهُ صحَّ كما يـأتي<sup>(٤)</sup>، لكنْ لَّـا كانَت أقربَ إلى الاسمِ - وهو النَّوبُ - مِن الفعلِ اقتضَت إضافةَ الاسمِ إلى مدخولِها، وهـو كـافُ المخاطبِ؛ لأنَّ القربَ مِن أسبابِ التَّرجيحِ كما في "الفتح" (٥)، ولــذا إذا توسَّطَت تعلَّقَت بـالفعل

لقربهِ كما مرُّ(١)، مع أنَّهُ يصحُّ جعلُها حالاً من الاسمِ المتأخرِ.

<sup>(</sup>۱) صـ۷۷هـ "در".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٣) المقولة [٧٧٥٨٨] قوله: ((باعتبار عموم المحاز إلخ)).

<sup>(</sup>٤) صـ ۱۸٥ "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والنزوج وغير ذلك ٤٤٧/٤.

<sup>(</sup>٦) المقولة [١٨٠٣٨] قوله: ((أرادَ بدخولها عليه قربَها منه)).

هذا نظيرُ الدخولِ على العين وهو الثوبُ؛ لأنَّ تقديرَهُ: إن بعتُ ثوباً هو مملوكُك، وأمَّا نظيرُ دخولِهِ على فعلٍ لا يقعُ عن (١) غيرهِ فذكرَهُ بقولِهِ: (وكذا) أي: مثلُ ما مرّ(٢) من اشتراطِ كون المحلوفِ عليهِ ملكَ المخاطبِ قولُهُ: (إنْ أكلتُ لكَ طعاماً) أو شربتُ لك شراباً (اقتضى أن يكونَ الطعامُ) والشرابُ (ملكَ المخاطب) كما في: إن أكلتُ طعاماً لكَ؛ لأنَّ اللامَ هنا أقربُ إلى الاسمِ من الفعلِ، والقربُ من أسبابِ الترجيح، وأمَّا ضربُ الولدِ فلا يُتصوَّرُ فيهِ حقيقةُ الملكِ بل يُرادُ الاختصاصُ به (٣). (وإن نوى غيرهُ) أي: ما مرَّ (صُدِّقَ فيما) فيهِ تشديدٌ (عليه) قضاءً وديانةً ......

[١٨٠٥٢] (قولُهُ: هذا نظيرُ) أي: مثالٌ، وكذا ما بعدَه.

[١٨٠٥٣] (قولُهُ: إنْ أكلتُ لكَ طعاماً) بتقديمِ اللاَّم على الاسمِ، ولا يصحُّ تعلَّقُها هنا بالفعلِ وإنْ كانَت أقربَ إليهِ؛ لأنَّهُ لا يحتمِلُ النَّيابةَ فلا يصحُّ جعلُها لمِلكِ الفعلِ للمخاطبِ، فصارَت داخلةً على الاسم وإنْ تقدَّمَت عليهِ، كما لو تأخرَت عنهُ، وهو ظاهرٌ فلزمَ كونُ الاسم مملوكاً للمخاطبِ.

الله التعليلِ قبلَ قولُهُ: لأنَّ اللهُمَ هنا إلخ) الصَّوابُ ذكرُ هذا التَّعليلِ قبلَ قولِهِ:(( وأمَّا نظيرُ دخولِهِ على فعلٍ لا يقعُ عن غيرِهِ)) كما ذكرَهُ في "الفتح"<sup>(٤)</sup> وغيرِهِ؟ إذ لا فـرقَ هنـا بـينَ قـربِ الـلاَّمِ مِـن الاسم أو مِن الفعلِ كما علمتَ، بل العلَّةُ هنا كونُ الفعلِ لا يقبلُ النَّيابةَ كما قرَّرناهُ.

وه ١٨٠٥] (قولُهُ: وأمَّا ضربُ الولدِ إلخ) أشــارَ إلى مــا ذكرنــاهُ مِـن أنَّ المـرادَ بملــكِ العـينِ ما يشملُ الحكميَّ.

ر المحاطبِ بغيرِ مَوْلُهُ: فيما فيهِ تشديدٌ عليهِ) ١١٤/٤٦/قاب] بأنْ بـاعَ ثوباً مملوكاً للمخـاطبِ بغيرِ أمرِهِ في المسألةِ الأُولى، ونوى بالاختصاصِ الملكَ فإنَّهُ يحنَثُ، ولولا نَيَّتُهُ لما حنِثَ، أو باعَ ثوباً لغيرِ

<sup>(</sup>١) في "د": ((من)).

<sup>(</sup>۲) صـ۹۷٥ - "در".

<sup>(</sup>٣) ((١٩)) ليست في "د".

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤ /٧٧٤.

ودُيِّنَ فيما لهُ، ثم الفرقُ بينَ الدِّيانةِ والقضاءِ لا يتأتَّى في اليمينِ باللهِ؛ لأنَّ الكفارةَ لا مُطالِبَ لها كما مرَّ<sup>(١)</sup>. (قال: إن بعتُهُ أو ابتَعتُهُ فهوَ حرَّ فعقَدَ) عليهِ بيعاً (بالخيارِ لنفسِهِ حنِثَ.....

المخاطبِ بـأمرِ المخـاطبِ في المسألةِ الثَّانيةِ، و نـوى الاختصـاصَ بـالأمرِ فإنَّـهُ يَحنَـثُ، ولــولا نَتُتـهُ لما حنِثَ؛ لأنَّهُ نـوى ما يحتملُهُ كلامُهُ بالتَّقديم والتَّاخير، وليس فيهِ تخفيفٌ فيصدقهُ القاضِي، "بحر"(٢).

به ١٨٠٥٧ (قولُهُ: ودُيِّنَ فيما لهُ) كما إذا باعَ بالأمرِ ثوباً لغيرِ المحاطبِ ،ونـوى بالاختصاصِ الملكَ في الأُولى، أو باعَ بلا أمرِ ثوباً للمخاطبِ ونوى الاختصاصَ بـالأمرِ في الثَّانيـةِ؛ لأنَّ الـلاَّمَ إذا قُدِّمت على الاسمِ فالظَّاهرُ اختصاصُ الملكِ، فإذا عكَسَ فقد نوى خلافَ الظَّاهرُ الختصاصُ الملكِ، فإذا عكَسَ فقد نوى خلافَ الظَّاهر فلا يصدَّقُهُ القاضي، بل يُصدَّقُ ديانةً؛ لأنَّهُ نوى محتملَ كلامِهِ.

((لا يشربُ مِن دحلةً)). وَبِيلَ قولِ "المصنّف": ((لا يشربُ مِن دحلةً)).

مطلبٌ: قالَ: إنْ بعتُهُ أو ابتعتُهُ فهو حرٌّ فعقدَ بالخيار لنفسيهِ عَتَقَ

[١٨٠٥٩] (قُولُهُ: أو ابتعتُهُ) أي: اشتريتُهُ.

:١٨٠٦٠] (قُولُهُ: فعقَدَ) أي: الحالفُ مِن بائعٍ أو مشترِ عليهِ، أي: على العبدِ، وقولُهُ: ((بيعــاً)) يشملُ المسألتَينِ؛ لأنَّ العقدَ بينَ البائعِ والمشتري يسمَّى عقدً بيعٍ.

[١٨٠٦١] (قُولُهُ: بالخيار لنفسيهِ) أي: نفس الحالفِ المذكور وهو البائعُ أو المشتري.

رَ١٨٠٦٢] (قولُهُ: حنِثَ) نقلَ بعضُ المحشِّينَ عن "حيلِ الخَصَّاف"("): ((أنَّهُ لا يحنَثُ وتنحلُّ اليمينُ حتَّى لو نقضَ الشِّراء ثُمَّ اشتراهُ ثانياً بأنَّه (الا يعتقُ)) اهـ.

قلت: لكنَّهُ خلافٌ ما في المتون.

<sup>(</sup>١) صـ٧٦٤ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "الحيل": باب البيع والشراء صد ١١٠ الم لأبي بكر أحمد بن عمر، وقيل: عمرو الشيباني الخصّاف (٢٦٢٦ه). ("كشف الظنون" ١٩٥/١، "ناج التراجم" صـ ١٨٠٠ "الجواهر المضية" ٢٣٠/١ "الطبقات السنية" ١٩٥/١). والمذكور فيها في هذا الموضع مسألة الدر، وأما ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى عن بعض المحشين فلم نعثر عليه فيها، والله أعلم.
(٤) في "الأصل" و "ب" و "م" ((باتا))، وما أثبتناه من "آ" وهو الصواب.

## لوجودِ الشرطِ، ولو بالخيارِ لغيرهِ لا وإنْ أُجيزَ بعدَ ذلكَ.......

المُعْقَقَ، وخيارُ المُشتري يدخِلُ المبيعَ في ملكِهِ عندَهما، وأمَّا عندَهُ فالمبيعُ لا يخرِجُ المبيعَ عن ملكِ اللاَّفاق، وخيارُ المشتري يدخِلُ المبيعَ في ملكِهِ عندَهما، وأمَّا عندَهُ فالمبيعُ وإنْ حرجَ عن ملكِ البائع ولم يدخلُ في ملكِ المشتري، لكنَّ المعلَّق بالشَّرطِ كالمنجَّزِ عندَ الشَّرطِ، فيصيرُ كأنَّهُ قالَ بعدَ الشَّراء: أنتَ حرُّ، ولو نجَّرَ المشتري بالخيارِ لنفسيهِ العتق يشتُ الملكُ سابقاً عليهِ، فكذا إذا عدَّق، وتمامُهُ في "النَّهر"(١)، قالَ "ح"(١): ((ومثلُ عقدِ البائع بالخيارِ لنفسيهِ عقدُهُ بالخيارِ لأحنبيُّ، أو لنفسيهِ وللمشتري، ومثلُ عقدِ المشتري بالخيار للفسيهِ عقدُهُ بالخيار للجنبيُّ).

الم ١٨٠٦٤ (قولُهُ: ولو بالخيارِ لغيرِهِ لا) يعني لو باعَهُ الحالفُ بشرطِ الخيارِ للمشتري أو اشتراهُ بشرطِ الخيارِ للمشتري أو اشتراهُ بشرطِ الخيارِ للبائعِ لا يحنَثُ، أمَّ الأوَّلُ فلأَنَّهُ باتٌ مِن جهتِهِ فلا يعتقُ لخروجِهِ عن ملكِهِ، وأمَّ التَّاني فلأَنَّهُ باق على ملكِ بائعِهِ، كما في "البحر" عن "الذَّخيرة"، ولا يصحُّ أنْ يرادَ هنا بالغيرِ ما يشملُ الأجنبيُّ؛ لأنَّ الحالف يحنَتُ بائعاً أو مشترياً، أفادَهُ "ح" (").

[١٨٠٦٥] (قولُهُ: وإنْ أُجيزَ بعدَ ذلك) مرتبطٌ بقولِه: (( ولو بالخيارِ لغيرهِ لا)) يعني هذا إذا رُدَّ العقدُ مَن لهُ الخيارُ، وكذا إنْ (٥) أُجيزَ في الصورتينِ، أمَّا في الأُولى \_ أعني ما إذا باعمه الحالفُ بشرطِ الخيارِ للمشتري \_ فظاهرٌ؛ لخروجهِ عن ملكِ البائع ثم دحولِهِ في ملكِ المشتري، وأمَّ في التَّانيةِ \_ وهي عكسُ الأُولى \_ فلأنَّهُ في مدَّةِ الخيارِ لم يخرجُ عن ملكِ البائع، وانحلَّت اليمينُ بالعقدِ، أفادَهُ "ط"(١)، فافهم.

<sup>(</sup>١) انظر "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليميز في البيع والشراء إلخ ق٢٩٣/ب.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق٥٥ ٢/ب.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع إلخ ٢٨٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٥٤ ٢ /ب.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((إذا)).

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٠٥/٢.

في الأصحِّ، كما لو قالَ: إنْ ملكتُهُ فهوَ حرِّ؛ لعدمِ ملكِهِ عندَ "الإمامِ" (و) قيَّدَ بالخيارِ؛ لأنَّهُ (لو قالَ: إنْ بعتُهُ فهوَ حرِّ فباعَهُ بيعاً صحيحاً بلا خيارٍ لا يعتِقُ) لزوالِ ملكِهِ وتنحلُّ اليمينُ لتحقُّقِ الشرطِ، "زيلعي". (ويحنَثُ) الحالِفُ............

**قلت**: وهذا يصلحُ حيلةً للحالف، وهو أنْ يبيعَهُ أو يشتريَهُ بالخيارِ لغيرِهِ فلا يعتقُ عليهِ.

المحمرة (قولُهُ: في الأصحِّ) لم أرَ مَن صرَّحَ بتصحيحِهِ، وإنَّما قــالَ في "البحر" ((): ((وسواءٌ أَحازَ البائعُ بعدَ ذلكَ أو لم يجزْ، وذكرَ "الطَّحاويُّ" أَنَّهُ إذا أجازَ البائعُ البيعَ يعتقُ؛ لأنَّ الملكَ يشِتُ عندَ الإحازةِ مستنِداً إلى وقتِ العقدِ، بدليلِ أنَّ الزِّيادةَ الحادثة بعـدَ العقدِ قبـلِ الإحـازةِ تدخـلُ في العددِ، كذا في "البدائع" (٧)) هـ. فتأمَّل.

171/4

[١٨٠٦٧] (قولُهُ: كما لو قالَ إلخ) تشبيهٌ في عدم الحنث،وبيانٌ لفائدةِ التَّقييدِ بتعليقِ البيع أو الشَّراءِ، قالَ "الزَّيلعيُّ" ((بخلاف ما إذا علَّقهُ بالملكِ بأنْ قالَ: إنْ ملكتُكَ فأنت حرَّ حيثُ لا يعتقُ بهِ عندُهُ؛ لأنَّ الشَّرطَ وهو الملكُ لم يوجد عندُهُ؛ لأنَّ خيارَ الشَّرطِ للمشتري يمنسعُ دحولَ المبيع في ملكِهِ على قولِهِ، وعندَهما يعتقُ لوجودِ الشَّرطِ؛ لأنَّ خيارَ المشتري لا يمنعُ دحولَ المبيع في ملكِهِ)) اهـ.

قلت: وهذا مقيَّدٌ بما إذا لم يجز العقدَ بعدُ، فلو أحمازَهُ وأبطلَ الخيارَ أو مضَت مدَّتُهُ تحقَّقَ الشَّرطُ \_ وهو الملكُ كما لا يخفى \_ فيعتقُ عندَ الكلِّ، أفادَهُ "ط"(1).

[١٨٠٦٨] (قولُهُ: لأنَّهُ لو قالَ: إنْ بعتُـهُ) اقتصرَ على البائعِ؛ لأنَّ المشتريَ إذا حنثَ بشرائِهِ بالخيار فحننُهُ بشرائِهِ الباتِّ بالأُولى، أفادَهُ "ط"<sup>(؛)</sup>.

[١٨٠٦٩] (قولُهُ: وتنحلُّ) عبارةُ "الزَّيلعيِّ"(٥): ((وينبغي أَنْ تنحلُّ)).

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمّا الحلف على أمور شرعية ... إلخ ٨٤/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٥٠/٣ ـ ١٥١ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٥١/٣ بتصرف.

## في المسألتينِ (بـ) البيعِ أو الشراءِ (الفاسدِ والموقوف.....

[١٨٠٧٠] (قولُهُ: في المسألتَين) هما: إنْ بعتُهُ أو ابتعتُهُ، "ح"(١).

[١٨٠٧١] (قولُهُ: بالبيعِ أو الشِّراءِ) كذا في أغلبِ النَّسخِ الَّتي رأيناها بالعطفِ بـــ((أو))، وفي بعضِها بـــ((الواو))، ولا يناسبُهُ إفـــرادُ(( الفاســـدِ))، ولأنَّهُ بيــانٌ لِمــا يحنَـثُ بـــهِ في المسألتَينِ وهـــو أحدُهما لا مجموعُهما.

[١٨٠٧٦] (قولُهُ: الفاسلِ) قالَ في "البحر" ((وهو بحملٌ لا بدَّ مِن بيانِهِ، أمَّا في المسألةِ الأُولى: \_وهي ما إذا قالَ: إنْ (() بعتُكَ فأنتَ حرَّ، فباعَهُ بيعاً فاسداً \_ فإنْ كانَ في يدِ البائع أو في يدِ المشتري غائباً عنهُ بأمانة أو رهن يعتقُ؛ لأنَّهُ لم يَزُلُ ملكُهُ عنهُ، وإنْ إلاَنه المارِي كانَ في يدِ المشتري حاضِراً أو غائباً مضموناً بنفسِهِ لا يعتقُ؛ لأنَّهُ بالعقدِ زالَ ملكُهُ عنهُ، وأمَّا في الثَّانيةِ: \_ وهي ما إذا قالَ: إنْ اشتريتُهُ فهو حرِّ فاشتراهُ شراءً فاسداً \_ فإنْ كانَ في يدِ البائع لا يعتقُ؛ لأنَّهُ على ملكِ البائع بعدُ، وإنْ كانَ في يدِ البائع لا يعتقُ؛ لأنَّهُ صارَ قابضاً لهُ البائع بعدُ، وإنْ كانَ في يدِ المشتري وكانَ حاضراً عندَهُ وقتَ العقدِ يعتقُ؛ لأنَّهُ صارَ قابضاً لهُ عقبَ العقدِ فملكُهُ، وإنْ كانَ غائباً في بيتِهِ أو نحوِهِ فإنْ كانَ مضموناً بنفسيهِ كالمخصوبِ يعتقُ؛ لأنَّهُ لا يصيرُ قابضاً لهُ نَهُ ملكُهُ بنفسِ الشَّراءِ، وإنْ كانَ أمانةً أو مضموناً بغيرِهِ كالرَّهنِ لا يعتقُ؛ لأنَّهُ لا يصيرُ قابضاً عقبَ العقدِ، كذا في "البدائع" (أ)) اهـ.

[١٨٠٧٣] (قُولُهُ: والموقوفِ) أي: ويحنثُ بالموقوفِ في حلفِهِ: لا يبيعُ بأنْ يبيعَهُ لغائبٍ قَبِلَ

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٢٤٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٣/٤ ـ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((ما إذا قال البائع: إن)).

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الأيمان ـ فصل: وأمّا الحلف على أمور شرعية ... إلخ ٨٤/٣.

.....

عنهُ فضوليٌّ، أو لا يشتري<sup>(۱)</sup> بأنْ اشتراهُ ببيع فضوليًّ فإنَّهُ يحنتُ عندَ إجازةِ البائع، وفي "التَّبيين"<sup>(۱)</sup> ما يخالفُهُ، "بحر"<sup>(۳)</sup> و"نهر"<sup>(٤)</sup>، أي: حيثُ قالَ: ((وصورةُ المسألةِ أنْ يقولَ: إنْ اشتريتُ عبداً فهو حرِّ، فاشترى عبداً مِن فضوليٌّ حنتَ بالشِّراء))، ثمَّ قالَ: ((وعن "أبي يوسف" أنَّهُ يصيرُ مشترياً

(قولُهُ: حيثُ بالشِّراءِ إلى لا وحة لحيثهِ بالشَّراءِ بدون توقَّفِ على الإحازةِ؛ لعدمِ الملكِ قبلَها فلا يتأتّى العتقُ، والمتعيِّنُ: أنَّ معنى قولِهِم. ((يَعنتُ بالشِّراءِ)) ثبوتُ الحلييِّ". أو شِتَ عندَها بهِ مستنداً كما نقلهُ عنه "المحشِّي"، وليسَ الحلييِّ". أو شِتَ عندَها بهِ مستنداً كما نقلهُ عنه "المحشِّي"، وليسَ في كلامِ "التَّلخيصِ وشرحِهِ" ما يدلُّ على نفي الاستنادِ، بل غايةُ ما فيها الحكمُ بالحنثِ بالشِّراء، وليسَ فيه تعرُّضٌ لنفي الاستنادِ، وعبارةُ "الزيلهيِّ": ((وأمَّا الموقوفُ: فلأنَّهُ قد وُجِد فيه البيعُ حقيقةٌ لوجودِ ركنِهِ وشرطِهِ ومحلّه، وكذا حكماً على سبيلِ التَّوقَّفِ فيحنَثُ، وصورةُ المسألةِ أنْ يقولَ: إن اشتريتُ عبداً فهو حرِّ، فاشترى عبداً من فضولي خيثُ اللشراء؛ لأنَّ الإحازةُ وصورةُ المسألةِ أنْ يقولُ: إن اشتريتُ عبداً فهو حرِّ، فاشترى عبداً من فضولي إليهِ ويثبُتُ عندَها به لا بها، وعن "أبي يوسف": أنَّه يصيرُ مشترياً عندَ الإجازةِ كالنكاحِ، ونحنُ نقولُ: الفرقُ بينهما أنَّ المقصودَ من النكاحِ الحلُّ، ولم ينعقدِ الموقوفُ الإفادتِهِ، بخلافِ البيع؛ فإنَّ المقصودَ من النكاحِ الحلُّ، ولم ينعقدِ الموقوفُ الإفادتِهِ، بخلافِ البيع؛ فإنَّ المقصودَ منه المندُكُ ولهُ المنتقلِ، وفي النّكاحِ مِن وقتِ الإجازةِ، وعلى هذا: لو حلفَ أنْ لا يبيع، فباعَ بملكَ الغير بغيرِ إذن صاحبِهِ بحنَثُ لوحودِ البيع منه حقيقةٌ على ما ذكرنا في الشَّراء، ولهذا ترحمُ الحقوقُ المنتراء)، اهـ. ويظهنَرُ: أنَّ قولُ مَن عَبَّر بقولِهِ: ((يحنَثُ عند إحازةِ البائع))، فلم ما رُويَ عن "أبي يوسف" أنَّه يكونُ مشتريًا عنذَ الإحازةِ يقتضي حنَّهُ بها كما في النّكاح، وهذه غيرُ المُفادِ من قولِهِ: ((يحنَثُ عنذ إحازةِ البائع))، فالمحالفةُ ين ما في "البحرِ و"البينِ" عن عنّ يقولِهِ: (المنافِقُ عن "أبي يوسف" أنَّهُ يكونُ مشتريًا عنذَ الإحازةِ يقتضي حنَّهُ بها كما في النّكاح، وهذه غيرُ المُفادِ من قولِهِ: ((يكنَثُ عنذ إحازة البائع))، فالمحالفةُ ين ما في "البحرِ و"البينِ"

(قولُهُ أيضاً: حَنِثَ بالشِّراءِ إلخ) أي: فإذا أجازَ المالكُ البيعَ ظهَرَ أنَّ العبدَ يعتِقُ من حينِ الشِّراءِ، كما في "ط" عن "الحلبيّ".

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((يشترط))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق" كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٠١٥٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٤/أ

لا الباطلِ) لعدمِ الملكِ وإن قبَضَهُ، ولو اشترى مدبَّراً أو مكاتباً لم يحنث إلا بإحازةِ قاض أو مكاتبٍ.

﴿فرعٌ﴾

قال لأمتِهِ: إنْ بعتُ منكِ شيئاً فأنتِ حرَّةٌ فباعَ نصفَها مـن زوجٍ ولـدت منـهُ أو من أبيها لم يقعْ عتقُ المولى، ولو من أجنبيٍّ وقعَ،......

عندَ الإجازةِ كالنّكاحِ)) اهـ. ومُفادُهُ أنَّ ما في "البحر" روايةٌ، وأنَّ المذهبَ حنتُهُ بالشَّراء، أي: قبلَ الإجازةِ لا عندَها مستنِداً كما زعمهُ "المحشّي"، بدليلِ ما في "تلخيص الجامع": ((ويحنثُ بالنشّراء مِن فضوليٌ أو بالخمرِ أو بشرطِ الخيارِ إذ الذَّاتُ لا تختلُ لخللٍ في الصّفة)) اهـ، قال "شارحُهُ الفارسيُّ": ((لأنَّ شرطَ الحنثِ وحِدَ، وهو ذاتُ البيعِ بوجودِ ركنِهِ مِن أهلِهِ في محلّهِ وإنْ لم يفدِ الملكَ في الحالِ المنع، وهو دفعُ الضَّررِ عن المالكِ في الأوَّلِ، وأتصالُ المفسدِ بهِ في الثّاني، والخيارُ في التّالثِ، وإفادةُ الملكِ في الحالِ صفةُ البيعِ لا ذاتُهُ، فإنَّ العربَ وضعَت لفظَ البيع لمبادنةِ (١ منالِ بمال، مع أنَّهم لا يعرِفونَ الأحكامَ ولا الصَّحيحَ والفاسدَ، ومتى وجِدَت الذَّاتُ لا تختلُ لخللٍ وجدَ في الصّفاتِ)) اهـ، فافهم.

[١٨٠٧٤] (قولُهُ: لا الباطلِ) أي: كما لو اشترى بميتةٍ أو دم، فلا يحنثُ لعدمِ ركنِ البيع، وهو مبادلةُ مال بمال، ولهذا لا يملثُ المبيع، بخلافِ ما لو اشترى بخمرٍ أو حنزيرٍ؛ لأنَّهما مالٌ متقوِّمٌ في حقِّ بعضٍّ النَّاسِ، إلاَّ أنَّ البيعَ بهما فاسدٌ لاشتراطِهِ في البيعِ ما لاَ يقدرُ عسى تسليمِهِ، فأشبَهَ سائرَ البيوعِ الفاسدةِ، كذا في [٤/قـ٢١١] "التَّلخيص" و "شرحِه".

[١٨٠٧٥] (قولُهُ: إلاَّ بإحازةِ قاضٍ أو مكاتبٍ) لأنَّ المنافيَ زالَ بالقضاء؛ لأنَّهُ فصلٌ مجتهدٌ فيهِ، وبإحازةِ المكاتبِ انفسحَت الكتابةُ فارتفعَ المنافي فتمَّ العقدُ، "بحرَ<sup>"(٢)</sup>. ومِن قـولِهِ:

(قولُهُ: وبإجازةِ المكاتبِ انفسحتِ الكتابَةُ إلخ) سيأتي لـ"الشَّارحِ" عن "البحرِ" في البيعِ الفاسدِ: أنَّ المرجَّعَ اشتراطُ رضا المكاتبِ قبلَ البيع، "رحمتي". قلتُ: ويُعتَمَدُ في أُمرِ الحنثِ مطلقُ إحازتِهِ، وفي صحَّةِ البيعِ إجازتُهُ السَّابِقَةُ. اهـ "سندي". لكنْ ما ذكرَه من هذا التَّفصيلِ يحتاجُ لنقلٍ.

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((لفظ البيع لا ذاته لمبادلة)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٤/٤.

والفرقُ في "الظهيرية". (و) إنما قيَّــدَ بـالبيع؛ لأنَّـهُ (في حلِفِـهِ: لا يـتزوَّجُ ) امـرأةً أو (هذهِ المرأةَ فهو على الصحيح دونَ الفاسدِ)....

((زالَ بالقضاء)) تعلمُ أنَّ استعمالَ الإحازةِ<sup>(١)</sup> في القضاء مِن بابِ عموم المحاز. اهـ "ح<sup>"(٢)</sup>.

قلت: وفي "شرح التَّلحيص" ما يفيدُ أنَّهُ لا بدَّ مِن القضاء مع إحازةِ المكاتبِ، لكنْ ذكرَ "الزَّيلعيُّ"(٢) نحوَ ما في "البحر"، وفي "الخانيَّة"(٤ُ؛ ((إذا بيعَ المكماتبُ برضاهُ حـازَ وكـانَ فسـحاً للكتابةِ)) اهـ.

قالَ "الزَّيلعيُّ"(٥): ((ولو حلفَ أنْ يبيعَ هذا الحرَّ فباعَهُ برَّ؛ لأنَّ البيعَ الصَّحيحَ لا يُتصوَّرُ فيمِ فانعقدَ على الباطل، وكذا الحرَّةُ وأمُّ الولـدِ، وعن "أبي يوسفَ" ينصرفُ إلى الصَّحيح لإمكانِـهِ بالرِّدةِ ثمَّ السَّبي)).

[١٨٠٧٦] (قولُهُ: والفرقُ في "الظَّهيريَّـةِ"(٢)) وهــو أنَّ الــولادةَ مِــن الــزُّوجِ والنَّســبَ مِن الأبِ(٧) مقدَّمٌ، فيقعُ بما تقدَّمَ سببُهُ أَوَّلاً، وهذا المعنى لا يمكنُ اعتبارُهُ في حقِّ الأجنبيِّ،

(قولُ "المَصنَّفو": وفي حلِفِهِ: لا يتزوَّجُ هذه المرأةَ فهو على الصَّحيح إلخ) أي: الخاليةَ من الأزواج، وإلا انصرفت إلى الفاسدِ كما في "السِّنديِّ" عن "البزازيَّة".

<sup>(</sup>١) في "ب": ((الإحازة)) بالحاء، وهو خطأ طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٢٤٦/ب.

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٥١/٣.

<sup>(</sup>٤) "الحانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٢/٢٤ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٥) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الثالث: في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقل ق٣٦١/ب.

<sup>(</sup>٧) نقول: عبارة "البحر": ((والنَّسُبُ من الأمِّ))، وهو خطأً.

كما في "البحر"(١)، "ح"<sup>(٢)</sup>، وبيانُهُ: ـ كما أفادَهُ بعضُ "المحشِّينَ" ـ أنَّهُ لَمَّا باعَ نصفَها مِن الزَّوجِ صارَت أمَّ ولدِهِ قبلَ الجزاءِ وهو العتقُ، فلا تعتقُ على البائعِ؛ لأنَّها أمُّ ولدِ غـيرِهِ، وكذلكَ<sup>(٣)</sup> يثبتُ النَّسبُ مِن الأب فتعتقُ عليه.

[١٨٠٧٧] (قولُهُ: في الصَّحيح) راجعٌ للتَّعميمِ كما يفيدُهُ قولُ "النَّهـر"(٤)؛ لأنَّ بالنَّكـاحِ لا يحنثُ بالفاسدِ سواءٌ عَيْنَها أو لم يعيِّنْها، هو الصَّحيحُ كما في "الخانية"(٥).

[۱۸۰۷۸] (قولُهُ: وكذا لو حلَفَ لا يصلِّي إلىخ) قالَ في "التَّتارخانيَّة"(٢) عـن "الخلاصـة"(٧): ((النَّكاحُ والصَّلاةُ وكلُّ فعلِ يُتَقرَّبُ بهِ إلى اللهِ تعالى على الصَّحيح دونَ الفاسدِ)).

[١٨٠٧٩] (قُولُهُ: أَو لَا يحجُّ) ذكرَهُ هنا إشارةً إلى أنَّ ذكرَ "المصنَّف" إيَّاهُ فيما سيأتي

(قولُهُ: وبيانُهُ كما أفادَهُ بعضُ للحشِّينَ - أَنه لمَّا باعَ نصفَها النخى التوجيهُ المذكورُ ظهرٌ في مسألةِ الزَّوجِ؛ لتكاملِ الاستيلادِ في حقّهِ بسبب سابق على حلف البائع، لا في مسألةِ الأب؛ لأنَّ غاية م يُفيدُهُ التعليلُ: أنَّ سببَ العتقِ عليه - وهو النَّسبُ - سابقٌ، وهو يقتضي عتقَ ما اشتراهُ، ولا وجهَ لعتقِ النّصفِ الذي لم يشترِهِ؛ لتجرَّي العتقِ، بخلافِ الاستيلادِ، ولا موجبَ لتكامُّلِه، نعم يظهرُ التوجيهُ إذا كانَ هذا الفرعُ مبنيًا على القول بعدم التجرِّي، تأمَّل.

(قولُهُ: راحعٌ للتعميمِ إلخ) ومقابلُهُ التفصيلُ، ففي المعَّنَةِ: يحنثُ مطمقًا، وفي غيرِها: لا يحنَثُ إلا بالصَّحيحِ.

177/1

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "ح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء ق727/ب.

<sup>(</sup>٣) في "م": ((وكذا)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج إلخ ق٢٩٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٥/٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ٥٠٦/٤.

<sup>(</sup>٧) نقول وبالله التوفيق: ليس المرادُ من "الحلاصة" بواسطة "التاترخانية" عندا الإطلاق "خلاصة الفتاوى"، وإثما المقصود منها "شرح التهذيب" الذي تقدمت ترجمته في ٨٦/٥، قال صاحب "كشف الظنون" ٢٦٨/١: ((والمنزم ـ أي عالم بن علاء صاحب "الفتاوى التاترخانية" ـ بتصريح أسامي الكتب، وقال: مني أطلقت "الخلاصة" فالمراد بها "شرح التهذيب"، وأما المشهورة فُتُقيدُ بـ : الفتاوى) انظر على سبيل المثال "التاترخانية": ٨٠١/٥ ـ ٦١٣.

لسرَ في محلّه، "ح"(١).

[١٨٠٨٠] (قولُهُ: ولا يثبتُ بالفاسدِ) أي: الَّذي فسادُهُ مقارِنٌ كالصَّلاةِ بغيرِ طهارةٍ، أمَّا الَّذي طرأَ عليهِ الفسادُ كما إذا شرعَ ثَمَّ قطعَ فيحنثُ بهِ على التَّفصيل الآتي، وسنتكلَّمُ عليهِ، "ح"<sup>(١)</sup>.

[١٨٠٨١] (قولُهُ: فلا تنحلُّ بهِ اليَمينُ) حتَّى لـو تـزوَّجَ فاسـداً أو صلَّى كــَـلـك ثــمَّ أعــادَ صحيحاً حَنثَ.

[١٨٠٨٧] (قُولُهُ: وأنَّهُ) أي: الملكَ ((يثبتُ بالفاسدِ)) إذا اتَّصلَ بهِ القبضُ.

ر ١٨٠٨٣] (قولُهُ: والهبهُ والإجارةُ كبيع) قالَ في "البحر"(٢): ((وقدَّمنا أَنَّهُ لو حلَفَ لا يهبُ، فوهبَ هبةً غيرَ مقسومةٍ حنثَ كما في "الظهيرية"(٢)، فعُيمَ أنَّ فاسدَ الهبةِ كصحيحِها، ولا يخفَى أنَّ الإجارةَ كذلك؛ لأنَّها بيعٌ)) اهـ، أي: بيعُ المنافع.

## مطلبٌ: إذا دخلَت أداةُ الشَّرطِ على ((كانَّ)) تبقَى على معنَى المضيِّ

¡١٨٠٨٤ (قولُهُ: كَإِنْ تَرَوَّحتُ أَو صُمْتُ) كَانَ المناسبُ أَنْ يَقُولَ: كـ: إِنْ كَنتُ تَرَوَّحتُ كما عَبَرَ فِي "البحر"<sup>(١)</sup> بزيادةِ ((كنتُ))؛ لأنَّ أداةَ الشَّرطِ تقلبُ معنَى الماضي إلى الاستقبالِ غالبًا،

(قولُهُ: أي: الذي فسادُهُ مقارِنٌ كالصَّلاةِ إلخ) لا وحــهَ لذكرهِ هنــا، والأحـقُّ ذكـرُهُ عنــد قولِــهِ: ((وكذا لو حلَفَ لا يصلّي)).

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء ق٢٤٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الرابع: في اليمين على العقود التي تتعلق الحقوق فيها بمن وقع
له العقد ق١٣٣//.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٥٨٥.

لأَنَّهُ إخبارٌ (فإنْ عَنَى به الصَّحيحَ صُدِّقَ) لأَنَّهُ النكاحُ المعنويُّ، "بدائع". (إنْ لم أبعٌ هـذا الرقيقَ فكذا فأعتَقَ) المولى (أو دَّبَرَ) رقيقَهُ تدبيراً (مطلقـاً) فـلا يحنَثُ بـالمُقيَّدِ، "فتـح"<sup>(۱)</sup>. (أو استولدَ) الأمةَ (حَنِثَ) لتحقُّقِ الشرطِ بفواتِ محليَّةِ البيع،........

فإذا إ التحدد الرب أريد معنى الماضي جُعِلَ الشَّرطُ ((كان)) كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَقَلْمَ عَلَمَ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وهذا مِن خصائصِ ((كانَ)) الزَّمنُ الماضي قط، ومع النَّصِ على المضيِّ لا يمكنُ إفادةُ الاستقبال، وهذا مِن خصائصِ ((كانَ)) دونَ سائرِ الأفعال النَّاقصةِ، ذكرَهُ المحقّقُ "الرَّضيُّ "الرَّضيُّ "الرَّمنُ اللَّهُ اللهُ ال

[١٨٠٨٥] (قولُهُ: لأنَّـهُ إخبارٌ) أي: فلا يُقصدُ منهُ الحِلُّ والتَّقُرُّب كما في "البحر" ، ولأنَّ ما مضَى مُعرَّفٌ معيَّنٌ، والصَّفةُ في المعيَّنِ لغوٌ وما يُستقبلُ معدومٌ غائبٌ، والصَّفةُ في الغائب معتبرةٌ، "شرح التَّلخيص".

ا ١٨٠٨٦ (قُولُهُ: لأنَّهُ النَّكَاحُ المعنويُّ) خَصَّ بِالتَّعليلِ النَّكَاحَ؛ لأَنَّهُ المُحدَّثُ عنهُ أَوَّلاً، ومثلهُ غيرُهُ، والمعنويُّ: اسمُ مفعول مِن عنى بمعنى قصدَ، عبَّرَ بهِ تبعاً لـ"البحر" عن "البدائع" في المحتارُ في الاستعمالِ ((مَعنيُّ)) بدون واو مثلُ مَرْميٌّ والمرادُ أنَّهُ الحقيقةُ المقصودةُ، قالَ في "شرح التَّلخيص" : ((إلاَّ أَنْ ينويَ نكاحاً أو فِعلاَ صحيحاً في الماضي فيصدَّقُ ديانةً وقضاءً وإن كان فيه تخفيفٌ عليه الأنَّه نوى حقيقةَ كلامِهِ، ورعاية الحقيقة واجبةٌ ما أمكنَ، وإن نوى الفاسدَ في المستقبلِ صُدِّقَ قضاءً وإن نوى المحازَ لِما فيه مِن التَّعليظِ، ويحنتُ بالجائزِ أيضاً؛ لأنَّ فيهِ ما في الفاسدِ وزيادةً)) اهـ.

[١٨٠٨٧] (قُولُةُ: فلا يحنتُ بالمقيَّدِ) لحوازِ بيعِهِ قبلَ وحودِ شرطِهِ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤٤٩/٤ بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال ـ جزم المضارع ـ الفاء في جواب الشرط ٤/١١٥.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>٤) "البدائع": كتاب الأيمان من فصل: وأمَّا الحلف على أمور شرعية ... إلخ ٨٤/٣.

حتى لو قالَ: إنْ لم أبعْكَ فأنتَ حرٌّ فدبَّرَ أو استولدَ عَشَقَ، ولا يُعتَبَرُ تكرارُ الرِّقِّ بالرِّدَّةِ؛ لأَنَّهُ موهومٌ (قالت له) امرأتُهُ: (تزوجتَ عليَّ؟ فقالَ: كـلُّ امرأةٍ لـي طـالقٌ طلُقَتْ المحلِّفَةُ) بكسرِ اللامِ، وعن "الثاني" لا،..........

المدهم) (قُولُهُ: حتَّى لو قالَ) تفريعٌ على التَّعليلِ، ولا فرقَ بينَ هذا وبينَ ما في المــتنِ إلاَّ مِـن حيثُ إنَّ المعلَّقَ عتقُ المحاطَبِ، وفي الأوَّلِ طلاقُ الزَّوجةِ أو عتقُ عبدٍ آخرَ.

[١٨٠٩٠] (قُولُهُ: ولا يعتبرُ إلخ) قيلَ: وقوعُ اليأسِ في الأَمَّةِ والتَّدبيرِ ممنوعٌ لجوازِ أَنْ ترتدَّ فتُسمى فيملكَها الحالفُ، وأَنْ يحكمَ القاضِي ببيع المدَّيرِ، وأُجيبَ: بأنَّ مِن المشايخ مَن قالَ: لا تطلقُ لهذا الاحتمالِ، والأصحُّ ما في "الكتابِ"(١)؛ لأنَّ ما فُرِضَ أمرٌ مُتوهَّمٌ، "نهر"(١)، زادَ في "غاية البيان" في الجوابِ عَن الأُمَّةِ: ((أو نقولُ: إنَّ الحالفَ عقدَ يمينُهُ على الملكِ القائم، لا الَّذي سيوجَدُ)).

#### مطلبٌ: قالَت لهُ: تزوَّجتَ عليَّ؟ فقالَ: كلُّ امراةٍ لي طالقٌ طلقَت المحلَّفَةُ

[١٨٠٩١] (قولُهُ: طلقَت المحلَّفَةُ) أيّ: الَّتي دعَتهُ إلى الحلِفِ وكانَت سببًا فيهِ، "بحر"(")، وهـذا إذا لم [٤/٤١٧/] يقل: ما دمتِ حَيَّةً؛ لأنَّ ((كلُّ امرأةٍ)) نكرةٌ، والمحاطبةَ معرَّفةٌ بتـاءِ الخطـابِ فلا تدخلُ تحتَ النَّكرةِ، "شرح التَّلخيص".

[١٨٠٩٢] (قولُهُ: وعن الثَّاني لا) أي: لا تطلقُ؛ لأنَّهُ أخرِجَهُ جوابًا فينطبقُ عليهِ، ولأنَّ غرضَـهُ إرضاؤُها وهو بطلاقِ غيرِها فيتقيَّدُ بهِ، وجهُ الظَّاهرِ عمومُ الكلامِ، وقــد زادَ على حـرفِ الجـوابِ فيجعلُ مبتدِئًا، وقد يكونُ غرضُهُ إيحاشَها حينَ اعترضَت عليهِ، ومع التردُّدِ لا يصلحُ مقيِّدًا،

(قولُهُ: لحموازِ أنْ ترتدَّ فتُسبَى فيملكَها الحالفُ إلخ) فيه: أنَّـه على تقديرِ ردَّةِ أمَّ الولـدِ ثـمَّ سـبْيِها وعودِها لملكِ الحالف ِ إنَّما تعودُ إليه بصفةِ أنَّها أمُّ ولدٍ، فلا يتأتَّى بيعُها.

 <sup>(</sup>١) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الأيمان - باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمانْ ـ باب اليمين في البيع والشراء ق ٣٩٤٪.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٥/٤.

وصحَّحَهُ "السرخسيُّ"، وفي "جامع قاضي حان"(١): وبه أحذَ عامَّةُ مشايخِنا، وفي "الذخيرة": إنْ في حالِ غضبٍ طُلُقَت، وإلاَّ لا (ولو قيلَ لهُ: ألكَ امرأةٌ غيرُ هـذهِ المرأةِ؟ فقالَ: كلُّ امرأةٍ لي فهي كذا لا تطلُقُ هذه المرأةُ) لأنَّ قولَهُ: ((غيرُ هذهِ المرأةِ)) لا يحتمِلُ هذهِ المرأةَ فلمْ تدخُلْ تحت ((كلُّ))، بخلافِ الأوَّل.........

ولو نوى غيرَها صدِّقَ ديانةً لا قضاءً؛ لأنَّه تخصيصُ العام، "بحر"(٢).

(قِلُهُ: وصحَّحهُ "السَّرخسيُّ" اللهِ عليهِ)). في "شرحه": إنَّ الفتوى عليهِ)).

[١٨٠٩٤] (قولُهُ: وفي "الدَّحيرة" إلخ) حيثُ قالَ: ((وحُكِيَ عن بعضِ المتأخرينَ أَنَّهُ ينبغي أَنْ يُعكَّمَ الحالُ، فإنْ جرى بينَهما قبلَ ذلكَ خصومةٌ تدلُّ على أَنَّهُ قالَ ذلكَ على سبيلِ الغضب يقعُ عليها، وإلاَّ فلا، قالَ "شمس الأئمة السَّرخسيُّ": وهذا القولُ حسنٌ عندي)) اهـ.

قلت: وهذا توفيقٌ بينَ ظاهرِ الرَّوايةِ الَّذي عليهِ المتونُ وبينَ روايةِ "أبي يوسفَ"، وهو ظاهرٌ؛ فإنَّ حالةَ الرِّضى دليلٌ على أنَّهُ قصدَ مجردَ الجوابِ وإرضاءَها لا إيحاشَها، بخلافِ حالـةِ الغضبِ، وفي ذلكَ إعمالُ كلٌّ مِن القولَينِ فينبغي الأخذُ بهِ.

ر ١٨٠٩٥ (قُولُهُ: لا يحتملُ هذهِ المرأة) لأنَّ كلامَ الزَّوجِ في المسألتين مبنيٌّ على السُّؤال، وإغًا يدخلُ في كلامِهِ ما يجوزُ دخولُهُ في السُّؤالِ، ولفظُر( امرأةٍ)) في المسألةِ الأُولى يتناولُها، بخلافِ لفظِ ((غيرُ هذهِ)) في المسألةِ الثَّانيةِ، أفادَهُ في "الذَّخيرة".

<sup>(</sup>قولُهُ: أفادَهُ في "النَّحيرةِ") وكذا أفادَهُ في "البحرِ"، لكنْ فيه نظَـرٌ، فـإنَّ قولَهــا: ((تزوحْـتَ علـيَّ امرأةً)) لا يحتملُها؛ لقِرانِهِ بــ: ((عليَّ)) وإنْ كانَ لفظُ ((امرأةً)) المجردُ يتناولُها وغيرَها.

<sup>(</sup>١) "شرح الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في القتل والضرب ٢/ق٦٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على التصحيح في "المبسوط" ولعله في شرحه على "الجامع الصغير".

#### ﴿فروعُهُ

يتفرَّعُ على الحنثِ لفواتِ المحلِّ نحوُّ: إن لم تصُبِّي هــذا في هـذا الصَّحْن فـأنتِ كذا فكسرَتْهُ، أو: إنْ لم تذهبي فتأتى بهذا الحمَام فأنتِ كذا فطارَ الحمامُ طلُقَت. قالَ لمحرمِهِ: إن تزوجتُكِ فعبدي حرٌّ فتزوَّجَها حَنِثَ؟ لأنَّ يمينَهُ تنصرفُ إلى مما يُتَصَوَّرُ. حلَفَ لا يتزوجُ بالكوفةِ عقَدَ خارجَها؛.....

[١٨٠٩٦] (قُولُهُ: لفواتِ المُحلِّ) أي: المذكور في مسألةِ (( إنْ لم أبعْ هذا الرقيقَ إلىخ)) فكمانَ الأولى ذكرَ ذلكَ هناكَ، كما فعلَ في "البحر"(١) و "النهر"(٢).

(٢٨٠٩٧ (قولُهُ: فكسرَّتْهُ) أي: على وجهِ لا يمكنُ التقامُهُ إلاَّ بسبكِ جديدٍ كما هو ظاهرٌ.

إ١٨٠٩٨ (قولُهُ: طُلُقَت) أي: لبطلان اليمين باستحالةِ البرِّ، كما إذا كانَ في الكوز ماءٌ فصُبَّ، على ما مرَّ، "نهر "(٢)، وأرادَ ببطلانِها بطلانَ بقائِها، وقالَ في "النَّهر "(٢) أيضاً: ((وكانَ ذلكَ

في الحمام يمينَ الفور، وإلاَّ فعودُ الحمام بعدَ الطيران ممكنٌ عقلاً وعادةً)) فتدبَّرهُ.

[١٨٨٠٩٦] (قولُهُ: قال لمحرمِهِ) أي: نسباً أو رضاعاً أو مُصاهرةً، ط(٢).

ر، ١٨١٠ (قولُهُ: إلى ما يُتصوَّرُ) وهو العقبدُ عليها فإنَّها محبلٌّ لهُ في الجملةِ، قبالَ في "التَّارخانيَّة "(أ): ((ولو قالَ: إنْ تزوَّجتُ الجدارَ أو الحمارَ فعبدي حرٌّ لا تنعقدُ يمينُهُ)) اهم، أي: لأنَّهُ غيرُ محلِّ أصلاً، وفيها<sup>(٤)</sup>: ((قالَ لأحنبيَّـةِ: إنْ نكحتُـكِ فأنتِ طالقٌ تنصرفُ إلى العقـدِ، ولـو لامرأتِهِ أو حاريتِهِ ٤٦/١٧٠١/ب] فإلى الوطء، حتَّى لو تزوَّحَها بعدَ الطَّلاق أو العتق لا يحنثُ)).

[١٨١٠١] (قُولُهُ: عَقَدَ خارجَها) أي: بنفسِهِ أو وكيلِهِ، فإذا كانَ في الكوفةِ وعقدَ وكيلُهُ

(١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) "النهر":كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٪أ.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي عشر: في الحلف على العقود ٤٨٣/٤ بتصرف.

خارجَها لا يحنثُ، كما في "الخانيَّة"(٢) عن "حيَل الخصاف"(٣).

المعتبرَ مكانُ المعتبرَ مكانُ العقدي فلو تزوَّجَ امرأةً بالكوفة، وهي في البصرةِ، زوَّجَها منهُ فضوليٌّ بلا أمرها فأجازَت وهي في البصرةِ حنثَ الحالفُ، ويعتبرُ مكانُ العقدِ وزمانُه لا مكانُ الإجازةِ وزمانُها، "نحانيَّة" (١٠).

[١٨١٠٣] (قولُهُ: اعتباراً للغرض) فإنَّ غرضَهُ غيرُ الَّتي معَهُ.

(١٨٦٠٤) (قولُهُ: لا يحنثُ بَمَن وُلِدَت لهُ) قال "الصَّدر الشَّهيد": هذا موافقٌ قولَ "محمَّدِ"، أمَّا ما يوافِقُ قولَ المحمَّدِ"، وليسرَ لفلان ما يوافِقُ قولَهما فقد ذَكَرَ في "الجامع الصَّغير" أنَّ من حلفَ لا يكلِّمُ امرأةً فلان، وليسرَ لفلان امرأةٌ ثمَّ تروَّجَ امرأةً وكمَّمَها الحالفُ حنثَ عندَهما، خلافاً لـ "محمَّدٍ"، وفي "الحجَّةُ": والفتوى على قولِهما، "تاتر حانيَّة" (١).

(قولُ "الشَّارحِ": اعتباراً للغرضِ إلخ) أي: فتكونُ هذهِ المسألةُ مستثناةً من قولِهم: الأيمانُ مبنيَّةٌ علمى الألفاظِ لا على الأغراضِ. اهـ "سندي". وعلى ما تقدَّمَ ـ مِن أنَّ المعتمدَ أنَّ الأيمانَ مبنيَّةٌ على الأغراضِ وإن لم يساعدها اللفظُ ـ فالأمرُ واضحٌ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ٢٧٨/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٦ ـ ٣٦ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٣) "الحيل": باب النكاح صد٦ ٨.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأبمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٦/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليها في مظانها في "الجامع الصغير".

<sup>(</sup>٦) "التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي عشر: في الحلف على العقود ـ نوع منه في النكاح ٤٨٠/٤ بتصرف.

(النَّكِرَةُ تدخلُ تحتَ النَّكرةِ، والمعرفةُ لا) تدخلُ تحتَ النَّكرةِ، فلـو قـالَ: إن دخـلَ هـذهِ الدارَ أحدٌ فكذا والدارُ لهُ أو لغيرهِ فدخَلَها الحالفُ خنِثَ...........

#### مطلب النَّكرةُ تدخلُ تحتَ النَّكرةِ والمعرفةُ لا تدخلُ

وجه المشارك له غيره في الاسم، وكالمضاف إلى الضّمير إذا كانَ تحته أفرادٌ مثلُ: نسائي طوالتّ كالعلم المشارك له غيره في الاسم، وكالمضاف إلى الضّمير إذا كانَ تحته أفرادٌ مثلُ: نسائي طوالتّ كما يظهرُ، والمرادُ بالمعرفة كما قالَ في "الذَّحيرة": ((ما كانَ معرفاً مِن كلِّ وجه، وهو ما لا يشاركُه غيره في ذلك كالمشار إليه، كهفه النَّار وهذا العبد، والمضاف إلى الضّمير كداري وعبدي، أمَّا المعرَّف بالاسم كمحمَّد بنِ عبد الله، والمضاف إليه كدار محمَّد بنِ عبد الله فإنَّه يدخلُ تحت النَّكرة؛ لأنَّ الاستفهام فيقالُ: مَن يدخلُ تحت النَّكرة؛ لأنَّ الاسمَ لا يقطعُ الشَّركة مِن كلِّ وجه، ولذا يحسنُ الاستفهام فيقالُ: مَن عبد الله؟ فبقي فيه نوعُ تنكير، فمِن حيثُ التَّعريفُ يخرجُ عن اسم النَّكرة، ومِن حيثُ التَّنكيرُ لا يحربُ ملا يقتع ناه ولا يردُ ما لو قالَ: فلانةُ بنتُ فلان النَّسي أتروَّجها الما دامَت عَمْرةُ حيَّة فهي طالق، حيثُ لا تطلقُ عَمْرةُ إذا تزوَّجها؛ لأنَّ عامةَ المشايخ على تقييده بما إذا كانَت مُشاراً إليها، بأنْ قالَ: عَمرةُ هذه، وإلاَّ دخلَت تحت اسمِ امرأةٍ والأسم والنَّسبَ وُضِعا لتعريف الغائب لا الحاضر؛ لأنَّ تعريفُه بالإشارة كما في الشَّهادة))، وتمامُ الكلام على ذلك في "الذَّعرة"، وما ذُكرَ مِن عدم دخولِ المعرفة تحت النَّكرة، إمَّا هو إذا كانا في الكَّعورة، بخلاف في "الذَّعرة"، وما ذُكرَ مِن عدم دخولِ المعرفة تحت النَّكرة، إمَّا هو إذا كانا في الكَه واحدة، بخلاف إدادة إلى المحلقين كما يأتي (١٠).

[١٨٦٠٣] (قولُهُ: والدَّارُ لهُ أو لغيرِهِ) أشارَ بالتَّعميمِ إلى خلاف ِ "الحسن بنِ زيادٍ"، حيثُ قـالَ: ((إِنَّ الدَّارَ لو كانَت لهُ لا يحنثُ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يمنعُ نفسهُ عن دخولِ دارِ نفسيهِ))، والجـوابُ أنَّـهُ قد يمنعُ نفسهُ لغيظٍ ونحوهِ، كما في "شرح التَّلخيص".

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨١١٥] قوله: ((إلَّا المعرفةَ في الجزاءِ إلخ)).

لتنكيرِهِ، ولو قالَ: داري أو دارَكَ لا حنثَ بالحالفِ لتعريفِهِ، وكذا لو قالَ: إن مسَّ هذا الرأسَ أحدٌ وأشارَ إلى رأسِهِ لا يحنَثُ الحالِفُ بمسِّهِ؛ لأنَّهُ متَّصِلٌ بهِ خِلقَةً......

[١٨١٠٧] (قولُهُ: لتنكيرِهِ) أي: لتنكيرِ<sup>(١)</sup> الحالف نفسَهُ حيثُ لم يعيِّنُها بإضافةِ الدَّارِ إليههِ؛ لأنَّ الدَّارَ ـ وإنْ ذُكرَت بالإشارةِ إليها ـ لم يتعيَّنْ مالكُها، بخلافِ الإشارةِ إلى جزئِهِ كـــ: هـذا الرَّاسُ كما يأتى<sup>(١)</sup>.

رِهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُولِيِّ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

إ١٨١٠٩ (قولُهُ: لتعريفِهِ) أي: مِن كلِّ وحهٍ؛ لأنَّ يباءَ المتكلَّمِ وكافَ المخاطبِ لا يدخلُ فيهما غيرُهما فلا يدخلان تحتَ النَّكرةِ، وهي (( أَحَدٌ)) إلاَّ أنْ ينويَ دخولَ نفسيهِ أو المخاطبِ؛ لأنَّ ((أحدٌ)) شخصٌ مِن بني آدمَ وهما كذلك، وكذا لو قال: إنْ ألبستُ هذا القميص أحداً فأنتِ طالقٌ لا يدخلُ الحالفُ، فلا يحنتُ إذا ألبستُه لنفسِهِ إلاَّ بالنَّيَّةِ، وكذا لو قالَ لعبدِهِ: أعتقُ أيَّ عبيدي شِئتَ لا يدخلُ المخاطبُ حتَّى لو أعتقَ نفسَهُ لا يعتِقُ؛ لأنَّ الضَّميرَ المستترَ في (( أعتقُ)) عبيدي شِئتَ لا يدخلُ المخاطبُ حتَّى لو أعتقَ نفسَهُ لا يعتِقُ؛ لأنَّ الضَّميرَ المستترَ في (( أعتقُ)) معرفةٌ فلا يدخلُ تحتَ ((أيَّ))؛ لأنَّها وإنْ كانَت عندَ النَّحاةِ معرفةً بالإضافةِ إلاَّ أنَّها بمنزلةِ النَّكرةِ؛ لأنَّها تصحبُ النَّكرةَ لفظً مثلُ: ﴿ أَيَّهُمْ مَلُ اللهِ اللهِ كَقولِها لرجلٍ: (وَجني المعنى: أيُّ واحدٍ منكُم، ولأنَّ الأمرَ بالإعتاق توكيلٌ فلا يدخلُ المأمورُ فيهِ كقولِها لرجلٍ: زوِّجني مَن شئتَ، ليسَ لهُ أنْ يزوِّجَها مِن نفسِهِ، وتمامُه في "شرح التَّلخيص".

<sup>(</sup>قُولُهُ: وَلَانٌّ الأمرَ بالإعتاقِ تُوكيلٌ إلخ) فيه: أنَّه بمعنى ما قبلَه، فيانٌّ عـدمَ دخــولِ المـأمورِ لكونِـهِ معرفةً غيرَ داخلةٍ تحتَ: ((أيَّ عبيدي إلخ)).

<sup>(</sup>١) في "الأصل": ((أي: لاسمه تنكير الحالف))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في هذه الصحيفة "در".

فكانَ معرفةً أقوى مِنْ ياءِ الإضافةِ، "بحر" (١٠). وذكرَهُ "المصنّفُ" قبيلَ (٢) بـابِ اليمـينِ في الطلاقِ معزيًا "اللأشباهِ". (إلا) (٢) بالنيَّةِ و (في العَلَمِ) كـ: إن كلَّمَ غلامَ محمدِ بنِ أحمدَ أحدٌ فكذا دخلَ الحالِفُ لو هو كذلكَ لجوازِ (٤) استعمالِ العلَمِ في موضع النَّكرةِ (٥) فلم يخرج الحالفُ من عمومِ النَّكرةِ (٢)، "بحر" (٧). قلتُ: وفي الأشبـاهِ (٨): ((المعرفةُ لا تدخلُ تحتَ

[١٨١١٠] (قولُهُ: فكانَ) أي: الحالفُ أوما ذُكِرَ مِن التَّعريفِ أقوى مِن ياءِ الإضافةِ، أي: أقوى تعريفاً مِن تعريفِ ياء الإضافةِ.

١٩٨١١١ (قولُهُ: إلاَّ بَالنَّيَّةِ) أي: لو نوى دخولَ المعرَّفِ تحتَ النَّكرةِ فإنَّها تشملُهُ وغيرَهُ كما مرَّ<sup>(١)</sup> فيحنتُ، قالَ في "الذَّخيرة": ((لأنَّهُ نوى المُجازَ وفيهِ تغليظٌ عليهِ فيحنتُ بما نـوى، ويُحنتُ بغيرهِ؛ لأنَّهُ الظَّاهرُ في القضاء)).

[١٨١١٢] (قولُهُ: وفي العَلَمِ) لا حاجةَ إلى استثنائِهِ لِما قدَّمناهُ(١٠ مِن أَنَّ المرادَ بالمعرفةِ ما كــانَ معرَّفاً مِن كلِّ وجهِ وهو ما لا يشاركُهُ غيرُهُ.

إ١٨١١٣] (قولُهُ: دخلَ الحالفُ لو هو كذلكَ) أي: لو كانَ اسمُهُ محمَّدَ بنَ أحمدَ والعـلامُ لـهُ، فإذا كلَّمَ غلامَهُ حنثَ، وأمَّا لو كانَ الحالفُ غيرَهُ فإنَّهُ يحنثُ بالأَولى؛ لأنَّهُ منكَّرٌ مِن كلِّ وجهٍ.

[١٨١١٤] (قولُهُ: لجواز استعمال العَلم في موضع النَّكرةِ) أي: مِن حيثُ إنَّ المسمَّى بهذا الاسم

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٣٨٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ١/ق ٢٠٤/ب معزياً إلى "الخلاصة"
 لا إلى "الأشباه" كما ذكر "الشارح".

<sup>(</sup>٣) في "ط": ((لا)).

<sup>(</sup>٤) في "ب": ((خواز))، وهو خطأً طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((الكرة))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في "ب": ((للكرة))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب البمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٣٨٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "الأشباه والنظائر": كتاب الأيمان صـ١٤، معزياً إلى "الظهيرية".

<sup>(</sup>٩) المقولة [٩،٨١٠٩] قوله: ((لتعريفه))

<sup>(</sup>١٠) المقولة [١٨١٠] قوله: ((النكرة تدخل تحت النكرة إلخ)).

النَّكرة إلا المعرفة في الجزاء))، أي: فتدخُلُ في النَّكرةِ التي هي في موضع الشرط، ك: إن دخل داري هذهِ أحدٌ فأنتِ طالقٌ فدخَلَتْ هي طلقَتْ، ولو دخلَها هو لم يحنث؛ لأنَّ المعرفة لا تدخُلُ تحت النَّكرةِ، وتمامُه في القِسمِ الثَّالثِ من أيمانِ "الظَّهيرية"(١). (ويجبُ حجُّ أو عمرةٌ ماشياً)......

١٢٤/٣ كثيرٌ، فصارَ كأنَّهُ قالَ: مَن كلَّمَ غلامَ رجلٍ مسمَّىً بهذا الاسمِ، ولو قالَ:كذلكَ لم يتعيَّنِ الحالفُ فصحَّ دخولُهُ [٤/ق١١٨/ب] تحتَ النَّكرةِ الَّتي هيَ ((أحدٌ)).

[١٨١١٥] (قولُهُ: إلاَّ المعرفةَ في الجزاءِ إلخ) وكذا عكسُهُ، وهو المعرفةُ في الشَّرط، فإنَّها تدخـلُ تحتَ النَّكرةِ في الجزاء.

وحاصلُهُ ـ كما في "شرح التَّلخيص" ـ : ((أَنَّ المعرفة لا تدخلُ تحت النَّكرةِ إذا كانَت في جملةٍ واحدةٍ، فلو في جملتَين لا يمتنعُ دخولُها؛ لأنَّ الشيءَ لا يُتصوَّرُ أَنْ يكونَ معرَّفاً منكَّراً في جملةٍ واحدةٍ، غلاف الجملتين لأَنَّهم كلكلامَين، ففي: إنْ دخلَ داري هذهِ أحدٌ فأنتِ طالقٌ، فدخلتُها هي تطلقُ؛ لأَنَها وإن كانَت معرَّفةً بتاء الخِطَابِ إلاَّ أَنَها وقعت في الجزاء، فلم يمتنع دخولُها تحت نكرةِ الشَّرطِ وهي ((أحدٌ))، وفي قوله لها: إن فعلتِ كذا فنسائي طوالقٌ، ففعلستِ المخاطَبةُ تطلقُ معهنَّ؛ لأَنَّها معرفةٌ في الحَراءِ يعني باعتبارِ معهنَّ؛ لأَنَّها معرفةٌ في الحَراءِ يعني باعتبارِ كونِها واحدةً غيرَ معيَّةٍ مِن جملةٍ معلومةٍ ذُكِرَت في الجزاءِ )) اهـ.

وبهِ عُلمَ أَنَّ ((نسائي)) نكرة هنا وإنْ أضيفَ إلى الضَّميرِ؛ لأنَّ المرادَ بالنَّكرةِ ما ليسَ معرَّفاً مِن كلِّ وجهٍ وهذا كذلكَ، ولذا يصحُّ الاستفهامُ عنهنَّ فيقالُ: مَن نساؤُك؟ كما مرَّ<sup>(٢)</sup> في العلَم. (الماعدة المُولفُدُ لأنَّ المعرفةَ إلىخ) علَّةٌ لقولِدِ: ((لم يحنثْ))، والمرادُ بالمعرفةِ ياءُ المتكلّم

في: ((داري))، وقولُهُ: ((لا تدخلُ تحتَ النَّكرةِ)) أي: الَّتي في جملتِها.

#### مطلبٌ: قالَ: عليَّ المشيُّ إلى بيتِ اللهِ تعالى أو الكعبةِ

[١٨١١٧] (قولُهُ: ويجبُ حجٌّ أو عمرةٌ ماشياً إلخ) أي: استحساناً، وعلَّلَهُ في "الفتح"(٣):

<sup>(</sup>١) انظر "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث من الكتاب ـ الفصل الثاني في تحليف الظلمة قـ ١٣٩٪أ.

<sup>(</sup>۲) صـ۸۹۵ ـ "در".

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ١/٤٥.

## من بلدِهِ (في قولِهِ: عليَّ المشيُّ إلى بيتِ اللهِ تعالى أو الكعبةِ، وأراقَ دماً إنْ ركِبَ)

((بأنَّهُ تعورفَ إيجابُ أحدِ النُسكين به، فصارَ فيه بحازًا لغويًا حقيقةً عرفيَّةً، مثلَ ما لو قالَ: عليَّ حجَّةٌ أو عُمرةٌ، وإلاَّ فالقياسُ أنْ لا يجبَ بهذا شيءٌ؛ لأنَّهُ التزمَ ما ليسَ بقربةٍ واحبةٍ \_ وهو المشي \_ ولا مقصودةٍ)) اهـ.

وقدَّمنا<sup>(۱)</sup> أوَّلَ الأيمانِ في بحثِ النَّدرِ أنَّ مثلَهُ النَّدُرُ بذبحٍ؛ فإنَّـهُ عبـارةٌ عـن النَّـذرِ بذبحِ شــاةٍ، وقدَّمنا<sup>(۲)</sup> أنَّ صيغةَ النَّذرِ تحتملُ اليمينَ، كما مرَّ<sup>(۲)</sup> بيانُهُ في آخرِ كتابِ الصَّومِ، فلذا ذكـروا مســاثل النَّذر في الأيمان، فافهم.

الرَّاجِحِ لا مِن حيثُ يحرِمُ مِن الميقاتِ، والخلافُ فيما إِذَا لَم يكنْ بمكة لزمّة المشيُ مِن بيتِهِ على الرَّاجِحِ لا مِن حيثُ يحرِمُ مِن الميقاتِ، والخلافُ فيما إِذَا لَم يحرِمْ مِن بيتِهِ، فإنْ أحرمَ منه لزمّهُ المشيُ منه اتّفاقاً، وإنْ كانَ بمكةَ وأرادَ أنْ يجعلَ الّذي لزمّهُ حجّاً، فإنَّه يُحْرِمُ مِن الحرمِ، ويخرجُ إلى عرفاتٍ ماشياً إلى أنْ يطوفَ طوافَ الزِّيارةِ كغيرِهِ، وإنْ أرادَ إسقاطَهُ بعمرةٍ فعيهِ أنْ يَخرُجَ إلى الحلّ، ويُحرِمَ منهُ، وهل يلزمُهُ المشيُ في ذهابِهِ؟ [٤/ت ١١/١] خلاف، والوجهُ يقتضي أنَّهُ ينرمُهُ؛ إذ الحاجُ يلزمُهُ المشيُ مِن بلدتِهِ مع أنَّهُ ليسَ عرماً بل ذاهب إلى محلِّ الإحرامِ ليُحْرِمَ منهُ، فكذا الحاجُ يلزمُهُ المشيُ مِن بلدتِهِ مع أنَّهُ ليسَ عرماً بل ذاهب إلى محلِّ الإحرامِ ليُحْرِمَ منهُ، فكذا هذا) اهر والتَّوجيهُ لصاحب "الفتح" (٥)، وتبعهُ في "البحر" أيضاً.

[١٨١١٩] (قولُهُ: إن ركبَ) أي: في كلِّ الأوقاتِ أو أكثرِها فإنْ ركبَ في غيرِ ذلكَ تصدَّقَ بقدرهِ، "ط"(٧).

<sup>(</sup>١) المقولة [١٧٣٨١] قوله: ((وأن لا يكون واحباً عليه قبل النذر)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٣٦١] قوله: ((ومن نذر نذراً مطلقاً)).

<sup>(</sup>٣) المقولة [٩٤٢٠] قوله: ((كفُّر فقط)).

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٤/أ.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٨/٢.

لإدخالهِ النَّقص (١)، ولو أراد ببيتِ اللهِ (١) بعض المساحدِ لم يلزمهُ شيءٌ (ولا شيء به: عَلَيَّ الحروجُ أو الذهابُ إلى بيتِ اللهِ أو المشيُ إلى الحرمِ أو) إلى (المسجدِ الحرامِ) أو بابِ الكعبةِ أو ميزابها (أو الصفا أو المروق) أو مزدلفة أو عرفة؛ لعدمِ العرف (لا يعتقُ عبدٌ قيلَ لهُ: إن لم أحجَّ العامَ فأنت حرُّ ثم قال: حججتُ، وأنكرَ العبدُ وأتى بشاهدينِ (فشهدا بنَحْرِه) لأضحيته (بكوفة) لم تقبل؛ لقيامِها على نفي الحجِّ؛ إذ التضحيةُ لا تدخُلُ تحت القضاء، وقال "محمد": يعتقُ، ورجَّحَهُ "الكمالُ" (حكف لا يصومُ حنِث بصوم ساعةٍ بنيَّةٍ).....

[،١٨١٢] (قُولُهُ: لإدخالِهِ النَّقصَ) أي: فيما التزمُّهُ.

[١٨٦٢٦] (قولُهُ: أو المشيُ إلى الحرمِ أو إلى المسجادِ الحرامِ) هذا قولُـهُ، وقالا: لزمَهُ في هذينِ أحدُ النَّسكينِ، والوجهُ أنْ يُحملَ على أنَّهُ تعورفَ بعدَ الإمامِ إيجابُ النَّسكِ فيهما فقالا: بهِ فيرتفعُ الخلافُ كما حقَّقَهُ في "الفتح"(٤٤)، وتبعَهُ في "البحر"(٥) وغيرهِ.

راكه: لعدم العرف) علة لحميع ما تقدَّم، فليسَ الفارقُ في هذهِ المسائلِ إلا العرف، "ط" (ألم الماء). مطلبٌ: إنَّ لم أحجَّ العامَ فأنتَ حرِّ فشهدا بنحرهِ بالكوفةِ لم يَعتقْ

المحمّ (قولُهُ: لم تُقبلُ إلخ) أي: عندَهُما، لأنّها قامتْ على النَّفي؛ لأنَّ المقصودَ منها نفيُ الحجّ لا إثباتُ التَّضجيةِ لأنَّها لا مطالبَ لها، فصارَ كما إذا شهدوا أنَّهُ لَم بحجَّ، غايةُ الأمرِ أنَّ هذا النَّهَيَ ثَمَّا يحيطُ به علمُ الشَّاهدِ لكنَّه لا يميَّزُ بينَ نفي ونفي تيسيراً، "هداية"(٧٪.

مطلبٌ: شهادةُ النَّفي لا تُقبِّلُ إلاَّ في الشُّروطِ

وحاصلُهُ: أنَّهُ لا يفصَّلُ في النَّفي بينَ أنْ يحيطَ بهِ علمُ الشَّاهدِ فتقبلَ الشَّهادةُ بهِ، أو لا فلا،

<sup>(</sup>١) في "د": ((النقض))بالضاد، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحلالة ليست في "د".

<sup>(</sup>٣) في "و" و"د": ((الأضحية)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٧٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٢/١٩.

.....

بل لا تقبلُ على النّفي مطلقاً، نعم تقبلُ على النّفي في الشُّروط، حتَّى لو قالَ لعبابهِ: إنْ لم تدخلِ النّار اليومَ فأنت حرِّ، فشهدا أنَّه لم يدخلها قبلت ويُقضى بعتقِه، كما في "المبسوط" في وأُورد: أنَّ ما نحنُ فيه كذلك، وأُحيب: بأنّها قامَت على أمر مُعايَن، وهو كونه خارجَ البيتِ فيثبتُ النّفيُ ضِمناً، واعترضه في "الفتح" ((بأنَّ العبدَ كما لا حقَّ له في التَّضحية لا حقَّ له في الخروج، فإذا كانَ مناطُ القَبول كونَ المشهودِ بهِ أمراً وجودياً متضمناً لممدَّعَى بهِ، كذلك يجب قبولُ شهادةِ التَّضحيةِ المتضمنة لننفي، فقولُ "محمَّد" أوجه)) اهم، وتبعَه في "البحر" (") و"النّهر" (ف)، لكن أحابَ "المقدسيُّ في "شرحه": ((بأنَّ الشَّهادة بعدمِ الدُّحولِ أُولَّت بالخروجِ الني هو وجودي صورةً، وفي الحقيقةِ في "شرحه": ((بأنَّ الشَّهادة بعدمِ الدُّحولِ أُولَّت بالخروجِ الني هو وجودي صورةً، وفي الحقيقةِ المقصودُ أنَّ الخروجَ النَّه يمكنُ أنْ يكونَ ذلك كرامةً له، نفي محصورٌ، بخلافِ التَّضحيةِ بالكوفة، ليستْ ضدًّا للحجِّ، على أنَّهُ يمكنُ أنْ يكونَ ذلك كرامةً له،

(قولُهُ: على أنَّه يمكِنُ أنَّ يكونَ ذلكَ كرامةً له إلخ) فيه تأمُّلٌ، فقد قالَ في "المحيطِ البرهانيِّ" من الفصلِ السابعَ عشرَ مِن الشَّهاداتِ: شهِما أنَّه طلَّقَ امرأتهُ يومَ النحرِ بمنَى، وشهد آخران أنه أعتقَ عبده بعد ذلكَ اليومِ بالرَّقةِ قضى بالطَّلاق في الوقتِ الأوَّل، ثمَّ ينظرُ بعد ذلكَ اليومِ جميعاً، وإنْ كانَ ين الوقتينِ ما يستقيمُ أنْ يكونَ في المكانينِ جميعاً بأسرعَ ما يقررُ عليه من السَّيرِ قضى بشهادتِهم جميعاً، وإنْ كانَ لا يستقيمُ بطل الوقت النَّاني؛ لأنَّه لمَّا وجبَ قبولُ الأولى - لإثباتها تاريخاً سابقاً - تعبَّن البطلانُ في الثانية، لتغذّر الجمع بينهما، ولا يُقالُ ! العملُ بهما ممكنٌ؛ فؤنَّهُ لا يستحيلُ كونُهُ في يوم واحدٍ بهذين المكانين، وكذلكَ في هذينِ الوقتين؛ لأنَّهُ لا يبععهُ من الأولياء؛ لأنان نقولُ: الوليُّ لا يَجحَدُ ما فعلَهُ حَتَى تُقامَ البَّنَةَ عليه، فلا تُصوَّرُ المسالةُ فيه، ولانَّ الأحكامَ إنها تُبنى على ما عليه قدرةُ النَّاسِ باعتبارِ العادةِ، ولا تُتبى على ما يُتصوَّرُ من أقدارِ اللهِ تعالى، ثمَّ رأيتُ عن "يحيى السِّيراميِّ" ما نصرةً المنابية إعدم أنَّ الشَّهادةَ على النفي لا تُقبَلُ مطلقاً عندَ صاحبِ "الهداية"، وفصًل غيرُهُ على وجوهِ ثلائةٍ: أحدُها: أنه تُقبَلُ اللهُ أي الشَّوطِ دون غيرِها، وثالتُها: أنَّها تُقبَلُ في الشُّروطِ دون غيرِها، وثالتُها: أنَّها تُقبَلُ في الشُّروطِ دون غيرِها، وثالتُها: أنَّها تُقبَلُ النَّ المَّاها النَّها، وثمَّال غيرة و في النفي والإ فلا، وثانيها: أنَّها تُقبَلُ في الشُروطِ دون غيرِها، وثالتُها: أنَّها تُقبَلُ عيرةًا في النفي والإ فلا، وثانيها: أنَّها تُقبَلُ في الشُروطِ دون غيرها، وثالتُها: أنَّها تَقبَلُ النَّها النفي النفي والإ فلاء فلاء والنها: أنها تُقبَلُ في النفي النفي النفي والإ فلاء والإنها النها تقبَلُ في النفي النفي والإ فلاءًا والمنها: أنها تُقبَلُ في النفي والإنها، وثائبَها النفي والإنها النفي والإنها النفي النفي النفي والإنها النفي النف

<sup>(</sup>١) "المبسوط": كتاب الدعوى ـ باب شهادة أهل الذمة في الميراث ٥٣/١٧ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٤/٤.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان .. باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩٤/ب.

| باب اليمين في البيع والشراء | <br>٦٠٣ |          | الجزء الحادي عشر |
|-----------------------------|---------|----------|------------------|
|                             | <br>    | شـ طه،طه | ان أفطرَ لو جو د |

وهي جائزةٌ كما قالوا في المشرقي والمغربيَّةِ، فتأمَّل)) اهـ.

#### مطلبٌ: حلَفَ لا يصومُ حنثَ بصوم ساعةٍ

التَّقرب وقد وُجِدَ تَمَامُ حقيقيهِ، وما زادَ على أدنى إمساكِ في وقيهِ فهو تكرارُ الشَّرطِ، ولأنَّهُ بمحردِ التَّقرب وقد وُجِدَ تَمَامُ حقيقيهِ، وما زادَ على أدنى إمساكِ في وقيهِ فهو تكرارُ الشَّرطِ، ولأنَّهُ بمحردِ الشَّرُوعِ في الفعلِ ـ إذا تَمَّت حقيقتُهُ [٤/ق١٩/٩] ـ يسمَّى فاعِلاً، ولذا نُزِّلَ "إبراهيمُ" عليهِ السَّلامُ ذابحاً بإمرارِ السَّكينِ في محلِّ الذَّبحِ، فقيلَ لهُ: ﴿قَدْصَدَقْتَ الرَّبَا ﴾ [الصَّافَات ـ ١٠٥]، بخلافِ ما إذا كانت حقيقتُهُ تتوقَّفُ على أفعالِ مختلفةٍ كالصَّلاةِ كما يأتي (١)، "فتح"(٢)، واعترضَ بأنَّ الصَّومَ ما إذا كانت حقيقتُهُ تتوقَّفُ على أفعالِ مختلفةٍ كالصَّلاةِ كما يأتي (١)، "فتح"(٢)، واعترضَ بأنَّ الصَّومَ

إذا قرنَ النفي بالإثبات، ودليلُ صاحب "الهداية": أنَّ الشَّاهِدَ بالنفي قد يَبقى على ظاهرِ العدم، وقد يكونُ علِمهُ، فلو الزمنا القاضي أنْ يسألُهُ - أنَّ شهادتَه بالنفي بناءٌ على ظاهرِ العدم، أو لإحاطة عبيه بالنفي، أو لكونهِ شرطً \_ ينزمُهُ الجَرَحُ ولزومُ ما لا ينزمُهُ، فلا يُقبَلُ مطلقاً تيسيراً، ودليلُ الوجوهِ الثلاثة، أمَّ الأوَّلُ: فلأنَّ الشَّهادةَ مبنيَّةٌ على التيقُّنِ بالمشهودِ به، نفياً كانَ أو إثباتًا، فإذا تيقَن بالنفي فلا وحه لعدم قبول شهادتِه به، وكونُهُ عدلاً دليلُ تيقيّبه فلا حاجة إلى السُّوان، فلا ينزمُ الجَرَحُ، وأمّا الثَّاني: فلأنَّ الفي إذا كانَ شرطاً لا يُقصَدُ لذاتِه، فيُحمَّلُ فيه مالا يُتحمَّلُ في غيرهِ، ومراتِبُ الشَّهادة متفاوتَة، حتى شُرطَ للزّنا ما لم يُشترط لغيره، وأمّا الثالثُ: فلأنَّه كم مِن شهادة بلكون حارجَ الملاية": تعليقُ العتي بعدم الدُّحول، فإنْ أجابَ بأنَّهُ شهادة بلكون حارجَ مكَّة شهادة بلكون حارجَ مكَّة شهادة بالنفي في مسألةِ الكتابِ شهادة الكون حارجَ مكَّة الشَّهادة وعلى مسألة الكتابِ شهادة بالكون حارجَ مكَّة الشَّهادة بالنفي في مسألةِ الكتابِ قد أحاط بنفي المُ يُقبل على قولِ "أبي حنيفة" وهو وحوديَّ، ونسبةُ الكونين إلى الدُّحول تحت القضاء وعدمِه سواءً، ويردُ على غيره: أنَّ الشَّهادة بلنفي في مسألةِ الكتابِ على المُولِ البي عنه الوجوهُ الثَّلاثُة المذكورة كُنُ علمَ الشَّاهدِ قد أحاطَ بنفي الحجَّ واليه يوسفت"، وكفي قولُهما حُجةً لصاحب "الهداية"، ويُمكنُ أنَّ يُتكلفَ توجيهِ قولِهم: بانَّ الشَّهادة في مسألةِ الكتابِ إنما هي بالتَضحيةِ صريحاً وإنْ لزمَها الشَّهادة بنفي الحجِّ ضمناً، والتضحية ليست بشرطٍ لمحرية، فلا تدخُلُ تحت القضاء فلا يُقبل، حتى فو كانت بالنفي صريحاً لقيلَت عندَهما، لكنْ يُحتاجُ إلى الرَّواية ولم بحدها.

<sup>(</sup>١) المقولة [١٨١٣٠] قوله: ((بركعة)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٤/٠.

.....

140/4

الشَّرعيَّ أقلَّهُ يومٌ، وأُجيبَ بأنَّهُ يطلقُ شرعاً عنى ما دونَهُ، ودفِعَ بأنَّ المطلقَ ينصرفُ إلى الكامرِ. قلتُ: جوابُهُ أنَّ هذا لو قالَ: ((صوماً)) كما يأتي (١٠)، أمَّا بدونِ تصريح بمصدر أو ظرفٍ، فالمرادُ الحقيقةُ وقد وحدَت بالأقلِّ، ولهذا يُقالُ في الشَّرعِ والعرفدِ: إنَّهُ صامَّ ثُمَّ أفطرَ، فيحنثُ لوجودِ شرطِ الحنثِ قبلَ الإفطار، ثمَّ لا يرتفعُ بعدَ تحقُّقِه، فافهم.

ثمَّ اعلمُ أنَّ ما ذكرَهُ "المصنَّف" هنا كبقيةِ المتونِ مخالف يما قدَّمهُ (٢) في همذا الباب مِن أَنَّهُ: ((لو حلَفَ لا يصلي أو لا يصومُ فهو على الصَّحيح دونَ الفاسدِ)) كما قدَّمناهُ (٢)، وكنتُ أجبتُ عنه في باب نكاح الرَّقيقِ (٤) بأنَّ المرادَ بالصَّحيح ما وُجدَت حقيقتُهُ الشَّرعيَّةُ على وجهِ الصَّحةِ فلا يضرُّهُ عروضُ الفسادِ بعدَ ذلك، ويفيدُهُ ما ذكرناهُ (٥) عن "الفتح" مِن التَّعليلِ، وعليهِ فقولُهُ: ((دونَ الفاسدِ)) احترازٌ عن الفاسدِ ابتداءً، كما لو نوى الصَّومَ عندَ الفحرِ وهو يأكلُ، أو شرعَ في الصَّلاةِ محدِثاً، فليتأمَّل.

تُمَّ رأيتُ في "الفتح" ما يفيدُ المنافاةَ بينَ القولَينِ حيثُ استشكل (٧) المسألةَ المارَّةَ (١) ثُمَّ أجابَ بأنَّ ما هنا أصحُّ؛ لأنَّهُ نصُّ "محمَّد" في "الجامع الصَّغير "(١) لكنَّهُ بعدَ أسطرِ أجابَ مستنداً

(قولُهُ: وأجيبَ بأنَّه يُطلَقُ شرعاً على ما دونَهُ إلخ) هذا الجوابُ غيرُ دافعِ للسُّوال، بل هو عينُـه في المعنى؛ إذ إطلاقُهُ على ما دونَهُ ينافي أنَّ أقلَّه يومٌ، والأصوبُ في الجواب أنَّ يقالُ: إنَّ قولَهُم ((أقلُه يسومٌ)) إنما هو في الصَّوم الذي يترتَّبُ عليه الثَّوابُ، وهذا لا ينافي أنَّه يتحقَّقُ بلحظَةٍ.

<sup>(</sup>۱) صده ۱۰ "در".

<sup>(</sup>۲) صـ۸۹هـ "در".

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٠٧٨] قوله: ((وكذا لو حلف لا يصلي إلخ)).

<sup>(</sup>٤)المقولة [٤ ٢٣٩٤] قوله: ((وصلاة)).

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٧) في "ب": ((الستشكل))، وهو خطأً طباعيٌّ.

<sup>(</sup>٨) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٩) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ مسائل في كتاب الأيمان لم تدخل في الأبواب صـ٧٥ ـ.

(ولو قال:) لا أصومُ (صوماً أو يوماً حنِثَ بيومٍ)؛لأنَّه مطلَقٌ فيصرفُ إلى الكاملِ<sup>(۱)</sup> (حلَفَ ليصومَنَّ هذا اليومَ وكانَ بعدَ أكلِهِ أو بعدَ الزوالِ صحَّت) اليمينُ (وحَنِثَ للحالِ)؛ لأنَّ اليمينَ لا تعتمِدُ الصحةَ بل التصوُّرَ...........

لـ"الذَّخيرة" بأنَّ المرادَ بالفاسدِ ما لم يُوصفُ بوصفِ الصِّحةِ في وقستٍ بـأنْ يكونَ ابتـداءُ الشُّروعِ غيرَ صحيح، وقالَ: وبه يرتفعُ الإشكالُ، وتبعهُ في "البحر" (٢ و"النَّهر" (٦)، وهذا عينُ ما فهمتُـهُ مِن الإشكال وألجواب، والحمدُ لله على إلهام الصواب.

[١٨١٧٥] (قولُهُ: لأنَّهُ مطلقٌ إلى عنَّةٌ للمسألتين، أي: فلا يرادُ باليومِ بعضهُ وكذا في ((صوم))؛ لأنَّ المرادَ بهما المعتبرُ شرعاً، فافهم. قالَ في "الفتح" ((أمَّا في (يوماً) فظاهرٌ، وكذا في (صومً)؛ لأنَّهُ مطلقٌ فينصرفُ إلى الكاملِ، وهو المعتبرُ شرعاً، ولذا قلنا: لو قالَ: لله علي صومٌ وحبَ عليه صومُ يومٍ كاملِ بالإجماع، وكذا إذا قالَ: عليَّ صلاةٌ تجب ركعتان عندَنا، لا يقالُ: المصدرُ مذكورٌ بذكرِ الفعلِ فلا فرقَ بينَ حلفِهِ لا يصومُ ولا يصومُ صومًا، فينبغي أنْ لا يحنثَ في الأوَّلِ إلاَ بيومٍ - لأنَّا نقولُ: التَّابتُ في ضمنِ الفعلِ ضروريٌّ لا يظهرُ أثرهُ في غيرِ تحقُّقِ الفعلِ، بخلاف والكريع فإنَّهُ المتياريُّ يترتَّبُ عليهِ حكمُ المطلقِ فيوجبُ الكمالَ)) اهـ.

[١٨١٢٦] (قولُهُ: لأنَّ اليمينَ إلخ) حوابٌ عمَّا أوردَ [٤/ق.١٢/١] مِن أنَّ اليمينَ هنا صحَّت مع

(قولُهُ: حوابٌ عما أُورِدَ مِن أنَّ اليمينَ هنا صحَّت مع أنَّه مقرونٌ بذكرِ اليومِ إلخ) جعلَهُ في "الفتح" إيــراداً على المسألةِ السَّابقةِ وتعليلها بأنَّه مطلقٌ، فيصرفُ إلى الكاملِ، وأوضحَ في "البناية" الإشكالُ، وذكرَ له حواباً غيرَ حواب ِ"الفتح" حيثُ قالَ: ((وعندَ ذكرِ المصدرِ صريحاً ينصرفُ إلى الكاملِ، وهو الصَّومُ نغةً وشرعاً، فــيانْ قيـلَ: يُشكلُ هذا بما لو قالَ: واللهِ لأصومُ هذا اليومَ، وكانَ ذلكَ بعد ما أَكَـلَ أو شـربَ، أو بعدَ الـزوالِ صــعَّ بمينُـهُ بالاتفاقِ، والصَّومُ مقرونٌ باليوم، ومع ذلكَ لم يُرِدْ به الصَّومَ الشَّرعيَّ؛ فإنَّه بعدَ ما ذُكِرَ غيرُ متصــوَّرٍ، والحوابُ:

<sup>(</sup>١) في "و": ((فينصرف إلى الكامل))، وفي "د": ((فيصرف للكامل)).

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٤/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/٤ ٥٤.

كتصوَّرِهِ في النَّاسي، وهو (كما لو قالَ لامرأتِهِ: إن لم تُصَلِّي اليومَ فأنتِ كذا فحاضت مِـن ساعتِها أو بعـدَ ما صلَّت ركعةً) فإنَّ الـيمينَ تصِحُّ وتَطلُقُ في الحالِ؛ لأنَّ دُرُورَ الدمِ لا يمنـعُ

أَنَّهُ مقرونٌ بذكرِ اليومِ ولا كمالَ، وردَّ في "الفتح"(١) الإيرادَ ((بأنَّ كلامَنا كانَ في المطبق وهو لفظُ ((يوماً)) ولفظُ ((هذا اليومَ)) مقيَّدٌ معرَّف، وإنَّما تُشكِلُ هذه المسألةُ والنِّي بعدَها على قول "أبي حنيفة" و"محمَّد"؛ لأنَّ التَّصورَ شرعاً منتفٍ، وكونُهُ ممكناً في صورةٍ أخرى - وهي صورةُ النَّسيانِ والاستحاضةِ - لا يفيدُ؛ حيثُ كانَ في صورةِ الحلفِ مستحيلاً شرعاً؛ لأنَّهُ لم يحدف إلاَّ على الصَّوم والصَّلاةِ الشَّرعيَّيْن، أمَّا على قول أبي يوسف فظاهرًا) اهـ.

َ ١٨١٢٧¡ (قولُهُ: كَتصوُّرهِ في النَّاسَي) أي: في الَّذي أكلَ ناسياً<sup>(٢)</sup>، فإنَّ حقيقةَ الصَّومِ وهي الإمساكُ عن المفطِّراتِ غيرُ موجودةٍ مع أنَّهُ اعتبرَهُ الشَّارِعُ صائماً، فقــد وُجـدَ الصَّـومُ مع الأكـلِ،

أنَّ الدَّلالةَ وقامت] (٢) على أنَّ المراد به ليسَ الصَّومَ الشَّرعيَّ - وهو كونُ اليمين بعد ما ذُكر - فانصرفت إلى الصَّومِ اللَّمويَّ وانعقدت عليه بخلافِ ما نحنُ فيه، فإنَّه ليسَ فيه ما يمنعُهُ عن الصَّومِ الشَّرعيَّ فيصرفُ إليه) اه.. فأنت ترى أنَّ قولَ "الشَّارح": ((لأنَّ اليمينَ إلخ)) لا يصلُحُ جوابًا للإيرادِ المذكورِ، بل ليسَ فيه تعرُض له ولا فأنت ترى أنَّ قولَ "الفتح" له، وحاصلُ ما في "الفتح": أنه أوردَ على تعليلِ المسألةِ السَّابقةِ بأنَّهُ يَردُ عليهِ المسائلُ الثَّلاثُ المذكورةُ في المتن، فإنَّها مقرونةٌ بذكر اليومِ ولا كمال، وأحاب بما قالهُ "الشَّارحُ": ((من أنَّ اليمينَ لا تعتَصِدُ إلخ))، وفي اختيقةٍ ليسَ هذا جواباً للإيرادِ، بل القصدُ منه توجيهُ صحَّةِ اليمينِ فيها، والجوابُ ما ذكرةُ بعدُ بقولِهِ: ((وهاتانِ المسألتان إلى المطلق؛ للإيرادِ، بل القصدُ منه توجيهُ صحَّةِ اليمينِ فيها، والجوابُ ما ذكرةُ بعدُ بقولِهِ: ((وهاتانِ المسألتان إلى من قبيلِ المطلق؛ وهو لفظُ ((يوماً))، ولفظُ ((هذا اليومَ)) ليسَ من قبيلِ المطلق؛ والمسألتانِ مشكلتان على قول "أبي حنيفة" و"محمَّدٍ"؛ لأنَّ التَّصورُ شرعاً منتفٍ، وكونُه ممكناً في صورةٍ أحرى والمسألتانِ مشكلتانِ والاستحاضةِ - لا يفيدُ؛ فإنَّه حيثُ كانَ في صورةِ الحلفِ مستحيلاً شرعاً لم يُنصورُ الفعلُ المحلوثُ عليه؛ لأنَّه لَم يحلف إلا على اصَّومِ والصَّلاةِ الشرعيَّةِنِ، أمَّا على قولِ "أبي يوسف" فظاهرٌ)) اهد. المحلوثُ عليه؛ لأنَّه لَم يحلف إلا على اصَّوم والصَّلاةِ الشرعيَّةِنِ، أمَّا على قولِ "أبي يوسف" فظاهرٌ)) اهد.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤٥٤/٤ ـ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((أي: في الذي نسي أكل ناسياً))؛وهو خطاً.

<sup>(</sup>٣) ما بين منكسرين من عبارة "البناية"، وهو ساقطٌ من مطبوعة "الرافعي"، والسياقُ يقتضيها.

## كما في الاستحاضةِ، بخلافِ مسألةِ الكوزِ؛....

وهذا نظيرُ قولِهِ: ((بعدَ أَكِلِهِ))، وأمَّا قولُهُ ((أو بعدَ الزَّوالِ)) فعم يوحدٌ لهُ نظيرٌ. والنَّاسي لا يصلحُ نظيرًا لهُ، وعن هذا قالَ في "النَّهر"('): ((وأنتَ حبيرٌ بأنَّ تَصُوُّرُهُ ــ فيم إذا حلفَ بعدَ لـزَّوالِ في النَّاسي الَّذي لم يأكلُ ـ ممنوعٌ)) اهـ.

قلت: ويجابُ بأنَّ المرادَ إمكانُ تصوُّرِهِ مع فقدِ شرضٍ، وقد وُجدَ ذلكَ في النَّاسي، ولا فرقَ بينَ شرطٍ وشرطٍ، فيصلحُ ذلكَ نظيراً لهما، ويبدلُّ لِما قلنا ما في "الذَّحيرة": ((مِن أنَّ المرادَ بالتَّصوُّرِ بعدَ الزَّوالِ وبعدَ الأكلِ: أنَّ اللهَ سبحانَهُ لو شرعَ الصَّومَ بعدَهما لم يكنُ مستحيلاً، ألا ترى كيف شرَعَهُ بعدَ الأكلِ ناسيًا، وكذلكَ الصَّلاةُ مع الحيضِ تتصوَّرُ؛ لأنَّ الحيضَ ليسَ إلاَّ درورَ الدم، وأنَّهُ لا ينافي شرعيَّة الصَّلاةِ، ألا ترى أنَّ الصَّلاةَ في حقَّ المستحاضةِ مشروعة، وشرطُ إِهامةِ الدَّلول مُفامَ المدلول التَّصوُرُ لا الوحودُ، بخلاف مسألةِ الكور إلى). اهـ منحصاً.

قلت: وبهذا يجابُ عن إشكالِ "الفتح"(")؛ لأنَّ المرادَ أنَّهُ لو شرعَ لم يكنْ مستحيلاً شرعاً لهذه الشَّواهد، نعم يقوِّي إشكانَهُ ما قَدَّمهُ (") "الشَّارح" في بحثِ مسألةِ الكوزِ: ((إنْ لم تُصلِّي الصَّبح غداً فأنتَ كذا لا يحنثُ بحيضها بكرةً في الأصحِّ))، وعزاه في "البحر"(") هناكَ لا المنتقى"(")، وقالَ هنا("): ((فحينتذ لا يحنثُ في مسألةِ الصَّومِ أيضاً على الأصحِّ، قالَ: لكنْ حرزمَ في "المحيط" بالحنثِ فيهما، وفي "الظَّهيريَّة"("): أنَّهُ الصَّحيح)). اهـ فافهم.

الماده) (قُولُهُ: كما في الاستحاضةِ) فإنَّها فُقِدَ معها شرطُ الصَّلاةِ مع حكمِ الشَّارِعِ عليها بالصَّحةِ فعلمَ أنَّ شرعيَّتها مع فقدِ شرطٍ غيرُ مستحيلةٍ، بمعنى: أنَّهُ تعالى لو شرعَها مع الحيضِ

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٢٩٪ب ـ ق٩٩٠٪ أ.

<sup>(</sup>٢) أي المتقدم صـ٦٠٦ـ عند قول الفتح: ((وإثُمَّا تُشْكِلُ هذه المسأنةُ والتي بعدها...)).

<sup>(</sup>٣) صــ ۲۷۱<u>-</u>۲۷۷ عــ "در".

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب والنبس إلخ ٩/٤ ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٥) نقول: بل عزاه في مسألة الكوز لـ "المبتغى" كما في مخطوطة ومطبوعــة "البحر" اللتين بين أيدينا، ونقـل المسألة نفسها في باب اليمين في البيع والشراء ٤ /٣٨٧، وقال: ((ونقلناه عن "المنتقى"))، فليتأمَّل.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨٨/٤. بتصرف

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل ق ١٤٠ إب.

# لأنَّ محلَّ الفعلِ وهو الماءُ غيرُ قائمٍ أصلاً فلا يُتَصَوَّرُ بوجهٍ. (وحنِثَ في: لا يصلِّي بركعةٍ)

لأمكن كما مر"(1)، فلا يردُ إشكالُ "الكمال"، فافهم.

[١٨١٣٩] (قُولُهُ: لأنَّ محلَّ الفعل) أي: المحموف عليهِ بقولِهِ: لا أشربُ ماءَ هذا الكوز والحـالُ أنه لا ماء فيه.

## مطلبٌ: حلفَ لا يصلّي حنثَ بركعةٍ

[١٨١٣٠] (قولُهُ: بركعةٍ) أي: استحساناً؛ لأنَّ الصَّلاةَ عبارةٌ عن أفعال [١٤/ق١٠/ب] مختلفةٍ فما لم يأتِ بها لا تسمَّى صلاةً، يعني لم يوجدُ تمامُ حقيقتِها، والحقيقةُ تنتفي بانتفاء الجزء، بخلافِ الصُّوم فإنُّهُ ركنٌ واحدٌ ويتكرَّرُ بالجزء الثَّاني، وأوردَ: أنَّ مِن أركان الصَّلاةِ القعدةَ، وليسَت في الركعة الواحدةِ فيجبُ أنْ لا يحنثَ، وأجيبَ: بأنَّها موجودةٌ بعدَ رفع رأسِهِ مِن السَّحدةِ، وهذا إنَّما يتمُّ بناءً على توقُّفِ الحنثِ على الرفع منها، والأوجهُ خلافُهُ، على أنَّهُ لو سلَّمَ فليسَت تسكَ القعـدةُ هي الركنَ، والحقُّ أنَّ الأركانَ الحقيقيَّةَ هي الخمسةُ، والقعدةُ ركنّ زائدٌ على ما تحرَّرَ، وإنَّا وحبَت للخَتْم، فلا تعتبرُ ركناً في حقِّ الحنثِ. اهـ "فتح"<sup>(٢)</sup> ملخصاً. قال في "النَّهر"<sup>(٣)</sup>: ((وقدَّمنا أنَّها شرطٌ لا ركنٌ، وهو ظاهرٌ في توقَّف حنيْهِ على القراءةِ في الركعةِ وإنْ كَانَت ركناً زائداً، وهـذا أحـدُ قولَين، وقيلَ: يحنثُ بدونِها، حكاهما في "الظُّهيريَّة"(١)).

177/4

(قُولُهُ: أي: المحلوف عليه بقوله: لا أشربُ ماءَ هذا إلخ) كذا نسخةُ الخطُّ بالنُّفي، وحقُّمهُ حذفُ أداةٍ النُّفي كما هو ظاهرٌ.

(قولُهُ: والحقُّ أنَّ الأركانَ الحقيقيَّة هي الخمسةُ إلخ) لعلَّ الفرقَ بين القراءةِ ـ حيثُ تَوقُّفَ الحنثُ عليها على القول به ـ وبينَ القعدةِ ـ حيثُ لم يتوقَّف مع أنَّ كلاًّ منهما ركنّ زائلًا ـ هو أنَّ القراءةَ يتوقَّفُ عليها صحـةُ الأركان والاعتدادُ بها، فلذا شُرطَت للحنثِ بخلافِ القعدةِ، فإنَّ صحةَ الأركان متحقَّقةٌ بدونِها قبلَ وجودِها، وإنما وجبتٌ للختم.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلىخ ق ١٤ ١/أ.

بنفسِ السحودِ، بخلافِ: إنْ صلَّيتُ ركعةً فأنتَ حسَّ لا يعتِقُ إلا بأُولَى شفعِ لتحقُّقِ الركعةِ، (وفي): لا يصلِّي الظُّهْرَ مشلاً، وإن لم يقعد، بخلافِ: لا يصلِّي الظُّهْرَ مشلاً، فإنَّهُ يُشترطُ التشهُّدُ، (و) حنِثَ (في: لا يؤمُّ أحداً باقتداء قوم بهِ......

\_\_\_\_\_

(١٨١٣١) (قولُهُ: بنفسِ السُّحودِ) أي: بوضع الجبهةِ على الأرضِ لتمـامِ حقيقـةِ السُّحودِ بـهِ بلا توقُّفٍ على الرفع، وهو الأوجهُ كما في "الفتح"<sup>(١)</sup>.

[١٨١٣٢] (قولُهُ: لتحقَّقِ الركعة) تقدَّم (٢) أنَّ الصَّلاةِ تتحقَّقُ بوجودِ الأركانِ الأربعةِ، لكنْ إذا قالَ: ((ركعةً)) فقد التزمَ زيادةً على حقيقةِ الصَّلاةِ، وهو صلاةً تسمَّى ركعةً، وهي الركعةُ الأُولى مِن شفع، فلو صلَّى ركعةٌ ثمَّ تكلَّمَ لا يحنثُ؛ لأنَّها صورةُ ركعةٍ لا صلاةٌ هي ركعةٌ، وقالَ في "الظَّهيريَّة" ((لأنَّهُ ما صلَّى ركعةً لانَّها بُتَيراء، ولو صلَّى ركعتينِ حنتَ بالركعةِ الأُولى))، قالَ في "البحر" ((وقد عُلِمَ مَّا ذكرنا أنَّ النَّهي عن البتيراء مانع لصحَّةِ الركعةِ، وهي تصغيرُ البتراءِ تأثيثُ الأبتر، وهو في الأصل مقطوعُ الذَّنبِ ثمَّ صارَ يقالُ: للنَّاقصِ)) اهد.

[١٨١٣٣] (قولُهُ: وإنْ لم يقعد<sup>(°)</sup> إلخ) مأخوذٌ مِن "الفتح" حيـثُ قـالَ<sup>(٢)</sup>: ((حلَـفَ لا يصلَّـي صلاةً، فهل يتوقَّفُ حنثُهُ على قعودِهِ قدرَ التَّشهدِ بعد الركعتَينِ؟ اختلفوا فيهِ، والأظهرُ أنَّهُ إنْ عقدَ

<sup>(</sup>قولُهُ: قالَ في "البحرِ": وقد عُلِمَ مما ذكرنا أنَّ النَّهيَ إلخ) وقالَ "السَّنديُّ": ((لأنَّ هذا الحلِفَ يقعُ على الجائزِ، والجائزُ من الرَّكعةِ ضمُّ أُخرى إليها فكسانَ شرطُ العتقِ ركعتينِ كما في "العمدةِ"، قال: "الحمويُّ": المرادُ من الجواز الجوازُ من غير كراهةٍ، فإنَّ التنفُّلِ بالبُتيراء مكروةٌ تحريمًا لا حرامٌ)) اه.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨١٣٠] قوله: ((بركعة)).

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤٠٪.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٨/٤ ـ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) في "آ": ((يعقد))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/ ٢٥٤.

.....

يمينَهُ على مجردِ الفعلِ ـ وهو ما إذا حلف لا يصلّي صلاةً ـ يحنثُ قبلَ القعدةِ لِما ذكرتُهُ، أي: مِن أنَّه ركن زائلًا، وإنْ عقدَها على الفرضِ ـ كصلاةِ الصَّبحِ أو ركعتَي الفحرِ ـ ينبغي أنْ لا يحنثَ حتَّى يقعدَ)) اهـ. وفي "النَّهر"(١) عن "العناية"(٢): ((أنَّ الصَّلاةَ لا تعتبرُ شرعاً بدونِها، وصلاةُ الركعتينِ عبارةٌ عن صلاةٍ تامةٍ، وتمامُها شرعاً لا يكونُ إلاَّ بالقعدةِ))، ثمَّ قالَ (٢) بعدَ نقلِ ما في "الفتح": ((وتوجيهُ المسألةِ يشهدُ لِما في "العنايةِ")) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّهُ لا بدَّ مِن القعدةِ مطلقاً، وهذا كلَّهُ مخالف ّ لِمــا في "البحر"(٤) عـن "الظَّهيريَّة"(٥) حيثُ قالَ: ((والأظهرُ والأشبهُ: إنْ عقدَ يمينَهُ على مجردِ الفعلِ ٤٤/ق٢١/١] ـ وهو إذا حلـفَ لا يصلّي صلاةً ـ لا يحنثُ قبلَ القعدةِ، وإنْ عقدَها على الفرضِ وهي مِن ذواتِ المنتَّى فكذلك، وإنْ كانَ مِن ذواتِ الأربع حنثَ، ولو حلفَ لا يصلّي الظُّهرَ لا يحنثُ حتَّى يتشهَّدَ بعدَ الأربع)) اهـ.

لكنْ فيهِ شِبْهُ المنافاةِ؛ إذ لا فرقَ يظهرُ بينَ قولِهِ: لا أصلّي الفرضَ وقولِهِ: لا أصلّي الظّهرَ مثلاً، تأمَّل. وفي "التَّاترخانيَّة"<sup>(٢)</sup>: ((لو حلفَ لا يصلّي الظُّهرَ أو الفجرَ أو المغربَ لا يحنثُ حتَّى يقعدَ في آخرِها))، ويظهرُ لي: أنَّ الأوجهَ ما في "العنايةِ" كما مرَّ<sup>(٧)</sup> عن "النَّهر"، ويظهرُ منهُ أيصاً اشتراطُ

(قولُهُ: لكنْ فيه شِبُهُ المنافاةِ الخ) ما ذكـرَهُ في "الظهيريَّةِ" أخـبراً \_ : مِـن أنَّـه لـو حلَـفَ لا يصلّـي الظّهرَ لا يحنثُ حتَّى يتشهَّدَ بعد الأربع ـ مبنيًّ على روايةٍ، وما قبله ـ مِن أنَّه في ذواتِ الأربع يحنثُ بدونِها ـ مبنيًّ علــى روايةٍ أُحرى، هذا هو الظَّاهرُ في دفعِ المنافاةِ، لكنَّ الموافقَ التنبيةُ فيها على ذلكَ، أو يُقالُ: الفارقُ هو العرفُ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٥٩٦/أ.

<sup>(</sup>٢) "العناية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٢٥٦/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ قد٢٩٥.أ.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ العصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤١٪.

<sup>(1) &</sup>quot;التاترخانية": كتاب الأيمان ـ الفصل التاني عشر: في الحلف على الأفعال ـ نوع منه في الصلاة والصوم والحج ٥٠٦/٤.

<sup>(</sup>٧) في المقولة نفسها.

بعدَ شروعِهِ وإنْ) وصليةٌ (قصدَ أن لا يؤمَّ أحداً)؛ لأنَّهُ أُمَّهم، (وصُدِّقَ ديانةً) فقط (إنْ نواه) أي: أن لا الله أنه لا يؤمُّ أحداً (لا يحنثُ مطلقاً) لا ديانةً ولا قضاءً، وصحَّ الاقتداءُ ولو في الجمعةِ استحساناً، (كما) لا حنثَ (لو أُمَّهم في صلاةِ الجنازةِ أو سحدةِ التلاوةِ).....

القعدةِ في قولِهِ: لا أصلِّي ركعةً، وإلاَّ فهي صورةُ ركعةٍ لا ركعةٌ حقيقيَّةٌ، تأمَّل.

(باقتداء). (قولُهُ: بعدَ شروعِهِ) متعلِّقٌ ((باقتداء)).

[١٨١٣٥] (قُولُهُ: وإنْ وصليَّةٌ) لكنِ الَّذي في نسخِ المَّنِ المُجردةِ ((صُدِّقَ)) بــالا واوٍ، فتكــونُ ((إنْ)) شرطيَّةً وجوابُها ((صُدِّقَ)).

#### مطلبٌ: حلفَ لا يوَمُّ أحداً

[١٨١٣٦] (قولُهُ: لأنَّهُ أَمَّهُم) أي: في الظَّاهر، قانَ في "الظَّهيريَّة"(٢): ((وقصدُهُ أَنْ لا يؤمَّ أحــداً أمرٌ بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى))، ثمَّ قالَ<sup>(٢)</sup>: ((وذكرَ "النَّاطفيُّ" أنَّهُ إذا نوى أنْ لا يؤمَّ أحداً فصلًـــى خلفَـهُ رجلان جازَت صلاتُهما ولا يحنثُ؛ لأنَّ شرطَ الحنثِ أنْ يقصدَ الإمامةَ ولم يوجدْ)) اهــ.

المارية وقد وأحدً، "فتَح"(٤). وعبارةُ الشَّرطُ فيها الجماعةُ وقد وُجدَ، "فتَح"(٤). وعبارةُ "البحر"(٩) عن "الظُهيريَّة"(١): ((وكذلكَ لو صلَّى هذا الحالفُ بالنَّاسِ الجمعةَ فَهو على ما ذكرنا)) اهـ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((لم)).

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤٠١.

<sup>(</sup>٣) في "ب": ((اقندائهم)) بالنون، وهو تحريف، وفي "آ": ((صحة الاقتداء بهم)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨٩/٤.

<sup>(</sup>٦) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤٠٪.

| باب اليمين في البيع والشراء | <br>717 |                |                | ابدين   | ىاشية ابن ع | >-   |
|-----------------------------|---------|----------------|----------------|---------|-------------|------|
|                             | <br>    | إنَّهُ يحنَثُ. | النَّافلةِ) فإ | (بخلافِ | كمالِها،    | لعدم |

ومقتضاهُ: أنَّهُ إِنْ أشهدَ لا يحنثُ أصلاً، وإلاَّ حنثَ قضاءً لا ديانةً إِنْ نــوى، لكنْ في "البزَّازيَّة"(١٠: ((ولو أشهدَ قبلَ دخولِهِ في الصَّلاةِ في غير الجمعةِ أنَّه يصلّي(٢٠ لنفسيهِ لم يحنثْ ديانةً ولا قضاءً)) اهـ.

ومفهومُهُ: أنَّهُ في الجمعةِ يحنتُ قضاءً وإنْ أشهدَ، ولعلَّ وجهَهُ أنَّ الجماعةَ شرطٌ فيها، فإقدامُهُ عليها ظاهرٌ في أنَّهُ أمَّ فيها، تأمَّل.

(الأنَّ يمينَهُ انصرفَـت إلى الصَّلاةِ الطَّهيريَّة ((الأنَّ يمينَهُ انصرفَـت إلى الصَّلاةِ الطلقة)) اهـ، أي: والمطلقة: هي الكاملةُ ذاتُ الركوعِ والسُّحودِ، وما بحَثَهُ في "الفتح"(٤) مِن أَنَّهُ ينبغي إذا أمَّ في الجنازةِ إنْ أشهدَ صُدِّقَ فيهما، وإلاَّ ففي الدِّيانةِ خلافُ المنقولِ، كما في "النَّهر"(٥).

قلت: وبحثُ "الفتح" وجيهٌ إلاَّ إذا حلفَ أنْ لا يؤمَّ أحداً في صلاةٍ<sup>(١)</sup> فتنصرفُ الصَّلاةُ إلى الكاملةِ، أمَّا بدونِ ذكرِ الصَّلاةِ [٤/ق/١٢١ب] فالإمامةُ موجودةٌ في الجنازةِ، تأمَّل.

[١٨٩٣٩] (قُولُةُ: فَإِنَّهُ يَحنتُ) أي: على التَّفصيلِ المارِّ<sup>(٧)</sup> كما هو ظاهرٌ.

(قولُهُ: لكنْ في "البزازيَّةِ": ولمو أشهَدَ قبلَ دخولِه في الصَّلاةِ اللهِ) اللّذي يظهرُ: أنَّ ما يُفهَـمُ من "البزازيَّةِ" مقابلُ الاستحسان المذكور في الشَّرح.

<sup>(</sup>١) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الباب العاشر: في صلاة وصوم وقراءة وغسل ٢٩٧/٤ (هامش 'الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) في النسخ جميعها: ((أن يصلِّيَ))، وما أثبتناه من عبارة "البزازية" أوضح.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤٠١.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٢٥٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٩٥/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((الصلاة)).

<sup>(</sup>٧) في المقولة السابقة.

وإنْ كانَتِ الإمامةُ في النَّافلةِ منهيًّا عنها.

### ﴿فروعٌ﴾

إنْ صلَّيتَ فأنتَ حرِّ فقالَ: صلَّيتُ وأنكرَ المولى لم يعتِق؛ لإمكانِ الوقوفِ عيها بلا حرَجٍ. قالَ: إنْ تركتِ الصلاةَ فطالقٌ فصلَّتُها قضاءً طَلُقَت على الأظهرِ، "ظهيرية"(١). حلَفَ ما أُخَّرَ صلاةً عن وقتِها وقد نامَ فقضاها استظهَرَ "الباقانيُّ" عدمَ حنثِهِ؛.....

[١٩٨٤٠] (قولُهُ: منهيَّاً عنها) أي: إذا كانت على وجهِ التَّداعي، وهو أنْ يقتــديَ أربعــةٌ بوَاحدٍ، "ط"<sup>(٢)</sup>.

المدول (عولُهُ: لإمكانِ الوقوف عليها) أي: فكانَ القولُ للمولَى لإنكارِهِ شرطَ العتقِ. بخلاف نحو المحبةِ والرِّضَى مِن الأمورِ القلبيَّةِ، فإنَّ القولَ فيها للمحبرِ عنها.

[١٨١٤٣] (قولُهُ: طُلُقَت على الأُظهرِ) الظَّاهرُ أنَّ هذا في عرفِهم، وفي عرفِنا تاركُ الصَّلاةِ مَن لا يصلِّي أصلاً. اهـ "ح"<sup>(٣)</sup>.

[١٨١٤٣] (قولُهُ: استظهرَ "الباقانيّ" إلخ) هو أحدُ قولَينِ، ومبنى الثَّاني على انصرافِ الوقتِ

(قولُ "الشَّارِح": منهيًا عنها إلخ) النافلة بجماعة وإن كانتْ منهيّاً عنها إلا أنَّ النَّهيَ بـأمرِ عـارضٍ، فلا يُنافي كمالَها الذاتيَّ، بخلافِ صلاةِ الجنازةِ وسحدةِ السَّلاوةِ لفقدِ أركانِ الصَّلاةِ، والحـاصلُ: أنَّ النَّهيَ لا ينافي كمالَ النَّافلةِ، وبهذا يَسقطُ ما قيلَ: إنَّهم قالوا: إنَّ الأداءَ الكاملَ أنْ يكونَ على وجهٍ غيرِ منهي عنه، والأداءُ مع النَّهي أداءٌ ناقصٌ، والمطلَقُ ينصرفُ إلى الكاملِ، فكيفَ يتنـاولُ صلاةَ النَّافسةِ جماعةً مع النَّهي عنها؟! هـ مِن "السِّنديَّ".

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم النالث ـ الفصل الثالث في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق ١٤٠/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ قـ ٢٤٨٪.

لحديثِ: ((فإنَّ ذلكَ وقتُها))(١). اجتمعَ حدثان فالطهارةُ منهما. حلَفَ ليصلينَّ هـذا اليومَ خمسَ صلواتٍ بالجماعةِ ويجامعَ امرأتَهُ ولا يغتسلَ،....

إلى الأصليِّ كما في "الفتح"(٢)، وهو الموافقُ للعرفِ، كما أفادَهُ "ح"(٢).

لكنْ قد يقالُ لا تأخيرَ مِن النَّائمِ، فالأظهرُ ما في "الْبزَّازيَّة"<sup>(1)</sup>: ((مِن أنَّ الصَّحيحَ أنَّهُ إنْ كانَ نامَ قبلَ دخول الوقتِ وانتبَهَ بعدَهُ لا يحنثُ، وإنْ كانَ نامَ بعدَ دخولِهِ حنثَ)).

174/2

[1112] (قولُهُ: احتمعَ حدثان فالطَّهارةُ منهما) أي: مطلقاً كجنابتينِ مِن امرأتين، أو جنابة وحيض، أو بول ورُعافي، قالَ في "البحر" ((فلو حلف لا يغتسلُ مِن امرأتِهِ هذه فأصابَها، تُمُّ أصابَ أُخرى أو بالعكسِ ثمَّ اغتسلُ فهو منهما وحنث، وكذا لو حلفت لا تغتسلُ مِن جنابة أو مِن حيضٍ فأجنبَت وحاضَت ثمَّ اغتسلَت فهو منهما، وقالَ "الجرجانيُّ": هـو مِن الأوَّل اتَحدُ الجنسُ أو لا كبول ورُعَاف، وقالَ "أبو جعفر": إن اتَحدَ فَمِنَ الأوَّل، وإلاَّ فمنهما، وقالَ الزَّهدُ "عبد الكريمُ" (٢٠): كنَّ نظنُّ أنَّ الوضوءَ مِن أغسطِهما، وإنَّ استويًا فمنهما، وقد وحدنا

(قولُ "الشَّارِح": لحديثِ: فإنَّ ذلك وقتها) لا يخفى أنَّ أصلَ الحديثِ متَّفقٌ عليهِ من حديثِ "قتادةً" عن "أنسِ" دونَ قولِهِ: ((فإنَّ ذلكَ وقتها))، وعند "الشَّيعين" بللَ الرَّيادةِ: ((لا كفارةَ لها إلا ذلكَ))، وذلكَ لا يُملُ على المُلتَّعَى الذي حامَ حولَه "الباقانيُّ"؛ لأنَّ الكَفَارةَ تُنبِيُ عن إثم حاصلٍ من تأخيرِ الصَّلاةِ، لكنْ رَوى "الدارقطنيُّ" والبيهقيُّ من روايةِ "حفصِ بنِ أبي العطاف! عن "أبي الزَّنادِ" عن "الأعرج" عن "أبي هريرةً" عَلَيْ الرَّفظة إذا ذكرها))، قال "ابنُ المُلقِّنِ": و"حفص" ضعيف حلاً لا يُحتجُ به، على أنَّ اللَفظ المذكورَ إنّما يُفي النَّامِ بالأولى. اهـ "سندي".

<sup>(</sup>١) أخرجه البحاري (٥٩٧) في المواقيت - باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسمم (٦٨٤) في المساحد... باب قضاء الصلاة الفائنة من حديث أنس، لكنه قال: لا كفارة لها إلا ذلك. وأخرجه الدارقطني ٢٣/٣٤ بباب وقت الصلاة المنسية، والبيهقي في "الكبرى" ٢١٩/٢ في الصلاة - باب لانفريط على من نام عن صلاة أو نسبها، وان عدي في "الكامل" ٣٨٤/٢ وفيه حفص: قال البحاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ٢٤٨أ.

<sup>(</sup>٤) "البزازية": كتاب الأيمان ـ الباب العاشر: في صلاة وصوم وقراءة وغسل ٤/ ٣٩٧ (هامش "الفتاوي المهندية").

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٩٠/٤ ـ ٣٩١، نقلاً عن "الظهيرية".

<sup>(</sup>٦) هو العارف بالله عبد الكريم الجيليُّ، وقد تقدمت ترجمته ٣١٨/٣.

يصلِّي الفحرَ والظهرَ والعصرَ بجماعةٍ ثمَّ يجامعُها ثـمَّ يغتسـلُ كَمَا غَرَبَتْ ويصلِّي المغربَ والعشاءَ بجماعةٍ فلا يحنَثُ.....

الرُّوايةَ عن "أبي حنيفةً" أنَّهُ منهما فرَجَعنا إلى قولِه)). اهـ ملحَّصاً.

وثمرةُ الخلاف ِ تظهرُ فيما لو حَلَفَ لايتوضَّأُ من الرُّعافِ فرَعَفَ ثُمَّ بالَ فتوضَّأَ حَيِثَ بـلا حـلاف وإنْ بالَ أوَّلاً ثم رَعَفَ وتوضَّأَ فعلى قولِ "الجرحانيِّ": لا يحنثُ، وعلى ظاهرِ الجوابِ وقــولِ "أبـي جعفر" يحنثُ، "تاترخانية"(١).

قلت: وبه عُلِمَ أنَّ ما حزمَ بهِ "الشَّارحُ" هو ظاهرُ الرِّوايةِ.

ا ١٨١٤٥ (قوله: يُصلِّي الفجرَ إلخ) كذا أجابَ "ابنُ الفضلِ" حينَ سُئِلَ عنه فقالَ: ينبغي أنْ يُصلِّي الفجرَ إلخ يُصلِّي الفجرَ إلخ. قال "ح"<sup>(٢)</sup>: وفيهِ: أنَّهُ إنْ كانَ المرادُ باليومِ بقيةَ النهارِ إلى الغروبِ فكيفَ يبرُّ بثلاثِ صلواتٍ؟! فيز وإنْ كانَ المرادُ منه ما يشملُ الليلةَ بقرينةِ الخيسِ ما رادتٍ فه الحاحةُ إلى جماعتِها قبلَ الغروبِ؟! على أنَّ قولُهُ: ((بجماعةٍ)) لا ذَخْلَ له في الإلغاز، فتأمل.

(قُولُهُ: على أنَّ قُولُهُ: بحماعة لا دَحْلَ له في الإلغازِ إلخ) قال "الرَّحمتيُّ": ((وإثَّ قَيْلَهَا بالجماعة؛ لأنَّ حماعة المغرب تكون أولَ الوقت، فيبعُدُ مَّن حامع في يومِهِ أنْ يتمكِّن بالغُسل، ثمَّ لا يلزمُ مِن إحراج اليومِ عس حقيقيه في حق المخماع والغسل، لكنْ رما يَردُ عليه: أنَّه حقيقيه وها والعسل، لكنْ رما يَردُ عليه: أنَّه أُريدَ باللَّفظِ حقيقيّه ومجازُهُ في آن واحدٍ وهو ممتنعٌ)) اهد. وقد يُقالُ: إنَّه أُريدَ به معناهُ المحاريُّ في حق الصَّلوواتِ المخمسِ للقرينةِ المذكورةِ، ويُقدَّرُ بعد النعلينِ الأخيرينِ نظيرُهُ، ويُبرادُ به معناهُ الحقيقيُّ لعدم القرينةِ المذكورةِ في المنازورةِ، وهي تتقدَّرُ بقدْرها، وبدونِ هذا لا يَتمُّ الحوابُ الآخرُ الذي ذكرةُ "للحشِّي"، فإنَّ اليمينَ عليه تكونُ غيرَ منعقدةٍ لعدم تصوُرِ البرِّ؛ لعدم إمكان أداء خمس مكتوباتٍ في يدومٍ واحدٍ، اللحشِّي"، فإنَّ اليمينَ عليه تكونُ غيرَ منعقدةٍ لعدم تصوُرِ البرِّ؛ لعدم إمكان أداء خمس مكتوباتٍ في يدومٍ واحدٍ، ولا يقالُ: لانصرافِها إلى ما يتأتي شرعاً وهو أداء الكلُّ في أوقاتِها، فإنَّه حارجٌ عن مقتضى التقييدُ باليومِ المعاضرِ، وليسَ كمسألةِ حلفِهِ على تزوُّج مَحْرَمِهِ، فإنَّ انصرافَهُ إلى ما يُمكنُ وهو العقدُ الصُّوريُّ ـ لعدمِ تاتيّي العقدِ الصُّوريُ مع عدم وجودِ ما ينافي إرادة العقدِ الصُّوريُّ.

<sup>(</sup>١) "التاترخانية": كتاب الأيمان ــ الفصل الثاني عشر: في الحلف علمي الأفعال ــ نوع أخر: في الوضوء والغسل ١٥/٤.

<sup>(</sup>٢) "ح": كناب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء ق٤٨ ١/أ.

<sup>(</sup>٣) سيَّاقُ الكلام: ((وقد يقال: إنَّه أريد به معناه المجازيُّ للقرينة المذكورة ولا يقالُ: لانصرافها إلى ما يتأتَّى شـرعاً)) والله تعالى أعلم.

باب اليمين في البيع والشراء

قلت: لعلَّ وجهه أنَّ يمينه بظاهرِها معقودة على بقيَّة النَّهار، وبذكرِهِ [٤/ق٢١/١] الخمسَ احتملَ أنَّه أرادَ ما يشملُ اللَّيل، فإذا حامعَ واغتسلَ نهاراً يحنتُ يقيناً، وكذا لو حامعَ واغتسلَ ليلاً؛ لأنَّه وبيناً بعدَ الغروبِ فإنَّه على العتمالِين؛ لأنَّه في النَّهارِ واغتسلَ بعدَ الغروبِ فإنَّه على احتمالِ كون حلفَ أنَّه يجامعُ ولا يغتسلُ، أمَّا إذا حامعَ في النَّهارِ واغتسلَ بعدَ الغروبِ فإنَّه على احتمالِ كون المرادِ بقيَّة اليومِ لم يوحدُ شرطُ الحنث، وعلى الاحتمالِ الآخرِ وُجدَ فلا يحنثُ بالشَّلْ، وأمَّا التَّقييدُ بالحماعةِ فهو لتأكيدِ كون الخمسِ هي المكتوبة، شمَّ ظهرَ لي حوابٌ آخرُ وهو أنْ يقالَ: إنَّها انعقدَت على النَّهارِ فقط، لكن لمَّا لم يمكنُهُ أداءُ الخمسِ في النَّهارِ انصرفَت إلى ما يتصوَّرُ شرعاً، وهو أداءُ الكلِّ في أوقاتِها، كما مرَّا فيما لو حلفَ على تزوُّج محرمِهِ فتزوَّجها حنث؛ لأنَّ يمينَهُ تنصرفُ إلى ما يتصوَّرُ، وحينئذٍ فعلا يَعبُرُ إلاَ إذا صلَّى كلَّ صلاةٍ في وقتِها وحامعَ قبلَ الغروبِ واغتسلِ بعدَه و أيضاً واغتسلَ نهاراً حنثَ ولأنهُ حلف أنْ لا يغتسلَ في هذا اليومِ، الغروبِ واغتسلِ بعدَه واللهُ سبحانه أعلى الله عاليهار، وأظنُّ أنَّ هذا الوجة هو المرادُ، وبهِ يندفعُ الإيرادُ فافهم، واللهُ سبحانه أعلمُ.

### مطلبٌ: حلفَ لا يحجُّ

[١٨١٤٦] (قولُهُ: حلفَ لا يحجُّ) أي: سواءٌ قالَ: حجةً أوْ لا، كما في "البحر"<sup>(٢)</sup> وغيرِهِ. [١٨١٤٧] (قولُهُ: عن "الثَّالثِ") أي: أنَّ هذا مرويٌ عنهُ. [١٨١٤٨] (قولُهُ: عن "الثَّاني") أي: عن "أبي يوسف".

[١٨١٤٩] (قُولُهُ: وبهِ حزمَ في "المنهاج") حزمَ بهِ أيضاً في "تلخيص الحامع الكبير"؛ لأنَّ الحجَّ

<sup>(</sup>۱) صـه ۹ ۵ ـ "در".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٠/٤.

للعلامةِ "عمرَ بنِ محمدٍ العَقيليّ الأنصاريّ"(١)، كانَ من كبارِ فقهاء بُخارى، وماتَ بها سنةَ سبعينَ و خمسِمِاتَةٍ. ولا يحنَثُ في العمرةِ حتى يطوفَ أكثرَهـا. (إنْ لـبسْتُ مِنْ مغزولِكِ فهوَ هدْيٌّ) أي: صدقةٌ أتصدَّقُ بهِ بمكةَ .....

عبارةٌ عن أجناسٍ مِن الفعلِ كالصَّلاةِ، فتناولَتِ اليمينُ جميعَها، وذلكُ لا يوحدُ إلاَّ بأكثرِ طوافِ الزِّيارةِ، فإنْ جامعَ فيها لا يحنثُ؛ لأنَّ المقصودَ مِن الحجِّ القربةُ، فتناولَتِ اليمينُ الحجَّ الصَّحيحَ كالصَّلاةِ، "شرح الجامع".

[١٨١٥٠] (قولُهُ: ولا يحنتُ في العمرةِ) أي: فيما لو حلفَ لا يعتمرُ.

#### مطلبٌ: في معنى الهَدْي

المتصدَّق بهِ، قالَ في "الفتح"(١): صدقة أتصدَّقُ به بمكة ) ذكَّر ضمير ((به)) على أنَّ الصَّدقة بمعنى المتصدَّق بهِ، قالَ في "الفتح"(١): ((ومعنى الهَدْي هنا ما يُتصدَّقُ بهِ بمكة الأنَّهُ اسمٌ لِما يُهدى إليها، فإنْ كانَّ نذر هدي شاةٍ أو بدنةٍ، فإغَّ يخرجُهُ عن العهدة ذبحُهُ في الحَرَمِ والتَّصدقُ بهِ هناك، فلا يجزيهِ إهداء قيمتِه، وقيلَ: في إهداء قيمةِ الشَّاةِ روايتانِ، فلو سرُق بعدَ الذَّبح فليسَ عليهِ غيرُهُ، وإنْ نذرَ ثوباً جازَ التَّصدقُ في مكة بعينِهِ أو بقيمتِه، ولو نذرَ إهداء ما لم يُنقلُ كإهداء دارٍ ونحوِها فهو نذرٌ بقيمتِها)) اهد.

فالحاصلُ: أنَّ في مسألينا لا يخرجُ عن العهدةِ إلاَّ بالتَّصدُّقِ بمكةً، مع أنَّهم قالُوا: لو الـتزمَ التَّصدُّقَ على فقراءِ مكةَ بمكةَ ألغينا تعيينَهُ الدِّرهمَ<sup>(٢)</sup> والمكانَ والفقيرَ، [٤/ق٢١١/ب] فعلى هذا يُفرَّقُ بينَ الالتزام بصيغةِ الهَدْي وبينَه بصيغةِ النَّذرِ، "بحر<sup>((٤)</sup>.

### مطلبٌ في الفرقِ بيَن تعيينِ المكان في الهدي دونَ النَّدرِ

ووجهُهُ: أنَّ الهَدْيَ جُعِلَ التَّصدُّقُ بهِ في الحَرَمِ جزءًا مِن مفهومِهِ، بخلافِ ما لو نذرَ النَّصدُّقَ

<sup>(</sup>١) "منهاج الفتاوى" لأبي حفص عمرَ بنِ محمّد بنِ عمر، شرفِ الدين العَقيلـيّ الأنصـاريّ (ت٧٦٦ هـ). ("كشـف الفلنـون" ١٨٧٧/٢، "طبقات الفقهاء" كـ: "طاش كبري زاده" صـ٩٩. "الهوائد البهية" صـ٥٠. "هدية العارفين" (٧٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلمي وغير ذلك ٦/٤ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((الدراهم)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٢/٤.

(فملَكَ) الزوجُ (قطناً) بعدَ الحلِف (فغزلتهُ) ونُسِجَ (ولبسَ ١١) فهو هَدْيٌ) عندَ "الإمام"، وِلهُ التصدُّقُ بقيمتِهِ بمكةَ لا غيرَ، وشَرَطا ملكَهُ يومَ حَلَفَ<sup>(٢)</sup>، ويُفتَى بقولِهما في ديارنا؛

بدرهم على فقراءِ الحرم، فإنَّ الدرهمَ لم يُجعل التَّصدُّقُ بـهِ في الحَرَم جـزءًا مِـن مفهومِـهِ، بـل ذلك وصفٌ خارجٌ عن ماهيَّتهِ، ومثلُهُ تعيينُ الزَّمان والدِّرهم، فلهذا لم يلزمْ بالنَّذر، ثمَّ رأيتُ نحوَهُ في "ط"(٢) عن "الشُّرُنبلالية"(٤)، وكالهدي الأضحيةُ فإنَّها اسمْ لِما يُذبَحُ في أيام النَّحر، فالزَّمانُ مأخوذٌ في مفهومِها كما سندكرُ تحقيقَهُ (٥) في بابها إنْ شاءَ اللهُ تعالى، فالهديُ والأضحيةُ خارجـان مِن قولِهم :ألغينا تعيينَ الزَّمان والمكان، فإنَّ الزَّمانَ متعيِّنٌ في نــذر الأضحيةِ، والمكــانَ في الهــدي، وكذا النَّذرُ المعَّلَقُ كـ: إنْ شَفَى اللهُ مريضي فَلِلَّهِ عليَّ صومُ شهر مثلاً، فإنَّهُ يتعيَّنُ فيهِ الزَّمــانُ بمعنـى أنَّهُ لا يصحُّ صومُهُ قبلَ وجودِ المعلَّق عليهِ، أمَّا المكانُ واللِّرهمُ والفقيرُ فلا تتعيَّنُ فيهِ كما حقَّقنــاهُ'`` في بحثِ النَّذر أوَّلَ الأيمان، فافهم.

#### مطلب: إنْ لبستُ مِن مغزولِكِ فهو هَدْيُ

[١٨١٥٢] (قولُهُ: بعدَ الحلفي) أفادَ أنَّهُ لو كانَ مملوكاً وقتَ الحنـفِ فغزلَتْهُ فلبسَهُ فإنَّهُ هَـدْيٌ بالأولى، وهو متفقٌ عليه، "بحر"(٧).

[١٨١٥٣] (قولُهُ: وشرطا ملكَهُ يومَ حلفَ) لأنَّ النَّذَرَ إنَّما يصحُّ في الملكِ أو مضافـاً

1 4 1 / 4

<sup>(</sup>قولُ "الشَّارح": ونُسِجَ ولَبسَ إلخ) إنما قيَّدَ بهِ لأنَّ يمينَهُ تُحمَلُ على المنسوج عرضاً؛ لأنَّهُ عقَدَها على ما يُتصوَّرُ نُبْسُه عرفاً، فانصرفتْ إلى ما يُصنعُ منه، كما لو حلَفَ لا يَأْكُلُ من هذهِ النَّخلةِ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((فلبس)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((حلقه)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب 'ليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ـ باب حلف الفعل ٣/٢٥ (هامش "الدرر والغرر").

<sup>(</sup>٥) المقولة (٣٢٥١٨٦ قوله: ((من تسمية الشيء باسم وقته)).

<sup>(</sup>٦) المقولة (١٧٤٠٣] قوله: ((لما تقرر في كتاب الصوم)).

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩١/٤.

لأَنَّها إِنَّما تَغزِلُ من كَتَّانِ نفسِها أو قُطْنِها، وبقولِه في الدِّيارِ الروميَّةِ لغزلِها من كَتَّـانِ الزَّوجِ، "نهر".......الزَّوجِ، "نهر".......

إلى سبب الملكِ ولم يوجد؛ لأنَّ اللَّبسَ وغزلَ المرأةِ ليسا مِن أسبابِ الملكِ، ولهُ: أنَّ غزلَ المرأةِ عادةً يكونُ مِن قطنِ الزَّوجِ، والمعتادُ هو المراد، وذلك سبب لملكه، "بحر"\". أي: الغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لِمَا غزلَتْهُ ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوكٍ للزَّوجِ وقتَ الحسفِ؛ لأنّها إذا غزلَتهُ كانَ ذلكَ سبباً لأنْ يملكَ الزَّوجُ غزلَها، مع أنَّ القطنَ ليسَ بمذكور، وتمامُهُ في "العناية" (").

لكنْ يُشكلُ أنَّ الشَّرطَ إثَّا هو اللَّبسُ، وهو ليس سبباً للملكِ إلاَّ أنَّ يقالَ: إنَّ المـرادَ إنْ غزلتِ ثوباً ولبستُه، فيكونُ الشَّرطُ هو الغزلَ الَّذي هو سببُ الملكِ لا مجردَ النَّبسِ.

[١٨١٥٤] (قولُهُ: لأنَّها إنَّما تغزلُ مِن كتانِ نفسيها) أي: فلم يوجدُ شرطُ النَّذرِ، وهو الإضافةُ إلى ملكِهِ أو سبيهِ، "ط"<sup>(٣)</sup>.

[١٨١٥٥] (قُولُهُ: وبقولِهِ إلخ) هـذا ذكرَهُ في "النَّهر"(٤)، والأوَّلُ ذكرَهُ في "الفتح"(٥)، وبحثَ في

(قولُهُ: وله أنَّ غزلَ المرأةِ عادةً يكونُ من قطنِ الزَّوجِ إلخ) قالَ "الزيلعيُّ": ((إنَّ الغَزْلَ سبب للملكِ، ولهذا يملكُ به الغاصبُ، وغزلُ المرأةِ من قطنِ الزوج سبب لملكِ الزوج عادةً، ولهذا لو اشترى قطنًا وغزَنَّه ونسحتُه بغير إذنِهِ كانَ ملكًا له بحكم العرف؛ لأنها لا تغزلهُ عادةً إلاَّ له، والمعتادُ كانته ونسحتُه بغير إذنِهِ كانَ ملكًا له بحكم العرف؛ لأنها لا تغزلهُ عادةً إلاَّ له، والمعتادُ كانته بنائر وطي، ولولا ذلك لكان ملكًا لها، كما لو غزله الأجنبيُّ، فإذا كان سببًا للملكِ يكونُ ذِكْرُهُ ذِكْراً للملكِ كسائرِ أسبابِ الملكِ، ولهذا لو غزلتُه مِن قطنِ كانَ في ملكِه يومَ حلَفَ ونسحتُهُ وليسمَه يُعتَثُ. بخلاف مِن مائلةِ التَّسرَّي؛ فإنَّه ليسَ بسبب للملك)) اهـ. وهي أوضحُ في الاستدلالِ.

(قُولُهُ: إِلاَ أَنْ يُقالَ: إِنَّ المرادَ إِنْ غَرَلْتِ إِلخ) الأَظهرُ في الجوابِ أَنْ يقالَ: إِنَّ المجعـولَ شـرطًا هـو النَّبْسُ المتعلَّقُ بالغزلِ، وهذا كاف لهي التعليقِ؛ لما فيه مِنَ الإضافةِ لسببِ الملكِ باعتبارِ متعلَّسقِ النَّبسي، وليسَ في هذا التَّعليقِ جعلُ اللَّبْسِ المجرَّدِ هو السبب، ويدلُّ لذلك ما ذكرَهُ في "الفتحِ" في الاستدلالِ لهما:

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر "العناية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٤٥٦/٤ ـ ٤٥٦ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب ليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٥٩٦/ب.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٤/٧٥٤.

# (حَلَفَ لا يلبَسُ مِنْ عَزْلِها فلبِسَ تِكَةً منهُ لا يحنَثُ) عندَ "الثاني"، وبهِ يُفتَى؛.......

كلِّ منهما "نوح أفنديّ" بأنَّهُ في حَيِّرِ المنع، فإنَّ بعضَ نساءِ مصـرَ تغزلُ مِن كتـانِ النَّوجِ، وبعضَ نساءِ الرُّومِ بالعكسِ، لا سيَّما نساءَ الجنودِ الَّذين يغيبونَ عنهنَّ سنينَ، فـالأُولَى اعتبـارُ الغالب. اهـ ملخَّصاً.

النُّوب، وإنْ نوى عينَ الغزلِ لا يحنتُ بُبسِ النُّوب؛ لأنَّهُ نـوى الحقيقة، وهو عندَ عدمِ النَّيَةِ على النُّوب، وإنْ نوى عينَ الغزلِ لا يحنتُ بُبسِ النُّوب؛ لأنَّهُ نـوى الحقيقة، ولو حلَفَ لا يلبسُ مِن غزلِها فلبسَ ثوباً مِن غزلِها وغزلِ غيرِها حنتَ ولو مِن غزلِها خيطٌ واحدٌ؛ لأنَّ الغزلَ غيرُ مقدَّر، إلاَّ إذا قالَ: ثوباً مِن غزلِها؛ لأنَّ بعضَ النُّوبِ لا يسمَّى ثوباً، "محيط". لا يلبسُ مِن غزلِها فلبسَ ثوباً وعُراهُ مِن غزلِها لا يحنتُ؛ لأنَّهُ لا يسمَّى لُبساً عُرفاً، بخلاف [٤/١٥٣١١] اللَّبنَةِ والزِّيقِ، "منتقى". اهـ "بحر "(١) ملخصاً. ولو لبسَ ثوباً فيهِ رُقْعة مِن غزلِها خيرِها حَنِثَ، لا لو حلفَ لا يلبسُ مِن غزلِها، "فتح" (١).

((مِن أنَّ اللبسَ المحعولَ شرطاً ليسَ سبباً لملكِ الملبوسِ، ولا متعلَّقُهُ الذي هو غزلُ المرأةِ سبباً لملكِهِ إياهُ)) اهــــ. فإنَّ مُفادَهُ أنَّه يكفي لصحَّةِ التَّعليقِ كونُ متعلَّق الشَّرطِ سبباً للملكِ.

(قولُهُ: فالأولى اعتبارُ الغالبِ إلخ) فإنْ كانَ الغالبُ في البلدةِ التي وقعَ الحلِفُ فيهما أنْ تغزِلَ المرأةُ من كتّان الزَّرج أو قطنِهِ يُفتى بقولِهِ، وإنْ كانَ الغالبُ فيها أنْ تَغْزِلَ من كَتَّانِها يُفتى بقولِهما.

(قولُهُ: بخلافِ اللبنةِ إلخ) في "القاموسِ": ((لَبنُ القَميصِ كَكَتِف ولبِنَّهُ وَلِبُنَّهُ وَلِبَّنَهُ الكسرِ \_ يَئِيقَنَّهُ)) اهـ. وفي "الإقيانوس": ((الْبَينِقَةُ كسفينة، والبِنَقَةُ كَعِنْبَة: قطعةُ قماشٍ مربعةٌ تُحعَلُ تحسَ إبطِ القميصِ ونحوه، ويُقالُ لها بالعربيَّةِ: لَبنَّهُ)) اهـ.

وقولُهُ: لا لـو حَلَفَ لا يلبسُ من غزلِها فلبسَ ما خِيطَ من غزلِها، "فتح") عبارتُه:(( ولـو حلّـفَ لا يلبَسُ من غزلِ فلانةٍ لا يـحنَثُ بالزِّيقِ والـزِّرِّ والعُرْوةِ، ولو لبسَ من غزلِها وغزل غيرها حنِثَ، أمَّا لو قالَ:

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٤٥٧/٤ ـ ٤٥٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نقول: في مطبوعة "الرافعي": ((ولَبيُّنُهُ ولَبِنُهُ))، وما أثبتناه هو الموافق لما في "القاموس".

لأَنَّهُ لا يُسمَّى لابِساً عرفاً (كَ: لاَ<sup>(۱)</sup> يببَسُ ثُوباً من نَسْجِ فلان فلبِسَ من نَسْجِ غلامِهِ) لا يحنَثُ (إذا كانَ فلانٌ يعملُ بيدهِ، وإلا حنِثَ) لتَعَثَّنِ المُجازِ، (كما حنِثَ بلُبْسِ حاتمِ ذهَبٍ ولو رَجُلاً بلا فصُّ (أو عِقدِ لؤلؤٍ أو زَبَرجَدٍ أو زُمُرُّدٍ<sup>(۱)</sup>).....

[١٨١٥٧] (قولُهُ: لأنَّهُ لا يسمَّى لابِساً عُرفاً) بخلاف ما إذا لبسَ تِكَةً مِن حريرٍ فإنَّهُ يكرهُ اتَّفاقاً؛ لأنَّ المحرَّم استعمالُ الحريرِ مقصوداً وإن لم يَصِرْ لابساً، وقد وجدَ، والمحرَّمُ باليمين اللَّبسُ ولم يوجدُ، "بحر" (")، واعترضَ "المصنَّفُ" قولَهُ (")؛ ((الله هو الصَّحيحُ، وكذا القلنسوةُ ولو تحت العمامةِ كما في "شرح الوهبائيّة "(ق)، وعلى مقابل الصَّحيح لا حاجة إلى الفرق)) اهم، قالَ في "البحر" ((ولا يكرهُ الزِّرُّ والعُرَى مِن الحريرِ؛ لأَنَّهُ لا يُعدُّ لابساً ولا مستعمِلاً، وكذا اللَّبنةُ والزِّيقُ؛ لأنَّهُ تَبَعُ كالعَلَم)).

#### مطلبٌ: حلفَ لا يلبَسُ حُلِيّاً

[١٨١٥٨] (قولُهُ: ولو رحلاً) أتى بهِ لأنَّ حاتمَ الفضَّةِ ليس حُلِيًا في حقِّهِ للعُرفِ، بخلافِ النَّهبِ. [١٨١٥٩] (قولُهُ: بلا فَصِّ) بفتح الفاء، أي: ولو بلا فَصِّ.

((ثوباً مِن غزلِها)) لا يحنَثُ، ولو كانَ فيه رُقْعةٌ من غزلِ غيرها حنِثَ إلىخ)) اهـ. لكنْ بـينَ مـا في "الفتـح" و"البحر" مخالفةٌ في الزِّيق، ومثلُهُ اللَّبنَةُ، فلعلَّ فيهما روايتين في الحنثِ وعدمِهِ.

ُ (قُولُهُ: لأنَّه لا يُعَدُّ لابسًا إَلخ) في "السِّنديِّ": ((لأنَّه قبلَ الشَّدَّ لا يصـيرُ مبوسـًا بُلْبسِ القميـصِ، وبعدّهُ لا يحنثُ وإن صارَ لابسًا؛ لأنَّ هذا يُسمَّى شدًّا ولا يُسمَّى لُبسًا عرفاً)) اهـ. فتأمَّل.

(قولُهُ: لأنَّه تَبَعٌ كالعلَمِ) أي: وإنْ كانَ يُسمَّى لابساً لهما عرفاً بلُيْسِ النَّوبِ، فلذا حنِثَ بلُبسِـهما في حلِفِه: لا يَلبسُ من غزل فلاَنةٍ على ما نقَله عن "البحر".

<sup>(</sup>١) في "د": ((كما لا يلبس)).

<sup>(</sup>٢) في "ب" و "ط": ((زمرذ)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أي: واعترضَ "المصنفُ" في "المنح" قولَ صاحب "البحر": ((اتفاقاً)) ـ المذكورَ قبل سطرين في قوله: ((فإنَّهُ يُكــرَهُ اتَّفاقاً)) ـ وذكر خلافاً في المسألة. انظر "المنح": باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١١-ق١٠/أ.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية" لـ"ابن الشحنة"، ولعله في شرحها لـ"ابن وهبان"، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩١/٤.

ولو غيرَ مرصَّعِ عندَهما، وبهِ يُفتَى (في حَلِفِهِ لا يَلْبَسُ حُليًّا) للعرفِ، (لا) يحنثُ (بخاتم فضَّةٍ) بدليل حِلُّه للرِّجال (إلا إذا كانَ مصُوغاً على هيئةِ خاتم النساء......

الممام! فلو غيرَ مُرصَّع عندَهما) أمَّا عندَ "الإمام! فلو غيرَ مُرصَّع لا يحنثُ، وبقولهما قالَتِ الأئمةُ النَّلائةُ؛ لأنَّهُ حُلِيًّ حقيقةً فإنَّهُ يتزيَّنُ بهِ، وقالَ تعالى: ﴿ وَلَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ عِلَيْهَ كَلْبَسُونَهَا ﴾ [النحل - ٤ ١]، والمستخرَجُ مِن البحرِ اللؤلوُ والمرحانُ، ولهُ: أنَّهُ لا يُتحلَّى بهِ عادةً إلاَّ مُرصَّعاً بذهبٍ أو فضَّةٍ، والأيمانُ على العرفِ لا على استعمالِ القرآنِ، قالَ بعضُ المشايخ: قياسُ قولِهِ أنَّهُ لا بأسَ بلبسِ اللؤلوُ للغلمانِ والرِّحالِ، وقيلَ: هذا المحتلافُ عصرٍ، ففي زمانِهِ كانَ لا يُتحلَّى بهِ إلاَّ مُرصَعًا، ويفتى بقولِهما؛ لأنَّ العرف القائمَ أنَّه يُتحلَّى بهِ مطلقاً، "فتح"(١).

[١٨١٦١] (قولُهُ: في حَلِفِهِ) متعلَّقٌ بقولِهِ: ((كما حنثَ)).

١٨١٦٢٠ (قُولُهُ: لا يَلْبَسُ) بفتح أُوَّلِهِ وثَالَثِهِ، وقُولُهُ:(( حُليًاً)) بضمِ الحاءِ وتشديدِ الياءِ جمعُ حَلْي بفتح فسكونِ كـ: تُدْي وثُدِيَّ، "بحر"<sup>(٧)</sup>.

التَّحَتَّمِ لا للزَّينةِ وإنْ كانَت الزِّينةُ لازمَ وجودِهِ، لكَنَّها لم تُقصدْ بهِ فكانَ عدماً خصوصاً في العُرفِ

(قُولُهُ: قالَ بعضُ المشايخ: قياسُ قولِهِ أنَّـه لا بـأسَ بُلْبُسِ اللؤلـؤِ للغلمانِ والرَّحـالِ إلـخ) قـالَ في "النَّهرِ": ((حزَمَ "الحَدَّاديُّ" في الحُظرِ والإباحةِ بحرمةِ اللؤلوِ الخالصِ للرِّحالِ؛ لأنَّهُ من حُلِيِّ النَّساءِ، لكنَّـه بقولهما أليَقُ)).

<sup>(</sup>قولُ "النثَارحِ": ولو غيرَ مُرَصَّع عندَهما إلخ) راجعٌ لنؤلؤٍ وما بعدُه، والخلافُ في الكـلَّ لا في اللُّولوِ خاصةً، قالَ في "الفتح": ((وعلى هذا الخلاف عِقدُ زَبَرجَدُ أُو زُمُرُّدُ أَو يَاقوت)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحنى وغير ذلك ١٩٨٤ ـ ٥٩ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٩٢/٤.

بأنْ كانَ له فَصِّ فيحنَثُ هو الصَّحيحُ، "زيلعي". ولـو كـان مُمَوَّهـاً بذهـبٍ ينبغـي حنثُهُ بهِ، "نهر"(١). كخَلْخالِ وسِوَارٍ. (حلَفَ لا يجلِسُ على الأرضِ فحلَسَ......

الَّذي هو مبنى الأيمان، وعندَ الأئمةِ الثَّلاثةِ يحنثُ، "فتح"(١).

[١٨٦٦٤] (قولُهُ: بَانْ كَانَ له فَصُّ يوهمُ كَلامُهُ \_ كَكَلامِ "الزَّيلعيِّ" أَنَّ مَالَهُ فَصُّ لا يحلُّ للرِّحال، وفي كراهيةِ "القُهِستاني" ((يجوزُ الخاتمُ مِن الفضَّةِ على هيئةِ حاتمِ الرِّحالِ، وأمَّا إذا كان لهُ فَصَّان أو أكثرُ فحرامٌ)) اهـ.

وعبارةُ "الفتح"(°) ليس فيها هذا الإيهامُ، وهي: ((قالَ المشايخُ: هذا إذا لم يكنْ مصوعاً على هيئةِ خاتم النّساءِ بأنْ كانَ له فَصُّ، فإنْ كانَ حنثَ؛ لأنَّهُ لُبسُ النّساءِ)). اهـ تأمَّل.

ام١٨١٦٥ (قُولُهُ: هُو الصَّحيحُ) وقيلَ: لا يحنثُ بخاتمِ الفَضَّةِ مَطلقاً وإنْ كان ثَمَّا يلبَسُهُ النَّساءُ. قال في "الفتح"(°): ((وليس ببعيدٍ؛ لأنَّ العرفَ بخاتمِ الفَضَّةِ ينفي كُونَهُ حليًّا وإنْ كان زينةً)).

[١٨١٦٦] (قُولُهُ: كَخَلْخَالِ وَسِوَارٍ) لأنَّهُ لا يستعملُ إلاَّ للتَّزيُّنِ فكان كاملاً في معنى الحُلِيِّ،

(قولُهُ: أنَّ مَا لَهُ فَصِّ لا يحلُّ للرِّحالِ إلخ) لا يَعكُ القولُ بعدمٍ حلَّ مَا كَانَ على هيئةِ حاتمِ النَّساء، ويدلُّ لذَكَ القولُ بحرمةِ اللؤلوِ الحَالصِ على الرِّحالِ بناءً على قولِهِما، وعلَّلُوه بأنَّه من حُلِيِّ النَّساءِ وذكرَ في "الهداييةِ" مانصُّهُ: ((وإنْ كَانَ من ذهبٍ حنِثَ؛ لأَنَّه حُلِيَّ ولهذا لا يجِلُّ استعمالُه للرِّحالِ)) اهـ. وهذا أيضاً يدلُّ على عـدمِ الحلِّ فيما نحنُ فيه، وكذلكَ عبارةُ "القُهِمستانيَّ" دالَّة عليه، حيثُ قيَّدَ الحلَّ بما إذا كانَ على هيشةِ خاتمِ الرِّحالِ، ولهذا كانَ في زمنِهِ ما لَهُ فصِّ واحدٌ خاصًا بالرِّحال، فلذا قالَ: وأمّا إذا كانَ له فَصَّان أو أكثرُ فحرامٌ.

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق٩٥/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك ٤ /٥٨ .

<sup>(</sup>٣) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>د) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمبن في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٤٥٨/٤.

## على) حائلِ منفصلِ كخشبٍ أو جلدٍ أو (بساطٍ أو حصيرٍ، أو).....

"بحر"(١) عن "المحيط".

#### (تتمَّةٌ)

حلفَ لا يلبسُ ثوباً أو لا يشتريه [٤/ف١٢٣/ب] فيمينُهُ على كلِّ ملبوسٍ يسترُ العورةَ وتجوزُ بهِ الصَّلاةُ، فلا يحنتُ ببساطٍ أو طِنْفِسةٍ أو قَلْنَسُوةٍ أو مِنْدِيلٍ يُمْتَحَطُ بهِ أو مَقْنَعةٍ أو لِفافةٍ، إلاَّ إذا بلغَت مقدارَ الإزارِ، وكذا العمامةُ، ولو اتَّزرَ بالقميصِ أو ارتدى لا يحنثُ، والأصلُ أنَّـهُ لو حلفَ على لُبْسِ ثوب غير معيَّنٍ لم يحنثُ إلاَّ باللَّبسِ المعتادِ، وفي المعيَّنِ يحنثُ كيفما لبسمَهُ، ولا يحنثُ بوضع القَبَاءِ على اللَّحافِ حالةَ النَّومِ)). اهـ ملحصاً من "البحر"(٢).

### مطلبٌ: حلفَ لا يجلسُ على الأرضِ أو لا ينامُ على هذا الفراشِ أو هذا السَّرير

الم المام القولة على حائل منفصل) أي: ليس بتابع للحالف، بخلاف ما إذا كان الحائل ثيابة؛ لأنّه تبع له فلا يصير حائلاً، ولو خلع ثوبة فبسطة وجلس عليه لا يحنث لارتفاع التّبعيّة، "بحر" (" والفتح" في "النّهر" (" (ولم أرّ ما لو جلس على حشيش، وينبغي أنّه لو كان كثيراً لا يحنث (")) اهد.

وظاهرُهُ ولو غيرَ مقلوعٍ؛ لأنَّهُ في العرفِ جالسٌ على الحشيشِ لا على الأرضِ.

(قُولُهُ: وينبغي أنَّه لو كانَ كثيراً يحنَثُ) عبارةُ "النَّهر": ((لا يحنَثُ)).

(١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٢/٤.

149/4

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٢/٤ ـ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحليّ وغير ذلك ٩/٤ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٥٩٦/ب.

<sup>(</sup>٦) في النسخ جميعها: ((يجنث))، وما أثبتناه من مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا، وهو ما نراه صواباً؛ وذلك لأنَّ قوله: ((وينبغي أنَّه لو كان الحشيش كثيراً)) يبيِّن أنَّ الحشيش الكثير بمثابة البساط أو الحصير أو الحائل، وقد بيَّن أنَّه بهذه الثلاثة لا يحنث، ويؤيده قولُ ابنِ عابدين بعده: ((لأنه في العرف حالسٌ على الحشيش لا على الأرض))، وقد نبَّ عليه "الرافعي"، والله تعالى أعلم.

حَلَفَ (لاينامُ على هذا الفراشِ فجعَلَ فوقَهُ آخرَ فنامَ عليهِ، أو لا يجلِسُ على هذا السريرِ فجعلَ فوقَهُ آخرَ لا يحنَثُ) في الصُّورِ الثَّلاثِ كما لـو أخـرجَ الحشـوَ مـنَ الفـراشِ للعرفِ، ولو نكَّرَ الأخيرينِ حنِثَ مطلقاً للعمومِ،........

[١٨١٦٨] (قولُهُ: على هذا الفراش) مثلُهُ: هذا الحصير وهذا البساط، "هنديَّة"(١)، "ط"(٢).

[١٨٦٦٩] (قولُهُ: لا يحنثُ) لأنَّ الشَّيءَ لا يتبعُ مثلَهُ فتنقطعُ النَّسبةُ عن الأسفلِ، وعن "أبي يوسف" روايةٌ غيرُ ظاهرةٍ عنهُ أنَّهُ يحنثُ؛ لأنَّهُ يُسَمَّى نائماً على فراشينِ، فلم تنقطعِ النَّسبةُ ولم يَصِرْ أحدُهما تبعاً للآخر.

وحاصلُهُ: أنَّ كُونَ الشَّيءِ لِيس تبعاً لمُثنِهِ مسلَّمٌ، ولا يضرُّنا نفيُهُ في الفراشينِ، بل كـلُّ أصلٌ في نفسيهِ<sup>(٣)</sup>، ويتحقَّقُ الحنثُ بتعارفِ قولِنا: نامَ على فراشينِ، وإنْ كانَ لـم يماسَّهُ إلاَّ الأعلى، "فتح"(<sup>1</sup>).

قلت: وهذا هو المتعارفُ الآنَ.

[١٨١٧٠] (قولُهُ: كما لو أخرجَ الحشوَ) أي: ونامَ على الظّهارةِ أو على الصُّوفِ والحشوِ فـلا يحنتُ فيهما؛ لأنَّهُ لا يسمَّى فراشاً، كما في "البحر"(°) عن "الواقعات".

[١٨١٧١] (قولُهُ: للعُرفِ) راجعٌ للمسائل الثَّلاث.

[١٨١٧٣] (قولُهُ: الأخيرَينِ) أي: الفراشَ والسَّريرَ.

(١٨١٧٣] (قولُهُ: للعموم) أي: عموم اللَّفظِ المنكُّر للأعلى والأسفل، "ط"(٦).

<sup>(</sup>١) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ـ الباب العاشر: في اليمين في لبس الثياب والحلمي وغير ذلك ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) في "آ": ((بنفسه)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٩/٤ ه٥.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٨١/٢.

وما في "القدوريّ" من تنكير السريرِ حَمَلَهُ في "الجوهرةِ" على المعرَّف. (` (بخلاف مالو حَلَفَ لا ينامُ عبى ألواحِ هذا السريرِ أو ألواحِ هذهِ السفينةِ ففُسرش على ذلك فراش للم يحنث؛ لأنَّهُ لم يَنَمْ على الألواح، "بحر "(''). كذا في نُسَخ الشرح، لكن ينبغي التعبيرُ بأداةِ التَّشبيهِ نحو: كما لو إلى آخرِ الكلام، أو تأخيرُهُ عن مقالةِ القِرَام ليصحَّ المرامُ......

، ١٨١٧٤ (قولُهُ: وما في "القُدوريِّ"(٣) وقعَ مثلُهُ في "الهداية"(٤) و"الكنز"(٤).

[١٨١٧٥] (قولُهُ: حملَةً في "الجوهرة"<sup>(١)</sup> على المعرَّفِ) وكذا في "الفتح"<sup>(٧)</sup> حيثُ قالَ: ((قولُـهُ: ومَن حلفَ لا ينامُ على فراشٍ أي: فراشٍ معيَّنٍ، بدليلِ قولِهِ: وإنْ جعلَ فوقَهُ فراشًا آخرَ فنامَ عليهِ لا يحنثُ)) اهـ.

قلت: ووجهُ الدِّلالةِ أنَّ قولَهُ: فراشاً آخر (^^) يقتضي أنَّ المحلوف عليهِ معيَّنْ ليكونَ الآخرُ غيرَهُ؛ إذ لو كانَ منكَّراً لكان الآخرُ محلوفاً عليهِ أيضاً، فافهم. قال في "النَّهر "(^): ((ويمكنُ أنْ يقالَ: إنَّ اللُدَّعَى أَنَّهُ لا يحنثُ لأَنَّهُ لم ينمْ على الأسفلِ، وهذا لا فرقَ فيه بينَ المنكَّرِ والمعيَّنِ لانقطاعِ النَّسبةِ إليهِ بالثَّاني، وأمَّا حنتُهُ في المنكَّرِ بالأعلى فَبَحْثْ آخرُ)) اهـ. ولا يخفى ما فيه، فإنَّ قولَهُ: ((لا يحنثُ)) مطلق، فالأحسنُ ما مرَّ(' ' )، فتدبَّر.

[١٨١٧٦] (قولُهُ: لكنْ ينبغي) أي: يجبُ.

<sup>(</sup>١) في"ط": ((المعروف))، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٣٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الأيمان ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب في أحكام البيع والشراء والصوم والصلاة ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٦) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك ٤٥٩/٤.

<sup>(</sup>٨) من ((فنام عليه)) إلى ((فراشاً أخر)) ساقط من "الأصل".

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٩٠/ب.

<sup>(</sup>١٠) المقولة [١٨١٦٩] قوله: ((لا يحنث)).

كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو الموجوَّدُ في غالبِ نُسَخِ المتن بديارِنا دمشق الشام، فتنبَّه (ولو جُعِلَ على الفراشِ قِرَامٌ) بالكسرِ المُلاءةُ (أو) جُعِلَ (على السريرِ بساطٌ أو حصيرٌ حنِثَ) لأنَّه يُعدُّ نائماً أو (١) جالساً عليهما عرفاً بخلافِ ما مرَّ (بخلافِ ما الله على المواحِ هذا السريرِ أو ألواحِ هذه السفينةِ ففُرِشَ على ذلك فراشٌ) فإنَّه لا يحنَثُ؛ لأنَّه لم ينمْ على الألواحِ (حلَفَ لا يمشي على الأرضِ فمشى عليها بنعلٍ أو خُفٌ) أو مشى على أحجارٍ (حنِثَ وإنْ) مشى (على بساطٍ لا) يحنَثُ.

المعولة ووَلَهُ: المُلاءةُ) الَّذي في "الفتح"(٢): ((أَنَّهُ ساترٌ رقيقٌ يجعلُ فوقَهُ، كَالُمُلاءةِ المجعولةِ فوقَ الطَّراحةِ)) اهـ، وفي "المصباح"(١٤): ((القِرامُ ٤١/٤٤/١)] وزَانُ كتابِ: السِّترُ الرَّقيقُ، وبعضُهـم يزيدُ: وفيه رَقْمٌ ونُقُوشٌ))، ثمَّ قالَ ((والمُلاءةُ بالضمِّ والمدِّ: الرَّيْطةُ ذَاتُ لِفْقَينِ، والجَمعُ مُلاءً يزيدُ: الوقعينِ، وقال ((الرَّيْطةُ بالفتح: كلُّ مُلاءةٍ ليست لِفْقينِ، أي: قطعتينِ، وقد يُسَمَّى كُلُّ ثوبٍ رقيق رَيْطةً).

[١٨١٧٨] (قولُهُ: بخلاف ما مر (٧) أي: مِن الصُّور الثَّلاثِ.

[١٨١٧٩] (قولُهُ: بخلافِ ما لو حلفَ لا ينامُ على ألواح هذا السَّريرِ إليخ) هذا يوجدُ في بعضِ النَّسخ، وهو الموجودُ في نسخ المتن الَّتي بديارِنا كما قدَّمَهُ<sup>(٨) "</sup>الشَّارِح"، لكنْ يجبُ إسقاطُهُ كما في كثيرٍ مِن النَّسخ لِفلاَّ يتكرَّرَ بما مرَّ<sup>(٩)</sup>.

[١٨١٨٠] (قولُهُ: حنثُ) لأنَّهُ في العُرفِ ماش على الأرض ولو كانَت الأحجارُ غيرَ متَّصلةٍ بها.

<sup>(</sup>١) في "د" و"و" ((نائماً و حالساً)) بالواو.

<sup>(</sup>٢) في "د" ((من)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك ٩/٤ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) "المصباح": مادة ((قرم)).

<sup>(</sup>٥) "المصباح": مادة ((ملأ)).

<sup>(</sup>٦) "المصباح": مادة ((ريط)).

<sup>(</sup>۷) صــ٥٢٦\_ "در".

<sup>(</sup>۸) صــ۲۲٦ــ "در". ...

<sup>(</sup>۹) صـ۲۲٦ در".

## ﴿فرغ﴾

إن نمتُ على تُوبكِ أو فراشِكِ فكذا اعتبر أكثرُ بدنِهِ، واللهُ أعلمُ.

[۱۸۱۸۱] (قولُهُ: إنْ نمتُ على ثوبِكِ إلخ) في "البحر"(١) عن "المحيط": ((قالَ لها: إن نمتُ على ثوبِكِ فأنتِ طالقٌ فاتَّكاً على وسادةٍ لَها أو وضعَ رأسَهُ على مِرْفَقَةٍ (٢) لَها أو اضطجعَ على فراشِها إنْ وضعَ حنبَهُ أو أكثرَ بدنِهِ على ثوبٍ مِن ثيابِها حَنِثَ؛ لأنَّهُ يُعدُّ نائماً، وإنْ اتَّكاً على وسادةٍ أو حلسَ عليها لم يحنث؛ لأنَّهُ لا يُعدُّ نائماً)). اهد والله سبحانه أعلمُ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) المِرْفَقَةُ: المِحَدَّةُ، قال في "القاموس": ((وكمِكْنَسَةٍ: المحدَّة)).

### ﴿باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك﴾

مما يناسِبُ أن يُتَرْجَمَ بمسائلَ شتَّى من الغسلِ والكُسْوةِ، الأصلُ هنا: أنَّ (ما شاركَ اللَّيْتُ فيهِ الحيَّ يقعُ اليمينُ فيهِ على الحالتينِ) الموتِ والحياةِ، (وما اختصَّ بحالةِ الحياةِ) وهو كلِّ فعلِ يُلِذُ ويؤلِمُ ويَغُمُّ ويَسُرُّ كَشَتْمٍ وتقبيلِ (تقيَّدَ بها)، ثم فرَّعَ عليهِ: (فلو قال: إن ضربتُكَ أو كسوتُكَ أو كلمتُكَ أو دخلتُ عليكَ أو فَرَيْتُ بَهَا فَرَاتُ عَليكَ أو قَبَيلِ (تقيَّدَ بها فيكَ أو قَبَيكِ أو كسوتُكَ أو كسوتُكَ أو كميتُكَ أو منها (بالحياةِ) حتى لو علَّقَ بها طلاقاً أو عِتقاً لم يحنث بفعلِها في ميِّتٍ، (بخلافِ الغَسْل والحَمْل واللَّمْسِ (٢) وإلباس الثوبِ).......

﴿باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك﴾

[١٨١٨٢] (قولُهُ: ممَّا يُناسِبُ إلح بيانٌ لقولِهِ: ((وغير ذلك))؛ لأنَّ مَسائِلَ الضَّربِ والقتلِ تَرجَمَ لها في "الهداية" باباً مُستَقِلاً، وكَذا مسائِلُ تقاضي الدينِ، وتَرجَمَ لِما بَقِيَ بمسائِلَ متفرقةٍ؛ لأنَّها ليست مِنْ بابٍ واحدٍ، ويُحتَمَلُ أنْ يَكُونَ الجَارُّ والمحرورُ في مَوضِع خَبرِ لمبتدأٍ محنوفٍ، أي: هذا البابُ ممَّا يُناسِبُ ترجمته إلخ، فالمصدرُ المُنسَبِكُ مِن ((أنْ)) والفعلِ فاعلُ ((يُناسِبُ))، أو هُو مُبتدأً مُؤخرٌ، والجَارُ والمُجرورُ خَبرٌ مُقَدمٌ.

الامامه (قُولُهُ: مِنَ الغَسلِ والكُسْوَقِ) بيانٌ لقولِهِ: ((وغيرِ ذلكَ))، فالأَولَى تقديمُهُ عَلَى قولِـهِ: ((مَمَّا يُناسِبُ))، "ط"(٤٠).

رِهُ ((أَو قَتَلَتُكَ) فِي بَعْضِ النَّسَخِ: ((أَو قَتَلَتُكَ)) مِنَ الْقَتَلِ. مَطْلبٌ: تُرَدُّ الحِياةُ إلى الميت بقَدْر ما يُحِسُّ بالأَلْم

(١٨١٨٥) (قولُهُ: تقيَّدَ كلّ مِنها بالحياقِ) أمَّا الضَّربُ؛ فلأنَّهُ اسمٌ لفِعلٍ مُؤلِمٍ يتَّصلُ بالبدنِ،

<sup>(</sup>١) في "د": ((قتلتك))، وقد نبَّه عليه "ابن عابدين" رحمه اللهِ.

<sup>(</sup>٢) في "د" و "و" : ((المس)).

<sup>(</sup>٣) "الهداية": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨١/٢.

.....

أو استعمالُ آلةِ التَّادِيبِ في مَحَلِّ يَقبَلُهُ، والإيلامُ والأدَّبُ لا يَتحقَّقُ في المِّستِ، ولا يبرِدُ تَعذيبُ المِيِّتِ في قَبرِهِ؛ لأَنَّهُ تُوضَعُ فيهِ اخياةُ عندَ العامَّةِ، بقَدرِ ما يُجِسُّ بالأَلَمِ، وَالْبَنيَةُ ليست بشَرطٍ عندَ أَهلِ السُّنَةِ، بل تُحعَلُ الحياةُ في تلكَ الأجزاءِ المتفرُّقَةِ الَّتِي لا يُدرِكُها الْبَصَرُ، وأَمَّ الكُسوَّةُ فلأَنَّ التَّمليكَ مُعتَبرٌ في مَفهومِها كَما في الكفَّارةِ، ولهذا لوقالَ: كَسوتُكَ هذا الثَّوبَ كانَ هبةً، والميتَّ ليسَ أَهلاً للتَّمليكِ، وقال الفقيهُ "أبو اللَّيثِ": ((لَو كانت يَمِينُهُ بالفَارِسيَّةِ يَنبَغي أَنْ يحنَتُ؛ والميَّتِ ليسَ أَهلاً للتَّمليكِ، وقال الفقيهُ "أبو اللَّيثِ": ((لَو كانت يَمِينُهُ بالفَارِسيَّةِ يَنبَغي أَنْ يحنَتُ؛ لأَنهُ يُرَادُ بهِ النَّبسُ ('' دونَ التَّمليكِ))، ولا يَرِدُ قولُهُم: إنَّهُ لو نَصَبَ شَبكةً فَتَعَلَّقَ بها صيدٌ بعدَ مَوتِهِ مَلَكُهُ؛ لأَنهُ مُستنِدٌ إلى وقتِ الحيةِ والنَّصْبِ، أو المرادُ أَنَّهُ عَلَى حُكمِ مِنكِهِ، فَتَملِكُهُ ورثْتُهُ وَرثَتُهُ

#### مطلبٌ في سماع الميتِ الكلامَ

وأيضاً هذا مِلكٌ لا تملِيكٌ، هذا ما ظَهَرَ لي. وأمَّا الكلامُ فلأنَّ المقصودَ منهُ الإفهامُ، والموتُ

### ﴿بابُ اليمين في الضَّرب والقتل وغير ذلك،

(قولُهُ: ولا يرِدُ تعذيبُ اللِّتِ في قبرِهِ لأنَّه إلخ) وفي "السَّنديِّ": ((كلُّ ذَلِكَ - أي: الأفعالِ التي تختصُّ بالحياةِ من جانبِ الحالفو - على الوجهِ المتعارَف في الحياةِ اللَّنيا، فلا يُنافي أنَّ هذهِ الأشياءَ تحصلُ للمَيْتِ من وجهٍ آخر، كعذاب القبر و نعيمِه، وربما يُستأنِسُ بالزَّائر، ولذا قالوا: ينبغي أنْ يُجلَسَ بعدَ اللَّفنِ بقَدْرِ ما يُدبحُ الجنوورُ ويفرَّقُ لحمُهُ، وأنَّ اللَّين يُدرِكُ الرَّحَتيُّ" أيضاً: أنه يُشكِلُ على قولهم: - ((إنَّ الإيلامَ لا يَتحقَّنُ في اللَّبِينِ) - ما جاءَ في الأحاديثِ: ((أنَّه يُؤذي الميستَ ما يؤذي الحين الحيُّي)، ولا يخفى على مَنْ تأمَّلَ في الأحاديثِ أنَّ سماعَ الموتى لكلامِ الأحياء محقَّق، ولولا ذلك لمساكم للحياء لا عليه الصلاة والسلام: ((السَّلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ إلخ)) معنَّى، لكنَّ العرف يقتضي المكالمة مع الأحياء لا مع الموتى والله تعالى أعلمُ.

(قُولُهُ: لأنَّه مستنِدٌ إلى وقتِ الحياةِ إلخ) قد يُقالُ: لم يُوجَــدْ شـرطُ الاستنادِ وهــو إمكــانُ تُبــوىتو الحكم فيما بينَ المُدَّتين، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) في "م": ((اللبث))، وهو خطأ.

.....

ينافيهِ، ولا يَرِدُ مَا في الصَّحيحِ مِن قولِهِ ﷺ لأهلِ قَيب بَدر: ((هل وَجَدتُم ما وَعَدَّكُم ربُّكُم حَقَّا)، فقالَ عُمَرُ: أَتَكَلَّمُ اللَّيْتَ يا رسولَ الله (()؟ فقالَ عليهِ السَّلامُ: ((والَّذي نَفسي بيلهِ مَا أنتُم بأسمَعَ مِن هؤلاءِ أو منهُم )(()) فقد أجابَ عنه المشايخُ بأنَّهُ غيرُ ثابتٍ، يعني مِن جهةِ المعنَى، وذلك؛ لأنَّ عائِشةَ ردَّتُه بقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر ٢٢] ﴿ إِنَّكَ لاَتُسَمِعُ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر ٢٢] ﴿ إِنَّكَ لاَتُسَمِعُ الْمَوْقَةَ ﴾ [النمل - ٢٥]، وأنَّه إنّما قالَة: على وجه الموعِظةِ للأحياء، وبأنَّهُ مخصُوصٌ بأولئكَ

أخرجه أحمد ٢٩/٤، والبخاري (٣٩٧٦) في للغازي - قتل أبي جهل، ومسلم (٢٨٧٥) في كتاب صنة الحنة \_ عرض مقعد المبت، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحقة" (٢٧٧٠) عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن أنس عن أبي طلحة فذكره. وأخرجه أحمد ٢١٤٥/٣) عن شيان عن قنادة قال: حُدَّث أنس عن اللَّي َ يَشَقُر. وأخرجه أحمد ٢١٤٥/٣ م، ومسلم (١٧٧٩) في الجهاد ـ غزوة بدر، و(٢٨٧٤) في كتاب الجنة وصفة تعيمها ـ باب عرض مقعد الميت وإنبات عداب القبر وانعوذ منه، وأبو داو (٢٦٨١) في الجهاد ـ الأسمر ينال منه، وابن حبان (٤٧٢١) و (٤٧٢٩)، والبيقي في السنى الكبرى" ١٤٥/٨ في المبير عن حَمَاد عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ شاور ... فذكر قصة غزوة بدر

وأحرجه النسائي ١٠٩/٤ في الجنائز ـ أرواح المؤمنين وغيرهم عن المغيرة عن ثابت به.

وأخرجه أحمد ٢٦/١، ومسلم (٢٨٧٣). والنساني ١٠٨/٤ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كَسًا مع عمر ثم أنشأ يجدئنا عن أهل بدر فذكر قصة غزوة بدر.

وأخرجه أحمد ١٨٢،١٠٤/٣، والنسائي ١٠٩/٤، وعبد بـن حميـد (١٢١١) و(د١٤٠) من طرق عـن حميـد عـن أنـس فذكره.

وقد رواه ابن عمر وعائشة.

أخرجه أحمد ٣٨/٣، والبخاري (٣٩٧٨) و(٣٩٨٠) في المغازي، ومسلم (١٧٧٩) في الجهاد ـ غزوة بدر، والنسائي ١١١/٤، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٦٣) من طريق هشام بن عسروة عن أبيه عن ابن عمر وعانشة. وأخرجه البخاري (٣٩٧٩)، والحميدي (٢٢٤) عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة وحدها. وأحمد ٢١/٢ عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابن عمر وعائشة.

وأخرجه أحمد ١٣١/٢، والبخاري (١٣٧٠) في الجنائز، و(٤٠٢٦) في المغازي، وعبد بن حميد (٧٦٢) عـن صـالح ابن كيسان وموسى بن عقبة كلاهما عن بافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ساقط من "م".

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين: من حديث أنس عن أبي طلحة، وعن عمر.

## كحلِفِهِ لا يغسِّلُهُ أو لا يحمِلُهُ لا يتقيَّدُ بالحياةِ، (يحنَثُ في حلِفِه) ولو بالفارسيَّةِ.....

تضعيفاً للحسرةِ عليهم، وبأنَّه خُصُوصيةٌ لهُ عليهِ السَّلامُ مُعجزَةً، لكنْ يُشكِلُ عليهم ما في "مُسـلِم" ﴿ إِنَّ المِّيَّتَ لَيَسمَعُ قَرَعَ نِعالِهِم إِذَا انصرفُوا ﴾(١٠)، إلاَّ أنْ يَخُصُّوا ذلكَ بأوَّل الوَضع في القَبر، مقدِّمـةً للسُّؤَال، جمعاً ببَّنه وبينَ الآيتين، فإنَّه شبَّه فيهمَا الكفَّارَ بالموتَّى؛ لإفـادةِ بُعـدِ سـماعِهم، وهـو فـر عُ عدم سماع المَوتَى، هذا حاصلُ ما ذكرَهُ في "الفُتح"(٢) هنا وفي الجنائِز، ومعنَّسي الجوابِ الأوَّل أنَّه وإنْ صحَّ سندُهُ لكنَّهُ معلولٌ مِن جهةِ المعنَى بعلَّةِ تقتضِي عدمَ ثبوتِهِ عنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهميَ مخالفتُهُ للقرآن، فافهم. وأمَّا الدُّحولُ فلأنَّ المرادَ بهِ زيارتُهُ أو خدمتُهُ، حتَّى لا يُقَالُ: دَحَلَ على حائِطِ أو دابَّةِ، والمِّيتُ لا يُزَارُ هو، وإنَّما يُزارُ قبرُهُ، قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ كنتُ نهيتُكُم عَن زيارةِ القبورِ ألاَ فزورُوها ٪(٣)، ولم يَقُلْ: عَن زيارةِ الموتَسى، هـذا حـاصلُ مـا ذكرَه الشُّراحُ هنا، فتأمَّلهُ. وأمَّا التَّقبيلُ فلأنَّه يُرَادُ بهِ اللَّذةُ أو الإسرارُ أو الشَّفقةُ، وأمَّا القتلُ فكالضَّربِ، بل أوْلى.

[١٨١٨٦] (قُولُهُ: كَحَلِفِهِ لا يُغَسِّلُهُ إلخ) تمثيلٌ لقولِهِ: ((بخلافِ الغُسلِ)).

(قولُهُ: أو الشَّفقةُ إلخ) فيه: أنَّ تقبيلَ اللِّتِ قد يكونُ للشَّفقةِ كما قالوه في تقبيلهِ عليه السَّلامُ "عثمانَ بنَ مظعون" بعدما أُدرجَ في الكفن، فينبغي أنْ يحنثَ به حينئذٍ، تأمَّلْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٣٤،١٢٦/٣، والبخاري (١٣٣٨) (١٣٧٤) في الجنائز ـ الميت يسمع خفق النعال ـ عذاب القبر، ومسلم (٢٨٧٠) في صفة الجنة، وأبو داود (٣٢٣١) في الجنائز ـ المشي بين القبور مختصرًا، و(٤٧٥٢) في السنة ـ عذاب القبر، والنسائي ٩٧،٩٦/٤ في الجنائز ـ المسألة في القبر، والبيهقـي في "عذاب القبر" (١٥)، وابن حبان (٣١٢٠) وغيرهم، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة وشيبان كلاهما عن قتادة عن أنس.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٦٢-٤٦١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/، ٣٥٥،٥٥، ومسلم (٩٧٧) في الجنائز، وأبيو داود(٣٢٣٥) في الجنائز \_ زيارة القبيور، و(٣٦٩٨) في الأشربة ـ الأوعية، والنسائي ٨٩/٤ في الجنائز ـ زيارة القبور، و٨٠/٨ في الأشـربة، و٧٣٤/٧ في الضحايا ـ الإذن في الأكل، وغيرهم، من طرق عن محارب بن دثار وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل والمغيرة بن سبيع والزبير بن عدي وحماد بن أبي سليمان، كلهم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره.

(لا يضربُ زوجتَهُ فمدَّ شعرَها أو خنَقَها أو عضَّها) أو قرصَها ولو مُمازِحاً خلافاً لما صحَّحَهُ في "الخلاصةِ"......للا صحَّحَهُ في "الخلاصةِ".....

[١٨١٨٧] (قولُهُ: أو خَنقَهَا) أي: عَصَرَ حَلقَهَا، "ط"(١) عن "الحَمَويِّ".

الممام (وإطلاقه يعمّ حالة الغضب عنت الغَلاصة الغضب والرّضي، لكن في "النّهر "("): ((وإطلاقه يعمّ حالة الغضب والرّضي، لكن في "الجُلاصة "(") : إن كان في حالة المُلاعبة لا يحنت، وهو الصّحيح)) اهد. الصّغير "("): إنْ كان في حالة الغضب يحنث، وإنْ كان في حالة المُلاعبة لا يحنث، وهو الصّحيح)) اهد. وذكرَهُ في "البّحر "(") أيضاً عن "الظّهريّة "(") لكن في "الفتح "("): ((قال "فحرُ الإسلام" وغيرُهُ: هذا يعني الجِنْثَ - إذَا كانَ في الغضب، أمّا إذا فعَلَ في المُمازَحة فلا يحنثُ ولو أدماها بلا قصد الإدماء، وعن الفقيه "أبي اللّيثِ" أنّه قال: أراها في العربيّة، أمّا إذا كانت بالفارسيّة فلا يحنث بمدّ الشّعر والحنق والحق أنّ هذا الله في العربيّة أيضاً، إلا أنّه إلاقدم ١١٠] جلاف المذهبي)) اهد. قال "المُقدسية عُمُومَ المحاز، فإنّ هذا الله فط صار في العُرفِ مَنعًا لنفسيه عَن إيلامِها وقولُ "الفتح" ("): ((إلاَ أنّه خلافُ المذهب)) قد يَشملُ حالة المُمَارَحة، كَما فهمَهُ "الشّار حُ" تبعاً

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب ق١٣٥/ب.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٦أ.

<sup>(</sup>٤) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب قـ١٣٥/ب.

<sup>(</sup>٥) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل صـ٢٧٢ ـ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٧) "الظهيرية": كتاب الأيمان ــ الفصل الخامس: في القتل والضرب والركوب ق٢٩ ا/أ.

<sup>(</sup>٨) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٩) في "م": ((لعل)) بدون واو.

<sup>(</sup>١٠) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المضرب والقتل وغير ذلك ٢٦٣/٤.

(والقصدُ ليسَ بشرطٍ فيهِ) أي: في (١) الضربِ (وقيلَ: شرطٌ على الأظهرِ) والأشبهِ، "بحر "(٢). و به جزّمَ في "الخانيةِ "(٣) و"السراحيةِ "(٤). وأمَّا الإيلامُ فشرطٌ، بهِ يُفتَى،.....

لـ"المصنّف" مُحَالِفاً لتصحيح "الخُلاصة"(°)، وعبارةُ "المصنّف" في "مِنْجِهِ"('): ((أطلقَهُ تبعَاً لِما في اللهدَايَةِ"(') و"الكَنزِ"(^) وغيرهِمَا مِنَ المُعتبراتِ، فانتظمَ ما إذا كانت اليمينُ بالعربيَّةِ والفارسيَّةِ، وما إذا كانَ في حالةِ الغَضَبِ أو المزاح، وهو المذهبُ كَما أفادَهُ "الكَمَالُ"(")) اهـ، فافهم.

ا١٨١٨٩ (قولُهُ: والقَصدُ ليسَ بشَرطٍ فيهِ) حتَّى لو حَلَفَ لا يضرِبُ زوحَتُهُ، فضَـربَ غيرَهَـا فأصَابَها يحنثُ؛ لأنَّ عَدَمَ القصدِ لا يُعْدِمُ (١٠) الفِعلَ.

[١٨١٩٠] (قُولُهُ: وقيلَ: شرطٌ) لأنَّهُ لا يُتَعارَفُ، والزُّوجُ لا يقصِدُهُ بيَمبيهِ، "بحر" (١١).

(قولُهُ: وهو المذهبُ كما أفادهُ "الكمالُ") نعم \_ وإنْ كانَ هو أصنَ المذهبِ \_ إلا أنَّ تصريحهم بتصحيح خلافِهِ بدون تعقَّبِ أحدٍ له يدلُّ على أنَّ المعولَّل عليه خلافُ ما مشى عليه أربابُ المتونِ من الإطلاق، والتَّصحيحُ الصَّريحُ اقوى من الالتزاميِّ، تأمَّلُ. على أنَّ المتبادرَ من عبارةِ "الفتح" رجوعُ قولِهِ: ((إلاَّ تَحلافُ المذهبِ)) لما قبله خاصَّةً، فيكونُ مؤدَّى كلامِهِ أنَّ الذي يَدلُّ عليه النظرُ عدمُ تناولِه لتلكَ الأقسام، لكنْ شمولُه لها هو المذهبُ، وحينئذٍ يكونُ قد أقرَّ ما قانَه "فحر الإسلام" من التقصيلِ بينَ الغضبِ والممازحةِ، وليسَ في كلامِهِ ما يدلُّ على تصحيح خلافِهِ، فلا وحة لمخالفةِ "الشَّارح" تبعاً للمصنَّفِ لما صحَّحرهُ مع كون النَّظر يقتضيهِ، نعم إنْ كانَ العرفُ يشملُها اتَّبعَ,

<sup>(</sup>١) ((في)) ساقطة من "و".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٥/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الضرب والقتل وغير ذلك ١١١/٢ بتصرف. (هامش "الفتاوي الهندية")

<sup>(</sup>٤) "السراجية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين على الضرب والقتل ٣٤٥/١ بتصرف. (هامش "فناوي قاضيخان").

<sup>(</sup>٥) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب قـ١٣٥٪ب.

<sup>(</sup>٦) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق٢١١/ب.

<sup>(</sup>٧) "الهداية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٧٣/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>١٠) قال في اللسان مادة ((عدم)): ((وأعدَمُه: مُنَعه))، ولعله المراد هنا .

<sup>(</sup>١١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٩٩٥/٤.

# 

[۱۸۱۹] (قولُهُ: ويَكفِي جَمْعُهَا إِلَى اَيْ لَو حَلَفَ عَلَى عَدْدٍ مُعَيِّن مِنَ الْأَسُواطِ، قَالَ فِي اللَّسُوالِ اللَّهُ عِيرَةً اللَّهُ عِيرَةً اللَّهُ عِيرَةً اللَّهُ عِيرَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

ا ١٨١٩٢ (قولُهُ: وأمَّا قولُهُ تعَالَى: إلخ) جوابٌ عمَّا أُورِدَ عَلَى أَخذِ الإيلامِ في مَفهومِ الضَّربِ، فإنَّهُ لا إيلامَ بحزمَةِ الرَّيحان، فيكونُ خصوصيَّةً إنْ كانت هي المُرادَةَ بالضِّغثِ، وعَن "ابنِ عبَّاسٍ" أَنَّها قُبْضةٌ مِن أغصان الشَّحرِ، وهذا جوابٌ بالمنع أي: منع الإيرادِ، والأوَّلُ حوابٌ بالتَّسليمِ كَمَّا في "الفتح" (في وأحابَ في "الحواشي السَّعديَّة" ((بأنَّ الضَّربَ في الآيةِ مُستَعمَلٌ فيما لا إيلامَ فيه، فلا يردُ السُّؤالُ فإنَّ مبنى الأيمان على العُرف لا على ألفاظ القُرآن).

[٦٨١٩٣] (قُولُهُ: ضِغْثًا) في "ألِصباحِ"(١): ((هو قُبْضَةٌ مِن حَشَيْشِ مُختلِطٌ رَطُبُهَا بيابِسِها،

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((قبل أن يضربه)).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٦٠/٤ بالحتصار.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "الحواشي السعدية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغيره ٢٠/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٦) "المصباح المتير": مادة ((ضغث)) بتصرف.

فخصوصيَّةٌ لرحمةِ زوجةِ "أيوبَ" عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، "فتح". (حلفَ لَيضربَنَّ) أو لَيقتلَنَّ (فلاناً ألفَ مرَّةٍ فهوَ على الكثرةِ) والمبالغةِ.....

ويُقالُ: مِلءُ الكفِّ مِن قُضبَان أو حَشيشٍ أو شَمَارِيخَ، والَّذي في الآيةِ قيلَ: كانَ حُزمَةً مِن أَسَـلٍ، فيها مئةُ عُودٍ، وهُوَ قُضبَانٌ دِقَاَقٌ لا ورَقَ لها يُعمَلُ منهُ الحُصُرُ، ٤٦/ق٥٢/ب] والأصــلُ في الضَّغثِ

أَنْ يكونَ لَهُ قُضِبَانٌ يجمعُهَا أصلٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ كَثُرَ حتَّى استُعمِلَ فيما يجُمَعُ)).

[١٨١٩٤] (قولُهُ: فَخُصُوصِيَّةٌ لِرَحْمَةِ) قالَ "القاضي البيضاويُّ" ((زوجتُهُ ليا بنتُ يعقوب، وقيلَ: رحمةُ بنتُ قراثيمَ بنِ يُوسُفُ (٢) ، ذهبَت لحاجَةٍ وأبطأت، فحلَفَ إنْ بَرِئَ ضربَهَا مشةَ ضربَةٍ فحلَّلَ اللهُ تعَالى بمينَهُ مِن ذلكَ))، اهـ "ح" . قالَ في "الفتح " أن : ((و دَفَعَ كُونَهُ حُصُوصِيَّةٌ بانَّهُ مَسَّكَ بهِ في كتابِ "الحيل" في جوازِ الحينة، وفي "الكشَّاف " أن : هذه الرُّحصَةُ باقِيةٌ، والحقُّ أنَّ البرَّ بضربِ بضِغثٍ بلا أَلمَ أصلاً حُصُوصِيَّةٌ لزوجةٍ أَيُّوبَ عَليهِ السَّلامُ، ولا يُنَافي ذلكَ بقاءَ شرعيَّةِ الحَيلَةِ في الجُملةِ، حتَّى قلنا: إذا حلَفَ ليضربَنَهُ منة سَوطٍ، فحمَعَها وضرَبَ بها مرَّةً لا يحنَثُ، لكنْ بشَرطِ أَنْ يُصِيبَ بدنَهُ كُلُّ سَوطٍ منهَا إلخ )).

١٨١٩٥١ (قُولُهُ: فهو على الكَثْرَةِ والمُبَالَغَةِ) تَقَدَّمُ<sup>(٧)</sup> في آخرِ بَابِ التَّعليقِ: ((إنْ لم أجامِعْهَا ألفَ

141/

<sup>(</sup>١) انظر "تفسير البيضاوي": سورة «ص» الآية (٤٤) صـ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) قولُهُ: ((قرائيمَ بنِ يُوسُفَ)) هكذا بخطِّه بالقاف والثاء المثلَّقةِ: وهُوَ مُخَالِفٌ لَمَا فِي "تاريخ أبي الفِداء"، ونصُّهُ عندَ دكرِ نسب يُوشَعَ عليهِ السَّلامُ: ((ابنِ أَفْرَايِمَ، بقطع الهمزةِ المفتوحةِ، وسكونِ الفاء، وفتح الرَّاء المهملةِ، بعذها الفّ فياءٌ مثناةٌ تحتيَّةٌ مكسورةٌ، آخِرُهُ ميمٌ، ابن يُوسُفَ)) إلخ اهـ، وليحرَّرُ. اهـ مصحَّحُهُ.

<sup>(</sup>٣) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٤٨/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٥) "الحيل": باب في اليمين على المساكنة والدحول والخروج صـ١١٣..

<sup>(</sup>٦) "الكشاف": سورة ((ص)) ٣٧٧/٣.

<sup>(</sup>۲) ۱/۹ه ۵ "در".

كحلفِهِ: ليضربنَّهُ حتى يموتَ أو حتى يقتُلُهُ أو حتى يتركَهُ لاحَيَّا ولا ميتاً، ولو قالَ: حتَّى يُغشى عليهِ أو حتى يستغيثَ أو يبكي فعلى الحقيقةِ. (إنْ لم أقتُل زيـداً فكذا وهو) أي: زيدٌ (ميتٌ إنْ عَلِمَ) الحالفُ (بموتِهِ حنِثَ، وإلاَّ لا) وقد قدَّمَها عندَ: لَيصعدَنَّ السماءَ. (حلَفَ لا يقتلُ فلاناً بالكوفةِ.........

مَرَّةٍ فكذا)) فعلى المبالَغةِ لا العَدَدِ، وقالُوا هناكَ: ((والسَّبعونَ كثيرٌ))، وأفادَ أنَّ القتنَ بمعنى الضَّربِ \_ كَما هُوَ العُرفُ؛ لأَنَّهُ الَّذي تمكِنُ فيهِ الكَثرةُ ـ لا بمعنى إزهاقِ الرُّوحِ، إلاَّ معَ النَّيَّةِ أو القَرينةِ، ولذا قالَ في "الدُّرر" ((شهَرَ على إنسانُ مَيفَاً، وحلَفَ لَيَقتُلنَّهُ فَهُو عِلَى حقيقتِهِ، ولو شَهَرَ عَصًا وحلَفَ لَيَقتُلنَّهُ فعلى إيلامِهِ)).

[١٨١٩٣] (قولُهُ: كَحَلِفِهِ لَيَضرِبَنَّهُ إلنح) الظَّاهِرُ أَنَّ المرادَ بِالْبِالَغَةِ هنا الشَّلَّةُ، لا خُصُوصُ كَشرةِ العَدِ لقَولِ "البحر" ( قي مسألةِ لا حَيًّا ولا ميِّناً: ((قالَ "أبو يوسف": هذا على أَنْ يَضرِبَهُ ضَرَبًا مُبَرِّخًا، ثُمَّ إِنَّ هذا إذا حَلَفَ لَيَضرِبَنَّهُ بِالسَّيَاطِ حَتَّى يَمُوتَ، أَمَّا لو قالَ: بِالسَّيفِ فهو على أَنْ يَضرِبَهُ بِالسَّيفِ وَيَمُوتَ) كَمَا فِي "البحر" ( ) ولم يَذكُر مَا لو لم يَذكُر الله والظَّاهِرُ أَنَّهُ مثلُ الأُوَّلِ بِالسَّيفِ وَيَمُوتَ) كَمَا فِي "البحر" ( ) ولم يَذكُر مَا لو لم يَذكُر الله والظَّاهِرُ أَنَّهُ مثلُ الأُوَّلِ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

[١٨١٩٧] (قولُهُ: وقد قدَّمَها(٤) أي: هذهِ المسألةَ وبيَّنَ الشَّارحُ وجهَهَا هناكَ.

(قولُةُ: وأفادَ أَنَّ القتلَ بمعنى الضَّربِ كما هو العسرفُ إلىخ) خىلافُ العرفِ الآنَ بمصرَ، بـل هــو إزهاقُ الرُّوحِ، وجَعَلَ "ط" قولَهُ: ((والمبالغةُ بمعنى الشدَّةِ)) راجعاً لمسألةِ القتــلِ، قــالَ: ((ولفــظُ "المنــحِ": حَلَفَ ليقتَلَنَّ فلاناً ألفَ مرَّةٍ، فهو على شدَّةِ القتل)) اهــ.

<sup>(</sup>١) "الدرر": كتاب الأيمان - باب حلف الفعل ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤/٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) في المقولة السابقة.

<sup>(</sup>٤) صد١٨٠ وما بعدها "در".

فضربة بالسَّواد ومات بها حنِثَ كحلفه لا يقتلُه يوم الجمعة فحرَحَه يوم الخميس ومات يوم الجمعة بالسَّواد (لا) يحنَثُ؛ ومات يوم الجمعة حنِث، (وبعكسه) أي: ضرْبه بكوفة وموته بالسَّواد (لا) يحنَثُ؛ لأنَّ المعتبر زمانُ الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين، "ظهيرية"(١). وفيها(١): إنْ لم تأتني حتى أضربَكَ فهو على الإتيان ضربَهُ أوْ لا. إنْ رأيتُهُ لأضربنَه فعلى التَّراخي مالم ينو الفورَ. إن رأيتُكَ فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريضٌ لا يقدرُ على الضرب حنِثَ. إنْ لقيتُك فلم أضربُك فرآه من قَدْر ميل............

اِ١٨٩٨ (قُولُهُ: فَضَرَبَهُ بالسَّوَادِ) أي: بالقُرَى. في "المِصبَاحِ" ("): ((العَرَبُ تُسَمِّي الأخضَرَ أسوَدَ؛ لأنَّهُ يُرَى كذلِكَ عَلَى بُعْدٍ، ومنهُ: سَوَادُ العِرَاقِ لِخُضرَةِ أَشْجَارِهِ وزَرْعِهِ)).

إ١٨١٩٩ (قولُهُ: زمانُ المَوتِ ومَكانُهُ) نَشرٌ مُشُوَّشٌ، وإِنَّمَا اعتُبِرَ ذلكَ؛ لأنَّ القَتــلَ هــو إزهــاقُ الرُّوح، فيُعتَبرُ الزَّمانُ والمَكَانُ الَّذي حَصَلَ فيهِ ذلكَ، "ط"<sup>(٣)</sup>.

[١٨٢٠٠] (قُولُهُ: بِشَرَطِ كَونَ إلخ) فإنْ كانَ قبلَ اليَمينِ فلا حِنْثَ أَصلاً؛ لأنَّ اليَمينَ تَقَتَضِي شَرطاً في المُستَقبَل لا في الماضِي، "بَحر"<sup>(١)</sup> عن "الظَّهيريَّة"<sup>(٥)</sup>.

اِمَّامِ) (اللَّهُ: إِنْ لَمْ تَاتِنِي الِحَ) قَلَّمَ<sup>(٢)</sup> هذا الفَرْعَ قُبَيلَ البابِ الَّذِي قِبلَ هذا، ومحلُّ ذكرِهِ هُنَـا وقَدَّمنَا<sup>(٧)</sup> وجهَهُ أَنَّ ((حتَّى)) فيهِ للتَّعليلِ والسَّبيَّةِ لا للغايةِ ولا للعَطفِ، وذكرنَا تفارِيعَ ذلكَ هُناكَ.

اِهُ اللهِ عليهِ التَّرَاحي) أي: إلى آخِرِ جُزءٍ مِن أَجزَاءِ حياتِهِ، أَو حَيَاةِ الْمَحلُوفِ عليهِ، فإنْ لم يَضربْهُ حتَّى مَاتَ أَحدُهُما حَنِثَ.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الأول ـ الفصل الخامس: في القتل والضرب والركوب ق٢٩ ا/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((سود)).

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ العصل الخامس: في اليمين في القتل والضرب والركوب ق٢٩/ب.

<sup>(</sup>٦) صـ٣٥٥ "در".

<sup>(</sup>٧) المقولة [٢٩٨٢] قوله: ((وبه يفتى)).

لم يحنَث، "بحر"(١). (الشهرُ وما فوقه) ولو إلى الموتِ (بَعيادٌ، وما دونَه قريبٌ)، فيُعتَبَرُ ذلك في: ليقضِينَ دينَه أو لا يكلّمُهُ إلى بعيدٍ أو إلى قريبٍ، (و) لفظ (العاجلِ والسريع كالقريب، والآجلِ كالبعيدِ) وهذا بلا نيَّةٍ، (وإن نوى) بقريبٍ أو بعيدٍ (مدَّةً) معيَّنةً (فيهما فعلى ما نَوَى) ويُدتَّنُ فيما فيه تخفيف عليه، "بحر". (حلَفَ لا يكلّمُه مليًّا أو طويلاً إنْ نَوَى شيئاً فذاك، وإلا فعلى شهرٍ ويومٍ)،.......

المراه ( قُولُهُ: لَم يَحنَث)؛ لأنَّ اللَّقِيَّ الَّذي رَتَّبَ عليهِ الضَّربَ، لا يَكُونُ إلاَّ في [٤/ق٢٦١/أ] مكان يُمكِنُ فيهِ الضَّربُ، ولِذَا قالُوا: لو لَقِيَهُ عَلَى سَطح لا يحنَثُ أيضاً.

قُلتُ: وهذا لو كانَت يمينُهُ على الضَّربِ باليّدِ، فَلُو بِسَهِم أَو حَجَرٍ اعْتُبِرَ مَا يُمكِنُ، تأمل. مطلتُ: الشَّهرُ وما فَوقَه بعيدٌ

ا ۱۸۲۰٤ (قُولُهُ: فَيُعتَبَرُ ذلكَ الِخ) أي: إذا حَلَفَ ((ليَقضِيَنَّ دَينَـهُ إلى بَعِيـدٍ فَقَضَـى بعـدَ شَـهرٍ أو أكثرَ بَرَّ فِي يمينِهِ، لا لو قضاهُ قبلَ شَهرٍ، وفي: ((إلى قريـبٍ)) بالعَكسِ.

الم ١٨٢٠٥ (قُولُهُ: فعلى ما نَوَى) حتَّى لو نَوى بالقريبِ سنةً أَو أَكثرَ صحَّـت نَيُّتُهُ، وكَـذا إلى آخر الدُّنيَا؛ لأنَّها قَريبةٌ بالنِّسبةِ إلى الآخرِزَةِ، "فتح"<sup>(٢)</sup>.

[١٨٢٠٦] (قولُـهُ: ويُدَيَّنُ فيما فيهِ تخفيفٌ عليهِ) هذا ذكرَهُ في "البحر"(٢) بحثاً، وكذا في "النَّهر"(٤)، ويأتِي(٥) ما يُؤيِّدُهُ.

(قولُ "الشَّارح": وإنْ نوى بقريب إلخ) الظَّاهرُ أنَّ العاجلَ والسَّريعَ والآجلَ كذلك. اهد "سندي".

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في تقاضى الدراهم ٢٦٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتــاب الأيمـان ــ بـاب اليمـين في الضـرب والقتـل وغـير ذلـك ٣٩٦/٤ بتصـرف، نقـلاً عـن "الفتـح" و"الولوالجية" و"الطهيرية".

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ٢٩٦/ب.

<sup>(</sup>٥) المقولة (١٨٢٠٨] قوله: ((وفي "النهر" عن "السراج" إنخ)).

## كذا في "البحر" عن "الظهيرية"، وفي "النَّهر" عن "السِّراج": على شهرٍ. وكذا كذا يومًا:

[١٨٢٠٧] (قولُهُ: كَذَا في "البحر" (١) عن "الظَّهيريَّة" (٢)) ومثلُهُ في "الحنانيَّة" (٢).

[١٨٢٠٨] (قولُهُ: وفي "النّهر" عن "السّراج" إلخ) ذكر ذلك في "النّهر" عند قول "الكنز": ((الحينُ والزمانُ ومُنكَّرُهُما ستةُ أَشهُر))؛ حيثُ قالَ<sup>(4)</sup>: ((وفي "السّراج": لا أكلَّمُهُ مَلِيًّا فهذا على شَهر (أن اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### (تنبيه)

في "المُغرِبِ"(1): ((المَلِيُّ مِن النَّهارِ: السَّاعةُ الطَّويلَةُ، وعَن "أبي عَلِيٍّ الفَارِسيِّ"(١٠): المَلِيُّ:

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان \_ القسم الثاني \_ الفصل الثامن في الكلام ق٧٦/أ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في الكلام والقراءة ١٠٣/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ق٢٨٩/ب.

<sup>(</sup>٥) الذي في نسختنا من "النهر": ((ستة أشهر)).

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٦/ب.

<sup>(</sup>٧) في "م": ((ذكره)).

<sup>(</sup>٨) المقولة [١٨٢٠٦] قوله: ((ويُديَّنُ فيما فيه تخفيفٌ عليه)).

<sup>(</sup>٩) "المغرب": مادة ((ملي)) بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسي الأصل، أحد الأثمة الكبار في علم العربيّة (ت٣٧٧هـ). ("نزهة الألباب" صـ١٨٧-، "وفيات الأعيان" ٢٠/٢، "سير أعلام النبلاء" ٣٩/١٦).

أحدَ عشرَ، وبالواوِ: أحدٌ وعشرون، وبضعةَ عشرَ: ثلاثةَ عشرَ، (يَبَرُّ في حلِفِهِ: ليقضيَنَّ دينَه اليومَ لو قضاه نَبَهْرَجَةَ<sup>(١)</sup>) ما يردُّه التُحَّارُ (أو زُيُوفاً).........

المُتَّسِعُ، وقيلَ في قولِهِ تعالى: ﴿**وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾** [مريم – ٤٦]: أي: دَهراً طَويلاً عَن "الحسن"

المتسبِعُ، وقيلَ في قولِـهِ تعـالى: ﴿وَ**وَاهْجُرْنِيمَلِيًا**﴾ [مريـم – ٤٦]: أي: دَهـرا طُويـلا عَـن "الحسـن' و"مُجاهِد" و"سعيد بن حبير"، والتَّركيبُ دالٌّ عَلَى السَّعَةِ والطُّولِ)) اهـ.

قلتُ: يمكِنُ أنْ يكونَ مأخَذُ تركيبهِ وجهاً لزيادةِ مُدَّتِهِ على البعيدِ والآجـلِ، فلِـذا حـزَمَ في "الظَّهيريَّة"(٢) و"الخانيَّة"(٣) بأنَّهُ شهرٌ ويومٌ، وتبعَهُما "المصنّفُ"، وأمَّا عَلَى نُسـخةِ ((سـتةِ أشـهرٍ)) فباعتبار أنَّهُ اسمٌ لزمان طويل، والزَّمانُ ستةُ أشهر، تأمل.

ر ١٨٣٠٩] (قولُهُ: أحدَ عشرَ)؛ لأنَّهُ أقلُّ عددٍ مُرَكِّبٍ بدونِ عَطفٍ، وأَمَّا بالعَطفِ نحوُ: كذا وكذا فأقلُّ عددٍ نظيرُهُ أحدٌ وعشرونَ.

[١٨٢١٠] (قولُهُ: ثلاثةَ عشرَ)؛ لأنَّ البِضعَ بالكسرِ: ما بينَ الثَّلاثةِ إلى العَشرَةِ، وقيلَ: إلى التَّسعِ كَما في "المِصباح"<sup>(٤)</sup>، لكنْ صَريحُ ما في الشَّرحِ أنَّ الثَّلاثةَ داخِلةٌ، وما في "المِصباح" يخالفُهُ، تأمل.

مطلبٌ: ليقضينَّ دينَهُ فقضاه نَبَهْرجة أو زُيُوفاً أو سَتُوقة

[١٨٣١١] (قولُهُ: نَبَهْرَجَةَ) هذا غيرُ عربيِّ، وأصلُهُ: نَبَهْرَه وهُوَ الحَظُّ، أي: حَظُّ هذه الدراهِمِ مِنَ الفِضَّةِ أقلُّ، وغِشُّهُ أكثرُ، ولِذا ردَّها التَّحارُ، أي: المُستَقصِي منهُم، والمسَهِّلُ منهُم يقبلُهَا، [٤/٥٢١/ب] "نهر"(°).

[١٨٢١٣] (قولُهُ: أو زُيُوفاً) جَمعُ زَيْف، أي: كفَلْسٍ وفُلُوسٍ، "مِصباح"(٢)، وهِيَ المَغشُوشَةُ

<sup>(</sup>١) في "ط": ((ببهرحة))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٢١ أ/ب.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في الكلام والقراءة ١٠٣/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير": مادة ((بضع)) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٦/ب.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((زيف)).

ما يردُّه بيتُ المال (أو مستَحَقَّةً) للغير، ويعتِقُ المكاتَبُ بدفعِها، (لا) يَبَرُّ (لـو قَضَاه رَصَاصاً أو سَتُّوقَةً) وسَطُها غشٌّ؛ لأَنَّهما ليسا من جنسِ الدَّراهم؛.........

يتجوَّزُ بها التُجارُ، ويردُّها بيتُ المال، ولفظُ ((الزِّيافةِ)) غيرُ عربيٍّ، وإنَّما هو مِن استعمالِ الفقهاءِ، "لهر"(') و"فتح"(') يعنِي أنَّ فعلَهُ زافَ، وقياسُ مصدرهِ الزُّيُوفُ لا الزِّيافةُ، كَما في "المُغرب"(").

[١٨٢١٣] (قولُهُ: ما يَردُّهُ بيتُ المالِ)؛ لأنَّهُ لا يَقبَلُ إلاَّ ما هُوَ في غايـةِ الحـودَةِ ، "قُهِسـتانيُّ"(٤) فالنَّبَهْرَجَةُ غشُّهَا أكثرُ مِن الزُّيُوفِ، "فتح"(°).

[١٨٢١٤] (قولُهُ: أو مُستَحَقَّةً للغيرِ) بفَتحِ الحاء، أي: أَثبَتَ الغَيرُ أَنَّها حَقَّهُ، قالَ في "الفتح"(°): ((وإذَا بَرَّ في دفع هذه المسميَّاتِ الثَّلاثةِ، فلو ردَّ الزُّيُوفَ أو النَبهرجَةَ أو استُردَت المستحقَّةُ، لا يرتَفِعُ البِرَّ، وإن انتقضَ القبضُ فإغًا ينتقضُ في حقِّ حكمٍ يقبلُ الانتقاض، ومثلُهُ لُو دفعَ المُكاتَبُ هذه الأنواع، وعَتَقَ فردَّها مولاهُ لا يرتَفِعُ العِتقُ) اهـ.

[١٨٧٦٥] (قولُهُ: أو سَتُوقةَ) بفتح السِّينِ المهملةِ وضمَّها وتشديدِ التَّاءِ، "قُهِستانيُّ" ، قالَ في "الفتح" (): ((وهِيَ المَغشوشَةُ غِشَّاً زائداً، وهِيَ تَعرِيبُ ( سَيْ تُوْقة) أيَ: ثلاثُ طبقاتٍ، طبقتَا الوجهين فضةٌ، وما بينَهُما نحاسٌ ونحوُهُ)).

إ١٨٢١٦ (قولُهُ: لأَنَّهُما إلخ) علمٌّ لقولِهِ: ((لا يَسبَرُّ))، قالَ "الزيلعيُّ"(^): ((وإنْ كانَ الأكثرُ

(قولُهُ: وقياسُ مصدرِهِ الزُّيُوف) لعلَّهُ الزَّيف.

144/4

<sup>(</sup>١) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٦/ب.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضى الدراهم ٤٦٤/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((زيف)).

<sup>(</sup>٤) "جامع الرموز": كتاب الأيمان \_ فصل: حلف الفعل ٣٩٩/١

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "حامع الرموز": كتاب الأيمان \_ فصل: حلف الفعل ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٧) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ١٩٥٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٥٨/٣.

ولذا لو تُحوِّزَ بهما في صَرْفٍ وسَـلَمٍ لم يجُز. ونقلَ "مسكين": أن النَّبَهْرَجةَ إذا غلبَ غِشُها لم تُؤْخَذُ، وأمَّا السَّتُّوقَةُ فأخْذُها حرامٌ؛ لأنَّها نحاسٌ، انتهى......

فضَّةً والأقلُّ سَتُّوفَةَ لا يحنتُ، وبالعكسِ يحنثُ؛ لأنَّ العبرةَ للغالبِ)).

[١٨٣١٧] (قولُهُ: لم يجزْ)؛ لأنَّه يَلزمُ الاستبدالُ ببدلهِمَا قبلَ قبضِهِ، وهــو غـيرُ حــائزٍ كَمــا عُلِمَ في بابهِ، "ح"(').

[١٨٢١٨] (قولُهُ: ونَقَلَ "مسكين") أي: عَن "الرِّسالةِ اليُوسُفيَّة" (٢)، وهِيَ الَّتي عمِلَهَا "أبو يُوسُف" في مسائلِ الخراج والعُشرِ للرَّشيدِ، ونقلَ العبارةَ أيضاً في "المُغرِب" (٢) عندَ قولِهِ: سَتُّوقةً، وكذا في "البحر" (٤) و"النَّهر" عَن "مسكين" (٢)، ولعلَّ المرادَ أنَّ الإمامَ لا ينبغِي لـهُ أن يأخذَ النَبَهْرَجَةَ مِن أهلِ الجزيةِ أو أهلِ الأراضِي، بخلافِ السَّتُّوقةِ، فإنَّهُ يحرُّمُ عليهِ أخذُهَا؛ لأنَّ في ذلك

(قولُهُ: بخلافِ السَّتُوقَةِ؛ فإنَّه يحرُّمُ عليه أخذُها إلخ) قالَ "ط": ((بلا رضاهُ، وعليه أنْ يتَقَى المه تعالى إذا رضىَ بأخذِها، فلا يعطيها لغيرهِ بلا بيان إهـ "أبو السُّعودِ"، وظاهرُهُ أنَّ أخذَ الرَّيفِ والنَّبهرَجةِ والمستحَقَّ لا يحرمُ ولو بغيرِ رضاهُ، والظَّاهرُ خلافُهُ؛ لأنَّها مُعينةٌ أو ملكُ الغيرِ، فالحكمُ واحــــدٌ؛ إذِ اللَّفعُ بغيرِ بيانِ العيسبِ لا شكَّ في حرمتِه)) اهـ. وبسردِ رسالةِ "الحراج" للإمام "أبي يوسف" لم أحد ما عزاهُ "مسكين" إليها، فَلْيَتَامَّلُ فيها.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان .. باب اليمين في تقاضى الدراهم ق ٢٤٩٪.

 <sup>(</sup>٣) "الرسالة اليوسفية": هي المعروفة بكتاب "الخراج" للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب "أبسي حنيفة"
 (ت١٨١هـ). ("كشف الظنون" ١٤١٥/٢، "الجواهر المضية" ١١١٣، "سير أعلام النبلاء" ١٣٥٨ه، "هدية العارفين"
 ٣) ١٣٦/٢هـ). نقول: ولم نعثر على هذا النقل في كتاب "الحراج"، وقد نبَّه عليه "الرافعي" أيضاً.

<sup>(</sup>٣) "المغرب": مادة ((ستق)).

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٦/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٦/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "شرح منلا مسكين": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك صــ ١٤٠ ــ

وهذه إحدى المسائلِ الخمسِ التي جعلوا الزُّيوفَ فيها كالجيادِ. (يبَرُّ) المديولُ (في حلِفهِ) لربِّ الدَّينِ: (لأقضِيَنَّ مالَكَ اليومَ (١) فجاءَ به فلم يجدُه ودفَعَ للقاضي، ولو في موضع لا قاضيَ له حنِثَ، به يفتى، "منية المفتى". وكذا يبَرُّ (لو) وحدَهُ فـ(أعطاه فلسم يَقْبَل فُوضَعَه بحيثُ تنالُه يدُه لو أرادَ) قبضه، (وإلاً) يكنْ كذلك (لا) يبَرُّ، "ظهيرية" (٢). وفيها (٣): حلَفَ لَيَجُهدَنَّ في قضاء ما عليهِ لفلانِ......

تضييعَ حقِّ بيتِ المال، واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

### مطلب: المسائلُ الخمسُ التي جعلوا الزُّيُوف فيها كالجياد

الزُّيُوفَ أَخَذَ الشَّفيعُ بالجيَادِ؛ لأَنَّهُ لا يأخذُهَا إلاَّ بم اشتَرَى. الثَّالثةُ: الكفيلُ إذا كَفَلَ بالجيَادِ، ونَقَدَ الزُّيُوفَ أَخَذَ الشَّفيعُ بالجيَادِ؛ لأَنَّهُ لا يأخذُهَا إلاَّ بم اشتَرَى. الثَّالثةُ: الكفيلُ إذا كَفَلَ بالجيَادِ ونَقَدَ البَّئعَ الزُّيُوفَ، الثَّالثةُ الرَّيوفَ يرجعُ على المكفولِ عنهُ بالجيَادِ. الرَّابعةُ: إذَا اشترَى شَيئاً بالجيَادِ، ونَقَدَ البائعَ الزُّيوفَ، ثُمَّ باعَهُ مُرابَحَةً فإنَّ رأسَ المال هو الجيَادُ. الخَامسةُ: إذا كانَ لهُ عسى آخر دراهمُ حيادٌ، فقبَضَ الرُّيوفَ فأنفقَهَا، ولم يَعلَمْ إلاَّ بعدَ الإنفاق لا يرجعُ عليهِ بالجيَادِ في قولِ: "أبي حنيفةً" و"محمَّدٍ" كَما لو قبضَ الجيَادَ، كذا في "البحر" (٤٠)، "ح"د، (٤١ وتالهُ ١٤٠)،

#### مطلب: لأقضينَّ مالَكَ اليوم

(١٨٢٢٠) (قُولُهُ: ودَفَعَ للقاضِي) وذَكَرَ "الناطفيُّ" أنَّ القاضِيَ يُنَصِّبُ عَن الغائِبِ وكيلاً،

(قولُهُ: يرجعُ على المكفولِ عنه بالجيادِ) لأنَّ رجوعَهُ بحكــم الكفالـةِ، وحكمُهــا أنَّـه يملــكُ الدَّيــنَ بـالأداءِ، فيصيرُ كالطَّالبِ نفسيه فيرجعُ بنفسِ الدَّينِ، فصارَ كما إذا ملكَ الدَّينَ بالإرثِ بأنْ ماتَ الطَّالبُ والكَفيلُ وارثُه.

<sup>(</sup>١) نقول: في مخطوطة "الظهيرية" التي بين أيدينا: ((إذا قال المديون لرب الدين: والله لأقبضَنَّ مـالَكَ اليـومَ فأعطـاه إلـخ))، وهو خطأ، والصواب ما أثبته "المصنف" ((لأقضينَّ)).

 <sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٣٥ ا/أ بتصرف،
 نقلاً عن "النوازل".

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق١٤٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٥) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ٢٤٩ الأ.

# باعَ ما للقاضي بيعْهُ لو رُفِعَ الأمرُ إليهِ، (وكذا يَبرُّ بالبيع).....

وقيلَ: إذا غابَ الطَّالبُ لا يحنَـتُ الحالِفُ وإنَّ لم يدفَعْ إلى القاضِي ولا إلى الوكيلِ، وفي بعضِ الرِّواياتِ: يحنَتُ وإنَّ دفَعَ للقاضِي، والمُحتارُ الأوَّلُ، "خانيَّة"(١).

قلتُ: وهذهِ إحدَى المسائِلِ الخمسِ، الَّتي يجوزُ فيها القضاءُ على المُسَخَّرِ، وذكرَهَــا "ط"<sup>(۲)</sup>، وسيذكُرُها<sup>(۲)</sup> الشَّارحُ في كتابِ القضاء.

[١٨٢١] (قولُهُ: باعَ ما للقاضي بيعُهُ إلخ) أي: لا يَبَرُّ بَيمِينِهِ إِلاَّ إِذَا باعَ ما يبيعُهُ القاضي عليهِ إذا امتنَعَ مِن البيعِ بنفسيهِ، وذلك كَما في "الجوهرة" (أن وغيرها: أنَّه يُبَاعُ في الدَّينِ العُرُوضُ أَوَّلاً ثُمَّ العَقَارُ، ويُترَكُ لهُ دَسْتٌ مِن ثيابِ بدنِهِ، وإنْ أمكنَهُ الاجتزاءُ بدونِهَا باعَهَا واشترَى مِن ثمنِهَا ثُوباً يَلَبسُهُ ؟ لأنَّ قضاءَ الدَّينِ فرضٌ مُقدَّمٌ على التَّحمُّلِ، وكذا لو كانَ لهُ مسكنٌ يمكنُهُ أَنْ يَجتزِئَ بدونِهِ ويشترِيَ مِن ثمنِهِ مَسكناً يبيتُ فيهِ، وقيلَ: يُبَاعُ ما لا يحتاجُ إليهِ في الحالِ فُتَبَاعُ الجَبَّةُ واللَّبُدُ والنَّطْعُ في الشّتاء.

البيع، حتَّى لو هلَكَ المبيعُ قبلَ قبضِهِ انفسخَ البيعُ، وعادَ الدَّينُ، ولا ينتقِضُ البرَّ في اليَمينِ، وإنَّا نصَّ البيع، حتَّى لو هلَكَ المبيعُ قبلَ قبضِهِ انفسخَ البيعُ، وعادَ الدَّينُ، ولا ينتقِضُ البرُّ في اليَمينِ، وإنَّا نصَّ

(قُولُهُ: وقيلَ: يُباعُ ما لا يُحتاج إليه في الحالِ إلخ) عبارتُهُ في الحَجْرِ: ((قــالوا: يبيــعُ مـا لا يَحتـاجُ إليه في الحالِ كاللَّبدِ في الصَّيفِ والنَّطْع في الشَّناءِ)) اهـ. وهذه العبارةُ لا تُفيــدُ الضَّعـف، بخـلاف عبارتِــهِ هنا، والنَّطْعُ: البساطُ من الجلدِ كما في "القاموس".

(قولُهُ: أي: وإنْ لم يقبِصْ إلخ) قد يقالُ: حيثُ نصَّ "محمَّدٌ" على القبضِ يُعتبرُ ذلكَ قيــداً وإنْ كانَ ما ذكرَهُ في "الفتح" ظاهرَ الوجهِ، لكنَّ اللازمَ اتباعُ المنقولِ، والأصلُ في القيودِ أنَّها للاحترازِ، وكذا يُقالُ في مسألةِ التَّزوُّج، وإنَّما شرَطَهُ لتحقُّق المماثلةِ بينَ الدَّينين، ولا تحصُلُ المقاصَّةُ إلا إذا تماثلا.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين المؤقتة ٢٨/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٤/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "الدر" عند المقولة [٢٦٣٩٠] قوله: ((والمعتمد إلخ)).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في مطبوعة "الجوهرة " التي بين أيدينا.

# ونحوِه ممَّا تحصُّلُ<sup>(١)</sup> المقاصَّةُ فيه.....

"محمَّدً" على القبضِ ليتقرَّرَ الدَّينُ على رَبِّ الدَّينِ؛ لاحتمالِ سقوطِ النَّمنِ بهلاكِ المبيعِ قبلَ قبضِهِ، ولو كانَ البيعُ فاسداً وقبضَهُ، فإنْ كانت قيمنهُ تفيي بالدَّينِ، وإلاَّ حنِث؛ لأنَّهُ مَضمُونٌ بالقيمةِ، "فتح"(')، قالَ في "البحر"("): ((وشَمِلَ ما إذا كانَ المبيعُ مملوكاً لغيرِ الحالف، ولذا(1) قالَ في "الظَّهيريَّة"(٥)؛ إنَّ ثمنَ المستحقِّ مملوكاً فاسداً، فمَنْكَ المديونُ ما في ذَمَّتِهِ)).

وحَبَ عليهِ المعتداع (قُولُهُ: ونحوهِ إلخ) كَما لو تزوَّجَ الطَّالبُ أمة المطلوب ودخَلَ بها، أو وجَبَ عليهِ دَينٌ بالاستهلاكِ أو بالجناية يَبرُّ أيضاً، "نهر "(")، والظَّاهرُ أنَّ التَّقييلَ باللَّحولِ "تَفاقيٌّ، واحتمالُ سقوطِ نصف المهرِ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّحولِ لا يَنقضُ البرِّ، كاحتمالِ هلاكِ المبيع قبلَ قبضِ كَما مَرَّ (")، ويؤيِّدُهُ ما في "الظَّهيريَّة "((حلَفَ لا يفارقُهَا حتَّى يستوفيَّ حقَّهُ منها، فتزوَّجَها على مَا لَهُ عنها فهو استهلكَ شيئاً مِن مالِه عنها فهو استهلكَ شيئاً مِن مالِهِ اليوم، فلو مثليًا لا يحنثُ؛ لأنَّ الواجبَ مثلُهُ لا قيمتُهُ، ولو قِيميًّا وقيمتُهُ مثلُ الدَّينِ أو أكثرُ حَبْث؛ لأنَّ الواجبَ مثلُهُ لا قيمتُهُ، ولو قِيميًّا وقيمتُهُ مثلُ الدَّينِ أو أكثرُ حَبْث؛ لأنَّه وما إن استهلكَهُ بعدَ غصبِه؛ لأنَّهُ وُجدَ القبضُ الموجبُ للضَّمانِ،

(قولُهُ: فلو مثليًا لا يحنتُ إلخ) عدمُ الحنثِ إنَّما يظهرُ فيما إذا كانَ المثليُّ المستهلَكُ ليسَ من حنسِ الدَّين، وإلاَّ فلو كانَ الدَّينُ بُرُّا مثلًا والمستهلَكُ كذلك يظهرُ الحنثُ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((يحصل)).

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضى الدراهم ٢٤٦٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان .. باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ((قال في البحر)) إلى: ((الحالف ولذا)) ساقط من "آ".

<sup>(</sup>٥) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٢١١/ب بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٦٩٦/ب ـ ٢٩٧٪.

<sup>(</sup>٧) المقولة [١٨٢٢٢] قوله: ((وكذا يير بالبيع)).

<sup>(</sup>٨) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغربم ق٢١ ١/ب ــ ١٤٣/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٩) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب الحال والغريم ق ١٤٣/أ بتصرف.

(به) أي: بالدَّينِ؛ لأنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بأمثالِها، (وهبةُ) الدائنِ (الدينَ منـه) أي: مـن المديونِ (ليسَ بقضاء)؛ لأنَّ الهبَـةَ إسـقاطُ لا مقاصَّةٌ (و) حينئـذٍ فــ (لا حنـثَ لــو كانتُ اليمينُ موقَّتةً) لعدمِ إمكانِ البِرِّ مع هبةِ الدَّينِ...........

فيصيرُ قابضاً دينَهُ، وإنْ قبَنُهُ [٤/٥٧٥/ب] كأنْ أحرقَهُ لم يحنَتْ لعدَمِ القبضِ)). اهم ملخصاً. وتمامُ

فروع المسألةِ في "البحر"(١).

[١٨٢٢٤] (قولُهُ: بهِ) متعلِّقٌ بالبيع، والظَّاهرُ أنَّه غيرُ قيدٍ، حتَّى لو باعَهُ شيئاً بثمَنٍ قَـدْرِ الدَّينِ تَقَـعُ المقاصَّةُ وإنْ لم يُجعَلِ الدَّينُ النَّمنَ، يدُلُّ عليهِ ((مسمالُةُ الاسمتهلاكِ)) المذكورةُ آنضاً، ولذا لم يقيِّدْ به في "الفتح"<sup>(٢)</sup>.

(١٨٣٧٥) (قولُهُ: لأنَّ الدُّيونَ تُقضَى بأمنالِهَا) قالَ في "الفتح"(٢): ((لأنَّ قضاءَ الدَّينِ لو وقَعَ بالدَّراهمِ كانَ بطريقِ المقاصَّةِ، وهو أنْ يثبُتَ في ذمَّةِ القابضِ ـ وهو الدَّائِنُ ـ مضمونَاً عليهِ؟ لأنَّهُ قبضَهُ لنفسِهِ ليتَمَلَّكُهُ، وللدائن مثلُهُ على المقبِّض فيلتقيان قِصَاصَاً، وكذا هنا)).

٢١٨٣٣٦٦ (قولُهُ: لأنَّ الهبةَ إسقاطٌ) ولأنَّ القضاءَ فعلُ المديونِ، والهبةَ فعلُ الدائنِ بالإبراءِ،

(قولُ "الشَّارِحِ": لأنَّ الدُّيُونَ تُقضَى بأمثالِها) هذا التَّعليلُ إثَّا هو فيما إذا باعَ بثمن مطلَق، ولا يظهرُ فيما إذا باعَه بالدَّينِ على ما ذكرَهُ، وفي مسألةِ الكوزِ أنَّه إذا اشترى بما في ذمَّة المديونِ من الدَّينِ ينبغي أن لا يثبُت للمديونِ شيَّة؛ لأنَّ النَّمنَ هنا معيَّنٌ وهو الدَّينُ، فلا يمكنُ أن يجعلَ شيئاً غيرَهُ، فتبرُأ ذمةُ المديونِ ضرورةً، بمنزلةِ ما لو أبراً من الدَّينِ، وبه ظهرَ الفرقُ بين قبضِ الدَّينِ وبينَ الشِّراءِ به اهـ. وما هنا ينافي ما قدَّمه بحثاً.

(قولُهُ: وإنْ قبَلَهُ كَانْ أحرقَهُ لم يحنث؛ لعدمِ القبضِ) لأنَّ شرطَ الحنثِ القبضُ الموجِبُ للضَّمانِ، فيصيرُ قابضًا دينَه، كرجلينِ لهما دينٌ مشترَكٌ على رجلٍ، فغصَبَ أحدُهما من المديونِ ثوبًا واستهلَكَه كانَ لشسريكِهِ أنْ يرجعَ عليه بحصَّيهِ من الدَّينِ، وإنْ أحرقَهُ من غيرِ غصبٍ لا يرجعُ عليه بشيءٍ، أهـ "بحر".

<sup>(</sup>١) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في تقاضى الدراهم ٤/٥/٤.

وإمكانُ البرِّ شرطُ البقاء (كما) هو شرطُ الابتداء كما مرَّ (() في مسألةِ الكوز، وعليه: (لو حلَفَ ليقتلَنَّ فلاناً غداً فماتَ اليومَ، أو) حلَفَ ليقتلَنَّ فلاناً غداً فماتَ اليومَ، أو) حلَفَ (ليأكلَنَّ هذا الرغيفَ غداً فأكله اليومَ) لم يحنث، "زيلعي" ((حلَفَ ليقضيَنَّ دينَ فلانِ فأمرَ غيرَه بالأداءِ أو أحالَه فقبضَ بَرَّ، وإنْ قَضَى عنه متبرِّعٌ لا) يَبرُّ، "ظهيرية" (")...

فلا يكونُ فعلُ هذا فعلَ الآخَر، "فتح"(٤).

#### (تنبيه)

قيلَ: إِنَّ شَرطَ البِرِّ القضاءُ ولم يُوحَدْ، فيلزمُ الجنتُ، وإلاَّ لزمَ ارتفاعُ النَّقيضينِ، قالَ في "الفتح"(٥): ((وهو غَلَظٌ، فإنَّ النَّقيضينِ ـ الواجبَ صدقُ أحدِهِمَ دائِماً ـ هما في الأمورِ احقيقيَّةِ كُوجودِ زيدٍ وعدمِهِ، أمَّا المتعلَّقُ قيامُهُما بسببي شرعيَّ فيثبُتُ حكمُهُمَا ما بَقِيَ السَّببُ قائِماً، وقيامُ اليَمينِ سببٌ لثبوتِ أحدهِما مِن الجِنثِ أو البِرِّ، وينتفيانِ بانتفائِهِ كَما هو قبلَ اليَمينِ حيثُ لا برَّ ولا جِنثَ، ولذا قالُوا هنا: لم يحنثْ، ولم يقولُوا: برَّ ولم يحنثْ)، اهـ.

[١٨٧٧٧] (قولُهُ: وإمكانُ البِرِّ شرطُ البقاء إلخ) أي: في اليَمينِ المُوقَّتَةِ، بخلافِ المُطْلَقَةِ، فإنّـهُ فيها شرطُ الابتداءِ فقط، وحينَ حَلَفَ كانَ الدَّينُ قائماً، فكانَ تصوُّرُ البِرِّ ثابتاً فانعقدَت، ثُمَّ حيثَ بعدَ مُضِيٍّ زمنِ يقدِرُ فيهِ على القضاءِ باليأسِ مِن البِرِّ بالهبةِ، "فتح" (٥٠).

[١٨٣٣٨] (قُولُهُ: وعليهِ) أي: ويَبتّنِي على اعتبارِ هذا الشَّرطِ.

[١٨٣٢٩] (قُولُهُ: لم يحنَثْ) لفَواتِ إمكانِ البرِّ في الغَدِ قبلَ وقتِهِ فبطلَت اليمينُ.

[١٨٢٣٠] (قولُهُ: فأمَرَ غيرَهُ) الضَّميرُ فيهِ عائدٌ إلى الحالف، وضميرُ ((أحالَهُ)) و((قبضَ))

144/1

<sup>(</sup>۱) ص۲۷۲ "در".

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٩/٣ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٢٦ ا/ب.

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ٢٦٥/٤ ـ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ٢٦٦/٤.

وفيها: (١) حلَفَ لا يفارقُ غريمَه حتى يستوفيَ فقَعَدَ بحيثُ يــراه أو يحفظُهُ فليسَ بمفــارق ولو نامَ أو غَفَلَ أو شغلَه إنسانٌ بالكلامِ أو منَعَهُ عن الملازمةِ حتى هربَ غريمُه.......

إلى فلان، قالَ "ط"(٢): ((أفادَ بهِ أنَّ القضاءَ لا يتحقَّقُ بمجردِ الحوالةِ والأمرِ، بس لا بدَّ معَهُما مِن القبضِ، قالَ في "الهنديَّة"(٣): وإنْ نوَى أنْ يكونَ ذلكَ بنفسِهِ صُدِّقَ قضاءً وديانةً، ولـو حلَـفَ المطلوبُ أنْ لا يُعطيهُ فأعطاهُ على أحدِ هذه الوجوهِ حَنِثَ، وإنْ نوَى أنْ لا يُعطيهُ بنفسِهِ لـم يُدَيَّنْ في القضاء)).

(١٨٢٣١ (قولُهُ: حلَفَ لا يفارقُ عُريمَهُ إلىخ) تقدَّمُ () بعضُ مسائلِ الغريمِ في أواحرِ بابِ اليمين بالأكل والشُّربِ.

َ [١٨٣٣٢] (قولُهُ: أو يحفظُهُ) الَّذي في "المِنَح"(") و"البحر"("): ((ويحفظُهُ بالواو))، "ط"("). قالَ في "البحر"("): ((وكذلك [٤/٥،٢٨/١] لو حالَ بينَهما سِتْر"، أو أُسْطُوانةٌ مِن أساطينِ المسجدِ، وكذلك لو قعدَ أحدُهما داخلَ المسجدِ والآخرُ خارجَهُ والبابُ بينَهما مفتوح بحيثُ يراه، وإنْ توارى عنه بحائطِ المسجدِ والآخرُ خارجَهُ فقد فارقَهُ، وكذلك لو كانَ بينَهما بابٌ مغلقٌ، إلاَّ إنْ

(قولُ "الشَّارح": ولو نامَ، أو غَفَلَ، أو شَغَلُهُ إنسانٌ بالكلامِ، أو منعَهُ عـن الملازمةِ حتَّى هـرَبَ غريمُـه لم يحنث) علَّلَ عدمَ الحنثِ في "الولوالحيةِ" بأنَّ شرطَ الحنثِ أنْ يفارقَهُ ولم يفارقهُ، وإنَّمـا فارقَـه غريمُـه، قـالَ: ((وكذا لو كابرُهُ حتَّى انفلتَ منه؛ لأنَّه ليسَ في وُسعِهِ الامتناعُ فلم تنعقد يمينُه عليه)) اهـ.

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٣٦ ا/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين في تقاضى الدراهم ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) صـ٠٠هـ "در".

<sup>(</sup>٥) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق٣١٣/أ.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٨) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٨/٤.

لم يحنث، ولو حلَفَ بطلاقِها أن يعطيَها كلَّ يومٍ درهماً فربَّما يدفعُ إليها عندَ الغروبِ أو عندَ العشاءِ قالَ: فإذا (١) لم يُخْلِ يوماً وليلةً عن دفع درهم لم يحنث. (حلَفَ لا يقبضُ دينَه) من غريمه (درهماً دونَ درهم فقبضَ بعضه لا يحنَثُ حتَّى يقبِضَ كلَّه) قَبْضاً (متفرِّقاً (٢)) لوجودِ شرطِ الحنثِ وهو قبضُ الكلِّ بصفةِ التفرُّقِ،..

أدخلَهُ وأغلقَ عليهِ وقعَدَ على البابِ).

النظّه والله عن "البحر" المحموع السّوازلِ" كَما عزاهُ إليهِ في "البحر" عن النّور الله عن "النّور الله عن النّور الله عن الله

(١٨٧٣٤) (قولُهُ: لم يحنَث) الظَّاهرُ أنَّ وجهَهُ أنَّهُ يُرادُ باليومِ عُرفاً ما يشملُ اللَّيلَ، وتقدَّمُ (^) أنَّهُ: لو قالَ: يومَ أكدَّمُ فلاناً فكذا فهو على الجديدينِ لِقرانِهِ بفعلٍ لا يمتـدُّ فعـمَّ. وكذلـكَ هنـا؛ لأنَّ الإعطاءَ لا يمتدُّ، فافهم.

# مطلب: لا يقبضُ دينَه درهماً دونَ درهِم

[١٨٢٣٥] (قولُهُ: لا يقبضُ دينَه درهمًا دونَ درهم) أي: لا يقبضُهُ حالةَ كون درهم منهُ مخالفاً للدرهم آخرَ في كونِهِ غيرَ مُقبوضٍ، أي: لا يقبضُهُ متفرَّقاً بـل جَمْلةً، فـالمحموعُ في تـأويلِ حـالٍ مشتقَّةٍ، فهو مثلُ: بعنهُ يداً بيدٍ، أي: متقابضين، كذا ظهرَ لي.

رِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْتُ حتَّى يقبضَ كَلَّهُ متفرِّقًا) أي: لا يحنَتُ بمجردِ قبضِ ذلكَ البعضِ، بل يتوقَّفُ حنثُهُ على قبض باقيهِ، فإذا قبضَهُ حنِثَ ،"فتح"(١٠).

[١٨٢٣٧] (قُولُهُ: وَهُو قَبْضُ الكُلِّ إِلَيْحَ) لأنَّهُ أَضَافَ القَبْضَ المَتْفُرِّقَ إِلَى كُلِّ الدَّينِ حيثُ قالَ:

<sup>(</sup>١) في "د" و "و": ((إذا)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((متعرفا))، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "انظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق٢١٠/ب و٣٣٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) صـ ٤٩٦ "در".

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ٢٦٦/٤.

(لا) يحنثُ (إذا قَبَضَه بتفريق ضروريٍّ ) كأنْ يقبضَه كلَّه بوزنين؛ لأنَّه لا يُعَدُّ تفريقًا عُرْفاً مادامَ في عملِ الوزن. (لا يأخذُ ما لَه على فلان إلا جملةً أو الا جَمْعاً فتركَ منه درهماً ثم أخذَ الباقي كيف شاءَ لا يحنثُ)، "ظهيرية"(أ). وهو الحيلةُ في عدمِ حنثِه في المسألةِ الأولى، (كما لا يحنثُ مَنْ قالَ: إنْ كانَ لي إلا مِائةٌ أو غيرُ أو سوى) مِائةٍ (فكذا

((دَيني))، وهو اسمٌ لكلّهِ، "فتح"<sup>(٢)</sup>، فلو قالَ: ((مِن دَيني)) يحنَثُ بقبضِ البعضِ؛ لأنَّ شرطَ الحنثِ هنا قبضُ البعضِ مِن الدَّينِ متفرِّقاً وأشارَ إلى أَنَّهُ لو قيَّدَ باليومِ فقبضَ البعضَ فيهِ متفرِّقاً، أو لـم يقبضْ شيئاً لم يحنَثْ؛ لأنَّ الشرطَ أحذُ الكلِّ في اليومِ متفرِّقاً، ولم يوجَدْ، وتمامُهُ في "البحر"<sup>(٣)</sup>.

[١٨٣٣٨] (قُولُهُ: بوزنَينِ) أَو أَكَثَرَ؟ لأنَّهُ قَد يَتُعَذَّرُ قَبِضُ الْكُلِّ دُفْعَةً، فيصيرُ هذا المقدارُ مستثنَّى، ولأنَّ هذا القدرَ مِن التَّفريقِ لا يُسمَّى تفريقاً عادةً، والعادةُ هي المعتبرةُ، "زيلعي"<sup>(٤)</sup>.

[١٨٢٣٩] (قولُهُ: فترَكَ منه درهماً) أي: لم يأخذُهُ منهُ أصلاً.

[١٨٧٤٠] (قولُهُ: كيفَ شاءَ) أي: جملةً أو متفرِّقاً.

# مطلب: حلفَ لا يأخذُ ما لَهُ على فلانِ إلاَّ جملةً

مطلب: إنْ أنفقتَ هذا المالَ إلاَّ على أهلِك فكذا فأنفقَ بعضَهُ لا يحنَثُ

إ١٨٧٤١] (قولُهُ: لا يحنَثُ) كذا ذكرَ في "البحر"(٥) عن "الظَّهيريَّة" هذه المسألةَ غيرَ معلَّلةٍ،

(قُولُهُ: لأنَّه قد يَتعذَّرُ قبضُ الكلّ دُفْعةً إلخ) في "السَّنديّ": ((يُستفادُ من المقامِ أنَّه إذا كانَ لا يحتاجُ إلى الوزنِ ففرَّقه أنَّه يحنثُ، والظَّاهرُ أنَّ التَّفريقَ الحاصلَ من العددِ كالتفريقِ الحاصلِ بالوزنِ، ولو تشاغَلَ بعيرِ الوزنِ أو العددِ حيثَ؛ لأنه به يختلِفُ مجلسُ القبض على ما عُرفَ)». اهد "نهر".

<sup>(</sup>١) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثالث ـ الفصل الخنامس فيمنا يجري بين صناحب المنال والغريم ق٣٠ ا/ب بتصرف، نقلاً عن "الحيل".

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضى الدراهم ٢٦٦/٤. بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٦٠/٣.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٩٩٤.

والظّاهرُ أنّها بمعنى المسألةِ المارَّةِ؛ لأنَّ درهماً دونَ درهم بمعنى متفرِّقاً كَما مرَّاً)، وقولُهُ هنا: ((إلاَّ جملةً)) هو معنى لا يقبِضُهُ متفرِّقاً، لكنَّ الأُولى في الإثباتِ، وهذه في النَّفي، والمعنى واحدٌ، ورأيتُ في طلاق "الذَّحيرة" في ترجمةِ المسائلِ الَّتي يُنظرُ فيها إلى شرطِ البرِّ: ((وهَبَ لرجلِ مالاً، فقالَ الواهبُ: امرأتي طالقٌ ثلاثاً إنْ أنفقت هذا المالَ الَّذي وهبتُكَ إلاَّ على أهلِه، وقضى بالباقي دَيناً أو حجَّ أو تزوَّجَ لا تَطلُقُ امرأةُ الحالف، ذكرةُ "خُواهر زاده" في "شرح الحيل" (١٠)، وعلَّه بأنَّ شرطَ برِّ و ١٤/ق ١٨/١/ إنفاقُ جميع الهبةِ على أهلِه، فيكونُ شرطُ حنثِهِ ضدَّ ذلكَ، وهو إنفاقُ جميعه على غيرهم ولم يوجدٌ، وهو نظيرُ ما لو حلفَ لا يأخذُ م لَهُ على فلان إلاَّ جميعاً وأخذَ البعض دونَ البعض لا يحنثُ؛ لأنَّ شرطُ برَّهِ أَخذُ جميع الدَّينِ جملةً، فيكونُ شرطُ حنثِهِ ضدَّ ذلكَ، كذا هنا)) اهـ.

وحاصلُهُ: أنَّهُ لا يحنَثُ بمجرَّدِ قبضِ البعضِ جملةً أو متفرَّقاً ما لم يقبضِ الباقيَ كما مرَّ<sup>(7)</sup>، فإذا تركَ البعضَ بأنْ لم يقبضُهُ أصلاً بإبراء أو بدونِهِ لم يحنَثُ؛ لعـدمِ شرطِهِ وهـو قبـضُ كلِّهِ غيرَ جملةِ، أي: متفرِّقاً، ولمَّا كانَت هذه المسألة في معنى الأولى كما ذكرْنا قالَ "الشَّارِحُ": ((وهو الحيلةُ في عدمِ حنثِهِ في الأولى))، وبقيَ هنا شيءٌ، وهو ما لو لم يأخذْ مِن دَينهِ شيئاً أصلاً، أو لم ينفقْ

(قولُهُ: لكنَّ الأُولى في الإثبات؛ وهذه في النَّفي إلخ) كلِّ من المسألتينِ في النَّفي؛ فلم يظهر ما قالَهُ، وإذا كانَ المرادُ بالنَّفي والإثباتِ قولَهُ: درهمـاً دونَ درهـم وقولَهُ: إلا جملـةَ فالمناسِبُ أنْ يقـولَ: الأُولى بالنَّفيِ والثَّانية بالإثباتِ نظراً إلى معنى التَّفريقِ والجملةِ، تأمَّل.

<sup>(</sup>۱) صـ ۱۰ - "در".

 <sup>(</sup>۲) "شرح الحبل": لمحمد بن محمود بن عبد الكريم، بدر الدين المعروف بـ: "خواهَرْ زَاده" (ت٢٥١هـ)، والحبل:
 لأبي بكر أحمد بن عمر الحصَّاف (ت٢٦١هـ). ("كشف الظنون" ٢٩٥/١، "الجواهر المضيـة" ٢٣٠/١
 و٣٦٢/٣، "الفوائد البهبة" صـ٠٠٠. "هدية العارفين' ٢٥٧/١).

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٢٣٦] قوله: ((لا يحنَثُ حتَّى يقبِضَ كلُّه متفرَّقاً)).

بِمِلْكِها) أي: المِائةِ (أو بعضِها)؛ لأنَّ غرضَه نفيُ الزيادةِ على المِائةِ، وحنِثَ بالزيــادةِ لو مُمَّا فيه الزكاةُ، وإلاَّ لا،......

في مسألةِ الهِبةِ شيئاً، بأنْ ضاعَت الهِبـةُ مثلاً، والظَّاهرُ أنَّـهُ لا يَحنَـثُ؛ لأنَّ المعنى: إنْ أحـذتُ دَينـي لاآخذُهُ إلاَّ جملةً، أو إنْ أنفقتَها لا تنفقُها إلاَّ على أهلِكَ، ونظيرُهُ: لا أبيـعُ هـذا النَّـوبَ إلاَّ بعشـرةٍ، أو لا تَخرجي إلاَّ بإذني فلم يعهُ أو لم تخرجُ أصلاً فلا شكَّ في عدم الحنثِ، فكذا هنا.

# مطلب: حلَفَ لا يشكوهُ إلاَّ مِن حاكم السِّياسةِ ولم يَشكُهُ أصلاً لم يحنَثْ

ومنه يُعنَمُ حيوابُ مـا لـو حلَـفَ لا يشكوهُ إلاَّ مِـن حـاكم ِ السِّياسـةِ وتـرَكَ شـكايتَهُ أصـالاً لا يحنَتُ، هذا ما ظهَرَ لي فاغتنمهُ.

[١٨٧٢٤٧] (قولُهُ: بمِلْكِها) متَعلَّقٌ بقولِهِ: ((لا يحنَثُ)).

المماه المقصودُ عُرضَهُ نفيُ الزِّيادةِ على المثةِ) أي: أنَّ ذلكَ هو المقصودُ عُرفاً، والخمسونَ مثلاً ليسَ زائدً على المثقِ، وقالَ زيدٌ: خمسونَ، فقـالَ: إنْ كان لي على زيدٍ مثةٌ، وقالَ زيدٌ: خمسونَ، فقـالَ: إنْ كانَ لي عليهِ إلاَّ مئةٌ فهذا لِنفي النُقصان؛ لأنَّ قصدَهُ بيمينِهِ الرَّدُّ على المنكر، اهـ "فتح"(١).

[1۸۲٤٤] (قولُهُ: لو مَمَا فيهِ الزَّكاةُ) أي: لو كانت الزِّيادةُ مِن حنسِ ما تجبُ فيهِ الزَّكاةُ، كالنَّقدينِ والسَّائمةِ وعرضِ التِّجارةِ وإنْ قلَّتْ الزِّيادةُ، ولو كانَت مِن غيرِهِ كالرَّقيقِ والدُّورِ لمَانَّةُ، وهذا؛ لأنَّ المستثنى منهُ عُرفاً المالُ لا الدَّراهمُ، ومطبقُ المالِ ينصرفُ إلى الزَّكويُ<sup>(۲)</sup> كما لو قالَ: واللهِ ليسَ لي مالّ، أو قالَ: مالي في المساكينِ صدقةٌ، وهذا بخلاف ما لو أوصَى بثمث مالِه، أو استأمَنَ الحربيُّ على مالِهِ، حيثُ جميعَ الأموالِ؛ لأنَّ الوصيَّةَ خلافةٌ كالميراثِ، ومقصودُ

(قولُهُ: والظَّاهرُ أنَّه لا يحنثُ إلخ) بل ما قالَه في "الذَّخيرةِ"۔ من أنَّ شرطَ برِّهِ إنفاقُ جميعِ الهبةِ على أهلِهِ، فيكونُ شرطُ حنثِهِ ضدَّ ذلكَ، وهو إنفاقُ جميعِها على غيرِهم إلخ ـ نصٌّ صريحٌ في عـدمِ حنثِهِ إذا لم يأخذ شيئاً من دينِهِ، أو لم يُنفق شيئاً في مسألةِ الهبةِ. 18/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في تقاضي الدراهم ٢٦٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "آ": ((الزكاة)).

حتَّى لو قالَ: (امرأَتُهُ كذا إن كانَ لهُ مالٌ، ولــه عـروضٌ) وضِيــاعٌ (ودُوْرٌ لغيرِ التحــارةِ لم يحنث)، "خزانة أكمل"(١). (حلَفَ لا يفعنُ كذا تركه على الأبدِ) لأنَّ الفعلَ يقتضــي مـصدراً منكَّراً، و النكرةُ في النفي تعمُّ، (فلو فعَلَ) المحلوفَ عليه (مرةً) حـنِثَ و(انحلَّتْ

الحربيِّ الغُنْيَةُ لَهُ بمالِهِ، وتمامُهُ في "شرح التلخيص".

اه ١٨٣٤٤ (قولُهُ: حتَّى لو قالَ إلخ) تفريعٌ على مـا فُهِـمَ مِـن كلامِـهِ مِـن ((أنَّ المـالَ إذا أُطلقَ ينصرفُ إلى [٤/ت٣٩٤/أ] الزَّكويِّ)) كما قرَّرناهُ<sup>(٢)</sup>، فافهم.

#### مطلب: حلَفَ لا يفعلُ كذا تركَهُ على الأبدِ

المعدد) وقولُهُ: تركَهُ على الأبد إلخ) ففي أيّ وقتٍ فعلَهُ حنِثَ، وإنْ نوى يوماً أو يومينِ أو ثلاثـةً أو بلداً أو منزلاً أو ما أشبهَهُ لـم يُديّنُ أصلاً؛ لأنّهُ نوى تخصيصَ ما ليسَ.علفوظٍ كما في "الذَّخيرة".

ا ۱۸۲۴۷ (قولُهُ: لأنَّ الفعلَ يقتضي مصدراً مُنكَّراً إلخ) فإذا قالَ: لا أكلَّمُ زيداً، فهو بمعنى لا أكلَّمُهُ كلاماً، وهذا أحدُ تعليلين ذكرَهما في "غايةِ البيان"، ثانيهما: أنَّهُ نفَى فعلَ ذلكَ الشَّيءِ مطلقاً، ولم يقيِّدهُ بشيء دونَ شَيء، فيعمُّ الامتناعُ عنهُ ضرورةَ عمومِ النَّفي، وعليهِ اقتصرَ في "البحر"(٣) وهو أظهرُ، وأحسنُ منهمًا ما نقلناه (٤) عن "الذخيرة"؛ لِما يردُ على الأوَّلِ أنَّ عمومَ

(قولُهُ: الغُنية) في "القاموسِ": ((الغِنى ضدُّ الفقرِ، والاسمُ الغُنْيةُ، بالضمُّ والكسرِ)) اهـ.

(قُولُهُ: وأحسنُ منهما ما نقلناهُ عن "الذَّخيرةِ" إلخ) وعَلَله في "الزيلعيّ": ((بأنَّه نفيُ الفعلِ مطلقاً، فيتناولُ فردًا شائعًا في حنسيةِ، فيعمُّ الجنسَ كلَّه ضرورةَ شيوعِهِ، وإلا لما كانَ شائعًا في الجنسِ، بل في البعضِ المنفيّ)) اهـ. وهو الأظهرُ في التَّعليلِ، وما في "الذَّخيرةِ" إنَّا أفدَ وجهَ عدم صحَّةِ نَيِّتِه ما ذُكِرَ، ولا تعرُّضَ في كلامِهِ لوجهِ لزومٍ تركِهِ أبدًا، إلا إذا قبلَ: إنَّ هذهِ العلَّة أفادت عدمَ صحَّةٍ نَيَّةِ التَّخصيصِ فِبالأولى إفادتُها لزومَ التَّركِ أبدًا، تأمَّل.

(قولُهُ: لِما يردُ على الأولِ أنَّ عمومَ ذلكَ المصدرِ في الأفرادِ إلخ) فيــه: أنَّ الأولَ ليـسَ فيــه دعــوى عموم الأزمانِ وإنَّ كانَ لازماً لعمومِ الأفعالِ، وبالجملةِ كلامُه هنا لا يخلو عن مناقشاتٍ.

<sup>(</sup>١) في "و": ((الأكمل)).

<sup>(</sup>٢) المقولة [٤٤٢٨٤] قوله: ((لو مما فيه الزكاة)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) المقولة (١٨٢٤٦ قوله: ((تركه على الأبد إلخ)).

يمينُهُ). وما في "شرح المجمع" ـ مِنْ عدمِهِ ـ سهوٌ (فلو فعَلَـه مرَّةً أحـرى لا يحنَـثُ) إلاَّ في ((كلَّما))، (ولو قَيَّدَها بوقتٍ) كواللهِ لا أفعلُ اليومُ (فمضى) اليومُ (قبلَ الفعـلِ بَرَّ) لوحودِ تركِ الفعلِ في اليومِ كلِّهِ (وكذا إن هلكَ الحالِفُ والمحلوفُ عليهِ) بَرَّ....

ذلكَ المصدرِ في الأفرادِ لا في الأزمانِ، وأيضاً فقد قالَ "ح"(١): ((إنَّ هذا ينافي ما مرَّ في باب اليمينِ في الأكلِ))، أي: ((مِن أنَّ النَّابتَ في ضمنِ الفعلِ ضروريٌّ لا يظهرُ في غيرِ تحقيقِ الفعلِ، بخلافِ الصَّريح، ومِن أنَّ الفعلَ لا عمومَ لهُ، كما في "المحيط" عن "سيبويه"(٢)).

[۱۸۲٤٨] (قولُهُ: وما في "شرح المَحمَع") أي: لـ "ابنِ ملك"، ((مِن عدمِهِ)) أي: عـدمِ انحـلالِ البمينِ فهو سهو كما في "البحر"(")، بل تنحلُّ، فإذا حنِثَ مرَّةً بفعيهِ لم يحنَثُ بفعلهِ ثانياً، وللعلاَّمةِ "قاسم" رسالةٌ (٤) ردَّ فيها على العلاَّمةِ "الكَافِيجِي" (٥) حيثُ اغترَّ بما في "شرح المَحمع"، ونقلَ فيها إجماعَ الأثمةِ الأربعةِ على عدم تكرار الحِنثِ.

[١٨٢٤٩] (قولُهُ: لا يحنَثُ) لأنَّهُ بعدَ الحنثِ لا يُتصوَّرُ البرُّ، وتصوُّرُ البرِّ شرطُ بقاءِ اليمينِ، فلم تبقَ اليمينُ فلا حنثَ، رسالةُ العلاَّمةِ "قاسم" عن "شرح مختصر الكَرخييّ".

[١٨٢٥٠] (قولُهُ: إلاَّ في كَنَّما)؛ لاستلزامِها تكرُّرَ الفعلِ، فإذا قالَ: كلَّمــا فعلـتُ كـذا، يحنثُ بكلِّ مرَّةِ.

> [١٨٢٥٦] (قولُهُ: وكذا إلخ) هذا إذا لم يمضِ الوقتُ. [١٨٢٥٢] (قولُهُ: والمحلوفُ عليهِ) الواو بمعنى أو.

<sup>(</sup>١) "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٤٩أ.

 <sup>(</sup>٢) من قوله: ((من أن الثابت)) إلى ((كما في "المحيط" عن سيبويه)) هو من كلام "ح" لكن في موضع آخر انظر
 "ح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الأكل والشرب ق ٢٤٠/أ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) لم تنصُّ كتب التراجم التي بين أيدينا على اسم هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرومي، محيي الدين المعروف بـ"الكافيَجِيِّ" (ت٩٨٧هـ). ("الضوء اللامع" ٢٥٩/٧، "بغية الوعاة" ١١٧/١، "الشقائق النعمانية" صد٠٤ــ).

لتحقَّقِ العدَمِ، ولو جُنَّ الحالِفُ في يومِهِ حنِثَ عندَنـا خلافـاً لــ: "أحمـدَ"، "فتـح". (ولـو حلَفَ ليفعلنَّه برَّ بمرَّقٍ لأنَّ النكرةَ في الإثباتِ تَخُصُّ، والواحدُ هو المتيَقَّنُ...........

(١٨٢٥٣] (قولُهُ: لتحقُّقِ العدمِ) أي: عدمِ الفعلِ في اليومِ، "ط"(١).

رَمَهُ: ولو جُنَّ الحالفُ إلخ) محلُّ هـذا في الإثباتِ كما في "الفتح" (٢)، وصورتُهُ: قالَ: لاَكلَنَّ الرَّغيفَ في هذا اليوم، فجُنَّ فيهِ ولم يأكلْ، أمَّا في صورةِ النَّفي إذا جُنَّ ولم يأكلْ فلا شكَّ في عدمِ الحنثِ، "ط" (١)، وقدَّم (٤) "المصنَّفُ" أوَّلَ الأبمانِ أنَّهُ يَحنَثُ لو فَعَلَ المحلوفَ عليهِ وهو مُغمىً عليهِ أو محنونٌ.

# مطلب: حلَفَ ليفعلنَّهُ برَّ بَمرَّةٍ

وهذا المتعليلِ السَّابق، وقد عدمت ما فيه، وفي "الفتح" ((لأنَّ الملتزمَ فعلٌ واحدٌ غيرُ عَين؛ مبنيٌ على التَّعليلِ السَّابق، وقد عدمت ما فيه، وفي "الفتح" ((لأنَّ الملتزمَ فعلٌ واحدٌ غيرُ عَين؛ إذ المقامُ للإثباتِ، فيبرُّ بأيٌ فعل، سواءٌ كان مُكرَها [؛/ق٥٢١/ب] فيه أو ناسياً، أصيلاً أو وكيلاً عن غيره، وإذا لم يفعل لا يُحكَمُ بُوقوعِ الحنثِ حتَّى يقعَ اليأسُ عن الفعلِ، وذلك بموتِ الحالفِ قبلَ الفعلِ، فيحبُ عليهِ أنْ يوصيَ بالكَفَّارةِ، أو بفوتِ محلِّ الفعلِ، كما لو حلَفَ ليضربَنَ زيداً و (10 ليأكلَ هذا الرَّغيفَ، فماتَ زيدٌ أو أُكِلَ الرَّغيفُ قبلَ أكبِه، وهذا إذا كانت اليمينُ مطلقةً)) اهـ.

(قولُ المصنّف: ولو حلّفَ ليفعلنّه برَّ بمرَّقِ الصَّوابُ: ((بَـرَّ بالفعلِ مرةً))، أي: في ساعةٍ مسمّاةٍ بالمرةِ؛ لأنَّ كلمةَ ((مرَّة)) لازمةُ النَّصبِ على الظرفيَّةِ أو المصدريَّة، "سندي" عن "الحمّويِّ".

<sup>(</sup>١) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب البمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٥/٢.

<sup>(</sup>٤) صـ٠٤٠ "در".

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٢٦٧/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) في "م": ((أو)).

ولو قَيَّدَها بوقتٍ فمضى قبلَ الفعلِ حنِثَ إن بقيَ الإمكانُ، وإلا بأنْ وقعَ اليأسُ بموتِـهِ أو بفوتِ المحلِّ بطَلَتْ يمينُهُ كما مرَّ في مسألةِ الكوزِ، "زيلعي" ('). (حلَّفَهُ وال ليعلِمَنَّهُ بكللِّ داعرٍ) بمهملتين، أي: مُفسِدٍ (دخلَ البلدةَ تقيَّدَ) حلِفُهُ (بقيامِ ولايتِهِ)، بيانٌ لكونِ اليمينِ المطلَّقَةِ تصيرُ مقيَّدَةً بدلالةِ الحالِ، وينبغي تقييدُ يمينهِ بفَوْرِ علمِهِ،.....

[١٨٢٥٦] (قولُهُ: ولو قَيَّدها بوقتٍ) مِثلُ ليأكلَّنَهُ في هذا اليومِ، "فتح"<sup>(٢)</sup>. [١٨٢٥٧] (قولُهُ: بأنْ وقَعَ اليأسُ) أي: قبلَ مضيِّ الوقتِ.

[١٨٢٥٨] (قولُهُ: أو بفوتِ المحلِّ) هذا عندَهما خلافاً لـ "أبي يُوسُفَ"، "فتح "(٢).

# مطلب: حلُّفهُ والِ ليُعْلِمَنَّهُ بكلِّ داعر

[١٨٢٥٩] (قُولُهُ: تقيَّدُ حلفُهُ بقيامِ ولايتِهِ) هَذَا التَّخصيصُ بالزَّمَانِ ثبتَ بدِلالةِ الحالِ، وهـو العلمُ بأنَّ المقصودَ مِن هذا الاستحلافِ زحرُهُ بِما يلغعُ شـرَّهُ أو شرَّ غيرِهِ بزحرِهِ؛ لأَنَّهُ إذَا زُحِرَ داعرٌ آخَرُ، وهذا لا يتحقَّقُ إلاَّ في حالِ ولايتِهِ؛ لأَنَّها حالُ قدرتِهِ على ذلكَ، فلا يفيدُ فائدتَهُ بعدَ زوالِ سلطتِهِ، والزَّوالُ بالموتِ، وكذا بالعزلِ في ظاهرِ الرَّوايةِ، وعن "أبـي يُوسُف" أنَّهُ يجدُ عليه إعلامُهُ بعدَ العزل، "فتح"(٢).

[1۸۷۲۰] (قولُهُ: وينبغي تقييدُ يمينهِ بفورِ علمِهِ) هذا بحثٌ لـ "ابنِ الهُمام"(٢) فإنَّهُ قالَ: ((و في اشرح الكنز"(٤): ثُمَّ إنَّ الحالف لو علِمَ باللَّاعرِ، ولم يعلِمهُ به لم يحنَثْ إلاَّ إذا ماتَ هو، أو المستحلِف، أو عُزِلَ؛ لأنَّهُ لا يحنَثُ في اليمينِ المُطْلَقةِ إلاَّ باليأسِ، إلاَّ إذا كانَت موقَّنةً فيحنَثُ بمضيِّ الوقتِ معَ الإمكان)) اهـ.

ولو حُكِمَ بانعقادِ هَذه للفورِ لم يكنُّ بعيدًا، نظرًا إلى المقصودِ وهو المبادرةُ لزجرِهِ ودفع شرِّهِ،

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٦٠/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان - مسائل متفرقة ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٤) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٦١/٣.

150/5

.....

والدَّاعي يوجبُ التَّقييدَ بالفورِ، أي: فورِ علمِهِ به)) اهـ. وأقرَّهُ في "البحر"() و"النَّهـر"<sup>(۲)</sup> و"المِنتح"<sup>(۲)</sup>، واعتُرضَ بأنَّهُ خلافُ ظاهرِ الرِّوايةِ، ففي "العناية"<sup>(1)</sup>: ((وليسَ يلزمُهُ الإعلامُ حالَ دخولِهِ، وإنَّمَا يلزمُهُ أَلْ علامُ الرَّوايةِ)) اهـ. أنْ لا يؤخِّرَ الإعلامَ إلى ما بعدَ موتِ الوالي أو عزلِهِ على ظاهر الرِّوايةِ)) اهـ.

قلتُ: قولُهُ: ((على ظاهر الرَّواية)) راجعٌ إلى قولِهِ: ((أو عزلِه)) أي: بناءً على ظاهر الرَّواية مِن أنَّ العزلَ كالموتِ في زوالِ الولايةِ، خلافاً لِما عَن "أبي يُوسُف" كما يُعلَمُ ممَّا نقلناهُ (٥) سابقاً عَن "الفتح"، ولا شكَّ أنَّ التَّقييدَ بالفورِ عندَ قيامِ القرينةِ حكم ثابتٌ في المذهب، فصارَ حاصلُ بحثِ "ابنِ الهُمام": أنَّ الوالي إذا كانَ مرادُهُ دفعَ الفسادِ في البلدِ، وحلَّفَ رحلاً بان يُعلِمَهُ بكلِّ مُفسدٍ دخلَ البلدَ فليسَ مرادُهُ أنْ يَجررَهُ بعدَ إفسادِهِ [٤/ق١٥٠/أ] سنينَ في البلدِ، بل مرادُهُ إخبارُهُ بهِ قبلَ إظهارِهِ الفسادَ، فهذا قرينةٌ واضحةٌ على أنَّ هذه اليمينَ يمينُ الفورِ النَّابتُ حكمُها في إخبارُهُ بهِ قبلَ إظهارِهِ العُسادَ، فهذا قرينةٌ واضحةٌ على أنَّ هذه اليمينَ يمينُ الفورِ النَّابتُ حكمُها في المذهبِ، فما في "شرح الكنز" و"العناية" مبنيٌّ على عدم قيامٍ قرينةِ الفورِ، وما بحثُهُ "ابنُ الهُمام" مبنيٌّ على قيامِها، فحيثُ قامَتِ القرينةُ على الفور حُكِمَ بها بنصَّ المذهبِ، وإلاَّ فلا، فلم يكنُ بحثُهُ مبنيٌّ على قيامِها، فحيثُ قامَتِ القرينةُ على الفور حُكِمَ بها بنصَّ المذهبِ، وإلاَّ فلا، فلم يكنُ بحثُهُ

(قولُهُ: ولا شكَّ أنَّ التَّقييدَ بالفورِ عندَ قيامِ القرينةِ حكمٌ ثابتٌ إلخ) ما مشى عليه "المحشِّمي" طريقةٌ ثالثةٌ غيرُ بحثِ "الفتحِ" وغيرُ ما في "العنايةِ" و"شرحِ الكنزِ"، وذلكَ أنَّ ما فيهما يُفيدُ أنَّ هذه يمينٌ مُطلَقةٌ عمى الإطلاق، والبحث فيدُ أنَّه تارةً تكونُ مطلقةٌ، وتارةً يمينَ فور باعتبارِ العطلاق، والبحث على الفوريَّةِ والإطلاق، وهذا فيه مخالفةٌ للبحث حيثُ قبالَ: ((إنَّها للفورِ)) وأطلَقَ، وادَّعى أنَّ المقتحِ" مخالفٌ لظاهرِ الرَّواية، وما ذكرَهُ من العلَّة إنَّما ذكروه تعليلاً لها، وأنَّه يمنُ العَروري هو جعلُهُ دليلاً على الفورِ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٧/أ ـ ب.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب في بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/قـ١٤/أ.

<sup>(</sup>٤) "العناية": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ١٨/٤ (هامش "فتح القدير").

<sup>(</sup>٥) في هذه المقولة.

وإذا سقَطَتْ لا تعودُ، ولو ترقَّى بلا عزل إلى منصِبٍ أعلى ف اليمينُ باقيةٌ لزيادةِ تمكَّنيهِ، "فتح"(١). ومن هذا الجنسِ مسائِلُ، منها: ما ذكرَهُ بقولِهِ: (كما لوحلَّفَ ربُّ الدَّينِ غريمَهُ أو الكفيلُ بأمرِ المكفولَ عنهُ أنْ لا يخرُجَ منَ البلدِ إلا بإذبِهِ تقيَّدَ بالخروجِ حالَ قيامِ اللهينِ والكفالةِ)؛ لأنَّ الإذنَ إنما يصِحُّ مُمَّن له ولايةُ المنع،..........

مخالفاً للمنقول، بل هو معقولٌ مقبولٌ فلذا أقرَّهُ عليهِ الفحولُ، فافهم.

[۱۸۲۹۱] (قولُهُ: وإذا سقطَت لا تعودُ) أي: إذا سقطَت بالعزلِ ـ كما هو ظاهرُ الرَّوايةِ كمـــا مرَّ<sup>(۲)</sup> ــ لا تعودُ بعودِهِ إلى الولايةِ.

[۱۸۳۹۲] (قولُهُ: ولو ترقَّى بلا عزل إلخ) هذا لم يذكرهُ في "الفتح"، بل ذكرهُ في "البحر"<sup>(٣)</sup> بحثاً بقوله: ((ولم أرَ حكمَ ما إذا عُزِلَ مِنَّ وظيفتِ وتولَّى وظيفةً أُخرى أعلى منها، وينبغِي أنْ لا تبطلَ اليمينُ؛ لأنَّهُ صارَ متمكِّناً من إزالةِ الفسادِ أكثرَ من الحالةِ الأُولى)) اهـ.

قلتُ: الظَّاهرُ أَنَّ علَّ هذا ما إذا لم يكنْ فاصلٌ بينَ عزلِهِ و توليتِهِ، بل المرادُ ترقِّيهِ في الولايةِ وانتقالُهُ عن الأُولى إلى أَعلى منها، ولِذا عبَّرَ الشَّارحُ بقولِهِ:((ولو ترقَّى بلا عزلِ))، أمَّا لو عُــزِلَ ثُـمَّ تولَّى بعدَ يوم مثلاً فقد تجقَّقَ سقوطُ اليمين، والسَّاقطُ لا يعودُ.

[١٨٢٦٣] (قُولُهُ: ومِن هذا الجنس) أي: جنس ما تقيَّد بالمعنى، وإنْ كانَ مطلقاً في اللَّفظِ.

[١٨٢٦٤] (قولُهُ: أو الكفيلُ بأمر المكفولَ عنهُ) كذا وقعَ في "البحر"<sup>(٤)</sup> ولم يذكرْ في "الفتح"<sup>(°)</sup> و"النَّهر"<sup>(۲)</sup> لفظَ الأمرِ، ولِذا قيلَ: إنَّهُ لا فائدةَ للتَّقييدِ به، أقولُ: أي: لأنَّ ربَّ الدَّينِ لـهُ ولايـهُ المطالبـةِ على الكفيل سواءٌ كانَ كفيلاً بأمر المكفول عنهُ أوْ لا، لكنْ هذا بناءٌ على أنَّ الكفيلَ منصوبٌ عطفاً

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأبمان ـ مسائل متفرقة ٤٦٨/٤ وتنتهي عبارة "الفتح" عند قوله ((وإذا سقطت لا تعود))، وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله على تدمَّة النقل.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٨٢٦٠] قوله: ((وينبغي تقييد يمينه بفور علمه)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠١/٤ باحتصار.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٥) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٧٪.

وولايةُ المنع حالَ قيامِهِ، (و) منها: (لـو حلَـفَ لا تخرُجُ امرأتُهُ إلا بإذنِـهِ تقِيَّـدَ بحـالِ قيـامِ الزوجيَّةِ)، بخلاف.ِ: لا تخرجُ امرأتُهُ من الدارِ؛......

على ((غريمة))، ولفظُ ((أمرِ)) مضاف إلى المكفولِ عنه، وليس كذلك، بل ((الكفيلُ)) مرفوعٌ عطفاً على ((ربِّ الدَّينِ))، ولفظُ ((أمرِ)) بالتَّنوينِ، و((المكفولَ عنه)) منصوبٌ عُطِفَ على ((ربِّ الدَّينِ))، ولفظُ ((أمرِ)) بالتَّنوينِ، و((المكفولَ عنه)) منصوبٌ عُطِف على ((غريمة))) مفعولِ حلَّف، يوضَّحُهُ (() قولُ "كافي النَّسفي "(<sup>()</sup>: ((أو الكفيلُ بالأمرِ المكفولِ عنه، فيصيرُ بمنزلةِ وعليهِ فالتَّقييدُ بالأمرِ لهُ فائدةٌ ظاهرةٌ؛ لأنَّ الكفيلَ بالأمرِ لهُ الرُّجوعُ على المكفولِ عنه، فيصيرُ بمنزلةِ ربِّ الدَّينِ، ربِّ الدَّينِ، فيذا كانَ لتحليفِهِ المكفولَ فائدةٌ ، ويتقيَّدُ تحليفُهُ بمدةٍ قيامِ الدَّينِ، بمنزلَةٍ ربِّ الدَّينِ، فافهم. وفي "الخانيَّة" ((الكفيلُ بالنَّفسِ إذا حلَّفَ الأصيلُ: لا يخرجُ مِن البلدةِ إلاَ بإذنِهِ، فقضَى الأصيلُ دينَ الطالب، ثُمَّ خرجَ بعدَ ذلكَ لا يحنثُ)).

(١٨٣٦٥) (قولُهُ: وولايةُ المنعِ حالَ قيامِهِ) أي: قيامِ الدَّينِ، ومُفادُهُ أَنَّ ذلكَ فيما إذا لم يكنْ (عَرَق ١٨٣١٠) الدَّينُ مؤجلاً؛ إذ ليسَ لهُ منعُهُ مِن الخروجِ ولا مطالبتُهُ قبلَ حلولِ الأجلِ، وفيما إذا أدّى الكفيلُ لربِّ المالِ؛ إذ ليسَ لهُ مطالبةُ المكفولِ عنهُ قبلَ الأداءِ، نعم لهُ ملازمتُهُ أو حبسُهُ إذا لُورَمَ الكفيلُ أو حُبسَ، فليتأمَّل.

(قولُهُ: ومُفادُهُ أَنَّ ذلكَ فيما إذا لم يكنِ الدَّينُ مؤجَّلاً إلىخ) ما قالَهُ مُفَادٌ من قولِ "الشَّارح": ((لأنَّ الإذنَ إلخ))، وليسَ في كلامِهِ ما يُفيدُ تقييدَ مسألةِ الكفالةِ بما إذا أدى الكفيلُ، بل عباراتُهم ناطقةٌ بتقييدِها بحال قيامِها، وقيامُها إغًا هو قبلَ أداءِ الدَّينِ، والظَّاهرُ أنَّه إذا أداهُ يكونُ حائثًا بخروجهِ بلا إذبِه، إذ قد ترقَّى حالُه مِن كونِهِ كفيلاً إلى كونِهِ دائناً، فيكونُ نظيرَ مسألةِ "المصنَّف" إذا ترقَّى الوالي إلى ما هو أعلى، ويكونُ القصدُ الاحترازَ عما لو دفعَ الأصيلُ الدَّينَ، لا عما إذا دفعَ الكفيلُ.

<sup>(</sup>١) في "م": ((ويوضحه)).

<sup>(</sup>٢) "كافي النسفى": كتاب الأيمان \_ باب المتفرقات ٣/ق ٢١١/أ.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الخروج ٢/٨٧ (هامش "الفتاوي الهندية").

لعدمِ دلالةِ التَّقييدِ، "زيلعي"<sup>(۱)</sup>. (حلَفَ ليَهَبَنَّ فلاناً فوهبَهُ له فلم يقبلْ بَرَّ، وكذا كلُّ عقــدِ تبرُّعِ كعاريَّةٍ ووصيةٍ<sup>(۲)</sup> وإقرارٍ، (بخلافِ البيعِ)......

[١٨٢٦٦] (قولُهُ: لعدم دِلالةِ التَّقييدِ)؛ لأنَّهُ لم يذكرِ الإذنَّ، فلا مُوحِبَ لتقييدِهِ بزمانِ الولايةِ

(قولُ "الشَّارح": لعدم دلابة التقييدِ، "زيلعي") الذي في "الزينعيِّ": ((حلَفَ لا تَخْرُجُ امرأتُهُ إلا بإذنِهِ تقيَّدَ بحال قيام الزوجيَّةِ، بخلافِ ما إذا قالَ: إنْ حرجَتِ امرأتُهُ من هذهِ الدَّار فعبدُهُ حرٌّ، أو حلَفَ لا يُقبُّلُها، فحرجـتْ بعدَ مَا أَبَانَها، أو قَبَّلَها بعد ما أبانَها حيثُ يحنثُ؛ لأنَّه لم توجد فيه دَلالةُ انتَّقييدِ بحال قيام الزوجيَّةِ)) اهـ. وهكـذا وقعَ في "البحر" و"المنح"، ثمَّ إنَّه أرادَ بعدم دلالةِ التَّقييدِ عدمَ دلالةٍ تدلُّ على تقييدِ اليّمين برمان قيام الزوجيَّةِ؛ فـإنَّ ولايةَ المنع توجدُ تمَّةَ، ومتى ارتفعتِ الزوجيَّةُ لم تبقَ تلكَ الولايةُ، والحالفُ هنا لم يقصدِ المنعَ ـ أي: في قولِـه: إن حرجَتِ امرأتُهُ إلخ، أو إنْ قَبَّلُها ـ وإنَّا قَصدَ تعليقَ اليمين على وحودٍ فعل منه، فمتى تحقَّقَ وحودُهُ ترتّب الحنتُ، بخلاف: لا تخرجُ امرأتُهُ مِن الدَّار، ففيه قصَدَ الحالفُ المنعَ، فلا يضرُّهُ عَندَ ذلكَ قولُهُ: ((إلا بإذني))، ومن هنا تَعلمُ ما في عبارةِ "الشَّارح" من الخلَل، على أنَّ الدَّلالةَ في: ((إنْ خَرَجَتِ امرأتي، أو قَبَّلتُ امرأتي)) موجودةٌ، وهو الإضافةُ، فإنَّها بعدُ انقضاء العدَّةِ لا تكونُ امرأتُهُ اهـ. "سندي". وقد تقـدَّمَ في بـابِ اليمـين في الأكـل ((لا يكلُّمُ عبدَهُ أو عِرْسَهُ أو صديقَهُ، إن زالت إضافتُـهُ وكلَّمَه لـم يحنث في العبدِ، أشـارَ إليـه أوْ لا، وفي غيرهِ: إنْ أشارَ إليه أو عيَّنَ حنِثَ، وإن لم يُشِر ولم يعيِّن لا يحنثُ)) اهـ(٢). وبهذا يَقوى مـا قالَهُ "ط" مِن أنَّ الدَّلالةَ موجودةٌ، وهي الإضافةُ، فإنَّها بعدَ انقضاء العدَّةِ لا تَكونُ امرأتُهُ اهـ. وقالَ في حاشيتِه على "البحـر" عند قولهِ: ((ومنها: لا تخرُجُ امرأتُهُ إلا بإذنِهِ إلخ)): تقدَّمت هذه المسألةُ متناً في باب اليمين في الدُّخول والخروج، وذكرَ المؤلِّفُ في باب التَّعليقِ من كتـاب الطَّلاقِ: ((لا يُقـالُ: إنَّ البطـلانَ لتقبيـدِهِ بامرأتِه؛ لأنَّهـاً لم تبقَ امرأتُهُ؛ لأنَّا نقولُ: لو كانَ لإضافتِها إليه لم يحنَث فيما لو حَلْفَ لا تخرُجُ امرأتُهُ مِن هـذهِ الـدَّار فطلَّقهـا وانقضَت عدَّتُها وخرجَت، وفيما لو قالَ: إنْ قبَّلتُ امرأتي فلاَنَةً فعبدي حرٌّ، فقبَّلَها بعدَ البينونةِ، مع أنّه يحنثُ فيهما كما في "المحيطِ"، معلَّاً بأنَّ الإضافة للتَّعريف لا للتَّقييدِ)) اهـ. لكنْ ذكرَ المؤلُّف قبلَ هذا ما نصُّه: ((و في "الڤنيةِ": إن سكَنتُ في هذهِ البلدةِ فامرأتُه طالقٌ، وحرجَ على الفور وحَلَعَ امرأتَه ثُمَّ سكَنَها قبلَ انقضاء العدَّةِ لا تطلُقُ؛ لأنَّها ليستْ بامرأتِه وقتَ وجودِ الشَّرطِ اهـ. فقد بطلَتِ اليمينُ بزوال الملكِ هنا، فعلى هذا

<sup>(</sup>١) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٢٣/٣ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في "ب": ((وصية)) بحذف الواو الأولى، والأوْل ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) نقول: العبارة لـ "المصنف التمرتاشي"، انظر "الدر" صـ٥٠٥ وما بعدها.

ونحوِهِ حيثُ لا يَبَرُّ بلا قَبُولِ، وكذا في طرَفِ النفيِ، والأصلُ أنَّ عقـودَ التبرُّعـاتِ بإزاءِ الإيجابِ فقط، والمعاوضاتِ بإزاءِ الإيجابِ والقَبولِ معاً، (وحضرةُ الموهوبِ لـه

في الإذن، وعلى هذا لو قالَ لامرأتِهِ: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها بغيرِ إذنِكِ فطالتٌ، فطلَّقَ امرأتَهُ طلاقً بائناً أو ثلاثنًا ثُمَّ تزوَّجَ بغيرِ إذنِها طلُقَت؛ لأنَّهُ لم تتقيَّدْ بمينهُ ببقاء النّكاح؛ لأنَّها إغَّا تتقيَّدُ بهِ لـو كـانَت المرأةُ تستفيدُ ولاية الإذن والمنع بعقدِ النّكاح، اهـ. "فتح "(1)، أي: بخلاف الزَّوجِ فإنَّهُ يستفيدُ ولاية الإذن بالعقدِ، وكذا ربُّ الدَّينِ كما في "الذَّخيرة"، وما قيلَ: - مِن أنَّ الإضافةَ في قولِهِ: امرأتي تدلُّ على التَّقييدِ؛ لأنَّها بعدَ العدَّقِ لم تبقَ امرأتَهُ - مدفوعٌ بأنَّ الإضافةَ لا للتَّقييدِ بل للتَّعريفِ، كما قالُوا في قولِهِ: إنْ قبَّلتُ امرأتي فلانةً فعبدي حرِّ، فقبَّلها بعدَ البينونةِ يحنَثُ، فافهم. وانظرُ ما قدَّمناهُ (٢) في قولِهِ: إنْ قبَّلتُ الطَّلاق.

## مطلب: حَلفَ لَيهَبنَّ له فوَهبَ له فلم يَقبَل برَّ بخلافِ البيع ونحوهِ

(١٨٣٦٧) (قولُهُ: ونحوهِ) كالإحارةِ والصَّرف والسَّلمِ والنَّكاحِ والرَّهنِ وَالخُلعُ، "بحر" (٢٠٠٠). [١٨٣٦٨] (قولُهُ: وكذا في طرف النَّفي) فإذا قالَ: لا أهبُ حنِثَ بالإيجابِ فقط، بخلاف لا أبيعُ. [١٨٣٦٩] (قولُهُ: والأصلُ إلخ) الفرقُ: أنَّ الهبةَ عقدُ تبرُّع فيتمُّ بالمتبرَّع، أمَّا البيعُ فمعاوضةٌ فاقتضى الفعلَ مِن الجانبين، وعندَ "زُفُو" الهبةُ كالبيع، واتَّفقوا على أنَّهُ لو قالَ: بعتُكَ هذه النَّوبَ أو آجرتُكَ هذه الدَّارَ فلم تَقْبَلْ، وقالَ: بل قبلتُ فالقولُ لهُ؛ لأنَّ الإقرارَ بالبيع تضمَّنَ الإقرارَ بالإيجابِ والقبول، وعلى الخلاف القرضُ، وعن "أبي يُوسف" أنَّ القبولَ فيه شرطٌ؛ لأنَّهُ في حكم المعاوضةِ، ونقِلَ فيهِ عن "أبي حنيفة" روايتان، والإسراءُ يشبهُ البيع؛ لإفادتِهِ المِلْكُ باللَّفظ، والهبَة؛ لأنَّهُ تملكُ باللَّفظ، والهبَة، وقيلَ: الأشبهُ أنْ يُلحَق الإبراءُ بالهبةِ، والقرضُ

يُهرَّقُ بينَ كونِ الجزاء: فأنتِ طالقٌ، وبينَ كونِهِ: فامرأتُهُ طالقٌ؛ لأنَّها بعدَ البينونةِ لم تبتقَ امرأتُه، فليُحفَظ هـذا فإنَّه حسنٌ جداً)) اهـ. قلتُ: وعلَى هذا فاعتبارُ التقييد في الإضافةِ فيما إذا كانَ للعلقُ طلاقها لا غيزَهُ، فلا ينافي ما في "المحيطِ"، تأمَّل.

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٦٨/٤.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٣٨٨٢] قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)).

<sup>(</sup>٣) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢٠١/٤.

شرطٌ في الحنثِ) فلو وَهَبَ الحالِفُ لغائبٍ لم يحنَث اتفاقاً، "ابن ملـك"، فليُحفَظ. (لا يحنَثُ في حلِفِهِ لا يشَمُّ رَيحاناً بشمِّ وردٍ...........

باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك

بالبيع، والاستقراضُ كالهبةِ بلا خلافٍ. اهـ ملخصاً مِن "الفتح"(١) و"البحر"(٢). وانظـرْ مـا قدَّمنـاهُ(٢) في بابِ اليمين بالبيع والشِّراء.

## (فرغٌ)

في "الفتح"<sup>(٤)</sup>: ((لو قالَ لعبد: إنْ وهَبَكَ فلانْ منّي فأنتَ حرِّ، فوهبَهُ منهُ، إنْ كــانَ العبـدُ في يدِ الوهبِ لهُ، إنْ بدأَ الواهــبُ يدِ الوهبِ لهُ، إنْ بدأَ الواهــبُ فقالَ: وهبتُكُهُ لا يعتِقُ قبلَ أوْ لا، وإنْ بدأَ الآخرُ فقالَ: هبْهُ منّي، فقالَ: وهبتُكُهُ لا يعتِقُ قبلَ أوْ لا، وإنْ بدأَ الآخرُ فقالَ: هبْهُ منّي، فقالَ: وهبتُكُهُ منكَ عَتَقَ)).

والمعروبية على الإثباتِ فهو الحِنتِي هذا فيما لو كانَ الحلِفُ على النَّفي، فلو على الإثباتِ فهو شرطٌ في البرِّ، فكانَ المناسبُ إسقاطَ قولِهِ: ((فِي الحِنثِ))، فافهم.

# مطلب: حلَّفَ لا يَشَمُّ رَيْحاناً

ر ۱۸۲۷۱ (قولُهُ: لا يَشَمُّ) بفتح الياء والشِّينِ، مضارعُ شعِمتُ الطِّيبَ بكسرِ الميمِ في الماضي، وجاءَ في لغةٍ فتحُ الميمِ في الماضي وضمُّها في المضارع، "نهر"(٥)، والمشهورةُ الفصيحةُ الأُولى، كما في "الفتح"(٦).

(قولُ "المصنّفو": لا يحنَتُ في حلِفِه: لا يشَمُّ ريحاناً بشَمِّ وردٍ وياسِمين إلخ) وذلك؛ لأنَّ الرَّيحانَ عندَ الفقهاءِ ما لساقِهِ رائحةٌ طَيَّبَةٌ كما لورقِهِ، وهما ليسَ لهما رائحةٌ طيَّبَةٌ، وَإِنَّمَا هـي لزهرِهما، فأشبَها التُفاحَ والسَّفرجلَ، من "السِّنديِّ". 141/4

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠١/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٨٠٢٢] قوله: ((والهبة)).

<sup>(</sup>٤) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٠/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٧٩٧/ب.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٠/٤.

[۱۸۲۷۲] (قولُهُ: وياسِمينَ) بكســرِ السِّـينِ، وبعضُهــم يفتحُهـا وهــو غـيرُ منصـرفبٍ، وبعـضُ العربِ يعربُهُ إعرابَ جمع المذكَّر السَّالم على غير قياس، "مِصباح"<sup>(٢)</sup>.

المُتكان وهو: أنَّهُ ما طابَ ريحُهُ مِن النَّبات، أو ما لِسساقِهِ رائحةٌ طيَّبةٌ [كما لورقه](١)، أو ما لا الرَّيحان وهو: أنَّهُ ما طابَ ريحُهُ مِن النَّبات، أو ما لِساقِهِ رائحةٌ طيِّبةٌ [كما لورقه](١)، أو ما لا ساقَ لَهُ مِن البقول ثمَّا لهُ رائحةٌ مستلذَّةٌ وغيرُ ذلك.

[١٨٢٧٤] (قولُهُ: فوجَدَ ريحَهُ) أي: مِن غيرِ قصدِ شمِّهِ.

[١٨٢٧٥] (قولُهُ: للعُرفِ) فما في "الهداية"<sup>(٥)</sup> ـ مِن حنثِهِ بالدُّهنِ لا الورق، وما قالَهُ "الكَرخِيُّ": مِن حنتِهِ بهِما ـ مبنيّ على اختلافِ العُرفِ، وعرفُنا ما ذكرَهُ "المصنّفُ"، "فتح<sup>ارَ1)</sup>، ملخصاً.

# مطلب: حلَفَ لا يتزوَّجُ فزوَّجَهُ فُضوليٌّ

ولاً عنه الله المعالم عنه المعالم عنه المعالم المعالم المعالم الله الله الله الله الله المعالم المعال

(قُولُهُ: أو ما لساقِهِ رائِحَةٌ طَيِّبةٌ كالوردِ إلخ) حقُّه أنْ يقولَ: ((كما لورقِهِ)) كما هي عبارةُ "الفتحِ".

<sup>(</sup>١) "الفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) "المصباح المنير": مادة ((الياسمين)).

<sup>(</sup>٣) "العتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخ جميعها: ((كالورد))، وما أثبتناه بين منكسرين عبارةُ "الفتح"، وقد نبَّه عليه "الرافعي" رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) "الهداية": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٦) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>٧) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٧٩٧/ب.

حنِثَ، وبالفعلِ) ومنهُ: الكتابةُ خلافاً لـ:"ابنِ سماعةً" (لا) يحنَثُ، به يُفتى، "خانية"(١). (ولو زوَّجَه فضوليٌّ ثمَّ حلَفَ لا يَتزوَّجُ لا يَحنَثُ بالقول أيضاً) اتفاقاً؛ .......

[١٨٢٧٧] (قولُهُ: حنِثَ) هذا هو المحتارُ، كما في "التَّبيين"(٢)، وعليهِ أكثرُ المشايخ، والفتـوى عليهِ كما في "الحانيَّة"(٣)، وبهِ اندفعَ ما في "جامع الفُصولَين"<sup>(٤)</sup> مِن أنَّ الأصحَّ عدمُهُ، "بحر"<sup>(°)</sup>.

[١٨٢٧٨] (قولُهُ: وبالفعلِ) كَبَعثِ المهرِ أو بعضِهِ، بشــرطِ أنْ يصــلَ إليهــا، وقيــلَ: الوصــولُ ليسَ بشرطٍ، "نهر"<sup>(٢)</sup>. وكتقبيلِها بشهوةٍ، أو جماعِها، لكنْ يُكرَهُ تحريمًا لقُــربِ نفــوذِ العقــدِ مِــن المحرَّم، "بحر"<sup>(٧)</sup>.

قلتُ: فلو بعَثَ المهرَ أوَّلًا لم يُكرَهِ التَّقبيلُ والجماعُ لحصول الإجازةِ قبلَهُ.

[١٨٢٧٩] (قولُهُ: ومنهُ: الكتابةُ) أي: صِن الفعلِ ما لو أحازَ بالكتابة؛ لِما في "الجامع"(^): حلَفَ لا يكلِّمُ فلاناً أو لا يقولُ لهُ شيئاً فكتَبَ إليهِ كتاباً لا يحنَثُ، وذكرَ "ابنُ مَمَاعَة" أَنَّهُ يُحنَثُ، "نهِ "(٩).

[١٨٢٨٠] (قُولُهُ: به يُفتَى) مقابلُهُ ما في "جامع الفُصولَين"(١٠) مِن أنَّـهُ لا يحنَتُ بالقولِ كما مرَّ(١١)، فكانَ المناسبُ ذكرَهُ قبلَ قولِهِ: ((وبالفعل)) أفادَهُ "ط"(١١).

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في التزويج ٣٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) "جامع القصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٦) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٧٩٧/ب.

<sup>(</sup>٧) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٣/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) أي: "الجامع في الفتاوي"، كما في "البحر".

<sup>(</sup>٩) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٧٩٧/ب.

<sup>(</sup>١٠) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>١١) المقولة [١٨٢٧٧] قوله: ((حنث)).

<sup>(</sup>١٢) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٦/٢.

لاستنادِها لوقتِ العقدِ. (كلُّ امرأةٍ تدخلُ في نكاحي) أو تصيرُ حلالاً لي (فكذا فأحازَ نكاحَ فضوليٍّ بالفِعْلِ لا يحنَثُ)، بخلافِ: كلُّ عبدٍ يدخلُ في مِلْكي فهو حرٌّ فأحازَه بالفعلِ حنِثَ اتفاقاً؛ لكثرةِ أسبابِ المِلكِ، "عمادية". وفيها: حلَفَ لا يطلِّقُ فأجازَ طلاقَ فضوليٍّ قولاً أو فِعْلاً فهو كالنّكاحِ غيرَ أنَّ سَوْقَ المهرِ ليس بإجازةٍ.......

[١٨٣٨١] (قولُهُ: لاستنادِها)أي:الإجازةِ لوقتِ العقدِ،وفيهِ لايحنَثُ بمباشــرتِهِ، فبالإجــازةِ أولى، "بحر"<sup>(١)</sup>.

# مطلب: قالَ كلُّ امرأةٍ تدخلُ في نكاحي فكذا

قلتُ: قد يُقالُ: إنَّ لهُ سبيينِ: التَّزَوُّجَ بنفسِهِ، والتَّزويجَ بلفـظِ الفُضوليِّ، والثَّـاني غـيرُ الأوَّلِ بدليلِ أنَّهُ لا يحنَثُ بهِ في حلفِهِ لا يتزوَّجُ، تأمل.

َ (١٨٣٨٣) (قولُهُ: لكثرةِ أسبابِ المِلْكِ) فإنَّهُ يكونُ بالبيعِ والإرثِ والهبةِ والوصيَّةِ وغيرِها، بخلافِ النَّكاح كما علمتَ، فلا فرقَ بينَ ذكرهِ وعدمِهِ.

[١٨٢٨٤] (قُولُهُ: أو فِعْلاً) كإخراج متاعِها مِن بيتِهِ، "ط"(").

(قُولُهُ: قد يُقالُ: إنَّ له سببينِ إلخ) قد يُقالُ: المطلَقُ يَنصرفُ للغالبِ المعهودِ، تأمُّل.

(قولُهُ: كإخراج مَتاعِها من بيتِه إلخ) يحتاجُ لنقلٍ؛ فإنَّه مِلْكُها فتسليمُه لهـا كتسـليمِ المهـرِ، تـأمَّل. والأحسنُ في التَّمثيل أنْ يمثّلَ بما لو طلَّقها على مالٍ فقبَضُه الزَّوجُ منها.

<sup>(</sup>١)"البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في المضرب والقتل وغير ذلك ٢/٤.

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۹ "در".

<sup>(</sup>٣) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٦/٢.

[١٨٢٨٥] (قولُهُ: لوجوبِهِ قبلَ الطَّلاقِ) فلا يُحالُ بهِ إلى الطَّلاقِ، بخلافِ النَّكاحِ؛ لأنَّ المهرَ مِن خصائصِهِ، "مِنَح"<sup>(٣)</sup> عن "العمادية".

[١٨٢٨٦] (قولُهُ: قالَ) أي: فُضوليٌّ.

[١٨٢٨٧] (قولُهُ: فأجازَ الزُّوجُ) أي: أجازَ تعليقَ الفُضوليِّ.

[١٨٧٨٨] (قولُهُ: ومثلُهُ) أي: مثلُ ما في المتن.

[١٨٧٨٩] (قولُهُ: ما يكتبُهُ الموثّقونَ) أي: الَّذينَ يكتبونَ الوثائقَ أي: الصُّكوكَ.

[١٨٧٩٠] (قولُهُ: إلى آخرِهِ) المناسبُ حذَّهُهُ؛ لأنَّ قولَـهُ: ((أو دخلَتْ في نكـاحي)) معطوفٌ على ((تزوَّحتُ)) لا على ((بنفسي))، فلا يصحُّ تعليلُهُ بأنَّ عاملَهُ ((تزوَّجتُ))، بـل العلَّـةُ فيهِ أنَّـهُ ليسَ لهُ إلاَّ سببٌ واحدٌ، وهو التَّروُّج كما مرَّ<sup>(٤)</sup>، وهو لا يكونُ إلاَّ بالقول، أفادَهُ "ط<sup>ا(٥)</sup>.

[١٨٧٩١] (قولُهُ: وهو حاصٌّ بالقولِ) فقولُـهُ: ((أو بفُضوليٌّ)) ينصرُفُ إلى الإحازةِ بالقولِ فقط، "بح "(٦).

<sup>(</sup>١) في "و": ((بامرأة)).

<sup>(</sup>٢) في "و": ((نفسي)).

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق٥١/أ.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٨٢٨٢] قوله: ((لا يحنث)).

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) "البحر": كتاب الأيمان \_ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٣/٤.

فلا مُخلِّصَ له......

[١٨٢٩٧] (قولُهُ: فلا مُحلِّصَ لَهُ إِلَخِ) كذا في "البحر "(١)، وتبعَهُ في "النَّهر "(٢) و "المِنتح" وفي "فتاوى العلاَّمة قاسم" و "جامع الفُصولَين "٤٠؛ أنَّه الحتيفَ فيه، قيلَ: لا وجهَ لحوازِهِ لأنَّهُ شدَّدَ على نفسِه، وقالَ الفقية "أبو جعفر" وصاحبُ "الفصول": حيلتُهُ أنْ يزوِّجَهُ فُضوليِّ بلا أمرِهما، فيجيزُهُ هي، فإجازتُها لا تعملُ فيجدِزُهُ هي، فإجازتُها لا تعملُ فيجدِّدان العقدَ فيحوزُ؛ إذ اليمينُ انعقدَت على تزوُّج واحدٍ، وهذه الحيلةُ إنَّما يُحتاجُ إليها إذا قالَ: ((وأحيزُهُ)) قالَ "النَّسفيُّ" (٥٠): يُزوِّجُ الفُضوليُّ الأجلِهِ فنطلُقُ ثلاثًا؛ إذ الشَّرطُ تزويجُ الغيرِ لهُ مطلقاً، ولكنَّها لا تحرُمُ عليهِ لطلاقِها قبلَ النَّسفيُّ المُ عالَ الدُّحولِ في مِلكِ الرَّوجِ، قالَ صاحبُ "جامِع الفُصولَين "(١٠): فيهِ تسامحٌ؛ لأنَّ وقوعَ الطَّلاقِ قبلَ المِلكِ محالً اهد.

قلتُ: إنَّمَا سـمَّاهُ تسـامحًا لظهـورِ المـرادِ، وهـو انحـلالُ [٤/قـ٣١٥/١] اليمـينِ لا إلى حـزاء؛ لأنَّ الشَّرطَ ترويجُ الغيرِ لهُ، وذلكَ يُوحدُ مِن غـيرِ توقَّف على إحازتِه، بخـلاف ِقولِه: أتزوَّجُهـاً فإنَّـهُ لا يوجَدُ إلاَّ بعقدهِ بنفسيهِ، أو عقدِ غيرهِ لهُ وإحازتِهِ.

(قولُهُ: فيُجدَّدانِ العقدَ إلخ) فيه: أنَّه بإجازتِه لزِمَ العقدُ من جهتِه، وانحلَّت بها اليمينُ لا إلى جزاء لعدم الملكِ، ثَمَّ بإجازتِها لزِمَ من جهتِها أيضاً، فتمَّ العقدُ بينهما وصارت زوجةٌ بدون وقوع طلاق عليها ")، فلا يتأتى تجديدُ عقدٍ عليها، وموضوعُ هذهِ المسألةِ ما إذا علَّقَ طلاقَ مَن يُريدُ تزوَّجَها، كَما هو صريعُ ما في "البحرِ"، لا مَن هيَ في نكاحِه، ويَظهرُ أنَّ المرادَ أنَّهما لو جدَّدا النَّكاحَ ثنياً بعد طلاقِها ونفادِ النَّكاحِ الأوَّلِ يجوزُ هذا النَّكاحُ الثَّاني؛ إذِ اليمينُ انحلت بإجازتِه، وهيَ إنمَّا انعقدت على تزوُّج واحدٍ.

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٧/ب.

<sup>(</sup>٣) "المنح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق٥١/ب.

<sup>(</sup>٤) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها ٣٠٩/١ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر عليها في مطانها من مخطوطة "كافي النسفي" التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٦) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها ٣١٠/١.

 <sup>(</sup>٧) نقول: فيه: أن تزويج الفضولي من الجانيين لاتلحقه الإجازة، قال في "المحتار": ويَنْعَفِـدُ نِكاحُ الفضوليَ موقوفاً
 كالبيع إذا كان من جانب واحد، أما من جانيين، أو فضولياً من جانب أصيلاً من جانب فـلا. انظر "الإحتيار":
 كتاب النكاح ـ فصل في بيان أنَّ عبارةَ النساء معتبرةٌ ٩٨٣.

إلا إذا كانَ المعلَّقُ طلاقَ المزوَّجَةِ<sup>(۱)</sup>، فيُرفعُ الأمرُ إلى شافعيٍّ ليَفسخَ اليمينَ المَضافةَ، وقدَّمنا في التعاليقِ أنَّ الإفتاءَ كافٍ في ذلكَ، "بحر". (حلَفَ لا يدخلُ دارَ فلانِ انتظمَ المملوكةَ والمستأجرَةَ والمستعارَةَ)؛

127/1

٢١٨٢٩٣١ (قولُهُ: إلاَّ إذا كانَ المعلَّقُ طلاقَ المزوَّجةِ) في بعضِ النَّسخ: ((المتزوِّجةِ))، أي: الَّتي حَلَفَ أَنْ لا يتزوَّجَهَا بنفسيهِ أو بفُضوليِّ احترازاً عمَّا لو كانَ المعلَّقُ طلاقَ زوجتِهِ الأصليَّةِ بأنْ قالَ: إنْ تزوَّجتُ عبيكِ بنفسي أو بفُضوليِّ فأنت ِ طالقٌ، فإنَّ حُكْمَ الشَّافعيِّ بفسخِ اليمينِ المضافةِ يؤكِّدُ الحَنثُ لا ينافيه.

[١٨٧٩٤] (قولُهُ: أنَّ الإفتاءَ كافي) أي: إفتاء الشَّافعيِّ للحالفِ ببطلان هذه اليمين، وهو روايةٌ عن "محمَّد" أفتى بها أثمَّةُ خُوارِزمَ، لكنَّها ضعيفةٌ، نعم لو قالَ: كلُّ امرأةٍ أتروَّجُها فهي كذا، فتروَّجَ امرأةً وحكم القاضي بفسخ اليمين، ثُمَّ تروَّجَ أُخرى يحتاجُ إلى الفسخ ثانياً عندَهما، وقالَ "محمَّد" محمَّد": لا يحتاجُ، وبه يُفتَى كما في "الظَّهيريَّة" عليهِ حكم بآخر كما قدَّمناً" بيانهُ في بابِ التعليق، فافهم. المفتى به كما في "الظَّهيريَّة" عليهِ حكم بآخر كما قدَّمناً للهُ في بابِ التعليق، فافهم. المفتى به كما في "الظَّهيريَّة" عليه حكم بآخر كما قدَّمناً للهُ في بابِ التعليق، فافهم.

(قولُهُ: فإنَّ حُكْمَ الشَّافعيِّ بفسخ اليمين المضافة إلخ) فيه: أنَّه ليسَ في هذو الصُّورةِ يمينٌ مضافةٌ حتَّى يَفسخَها الشَّافعيُّ، وفي الأُولى حكمُه بالفسخ مخلَّصٌ من الحنثِ، إلا أنْ تُصَوَّرَ المسألةُ فيمـا إذا احتَمـعَ اليمـينُ مـن الأصليَّةِ والحادثةِ، تأمَّل. لكنْ لو فسخَ الشَّافعيُّ اليمينَ المضافَةَ لم يحنث في اليمينِ مِن الأصليَّةِ، فلم يظهر صحَّةُ عبارتِهِ.

<sup>(</sup>١) في "د": ((المتزوجة))، وقد أشار إلى ذلك "ابن عابدين" رحمه الله وهي موافقة لعبارة "البحر".

 <sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الطلاق ـ القسم الثاني ـ الفصل الثاني في مسائل التعليق ق٩٤/ب، وقوله: ((وبه يُفتى)) نقلــه
 عن الصدر الشهيد "حسام الدين" رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٣٨٣٨] قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)).

 <sup>(</sup>٤) ليست المسائل المذكورة كلّها في "البحر"، بل بعضها، وقد صرَّح بذلك "ابن عابدين" رحمه الله، وانظر "البحر":
 كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٧/ب.

لأنَّ المرادَ بها<sup>(۱)</sup> المسكَنُ عرفاً، ولا بُدَّ أنْ تكونَ سُكناه لا بطريقِ التبعيَّةِ، فلو حلَفَ لا يدخُلُ دارَ فلانةٍ فدخلَ دارَها وزوجُها ساكنٌ بها لم يحنث؛ لأنَّ الـدارَ إنما تُنسَبُ إلى الساكن وهو الزوجُ، "نهر"<sup>(۱)</sup> عن "الواقعات". (لا يحنَثُ في حلِفِهِ أنَّه لا مالَ له وله دينٌ

أمًّا في "البحر" فإنَّهُ لم يذكرْ قولُهُ: ((إنَّهُ مَّمَّا يكتبُـهُ الموثَّقـونَ))، ولا قولَـهُ: ((أو دخلَـتْ في نكـاحي بوجهٍ ما))، ولا قولُهُ: ((وقدَّمنا في التعاليقِ)).

[١٨٢٩٦] (قولُهُ: لأنَّ المرادَ بها المسكنُ عُرفاً) يعني أنَّ المرادَ ما يشملُ المسكنَ، فيصـدُقُ على المملوكةِ غير المسكونةِ، وفيهِ تفصيلٌ وخلافٌ ذكرناهُ (٢) في بابِ اليمين بالدُّخول.

[١٨٢٩٧] (قولُهُ: ولا بدَّ أَنْ تكونَ سُكْناهُ لا بطريقِ النَّبعيةِ إلىخ) مَخَالفٌ لِماً قلَّمهُ (١ فِي البابِ المَلَاكُورِ مِن قولِهِ: ولو تبعاً وهو ما في "الخانيَّة" ((لو حَلَفَ لا يدخلُ دارَ ببتِهِ أو أُمِّهِ، وهي تسكنُ في بيتِ زوجها، فدخَلَ الحالفُ حنِثَ))، وقد ذكر في "الخانيَّة" أيضاً مسالة "الواقِعات" وقال: ((إنْ لم ينوِ تَلكَ الدارَ لا يحنتُ؛ لأنَّ السُّكنى تضافُ إلى الزَّوج لا إلى المرأقِ))، ويمكنُ الجوابُ بأنَّ الدَّرَ في مسألةِ "الخانيَّة" المارَّقِ (١٧) عَلَى للمرأةِ انعقدت يمينهُ على دارِ السُّكنى بالتَّبعيةِ فحنِثَ، أمَّ في مسألةِ "الواقعات" المذكورةِ هنا فالدَّارُ فيها مِلكُ المرأةِ فانصرفَت اليمينُ إلى ما ينسبُ إليها أصالةً،

(قولُهُ: فانصرفتِ البمينُ إلى ما ينسبُ إليها أصالةً إلخ) لا يظهرُ وجةً للقولِ بالصَّرفِ لما يُنسَبُ لها أصالةً مع إطلاق قولِهم: يُرادُ نِسبةُ السُّكنى، والأوجهُ حملُ ما في "الواقعاتِ" على روايةٍ اهـ. بل ٍ الحنثُ في مسألةٍ "الواقعاتِ" أُولَى منَ الحنثِ في مسألةٍ "الخانيَّةِ"؛ فإنَّه قد اكتفى للحنثِ فيها بمجرَّدِ السُّكنى تبعاً، فإذا وُجدِت مع نسبةِ الملكِ يكونُ الحنثُ بالأولى.

<sup>(</sup>١) في "و" و"د": ((به)).

<sup>(</sup>٢) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٨/أ.

<sup>(</sup>٣) المقولة [١٧٥٨٦] قوله: ((ونو تبعاً)). ٨٣/٣ در بولاق

<sup>(</sup>٤) صــ٥٩٣\_ "در".

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الدخول ٨٤/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الدخول ٨٠/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

على مفلّسٍ) بتشديدِ اللامِ، أي: محكومِ بإفلاسِهِ (أو) على (مليءٍ) غنـيٍّ؛ لأنَّ الدَّيـنَ ليسَ بمال بل وصفٌ في الذمَّةِ لا يُتَصَوَّرُ قبضُهُ حقيقةً.

# ﴿فروغ﴾

قال لغيرو: واللهِ لتفعلَنَّ كذا فهو حالِفٌ ......

فلمًّا سكنَها زوجُها نُسِبَت إليهِ وانقطعَت نسبتُها إليها، فلم يحنَث الحالفُ بدخولِها ما لم ينوِها، أفادَ بعضَهُ السُبِّيُدُ "أبو السُّعود"(١)، لكنْ قدَّمنا(٢) في باب الدُّخولِ [٤/ق٢٩/ب] عن "التَّنارخانية" ما يفيدُ الحتلافَ الرِّوايةِ، ولكنْ ما ذُكِرَ مِن الجوابِ توفيقٌ حسنٌ رافعٌ للحلافِ بقيدِ عدمِ النَّيَّةِ المذكورِ، أخذاً ممَّا مرَّرًا عن "الخائيّة"، فافهم.

#### مطلب: حلف لا مال لهُ

[١٨٢٩٨] (قولُهُ: بتشديدِ اللاَّمِ) كذا في "البحر"(؟) عن "مسكين"(٥)، والظَّاهرُ أنَّ التَّشديدَ غيرُ لازمٍ؛ لأنَّهُ يُقالُ: مُفْلِسٌ وجمعُهُ مَفَالِيسُ كما في "المِصباح"(٦)، وهذا أعمُّ مِن المحكومِ بإفلاسِهِ وغيرهِ كما لا يَحفى.

## مطلب: الدُّيُون تُقضَى بأمثالها

[١٨٧٩٩] (قولُهُ: بل وصفٌ في الذَّمَّةِ إلخ) ولهذا قيلَ: إنَّ الدُّيونَ تُقضَى بأمثالِها، على معنى أنَّ المقبوضَ مضمونٌ على القابضِ؛ لأنَّهُ قبضَهُ لنفسيهِ على وجهِ التَّملُّكِ، ولربِّ الدَّينِ على المدينِ مثلُهُ، فالتقَى الدَّينان قِصَاصاً، وتمامُه في "البحر"(٧).

<sup>(</sup>١) "فتح المعين": كتاب الأيمان ـ باب البمين في الدخول والسكنى والخروج والإتيان وغير ذلك ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) المقولة [١٧٥٨٦] قوله: ((ولو تبعاً)).

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٥) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأبمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك صــ ١ ١ ١ ــ.

<sup>(</sup>٦) "المصباح المنير": مادة ((أفْلَس)).

<sup>(</sup>٧) انظر "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٤٠٤/٤.

## مطلب: قالَ لغيرهِ: واللهِ لتفعلَنَّ كذا فهو حالفٌ

[١٨٣٠٠] (قولُهُ: فبإنْ لـم يفعلُهُ المَخاطبُ حنِثَ) كذا أطلقَهُ في "الخانيَّة"(١) و"الفتـح"(٢) و"النقعلَ و"النَّهر"(٣)، وظاهرُهُ أنَّهُ يحنَثُ سواءٌ أمرَهُ بالفعلِ أوْ لا، وهو كذلـك؛ لأنَّ أمرَهُ لا يحقَّقُ<sup>(٤)</sup> الفعلَ مِن المحلوفِ عليهِ، وشرطُ برِّهِ هو الفعلُ، وشرطُ حنثِهِ عدمُهُ، ويأتي<sup>(٥)</sup> تمامُ بيانِهِ قريباً.

# مطلب: قال: واللهِ لا تَقُمْ فقامَ لا يحنَثُ

هذا ورأيتُ في "الصَّيرَقَيَّة": ((مرَّ على رجلِ فأرادَ أَنْ يقومَ فقالَ: واللهِ لا تقمَّ، فقامَ لا يلزَمُ المارَّ شيءٌ، لكنْ عليهِ تعظيمُ اسمِ اللهِ تعالى)) اهــ. وذَكرَه في "البزازيَّة" بعبارةٍ فارسيَّةٍ، فهذا الفرعُ مخالف لمرَّ لها مرَّ لا موابُ بأنَّ قولَة: ((لا تقمُ)) نهيّ، وهو إنشاءٌ في الحالِ تحقَّقَ مضمونُهُ عند التَّلفظِ بهِ، وهو طلبُ الكفّ عن القيامٍ، فصارَ الحلِفُ على هذا الطَّلبِ الإنشائيِّ، لا على عدمِ القيام، فالمقصودُ مِن الحلِفِ تأكيدُ ذلكَ الطَّلبِ، فليتأمل.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل: في عقد اليمين على فعل الغير ٩/٢ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٣) "المفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٨أ.

<sup>(</sup>٤) في "آ": ((لا بتحقُّق)).

<sup>(</sup>٥) المقولة [٥٠٨٨٠] قوله: ((لا يدخل فلان داره إلخ)).

 <sup>(</sup>٦) نقول: هي في نسختنا بعبارة عربيَّة، انظر "البزازية": كتاب الأبمان ـ الفصل الثاني: فيما يكون يمينـاً ـ نـوعٌ منـه:
 أخذه الوالي ٢٦٨/٤ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٧) في هذه المقولة.

مالم ينوِ الاستحلافَ. قالَ لغيرِهِ: أقسمتُ عليكَ باللهِ أو لم يقل: ((عليكَ)) لتفعلَنَّ كذا

\_\_\_\_\_

والظَّاهرُ أنَّ الأمرَ مثلُ النَّهي، فإذا قالَ: باللهِ اضربْ زيداً اليومَ، لا يحنَثُ بعدمِ ضربهِ، ويظهرُ أيضاً أنَّهُ لو قعَدَ ثُمَّ قامَ لا يحنَثُ ولو لم يكنْ بلفظِ النَّهي؛ لأنَّ المرادَ النَّهيُ عن القيامِ الَّذي تهيَّأَ لـهُ المحلوفُ عليهِ، فهو يمينُ الفَورِ المارُّ بيانُها، وهذه المسألةُ تقعُ كثيراً.

[١٨٣٠١] (قولُهُ: ما لم ينو الاستحلاف) فإنْ نوَى الاستحلافَ فلا شيءَ على واحدٍ منهُمــا، "خانيَّة"(١) و"فتح"(٢)، أي: لأنَّ المخاطَبَ لم يجبْهُ بقولِهِ: نعَم حتَّى يصيرَ حالفاً.

#### مطلب: قالَ: لتفعلَنَّ كذا فقالَ: نعم

قالَ في "الخانيَّة"(٣): ((ولو قال: واللهِ لتفعلَنَّ كذا فقالَ الآعرُ: نعم فهو على خمسةِ أوجهٍ:

أحدُها: أنْ ينويَ كلِّ مِن المُبتدئ والمحيبِ الحلِفَ على نفسِهِ فهمــا حالفــان، أمَّـا الأوَّلُ فظاهرٌ، وأمَّا الثَّاني؛ فلأنَّ قولَهُ: نعم يتضمَّنُ إعادةً ما قبلَهُ، فكأنَّهُ قالَ: واللهِ لأفعلَنَّ كــذا، فإذا لم يفعلُ حيننًا جميعًا.

الوحهُ (٤) الثَّاني: أنْ يريدَ المبتدِئُ الاستحلاف، والمحيبُ اليمينَ على نفسِهِ، فالحالفُ هـو المحيبُ فقط.

التَّالثُ: أنْ لا يريدَ المحيبُ اليمينَ بل الوعدَ، فلا يكونُ أحدُهما حالفاً.

الرابعُ: أَنْ لا يكونَ لأحدِهما نيَّةٌ، فالحالفُ هو المبتدئُ فقط.

الخامسُ: أَنْ ﴿وَ٤/ق٣٦/١] يريدَ المبتدئُ الاستحلافَ، والمحيبُ الحلِفَ، فبالمحيبُ حالفٌ لا غيرَ)). اهـ ملحصاً.

قلتُ: هذا الأخيرُ هو عينُ الثَّاني، فتأمل.

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في عقد اليمين على فعل الغير ٩/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان \_ مسائل متفرقة ٤٧٢/٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "الخانية": كتاب الأيمان \_ فصل في عقد اليمين على فعل الغير ٩/٢ (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٤) ((الوجه)) ليست في "م".

فالحالِفُ هو المبتدىءُ مالم ينو الاستفهام، ولو قـالَ: عليكَ عهـدُ اللهِ إنْ فعلـتَ كـذا فقالَ: نعم فالحالِفُ المحيبُ. لا يدخُلُ فلانٌ دارَه فيمينُهُ على النَّهي إنْ لم يملِـك منعَـه، وإلا فعلى النَّهي والمنعِ جميعاً. آجرَ دارَهُ ثمَّ حلَفَ أَنَّهُ لا يترُكُهُ فيها.....

(المهدُ اللهِ عَالَ: أحلفُ أو أشهدُ باللهِ، قالَ: أحلفُ أو أشهدُ باللهِ، قالَ: أحلفُ أو أشهدُ باللهِ، قالَ: ((عليكَ)) أوْ لا فلا يمينَ على المحيبِ في الثَّلاثيةِ، وإنْ نويَا أنْ يكونَ الحالفُ هـو المحيب، "خانَّةً"(١).

قلتُ: ووجهُهُ أنَّهُ أسندَ فعلَ القَسَم إلى نفسيهِ، فلا يمكنُ أنْ يكونَ فاعلُهُ غيرَهُ.

[١٨٣٠٣] (قولُهُ: ما لم ينوِ الاستفهامَ) أي: بأنْ تكونَ همزةُ الاستفهامِ مقدَّرةُ، فيصيرَ المعنسي: هل أحلفُ أم لا؟ وهذا يصلُحُ حيلةً إذا أرادَ أنْ لا يحنَّتُ، فافهم.

[١٨٣٠٤] (قولُهُ: فالحالفُ المجيبُ) ولا يمينَ على المبتدئ وإنْ نـوَى اليمـينَ، "خانيَّــة"(١) و"فتح"(٢)، أي: لإسنادِهِ الحلِفَ إلى المخاطَبِ، فلا يمكنُ أنْ يكونَ الحالفُ غيرَهُ.

## مطلب: حلَّفَ لا يدخلُ فلانٌ دارَهُ

ا المُهُ اللهُ الدَّارِ معرَّفةً، وهذا محمولٌ على ما إذا كانَ فلانٌ ظالمٌ لا يمكنُ الحالفَ أنْ يمنعَهُ،

 144/4

<sup>(</sup>١) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في عقد اليمين على فعل الغير ٩/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٣) "النهر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق٢٩٨أ.

كما يُعلَمُ مَمَّا ذكرَهُ "الشُّرُنُبلاليُّ" في رسالةٍ (١) عن "الخانيَّة" (٢) و"الخُلاصة" (٢) وغيرهما: ((حلَفَ لا يدعُ فلاناً يدخلُ هذه الدَّارَ، فلو الدَّارُ مِلكَ الحالفِ فشرطُ السِرِّ منعُهُ بالقولِ والفعلِ بقَدْرِ ما يُطيقُ، فلو منعَهُ بالقولِ دونَ الفعلِ لا يحنَثُ يُطيقُ، فلو منعَهُ بالقولِ دونَ الفعلِ لا يحنَثُ باللَّحولِ، وفي "القُنية" (٤) عن "الوَبريّ (٥): حلَفَ ليُحرِجَنَّ ساكنَ دارهِ اليومَ ــ والسَّاكنُ ظالمٌ غالبٌ ـ يتكلَّف في إخراجهِ، فإنْ لم يمكنهُ فاليمينُ على التَّلفظِ باللَّسان) اهـ.

قالَ: ((وهذا يفيدُ أنَّ ما مرَّ من حن المالكِ بالمنعِ بالقولِ فقط مقيَّدٌ بما إذا قَدَرَ على منعِهِ بالفعلِ، وإلاَّ فيكفيهِ القولُ، ويفيدُهُ قـولُ "الجانيَة": بقدر ما يُطيقُ)). هذا حاصلُ ما ذكرَهُ في الرِّسانةِ، وقد لِخَصَها السيَّدُ "أبو السَّعود"(١) تلخيصاً مخلاً، ونقلَهُ عنهُ "ط"(١) في البابِ السَّابق، وأنَّهُ(١) أفتى لا بناءً على ما فهمَهُ: فيمَن حلَفَ على أختِهِ أنْ لا تتكلَّمَ لل بأنَّها لو تكلَّمت بعدَ ما نهاها عن الكلامِ لا يحنَثُ، لأنَّهُ لا يملكُ منعَها، وقاسَ عنى ذلكَ أيضاً أنَّهُ لو كانت اليمينُ على الإثباتِ: مثلَ لتفعلنَ يكفي أمرُهُ بالفعل.

#### مطلب في الفرق بينَ لا يدعُهُ يدخلُ وبينَ لا يدخلُ

قلتُ: وهذا خطأً فاحشٌ للفرق البيِّنِ بينَ قولِنا: لا أدعُهُ يفعلُ وبينَ لا يفعلُ، يوضِّحُ ذلكَ ما قدَّمناهُ(٩) في التَّعليق عن "الوَلوَالجَيَّة": ((رحلٌ قالَ: إنْ أدخلتُ فلانًا بيتي، أو قالَ: إنْ دخلَ فلانٌ

<sup>(</sup>١) المسمَّاة: "أحسن الأقوال للتخلُّص من مخظور الفِعال" ق٣٦٦/أ ضمن بحموع رسائله، لأمي الإخلاص حسن بن عمَّار الوفائيُّ الشُرُّبُلِاليُّ المصريُّ (٣٦٦ هـ). ("إيضاح المكنون" ٣٨/١"، "خلاصة الأثر" ٢٨/٢، "هدية العارفين" ٢٩٢١).

<sup>(</sup>٢) "الخانية": كتاب الأيمان ـ مسائل اليمين في الترك ٤٢/٢ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ).

<sup>(</sup>٣) "خلاصة الفتاوي": كتاب الأيمان ـ الفصل السابع عشر: في اليمين في الدور ق١٣١/أ.

<sup>(</sup>٤) "القنية": كتاب الأيمان ـ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق٥٥/ب.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٦) "فتح المعين": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٧) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>٨) أي: أنَّ أبا السعود أفتي....

<sup>(</sup>٩) المقولة (١٤٠٥٢] قوله: ((فاليمين على التلفظ بالنسان)).

بيتي، أو قال (١٠): إنْ تركتُ فلاناً يدخلُ بيتي فامرأتُهُ طالقٌ، فاليمينُ في الأوَّل على أنْ يدخلَ بـأمرهِ؛ لأنَّهُ متى دخلَ بأمره فقد أدخلُهُ، وفي الثَّاني على الدُّخول أَمَرَ الحالفُ أو لم يأمرٌ، عَلِمَ أو لم يعلم؛ لأنَّهُ وُجدَ الدُّحولُ، [٤/٤٣٣٠/ب] وفي الثَّالثِ على الدُّخول بعلم الحالفِ؛ لأنَّ شرطَ الحنثِ النَّركُ للدُّحول، فمتى عَلِمَ ولم يمنعْ فقد ترَكَ)) اهـ، ونقَلَ مثلَهُ في "البحر"(٢) عن "المحيط" وغيرهِ، فــانظرْ كيفَ جعلُوا اليمينَ في الثَّاني على مجردِ الدُّخول؛ لأنَّ المحلوفَ عليهِ هو دخولُ فلان، فمتى تحقُّقَ دخولُهُ تحقَّقَ شرطُ الحنتِ وإنْ منعَهُ قولاً أو فعلاً؛ لأنَّ منعَهُ لا ينفِي دخولَهُ بعدَ تحقُّقه، وأمَّا عدمُ الحنثِ بالمنع قولاً وفعلاً أو قولاً فقط على التَّفصيل المارِّ<sup>(٣)</sup> فهو خاصٌّ بالحلِف على أنَّه لا يدعُهُ أو لا يتركُهُ يدخلُ، وكذا قولُهُ: لا يخليِّهِ يدخلُ؛ لأنَّهُ متى لم يمنعُهُ تحقَّقَ أنَّـهُ تركَهُ أو خـلاَّهُ فيحنَـثُ، هذا هو المصرَّحُ بهِ في عامَّةِ كتبِ المذهبِ، وهو ظاهرُ الوجبِ، وقدَّمنا<sup>(٤)</sup> في آخر بـابِ اليمـين في الأكل والشُّرب فيما لو قالَ: لا أفارقُكَ حتَّى تقضيني حقِّي أنَّهُ مو فرَّ منهُ لا يحنَثُ، ولو قالَ: لايفارقُني يحنَتُ كما في "الخانيَّة" (٥)، فقد حزَمَ بحنيْهِ إذا فرَّ منهُ بعدَ حلفِه: ((لا يفارقُني))، وعلى هذا فالصُّوابُ في جوابِ الفتوى السَّابقةِ: أنَّ أختَهُ إذا تكلُّمَت يحنَتُ، سواةٌ منعَها عن الكلام أوْ لا؛ لتحقُّق شرطِ الحنثِ وهو الكلامُ، ومنعُهُ لها لا يرفعُهُ بعدَ تحقَّقِهِ كما لا يخفَى، نعم لو كانَ الحلفُ على أنَّهُ لا يتركُها أوْ لا يخلِّيها تتكلَّمُ فإنَّهُ يبرُّ بالمنع قولاً فقط، ولا يحتــاجُ إلى المنـع بــالفعل؛ لأنَّهُ لا يملكُهُ، كما قالَ في "الخانيَّة"(٢): ((رجلٌ حلفَ بطلاق امرأتِهِ أنْ لا يدعَ فلاناً يمرُّ على هـذه القَنطرةِ، فمنعَهُ بالـقول يكونُ بارًّا؛ لأنَّهُ لا يملكُ المنعَ بالفعلِ)) اهـ، وبما قرَّرناهُ ظهرَ أنَّ م نقلَهُ

<sup>(</sup>١) قوله: ((إن دخل فلان بيتي أو قال)) ساقط من "م".

<sup>(</sup>٢) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٤) المقولة [١٧٨٥٠] قوله: ((وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقى اليوم)).

<sup>(</sup>٥) "الخانية": كتاب الأيمان ـ فصل في اليمين المؤقتة ٣٠/٣ ـ ٣١ (هامش "الفتاوي الهندية").

<sup>(</sup>٦) "الحانية": كتاب الأيمان \_ فصل في اليمين على الترك ٢/٢٤ ـ ٤٣ (هامش "الفتاوى الهندية").

"الشَّارحُ" تبعاً لـ"المُنية" لا يصحُّ حملُهُ على ظاهرِهِ لمخالفتِهِ للمشهورِ في الكتب، فلا بدَّ مِن تأويلهِ بما قدَّمناهُ (١)، وقد يؤوَّلُ بأنَّهُ أرادَ معنى: لا يدعُهُ يدخلُ كما أفتى بهِ في "الخيريَّة" (٢)، حيثُ سُئلَ عمَّن حلَفَ على صهرِهِ أنَّهُ لا يرحلُ مِن هذه القريةِ، فرحلَ قهراً عليهِ، فهل يحنَثُ الجابَ: ((مقتضى ما أفتى بهِ "قارئ الهداية" () واستدلَّ بهِ "الشَّيخ محمَّد الغزيّ وأفتى بهِ أنَّهُ إنْ نوى لا يُمكَّنُهُ فرحلَ قهراً عليهِ لا يحنَثُ )) اهم، أو يؤوَّلُ بأنَّهُ سقطَ مِن عبارةِ "المنية" لفظُ: لا يدعُهُ، وإلاَّ فهو مردودٌ؛ لأنَّ العملَ على ما هو المشهورُ الموافقُ للمعقولِ والمنقولِ دونَ الشَّاذُ المنعَد، والله سبحانه أعلم.

#### (تنبيه)

عُلِمَ أيضاً ثُمَّا ذكر نَاهُ أَنَّهُ لو كَانَ الحَلْفُ على الإثباتِ مشلَ قولِهِ: واللهِ لتفعلَنَ (٥٠ كذا فشرطُ البِرِّ هو الفعلُ حقيقةً، ولا يمكنُ قياسُهُ على: ((لا يدعُهُ يفعلُ)) بأنْ يُقالَ هنا: يكفِي أمرهُ بالفعلِ، فإنَّ ذلكَ لم يقلْ بهِ أحدٌ، وأمَّا ما مرَّ (١٠) عن "القُنية" - في: ليُنحرِجَنَّ ساكنَ دارِهِ - فذاكَ في معنى: لا يدعُهُ يسكنُ [٤/ق٤ ١/١/١] كما عُلِمَ ثَمَّا مرَ (١٠)، أمَّا هنا فلا يكفِي الأمرُ؛ لأنَّ حلفَهُ على الفعلِ لا على الأمرِ بهِ، وجردُ الأمرِ بهِ لا يحقّقُهُ كما لا يخفى، فإذا لم يفعلُ يحنَثُ الحالفُ كما المرَّ ، سواءٌ أمرة أوْ لا، وهذا ظاهرٌ حليٌّ أيضاً، ولكنْ حلَّ من لا يسهو، فافهم.

<sup>(</sup>١) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٢) "الفتاوي الخيرية": كتاب الأيمان ٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الحلف بالطلاق صـ٦٩ ـ.

<sup>(</sup>٤) في هذه المقولة.

<sup>(</sup>٥) في "ب": ((لتفغلنُّ)) بالغين المعجمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في هذه المقولة.

برَّ بقولِهِ: احرجْ. لا يدعُ ما لَه اليومَ على غريمهِ فقدَّمَهُ للقاضي وحلَّفَهُ برَّ. قيلَ لهُ: إنْ كنتَ فعلت كذا فامرأتك طالقٌ فقالَ: نعم وقد كانَ فعلَ طلقت. وفي "الأشباه"(١): القاعدةُ الحاديةَ عشرة: السؤالُ معاذٌ في الجوابِ، قالَ: امرأةُ زيدٍ طالقٌ أو عبدُهُ حرُّ أو عليهِ المشيُ لبيتِ اللهِ إنْ فعلَ كذا، وقالَ زيدٌ: نعم كانَ حالِفاً إلى آخرِهِ. ادَّعى عليهِ فحلَفَ بالطلاق ما له عليهِ شيءٌ فبرهنَ بالمالِ حنِثَ، بهِ يُفتَى. حلَفَ أنَّ فلاناً ثقيلٌ وهو عندَ الناسِ غيرُ ثقيلٍ وعندَه ثقيلٌ لم يحنث إلا أن ينويَ ما عندَ الناسِ. لا يعملُ معه في القصارةِ مثلاً فعمِلَ مع شريكِهِ حنِث، ومع عبدِه المأذونِ لا. لا يزرعُ أرضَ فلان فزرعَ أرضاً بينهُ وبينَ غيرِهِ حنِثَ؛ لأنَّ نصفَ الأرضِ تسمَّى أرضاً، بخلافٍ: لا أدحلُ دارَ

الدَّارِ لا يملكُ المنفعةَ مدةَ الإحارةِ، فهو حينئذٍ كالأحيارةِ منعَـهُ مِـن الإحراجِ بـالفعلِ؛ لأنَّ مـالكَ الدَّارِ لا يملكُ المنفعةَ مدةَ الإحارةِ، فهو حينئذٍ كالأحنبيِّ "شُرُنُبلاليِّ".

[۱۸۳۰۷] (قولُهُ: وحلَّفَهُ برَّ) لأنَّ قولَهُ: ((لا يدعُ)) ينصرفُ إلى ما يُقدرُ عليهِ، وبعدَ تحليفِهِ لا يقدرُ على الأخذِ، وشرطُ الحنثِ أنْ يتركَهُ معَ القدرةِ، ولِذا لا يحنَثُ إذا قالَ: لا أدعُ فلاناً يفعلُ ففعلَ في غيبتِهِ.

[١٨٣٠٨] (قولُهُ: طُلُقَت) لأنَّهُ صارَ حالفاً للقاعدةِ المذكورةِ عقبَهُ.

[١٨٣٠٩] (قولُهُ: به يُفتَى) وهو قولُ "أبي يُوسُفَ" خلافاً "لمحمَّد"، بخلافِ ما لـو برهَـنَ أَنَّـهُ أقرضَهُ ألفاً والمسألةُ بحالِها لا يحنَثُ، اهـ "فتح"(٢)، أي: لجوازِ أَنَّهُ أقرضَهُ ثُمَّ أبرأَهُ أو استوفَى منهُ قبلَ الدَّعوى، فلم يظهرُ كذبُ المدَّعى عليهِ.

[١٨٣١٠] (قولُهُ: حنِثَ الخ) لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الشَّريكينِ يرجعُ بـالعُهدةِ على صاحبِهِ، ويصيرُ الحالفُ عاملاً مع المحلوفِ عليهِ وإنْ كانَ عقدُ الشَّركةِ نفسُهُ لاَ يوجبُ الحقوقَ، أمَّا العبدُ 149/4

<sup>(</sup>١) "الأشباه والنظائر": صـ٧٧١.

<sup>(</sup>٢) "الفتح": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ٤٥٠/٤ بتصرف.

# فلانِ فدخَلَ المشتَرَكَةَ إذا لم يكن ساكناً. واللهُ سبحانَهُ أعلمُ.

المَاذُونُ فلا يرجعُ بالعُهدةِ على المولى، فلا يصيرُ الحالفُ شريكاً لمولاهُ، "بحر"(١) عن "الظَّهيريَّة"(٢).
[١٨٣١١] (قولُهُ: فلدخلَ المشتَرَكَةَ) أي: فلا يحنتُ؛ لأنَّ نصفَ الدَّارِ لا يسمَّى داراً، "فتح"(٣).
[١٨٣١٢] (قولُهُ: إذا لم يكنْ ساكناً) تركَ في "الفتح"(٣) هذا القيد، وقد صرَّحَ بهِ في "الخانيَّة"(١)، قالَ "ط"(٥): ((أمَّا إذا كانَ ساكناً فهيَ دارهُ؛ لأنَّ الدَّارَ حينئذِ تعمُّ المستأجَرةَ فأولى المشتركةُ التِّي سكنَها))، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.

# انتهى بفضل الله تعالى ومنّه الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر وأوله كتاب الحدود

<sup>(</sup>١) "البحر": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة ٢٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) "الظهيرية": كتاب الأيمان ـ القسم الثاني ـ الفصل الخامس: في اليمين على العقود التي ليس لها حقوق ق٣٣/ب.

<sup>(</sup>٣) "الفتح": كتاب الأيمان ـ مسائل متفرقة ٤٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) "الخانية": كتاب الأيمان ـ باب من الأيمان ـ فصل في الدخول ٧٨/٢ (هامش "الفتاوي المهندية").

<sup>(</sup>٥) "ط": كتاب الأيمان ـ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٣٨٧/٢.



| الاستدراكات | 17.1 | رء الحادي عشر | الح |
|-------------|------|---------------|-----|
|             |      |               |     |

# الاستدراكات

| الصحية | الاستدراكات                        |
|--------|------------------------------------|
| ٦٨٣    | الاستدراكات على العلامة ابن عابدين |
| ٦٨٥    | الاستدراكات على المطبوعة البولاقية |
| ٦٨٧    | الاستدر اكات على المطبوعة الممنية  |



### الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى \*

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (ξ)    | 797     | 7 5     |
| (٤)    | 444     | 40      |
| (٢)    | ٣١.     | ۲٦      |
| (7)    | ۳۱۸     | ٧٧      |
| (7)    | ٣٢٣     | ۸۲      |
| (Y)    | 770     | 79      |
| (1)    | ٣٤١     | ٣.      |
| (٣)    | 700     | ۳۱      |
| (٦)    | ۳۷۷     | 77      |
| (/•)   | ***     | 77      |
| (٣)    | 470     | ٣٤      |
| (٢)    | ٤١٩     | ٣٥      |
| (٢)    | ٤٤٣     | 77      |
| (٣)    | 103     | ۳۷      |
| (£)    | ٤٧٧     | ٣٨      |
| (Y)    | ٤٧٨     | ٣٩      |
| (٣)    | ٤٨٠     | ٤٠      |
| (1)    | ٥,٩     | ٤١      |
| (٤)    | ٥٦.     | ٤٢      |
| (A)    | ۱۷۵     | ٤٣      |
| (7)    | 717     | ٤٤      |
| (١)    | ٦٢٤     | ٤٥      |
| (1)    | ٦٦٤     | ٤٦      |
|        |         |         |

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (٢)    | ٥       | ١       |
| (V)    | ١٤      | ۲       |
| (٢)    | ۲.      | ٣       |
| (٣)    | 7 8     | ٤       |
| (')    | ٥٨      | ٥       |
| (١)    | ٨٥      | ٦       |
| (')    | ٩.      | ٧       |
| (£)    | ٩.      | ۸       |
| (0)    | 1.9     | ٩       |
| (٣)    | 110     | ١.      |
| (£)    | 117     | 11      |
| (٣)    | 171     | 17      |
| (١)    | 107     | 14      |
| (0)    | 109     | ١٤      |
| (0)    | 170     | ١٥      |
| (٥)    | 177     | ١٦      |
| (٣)    | 177     | ١٧      |
| (٤)    | 140     | ١٨      |
| (٥)    | 199     | ١٩      |
| (7)    | 777     | ۲.      |
| (٤)    | 771     | ۲١      |
| (Y)    | 79.     | 77      |
| (기)    | 797     | 77      |

مسبقت الإشارة \_ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص \_ إلى أنَّ العلامة ابن عبابدين رحمه الله كان يتمتع بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب، أو في تقريره للمسائل العلمية، ولكن المه تعالى أبى العصمة إلا لكتابه، فكان ثمة استُدراكاتٌ أشرنا إلى مواضعها في الجناول الآتية، نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة والبحث والاطلاع، شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مبئ عنى دليل وتعليل، والله الموفق للصواب.

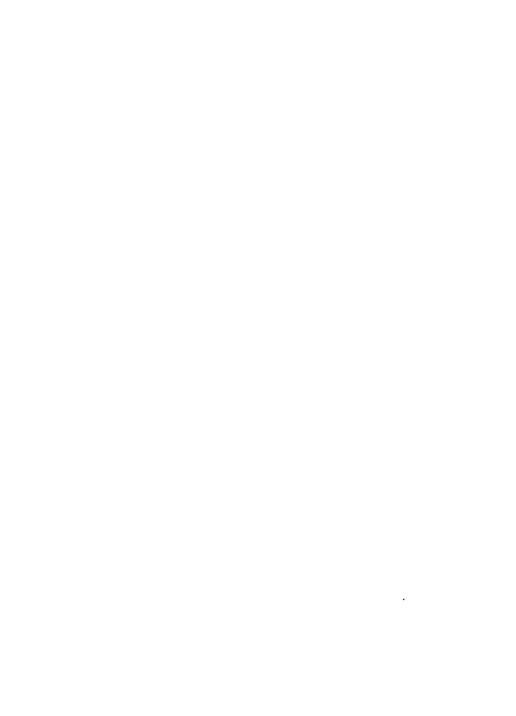

## الاستدراكات على المطبوعة البولاقية

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (')    | ٣٥.     | 7 £     |
| (')    | T0 2    | 70      |
| (٢)    | T0 2    | ۲٦      |
| (1)    | ٣٦.     | * *     |
| (٢)    | ٣٦.     | ۲۸      |
| (٩)    | ۳۷۷     | 44      |
| (٤)    | ٤٦٩     | ٣.      |
| (1)    | ٤٩٧     | ۳۱      |
| (Y)    | ٤٩٨     | ٣٢      |
| (Y)    | 010     | ٣٣      |
| (Y)    | 077     | ٣٤      |
| (1)    | ٥٤١     | ٣٥      |
| (1)    | 00.     | ٣٦      |
| (٤)    | ٥٨٢     | ۲۷      |
| (')    | ٥٨٨     | ٣٨      |
| (٤)    | ٥٩٨     | ٣٩      |
| (°)    | ٥٩٨     | ٤٠      |
| (7)    | ۸۹٥     | ٤١      |
| (Y)    | ٦٠٤     | ٤٢      |
| (٣)    | 711     | ٤٣      |
| (Y)    | יור     | ٤٤      |
| (°)    | ٦٧٧     | ٤٥      |

| الهامش | الصحيفة      | التسلسل |
|--------|--------------|---------|
| (11)   | ٤٦           | ١       |
| (')    | ٦١           | ۲       |
| (٣)    | 7. £         | ٣       |
| (')    | ٧٠           | ٤       |
| (٣)    | ٧٩           | ٥       |
| (1)    | ٨٢           | ٦       |
| (')    | ٨٦           | ٧       |
| (1)    | ٨٩           | ٨       |
| (11)   | ٩٨           | ٩       |
| (0)    | ۱۲٥          | ١.      |
| (')    | 1 £ 1        | 11      |
| (٤)    | ١٦٢          | ١٢      |
| (')    | ١٦٤          | ١٣      |
| (7)    | ١٦٤          | ١٤      |
| (1)    | ۲.٩          | 10      |
| (٢)    | 777          | 7.1     |
| (Y)    | 400          | ۱۷      |
| (1)    | Y0V          | ١٨      |
| (٣)    | Y <b>Y</b> Y | ۱۹      |
| (Λ)    | 797          | ۲.      |
| (0)    | ۳۰۸          | 7 1     |
| (1)    | 719          | 7 7     |
| (٢)    | 777          | 77      |



## الاستدراكات على المطبوعة الميمنية

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (7)    | ۲٩.     | 71      |
| (Y)    | 777     | 77      |
| (٩)    | 777     | 77      |
| (Y)    | ξογ     | 7       |
| (٤)    | १७९     | 70      |
| (A)    | ٤٧٨     | ۲٦      |
| (٤)    | ٤٨٤     | 7 V     |
| (١)    | ٤AV     | 7.7     |
| (٣)    | 197     | 44      |
| (1)    | ٥٢.     | ٣.      |
| (٣)    | ٥٢،     | ٣١      |
| (۲)    | ٦٢٢     | 77      |
| (1)    | ١٤٥     | 44      |
| (1)    | ٥٥.     | ٣٤      |
| (°)    | 001     | ٣٥      |
| (٤)    | ٥٨٢     | ٣٦      |
| (1)    | 77.     | ٣٧      |
| (')    | 777     | ٣٨      |
| (1)    | ٦٧٦     | ٣٩      |

| الهامش | الصحيفة | التسلسل |
|--------|---------|---------|
| (٢)    | ٦       | ١       |
| (0)    | ١٤      | ۲       |
| (7)    | ٤٤      | ٣       |
| (٢)    | ٥٩      | ٤       |
| (٤)    | ٦٨      | ٥       |
| (1)    | ٨٩      | ٦       |
| (۲)    | 90      | ٧       |
| (0)    | ٩٧      | ٨       |
| (۱۱)   | ٩٨      | ٩       |
| (٣)    | ١٠٤     | ١.      |
| (Y)    | ١.٧     | 1.1     |
| (')    | 170     | ١٢      |
| (١)    | ١٤١     | ١٣      |
| (0)    | ١٤٧     | ١٤      |
| (1)    | ١٦٢     | ١٥      |
| (A)    | ۲۰۱     | ١٦      |
| (٦)    | ۲۰۸     | ١٧      |
| (١)    | 7 / 7   | ١٨      |
| (٢)    | ۲۳۳     | ١٩      |
| (٢)    | Y0 A    | ۲.      |



# فهرس الموضوعات

## فهرس الموضوعات

| الصحيفة | الموضوع                                                   |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|         | كتاب العتق                                                |  |  |
| ٥       | كتاب العتقكتاب العتق                                      |  |  |
| ٦       | تعريفه: لغة وشرعاً                                        |  |  |
| ٨       | ركن العتق                                                 |  |  |
| ٨       |                                                           |  |  |
| 1 🗸     | مطلب: الفقهاء لا يعتبرون الإعراب                          |  |  |
| 70      | مطلب في كنايات الإعتاق                                    |  |  |
| ٣٨      | مطلب في مِلْكِ ذي الرَّحِم المَحْرَم                      |  |  |
| ٥٢      | المسائل التي يتبع فيها الحَمْل أمَّه                      |  |  |
| ٥٣      | مطلب في حكم المتولّد بين شاةٍ وغيرها                      |  |  |
| 00      | مطلب: أهل الحرب كلَّهم أرقًاء                             |  |  |
| 7.1     | مطلب: الشَّرَفُ لا يَتُبُتُ من جهة الأم الشريفة           |  |  |
| 7.7     | مطلب: يُتصوَّرُ هاشميٌّ رقيقٌ والداه هاشميان              |  |  |
| • ,     | باب عتق البعض                                             |  |  |
|         |                                                           |  |  |
| ٦٦      | باب عتق البعض                                             |  |  |
| ٨٥      | مطلب في الفرق بين: ((إن لم يدخل)) وبين: ((إن لم يكن دخل)) |  |  |
| ٨٦      | حكم ما لو ملك قريبَهُ بسببٍ ما مع رجلِ آخر                |  |  |
| 9 7     | الوَلاءُ بين المعْتِقِ والمدِّبر أثلاثاً                  |  |  |
| 90      | مطلب: أمُّ الولدِّ لا قيمة لها خلافاً لهما                |  |  |
| ١.٤     | هل التهديدُ بالطلاق كالطلاق؟                              |  |  |

| للوضوعات | حاشیة ابن عابدین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 110      | فروع فقهية                                            |
|          | باب الحلف بالعتق                                      |
| 117      | باب الحلف بالعتق                                      |
| 117      | مطلب: تحقيقٌ مهمٌّ في (يومئذ)                         |
| ١٢٢      | فروع فقهية                                            |
|          | باب العتق على جُعْل                                   |
| 175      | باب العتق على جُعْلباب العتق على جُعْل                |
| ١٣.      | تنبيه: العتقُ بالتَّخْلية لا يَخُصُّ العتق المعلَّقَ  |
| 150      | فرع: أَعْثِقْ عنّي عبداً وأنت حرِّ                    |
|          | باب التدبير                                           |
| 1 £ V    | باب التدبير                                           |
| 10.      | مطلب في الوصية للعبد                                  |
| 100      | مطلب في شرط واقف الكتب الرهنَ بها                     |
| ١٦٣      | ولد المدبُّرة مدبَّرٌ                                 |
| 177      | مطلب: الكمال بن الهمام من أهل الترجيح                 |
| ١٧.      | فرع: قال مريض: أعتقوا غلامي إلخ                       |
|          | باب الاستيلاد                                         |
| 1 4 7    | باب الاستيلاد                                         |
| ١٨٤      | حكم المستولَكةةِ                                      |
| ١٨٥      | مطلب في القضاء بجواز بيع أمِّ الولد                   |
| 7.7.1    | مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه                       |
| 194      | مطلب: خصومةُ الذُّمِّي أشدُّ من خصومةِ المسلم         |

| فهرس الموضوعان | الجزء الحادي عشر ١٩٩٣                          |
|----------------|------------------------------------------------|
| ۲۱۳ .          | فروع فقهية                                     |
|                | كتاب الأيمان                                   |
| 717            | كتاب الأيمان                                   |
| 717 .          | تعريف اليمين لغةً وشرعاً                       |
| ۲۱۸ .          | مطلب: حلف لا يحلف حَنِثُ بالتعليق إلا في مسائل |
| ۲۲۰ .          | شرط اليمين                                     |
| ۲۲۰ .          | مطلب في يمين الكافر                            |
| 777            | حكم اليمين                                     |
| 777 .          | ركن اليمين                                     |
| 777 .          | مطلب في حكم الحلف بغير الله تعالى              |
| YY£            | اليمين الغموس                                  |
| 777 .          | مطلب في معنى الإثم                             |
| YYA            | اليمين اللغو                                   |
| 777            | اليمين المنْعَقِدة                             |
| 170 .          | مطلب في الفرق بين السهو والنسيان               |
| ۲٤٠ .          | القسم بالله تعالىالله تعالى                    |
|                | القسم بصفة من صفاته تعالى                      |
|                | القسم بغير الله كالنَّبي والقرآن والكعبة       |
|                | مطلب في الحلف بالقرآن                          |
| 707 .          | مطلب تتعدد الكفارة لتعدُّد اليمين              |
|                | القسم بقوله: لعمرُ الله وايمُ الله             |
| 777            | القسم بقوله: إن فَعَلَ كذا فهو كافر            |

| 7 V A        | مطلب: حروف القسممطلب: حروف القسم                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 717          | مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسم                     |
| ۸۸۲          | مطلب: كفارة اليمين                                               |
| 797          | مَصْرِفُ الكَفَّارةِ مَصْرِفُ الزَّكاة                           |
| 797          | لا كفارة بيمين كافر                                              |
| <b>797</b>   | حكم ما لو حلف على معصية                                          |
| 799          | مطلب: استعملوا لفظ ((ينبغي)) يمعنى: ((يجب))                      |
| 799          | مطلب في تحريم الحلالمطلب في تحريم الحلال                         |
| ۲۰٤          | مطلب: حلف لا يأكل معيَّناً فأكل بعضه                             |
|              | مطلب: لا أذوق طعاماً ولا شراباً حَنِثَ بأحدهما بخلاف: لا أذوق    |
| ۳.0          | طعاماً وشرابً                                                    |
| <b>T</b> • Y | مطلب: الجمعُ المضافُ كالمنكَّرِ بخلاف المعرَّفِ بأل              |
| ۳۰۸          | مطلب: كلُّ حِلِّ عليَّ حرام                                      |
| 4.9          | مطلب: تعارفوا ((الحرام يلزمني)) و((الطلاق يلزمني))               |
| ۲۱٤          | مطلب في أحكام النذر                                              |
| ٣١٩          | حكمُ نَذْرِ ما ليسَ من جنسِهِ فرضٌ                               |
| ٩٢٦          | نذر أن يذبح ولده فعليه شاةٌ                                      |
| ٣٣٢          | مطلب: النَّذرُ غيرُ المعلَّقِ لا يختصُّ بزمان ومكان ودرهم وفقير  |
| ذلك          | باب اليمين في الدخول والخروج والسُّكني والإتيان والركوب وغير     |
| ٣٤.          | باب اليمين في الدخول والخروج والسُّكنى والإتيان والركوب وغير ذلك |
| ٣٤.          | مطلب: الأيمانُ مبنيَّةٌ على الغُرْفِ                             |

| 7 2 1        | مبحثٌ مهمٌّ في تحقيق قولهم: الأيمان مبنيَّةٌ على الألفاظ لا على الأغراض |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٨          | حلف لا يدخل داراً فدخلها خَرِبةً                                        |
| 47,4         | مطلب: حلف لا يسكن هذه الدار إلخ                                         |
| ٣٦٦          | مطلب: إن لم أخرج فكذا فَقُيِّد أو مُنِع حَنِثَ                          |
| 474          | مطلب: حلف لا يُساكِن فلاناً                                             |
| ٣٨٣          | مطلب: حلف لا يخرج إلى مكَّة ونحوها                                      |
| <b>7</b> /0  | تنبية: حلف ليسافرنَّ                                                    |
| <b>7</b> //  | مطلب: حلف ليأتينَّهُ إن استطاع                                          |
| ۳9.          | مطلب: لا تخرجي إلا بإذني                                                |
| 790          | مطلب: لا يدخل دار فلان يُرادُ به نِسبةُ السُّكني                        |
| <b>~</b> q ∨ | مطلب: لا يضع قَدَمهُ في دار فلان                                        |
| <b>79</b> A  | طلب في يمين الفور                                                       |
| ٤٠٤          | مطلب: إن ضربتني ولم أضربْكَ                                             |
| ٤.٥          | مطلب: حلف لا يركب دابَّة فلان                                           |
|              | باب اليمين في الأكل والشُّرْبِ واللُّبْس والكلام                        |
| ٤٠٩          | ىاب اليمين في الأكل والشُّرْبِ واللَّبْس والكلام                        |
| ٤١٣          | مطلب في الفرق بين الأكل والشرُب والذَّوق                                |
| ٤١٤          | مطلب: حلف لا يأكل من هذه النُّخْلة                                      |
| ٤١٤          | مطلب: إذا تعذَّرت الحقيقةُ أو وُجدَ عُرْفٌ بخلافها تُركَتْ              |
| ٤١٥          | مطلب فيما لو وَصَلَ غُصْن شجرةً بأخرى                                   |
| ٤٣٢          | مطلب: لا يُكلِّم هذا الصبيَّ                                            |
| ٤٢٣          | حلف لا بذه ق م. هذا الخَمْ فصل خلاً                                     |

| £ 7 7        | مطلب: حلف لا يأكل لحماً                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 277          | مطلب في اعتبار العُرْفِ العمليِّ كالعُرْفِ اللَّفظيِّ               |
| ٤٣٤          | مطلب: لا يأكل هذا البُرَّ                                           |
| ٤٣٨          | مطلب: لا يأكل خبزاً                                                 |
| ٤٤.          | مطلب: لا يأكل طعاماً                                                |
| ٤٤٤          | مطلب: لا يأكل فاكهة                                                 |
| ٤ ٤ ٥        | مطلب: حلف لا يأكل حَنْوى                                            |
| <b>£ £</b> A | مطلب: لا يأكل إداماً ولا يأتدم                                      |
| 103          | مطلب: عُرِضَ عليه اليمينُ فقال: نعم                                 |
| १०४          | مطلب في بيان التغدّيمطلب في بيان التغدّي                            |
| 800          | مطلب: لا يتغدَّى أَوْ لا يتعشَّى                                    |
| 207          | مطلب: قال: إن أكَلْتُ أو شربْتُ ونوى معيَّناً لم يَصِحُّ            |
| 773          | مطلب: نيَّةُ تخصيص العامِّ تَصِيحُ ديانةً لا قضاءً خلافاً للخصَّاف  |
| ٤٦٦          | مطلب: إذا كان الحالف مظلوماً يُفتَى بقول "الخصَّاف"                 |
| ٤٦.٧         | مطلب: النيَّةُ للحالف لو بطلاقِ أو عتاقِ                            |
| ٤٦٩          | مطلب: حلف لا يشرب من دِجَلةَ فهو على الكَرْعِ                       |
| 2 7 7 3      | مطلب: تصوُّرُ البِرِّ في المستقبل شرطُ انعقادِ اليمين وبقائِها      |
| ٤٧٣          | مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماءً فيه أو كان فيه ماءٌ فصُبُّ |
| ٤٧٩          | مطلب في قولهم: الدُّيونُ تُقْضَى بأمثالها                           |
| ٤٨.          | مطلب: حلف ليصعدنَّ السماءَ أو ليقلبنَّ الحجر ذَهباً                 |
| ٤٨١          | مطلب: يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء                              |
| ٤٨٤          | مطلب: حلف لا يكلِّمُهُ                                              |

| 193   | مطلب: حلف لا يكلِّمُهُ شهراً فهو مِنْ حين حَلِفه                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 9 3 | مطلبٌ مهمٌّ: لا يكلُّمُهُ اليومَ ولا غداً ولا بعد غدٍ فهي أيمانٌ ثلاثة  |
| 193   | مطلب: أنت طالق يومَ أكلِّم فلاناً فهو على الجديدَيْنِ                   |
| £9V   | مطلب: إن كلَّمتُهُ إلا أن يَقدُمَ زيلًا أو حتى                          |
| ٥.١   | مطلب: لا أفعل كذا ما دام كذا                                            |
| 0.7   | مطلب: لا أفارِقُكَ حتى تقضيَني حقّي اليومَ                              |
| ٥٠٣   | مطلب: حلف ًلا يفارقني ففرَّ منه يحنث                                    |
| 0.0   | مطلب: حلف لا يكلُّمُ عبدَ فلان أو عِرْسَه ثم زالت الإضافةُ ببيع أو طلاق |
| 011   | مطلب: لا أكلُّمه الحين أو حيناً                                         |
| 017   | مطلب: لا أكلمه غرَّة الشهر أو رأس الشهر                                 |
| 012   | حلف لا يكلُّمهُ الدَّهرَ أو الأبدَ                                      |
| 010   | ىطلىب في المسائل التي تَوَقَّفَ فيها "الإمام"                           |
| ٥٢٣   | مطلب: الجمع لا يُسْتَعمل لواحد إلا في مسائل                             |
|       | مطلب: تحقيقٌ مهمٌّ في الفرق بين: لا أكلم عبيد فلان أو زوجاته أو         |
| 072   | النساء أو نساء                                                          |
|       | باب اليمين في الطلاق والعتاق                                            |
| 0 Y V | باب اليمين في الطلاق والعتاق                                            |
| ٥٣.   | مطلب: أوَّلُ عبدٍ أشتريه حرِّ                                           |
| 077   | مطلب: إن ولدُّتِ فأنتِ كذا حَنِثَ بالميت بخلاف: فهو حرٌّ                |
| ٥٣٨   | مطلب: كلُّ عبدٍ بشَّرَني بكذا حرِّ                                      |
| 027   | مطلب: النيةُ إذا قارنت علةَ العتق صحُّ التكفير                          |
| 0 2 0 | مطلب: إن تسَرَّيتُ أَمَةً فهي خُرَّةً                                   |

| 0 £ 1 | مطلب: كلُّ مملوك حرُّ                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 001   | مطلب: لا أكلُّم هذا الرجل، أو هذا وهذا                                  |
| 007   | مطلب في استعمال ((حتى)) للغاية وللسببيَّةِ وللعطف                       |
| ००६   | مطلب: إن لم أُخبر فلاناً حتى يضرَبك                                     |
| ००६   | مطلب: إن لم أضربك حتى يَدْخُل الليل                                     |
| ००६   | مطلب: إن لم أتك حتى أتغدَّى                                             |
| 000   | مطلب: لا يلتحق الشرطُ بعد السكوت سواءٌ كان له أو عليه                   |
|       | باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها                       |
| 700   | باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها                       |
| ٥٦٦   | مطلب: حلف لا يتزوج                                                      |
| ٥٦٦   | مطلب: حلف لا يُزوِّجُ عبده                                              |
| ٥٧٢   | مطلب في العقود التي لا بدَّ من إضافتها إلى الموكّلِ                     |
| 011   | مطلب: قال: إن بعُتُهُ أو ابتعته فهو حرٌّ فعَقَدَ بالخيار لنفسه عَتَقَ   |
| 09.   | مطلب: إذا دخلت أداة الشرط على ((كان)) تبقى على معنى الْمُضِيّ           |
| 097   | مطلب: قالت له: تزوجْتَ عليَّ؟ فقال: كلُّ امرأة لي طالقٌ طلقت المحلِّفةُ |
| 097   | مطلب: النكرةُ تدخل تحت النكرة، والمعرفةُ لا تدخل                        |
| 099   | مطلب: قال: عليَّ المشيُّ إلى بيت الله تعالى أو الكعبة                   |
| 7.1   | مطلب: إن لم أحجَّ العامَ فأنتَ حرٌّ فشهدا بنَحْره بالكوفة لم يَعتِقْ    |
| 7.1   | مطلب: شهادة النَّفي لا تُقبَل إلا في الشروط                             |
| 7.7   | مطلب: حلف لا يصُوم حَنِثُ بصوم ساعة                                     |
| ٦٠٨   | مطلب: حلف لا يصليِّ حَنِثَ بركعة                                        |
| 711   | مطاب : حاف ٧ فَعُ أُحِدًا                                               |

| ٦١٦   | مطلب: حلف لا يَخُجُّ                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 717   | مطلب في معنى الهدي                                                |
| ٧١٢   | مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدي دون النذر                 |
| AIF   | مطلب: إن لبسْت من مَغْزُولِكِ فهو هَدْيٌ                          |
| 175   | مطلب: حلف لا يلبس حُلِيّاً                                        |
|       | مطلب: حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش             |
| 375   | أو هذا السرير                                                     |
|       | باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك                               |
| 779   | باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك                               |
| 779   | مطلب: تُرَدُّ الحياة إلى الميت بقَدْرِ ما يُحِسُّ بالألم          |
| ٦٣.   | مطلب في سماع الميت الكلام                                         |
| 749   | مطلب: الشهر وما فوقه بعيدٌ                                        |
| 137   | مطلب: ليقضينَّ دَينه فقضاه نَبَهْرجةَ أو زُيُوفًا أو سَتُّوقةً    |
| 7 £ £ | مطلب: المسائل الخمس التي جعلوا الزُّيوف فيها كالجياد              |
| 7 £ £ | مطلب: لأقضينَّ مالَكَ اليوم                                       |
| 70.   | مطلب: لا يقبض دَيْنَهُ درهماً دون درهم                            |
| 701   | مطلب: حلف لا يأخُذُ ما له على فلان إلا جُمْلةً                    |
| 101   | مطلب: إن أنفقتَ هذا المال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضه لا يحنث    |
| 707   | مطلب: حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة ولم يَشْكُهُ أصلاً لم يحنث |
| 708   | مطلب: حلف لا يفعل كذا تُركه على الأبد                             |
| 707   | مطلب: حلف ليفعلنَّه بَرَّ بمرَّة                                  |
| 707   | مطلب: حلَّفه وال ليُعْلِمَنَّه بكلِّ داعر                         |

| 77.   | مطلب: لا تخرج امرأته إلا بإذنه                                |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 777   | مطلب: حلف ليهبنُّ له فوهب له فلم يقبل برُّ، بخلاف البيع ونحوه |
| ٦٦٣   | مطلب: حلف لا يَشَمُّ ريحاناً                                  |
| 778   | مطلب: حلف لا يتزوج فزوَّجَةُ فضوليٌّ                          |
| 777   | مطلب: قال: كلُّ امرأة تدخل في نكاحي فكذا                      |
| 171   | مطلب: حلف لا مال له                                           |
| 171   | مطلب: الديون تُقضَى بأمثالها                                  |
| 777   | مطلب: قال لغيره: والله لتفعلنُّ كذا فهو حالف                  |
| 777   | مطلب: قال: والله لا تُقُمُّ فقام لا يحنث                      |
| ٦٧٣   | مطلب: قال: لتفعلنُّ كذا فقال: نعم                             |
| 7 7 8 | مطلب: حلف لا يدخل فلانٌ دارَهُ                                |
| 7.70  | مطلب في الفرق بين ((لا يدعه يدخل)) وبين ((لا يدخل))           |